nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دكتور عبدالمحسن طه رمضان

# المحالية المالية المال

ميلادها وتطورها حتى القرن العاشر مع دراسة تقدية لمصادرها العربية والأسبانية



مكتبة الأنجلو الصرية



## الحروب الصليبية في الأندلس

ميلادها وتطورها حتى القرن العاشر مع دراسة نقدية لمصادرها العربية والاسبانية

> دكنور عبد المحسن طه مرمضان كلية الآداب - جامعة عين شمس



١٦٥ شارع محمد فريد - القاهم

اسمام الكتاب: الحروب الصليبية في الاندلس

اسم المؤلف: دكتور عبد المحسن طه رمضان السم الناشم : مكتبة الإنجلو المصرية

اسم الطابع : مطبعة محمد عبد الكريم حسان رقب ما الايداع : ١٦٧٦٥ لسنة ٢٠٠١

الترقــــيم الدولي : 1-1875-05-977 I.S.B.N.

٩

والحيموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والحبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بهارا ورئاء الناس ويصحون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط الله المظيم .

سورة الأنفال: ٤٦.٧١.



#### أهم الاختصارات

- Anal. Uni. Hisp.: Anales de la Universidad Hispalense, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Serie Filosofia y Letras.
- Anal. Uni. Madrid: Anales de la Universidad de Madrid.
- Annal. IEO: Annales de L'Institut d'Etudes Oriental de la Faculté des lettres d'Alger.
- A P H.: Academia Portuguesa da Historia, Lisboa.
- BAAL.: Boletin de la Academia Argentina de Letras.
- BAHE. Bibliotheca Arabico Hispana Escurialensis, 2 vols, Matriti 1760 1770.
- Bol. IAEV.: Boletin del Instituto Americano de Estudios Vascos.
- Bol. RSG.: Boletin de la Real Socieded Gografica de Madrid.
- BRAH.: Boletin de la Real Academia de la Historia de Madrid.
- Bul. Hisp.: Buletin Hispanique, Bordeaux.
- CHE.: Cuadernos de Historia de Espana, Buenos Aires.
- Col. DIHE. : Coleccion de Documentos Inéditos para la Historia de Espana, Madrid.
- Col. EA.: Coleccion de Estudios Arabes, Saragosa.
- Col. OAHG.: Coleccion de Obras Arabigas de Historia y Geografia, la Real Academia de Historia, Madrid.
- CSAA.: Cuadernos del Seminario de Arte y Arqueologia.
- EIUO. : Istrato dagli Annali dell' Instituto Universitario Orientale di Napoli, Roma .
- EMA.: Estudios sobre la Monarquia Asturiana, Coleccion de Trabajos Realizados con Motivo del II Centenario de Alfonso el Casto, Celebrado en 1942, 2 ed., Oviedo 1971.
- Esp. Sagr.: Espana Sagrada, Theatro Geographico Historico de la Iglesia de Espana, 56 Tomos, Madrid 1747 1957.

- Est. EMCA.: Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon.
- Extr. TSFHL.: Extret de Treballs de la Seccio de Filologia i Historia Literaria II, Istitut d' Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.
- FCHE.: Fuentes Cronisticas de la Historia de Espana, Seminario R. M. Pidal, Facultad de Filosofia y Letras de Madrid.
- MGH.: Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, ed. G. H. Pertz, Hannoverae.
- MRAH.: Memorias de la Real Academia de la Historia de Madrid.
- N. Bibli. AE.: Nueva Biblioteca de Autores Espanoles, Madrid.
- Pat. Lat.: Patrologiae Cursus Completus, Series Prima (Latina), ed. J. P. Migne, Paris.
- RABM.: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid.
- R. CEHG. : Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y Su Reino, Granada .
- R. EPL.: Revue de la Facultad de Filosophie et Lettres de Buenos Aires.
- R. Esp.: Revista de Espana, Madrid.
- R. Filo Hisp.: Revista de Filologia Hispanica de Buenos Aires.
- R. Hisp.: Revue Hispanique, Paris New York.
- RIEIM.: Revista del instituto de Estudios Islamicos en Madrid.
- RMFLC.: Revista Mensual de Filosofia, Literatura y Ciencias de Sevilla, Sevilla.
- R. Oc.: Revista de Occidente, Madrid.

### التمهيد

أولاً : مقــــدمة .

ثانياً: تعريف بأهم المصادر والمراجع .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أولاً: مقدمة



اندفعت الجيوش الإسلامية في موجات متتابعة من قلب شبه الجزيرة العربية، منذ مطلع القرن السابع الميلادي، منذ مطلع القرن الأول الهجرى/ أواخر النصف الأول من القرن السابع الميلادي، مكتسحة أراضى الفرس والروم في العراق والمشرق والشام ومصر وما يلى مصر غربا، بحيث ثم يكد يقترب ذلك القرن الهجرى من نهايته حتى كان الشمال الأفريقي قد انظم على أيدى خلفاء بني أمية - في حوزة الدولة الإسلامية ، ومن هذا الشمال الأفريقي نطلع المسلمون إلى الشاطىء الأوربي المقابل، نجاه شبه جزيرة إيبيريا على الأفريقي نطلع المسلمون إلى الشاطىء الأوربي المقابل، نجاه شبه جزيرة إيبيريا عربي قارة أوربا . فعبرت إليها جيوشهم ونزلت على ساحلها الجنوبي في رجب من عام عام المملكة القوطية الجرمانية التي كانت قائمة فيها، ولم ينته عام ٩٥هـ/ ١٢٤م حتى كانت قد وصلت الجيوش الإسلامية إلى أقصى الأطراف الشمالية من شبه الجزيرة، الواقعة على ساحل بحر كنتبرية ألى أن اضطروا إلى إخلائها كلية في أواخر المسلمون على معظم نواحي شبه الجزيرة، الذي عرف منذ ذلك الحين باسم الأندلس، فأقاموا بها مدة تقارب ثمانية قرون تالية، إلى أن اضطروا إلى إخلائها كلية في أواخر القرن التاسم الهجرى/ الخامس عشر الميلادي (١٩٥هـ/ ١٩٤٨) .

ومع أن الدراسات الأندلسية قد نشطت منذ القرن الماضى لاستجلاء جوانب تاريخ المسلمين بالأندلس طوال تلك القرون الثمانية، وما أسهم به المسلمون فيها حضارياً، حتى تكشفت بفضل ذلك حقائق باهرة تبرز ما تبوأه المسلمون من مكانة ذات شأن حضارى عظيم، سطرت صفحة من أمجد صفحات تاريخ إيبيريا في العصور الوسطى . بيد أنه لا يزال مع ذلك كثير من الغموض يحيط ببعض جوانب هذه الفترة، ومنها ما يتعلق بمدى امتداد الحكم الإسلامي بعد معارك الفتح الأولى على النواحي الشمالية والشمالية الغربية من شبه جزيرة إيبيريا، وبخاصة على إقليم أشتوريس Asturias المطل على الجزء الأوسط من ساحل بحر كنتبرية، إذ ظل في حكم المجهول حتى وقتنا الحاضر ما إذا كان هذا الإقليم قد انضوى تحت طاعة المسلمين كغيره من باقي أقاليم إببيريا، أم أنه أفلت وظل بمنأى عن سيطرتهم .

وتتمثل أهمية إقليم أشتوريس فى أنه سبق غيره من أقاليم إيبيريا ليكون مسرحاً لأول حركة تمرد قام بها سكانه على المسلمين فى أواخر عام ٩٩هـ/ ٧١٨م، أى بعد نحو سبع سنوات فقط من فتح المسلمين إيبيريا . ولم تلبث أحداث هذا التمرد أن تطورت إلى ثورة فعلية على المسلمين فى عام ١٠٣هـ/ ٢٢٢م، وهى ثورة جرت إلى

صدام عسكرى بين الفريقين في آكام كوبادونجا Covadonga ، المعروفة للمسلمين بصخرة بلاى La Pena de Pelayo أو الصخرة فقط، التي نقع في بطن جبل أوسبة Auseva أحد جبال قمم أوريا Los Picos de Europa الوعرة، الممتدة في أقصى شرقى أشتوريس . وهو صدام أصيبت فيه القوات الإسلامية بأول هزيمة لها على مستوى إيبيريا كلها منذ فتحها .

ولا جدال في أن انتصار مسيحيى أشتوريس على المسلمين في تلك المعركة كان ضعيفا هزيلا في حد ذاته، إذ اقتصر على انحسار النفوذ الإسلامي عن الجزء الجبلى القاحل الذي دارت عليه وحوله المعركة في أقصى شرقى أشتوريس . إلا أن مجاورة ذلك الجزء لدوقية كنتبرية Cantabria \_ التي لم تكن قد شملتها موجة الفتح الإسلامي الأولى، أو امتدت إليها السيطرة الإسلامية فيما بعد \_ قد نفس من خناقها، فانتهز دوقها الفونسو (أذفونش) Alfonso الفرصة وضمه إلى دوقيته منذ العام الأول لاعتلائه الحكم في عام ٧٣٩م ( ١٢١هـ)، وأعلن ميلاد أول كيان سياسي مسيحي في الشمال مستقل عن الكيان الإسلامي الأندلسي في الجنوب، عرف بمملكة أشتوريس El Reino de Asturias ، التي كانت بمثابة أول تعبير ملموس نحو تكوين جبهة إسبانية مسيحية في شمالي إيبيريا ضد المسلمين في تلك الفترة المبكرة .

وتبعاً لذلك، تغير شكل الخريطة السياسية لإيبيريا لأول مرة منذ أن فتحها المسلمون، وصارت موضع نزاع دائم وصراع لم يهدأ إلا قليلاً بين ما يسيطر عليه المسلمون أى الأندلس ـ أو ما عرف بإسبانيا الإسلامية أيضا ـ وبين إسبانيا المسيحية التى ظلت مملكة أشتوريس تجسيدا لها طوال مدة وجودها، التى استمرت ما يقرب من قرن وثلاثة أرباع قرن انتهت في عام ١٠٥م ( ٢٩٧هـ).

حقيقة نقد بدأت مماكة أشتوريس على هذا النحو متواضعة ضعيفة من حيث مساحتها وقدراتها إذا ما قيست بالأندلس، ومن حيث أهدافها التى لم تنشد من ورائها سوى محاولة إثبات وجودها في إيبيريا كقوة منعزلة عن المسلمين ومستقلة عن كيانهم السياسي، دون أن تتطلع وقتذاك إلى الاستئثار بالسلطة فيها من دونهم . ومع ذلك، فسرعان ما تضخمت مساحتها على نحو لم يكن في الحسبان، بحيث امتدت سيطرتها على كل ما يقع شمال نهر دويرة Duero من إقليم جليقية (غاليسيا) Galicia المطل على المحيط الأطلاطي غربا حتى بلاد البشكنس (الباسك) Vascones شرقا، أي ما يوازي نحو ربع مساحة إيبيريا . وحينذاك ازدادت قوتها وقدرتها وثبتت أقدامها وأمنت جبهتها الداخلية، وتطورت استراتيجيتها من مجرد الدفاع عن نفسها إلى الهجوم والضغط على المسلمين، ثم تبلورت أهدافها النهائية في تقرير أحقيتها وحدها الهجوم والضغط على المسلمين، ثم تبلورت أهدافها النهائية في تقرير أحقيتها وحدها

فى الحياة والسيطرة على إيبيريا، الأمر الذى لم تقدر معه لوجهتى نظر أشتوريس والأندلس أن تلتقيا على هدف، أو أن تتعايشا فى سلام ومودة أو حسن جوار، وإنما اتسمت العلاقات بينهما بالعداء الصارخ؛ وهو عداء ورثته أشتوريس للقوى المسيحية التى خلفتها، مثل: ليون Léon وقشتالة Castilla وجليقية Galicia، التى انتقل الصراع فى عهدها إلى مرحلة أخرى جديدة.

ومن أسف، فقد أوصل المسلمون بأنفسهم مملكة أشتوريس إلى هذه الغايات، وأفسحوا لها بطريقة غير مباشرة الطريق إلى تحقيقها، إذ واكب الفترة الملازمة واللآحقة لنشأتها انذ ال المسلمين عنها فيما نشب بين بعضهم البعض من صراعات؛ بدأت بصراع العرب والبربر، الذي ما كاد ينتهى بإخلاء البربر طواعية لمناطق استيطانهم في إقليمي أشتوريس وجليقية، حتى حلت محله حروب ضارية بين العرب أنفسهم، ولم تنته هي الأخرى إلا ووجه المسلمون معظم نشاطاتهم الحربية إلى نواحي أخرى في خارج إيد با أو في داخلها، وعلى الأخص إلى إقليم سرقسطة Zaragoza، إذى عرف للمسلمين بالثغر الأعلى الأندلسي وفيما بعد باسم أراجون Aragon، إذ كان على وشك أن يخرج من أيديهم بسبب تطلعات حكامه المستمرة إلى الاستقلال وقد استنفدت تلك الجهود فضلا عن غيرها حل طاقات المسلمين وأتت عليها أو كادت، بحيث لم يصبح لديهم متسع من الوقت أو وفرة في الجهد للاهتمام بأمر أشترريس الاهتمام الكافي .

وفى الجانب المقابل، فلم تأل أشتوريس جهدا للغت من عضد المسلمين بكل ما وسعها ذلك من أساليب سرية وعلنية، فخاصت صدهم حروبا مباشرة متعددة اعتبرتها حرب وجود لا حرب حدود، وعاونت ثوار المدن الأندلسية ذاتها صدهم، وألبت عليهم عمال الثغور الأندلسية، فصلا عن محاولات حكامها المستميتة لفرض سيطرتهم على مراكز التجمعات المسيحية الأخرى في منطقة الشمال الإيبيري، مثل نبرة (ناڤار) مراكز التجمعات المسيحية الأخرى في منطقة الشمال الإيبيري، مثل نبرة (ناڤار) الصراع صدهم خارجها؛ فأقامت علاقات مع ملوك الفرنجة في غالة للحصول على عونهم العسكري، واتصلت ببابوات روما لإضفاء الشرعية الدينية على صراعهم السياسي ومباركته وطوعت الدين لخدمة هذا الهدف، واستخدمت رجال الدين لما لهم من تأثير على نفوس الرعية؛ وهي أساليب أضفت على هذا الصراع مسحة صليبية واضحة؛ ساعدت على اشتداد حدته وتنوع أشكاله بين الأندلس وأشتوريس، وكان الحظ فيه حليفا لأشتوريس.

وهنا نود التنويه إلى أن مملكة أشتوريس لم تكن المملكة المسيحية الرحيدة في الشمال الإيبيري، وإنما ظهرت بجانبها قوى مسيحية أخرى معاصرة لها، وأبرزها

قطاونية Cataluna في أقصى شمال شرقى إيبيريا، ولكنها كانت خاصعة لنفوذ الفرنجة في غالة، الذين اتخذرها قاعدة متقدمة لهم في إيبيريا لتأمين بلادهم، ولمدافعة محاولات التقدم الإسلامي فيها . كما ظهرت إلى الوجود إمارة نبرة (ناقار) Navarra في أوائل القرن التاسع الميلادي، عند الطرف الجنوبي الغربي من جبال البرتات Pyrenaei ، ولكن بسبب استراتيجية موقعها كمعبر بين إيبيريا وغالة، فقد ظلت مجالا لتنافس القرى المحيطة بها من الفرنجة في غالة، والمسلمين في الأندلس، فصلاً عن ملوك أشتوريس، فانشغلت نبرة في مدافعة مطامعهم . ومن ثم فلم يتهيأ واستأثرت أشتوريس وحدها في الغالب بهذا العبء خلال تلك الفترة المبكرة .

ولذلك كانت حركة التمرد في إقليم أشتوريس بشمالي إيبيريا، وما أعقبها من قيام مملكة فيه مستقلة عن النفوذ الإسلامي في الأندلس، أول تعبير إسباني مسيحي لإعاقة المسلمين على نطاق إيبيريا كلها، ويشكل فترة هامة وحرجة للغاية من تاريخ المسلمين فيها، إذ صارت أشتوريس على هذا النحو البؤرة التي انبثقت منها فكرة المقاومة الصليبية ضدهم، قبل أن تظهر في غيرها من أقاليم إيبيريا، وتحملت وحدها الدور الأكبر في بلورتها وتطويرها، فابتدأت بها أولى مراحل التقلص التدريجي البطيء للنفوذ الإسلامي في إيبيريا، وهو تقلص تكفلت القوى المسيحية التي تلت مملكة أشتوريس بإتمام مراحله على صورة أشد وأقسى، وذلك فيما عرف بحركة الاسترداد La Reconquista التي انتهت بالفعل بإجلاء المسلمين عن آخر معاقلهم في إيبيريا، واستعادة المسيحيين الإسبان السيطرة عليها كلية في عام ٢٩ ١ ١ م (٧٩٨هـ)، أي بعد ما يقرب من ثمانية قرون على فتح المسلمين لها في عام ٢ ٩ ١ ١ م (٧٩ هـ) .

ومع هذه الأهمية المتعددة الجوانب، فلا تزال المكتبة الأندلسية تفتقر إلى دراسة متكاملة تستجلى جوانب هذا الموضوع، وتكشف النقاب عن حقيقته وطبيعته، وتضعه في إطاره الصحيح. ولا زالت أيضاً عوامل وظروف نشأة حركة التمرد المسيحى ضد المسلمين في إقليم أشتوريس، والملابسات المحيطة ببداياتها وتطوراتها، وطبيعة موقف مسلمي الأندلس منها، ودورها الحقيقي في مناوأتهم غير واضحة المعالم؛ وكل ما كتب عنها ورد في ثنايا دراسات عامة عن تاريخ المسلمين في الأندلس، واعتمد مؤلفوها في الغالب على المصادر العربية وحدها من دون اللآتينية والإسبانية أو العكس، مما جعلها دراسات مبتورة تعبر عن وجهة نظر واحدة.

وأبرز ما يؤكد هذا القصور المزدوج، أن الدراسات العربية التي تناولت موضوع الحركة الصليبية الإسبانية ضد مسلمي الأنداس - خلال تلك الفترة المبكرة - قد

انحصرت حتى وقتنا الحاضر في دراستين وحيدتين، إحداهما لباحث مصري بعنوان : • العلاقات بين الممالك الإسلامية والنصرانية في إسبانيا منذ الفتح وحتى نهاية القرن الخامس الهجري ، (١)؛ وهي دراسة لم تخرج عن كونها نفس الخطوط العريضة . العامة التي أوردها المؤرخون العرب الحديثون في دراساتهم عن تاريخ المسلمين في الأندلس، وذلك بسبب طول الفترة التي تعالجها الدراسة فهي تقارب خمسة قرون؛ وأيضاً بسبب تعدد الممالك المسيحية التي تعرضت الدراسة لمعالجة علاقاتها مع المسلمين في الأندلس، فضلا عن أنها اقتصرت في مصادرها الأصلية على المصادر العربية وحدها؛ مما يجعلها أصدق دليل على التعبير عن وجهة النظر العربية . وينسحب هذا القول على الدراسة الثانية، التي كان قد أعدها باحث عربي آخر (٢) عن نفس الموضوع، في جامعة كمبردج Cambridge بانجلترا في عام ١٩٦٦م، وإن اقتصر على دراسة الفترة بين عامي ١٣٨ ـ ٣٦٦ ـ ٧٥٥ ـ ٩٧٦ م . وبذلك فلم تكشف أي من هاتدن الدراستين عن جديد يذكر فيما يتعلق بعلاقات المسلمين بتلك الحركة الصليبية الإسبانية المناوئة وهي في مراحلها الأولية، كما لم تنجح في إزالة الغموض الذي غلفها به المؤرخون المسلمون الأوائل أنفسهم، فبقيت حقيقة تلك الحركة الصليبية الإسبانية وتفاصيلها المتكاملة المترابطة إحدى علامات الاستفهام الكبيرة بين أرساط العرب المتخصصين في تاريخ المسلمين بالأندلس.

أما الدراسات الأوربية فهى وإن أولت اهتماما أكبر لهذا الموضوع الشائك إلا أنها دراسات غير متكاملة، إذ انصبت بالأولى على إبراز جوانب معينة فيه . كما أن أغلبها ـ وعلى الأخص الدراسات الإسبانية ـ يتسم بالغلو فى تقييم حركة التمرد المبكرة ضد المسلمين فى إقليم أشتوريس، ثم فى دور مناهضة مملكة أشتوريس لهم؛ ويتصف

<sup>(</sup>۱) أعدها رجب محمد عبد الحليم، للحصول على درجة الدكتوراه بكلية الآداب جامعة القاهرة ١٤٠٠هـ/

<sup>(</sup>Y) هو عبد الرحمن الحجى، وقد نشر فصول دراسته بالإنجليزية فى إحدى المجلات ثم ترجمها إلى العربية ونشرها كمقالات إما فى كتيبات أو مجلات عربية، فعثلا نشر فصلا بعنوان Christian States in ونشرها كمقالات إما فى كتيبات أو مجلات عربية، فعثلا نشر فصلا بعنوان The Islamic Quarterly, London:

Northern Spain during the Umayyad period " فى مجلة ونشره صنعن المجموعة الثانية من 1965, 9pp. 46\_55.

Relations: كتيب : أندلسيات، ط١، بيروت ١٩٦٩م، ص ٢٩ - ٥٠ . كما نشر فصلا آخر بعنوان Between the Andalusian Rebels and Christian Spain during the Umayyad period فى المجلة السابقة . 94\_49 و 10 pp 84\_ 94 . أندلسيات، المجموعة الثانية السابق الإشارة إليها، ص ١٩٦٩م، ثم نشره مرة أخرى فى كتيب الدلسيات، المجموعة الثانية السابق الإشارة إليها، ص ١٩٦٧م، ثم نشره مرة أخرى فى كتيب الدلسيات، المجموعة الثانية السابق الإشارة إليها، ص ١٩٦٧م،

بطابع قومى منطرف ودينى متعصب، بحيث اعتبرته مقاومة إسبانية قومية هى أمجد مراحل الكفاح الإسبانى خلال تاريخ إببيريا على مر العصور؛ وصورته على أنه صراع صرف بين الإسلام والمسيحية فى تلك الفترة المبكرة . فضلا عن أنها أفسحت المجال لكثير من الأساطير الخارقة تأكيدا للتأييد الإلهى للإسبان فى مقاومتهم لأعدائهم المسلمين؛ الأمر الذى أبعد هذا الدور عن طابعه الواقعى، وأوشكت معه أن تضيع معالمه فى طيات تلك المغالاة المتعمدة .

وإزاء هذا التهويل الأوربى وذاك التحرج العربى، أصبح لزاما علينا ـ نحن العرب ـ أن نتخطى مرحلة التأمل الجامد القاصر على التغنى بأمجاد وإنجازات أجدادنا، إلى مرحلة جديدة من التأمل الواعى فى الجوانب المشرقة والكئيبة ـ على السواء ـ من تاريخ هؤلاء الأجداد؛ لنتعرف فى صدق على أسرار كبواتهم وعثراتهم الماضية . وبهذا وحده تتوفر لنا الوسائل المطلوبة للانسجام مع حاضرنا والتغلب على مشكلاته، بما فى ذلك من مقدرة على التصدى لمحاولات الأوربيين المغرضة التى تستهدف تزييف أو تشويه تاريخ أجدادنا .

وليس هناك من شك في أن دراسة تاريخ حركة المقاومة الإسبانية وهي في حقيقتها حربا صليبية منذ أن ظهرت بداياتها في أعقاب الفتح الإسلامي لإيبيريا إلى أن انتهت بإجلاء المسلمين عنها في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي/ التاسع الهجري، يعتبر أحد الموضوعات البارزة التي تكشف عن أسرار كثير من عثرات المسلمين في ماضيهم، وهي عثرات تتشابه معظم أسبابها وعناصرها وأشكالها مع تلك التي يعانيها أحفادهم في الوقت الحاضر، إذ ما أشبه اليوم بالبارحة .

وإذا كان من المسلم به أن تلك الحركة قد تكونت وأرسيت أصولها فى إقليم أشتوريس الواقع فى أقصى شمالى إيبيريا، خلال تلك الفترة القصيرة التى أعقبت الفتح الإسلامى، إلا أنها لم تعبر وقتذاك عن معارضة قوية واسعة النطاق للمسلمين هناك، إذ لم ينشأ لها كيان سياسى مستقل عن الكيان الأندلسى، وبالتالى فلم تشكل خطرا ملحوظا أو أن تتآمر ضد الوجود الإسلامى فى تلك البلاد؛ ويؤيد ذلك أن المسلمين صعرفوا نشاطهم وقتذاك إلى تنظيم الأندلس إداريا واقتصاديا، فضلاً عن متابعة جهادهم فى غالة من بلاد الفرنجة.

أما منذ عام ٧٣٩م (١٢١هـ) فصاعدا فقد أخذ ساعد حركة المقارمة فى إقليم أشتوريس فى القوة والتطور، حينما اكتمل لها عناصر الدولة ومقوماتها، وظهر لها كيان سياسى عرف بمملكة أشتوريس كانت بدءا لمرحلة أخرى جديدة فى تاريخ تلك المركة، إذ تبلورت أهدافها واتضحت مطامعها السياسية، وظلت هذه القوة المسيحية المناوئة تنتقل من طور إلى آخر حتى وضح ميل ميزان القوى لصالحها مع أوائل القرن الخامس الهجرى/ النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى، ثم انتهى الأمر بنجاحها في استرداد كل أراضى إيبيريا من المسلمين مع أواخر القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى.

هذا وقد قسمنا دراسة الفترة التي يشغلها هذا البحث إلى تمهيد وأربعة أبواب، يحتوى التمهيد على مقدمة وتعريف بأهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها . أما الباب الأول وعنوانه : إقليم أشتوريس حتى الفتح الإسلامي في عام ٢٧١٤م/ ٩٥هـ؟ فقد خصصناه للتعرف على تاريخ وحضارة إقليم أشتوريس باعتباره مهد حركة المقاومة، حيث ظهرت فيه قبل أن تظهر في غيره من أقاليم إيبيريا . وانقسم هذا الباب إلى فصلين، أولهما بعنوان : أشتوريس قبل الفتح الإسلامي؛ ويختص بتحديد موقع إقليم أشتوريس بشبه جزيرة إيبيريا، وحدوده وأهم ملامح جغرافيته، والأجناس البشرية المختلفة المكونة لسكانه منذ القدم، وأثر الظروف الجغرافية والبيئية على تكوين طبائعهم وأنماط حياتهم وأنشطتهم، ثم من تعاقب على حكمهم من الرومان اللآتين والجرمان البرابرة حتى أواخر القرن الهجرى الأول/ أوائل الثامن الميلادي، وما تركوه من آثار واضحة على الإقليم وسكانه ميزت جوانب الحياة هناك بخصائص معينة عشية الفتح الإسلامي .

أما الفصل الثانى فهو بعنوان: الفتح الإسلامى لإقليم أشتوريس؛ واختص بدراسة تحليلية نقدية لتتبع وتحديد مدى ونوعية المقارمة التى اعترضت المسلمين فى أنحاء إيبيريا، لا سيما وأن الذين قاموا بهذه المقاومة قد التجأوا فيما بعد إلى إقليم أشتوريس، ولعبوا الدور الرئيسى فى التمهيد لظهور الحركة الصليبية فيه ضد المسلمين . ثم تحديد وقت وأسباب وأهداف فتح المسلمين لإقليم أشتوريس، وكيفية تقدمهم فى أراضيها، وتحليل حالة اللآجئين إليها وموقفهم من المسلمين أثناء فتحها، وهل اقتصر الفتح على بعض نواحيها أم شملها كلها، وهل كان بصلح أم عنوة، فصلا عن الأسس التى حددت العلاقة بين سكان أشتوريس وأولئك اللآجئين من ناحية وبين المسلمين من ناحية أخرى، وذلك حتى وقت وقوع التمرد فيها على المسلمين .

فى حين اشتمل الباب الثانى وهو بعنوان: المقاومة الإسبانية فى طور التكوين على حين اشتمل الباب الثانى وهو بعنوان: المقاوم ٩٥ ـ ١٢١هـ، على ثلاثة فـصـول؛ تناول الفـصل الأول وعنوانه: بلاجيوس وميلاد المقاومة فى إقليم أشتوريس، دراسة دقيقة مستفيضة لأصل ونسب بلاجيوس ( بلاى ) Pelagius القوطى، الذى نسبت الروايات اللآتينية إليه فضل قيادة

المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في إقليم أشتوريس، ومناقشة الآراء المختلفة التي نفت وجوده واعتبرته مجرد شخصية وهمية، أو التي خلطت بينه وبين شخصيات أخرى؛ ثم التعرف على نشأته وحياته قبل الفتح الإسلامي لإيبيريا، ودوره في مقاومة المسلمين أثناء فتحهم أعاليمها، وعلاقته بهم بعدما فتحوا إقليم أشتوريس، والظروف والملابسات التي بلورت لديه فكرة التمرد عليهم، وأسلوبه في إثارة سكان أشتوريس المسيحيين ضدهم ومدى تقبلهم لفكرته، وما تلا ذلك من وقائع وأحداث شكلت وجرد حركة عصيان ذات ملامح معينة ضد المسلمين في إقليم أشتوريس.

أما الفصل الثانى وعنوانه: تطور المقارمة ضد المسلمين في أشتوريس حتى عام ٢٠٢١م/ ١٠٣ هـ؛ فتناول تحديد بداية وقائع تمرد سكان أشتوريس، والعوامل التى عاونتهم وأخذت بأيديهم وأدت إلى تطور حركتهم، مما أعطاها طابع ثورة حقيقية أحس المسلمون بخطرها، وجرت إلى صدام مسلح بين الطرفين. وقد نوقشت بداياته ووقائعه وتطوراته ونتائجه، بصورة أخرجته من حيز الصمت الذي التزمته الروايات الإسلامية من ناحية، وأبعدته عن الطابع الأسطوري الخيالي الذي أحاطته به الروايات اللآنينية من ناحية أخرى.

فى حين كان اهتمام الفصل الثالث وعنوانه: رد الفعل الإسلامى للمقاومة فى إقليم أشتوريس حتى عام ٢٧٩م/ ١٢١هـ، هو إبراز طبيعة العلاقة بين كل من المسلمين والمسيحيين الثائرين فى أشتوريس بعد أول صدام مسلح بينهما؛ وذلك من خلال دراسة أحوال ومشاغل كل من الطرفين، ومدى مساهمتها فى تشكيل سياسة كل منهما تجاه الآخر . فضلا عن دراسة تحليلية مدعمة بما أمكن الحصول عليه من نقوش ووثائق لسبرغور حصيلة هذا الصراع بالنسبة لمسيحيى أشتوريس، ونتائجه على أماط حياتهم السياسية والدينية حتى عام ٢٧٩م/ ١٢١٨.

أما الباب الثالث وهو بعنوان: قرض الوجود الإسباني ورد الفعل الأندلسي ٧٣٩ ـ ٨٨٨م/ ١٢١ ـ ١٧٢ هـ؛ ففيه فصلان الأول منهما بعنوان: قيام مملكة أشتوريس وتجرؤها على الأندلس ٧٣٩ ـ ٧٥٧م/ ١٢١ - ١٤٠ هـ، وقد اختص بدراسة تحليلية لظروف نشأة مملكة أشتوريس كأول كيان سياسي مسيحي مستقل عن المسلمين في إيبيريا، ومدى امتدادها في الشمال الإيبيري في إقليم أشتوريس وما جاوره شرقا في إقليم كتبرية؛ وأحوال مسلمي الأندلس وقتذاك وانشغالهم بصراعاتهم وفتنهم الداخلية، وأثرها على موقف ولاة الأندلس من قيام هذه المملكة المناوئة، ومن محاولات أول ملوكها الدائبة في استغلال مواطن الضعف فيهم لإبعاد خطرهم عنها، ونجاحه في التغلب عليهم وفي القضاء على التواجد الإسلامي فيما يجاور مملكته غربا في جايقية

وشرقا في ألبة وجنوبا في حوض نهر دويرة، وأساليبه المرنة في تقوية دولته الناشئة وتنمية طاقاتها البشرية والمادية، فضلا عن توفير الحماية اللآزمة لأمنها على حدودها، حتى جعلها نواة صلبة تجرأت على المسلمين وأصبحت خطرا حقيقيا يهدد وجردهم في شبه الجزيرة كلها .

فى حين اختص الفصل الثانى وعنوانه: الانتكاسة الإسبانية رمهادنة الأندلس ٧٥٧ ـ ٨٧٨م/ ١٤٠ ـ ١٧٢هـ، بدراسة مقارنة تفصيلية لأحوال كل من أشتوريس والأندلس خلال تلك الفترة؛ وأجواء الاضطرابات الداخلية من ثورات رحركات انفصال ومطامع فى السلطة وغيرها من المتاعب التى سيطرت على كل منهما؛ وأثرها فى ميل كل من القوتين إلى المهادنة بهدف التفرغ للقضاء على هذه المتاعب، ومن ثم إحلال السلم بينهما على مدى ربع قرن من الزمان؛ وتسابق كل منهما خلال تلك الفترة فى تدعيم جبهتها الداخلية وتقوية تحصينات دفاعاتها فى منطقة الحدود بينهما، استعدادا لجولات أخرى من الصراع؛ ونتائج ذلك فى الإحساس بعداء كل منهما للأخرى حتى أصبحت الحرب وشيكة الوقوع بين حين وآخر .

أما الباب الرابع والأخير من هذه الدراسة بعنوان: الصحوة الإسبانية واشتداد الصغط على الأندلس ٧٨٨ - ٩١٠ م / ١٧٢ - ٢٩٨ فيشمل هو الآخر فصلين، أولهما بعنوان: مرونة أشتوريس وصمودها للضغظ الأندلسى ٧٨٨ - ٢٥٨م / ١٧٢ - ٢٣٨ منفذ تقصى في إسهاب عوامل وظروف تجدد الصراع بين الدولتين خلال تلك الفترة، والأساليب المختلفة التي انتهجتها كل منهما لمواجهة الآخر . فعرض لسياسة الأندلس في إضعاف قوة أشتوريس وتشتيت جهودها، ونجاح المسلمين بادىء الأمر في اضعاف قوة أشتوريس على الجبهة الشرقية، ورد فعل الأخيرة للتصدي لهذا الضغط الإسلامي؛ كتأييدها للحركات الانفصالية داخل الأندلس، وتكوينها تحالفات مع غيرها الإسلامي؛ كتأييدها للحركات الانفصالية داخل الأندلس، وتكوينها تحالفات مع غيرها الصراع بين القوي المسيحية سواء في داخل الأندلس أو في خارجها، مما أدى إلى استمرار والهزيمة، وإن كان اتماع جبهة الصراع أمام مسلمي الأندلس، بتعدد خصومهم في والهزيمة، وإن كان اتماع جبهة الصراع أمام مسلمي الأندلس، بتعدد خصومهم في أشتوريس فاستعادت منهم ما كانوا قد انتزعوه منها من قبل، وأنهكت قواهم بطريقة أعجزتهم عن النيل منها، بحيث انطبعت حملاتهم إليها بطابع الإغارة لمجرد إبعاد مطامعها عن الأندلس .

أما الفصل الثاني فهو بعنوان : تمزق وحدة الأندلس وتفوق أشتوريس ١٥٥٠ م ٩١٠ م/ ٢٣٨ ـ ٢٩٧هـ؛ فقد تناول تطور علاقات الدولتين على مدى نحر ستين عاما أخرى انتهت بتقسيم مملكة أشتوريس إلى عدة ممالك مسيحية ؛ بدأت بها مرحلة جديدة فى تاريخ الحركة الصليبية الإسبانية . وعرض فى تفصيل وإف لعوامل اشتداد الصراع بينهما ومراحل تطوره ، وانتهاج أشتوريس فيه سياسة مطورة نقلت بها ولأول مرة مسرح العمليات ... ربية مع مسلمى الأندلس إلى داخل الأراضى الأندلسية ذاتها ، فضلا عن حرصها الشديد على تكوين التحالفات ضد المسلمين مع غيرها من القوى المسيحية وحتى الإسلامية فى داخل الأندلس وفى خارجها ؛ ورد الفعل الأندلسى بتوجيه الحملات الانتقامية التأديبية لأشتوريس ، ثم توقف الجهاد الإسلامي ضدها واستغلال أشتوريس تلك الغرصة للضغط عليهم فى غارات تخريبية دون رادع ، حتى واستغلال أشتوريس تلك الغرصة للضغط عليهم فى غارات تخريبية دون رادع ، حتى صار لها اليد الطولى على المسلمين ؛ ووصلت بحدودها الفعلية إلى شاطىء نهر دويرة الشمالى ، الذى نقلت ثغررها على امتداد مجراه ، فاتسعت مساحتها اتساعاً كبيراً اقتضى الصراع بين الأندلس فى الجنوب وهذه الممالك الإسبانية فى الشمالى .

وأخيراً، فقد اختتم البحث بخانمة تبرز أهم النتائج التي ترتبت عليه، ومنها خضوع أشتوريس للمسلمين ملا فتحهم لها في أواخر عام ٢١٤م/ ٩٥ه، وإن تميزت أشتوريس درن غيرها من أقاليم إيبيريا بأن شهدت أطرافها الشرقية وقوع أول تمرد على المسلمين بعد سنوات قليلة من فتحها، وهو وإن لم يكن من صنع سكان أشتوريس الأصليين بقدر ما بدأته العناصر القوطية الجرمانية اللآجئة بينهم، فإنه أدى إلى أول هزيمة عسكرية حلت بالمسلمين على الأرض الإسبانية في عام ٢٧٢م/ ١٩٠٨هـ، فقدوا معها وإلى الأبد الجزء الشرقي الجبلي من أشتوريس، الذي عرف عند المسلمين بصخرة بلاي أو الصخرة فقط، التي صارت بؤرة تمركزت فيها العناصر المناوئة للمسلمين، وهو ما هيأها لأن تكون أول قوة إسبانية مسيحية ذات كيان سياسي مستقل عن المسلمين في الأندلس، وقامت بالعبء الأكبر في مناوأتهم ومناهضتهم، فأثبتت عن المسلمين في الأندلس، وقامت بالعبء الأكبر في مناوأتهم ومناهضتهم، فأثبتت أراضي غلبتهم على كثير منها، فمهدت الطريق لما خلفها من قوى إسبانية مسيحية أراضي لمتقرير أحقيتها وحدها في الحياة وفي السيطرة على شبه الجزيرة كلها من أخرى لتقرير أحقيتها وحدها في الحياة وفي السيطرة على شبه الجزيرة كلها من اخرى لتقرير أحقيتها وحدها في الحياة وفي السيطرة على شبه الجزيرة كلها من اخراج الها في أن تمكنت تلك القوى من إخراج الهامين جملة فيما بعد من شبه الجزيرة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي .

وانتهز الفرصة لأقدم الشكر إلى كل من عاوننى في تلك الدراسة وهم كثيرون، وأخص المرحوم الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد أستاذ التاريخ الإسلامي بآداب عين

شمس، والأستاذ الدكتور إسحق عبيد أستاذ تاريخ العصور الوسطى بنفس الكلية، والمرحوم الأستاذ الدكتور بتلر L. Butler أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية رويال هرلواي Royal Holloway College إحدى جامعات لندن، والأستاذ الدكتور ساندرسون N. Sanderson الأستاذ بنفس الكلية، والأستاذ الدكتور هارفي . L. P. Harvey أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسبانية بكلية كنجس King's College بجامعة الندن؛ والعاملين بمكتبات انجلترا وإسبانيا، لا سيما مكتبة المتحف البريطاني The British Museum Library ، ومكتبة لندن London Library ، ومكتبة مدرسة الدراسات الأفريقية والشرقية The School of Oriental and African مدرسة Studies Library ، ومكتبة البردليان The Boudlian Library بأكسفورد، والمكتبة الأهلية بمدريد La Biblioteca Nacional ، ومكتبة المجمع الملكي للتاريخ La Biblioteca de la Real Academia de la Historia ، ومكتبة المجلس الأعلى للأبحاث العلمية La Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ، ومكتبة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد La Biblioteca del Instituto de Estudios Islamicos ، ومكتبة المعهد الإسباني للثقافة العربية Biblioteca del Instituto Hispano - Arabe de Cultura ، وأرشيف مدينة سيمانكس El Archivo de Simancas ، إلى كل هؤلاء وغيرهم كثير أكرر خالص شكرى وتقديري وامتناني .

وأرجر أن أكرن بهذه الدراسة المتواضعة قد أسهمت فى كشف النقاب عن فترة هامة من تاريخ المسلمين فى الأنداس، وعرضت لمرحلة دقيقة من مراحل حركة المقاومة الإسبانية وهى فى طور تكوينها؛ وهى الحركة التى مهدت منذ ذلك الحين فصاعدا للحروب الصليبية فى الأندلس فيما عرف بحركة الاسترداد الإسبانية La Reconquista .

مصرالجديدة يرليرا ۲۰۰م



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ثانياً: تعريف با هم المصادر والمراجع

المصادر الأولية: الوثائق والنقوش والآثار - المصادر العربية: تاريخية - وجغرافية - وتراجم وأدب وأنساب - المصادر اللآتينية والإسبانية - أهم المراجع الأوربية والعربية.



اعتمدنا في هذه الدراسة على كل ما أمكن الحصول عليه من مصادر ومراجع كتابية متنوعة عربية وأوربية، فضلاً عما توفر من مصادر غير كتابية لها أهميتها الخاصة في البحث التاريخي . وتأتى الوثائق في مقدمتها، ونصنف ما توفر لنا منها إلى نوعين :

النوع الأول، هو الوثائق اللآنينية الصادرة في أشتوريس (١) قبيل وبعد قيام مملكة مستقلة فيها، وهي وثائق تحمل توقيعات من أصدرها من الملوك أو غيرهم من الشخصيات السياسية أو الدينية . وقد عثر على أصول هذه الوثائق في أرشيفات الكنائس والأديرة، مع أنه قد اختص بإصدارها وحفظها ديوان خاص في أشتوريس مثلما تصدر الوثائق عادة ـ حيث ظهرت فيها وظيفة الكاتب الملكي Notarius Regis لصياغتها وحفظها (٢) .

ولدينا العديد من هذا النوع من الوثائق التي احتوت على إشارات ومعاومات أفادتنا في تقرير بعض الحقائق الهامة؛ كتحديد وقت بدء التمرد على المسلمين في أشتوريس بعد احتلالها، وأعداد الجيش الإسلامي الذي أنيطت إليه مهمة إخماده، وحقيقة أوضاع المتمردين السياسية بعد أول صدام عسكري لهم مع المسلمين.

كذلك فتعكس هذه الوثائق طبيعة روح العصر الدينية، إذ تتعلق في معظمها بتأسيس كنائس وأديرة في أشتوريس، أو بما منحه ملوكها لها من عطايا وهبات

<sup>(</sup>۱) جمع أنطرنيو ظوريانو Antonio Floriano معظم هذه الوثائق، مع دراسة تحقيقية لكل وثيفة من حيث تاريخها والأسماء الواردة فيها، ورأيه في الزائف منها والحقيقي، وذلك في كتاب له من جزأين بعوان: Barrau بيجو Deplomatica Espanola del Periodo Astur, 2t, Oviedo 1949-51

"Etude sur les Actes de: كما قام براو ديبجو Dihngo بدراسة بعض تلك الوثائق دراسة تحقيقية أيضاً في مقاله بعوان: Rois Asturiens ", R. Hisp. 1919, 46 ppI-191

كتابه: Rois Asturiens ", R. Hisp. 1919, 46 ppI-191 بجمع العديد منها في كتابه: Documentos Reales de la Edad Media Referentes a Galicia, Madrid 1953 عن الوثائق العديدة المنشورة في مجلة CHE التي تصدر في بوينس أيرس أيرس الكتابات لا سيما المجموعة الأخص الأجزاء ١- ٢، ٤، ١٠ وكذلك الوثائق التي نشرت ذيلا على بعض الكتابات لا سيما المجموعة المسماة Amadrid عن بعده ريسكو Madrid في عام المختوعة وقده المجموعة المحموعة وقدة في الأجزاء ١٦، ١٩٠ كا، ١٩٥٧ عن بعده وقدة المجموعة المحموعة المحموعة

<sup>(</sup>Y) أنظر: . Suarez Fernandez, Historia de Espana, Madrid 1970, p. 31

وامتيازات، أو بتبديل تبعية بعض الكنائس من أسقفية لأخرى حسب الاتساع التدريجي لمساحة أشتوريس على حساب الأندلس؛ أو بتأسيس مدن وحصون جديدة فيها صار لها شأنها في تاريخ أشتوريس، أو مراكز دفاعية ضد الهجوم الإسلامي. كما نظهر تلك الوثائق سمو مكانة الرهبان ورجال الدين في أشتوريس، ودورهم في تعمير الأراضي القريبة من الحدود الفاصلة بين أشتوريس والأندلس، وسياسة ملوك أشتوريس في تشجيعهم على المضي في هذا الاتجاه أو في مناهضة المسلمين. ومن ثم فإن تلك الوثائق تزيح الستار عن خصائص هامة للحياة العسكرية والدينية وحتى الاقتصادية والاجتماعية في أشتوريس وقتذاك . هذا فضلا عن بعض المراسلات بين ملوك أشتوريس والبابوية، يظهر منها مدى تحفيز البابوية لأشتوريس في مناهضة المسلمين .

أما النرع الثانى من الوثائق فهو الوثائق العربية الصادرة فى الأندلس، ومن أسف فلم يصلنا منها سرى وثيقة عربية فريدة (١) ، هى عهد أمان أحد أمراء الأندلس إلى ، أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان ،، وكانت قشتالة وقتذاك إحدى مناطق السيطرة الأشتورية . وفيما عدا ذلك فلا وجود لأى وثيقة عربية أخرى تتعلق بعلاقات أشتوريس والأندلس .

ولا تقل النقوش الكتابية والآثار المادية (٢) عن قيمة الوثائق في البحث التاريخي إذ هي مصادر غير عادية؛ وما توفر منها عن أشتوريس يؤكد بعض الحقائق التي اختلفت حولها الآراء ولم تكن قد استقرت بعد . ومن النقوش لدينا العديد الذي يوجد على شواهد قبور ملوك أشتوريس وزوجاتهم، أو على أحجار تأسيس المبائي العامة وبخاصة الكنائس . أما ما توفر من الآثار فهو الآخر كثير وإن اقتصر على كنائس لا زال بعضها قائما حتى وقتنا الحاضر، فضلا عن بعض الصلبان المصنوعة من الذهب الخالص المطعم بالأحجار الكريمة، وتحتوى على نقوش كتابية .

ولعل وفرة تلك الآثار الفنية والمعمارية الدينية لتبين حالة الفن المعمارى والزخرفي في أشتوريس منذ أن صارب مملكة، ومدى ما اصطبغت به من طابع ديني، وما بلغته أشتوريس من قوة مادية وروحية مكنتها من مناوأة المسلمين، إذ

<sup>(</sup>۱) أيدها : Casiri, Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis, Matriti 1770, 2p . 104 .

<sup>(</sup>x) جمع بعض المؤرخين والأثريين تلك النقوش، ومن أهمهم :

<sup>-</sup> Hubner · Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berolini 1871 Supplementum, Berolini 1900 .

<sup>-</sup> Vigil: Asturias Monumental, Epigrafica y Deplomatica, 2 Vols, Oviedo 1887.

هذا فضلاً عن بعض الدقوش الذي وردت في ثنايا بعض المصادر وسنشير إليها في حيدها.

الآثار ـ حسبما لاحظ ابن خلدون (١) ـ ، إنما تحدث عن القوة التي بها كانت ـ الدولة ـ أولا، وعلى قدرها يكون الأثر ، .

أما المسكوكات، فعلى الرغم من أن أشتوريس قد صارت كيانا سياسيا مستقلا عن الأندلس منذ عام ٧٣٩م/ ١٢١هـ، فإنها لم تتخذ لنفسها عملة خاصة بها، وريما يرجع ذلك إلى أنها اكتفت باستخدام العملات الرومانية والقوطية (٢) أو حستى الإسلامية (٦). ومع ذلك فلم يصلنا منها عملة يكون قد عثر عليها في أشتوريس أو تشير إليها خلال فترة الدراسة.

وفيما عدا تلك المصادر الأولية، تأتى المصادر التاريخية الإسلامية الأندلسية وهى التى عاش مؤلفوها إما فى الأندلس ذاتها، وإما فى شمالى أفريقيا قريبا منها وكانوا على اتصال بها، ولذلك كانوا على معرفة بأحوال الأندلس وأخبارها أكثر من غيرهم من المؤرخين المشارقة . وتتميز تلك المصادر الأندلسية بانفرادها بمعلومات عن تاريخ المسلمين فى الأندلس بنسب تتفاوت إيجازا وإطنابا فيما بينها، ولفترات قد تطول أو تقصر بحسب وقت كتابة كل منها؛ فزودتنا بروايات متنوعة عاونتنا على رسم صورة شبه وافية لكيفية فتح المسلمين إيبيريا، وتتبع فلول المقاومة القوطية أثناء تقدمهم بالبلاد، ثم طبيعة الحكم الإسلامى فيها، وتفهم مهام المسلمين ومشاغلهم فى داخل الأندلس وفى غالة من بلاد الفرنجة .

ومن الجدير بالذكر أن معظم مؤرخى الأندلس حتى أواخر القرن الرابع الهجرى (١٠م) قد نظروا إلى تاريخ الأندلس من وجهة نظر واحدة، إذ كانوا موالى بنى أمية؛ مما جعلهم ـ كمؤرخين البلاط الأموى فى الأندلس ـ يهتمون فى الغالب بتاريخ ولاتهم وأمرائهم وسيرتهم الذاتية، أى تاريخ الأسرة الحاكمة؛ فصارت كتابات معظمهم كسجلات عائلية، أهملت أحداثاً حيوية فى تشكيل التاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى، بحيث يصعب فهم الإطار العام للحقيقة التاريخية من هذه الكتابات إلا فيما بين نوع من الضباب.

أما بالنسبة لإقليم أشتوريس الذى ظهرت فيه بوادر المقاومة ضد المسلمين، فلم يركز المؤرخون الأندلسيون وقتذاك على كيفية فتح المسلمين له، أو طبيعة حكمهم

<sup>(</sup>١) المقدمة، دار التحرير ١٣٨٦ هـ، ص ١٥٣ .

Altamira, "The Western Caliphate", Camb. Med. Hist. 1936, 3p 441. (Y)

<sup>(</sup>٣) . 36 Vives, Approaches to the History of Spain, London 1970, p الخريوطلي، العرب في أرريا، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٥م، ص ١٢٥ .

فيه بصورة تتكافأ مع ما ذكرته عن بقية أقاليم إيبيريا، وما أورده بعض هؤلاء المؤرخين لا يعدو أن يكون إشارات متفرقة مقتضبة مضغوطة، زاد في غموضها اعتبار مؤلفيها إقليم أشتوريس جزءا من إقليم جليقية المجاور له غربا؛ فجاء الحديث عنهما عاما دونما تناسيس لأشتوريس أو حتى ذكر لها في معظم الأحيان .

كذلك فإن المطلع على المصادر الأنداسية خلال تلك الفترة يظهر له أن مؤلفيها لم يتتبعوا بدايات حركة النشاط المسيحي المضاد للمسلمين في إقليم أشتوريس، في السنوات التالية مباشرة لفتح المسلمين إيبيريا واستقرارهم فيها واقتصروا في كتاباتهم على مجرد فقرة واحدة عنها، لا تقوم وحدها إلا لتحديد جزئية معينة خاصة بأشتوريس، مما جعل هذه الحركة تبدو في رواياتهم وكأنها مجرد أمر غير مرئى، أو حتى مسألة خلفية جانبية لم يتوقعوا لها نجاحاً أو توفيقاً، فأهملوها تقليلا من شأنها واحتقاراً، وأشاروا إلى ذلك قاتلين: • ثلاثون علجا ما عسى أن يجيء منهم • (١).

ولا يعنى ذلك أن كل مؤرخى تلك الفترة قد كرسوا جهدهم للتأريخ للمسلمين فى الأندلس فقط، وإنما تناول بعضهم حركة النشاط المسيحى المضاد؛ بيد أن ما يتعلق ببداياته وأصوله وتطوراته فى مراحله الأولى قد فقد، وما حفظته بعض الكتابات المتأخرة فهو قليل لا يفى وحده لتتبعه ورسم إطار له فى تلك الفترة المبكرة.

أما العصر الذهبى التأريخ في الأنداس فيبدأ منذ القرن الخامس الهجرى (١١م) فصاعدا، واهتم مؤرخوه بالكتابة عن كل أو معظم جوانب الحياة في الأندلس، كما تتبعوا علاقاتها مع إسبانيا المسيحية، فألقوا الضوء على بعض مشاكل الأخيرة ومصاعبها الداخلية التي أثرت على طبيعة علاقاتها مع الأندلس . بل إن بعض هؤلاء المؤرخين الأندلسيين كابن الخطيب (٢) وابن خلدون (٢) ؛ وبعض المؤرخين المشارقة كالقلقشدى (١) ، قد اهتم بالتأريخ لدويلات إسبانيا المسيحية بما فيها أشتوريس، بأن أفردوا لها في كتاباتهم فصولا قائمة بذاتها، وإن كان جل اهتمامهم

<sup>(</sup>۱) أنظر: أخبار مجموعة، تحقيق لافونتى إى الكانتوا Lafuente y Alcantara كأول مجموعة: Coleccion كأول مجموعة البيان طفرية البيان و Obras Arabigas de Historia y Geografia مجريط ۱۸۹۷م، ص ۲۲۸ ابن عذارى، البيان المغرب، نشر ليقى بروقسال وكولان، بيروت، ۲ ص ۲۹۱ المقرى، نفح الطيب، القاهرة ۱۳۹۷هـ، ۲ ص ۱-۱، ۲ ص ۸۲-۸۲ م.

 <sup>(</sup>۲) أنظر: تاريخ إسبانيا الإسلامية، تحقيق ليڤي بروڤلسال Lévi - Provencal ، بيروت ١٩٥٦م، ٢ ص ٣٣٢
 وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) أنظر : العبر، بيروت ١٩٦٨م، ٤ ص ٣٨٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أنظر: صبح الأعشى، القاهرة ١٩١٣م، الجزء الخامس على الخصوص.

فيها قد انصب على ذكر تتابع حكامها ومدة حكم كل منهم، فهذا لا يقلل من قيمتها لموضوع الدراسة، حيث تحتوى على معلومات تاريخية هامة ومفيدة .

وأقدم ما وصلنا من الكتب الأندلسية كتاب بعنوان طويل يبدأ بعبارة : مبتدأ خلق الدنيا ونكر ما خلق الله فيها ... ، (۱) ، الذى ينسب تارة إلى فقيه الأندلس وعالمها وأقدم مؤرخيها (۲) عبد الملك بن حبيب (۱) (۱۷۴ ـ ۲۳۸هـ/ ۷۹۰ ـ ۸۵۳ وتارة ينسب كله أو بعضه إلى أحد تلامذته ابن أبى الرقاع (۱) ، خاصة وأن رواية الكتاب تصل إلى أحداث عام ۲۷۰هـ/ ۸۸۹م، أى بعد وفاة ابن حبيب نفسه بنحو سبع وثلاثين عاماً .

ويدل عنوان الكتاب على أن مؤلفه خصصه لقصة أولية خلق الدنيا، وسير الأنبياء حتى الرسول ﷺ، ثم تاريخ الخلفاء بعده حتى عصر المؤلف، وما قدر الله فى علمه لهذه الدنيا من العمر، وما مضى منه وما تبقى حتى قيام الساعة، ثم يختمه بغصول فى الفقه والأخلاق والآداب وطائفة من الأشعار، وطرفاً من أخبار قضاة الأندلس؛ وباختصار فالكتاب تناول التاريخ العام كمقدمة لتاريخ الأندلس (٥) الذى لم يتوسع فيه المؤلف كثيراً (١).

ولا زال الكتاب مخطوطا ومحفوظا في مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد تحت رقم Marsh 288 ، ولم ينشر منه سوى القسم الخاص بالأندلس بتحقيق الدكتور

<sup>(</sup>١) أنظر : بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، نرجمة حسين مؤنس، ط١، القاهرة ١٩٥٥م، ف ٦٢ ص ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>۲) أنظر: ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، دار المعارف مصر ١٩٥٥م، ٢ ص ٩٦؛ المقرى، نفح الطيب، القاهرة ١٩٤٩م، ٢ ص ٢١٥؛ سعد زغلول، تاريخ المغرب العربى، دار المعارف ١٩٦٥م، ص ١٩٤٠ بيدها .

<sup>(</sup>٣) عنه بتفصيل، أنظر: ابن خاقان، مطمح الأنفس، قسطنطينية ١٩٣٠هـ، ص ٣٦؛ ابن الفرضى، تاريخ علماء الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م، ١ مس ٢٧٠ ؛ الصنبى، بغبة الملتس، مجريط ١٩٨٤م، ص ٣٦٠ ـ ٣٦٥ ؛ بروكلمان، تاريخ الأدب العربى، دار المعارف مصر ١٩٦٧م، ترجمة من ٨٦ من ٢٦ من ١٩٦٢ ، بويكا، المصادر التاريخية العربية في الأندلس، ترجمة نايف أبو كنرم، ط ١ ، دمشق ١٩٦٩م ، ص ٣٦ ومنا بعدها Pons Boigues, Los Historiadores y نايف أبو كنرم، ط ١ ، دمشق ١٩٩٩م ، ص ٣٦ ومنا بعدها Geografos Arabigo - Espanoles, Amesterdam 1972, pp. 29 - 30 .

Sanchez Albornoz, En Torno a los Origénes del Fuedalismo, Buenos - Aires: عنه أنظر (1) 1977, 2 pp 80 - 85; Dozy, Recherches, Paris - Leyde 1881, Ip 28.

<sup>(</sup>٥) أنظر: . M. Makki, " Egipto y la Historiografia, " RIEIM Mudrid 1957, 5 p. 192 . وعن محتويات الكتاب بتفصيل أنظر: بالنثيا، نفسه، ف ٢٦ ص ١٩٤٤ . وويات الكتاب بتفصيل أنظر: بالنثيا، نفسه، ف ٦٢ ص ١٩٤٤ .

<sup>(</sup>١) اطفى عبد البديع، الإسلام في إسبانيا، القاهرة ١٩٥٨ م، ص ٤٦٧ بويكا، نفسه، ص ١٩٤١ ويكا، نفسه، ص ١٩٥٠ مرية الم Dozy, Introducion a la Histoire de L' Afrique de Ibn - Adhari, Leiden 1848, p. 13.

محمود مكى، الذى نشره بنصه العربى بعنوان: «باب استفتاح الأنداس» فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٥٧م، المجلد الخامس، عدد ١-٢٠ صفحات ٢٢١ ـ ٢٤٨ كملحق على مقال له بالإسبانية عن مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسي (١).

وتناول المؤلف في هذا القسم قصة فتح الأندلس ومن دخلها من التابعين، وما يتواتر من أخبار بلدانها، وتتابع حكامها حتى بداية عصر الأمير عبد الله بن محمد في عام ٢٧٥هـ/٨٨٩م .

ورغم ما أثير عن ضآلة القيمة التاريخية الكتاب بصفة عامة، لما يحويه من أساطير وقصص اعتمدت على الرواية الشفهية (٢) ، فهذا لا ينسحب كثيراً على روايته عن تاريخ الأندلس، لأن المؤلف عاصر معظم أحداثها فيما بين مولده عام ١٧٤هـ/ ٢٥٠م ووفاته عام ٢٣٨هـ/ ٢٥٠م؛ في حين استقى معلوماته السابقة على ذلك وهي لا تبعد كثيرا عن عصره مما تواتر بين الأندلسيين أنفسهم وهو منهم؛ أما ما نلى وفاته من أحداث وحتى اعتلاء عبد الله إمارة الأندلس فهي من تصنيف أحد تلامذته ممن عاصروا ولا شك أحداثها، وهو ما يجعل للكتاب ثقلا تاريخيا لموضوع الدراسة .

Egipto y los Origénes de la Historiografia Arabigo - Espanola, RIEIM, Madrid : عنوانه (۱)

<sup>(</sup>٢) بروكلمان، تاريخ الأدب، ٣ ص ٤٨٧ سعد زغلول، نفسه، ص ١٩٤٤ بالنثيا، نفسه، ف ٦٢ ص ١٩٥ ص ١٩٥٥ كالمان، تاريخ الأدب، ٣ ص ١٩٥ سعد زغلول، نفسه، ص ١٩٤٤ بالنثيا، نفسه، ف ٦٢ ص ١٩٥ ص

<sup>(</sup>٣) عنه أنظر: ابن القرضى، نفسه، ١ ص ١٤٤ المنبى، نفسه، رقم ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ص ١٤٠ بويكا، نفسه، (٣) Casiri, BAHE, 2 p 330; Pons - Boigues, op cit, p 62; Sanchez Alonso, إدا وما بعدها المائة ال

<sup>(</sup>٤) عن هذه الأعمال راجع: الحميدى، جنوة المقتبى فى ذكر ولاة الأندلس، القاهرة ١٩٥٧م، ص ١٩٩٧ المنبى، نفسه، رقم ٢٦٩ ص ٢٠٠ بروكلمان، تاريخ الأدب العربى، ٣ ص ١٨٧ بالنثيا، نفسه، ف ١٣ مس ١٩١٧ مؤس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين، مدريد ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٧م، مس ٥٦ وما بعدها؛ ابن حيان، المقتبى من أنباء أهل الأندلس، تحقيق محمود مكى، بيروت ١٩٧٢م، ص ٥٨١ م ٥٨٠.

موضوعه الرئيسى التأريخ للأندلس منذ الفتح الإسلامى فى عام ٩٢هـ/ ٧١١م حتى عصر مؤلفه، أى حتى حوالى منتصف العاشر الرابع الهجرى/ منتصف العاشر الميلادى .

وهذا الكتاب ترجم قبل فقده إلى اللغة البرتغالية في عام ١٣٠٠م، أي خلال عهد الملك البرتغالي دون ديونيسيو Don Dionisio (١٣٧٩ ـ ١٣٣٥م)، خلال عهد الملك البرتغالي دون ديونيسيو Gil Pérez مع بعيض العيرب الذين يدعى أحدهم العريف محمد (١)؛ وهي الترجمة التي استفاد منها مؤرخ برتغالي آخر مجهول الاسم في عام ١٣٤٤م، وضمنها كتابا له عن تاريخ اسبانيا العام، وظل هذا الكتاب بدوره مخطوطا حتى قام العالم البرتغالي لويس فيليب لندلي سنترا Luis Filipe Lindley Cintra بتحقيقه ونشره كاملا بعنوان: فيليب لندلي سنترا La Cronica Geral de Espanha de 1344, APH,Lisboa,2 tomos, 1954, وجاء النص البرتغالي لكتاب الرازي بالجزء الأول منهما في الصفحات ٢٩٠٠ .

وأخيرا عثر كل من ديبجو كتلان Diego Catalan وماريا سوليداد دى وأخيرا عثر كل من ديبجو كتلان Diego Catalan على ترجمة إسبانية لهذا النص البرتغالى Maria Soledad de Andrés على ترجمة إسبانية لهذا النص البرتغالى La Cronica del Moro: فحققا ما يتعلق منه بكتاب الرازى فقط؛ ونشراه بعنوان Rasis, Version del Ajbar MulukAL - Andalus de Ahmad Ibn Muhammad Ibn Musa AL - Razi 889 - 955, Romanzada para el Rey Don Dionis de Portugal Haci 1300 por Mohamed Alarif, y Gil Pérez Clérigo de don Perianes Porcel, FCHE, t3, Madrid 1974.

ويتضمن كتاب الرازى ثلاثة أقسام رئيسية هى :

١ ـ مقدمة طويلة تشمل وصفا جغرافيا لإيبيريا وحدودها حتى
 عصر المؤلف، وهي المقدمة التي حققها المؤرخ دي جاينجوس P. de Gayangos ونشرها بالإسبانية كملحق أول (صفحات ٣٣. ٣٣) على مقاله بعنوان:

La Cronica del Moro Rasis, MRAH, Madrid 1850, 8 pp 5 - 100 وهى ذات القطعة التى ترجمها المؤرخ ليقى بروڤنسال Lévi - Provençal من النص البرتغالى إلى الفرنسية، ونشرها مع تعليقات وافية، بعنوان: La Discription

Ballester, Las Fuentes Narrativas de la Historia de Espana, Mallorca 1908, pp 68 - أنظر: (1) أنظر: (19 أنظر: 69; Dozy, Introducion,p 24 السيد سالم، الداريخ والمؤرخون العرب، الاسكندرية 1981م، ص 111

de L' Espagne d' Ahmad AL-Razi, Essai de Reconstitution de L' Original Arab et Traduction Française, AL \_ Andalus, 1953, t 18 pp 51 \_ 108. [195] بنظراً لدقة ما ررد في هذه القطعة من معلومات جغرافية عن وصف \_ 108. [195] البانيا، صارت موضوع دراسة لبعض المستشرقين مثل كلمنسين دبيجو Examen y Juicio de la: الذي تناول تحليل معلوماتها وتقييمها في مقاله: Diego Descripcion Geografica de Espana Atribuida al Moro Rasis, MRAH, 1832, t 7 pp 237 - 248.

Y مختصر لتاريخ إيبيريا منذ القديم حتى عشية الفتح الإسلامى؛ وهو الذى حقق المؤرخ الإسبانى إدوارد سابدرا E.Saavedra قطعة منه تتعلق بتاريخ ملوك القوط الأواخر منذ وإميا Wamba حتى الفتح الإسلامى، ونشرها المترجمة إلى الإسبانية كملحق (صفحات ١٤٥ ـ ١٤٥ ) على كتابه: Estudio sobre la Invasion de los Arabes en Espana, Madrid 1892. منشرها المؤرخ سانشيث البورنوث Sanchez Albornoz بالإسبانية أيضاً، لكن مع زيادة في أولها للفترة السابقة على عهد الملك وإمبا، في الوقت الذي حذف في آخرها ما يتعلق بالفتح الإسلامي حتى مقتل آخر ملك قوطي؛ وذلك ملحقة على مقاله بعنوان: . La Cronica del Moro Rasis y La Continuatio Hispana, An. Uni. بعنوان: . ٢٦٧ ـ ٢٦٧ ثم أعاد نشرها (صفحات ٢٠٠٧) منمن كتابه الموافعا (Siglos 8 al 12), Buenos - Aires 1967.

وتجدر الإشارة هذا إلى أن دى جاينجوس De Gayangos ينفى نسبة هذا القسم من تاريخ إيبيريا إلى الرازى، ويعتقد أنه من وضع المترجم البرتغالى خيل بيريث Gil Pérez (۱)، إلا أن هذا الاعتقاد يلقى معارضة جمهرة المؤرخين الحديثين (۱).

٣ ـ تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى عصر المؤلف، وهو القسم الذي ترجمه إلى الإسبانية أيضا دى جاينجوس، ونشره كملحق ثانى على مقالته السابقة الذكر، صفحات ٦٤ ـ ١٠٠ .

وعلى هذا النحو فكتاب الرازى يعتبر أول تاريخ عام بالعربية يعالج تاريخ وجغرافية إيبيريا منذ فجر التاريخ حتى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى،

La Cronica del Moro Rasis, MRAH, Madrid 1850, 8 pp 8 - 11. (1)

Saavedra, Estudio, Madrid 1892, p. 9; Sanchez Albornoz, Adiciones al Estudio de : را أحال (٢) la Cronica del Moro Rasis, Madrid 1978, p 37 sqq.

\_22

وبالتالى فلا يستغنى عنه أى باحث فى تاريخ إيبيريا وجغرافيتها خلال تلك الفترة؛ بحيث يقدره مؤرخو إسبانيا الحديثين ويضعونه على قمة كتب العصور الوسطى (١).

وتزداد أهمية الكتاب لأنه تعدى التأريخ للأندلس إلى التأريخ لإسبانيا المسيحية وعلاقتها بالأندلس، ولا غرو فقد كان المؤلف أول من استقى معلوماته عنها من مصادرها اللآتينية التى دونت فى كل من الأندلس وإسبانيا المسيحية، ولا زال بعضها مفقودا حتى الوقت الحاضر؛ وعلى هذا النحو احتفظ لنا ببعض ما كانت تحويه من معلومات.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الكتاب مصدراً أساسياً لمؤرخى الأندلس الذين جاءوا بعده كابن حيان والمقرى وغيرهما، وللمؤرخين المشارقة كابن الأثير والنويرى الذين أرخوا للمسلمين فى الأندلس وعلاقتهم بإسبانيا المسسيحية بوجه عام (٢). وبذلك صار كتاب الرازى المدرسة التى ستمضى على أصولها حركة التأليف التاريخى والجغرافي فى الأندلس حتى نهاية الرجود الإسلامي فيها (٢).

يلى ذلك كتاب: الخبار مجموعة فى فتح الأندلس، وذكر من وليها من الأمراء إلى دخول عبد الرحمن بن معاوية وغلبه عليها وملكه فيها هو وولده، والصروب الكائنة فى ذلك بينهم ، (ئ) ، الذى حققه لأول مرة المستشرق الإسبانى لافونتى إى الكائنة فى ذلك بينهم ، (ئه ، الذى حققه لأول مرة المستشرق الإسبانى لافونتى إى الكائنرا Lafuente y Alcantara ، ونشره بلغته العربية مصحوبة بترجمة إسبانية، كأول أجزاء مجموعة : Col. OAHG, Madrid 1867 . ثم أعاد إبراهيم الإبيارى تحقيقه ونشره بنفس العنوان، كأول أجزاء سلسلة المكتبة الأندلسية التي تصدرها دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى، القاهرة ـ بيروت 19۸1م .

ومن المعتقد أن الكتاب من تصنيف اثنين أو ثلاثة من المؤلفين مجهولى الإسم عاشوا في مدينة قرطبة، عاش أولهم في أواخر القرن الثاني الهجرى (الثامن الميلادي)، وآخرهم في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الهجري (١٠ ـ ١١م) (٥).

Sanchez Albornoz, En Torno, 2 p 123; Ballester, op cit, p 68. (1)

Sanchez Albornoz, Una Cronica Asturiana Perdida, R. Filo. Hisp., Buenos - Aires 1945, 7 (Y) pp 112 - 118.

<sup>(</sup>٣) مؤنس، تاريخ الجنرافية، س ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) كما يطلق على الكتاب اسم: Anonimo de Paris أى مجهولة باريس، بسبب وجود مخطوطته في المكتبة الأهلية بباريس.

Lafuente, op. cit, p VI, Dozy, Introducion, pp 11 - 12; Ballester, op cit, : فان في ذلك (°) pp. 66 - 68; Barrau - Dihigo, Recherches sur L' Histoire Politique de Royaume Asturien, R Hisp, Paris 1921, 50 p. 56; Sanchez Alonso, op cit, I pp 170 - 171.

وما يدل على تعدد مؤلفى الكتاب ما يرد فيه بما نصه: «أخبرنى من سمع عبد الرحمن بن معارية يحدث طائفة من البدر حديث هريه قال ... ، (۱) أى أن المؤلف استقى معلوماته مباشرة من أحد المعاصرين للأمير عبد الرحمن بن معارية (١٣٨ ـ ١٧٣ هـ/ ٢٥٧ م ٨٨٨م) . وفي مكان آخر من الكتاب يقول المؤلف : «أخبرنا محمد بن وليد ، (١) وهو أحد رواة الحديث الذين توفوا في عام ٢٠٩هـ/ ٢٢١ م ٢٢٩م. ثم في مكان ثالث ما نصه : «واتصل ملك عبد الرحمن (بن محمد) خمسين سنة ، (٦) وعبد الرحمن انتهى حكمه في عام ٥٣٠هـ/ ٢٦١م؛ وفي مكان رابع يقول ما نصه : «وله في عبد الرحمن رحمه الله تعالى ، (١) أى أن المؤلف عاش بعد التاريخ الأخير؛ وعلى ذلك يكون من المستحيل أن يعيش مؤلف واحد طوال هذه المدة كلها التي تربو على القرنين من الزمان .

ومع تعدد هؤلاء المؤلفين فيلاحظ أن مجموع المادة الواردة في الكتاب تدل على أنهم كانوا من أسرة الأمويين ذاتها، أو من مواليها المتعصبين لها؛ إذ اقتصرت عنايتهم في الكتاب على أخبار عرب الأندلس والبيت الأموى بخاصة، مهملين التأريخ لبقية طبقات أهل البلاد (٥).

والكتاب يؤرخ للأندلس منذ فتحها في عام ٩٢ه/ ٧١١م حتى نهاية حكم الخليفة الأموى عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر، أي حتى عام ٣٥٠ه/ ٩٦١م؛ على أن القسم الذي يتوقف بأحداث عام ١٧٢ه/ ٨٨٨م - أي حتى نهاية حكم عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل - يعتبر سجلاً تاريخياً من الطراز الأول ويمثل أوفر مادة الكتاب وأوضحها؛ فيحرى روايات متكاملة مطولة حافلة بالتفاصيل الهامة لموضوع الدراسة عن مراحل الفتح الإسلامي لإيبيريا، وعن الأوضاع الداخلية في الأندلس؛ كبدايات النزاع بين العرب والبربر من ناحية وبين العرب بعضهم البعض من ناحية أخرى؛ وتطور هذا النزاع إلى حروب أهلية استمرت حتى قيام الإمارة الأموية في عام ١٣٨ه م ٢٥٧م؛ ثم الثورات والمصاعب المتعددة التي واجهت أول أمير أموى؛ فضلاً عن معلومات طيبة عن طبيعة علاقة الأندلس بأشتوريس ويلاد البشكنس، وهي معلومات توضح مدى الارتباط العضوى بين هذه بأشتوريس ويلاد البشكنس، وهي معلومات توضح مدى الارتباط العضوى بين هذه العلاقات وبين ما كانت تعر به الأندلس من محن داخلية آنذاك .

<sup>(</sup>١) أنظر: النص، تحقيق لاقونتي، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) نفسه، من ۱٤٧ .

<sup>(</sup>٣) نفسه، من ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ناسه، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: بالثليا، نفسه، ف ٢٠ ص ٢٠٢.

ومجموع المادة الواردة في هذا القسم نجعل البعض يعتقد أن مؤلفه لابد أن يكون رجل حرب لأنه لا يقف باهتماماته عند سرد أخبار الحملات الحربية فحسب، وإنما يعرض لما كان يستخدم فيها من ذكاء وحيلة وصراع، ويشرح التحركات الفنية القتالية كما لو كان خبيرا واسع التجربة، ويعتمد في معرفته على العلم والتقاليد العسكرية . وهو سياسي أيضا، يرد الأحداث إلى أسبابها الحقيقية ويستخف بأقاويل العامة. وهو قرطبي يتحدث عن الأمكنة فيها كمن شهدها؛ فيعرض لما طرأ عليها من عمران ويقدم تفسيرا لما أصابها من تغيير . وهو عربي يحفظ في ذاكرته أسماء القبائل العربية الكثيرة وروابط الصداقة أو العداوة بينها . وهو من البيت الأموى إذ يهتم بذكر الأحداث التي قام بها أفراد يرتبطون بأسرته (۱) .

أما القسم الذي يؤرخ للأنداس منذ عام ١٧٧ه/ ٧٨٨ م فصاعدا ويتوقف بأحداث عام ١٣٥٠م الذي نوفي فيه عبد الرحمن بن محمد، فلا يعتبر تاريخا بالمعنى المعروف مثل القسم السابق عليه، وإنما مجموعة من الموضوعات الدينية والحكايات والنوادر الموجزة والقصائد الشعرية عن أمراء الأندلس خلال هذه الفترة، مما يوحى بأن كانب هذا القسم فقيه أديب ينتسب إلى قبيلة قريش . وإن كانت مثل تلك الموضوعات تبرز مدى الميول الأدبية لأمراء أندلس تلك الفترة وفضائلهم وعنايتهم بالعلم؛ فهذا لا ينفى احتوائها على بعض الإشارات التاريخية، التي تفيدنا في التعرف على أحوال الأندلس أو علاقتها بأشتوريس .

ومع هذا التفارت بين قسمى الكتاب، فإن مؤلفيه تتبعوا أخبارهم من جميع مصادرها السماعية والكتابية وتوخوا فيها الدقة (۱) والبعد عن الأساطير (۱) ، وهو ما جعل للكتاب قيمته التاريخية الكبيرة وأحقيته ليكون مصدرا أساسياً وهاما لدراسة تاريخ المسلمين في الأندلس حتى منتصف القرن الرابع الهجرى/ منتصف العاشر الميلادي .

وإلى القرن الرابع الهجرى أيضا ينتمى كتاب: و ثاريخ افتتاح الأندلس ،، الذى حققه لأول مرة المؤرخ شيربونيه Cherbonneau ونشره لكن مترجماً إلى المنافقة بعنوان: - Histoire de la Conquete de L' Espagne par les Musul mans, Traduite de la Chronique d' Ibn El Kouthya, Journal Asiatique,

<sup>(</sup>١) أنظر بتفصيل : الطاهر مكي، دراسات أندلسية، دار المعارف ١٩٨٣م، ص ٣٤ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد مختار العبادى، في تاريخ المغرب والأنداس، مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية، ص ١٣٣٩ Ballester, op cit, p 67

<sup>(</sup>٢) بالنثيا، نفسه، من ١٩٩٠.

والكتاب ينسب لأبى بكر محمد القرطبى المتوفى عام ٣٧٦ه / ٩٧٧ م (١) ؛ المعروف بابن القرطية لأصله القرطى، فهو يتحدر ـ كما يروى بنفسه فى مقدمة الكتاب ـ من سلالة الأميرة سارة حفيدة الملك القوطى وتيزا Witiza المعروف عند العرب بغيطشة؛ وإن صار ابن القرطية مولى لبنى أمية حيث كان جده الأعلى مولى للخليفة عمر بن عبد العزيز . ويوصف ابن القوطية بأنه كان : • حافظا للخبر النادر، مضطلعا بأخبار الأندلس، مليا برواية سير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائها، يملى ذلك عن ظهر قلب ، (٢) .

ومع ذلك، فالراجح أن الكتاب ليس من تأليف ابن القوطية وإنما من إملائه على تلامذته، حيث يبدأ الكتاب بعبارة: أخبرنا أبو بكر محمد (أى ابن القوطية)، كما أن الرواية ترد فيه على لسان أحد تلاميذه؛ يضاف إلى ذلك أن تلاميذه من مؤلفى كتب التراجم لم يذكروا الكتاب ضمن تآليفه (٣).

والكتاب لا يقتصر على أخبار فتح الأندلس في عام ٩٢هـ/ ٧١١م كما يوحى عنوانه، وإنما يتعداها إلى سرد مجموعة من الأخبار المتفرقة عن تاريخها فيما بعد الفتح، وخلال عصرى الولاة والإمارة حتى وفاة الأمير عبد الله بن محمد في عام ٢٩٧هـ/ ٩١٠م . ومن ثم يحوى مادة علمية متنوعة وتفاصيل لم يرد معظمها في غيره من الكتابات التي أشرنا إليها فبلا؛ مثل فتن العرب والموالى خلال عصر

<sup>(</sup>۱) عنه أنظر: برركلمان، تاريخ الأدب، ٣ ص ٨٩ ـ ١٩٠ باللغيا، نفسه، ف ٦٥ أ ص ٢٠٢ بريكا، نفسه، ص ١١٥ – ١١٩ - ٩٤ - Pons Boigues, op cit, pp 83 - 84. با ١١٦ من ١١٠

<sup>(</sup>٢) قارن : ابن الفرمني، نفسه، ٢ ص ٧٦ ـ ٧٧ رقم ١٣١٨؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، بيروت ١٩٧١م، ٤ ص ٣٦٨ رقم ٦٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر : الطاهر مكى، دراسات أندلسية، ص ٣٩ ـ ٤٠ .

الإمارة؛ ومحاولات المولدين الإسبان الانفصال عن سلطانها أو الفروج عليها ومناوأتها بمعاونة ملوك أشتوريس الإسبان أحيانا، أو الفرنجة في غالة أحيانا أخرى؛ فضلاً عن محاولات خلفاء بغداد في القضاء عليها؛ وتهديدات النورمان لشواطىء الأندلس؛ إلى غير ذلك من التفاصيل التي تجعل الكتاب في طليعة المصادر التاريخية الأندلسية التي لا غنى عنها؛ حتى أن المؤرخ الهولندى دوزى R. Dozy يصفه بقوله الأندلسية التي لا غنى عنها؛ حتى أن المؤرخ الهولندى دوزى بيضاف إلى ذلك بساطة الكتاب وأمانة كاتبه التاريخية .

ومع ذلك فلم يخل الكتاب ـ بسبب انتساب مؤلفه لأصل قوطى ـ من تلميحات ذات طابع متعصب لأصله ضد العرب والسيادة العربية بعامة (Y) وفي ذات الوقت لم ينس انتسابه إلى بنى أمية عن طريق الولاء فلم يبد أى تعاطف مع المناوئين لهم في الأندلس (Y) .

يلى ذلك كتاب: • المقتيس • لأبى مروان حيان بن خلف بن حسين ، المعروف بابن حيان القرطبى (أ) (٣٧٧ - ٤٦٩هـ/ ٩٨٧ - ١٠٧٦م) شيخ مورخى الأندلس (أ) • وصاحب لواء التاريخ فيها وأفصح الناس فيه وأحسنهم نظماً له (أ) • حتى أنه ألف فيه تآليف هامة (٧) فقدت كلها مع الأسف ، باستثناء أجزاء قليلة منها ومن بينها بعض أجزاء الكتاب المشار إليه ، الذي يؤرخ فيه للأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى عام ٣٦٦هـ/ ٧٩٦م على وجه التقريب . ولحسن الحظ فإن بعض ما عثر عليه

Introducion, p 30. (1)

<sup>(</sup>٢) عن أمثلة لهذه التلميحات أنظر: بالنثياء نفسه، ص ٣٠٣ . ٢٠٠٤ أحمد مختار العبادى، نفسه، ص ٢٣٨ . عن أمثلة لهذه التلميحات أنظر: بالنثياء فقسه، ص ٤٤ وما بعدها؛ 169 - Sanchez Albomoz, En Torno, 2 pp 168 .

Dozy, Introducion, p 30, Sanchez Alonso, op cit, 1 pp 173 - 174. (\*)

<sup>(</sup>٤) كان جده الأعلى مولى للأمير عبد الرهمن بن معارية وقد ولد ابن حيان وتوفى فى قرطبة ، وعنه وهان جده الأعلى مولى للأمير عبد الرهمن بن معارية وقد ولد ابن حيان وتوفى فى قرطبة ، وعنه وقد والمعارب وقد المعارب الغلاء . Gendron, Historiografia Medieval Hispana Arabica, AL \_ Andalus 1972, بنفسيل انظر . 37 p 379; Garcia Gomez, A Proposito de Ibn - Hayyan, AL - Andalus 1946, 2 pp 400 - 406; Antuna, Ibn Hayyan de Cordoba y su Historia de la Espana Musulmana, CHE, دعمود مكى، المقتبس لابن حيان، 1946, 4 pp 11 - 18; Sanchez Alonso, op cit, pp 175 - 176. بيروت ١٩٧٣م، ص ١٩ وما بعدها .

ابن سعید، المخرب، ۱ ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان، وفيات، ٢ مس ١٨؛ ابن بشكرال، كتاب الصلة، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م، ١ مس ١٥٣ وقيات، ٢ مس ١٩٦٦ ألضبي، بخية، مس ٢٦٠ وقيم ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۷) عنها قارن: ، Antuna (۲) عنها قارن: ، 418; Gendron, op cit, pp 373 - 380; Antuna (۷) عنها قارن: ، 40 داره و 18، 40 داره و 18

من قطع هذا الكتاب يغطى أحداث عدد من السنين التى تتناولها هذه الدراسة؛ ولذا سنكتفى بالإشارة إلى ما يتصل منها بهذه الدراسة (١).

فالقطعة الأولى حقق المؤرخ الفرنسي ليثي بروقدسال Gómez Garcia بالتعاون مع المؤرخ الإسباني جومث غرسية Gómez Garcia فقرات منها ونشراها عم ترجمة إسبانية، بعنوان : Textos Inéditos del Muqtabis de Ibn Hayyan مع ترجمة إسبانية، بعنوان : sobre los Origénes del Reino de Pamplona, AL - Andalus 1954, 19 pp . 315 - 325 أي : نصوص غير منشورة من المقتبس لابن حيان عن أصول مملكة بمبلونة . وهي نصوص انتقاها من قطعة عثر عليها من كتاب المقتبس، تعالج أحداث الفترة بين عامي ١٨٠ ـ ٢٣٢ هـ/ ٢٩٦ ـ ٨٤٦م، وتتعلق ببدايات مملكة بمبلونة (نبرة ـ ناقار) الإسبانية ـ المعروفة لمؤرخي العرب ببلاد البشكس ـ وعلاقتها بأمراء الأندلس، وموقف حكام الثغر الأعلى وملوك أشتوريس الإسبانية من هذه المملكة التي ظهرت خلال القرن التاسع الميلادي .

أما بقية هذه القطعة فهى فى حكم المجهول، منذ أن أودع ليقى بروقنسال نسخة كاملة منها بجامعة الاسكندرية فى عام ١٩٣٨م بنية تحقيقها ونشرها مع المرحوم عبد الحميد العبادى (٢) ، إلا أن الأجل لم يسعف كليهما فتوفيا تباعا، واختفت أخبار تلك القطعة الهامة، إلى أن نما إلى علمنا مؤخرا أنها بحوزة إحدى باحثات التاريخ الإسلامى بكلية الآداب بالجامعة المذكورة، والأمل معقود عليها فى أن تخرجها إلى النور ليستفيد منها الباحثون فى تاريخ الأندلس وعلاقتها بإسبانيا المسيحية فى كل من بمبلونة وأشتوريس (٦).

<sup>(</sup>۱) أما ما تشر من بقية أجزاء الكتاب وتخرج عن نطاق دراستنا فهى : (۱) القطعة التى حققها ونشرها بنصها العربي شالهبنا P. Chalmeta وكورينتي F. Corriente بعنوان : المقتبس لابن حيان، مدريد 1979م؛ وتؤرخ لأحداث الثلاثين عاما الأولى من حكم عبد الرحمن الناصر فيما بين عامى (٣٠٠ مـ ٣٣٠هـ) . (٢) القطعة التى حققها عبد الرحمن الحجى، ونشرها بعنوان : المقتبس في أخبار بلد الأندلس، بيروت 1970م (ط٢ عام 1978م) وتعالج خسمس سنوات غير كاملة من حكم الحكم المستنصر، من شعبان ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م حتى ذى القعدة من عام ٣٦٤هـ/ ٩٧٤م .

<sup>(</sup>٢) أنظر : Lévi - Provencal, Histoire, 1 p 151 No 1 ؛ مكى، المقتبس لابن حيان ، ص ١٤٧ . ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أثناء طبع هذا الكتاب وصل إلى مسامحا أن أحد الباحثين المصريين الدارسين فى إسبانيا قد عثر على هذه القطعة كاملة وبدأت تنتشر نسختها المخطوطة بين أيدى الباحثين فى مصر؛ وأن الدكتور محمود مكى يعكف حاليا على تحقيقها . وقد حصالنا على نسخة منها فاستفدنا منها فى هذه الدراسة .

أما القطعة الثانية فقد حققها الدكتور محمود مكى، ونشرها مع تعليقات ومقدمة وافية للغاية بعدوان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس، بيروت ١٩٧٣م. وتتناول أحداث السنوات الأخيرة من إمارة عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) والجزء الأكبر من إمارة ابنه وخليفته محمد، أى بين عامى ٢٣٢ ـ ٢٦٧هـ/ ٨٤٦ ـ ٨٨٠٠ وتشتمل على معلومات هامة ومتنوعة عن بلاط قرطبة والصقالبة والوزراء والعمال، وأحوال الأندلس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية خلال تلك الفترة وفيها أيضاً تفاصيل جديدة ومثيرة عن علاقة هذين الأميرين بحكام الثغر الأعلى من بنى قسى؛ وبالبشكنس فى بمبلونة؛ وبمملكة أشتوريس الإسبانية؛ وبالفرنجة فى غالة؛ وهو ما يلقى الضوء الأكبر على طبيعة العلاقات بين الأندلس من ناحية والخارجين على سلطانها من ناحية أخرى، سواء فى داخل الأندلس كأسرة بنى قسى، أو فى خارجها مع أشتوريس وبمبلونة على الخصوص؛ واستراتيجيات وأهداف هذه خارجها مع أشتوريس وبمبلونة على الخصوص؛ واستراتيجيات وأهداف هذه العلاقات.

أما القطعة الثالثة فقد حققها ملشور أنطونية Melchor Antuna ، ونشرها بنصها العربى بعنوان : المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، باريس ١٩٣٧ م؛ وهي التي ترجمها خوسيه جوريب José E. Guraieb إلى الإسبانية ونشرها تباعا في مجلة : 32 - 130 - 1960, t 13 - 32 . ثم صدر منها طبعة جديدة غير جيدة في الشرق العربي، أعدها إسماعيل العربي، ضمن منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى، المغرب ١٩٩٠م . وتتناول هذه القطعة تاريخ الأندلس في عصر الأمير عبد الله بن محمد، فيما بين عامي ٢٨٥ ـ ٢٩٨ هـ/ ١٩٨٠ ـ ١٩٠م؛ وتركز على أخبار المخالفين والمناوئين لسلطان الأميرمن العرب والبربر والمولدين؛ وأحوال الثغر الأعلى وطبيعة علاقة حكامه بالأمير وتطوراتها؛ فضلا عن انعكاساتها على موقف مملكة أشتوريس الإسبانية من هذا الأمير ومن الخارجين عليه في داخل الأندلس؛ وهي معلومات بالغة القيمة لا توجد معظمها في غيرها من الكتابات الأندلسية السابقة عليها .

وفى الواقع، فإن كتابات ابن حيان تستحق نظرة تأمل، إذ أنها تمثل طفرة فى تطور علم التاريخ ومنهجه فى الأندلس (١)، فتعالج تاريخ الأندلس معالجة شاملة لنواحى النشاط الإنسانى فى الحقبة التى يؤرخ لها؛ واتبع فيها منهج الكتابة على

<sup>(</sup>۱) عن هذا المنهج أنظر بتفصيل: السيد سالم، الناريخ والمؤرخون، ص ۲۷؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ۸۵؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ۸۵. ۸. ۱۰۱، الطفى عبد البديع، نفسه، ص ۷۰ .

حسب العهود عهدا بعد الآخر، وأيضا على حسب المنهج الحولى . إذ يبدأ بالحديث عن سيرة الأمير وشخصيته وأخلاقه ورجال دولته والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والأحداث الكبرى في عصره؛ وطرفا من حياة الناس اليومية؛ ثم ينتقل إلى سرد الأحداث في تفصيل بترتيب السنوات، مهتما بإبراز المادة التاريخية في أسلوب واضح ودقة في اختيار الألفاظ، والتزام في تحديد التواريخ وضبطها .

كذلك فكان اعتماد ابن حيان على مصادر مكتربة وليس على الرواية الشفهية، واستطاع بحسه التاريخي الدقيق الاستفادة منها، مستصفيا ما فيها من مادة تاريخية؛ بحيث لم يكن مجرد ناقل من هذه المصادر، وإنما أخضع روايتها لميزان علمي نقدى؛ بأن قارن بينها وفحصها ليتحرى الحقيقة في نزاهة وحياد (١) ، بحيث اشتهر عنه عدم اعتماد الكذب (٢) .

ومن ناحية أخرى، فإن ما أورده ابن حيان من أخبار عن إسبانيا المسيحية بما فيها أشتوريس يدم عن معرفته الدقيقة بكل أحوالها وأنساب حكامها، أكثر من معرفة كثير من مؤرخى عصره من المسيحيين؛ مما جعل المؤرخين الحديثين ـ والأوربيين بخاصة ـ يقدرون كتاباته ويعكفون على دراستها لأهميتها الفائقة في استجلاء جوانب التاريخ الإسباني بشطريه الإسلامي والمسيحي (٢) .

وإذا كان لابن حيان فصل الاحتفاظ ببعض ما احتوته الكتب التي اعتمد عليها من مادة تاريخية ؛ فقد أصبحت كتاباته بدورها أساسا للمؤرخين اللآحقين له ، فاعتمدوا عليها اعتمادا كبيرا (١) بحيث أن كتاباتهم تشتمل على نقول كثيرة من كتاباته التي ما زالت مفقودة حتى وقتنا الحاضر .

فمن القرن السادس الهجرى لدينا كتابان يتضح منهما استفادة مؤنفيهما من ابن حيان؛ وأولهما لمؤلف لا زال مجهول الاسم، يعتقد أنه أحد علماء القيروان في إفريقية (٥)؛ كتبه خلال السنوات الأولى من القرن الثانى عشر الميلادى (٦) ليؤرخ

Garcia Gómez, op. cit., p. 419 - 420; Antuna, 197 ـ ٨٩ ص 34. من المقتبس، تحقيق مكي، ص 19 ـ ٩١٦ . Antuna, 197 ـ من (١) op cit., pp 34 - 46, Sánchez Albornoz, En Torno, 2 pp. 207 - 208.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان، نفسه، ٢ ص ٢١٩؛ ابن بشكوال، نفسه، ١ ص ١٥٣ .

Dozy, Introducion, pp. ١١٠٤ - ٩٨ م ٩٨ م ١٠٠٤ أبن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٩٨ - ١٠٠٤ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٩٨ - ١٠٠٤ و ٢٦) 64, 73; Gendrón, op. cit, pp. 391 - 392.

Garcia Gómez, op. cit., pp. 420 - 423; Antuna, op. cit., pp 63 - 71 . (1)

Sánchez Alonso, op cit, 1 p 179. (\*)

Sánchez Albornoz, En Torno, 2 p 211. (1)

فيه الفتح الإسلامي لإيبيريا وناريخ ولاتها وأمرائها حتى قريبا من عصره (١). Don Joaquin والكتاب حققه لأول مرة المؤرخ الإسباني دون خواكين دى جونثالث de Gonzalez ونشره بنصه العربي مصحوبا بترجمة إسبانية ومقدمة كتبها المؤرخ الإسباني سابدرا E. Saavedra ، وذلك بعنوان : E. Saavedra الإسباني سابدرا de la Conquista de Espana, Codice Arabigo del siglo XII, dado a luz de la Conquista de Espana, codice Arabigo del siglo XII, dado a luz . وقد إسبانيا من مخطوط عربي من القرن الثاني عشر، ينشر ويترجم لأول مرة ، وهو عنوان من وضع المحقق وليس المؤلف استنادا على ما ورد في مقدمة المخطوط عن وصف الكتاب بأنه : ، كتاب فيه سبب ذكر فتح الأندلس وأمرائها ،

ورغم صغر حجم الكتاب فيمكن تقسيم محنواه إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى:
القسم الأول الذى يبدأ بقصة الفتح الإسلامى فى عام ٩٢هـ/ ٧١١م وتتبع
مراحله ثم تاريخ ولاتها واحداً بعد الآخر؛ حيث يعرض بتفصيل واف لوقائع
وتطورات النزاع العربى البربرى، ثم الصراع بين العصبيات العربية خلال تلك
الفترة؛ فضلا عن القحط الذى أصاب البلاد آنذاك؛ وأثر ذلك كله فى إخلاء البربر
لمناطق استيطانهم فى إقليمى جليقية وأشتوريس بالشمال الإيبيرى، ونجاح أول ملوك
أشتوريس فى الاستيلاء على هذه المنطقة . ثم قصة عبد الرحمن بن معاوية منذ
هروبه من الشام حتى دخوله الأندلس وانتزاع حكمها بإعلان قيام دولة بنى أمية
فيها؛ وصراعه ضد المناوئين له فى الداخل حتى نهاية حكمه فى عام ١٧٢هـ/
فيها؛ وضراعه ضد المناوئين له فى الداخل حتى نهاية حكمه فى عام ١٧٢هـ/
المسيحية حتى بدايات عصر الإمارة، وإن كنا سنلاحظ أنه يغفل ذكر هذه الحملات
المسيحية حتى بدايات عصر الإمارة، وإن كنا سنلاحظ أنه يغفل ذكر هذه الحملات

وهذا القسم يشغل وحده أكثر من ثلاثة أرباع حجم الكتاب، ويتميز بالتفصيل الدقيق المتنوع لمعلوماته؛ مما قد يدل على أنه الموضوع الرئيسي في الكتاب . لا سيما وأن القسم الثاني لا يعدو أن يكون قائمة بأسماء الأمراء خلفاء عبد الرحمن، وبالتحديد مئذ بداية حكم ابنه وخليفته هشام في عام ١٧٢هـ/ ٢٨٨م حتى نهاية حكم المنذر بن محمد في عام ٢٧٥هـ/ ٢٨٨م . وفي هذا القسم يكتفي المؤلف بتحديد بداية ونهاية حكم كل أمير مع نبذة مرجزة لأشهر صفاته وأخلاقياته؛ بحيث إنه رغم طول الفئرة الزمنية التي يتناولها هذا القسم - نحو قرن من الزمان - فلا تتجاوز

<sup>(</sup>١) عن المصادر المرجع اعتماد المؤلف عليها أنظر: ، 216 - 212 Loc. Cit , 2 pp 212 - 216

صفحاته أربع صفحات وبعض الخامسة مقارنة بإحدى وسبعين صفحة خصصها المؤلف للقسم الأول .

أما القسم الثالث والأخبر فقد خصصه المؤلف لثوار الأندلس بعد الأربعمائة، أي بعد سقوط خلافة بنى أمية بالأندلس عام ٢٢ ؟ هـ/ ١٠٣١م؛ فيذكر أشهر ملوك الطوائف في قرطبة وإشبياية ومالقة وطليطلة وبطليوس ويلنسية والمرية وسرقسطة؛ مع نبذة شديدة الإيجاز عن أشهر أخبارهم؛ التي وصل في بعضها إلى نهاية القرن الخامس وبالتحديد حتى عام ٩٠٤هـ(١١٠١ ـ ١١٠٢م)؛ ومع ذلك فلا تتجاوز صفحات هذا القسم ست صفحات وبعض السابعة .

وإذا ما قررنت هذه الأقسام الثلاثة من حيث حجمها ودقة مطرماتها وتفصيلاتها ومنهج عرضها وأسلوبها، لتأكد لنا أن مؤلف القسم الأول لا يمكن أن يكون هو نفسه مؤلف القسمين الأخيرين . ومع ذلك فلا يقلل هذا من القيمة الناريخية للكتاب ككل، بحيث حظى باهتمام المستشرقين ودارت حوله دراسات متعددة؛ من الكتاب ككل، بحيث حظى باهتمام المستشرقين ودارت حوله دراسات متعددة؛ من sobre la Cronica Anónima, titulada : Fath AL- Andalus, Annal . IEO., 1945, t 14 pp 31 - 42 . AL- Andalus, 1955, t 20, fasc. I, p: وهى دراسة على عليها المستشرق إلياس تيريس سادابا يمتالة في مجلة : Sanchez Albornoz بمقالة عنوانها : Precisione Sobre Fath al - Andalus, RIEIM, 1961-1962, t 9-10 pp 1-22.

أما الكتاب الآخر فهو لابن مروان عبد الملك بن الكردبوس، الذي عاش في النصف الثاني من نفس القرن بمدينة توزر بإفريقية فلسب إليها وعرف بالتوزري (١) وكتابه بعنوان: الاكتفاء في أخبار الخلفاء، الذي لا زال مخطوطا، ويتناول فيه مؤلفه سيرة الرسول عجة، وتاريخ الخلفاء من بعده من راشدين وأمويين وعباسيين حتى بدايات القرن السادس الهجرى؛ فضلاً عن التأريخ لدولة بني أمية بالأندلس على اعتبار أنها امتداد لتاريخ أمويي المشرق؛ ومهد لها بتأريخ مختصر للأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى عصره، أي حتى بدايات عهد الموحدين (١). ولم ينشر من هذا المخطوط سوى هذه القطعة المتعلقة بتاريخ الأندلس؛ والتي حققها الدكتور أحمد المخطوط سوى هذه القطعة المتعلقة بتاريخ الأندلس؛ والتي حققها الدكتور أحمد

<sup>(</sup>۱) عنه أنظر: ياقوت، معجم البلدان، مطبعة السعادة ١٣٢٤هـ، ٢ ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ أحمد مختار، تاريخ الأندلس لابن الكردبوس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٦٥ ـ ١٩٦٦م، مجلد ١٣ ص ٨.

<sup>(</sup>٢) أحمد مختار، نفسه، ص ١٠ ـ ١٠ .

مختار العبادى، ونشرها لأول مرة بعنوان: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٦٥ - ١٩٦٦م، المجلد ١٢، ص ٧ - ١٢٦؛ ثم أعاد نشرها - مع نص جغرافي آخر سنشير إليه فيما بعد - في كتاب بعنوان: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط، نصان جديدان، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٧١م.

ومع أن هذه القطعة تتناول تاريخا مختصرا للأندلس لكنها مع اختصارها تحوى مادة خصبة قيمة تعتاز بالدقة والعمق، وتنفرد بمعلومات جديدة غير متوفرة في غيرها من المصادر (۱). وفضلا عن ذلك فقد وجد الكتاب صدى له في نفس عصره في الممالك الإسبانية المسيحية، بحيث صار مصدرا لمؤلفي مدونة: لم الممالك الإسبانية لله لمنافق المنافق المنافق الأندلس أو في المشرق (۲).

ولم تقف أهمية الكتاب عند هذا الحد وإنما امتد حتى وقتنا الحالى إذ اهتم به بعض المستشرقين؛ فترجموا منه قطعا مطولة إلى لغاتهم واستفادوا منه في دراساتهم، ويكفى أن نشير إلى المؤرخ الإسباني جاينجوس Gayangos الذي ترجم معظم القطعة المتعلقة بالأندلس إلى الإنجليزية كذيل على كتابه: The History of the: المتعلقة بالأندلس إلى الإنجليزية كذيل على كتابه: Mohamedan Dynasties in Spain, London 1840 - 1843, vol I Apen. D; vol II Apen C وإن نسبها خطأ إلى مؤرخ آخر غير ابن الكردبوس. ثم انتقى منها المؤرخ الهولندي دوزي R. Dozy الفقرات المنصلة بعصر ملوك الطوائف المواثف المواثف ونشرها في كتابه: Espagne, Paris - Leyde 1881, t II pp XVII - XXII. وهي التي أعاد نشرها في كتابه الآخر بعنوان: Scriptorum Arabum Loci de Abbadidis, بعنوان: Brill 1882, vol. II pp 11 \_ 27, vol III, p 189.

ومع هذه الأهمية فقد أهمل ابن الكردبوس الإشارة إلى الممالك الإسبانية أو طبيعة علاقتها بالأندلس في عصرى الولاة والإمارة، ومن ثم ستقتصر أهمية كتابه لدراستنا على تاريخ الأندلس الداخلي الصرف.

وفيما بين أواخر القرن السابع وأوائل الثامن الهجرى عاش مؤرخ مغربى آخر، لا نعرف عنه من أسف سوى اسمه وهو عبد الله بن محمد المشهور بابن عذارى

<sup>(</sup>١) عن أمثلة لهذه المطومات الجديدة أنظر: أحمد مختار، نفسه، ص ١٢ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: أعلاه، من ١١١ وأنظر أيضاً: 45 - 44 Dozy, Recherches, 2 pp

المراكشى (۱) ، الذى ترتكز شهرته على كتاب : البيان المغرب فى أخبار الأنداس والمغرب، فى عدة أجزاء (۱) يهمنا منها الجزء الثانى، الذى نشره ليقى بروقنسال Lévi - Provencal وكولان Colin ، فى ليدن ١٩٥١م .

ويعتبر هذا الجزء من المصادر الناريخية الفائقة الأهمية التي تؤرخ للأندلس من الفتح حتى نهاية عصر المنصور بن أبي عامر في عام ٣٩٢ه. . إذ يمدنا بموضوعات عديدة ومفيدة لموضوع الدراسة ؛ كثورة برير الأندلس ونتائجها على برير إقليمي جليقية وأشتوريس ؛ ونزاعات العرب وتطوراتها حتى نهاية عصر الولاة ؛ ومتاعب أمراء الأندلس مع فئات المجتمع المتنوعة المتنافرة من عرب وبرير ومولدين وحتى مستعربين، الذين استمد بعضهم بالمسيحيين من خارج الأندلس سواء في أشتوريس أو بمبلونة أو حتى الفرنجة في غالة ؛ ورد الفعل الإسلامي على مثل هذا الإفتئات، وحملات المسلمين المتوالية على أراضي إسبانيا المسيحية بما فيها أشتوريس، وغارات المورمان على كل من سواحل الأندلس وإسبانيا المسيحية . وقد جرى ابن عذارى في عرض هذه المعلومات على طريقته إما بتصنيفها إلى فصول أو الي حوليات سنوية، ملتزما الحياد التام في إيراد أحداثها أو تقديم شخصياتها دون أن يتورط في عبارات المدح أو الذم .

Sánchez Albornoz, En Torno, 2 p 255 Sqq; Gendrón, op cit, p 401; Dozy , : أنظر (۱) أنظر Introducion, p 6. السيد سالم، المغرب الكبير، الدار القرمية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٦م، ص ١٤٠ ـ ١٠٠ عنان، عصر المرابطين والموجدين، ط١ القاهرة ١٩٦٤م، ص ١٤.

<sup>(</sup>۲) كتاب يؤرخ للمغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى أواخر أيام دولة الموحدين وبدايات عصر بني مرين؟ وكان أول من ننبه إلى أهميته المؤرخ الهولندي دوزي R. Dozy ، فحقق الجزأين الأولين ونشرهما بين عامي ۱۸۶۸ . ۱۸۰۱م؟ يختص الجزء الأول منهما بناريخ المغرب حتى نهاية الفاطميين بالمغرب؛ والثاني بناريخ الأندلس حتى نهاية عصر المنصور بن أبي عامر عام ۱۹۲۸ . وقد أعاد المؤرخ الفرنسي ليثي بروفسال بالاشتراك مع كرلان نشرهما في مدينة ليدن عام ۱۹۲۰م؛ مع إصافة جزء ثالث عن تاريخ الأندلس منذ وفاة المنصور حتى عام ۱۶۰هد؛ وأعيد نشر هذه الأجزاء الثلاثة عام ۱۹۰۱م في نفس المدينة . وفي عام ۱۹۲۰م نشر ويسي ميراندا الهاله المحبة الأدلسة من الكتاب تتعلق بناريخ المرابطين فيما بين عامي ۱۹۲۰م ، وذلك في مجلة Hesperis ؛ وهي القطعة التي تصدرها دار الثقافة ببيروت، وأعيد طبعها مرتين آخرها الطبعة الثالثة عام ۱۹۸۲م .

أما الجزء الخامس والأخير من هذا الكتاب فقد نشرته كلية الآداب والطوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرياط عام ١٩٦١م بتحقيق ويسى ميراندا ومحمد بن تاويت ومحمد إيراهيم الكتانى ويتناول تاريخ الموحدين حتى بداية عصر بنى مرين، أي فيما بين عامى ٥٣٣ هـ - ٦٦٥ هـ .

وفصلاً عن ذلك فللكتاب أهمية أخرى، إذ أن كثيرا مما ورد فيه نقله ابن عذارى بأمانة دون تغيير أو تبديل من مصادر أندلسية ومغربية، كانت متوفرة فى أيامه و وعلى رأسها كتابات ابن حيان - ثم فقدت حتى وقتنا الحاضر، وربط بينها ربطا زمنيا؛ ويذلك احتفظ بما كانت تحويه هذه المصادر من مادة تاريخية؛ تعوض لنا بعض النقص فى أخبار الفترة التى تؤرخ لها الأجزاء التى لا زالت مفقودة من كتابات ابن حيان السابق الإشارة إليه .

فإذا ما انتقانا إلى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى صادفنا قمماً تاريخية في مقدمتها لسان الدين بن الخطيب (٧١٣ ـ ٧٧٣هـ/ ١٣١٣ ـ ١٣٧٤م) وهو شخصية فذة ذات ثقافة متنوعة، واهتمامات لأنواع من الفنون والمعارف متعددة، ومن بينها التاريخ إطلاعا وتأليفا . فضلا عن مكانة سياسية رفيعة في مملكة بني نصر على مدى نحو ربع قرن، أكسبته خبرة بشئون الإدارة والحكم، وهيأت له إطلاعا على وثائق الدولة الرسمية؛ وأتاحت له فرص الاتصال بملوك الدول المجاورة والتعرف على أحوالها، لا سيما الدول الإسبانية مثل قشتالة و البرتغال وأراجون، التي تبادل عديدا من الرسائل مع ملوكها (١) .

على أن مثل هذا النشاط السياسى الواسع لم يؤثر على اهتماماته الشخصية من إطلاع وتأليف؛ ويكفى دليلا على ذلك ما خلفه من كم هائل من المؤلفات المتنوعة في الجغرافية والأدب والتاريخ وغيرها (٢)؛ ومنها كتابه: وأعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجره ذلك من شجون الكلام ،؛ وهو موسوعة تاريخية للعالم الإسلام كله في ثلاثة أجزاء؛ يهمنا منها الجزء الثانى الذي حققه المؤرخ الفرنسى ليقى بروقنسال Provençal ونشره بعنوان: تاريخ إسبانيا الإسلامية، الرباط ١٩٣٤م؛ ثم أعيد طبعه في بيروت عدة مرات وصلت حتى الطبعة الثالثة عام ١٩٥٦م. فقد خصص المؤلف هذا الجزء لتاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى عصره أي حتى القرن الثامن الهجرى؛ ورتبه على حسب تتابع ولاتها وأمرائها وخلفائها، متبعا في ذلك منهج ابن عذارى دون اختلاف كبير.

وإلى جانب ذلك يعتبر الكتاب أول كتب التاريخ الشاملة لإسبانيا الإسلامية والمسيحية يصل كاملا من بين المصادر الإسلامية الأندلسية والمشرقية على السواء؛

<sup>(</sup>۱) قارن: بالنثيا، نفسه، ف ۸۱ ص ۲۰۲ وما بعدها؛ الحسن بن محمد السائح، منوعات ابن الخطيب، المغرب ١٣٦٨هـ/ ١٩٩٨م، ص ٢٥ - ٤٤٢ أحمد مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢١٦ - ٤٤٢ أحمد مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢١ م ٤٤٢ أخيار النفس المؤلف مقدمة كتاب أعمال الأعلام، جـ ٢، الدار البيضاء ١٩٦٤م؛ عنان، الإحاطة في أخبار غرناطة، ط٢، القاهرة ١٩٧٣م، ١ ص ١٧ وما بعدها؛ ولنفس المؤلف، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، ط٢، القاهرة ١٩٥٨م، ص ٤٥٢ - ٤٥١ م ١٩٥٤م، و العرب المتنصرين، ط٢، القاهرة ١٩٥٨م، ص ٤٥٢ - ٤٥١ م ١٩٥٢م، عنان، العرب المتنصرين، ط٢، القاهرة ١٩٥٨م، ص ٤٥٠ - ٤٥١ م ١٩٥٢م، عنان، العرب المتنصرين، ط٢، القاهرة ١٩٥٨م، ص ٤٥٠ - ٤٥١ م ١٩٠١م، عنان، الإحادة العرب المتنصرين، ط٢، القاهرة ١٩٥٨م، عنان، العرب المتناب العرب العرب المتناب العرب المتناب العرب المتناب العرب المتناب العرب المتناب العرب المتناب العرب العرب المتناب العرب العرب المتناب العرب المتناب العرب المتناب العرب المتناب العرب المتناب العرب المتناب العرب العر

<sup>(</sup>٢) عن هذه المؤلفات المنشورة والمفقودة والمخطوطة أنظر: عنان، الإحاطة، ١ ص ٥٣ - ١٦ .

إذ فضلا عن أنه يؤرخ للأندلس فقد أفرد فيه المؤلف فصلا قائما بذاته عن تاريخ الممالك المسيحية الإسبانية حتى عصره، بعنوان: و ذكر التعريف بما أمكن من ملوك النصارى بالأندلس على الاختصار، (۱) انتقى مادته من مختصر لمدونة الغونسو العاشر ملك قشتالة، وإفاه به أحد أصدقائه من يهود قشتالة (۱). وهو وإن اقتصر فيه على تتابع ملوكهم ومدة حكم كل منهم، فلا يخلو من بعض الإشارات التاريخية المتفرقة المغيدة؛ بحيث بلغ من أهميته أن نشره ماشور أنطونية M. Antuna متنا وترجمة إسبانية بعنوان: Wa Version Arabe Compendiada de la Estoria de: وترجمة إسبانية بعنوان: Espana de Alfonso El Sabio, AL - Andalus 1933, t 1 pp 105 - 154.

أما القمة الثانية من قمم القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادى، فهو المؤرخ التونسي المولد عبد الرحمن بن خلدون (٦) (٧٣٧ - ٨٠٨٨/ ١٣٦٠ - ٢٤٠٦)؛ الذى تهيأت له هو الآخر فرص التقلب في الوظائف الديوانية والسياسية في بلاط بني مرين بفاس حتى وصل إلى مرتبة الحجابة في عام ٢٧٦٨ - ١٣٦٥ في بلاط بني نصر محمد بن يوسف، ولها زار الأندلس ونزل بغرناطة عند ثالث سلاطين بني نصر محمد بن يوسف، اختصه بالسفارة بينه وبين ملك قشتالة في إشبيلية لإبرام الصلح بينهما . لكنه بعد ذلك تفرغ تفرغا كاملا الإطلاع؛ فلما نضجت معارفه وارتقى تفكيره، مستفيدا من تجاربه ومشاهداته في شئون الاجتماع الإنساني، خاصة وأنه قضى نحو ربع قرن في غمار السياسة متقلبا في خدمة الدول المغربية والأندلسية يدرس أمورها ويستقصى سيرها وأخبارها، ويتأمل أحوالها وتقاليدها؛ عكف على كتابة كتابه الشهير: « العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، (١٠) . في عدة أجزاء يهمنا منها المقدمة وهي الجزء الأول

<sup>(</sup>١) أنظر: ابن الخطيب، نفسه، ٢ ص ٣٢٢ ـ ٣٣٨ .

Sanchez Alonso, op cit, 1 p 279 ; ۲۲۲ مس ۲۲) نفسه ، ۲س

<sup>(</sup>٣) عنه وعن حياته يتنسيل قارن : على عبد الواحد، عبدالرحمن بن خلدرن، الأعلام (٧)، القاهرة ١٩٧٥م،

Pons Boigues, op cit, p 350 sqq المدرد عبدا ٢٥٩ وما يعدها المالية المدرد المدرد

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب عدة مرات من أهمها طبعة بولاق ١٨٦٨م في سبعة مجلدات . وكان قصد ابن خلدون من تأليف هذا الكتاب التأريخ للمغرب فقط، لكنه عدل عن ذلك وجعله تاريخا عاما شاملا لجميع الأمم المشهورة المعروفة في عصره ( أنظر : مقدمة ابن خلدون، كتاب التحرير، القاهرة ١٩٦٦هـ/ ١٩٦٦م، ص ١١، ٣٣) فبوبه على مقدمة وثلاث كتب . تناولت المقدمة شيئا عن فصنل علم التاريخ ومذاهبه والإلمام ببحض أوهام ومغالطات المؤرخين السابقين عليه؛ ثم العديد من الظواهر الحضارية . أما الكتاب الثاني فقد خصصه لتاريخ العرب حتى ظهور الإسلام؛ وحياة الرسول عليه؛ وتاريخ الخلفاء من راشدين وأمويين وعباسيين وقاطميين، أما الكتاب الثالث فقد أفرده لتاريخ شمالي أفريقيا حتى عصره، والرابع عن تاريخ الأندلس .

فالمقدمة (١) تضمنت ظواهر حضارية مثل أصول المدنيات، ونظم الحكم وشدون السياسة، والظواهر الاقتصادية والتربوية وأنواع العلوم والفنون والآداب؛ وغيرها مما تضمن معلومات هامة عن حضارة العرب بالأندلس وأنظمة الحكم فيها.

أما الجزء الرابع (٢) فقد تضمن تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى عصر دولة بني نصر في غرناطة؛ التي توقف بتاريخها عام ٢٩٤هـ/ ١٣٩٢م أي حتى قبل وفاته بسنوات قليلة؛ وهو كتاب له قيمته وبخاصة أن ابن خلدون أورد فيه مثل ابن الخطيب عصلا خاصا عن الممالك المسيحية في إسبانيا بعنوان: الخبر عن ملوك بني أذفونش من الجلالقة ملوك الأندلس بعد القوط ولعهد المسلمين وأخبار من جاورهم من الفرنجة والبشكنس والبرتغال والإلمام ببعض أخبارهم ، (٦) ؛ وهو فصل أثنى عليه بعض المؤرخين الأوربيين فيرون و أنه منقطع النظير لا يوجد ما يمكن أن يقارن به في أبحاث مؤرخي الغرب، الذين لم يوفقوا في تدوين تاريخ هذه الممالك بمثل الدقة والوضوح اللذين يتسم بهما تاريخ ابن خلدون ، (١) .

وفى واقع الأسر فقد زودنا ابن خادون - فى هذا الفصل عن تاريخ إسبانيا المسيحية وفى غيره من الفصول التى تناولت تاريخ الأندلس - بمعاومات استقاها إما من ابن حيان وابن الخطيب؛ أو من قراءاته لمصادر كانت موجودة على أيامه ثم فقدت حتى وقتنا الحاضر . وإن كان يشوب بعض معلوماته أخطاء تحتاج إلى تقويم؛ مثل نسبة بلاجيوس قائد حركة المقاومة فى أشتوريس إلى أصل أشتوري وليس قوطى، وكذلك تاريخ وفاته؛ فضلا عن إغفال ذكر بعض ملوك أشتوريس وإسقاط مدة حكمهم كلية؛ إلى غير ذلك مما سنشير إليه فى حينه .

ومما يحسب لابن خلدون أنه نظم مادته التاريخية تنظيما أدنى إلى التنسيق والدقة؛ فقسمها إلى كتب وكل منها إلى فصول متصلة تتناول كل دولة على حدة؛ مع مراعاة نقط الوصل والتداخل بين مختلف الدول. ومع أنه لم يكن أول من ابتدع هذه الطريقة \_ فقد سبقه إليها غيره مثل ابن عبد الحكم والمسعودى \_ إلا أنه تميز عنهم ببراعة التنظيم والربط والوضوح مع الدقة في تبويب الموضوعات.

وإذا كانت أصالته وتجديده (٥) تبدو فيما أجراه من تحقيقات علمية هامة على

<sup>(</sup>١) كتاب التحرير، القاهرة ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م مع ملاحظة أنها طبعت مرارا .

<sup>(</sup>٢) بيروت ١٩٦٨م؛ وهو الآخر طبع عدة مرات .

<sup>(</sup>٣) أنظر : أعلاه ، ٤ من ٣٨٥ وما بعدها .

Dozy, Recherches, 1 p 60 . (f)

<sup>(</sup>٥) ظهرت دراسة حديثة تنفى عنه هذه الأصالة، أنظر: محمود إسماعيل، نهاية أسطورة نظريات ابن خلاون، ط١، عامر للطباعة والنشر، المنصورة ١٩٩٦م.

تراث أسلافه الذين أرخوا لتاريخ العرب والإسلام، فاستبعد بعض ما كتبوه على أنه محض اختلاق ولا يتغِق مع قوانين العمران؛ مستندا على ما قرره في مقدمته بشأن الاجتماع الإنساني ومناهج البحث العلمي وقواعد التحري التاريخي؛ لكن يعاب عليه أنه أغظ في بعض الأحيان المنهج الذي رسمه في هذه المقدمة، قلم يستخدم مثلا ما أشار به لتمييز الأخبار صحيحها وغثها؛ ونقل روايات ضعيفة لا تقوى للنقد وتفتقر إلى سند موثوق .

وإلى نفس قرن ابن الخطيب وابن خلدون أو بدايات القرن الذى يليه ينتمى مؤرخ مغربى آخر مجهول الاسم عاش فى مدينة فاس (۱)، وألف كتابا عن تاريخ الأندلس من الفتح حتى عصر ملوك الطوائف فى القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى، حققه لويس مولينا Luis Molina ونشره بعنوان: ذكر بلاد الأندلس، لمؤلف مجهول، منشورات معهد ميخيل أسين (۲) Instituto Miguel Asin ، مدريد المؤلف مجهول، منشورات معهد ميخيل أسين العربى مع مقدمة قيمة للتعريف بالمؤلف ومحتريات كتابه، ينوه فيها بأن نسخ المخطوط تنقص صفحة العنوان واسم المؤلف، ومحتريات كتابه، ينوه فيها بأن نسخ المخطوط تنقص صفحة العنوان واسم المؤلف، مما دعاه إلى اقتباس العنوان السابق من مقدمة المؤلف ليدل به على المحتوى (۲). في حين خصص الجزء الثاني لترجمة إسبانية للنص، بعنوان: Una Descripcion في حين خصص الجزء الثاني ديله هو الآخر بدراسة أخرى باللغة الإسبانية عن تاريخ تدوين الكتاب ومؤلفه ومصادره المتعددة .

وهذا الكتاب جغرافي تاريخي اتبع فيه مؤلفه تقليدا سبقه إليه بعض المؤرخين والجغرافيين مثل الرازي؛ بأن جمع بين الجغرافية والتاريخ وجعل القسم الجغرافي مقدمة طويلة للقسم التاريخي، تبدأ بهيئة الأندلس وفضائلها ومنتجاتها ووصف مدنها وصفا حافلا بمادة جغرافية واقتصادية خصبة وفريدة أحيانا . أما القسم التاريخي فبدأه بعرض موجز لتاريخ إيبيريا منذ القديم حتى الفتح الإسلامي؛ ثم تاريخ الأندلس خلال عصور الولاة والأمراء والخلفاء وتوقف بعصدر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري .

وتدل مادة الكتاب الجغرافية والتاريخية على أن المؤلف تصور جغرافية البلاد تصور أسليما، واطلع على أحوالها وألم بتاريخها . ومع أنه اعتمد على كتابات من

<sup>(</sup>١) أنظر: مجهول، ذكر بلاد الأندلس، مدريد ١٩٨٣م، مقدمة المحقق ١ ص ٢٠١ ص ٢٠٠ وما بعدها .

Consijo Superior de Investigaciones عهد ثابع للمجلس الأعلى للأبحاث العلمية بمدريد (٢) Cientificas de Madrid.

<sup>(</sup>٣) أنظر: مقدمة المحقق، ١ ص ١٣.

سبقه ـ مثل الرازي والعذري والزهري والحميري وغيرهم من مؤرخي وجغرافيي الأنداس (١) \_ حتى ليبدو كتابه مجرد نقل وتجميع؛ فإنه يقدم مادة تسد فراغات فيما بين أيدينا من كتب عن جغرافية الأندلس وتاريخها؛ وهي مادة تحوى مطومات طبية عن أحوالها الداخلية ونشاطات حكامها؛ وتحفظ فقرات ضائعة من كتابات بعضهم اعتبرها المؤرخون والجغرافيون الحديثون جديدة فنشروها على أنها جديدة، مثل الفقرة التي حققها الدكتور حسين مؤنس ونشرها بعنوان : وصف جديد لقرطية الاسلامية، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، العدد ١٣، لسنة ٢٥ ـ ١٩٦٦م، ص ١٦١ ـ ١٨١ ؛ وإن كان قد اعتقد خطأ بأن هذا النص لمؤلف مجهول آخر صاحب كتاب المجموع المفترق . ودراسة أخرى له بعنوان : رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس، بنفس الصحيفة السابقة، العدد ١٨ ، لسنة ١٩٧٤ ـ ١٩٧٥ م، ص ٧٩ . ١٣٠ . والقطعة التي حققها Pere Bolana i Abadia عن وصف مدن قطالرنية جغرافيا بعنران: Toponimia arabigo \_ catalana, LLeida, TortosaTarragona segons un manuscrit arab inedit de la Biblioteca . TSFHL, Tarracona 1981 Reial de Rabat, Extr. مولينا Luis Molina عن حملات المنصور العسكرية، بعنوان: Las Campanas de Almanzor a la luz de neuvo texto, AL \_ Qantara, 1981, t 2 pp 209 \_ 263.

ومن أواخر القرن العاشر والنصف الأول من القرن الذى يليه (أواخر السادس عشر الميلادى وأوائل الذى يليه) يطالعنا مؤرخ أديب مغربى أيضا، هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بالمقرى (٢)؛ نسبة إلى بلدة مقرة بالمغرب الأوسط التي كانت مقر أجداده، وإن عاش في تلمسان التي تلقى فيها تعليمه؛ ومنها ارتحل لطلب العلم في مدن العالم الإسلامي المختلفة مثل فاس ومدن الحجاز والشام ثم القاهرة التي اتخذها مقاما حتى وفاته في جمادى الآخرة عام ١٠٤١هـ/ ١٦٣٢م.

<sup>(</sup>١) عن مصادره أنظر: مقدمة المحقق، ٢ ص ٣٠٨. ٢٣٣٠ مؤس، تاريخ الجغرافية، ص ٥٩٧. ٥٩٨ .

<sup>(</sup>۲) عنه بتفصيل أنظر: محمد عبد الغنى حسن، المقرى صاحب نفح الطيب، سلسلة أعلام العرب (۲۰)، الدار المصرية للتأليف والترجمة، بدرن تاريخ؛ عنان، تراجم أندلسية، ط۲، القاهرة ۱۹۷۰م، حيث بخصص قصلا عن المقرى ص ۳۷۱ ـ ۳۸۲؛ الطاهر مكى، دراسة في مصادر الأدب، دار المعارف مام، ص ۲۷۲ ـ ۲۷۲م، المناوف مام، ص ۲۷۲ ـ ۲۷۲م، المناوف عند ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، س ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، دراسة عند مصادر الأدب، دار المعارف مام، ص ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، س ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، س ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، دراسة عند مصادر الأدب، دار المعارف مام، ص ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، س ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، س ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، س ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، دراسة عند مصادر الأدب، دار المعارف مام، س ۲۰۰ ـ ۳۰۶م، س ۲۰۰ ـ ۳۰۰ ـ ۳۰ ـ ۳۰۰ ـ ۳۰ ـ ۳۰۰ ـ ۳۰۰ ـ ۳۰۰ ـ ۳۰۰ ـ ۳۰ ـ ۳۰۰ ـ ۳۰۰ ـ

وفي الأخيرة عكف على تأليف كتاب ارتكزت عليه شهرته (١) وهو: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب (٢).

وهذا الكتاب فريد في بابه، إذ جعل المقرى من الترجمة لابن الخطيب الأندلسي مركزا تدور حوله طائفة من المعلومات والمعارف المتتوعة؛ في التاريخ والجغرافية والأدب والشعر والأخبار عن الأندلس التي ينتمي إليها ابن الخطيب؛ فضلا عن تتبع تاريخ صراعها مع ممالك إسبانيا المسيحية حتى قضت الأخيرة على سلطانها في البلاد . ويذلك صار الكتاب موسوعة حافلة بالمتنوعات عن الأندلس وابنها لمان الدين وعصره كله؛ استقاها المؤلف من كم هائل من المصادر المعاصرة له؛ ومن هذا تأتي عظم قائدته وقيمته كمصدر أساسي لا غنى عنه للباحثين في تاريخ الأندلس وآدابها رغم تصنيفه المتأخر .

حقيقة يؤخذ على المؤلف استطراداته المتنوعة بحيث ينتقل من التاريخ إلى الجغرافيا، ومن الأخيرة إلى الشعر، ثم إلى الفقه وإلى الأدب وغيره؛ فضلا عن ميله إلى النقل دون أن يلتزم فيه منهجاً معينا؛ كأن يأتى على رسالة بكاملها مهما طالت، أو يبترها ولو قصرت، أو يكرر رواية في أكثر من موضع بصورة تشتت القارئ (٣)؛ إلا أنه بفضل أمانته فيما نقل فقد احتفظ بفقرات إما بنصها أو ملخصة من كتابات مفقودة لمؤرخي الأندلس الأوائل كالرازي وابن حيان وغيرهما؛ وهي فقرات تحوى معلومات هامة للغاية عن وصف الأندلس جغرافيا، وتاريخ مسلميها وعلاقتهم بإسبانيا المسيحية.

وحقيقة أيضا أن بعض هذه الفقرات مقتضبة ومضغوطة بسبب ما عمد إليه المقرى أحيانا من اختصارات؛ لا سيما ما تعلق ببدايات ثورة إقليم أشتوريس على المسلمين وتطور أحداثها؛ والحملات الإسلامية على أشتوريس وبلاد البشكنس؛ إلا أنها

<sup>(</sup>١) فصلا عن كتاب آخر هام هو : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ولكنه خارج عن الإطار الزمني لدراستنا .

<sup>(</sup>٢) حقق وطبع عدة مرات منها طبعة بولاق في أربعة أجزاء عام ١٢٧٩هـ/ ١٨٦٢م، والمعلمة الأزهرية في أربعة أجزاء عام ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٩م حيث في أربعة أجزاء أيضاً عام ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٩م حيث قامت المكتبة التجارية بإصداره في عشر مجلدات حققها محمد محى الدين، التي اعتمدنا عليها في الجزأين الأول والرابع على الخصوص، وأخيرا حققه إحسان عباس في ثمانية مجلدات شاملة الفهارس ببيروت عام ١٩٦٨م .

<sup>(</sup>٣) عن منهجه راجع : محمد عبد الظي حسن، نفسه، ص ٨٧ ـ ١١٢،٨٨ ـ ١١٨،١١٨ ـ ١٥٣ ـ ١٥٣ ـ ١٥٣ . الطاهر مكي، دراسة في مصادر الأدب، ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣ .

أما المصادر التاريخية الإسلامية التى ألفها المؤرخون المشارقة، وقت أن كانت الأندلس تابعة للمشرق أو بعد أن استقلت عنه، فلها هى الأخرى أهميتها لموضوع الدراسة؛ إذ اعتمدت على كتابات أندلسية لا زلنا نفتقد بعضها حتى الرقت الحاضر، وتناولت التأريخ للمسلمين في الأندلس؛ فألقت الضوء على الجذور البعيدة لأسباب معاناتها من صراعات العرب والبرير، ومدى تأثيرها على أوضاع المسلمين هناك؛ وعلاقات الأندلس بإسبانيا المسيحية؛ إلى غير ذلك من المعلومات التاريخية التى لا غيى عنها لدراس إسبانيا العصور الوسطى . ومن أمثلة هذه الكتب كتاب : وفتوح عنى عنها لدراس إسبانيا العصور الوسطى . ومن أمثلة هذه الكتب كتاب : وفتوح مصر والمغرب والأندلس ، (۱)، للمؤرخ المصري عبد الرحمن بن عبد الحكم (۱۸۷ ـ ۱۸۷ هـ ۱۸۷ م) كأقدم كتاب عربي يصلنا عن تاريخ المغرب والأندلس مئذ الفتح حتى منتصف القرن الثامن الميلادي تقريبا؛ وأبعدها عن الأساطير أو المبالغات (۱)؛ لأنه اعتمد فيه على رواة موثوق فيهم، واجتهد في تحقيق ما وصل إليه من أخبار على طريقة أهل الحديث؛ فانتشر كتابه في الأندلس وأخذ عنه كثير من المؤرخين اللآحقين له مثل ابن الغرضي والحميدي وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) نشر بالعربية عدة مرات آخرها التي قام بها عبد الله أنيس الطباع، بعوان : فتوح إفريقية والأندلس، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٦٤م . كما نشر مع ترجمات انجليزية أو فرنسية، فنشره بالعربية مع ترجمة التحال البنانية شارلز توري Charles Torrey بعوان : Africa and Spain, Leyden 1920 . كما نشر البرت جائر A Gateau القسم الخاص بالمغرب والأندلس وتقط مع ترجمة فرنسية بعوان : Conquete de l'Afrrique du Nord et d'Espagne

uere de l'Aminque du 1401d et d'Espagne . ويتمون المستوية بعون (٢) عنه أنظر : بروكلمان، تاريخ الأدب، ٣ من ٧٥ ـ ٧٦ .

Sanchez Albomoz, En Torno, ۱۳۳۷ ـ ۱۳۳۱ من الأندلس، عن تاريخ المغرب والأندلس، عن ١٣٦١ ـ ١٣٣٧ ـ ١٣٣١ عند مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، عن 177 ـ 177 عند مختار، في تاريخ المغرب والأندلس،

على أن الكتب المشرقية التي تبذ غيرها في قيمتها الحقيقية لموضوع الدراسة كتابان لم يقتصرا على تاريخ الأندلس وحدها، وإنما اشتملا على تاريخ إسبانيا المسيحية وعلاقاتها بالمسلمين . ورغم أن تصنيفهما متأخر فإنهما اعتمدا على كتب المؤرخين الأندلسيين التي لا زال بعضها مفقردا؛ فاحتفظا لذا بأخبار يصعب الحصول عليها . وأول هذين الكتابين كتاب : الكامل في التاريخ ، (۱)، لعلى بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير (۲) (٥٥٥ ـ ٣٣٠هـ/ ١١٦٦ ـ ١٢٣٣م) ؛ الذي اتبع فيه النظام الحولي في التأريخ للمسلمين بعامة حتى عام ١٢٣٨هـ/ ١٢٣١م؛ وإن كانت روايته عن تاريخ الأندلس تقف عند النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، وبما بسبب ترقف المصدر الذي كان ينقل عنه .

وثانى هذين الكتابين كتاب: ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، ، لأحمد بن عبد الرهاب النويري (٦) (٢٧٧ ـ ٢٧٧هـ/ ١٢٦٧ م) ، وهر كتاب موسوعي صخم يتناول عدة فنون من بينها التاريخ، الذي خصصه المؤلف لتاريخ الدول الإسلامية واحدة بعد الأخرى ؛ متبعا مثل ابن الأثير ـ المنهج الحولي في ذكر تاريخ كل دولة . وتحوى روايته عن الأندلس (١) معلومات قيمة وهامة مثل التي أوردها ابن الأثير، وإن لم يتوقف مثله بتاريخها حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى ؛ وإنما واصل روايته عنها حتى قريبا من عصره . وأول من حقق القسم الخاص بتاريخ الأندلس من هذه الموسوعة ، المؤرخ الإسباني جسبار رميرو Gaspar Remiro ، ونشره متنا

<sup>(</sup>۱) طبع عدة مرات في لبدن ومصر وآخر طبعاته هي التي صدرت في دار صادر، بيروت ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥ من ١٩٢٥ من ١٩٢ من ١٩٢ من ١٩٢ م

<sup>(</sup>۲) عنه أنظر : ابن خلكان، نفسه، ٣ ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩ رقم ٢٠ عبد القادر أحمد طليمات، ابن الأثير الجزرى، A. Bleye, Manual de Historia de Espana, Madrid م ، ١٩٦٩م ، (٨٣) ، القاهرة ١٩٦٩م . 1975, 1 p 542 .

المسادر المسلوكية (٣) عنه أنظر: السيد سالم، المغرب الكبير، ٢ ص ١٩٩١ أحمد عبد الرازق، دراسات في المسادر المسلوكية Sanchez Albornoz, En Torno, 2 p 265; Sanchez Al- ١٣٤ ـ ٣٦ م، ص ١٩٧٤م، ص ١٩٧٤م، ص ١٩٧٤م، ص ١٩٧٤م، ص

<sup>(</sup>٤) أورد النويزى تاريخ الأندلس فى البابين الخامس والسادس من الفن الخامس الذى خصيصه لتاريخ الدول الإسلامية، ففى الباب الخامس أورد تاريخ الأندلس منذ قيام الدولة الأموية عام ١٣٨هـ/ ٢٥٦م حتى نهاية عصر الطوائف قرب نهايات القرن الخامس المهجرى وبالتحديد عام ١٨٤هـ/ ١٠٩١م . أما تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى نهاية عصر الولاية (٢١ ـ ١٣٨هـ/ ٢١١ ـ ٢٥٧م) ثم تاريخها منذ نهاية عصر ملوك الطوائف في نهايات القرن الخامس الهجرى وخلال عصرى المرابطين والموحدين نهاية عصر ملوك الموائف في نهايات القرن الخامس خلال هاتين الفترتين كانت تابعة للمغرب .

وترجمة إسبانية فى مجلدين بمدينة غرناطة ١٩١٧م؛ وهما المجلدان اللذان نشرتهما الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة، ضمن الجزء الثالث والعشرين (١٩٨٠م) والرابع والعشرين (١٩٨٠م) .

ولا غنى للباحث فى التاريخ عن الرجرع أيضاً إلى المصادر الجغرافية فلها هى الأخرى ضرورتها؛ لأن دراسة البيئة بتضاريسها ومناخها ومواردها البشرية والاقتصادية لأى قطر لازمة لفهم تاريخه .

ومع أن اليونان ومن بعدهم الرومان كانوا أول من كتبوا عن إيبيريا، إلا أن معلوماتهم عنها قامت في معظمها على السماع وحده؛ عكس ما كان عليه الحال عند جغرافيي المسلمين الذين اعتمدوا على المشاهدة أو الرحلة والتجربة الشخصية، لأنهم كانوا من أهل البلاد أو ممن رحلوا إليها من المغرب؛ وهو ما جعل معلوماتهم عنها أوفى وأوثق؛ فضلا عن أنهم لم يقتصروا على وصف هيأتها العامة وإنما اهتموا أيضاً بوصف أقاليمها وبلدانها ومدنها والمسافات بينها وأطوالها؛ وذكر أوجه النشاط البشرى فيها، وصفات أهلها وعاداتهم؛ أي أنهم تعدوا الجغرافية الطبيعية في وصف هيأتها إلى جغرافيتها البشرية والاقتصادية، وضمنوا كل ذلك ما يتصل بها من أخبار ووقائع تاريخية .

ويعتبر الرازى - الذى أشرنا إليه كأحد أوائل مؤرخى الأندلس - أول من وضع مفهوم هذا الانجاه الجغرافى فى الأندلس، فهو أول من مهد لكتابه التاريخى بمقدمة جغرافية طويلة عن تحديد موقع إيبيريا ووصف هيأتها العامة وطبوغرافيتها؛ وذكر أقسامها الإدارية ووصف مدنها وحصونها وقلاعها وأهميتها الحربية؛ وحاصلاتها الزراعية وثرواتها المعدنية وأوجه الانتفاع بها؛ إلى غير ذلك من أوجه النشاط البشرى والاقتصادى فيها (١) . وهذا الأساس - الذى وضعه الرازى - صار نقطة انطلاق لمن جاء بعده من جغرافيى الأندلس، وأولهم أبو العباس أحمد بن عمر بن أس العذرى المعروف بالدلائي (١) (٣٩٣ - ٢٠٨٥ م ) .

فقد ألف العذرى كتابا فى الجغرافية بعنوان : • ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك ، مفقود مع الأسف؛ وما عثر

<sup>(</sup>١) بتفصيل راجع : مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٥٦ ـ ٥٧؛ بويكا، نفسه، ١٨١ ١٠٢ - ١٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى قرية دلاية إحدى قرى مدن دلاية بجنوب شرقى الأندنس، وعنه راجع: ابن الأبار، التكملة، مصر ۱۳۷٥هـ، ١ ص ۲۲۲ رقم ۱۶۱۱ العنبى، بغية، مصر ۱۳۷۵هـ، ١ رقم ۱۶۱۱ العنبى، بغية، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۲ رقم ۱۶۱۱ مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ۱۸ ـ ۸۳ .

عليه منه ينطق بجغرافية الأندلس وتاريخها؛ حققه الدكتور عبد العزيز الأهوانى، ونشره بعنوان : تصوص عن الأندلس، منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، F. de la Granje مدريد ١٩٢٥ م . وهى ذات القطعة التى ترجمها دى لاجرانخا ١٩٢٥ م . لا القطعة التى ترجمها لا الإسبانية ونشرها بعنوان : La Marca Superior en la Obra de Al - Udri, ونشرها بعنوان : Est. EMCA, Zaragoza 1967, vol 8.

ومن هذه النصوص يبدو واصحا أن العذري سار بالجغرافية الأنداسية خطوة متقدمة عن الرازى، من حيث الطريقة التي اتبعها في التأليف وفي تنوع مادتها؛ فأصاف إلى وصف هدأة إيبيريا وتقسيماتها الجغرافية تفصيلات جديدة؛ كما ترسع فى جغرافيتها البشرية والاقتصادية (١)؛ إذ اهتم بوصف أقاليم الأندلس ومدنها والطرق إليها وتقدير مسافاتها؛ وصفا دقيقا حافلا بمعلومات لا تصدر إلا عن مشاهدة شخصية ومعرفة تامة لما تحويه هذه الأقاليم من مدن وقرى وأجزاء؛ ولا غرو في ذلك فقد كانت الأندلس وطنه ومن ثم كانت معرفته بها أكمل من معرفته بأى بلد آخر . ولم يفته أيضاً أن يصف سكان كل مدينة وموارد ثروتهم ومقدار ضرائبهم ونوعيتها ومساحة أراضيهم، وغيرها من معلومات لا تصدر إلا عن مطلع على وثائق رسمية وليس المشاهدة وحدها . وإلى جانب ذلك يذكر ما يتصل بكل إقليم أو مدينة من أخبار وأحداث تاريخية متنوعة مثل: فتن العرب والبربر والمولدين، ويخاصة في منطقة الثغور المتاخمة لأراضى إسبانيا المسيحية في الشمال؛ وعلاقات الأسر الحاكمة فيها بممالك إسبانيا المسيحية لا سيما مملكتي أشتوريس وبمبلونة؟ . وبعض هذه الأخيار يقف بها عند منتصف القرن الرابع الهجرى مما يعنى أنه استقاها ممن سبقه من المؤرخين كالرازى؛ وبعضها الآخر يصل بها إلى ما بعد منتصف القرن الخامس، وبالتحديد حتى عام ٢٧٦هـ/١٠٨٣م أي حتى قبل وفاته بعامين فقط . الأمر الذي جعل من هذه القطعة أهمية تاريخية فائقة إلى جانب أهميتها الجغرافية .

أما عبد الله بن عبد العزيز بن محمد المعروف بأبى عبيد الله البكرى (٢) (ت المحلال عبيد الله البكرى (٢) (ت ٤٨٤هـ/ ١٠٩٤م)، أكبر جغرافيي الأندلس بكتابه: «المسالك والممالك «الذي وصل فيه إلى درجة من الشمول والاتساع والدقة لم يصل إليها أحد قبله؛ إذ تناول فيه ممالك العالم كله على طريقة المسالك والممالك؛ بادئا بالحديث المطول عن المملكة

<sup>(</sup>١) أنظر: مقدمة محقق النص؛ مؤس، تاريخ الجغرافية، ص ٨٤. ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) عنه وعن مؤلفاته راجع : عبد الله يوسف الغنيم، حصاد البكرى ومنهجه الجغرافي، منشورات دار ذات السلاسك، الكويت ۱۹۷٤م؛ وانظر أيضا : مؤنس ، تاريخ الجغرافية، ص ۱۰۸ ـ ۱۶۸ ؛ بالنثيا، نفسه، ف ٩٥ ص ٢٠٩ ـ ٢٠٨ ؛ بالنثيا، نفسه، ف ٩٥ ص ٢٠٩ ـ ٢٠١ ، ١٦٨ و ٢٠٩ . Pons Boigues, op cit, pp 160 - 163

وحدودها ومسالكها وطرقها والمسافات بينها، ثم طرفا من تاريخها وعادات أهلها؛ حتى صار كتابا من الطراز الأول في الجغرافية الوصفية بشرية واقتصادية .

وما عثر عليه من مخطوطات الكتاب. وهي غالبيته حققها مؤخرا كل من أدريان فان ليوقن A. P. Van Leeuven وأدرين فيرى A. Ferre ونشراها بالعنوان السابق في جزأين، ضمن منشورات الدار العربية للكتاب، بيت الحكمة بقرطاج تونس ١٩٩٢م . ويهمنا منه القسم المتعلق بوصف الأندلس، ويقع في نهاية الجزء الثاني صفحات ١٩٩٠م وهو القسم الذي كان دى سلان De Slane حققه من قبل، وإن نشره مع ما يتعلق بإفريقية الشمالية وبلاد السودان في مدينة الجزائر عام المورن نشره مع ما يتعلق بإفريقية الشمالية وبلاد السودان في مدينة الجزائر عام المورخ الفرنسي ليفي بروفسال Lévi \_ Provencal فاقتصر على تحقيق مقتطفات من هذه القطعة الأندلسية ونشرها ذيلا على كتاب : صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، القاهرة ١٩٣٧م، بعنوان : Passages du Debut de la Description de L' Espagne D' AL \_ Bakri, Non utilisés par le Reducteur D' Ar \_ Rawd Almi'tar, pp 245 - 252 - 252 - 252 - 24 الأندلس وأوريا، بيروت ١٩٦٨م .

ويصف البكرى في هذه القطعة الأنداسية هيئة إيبيريا وحدودها وأسمائها المختلفة التي عرفت بها على مر العصور؛ ومناخها وتقسيماتها الإدارية التي ظلت قائمة حتى الفتح الإسلامي؛ وأشهر مدنها وحصونها وثغورها وجبالها وأوديتها وثرواتها استقاها من كل من الرازى والعذرى؛ مع ما يتخلل ذلك من معلومات تاريخية هامة عن المواضع التي يذكرها . ثم يختتم هذه القطعة بوصف جغرافي فريد لمملكة جليقية الإسبانية، وحدودها وأقسامها الإدارية، مع وصف سكانها وعاداتهم ومنتجاتهم؛ وفيه تتجلى دقة البكرى في رسم الأعلام والتثبت منها في كتابات الجغرافيين الإغريق والرومان وحتى القوط مثل إيزيدور الإشبيلي .

أما كتاب : • نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ؛ (١) للجغرافي الشهير أبي

<sup>(</sup>۱) نشر الكتاب كاملا بالعربية بإشراف معهدين ايطاليين هما : Napoli, Instituto Universitairio Orientalo di نشر الكتاب كاملا بالعربية بإشراف معهدين ايطاليين هما : Napoli, Instituto Italiano per il Medio ed Estemo Oriente وأشرفت لجلة من كبار المستشرقين في إيطاليا على هذا العمل، وصدرت الطبعة في ثمانية فصول جمعت كلها في مجادين كبيرين عدا الفهارس؛ وأعادت مكتبة الثقافية الدينية تصويره بالقاهرة عام 1114 هـ/ 1194م. وتوجد طبعة مختصرة من هذا الكتاب بعنوان : نزهة المشتاق في ذكر البلدان والأمصار، روما 1017م، هذا وكان المستشرق جوبيرت Dozy أول من ترجم الكتاب إلى الغرنسية؛ ومن بعده اعتزم كل من دى خوية Goeje وجوني Dozy نشره مرة أخرى وإعادة ترجمته، اكتهام لم يوفقا إلا في نشر القسم الخاص بالمغرب والأندل، فقط، في ليدن 1۸17م.

عبدالله محمد بن محمد الإدريسى (٤٩٣ ـ ١٩٠٠ ـ ١١٠٠ ـ ١١٠٥م) الذى يلقب بالشريف الإدريسى (١) ، الذى وصف فيه الكرة الأرضية ـ بما فيها القارة الأوربية لأول مرة فى الجغرافية العربية ـ وصفا جغرافيا خالصا، قائما على الحقائق والمشاهدة والقياس والمقارنة؛ بطريقة جعلت أحد المستشرقين يصفه بأنه يحتل مركز الصدارة بين كل ما ألف الناس فى الجغرافية فى العصور الوسطى، وجعلته يمثل ذروة ما وصل إليه هذا العلم من تطور سواء فى الشرق أو الغرب، بحيث لم تكن المؤلفات الجغرافية بعده سوى نسج على طرازه (١) .

وما يتصل في هذا الكتاب بإيبيريا يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام؛ أولها قصير عن هيأتها العامة وانقسامها إلى قسمين، أحدهما إسلامي في الجنوب يسميه إشبانيا والآخر مسيحي شمالي يسميه قشتالة؛ نسبة إلى مملكة قشتالة رأس الممالك الإسبانية وأكبرها على أيامه ، والقسم الثاني أطول قليلا يصف فيه أقاليم إيبيريا؛ أما القسم الثالث فهو الأطول والأهم ويتناول بالوصف مدن إيبيريا واحدة بعد الأخرى؛ من حيث هيأتها العامة وموقعها بحرية أو برية أو نهرية، ويصف مرفأها وأهميتها وأصناف تجارتها؛ وأهم معالمها المعمارية من أسوار وخلافه، وزمامها وما يزرع فيها أو يستخرج منها، ومقداره ومدى جودته وما يصنع فيها؛ ثم أعلامها الجغرافية من أجال ووديان، وأراضيها مقفرة أو منتجة، والطرق الموصلة إليها ومعالمها؛ وأهلها وأحوالهم من فقر أو غنى؛ ونادرا ما يختلط ذلك عنده بالتاريخ .

والمدقق في هذا القسم يلاحظ أن الإدريسي اتخذ من المدينة وليس الإقليم مركزا للوصف؛ استند في معلوماته عنها إما على مشاهداته المباشرة حيث أقام فيها ردحا من الزمن مترددا على نواحيها، وإما على كتابات السابقين عليه من جغرافيي المسلمين كالرازي والعذري والبكري، ومن جغرافيي اليونان مثل أوروسيوس

<sup>(</sup>۱) توجد دراسات عديدة عن الإدريسى ومؤلفاته ومنهجه مثل:عبد الله بن كنون، الشريف الإدريسى في سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب (۲۶)، تطوان بدرن تاريخ؛ أحمد سوسة، الشريف الإدريسى في الجغرافية العربية، جزءان، بغداد ۱۹۷۶م؛ والدراسة القيمة التي أفردها حسين مونس في كتابه: تاريخ المغرافية العربية، من ۱۶۰ م ۱۹۷۶ وما خصصه له نفيس أحمد في كتابه: جهود المسلمين في المغرافية، ترجمة فقصى عثمان، مجموعة الألف كتاب، القاهرة بدون تاريخ؛ فضلا عن الدراسة التي قام بها جبوقاني أومان Giovanni Oman كأحسن دراسة ببلبوغرافية عن الإدريسي وما نشر من كتابه بعنوان: Notizie Bibliograpiche sul Geografo Arabo AL \_ Idrisi (xii Secolo) a sulle sue Opere.

<sup>(</sup>٢) عن آراء المورخين في تقييم الكتاب أنظر : مونس، تاريخ الجغرافية، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ .

وبطليموس . وما يثير الدهشة أن الإدريسى رغم عدم زيارته لإسبانيا المسيحية فقد جاء وصفه الجغرافى لها وصفا دقيقا يطابق الواقع؛ بما فى ذلك سواحلها وجبالها وأنهارها ومدنها وقراها، والطرق إليها والمسافات بينها مبينا مراحلها . فأوفى بذلك الشمال المسيحى حقه من الوصف بأكبر قدر من المعلومات فى أصغر حيز ممكن؛ وهذا إن دل على شىء فعلى ملكته الجغرافية وقدرته على جمع المعلومات وتصنيفها؛ فاستحق بالتالى هو والبكرى أن يكونا رائدين جغرافيين إسلاميين فى وصف هذه المنطقة المسيحية .

ولا شك أن أهمية ما أورده الإدريسى عن إيبيريا بشطريها الإسلامى والمسيحى هو الذى دفع كثيرا من المستشرقين إلى تحقيق نصه ودراسته، وأهم هذه الدراسات ما يلى:

ا ـ الدراسة التى قام بها خوسيه أنطونيو كوندى José Antonio Condé عن النصف الشمالى من شبه جريرة إيبيريا حتى جبال الشارات الواقعة شمال مدريد بقليل، ونشرها بالعربية بعنوان : ذكر بلاد الأندلس تأليف الشريف الإدريسى؛ وأرفق Descripcion de Espana de Xerif Aledrisi, : بها ترجمة إسبانية بعنوان : Conocido por el Nubiense, Con Traduccion y Notas, Madrid 1799.

الدراسة التى قام بها المستشرقان الهولنديان دى خوية عام بها المستشرقان الهولنديان دى خوية الدراسة التى قام بها المستشرقان الهولنديان دى خوية الدراسة ودوزى R. Dozy ، اللذان حققا فيها قطعة تشمل بلاد المغرب والسودان ومصر ومعها الأندلس، ونشراها بالعربية مع ترجمة فرنسية مضافا إليها تعليقات وشروحا وافية بعنوان : Afrique et de L' Espagne par Edrisi, Leiden ؛ وعنوان النص العربى هو : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق للشريف الإدريسى .

José قد قام بدراسة هذا القسم أيضاً المستشرق خوسيه أليمانى بولوفر محلال القسم أيضاً المستشرق خوسيه أليمانى بولوفر Alemany Bolufer في بحثه القيم عن شبه جزيرة إيبيريا عند الجغرافيين العرب، La Geografia de la Péninsula Iberia en los Escritores Arabes,: بعنوان PR. CEHG, t IX, mans 3 - 4, 1919.

٥ ـ الدراسة التي قام بها المستشرق السويسري سيزار دوبلر César Dubler

التى تناول فيها وصف الطرق إلى مدينة كمبوستلا كما وردت عند الإدريسى، بعنوان Los Caminos a Compostella en la Obra de Idrisi, AL \_ Andalus: Las Laderas del : وله دراسة أخرى وهي بعنوان: 1949, t XIVpp 59 - 122 . وكان المنابق وهي بعنوان: Pirineo Segun Idrisi, AL- Andalus, t XVIII pp 337 - 373 . جبال البرتات كما وردت عند الادريسي .

وترتبط المعاجم الجغرافية أيضاً بكتب الجغرافية لأنها تجمع بين المادة الجغرافية والتاريخية المتنوعة، وإذا تحتل هي الأخرى أهمية بالغة في دراسة تاريخ الأندلس وجغرافيتها؛ ويأتي على رأس هذه المعاجم: «الروض المعطار في خبر الأقطار » (1) لمؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري (1) الذي عاش في اللصف الأول من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وهر معجم جغرافي تاريخي في آن واحد، جمع المؤلف فيه مادة جغرافية صحيحة ودقيقة نسقها على نحو مترابط؛ بحيث تبدو بعضها كدراسة جغرافية للمواقع التي اختارها، ثم يكمل هذه الدراسة الجغرافية بما يتعلق بهذه المواقع من أخبار تاريخية مختلفة؛ وهو منهج أشار اليه في مقدمة معجمه بقوله: «صار هذا الكتاب محتويا على فنين مختلفين، أحدهما ذكر الأقطار والجهات ..... وثانيها الأخبار والوقائع المختلفة بها » (1)؛ ومن ثم تنوعت مصادر المعجم بين تاريخية وجغرافية وحتى أدبية .

وقد انتقى المؤرخ الغرنسى ليقى بروقنسال Lévi - Provençal المواد الأندلسية من هذا المعجم وحققها ثم نشرها بعنوان: صغة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، القاهرة ١٩٣٦م. ثم ترجمها إلى الفرنسية مع مقدمة تتضمن دراسة وافية عن المؤلف وتاريخ تأليف المعجم فيضلا عن تطيقات قيمة، ونشرها في القاهرة أيضا في العام الذي يليه. ثم أعاد نشر هذا للهجموع بعنوان: La Péninsula Ibérique au Moyen - Age daprés le المجموع بعنوان: Kitab al \_ Rawd al \_ Mi' tar fi Habar al \_ Aktar, d' Ibn Abd al - Mun' im al - Himyari, Leiden 1938.

وتبدأ المادة المتعلقة بالأندلس بمجموعة من الفقرات التمهيدية ـ التي تذكر

<sup>(</sup>١) حققه كاملا إحسان عباس، ط١، بيروت ١٩٧٥م ( ط٢، ١٩٨٤م ) .

<sup>(</sup>٢) عنه أنظر: بالتثنيا، نفسه، ف ٦٦ ص ٣١١ ـ ٣١٢؛ صالح الحمارنة، من هو مؤلف الروض المعطار، مجلة المؤرخ العربى، عدد ٧، بغداد، ص ١٧٥ وما بعدها؛ مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٥٢٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أنظر : مقدمة المحقق، الطبعة النانية، ببروت ١٩٨٤م، ص ١ .

\_09\_

عادة في كتب الجغرافية الأندلسية كمدخل لتاريخها - وهي فقرات مقتبسة من الجغرافيين والمؤرخين السابقين كالرازى والبكرى وابن حبيب وابن حيان وغيرهم؛ ولكن ما يميزها أنها خليط من الجغرافية الطبيعية والفلكية ودراسات فيلولوجية في أصل اسم الأندلس، وموقعه من الأقاليم وهيأته ومناخه وقضل أهله في الجهاد؛ ومسافة ما يملكه المسلمون فيه على أيامه، ومن سكنه من أجناس قبل المسلمين؛ ثم يسترسل المؤلف مع التاريخ حتى يصل إلى الفتح الإسلامي فيذكره بتفصيل، ثم يسير على هذا المنهج في الكلام بعد ذلك على كل موضع من مواضع الأندلس.

ولا تقتصر أهمية هذه المواد الأندلسية على قيمتها الجغرافية والتاريخية المتنرعة، وإنما على ما يرد في ثناياها أيضا من معلومات اجتماعية واقتصادية ذات قيمة فائقة؛ مثل مصادر الثروة الطبيعية المعدنية والنباتية، والأنشطة الصناعية، والمسرائب والأسواق، والعادات والتقاليد والملبس؛ إلى غير ذلك مما يحتاجه الباحث في التاريخ.

وإلى جانب المصادر التاريخية والجغرافية السابقة، تحتل كتب الطبقات والتراجم الأندلسية مكانة هامة أيضاً، فهى وإن كانت في ظاهرها تراجم لفقهاء الأندلس وقضائها وعلمائها ورواتها وولاتها وأمرائها والمشهورين منهم؛ ولا تندرج بالتالى ضمن كتب السيرة التي تعنى بالأخبار وتتبعها والاستطراد فيها؛ فإنها ذات فائدة كبيرة بما تزخر به في ثنايا تراجمها من معلومات متنوعة عن أرجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أي الحضارية بصفة عامة، أكثر من اهتمامها بالجانب السياسي الذي هو غابة المصادر التاريخية ومحورها.

ويكفينا من هذه الكتب الإشارة إلى بعضها مثل: كتاب: تاريخ علماء الأندلس (۱)، لأبى عبد الله بن محمد الأزدى المعروف بابن الفرضى (۲۰۱ - ۳۰۱هم/ ۹۹۲ - ۱۰۱۲ م)، شيخ أصحاب معاجم التراجم الأندلسية ومقرر أصوله. وكتابه هذا تراجم لعلماء الفقه ورواة الحديث ومن في

<sup>(</sup>۱) أول من حققه فرانسيسكو كوديرا F. Codera ، ونشره بنصه العربى متمن مجموعة المكتبة العربية الإسائية الإسائية Biblioteca Arabica - Hispana جـ ٢ ، مدريد ١٨٨٤ م، ثم أعيد نشره في القاهرة عام ١٩٥٤م، وأخيرا نشرته الدار المصرية للتأليف والترجمة، المكتبة الأندلسية (٢)، قسمان في مجلد واحد، القاهرة ١٩٦٦م وعليها اعتمدنا .

<sup>(</sup>۲) عنه أنظر: بالنثيا، نفسه، ف ٨٤ ص ٢٧٠ رما بعدها؛ ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ (٢) عنه أنظر: بالنثيا، نفسه، ف ٨٤ من ١٣٠ ، مؤنس، تاريخ الجنرافية، ص ٩٩ ـ ١٩٠٠ بويكا، القسم الأول، المجلد الثاني، القاهرة ١٩٤٢م، ص ١٩٠ ، مؤنس، تاريخ الجنرافية، ص ٩٩ ـ ١٩٠٠ بويكا، و القسم الأول، المجلد الثاني، القاهرة ٢٩٢٠ من ١٩٠ مؤنس، تاريخ الجنرافية، ص ٩٩ ـ ١٩٠٠ بويكا،

\_7 •\_

حكمهم من الأنداسيين، منذ الفتح الإسلامي حتى مطلع القرن الخامس الهجرى (٠٠٤هـ/ ١٠٠٩م)؛ ومع أنها تراجم مختصرة تخلر من التفاصيل والاستطرادات والروايات على النحو الذي أراده مؤلفه كما يذكر في المقدمة (١)، فإنه تحرى فيها غابة الدقة .

أما كتاب: القضاة بقرطبة (١) لأبى الحارث الخشنى (١) ( ت حوالى عام ١٩٦٥ م) فهو تراجم لقضاة قرطبة؛ وأهميته بالغة فى التعرف على نمط النظام القضائى والحياة الاجتماعية بالأندلس حتى منتصف القرن الرابع الهجرى، بما يشير إليه من عادات الأندلسيين وتقاليدهم ولباسهم وحتى لغتهم؛ مثل إشارته إلى انتشار اللغة الأعجمية بين الأندلسيين إلى درجة أن بعض القضاة كانوا يتقنونها وبناقشون بها المتهمين أثناء المحاكمة .

ولا يقل أهمية عن الكتاب السابق الذكر، من حيث التعرف على الحياة القضائية والاجتماعية في الأندلس من الفتح وحتى القرن الثامن الهجرى، كتاب: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، والمعروف أيضاً بتاريخ قضاة قرطبة (1)، لمؤلفه على بن عبد الله بن محمد النباهي الأندلسي المولود عام ٧١٣هـ/ ١٣١٣م .

ثم كتاب : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس (°) ، لأبى عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدى (٦) (٤٢٠ ـ ٤٨٨هـ/ ١٠٢٥ ـ ١٠٩٥م) ؛ وهو تراجم لرواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوى النباهة والشعر والرياسة والحرب؛ ويشوبه بعض الأخطاء لكنه فى مجمله عظيم الفائدة ، لدرجة جعلته أساسا لمن جاء بعد الحميدى فاعتمدوا عليه اعتمادا كليا وصل إلى حد نقل عباراته حرفيا .

<sup>(</sup>١) طبعة القاهرة ١٩٦٦م، ص ١ .

<sup>(</sup>٢) أول من حققه خوليان ريبيرا J. Rihera و نشره مع ترجمة إسبانية ، مدريد ١٩١٤م ؛ وأعيد تصويره في القاهرة كطبعة ثانية عام ١٩٥٢م، وطبعة ثالثة عام ١٩٦٦م؛ وأخيرا نشره إبراهيم الإبياري ضمن مجموعة الكتب الأندلسية (٤)، دار الكتب الأندلسية ، القاهرة ـ بيروت ١٩٨٢هـ/ ١٩٨٧م .

<sup>(</sup>٣) راجع عنه مقدمة كتابه ، طبعة القاهرة ١٤٠٢هـ ، ص ٢ - ١١٧ بريكا ، نفسه ، ص ١٨٤ – ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) حققه ليقى بروقسال Lévi - Provençal رنشره فى القاهرة عام ١٩٤٩م؛ ثم حققته لجنة إحياء النراث العربى، ونشرته دار الآفاق الجديدة بهيروت ضمن مجموعة ذخائر النراث العربى عام ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م، ثم توالت طبعاته بعد ذلك حتى الطبعة الخامسة عام ١٤٠٣م. ١٩٨٨م .

<sup>(</sup>٥) أول من حققه محمد بن تاريت الطنجى، ونشره صنعن سلسلة تراث الأندلس (١)، مصر ١٣٧٢هـ/ ١٩٥١م؛ وأعيد طبعه عام ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م، ثم نشرته الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة علام ١٩٨١هـ/ ١٩٦١م؛ وأخيرا نشره إبراهيم الإبيارى، صنعن مجموعة الكتب الأندلسية (٥)، القاهرة - بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م .

وكتاب بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس (١) ، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الصبى (١) ( ت ٩٩٥هـ/ ١٢٠١م )، أحد أعلام مؤرخى العلم فى الأندلس المشهود لهم بالصدق والثقة والضبط؛ وهو كتاب يواصل فيه تراجم ابن الفرضى عن رواة الحديث وأهل الفقه وغيرهم، من الفتح الإسلامى حتى القرن السادس الهجرى؛ واعتمد فيه على كتاب الحميدى السابق بصغة أساسية .

أما أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الأبار (٦) (٥٩٥ ـ ١٦٩٨ ـ ١١٩٩ ما ١٢٦٠ ـ ١٢٦٠ م)، صاحب التواليف العديدة في الأدب والحديث والتاريخ؛ فيهمنا من كتاباته كتاب: الحلة السيراء (١) ، أي الثوب المخطط كناية عما يتضمنه الكتاب من قدر هائل من المعلومات في شتى الموضوعات أدبية وشعرية وتاريخية تتخلل تراجمه لأمراء ورؤساء وخلفاء المغرب والأندلس، حتى منتصف القرن السابع الهجرى؛ ويصور تاريخ الأندلس على نحو يدعو إلى الإعجاب بحيث ينفرد بكثير مما يحدثنا عنه فلا نظفر به في موضع آخر (٥).

وفى نفس الوقت كان المصادر الأدبية نصيب فى المساهمة فى موضوع الدراسة لما لها من أهمية فى تصوير الحياة الأدبية فى الأندلس، فضلا عما تحريه من معلومات متنوعة تنصل بالجوانب الحضارية الأخرى - سواء الاجتماعية أو الاقتصادية - قد لا نجد لها مثيلا فى غيرها من الكتابات، وأهم تلك المصادر الأدبية كتاب : ، المغرب فى حلى المغرب ، (١) ، الذى أنمه أبو الحسن على بن موسى بن

<sup>(</sup>۱) أول من حققه كوديرا F. Codera ونشره بنصه العربي في مدريد عام ۱۸۸۱م، ثم نشر صمن سلملة الكتب الأندلسية (٦)، القاهرة ١٩٦٧م .

<sup>(</sup>٢) عنه أنظر : ابن الأبار، التكملة، ١ ص ٩٣ ـ ٩٤ رقم ٢٤٢؛ بالثثيا، نفسه، ف ٨٥ ص ٢٧٦ وما يعدها؛ (٢) Pons Boigues, op cit, pp 257 - 259 ـ

Sanchez Alonso, op cit, 1p 193; Pons P ؛ ۲۷۸ ـ ۲۷۷ ـ ۸٦ من ۸۹ عنه أنظر : بالنشيا، نفسه، ف ۸ من ۸۹ من ۸۹ عنه أنظر : بالنشيا، نفسه، ف ۸ من ۸۹ من ۸۹ من (۳) Boigues, op cit, 1p 291 - 296 .

<sup>(</sup>٤) كان دوزى Dozy أول من حقق التراجم الأندلسية منه، ونشره في مقدمة كتاب البيان المغرب، جـ ١، ليدن ١٨٤٧م، ثم حققه كاملا حسون مؤنس، ونشره في جزأين، دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب (٨٠)، القاهرة ١٩٦٣م ( ط٢، ١٩٨٥م ) .

<sup>(</sup>٥) بالاثياء نفسه، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱) تحقیق شرقی صنیف، جزءان، ذخائر العرب (۱۰)، دار المعارف ۱۹۰۳ ـ ۱۹۰۰م، وأعید طبعهما عدة مرات : وهما الجزءان المنطقان بالأندلس، ویمثلان القسم الثانی من مجموع الکتاب . والکتاب ثمرة جهود ستة أدباء من أسرة بدی سعید علی مدی مائة وخمس عشرة سنة، وعن ذلك أنظر : بالنثیا، نفسه، Pons Boigues, op cit., pp 221 \_ 223, 3 )3 \_ 1711 . ۲۲۲ من ۷۹ من ۲۷۳ ـ ۲۷۲ من ۸۲ من ۱۹۰۶ من ۲۷۳ ـ ۲۷۲ من ۲۷۳ مناس ۲۰۰۰ من ۲۷۳ مناس ۲۰۰۰ مناس ۲۰۰ مناس ۲۰۰۰ مناس ۲۰۰ مناس ۲۰۰۰ مناس ۲۰۰ مناس ۲۰۰ مناس ۲۰۰ مناس ۲۰۰ مناس ۲۰۰ مناس ۲۰ مناس ۲۰۰ مناس ۲۰ مناس ۲۰ مناس ۲۰ مناس ۲۰ مناس ۲۰

سعيد (٦٠٥ ـ ٦٧٣هـ/ ١٢٠٩ ـ ١٢٧٤م) (١)، عن رصف الأندلس وتاريخ أمرائها مئذ أواخر القرن الثانى حتى منتصف القرن السابع الهجرى . والمدقق فى هذا الكتاب يرى أنه أدبى جغرافى تاريخى عن كل كورة من كور الأندلس، وأهميته تعود إلى اعتماد مصنفيه على مصادر تاريخية وجغرافية لا زالت مفقودة؛ واحتوائه على معلومات تاريخية عديدة من فتن البربر والعرب والمولدين، وعصيان حكام الثغر الأعلى لأمراء الأندلس، وغزوات المسلمين إلى إسبانيا المسيحية؛ وعلاقات أمراء قرطبة أو الثائرين عليهم بملوك إسبانيا المسيحية .

ثم كتاب ، العقد الفريد ، (٢) ، الذى ترتكز عليه شهرة أحمد بن محمد بن عبد ريه (٦) (٢٤٦ ـ ٨٦٠هـ/ ٨٦٠ ـ ٩٣٩م) ، وهو أقدم كتاب أدبى يحوى فصلا عن تاريخ أمراء بنى أمية فى الأندلس حتى عصر المؤلف، يبين مدى اهتمامهم بتحصين ثغورهم ؛ والحفاظ على حدود دولتهم ومجاهدتهم إسبانيا المسيحية ؛ فضلا عن قصائد شعرية تصف بعض غزواتهم إليها .

كذلك، فقد اعتمدنا على كتب الأنساب، مثل كتاب: وجمهرة أنساب العرب، (أ) لابن حزم (أ) (ت ٢٥٦هـ/ ١٠٦٣م)، وهو من أهم كتب هذا النوع وأوثقها فيما يخص الأندلس؛ ويتناول الكلام عن الأسر العربية والبربرية والإسبانية الأصل التي عاشت فيها، فأفادنا في تحقيق أنساب الأسرات التي وليت الثغر الأعلى الأندلسي المواجه لإسبانيا المسيحية؛ فضلا عن احتوائه على معلومات تاريخية هامة

<sup>(</sup>١) عنه أنظر: المقرى، نفح، ٣ ص ٢٩ وما بعدها؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ١ ص ٢٢٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) طبع عدة مرات؛ أولها طبعة بولاق عام ۱۲۱۳هـ، ثم فى المطبعة العثمانية عام ۱۳۰۲هـ، وفى المطبعة الشرقية عام ۱۳۰۵هـ، وفى المطبعة الأزهرية عام ۱۳۰۱هـ، وفى المطبعة الجمالية عام ۱۳۳۱هـ؛ وفى مطبعة مصطفى محمد عام ۱۳۵۳هـ؛ ثم طبعته المكتبة التجارية لمصطفى محمد عام ۱۳۵۳هـ؛ ثم طبعته المكتبة التجارية لمصطفى محمد طبعة أخرى بتحقيق محمد سعيد العربان عام ۱۹۶۳م فى عدة أجزاء؛ إلا أن أجود الطبعات وأدقها التى أصدرتها لجنة التأليف والترجمة والتشر بتحقيق إيراهيم الإبياري وآخرين عام ۱۹۲۰م، ۱۹۶۲م.

<sup>(</sup>٣) كان مولى لبنى أمية الأندلس وشاعر بلاطهم، وعنه أنظر بتفصيل: بالنثيا، نفسه، ف ١١ ص ٢٦؛ ف ٤٥ ص ١٦٩ ـ ١٢٩ ابن خلكان، نقسه، ١ ص ١١٠ – ١١٦ رقم ٤٤١ الصبى، بغية، ص ١٦٧ ـ ١٣٩ رقم ٢٣٧؛ الطاهر مكى، دراسة في مصادر الأدب، ص ٢٧٠ ـ ٢٢٣؛ بويكا، نفسه، ص ٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) تعقیق عبد السلام هارون، ذخائر العرب (٢)، دار المعارف ۱۳۸۲هـ/ ۱۹۹۲م؛ وأعید طبعه عام ۱۹۷۷م وکان قد حققه لیقی بروفلسال من قبل، ونشره ضمن مجموعة ذخائر العرب ۱۹۷۸م وکان قد حققه لیقی بروفلسال من قبل، ونشره ضمن مجموعة ذخائر العرب

<sup>(°)</sup> من أسرة إسبانية اعتنقت الإسلام، ولكنه كان يخجل من أصله الإسباني، فزيف تاريخ عائلته وادعى أنه Dozy, Introducion, pp 65 - 66; Pons Boigues,: فارسى الأصل من اصطخر أنظر عنه بتفصيل op. cit., p 130 Sqq.; Sanchez Albomoz, En Torno, 2 pp 199 - 200.

وعلى الأخص الدور الخطير لأسرة بنى قسى - التى حكمت الشغر الأعلى - فى الصراع بين الأنداس وإسبانيا المسيحية .

هذا عن أهم المصادر الإسلامية، لكنهما مع أهميتهما فلا تمثل في حقيقة الأمر لدارس تاريخ إسبانيا العصور الوسطى سوى وجهة النظر العربية في بلد إسلامي أوربي، تشكل فيه العناصر الأوربية البعد الآخر من تكوينه البشرى والطبيعي؛ وبالتالي فيلا تنجلي الصورة إلا بالإطلاع أيضاً على المصادر الأوربية لاتينية وإسبانية . ومن أسف فهي مصادر لم تستغل حتى وقتنا الحاضر - في المشرق العربي استغلالاً كافيا؛ ربما لتبعثرها بين مكتبات أوربا وخلو مكتبات المشرق منها؛ أو لطبيعتها في أنها مكتوبة إما باللآتينية أو القشتالية دون أن تترجم بعضها إلى أي لغة أوربية حديثة إلا مؤخرا (۱) .

وتعرف هذه المصادر في اللآتيدية باسم Cronica (مفردها Mpovlko) ثم انتقات إلى اللغات وهي من أصل يوناني Xpovlka (مفردها Xpovlkov) ثم انتقات إلى اللغات الأوربية الحديثة، فهي بالإسبانية Cronica (مفردها Cronica) وبالإنجليزية Chronique وبالفرنسية Chronique). وتعني طريقة تدوين الأحداث التاريخية وفق تسلسلها الزمني، دون أن يشترط التأريخ لها اتباع المنهج الحولي الذي يؤرخ للأحداث عاما بعد آخر، مثلما هو الحال في حوليات مؤرخي المسلمين الأوائل؛ وإنما تقسيم الأحداث إلى فترات زمنية بحسب تتابع الحكام والملوك والتأريخ لها دفعة واحدة، دون الاهتمام كثيراً بربط هذه الأحداث بسنوات وقوعها؛ الأمر الذي يصعب معه تسمية تلك الكتابات بالحوليات، وإنما بالمدونات أو التقييدات؛ وهما لفظان شاع استخدامهما بين المؤرخين الحديثين المهتمين بالدراسات الإسبانية خلال العصور الوسطى.

لكن لما كانت الأحداث فى معظم هذه الكتابات غير مرتبطة بسنوات وقوعها، فهى لا تعين وحدها على تحديد تسلسل وقوعها إلا بمقارنتها برواية المصادر الإسلامية أو غيرها؛ ومع ذلك فهى تفيد فى تحديد أسماء الملوك الذين ارتبطت بهم

<sup>(</sup>۱) قام بعض المؤرخين الإسبان في الآونة الماضية بترجمة بعض هذه المدونات من اللآتينية إلى الإسبانية، ومن أبرز هؤلاء المؤرخ ميراندا ويسى M. Huici حيث ترجم عدداً منها ونشرها مع النصوص اللآتينية الأصلية في كتابه: Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 2t, Valencia 1913، وعن بقية الترجمات أنظر قائمة المصادر.

أحداث لا زالت موضع جدل بين المؤرخين الحديثين؛ الذين يعتمدون على المصادر الإسلامية وحدها من دون اللآتينية أو العكس .

ومعظم هذه المدونات دونها الرهبان ورجال الدين على وجه الخصوص، إما من تلقاء أنفسهم أو بتكليف من ملوكهم في أحيان أخرى؛ ويسبب أن معظمها لا زالت مجهولة اسم المؤلف فقد نسبت إلى أماكن العثور عليها، أو إلى من يعتقد أنه قام بتأليفها .

كذلك يلاحظ أن هؤلاء المدونين ـ لا سيما الأوائل منهم ـ قد حرصوا على اعتبار مملكة أشتوريس وريثة واستمراراً لمملكة القوط؛ ومن هذا المنطلق ربطوا بين آخر ملك قوطى وأول ملك أشتورى، فجعلوا الأخير يلى زمنيا آخر ملك قوطى؛ دون اعتبار للمدة الزمنية التى تزيد عن ربع قرن وتفصل بين زوال مملكة القوط بالفتح الإسلامى عام ١٧١٩م / ٧٦٩هـ وقيام مملكة أشتوريس عام ١٧١٩م / ١٦٨هـ . وهذه رؤية ليست بغريبة على هؤلاء المدونين باعتبارهم كانوا قوط الأصل، يعز عليهم القول بسقوط أو زوال مملكتهم؛ ومن ثم وجدوا العزاء في القول باستمرارها؛ أو أنها رؤية كانت انعكاسا للاعتقاد السائد بين الإسبان وقتذاك باعتبار التواجد الإسلامى هناك عارضا، لن يلبث أن يزول لتعود السيطرة القوطية من جديد؛ بحيث إن أحد مدونى هذه المدونات قد تنبأ بأن هذا التواجد لن يطول أكثر من اثنين وسبعين عاما فقط .

وبعض هذه المدونات سابق على أقدم الكتابات الإسلامية ـ التى تناوات تاريخ أشتوريس ضمن موضوعاتها ـ بما يقرب من قرن من الزمان، وبعضها يؤرخ لمملكة أشتوريس فى الفترة المعنية بالدراسة؛ وبعضها الآخر يتعداها إلى فترات لاحقة تصل فى كثير من الأحيان حتى القرن الرابع عشر الميلادى/ الثامن الهجرى، بحيث تعتبر تواريخ محلية أو إقليمية تخص أشتوريس وحدها . فى حين لم يقتصر بعضها على التأريخ لأشتوريس وحدها وإنما لإيبيريا كلها، ولتاريخ الرومان والروم البيزنطيين والقوط والمسلمين فى المشرق وفى المغرب الإسلامي؛ وذلك منذ بداية الخليقة أو فنرات ماضية بعيدة؛ مما يجعلها من نوع التواريخ العامة العالمية . يضاف إلى ذلك أن اللاحق منها قد نقل عن السابق عليها ـ كما كان حال كثير من الكتابات التاريخية الإسلامية ـ نقلاً وصل إلى حد التقيد باللفظ والأسلوب والتبويب، حتى ليبدو مجرد الإسلامية ـ نقلاً وصل إلى حد التقيد باللفظ والأسلوب والتبويب، حتى ليبدو مجرد تجميع أو اختصار لها؛ مما أوقع المؤرخين الحديثين فى الغرب فى مشكلة تحديد أيهما أسبق من الأخرى فى التدوين، وبخاصة المدونات المجهولة المؤلف التى كتبت أيهما أسبق من الأخرى فى التدوين، وبخاصة المدونات المجهولة المؤلف التى كتبت

كما يلاحظ أن المدونات التي كتبت فيما بين القرنين التاسع والحادي عشر الميلاديين على وجه التحديد، وعاش مؤلفوها قريبا من مكان الأحداث في الشمال الإسباني؛ وعاصروا معظم الفترة التي يؤرخون لها؛ لا تخرج عن كونها تقييد جاف مختصر للأحداث وبأسلوب جامد يشوبه بعض الغموض أحيانا، دون أن تقدم صورة وافية عن أحوال إسبانيا المسيحية الاجتماعية والاقتصادية خلال تلك الفترة، أو تعالج تاريخها معالجة شاملة لنواحي النشاط البشري فيها، ربما لكون هؤلاء المؤلفين وهم رجال دين لم يكن قصدهم التأليف التاريخي بالمعني المفهوم، بقدر تسجيل وتدوين ما كان يرتبط باهتماماتهم الدينية على الصعيدين المحلي والعالمي، وهي اهتمامات أرتبطت وقتذاك بأمور الدين الخالصة، وبقضية الصراع المصيري مع المسلمين في الأندلس؛ من خلال تدوينها لهذه الأحداث على حسب التتابع الزمني لملوكهم . ومن ثم أولى هؤلاء المدونون جل اهتمامهم في المجال الداخلي للجوانب الدينية روحية وعمرانية، وللنشاط التعميري المدني والحربي في مناطق التخوم مع المسلمين في الأندلس؛ أما في المجال الخارجي فكان أبرز اهتمامهم هو التركيز على إبراز دور ملكهم في مجاهدة المسلمين .

لكن منذ القرن الثاني عشر الميلادي فصاعدا، يبدأ جفاف المادة وجمود الأسلوب يختفي تدريجياً في المدونات ليحل محله تصوير حي للأحداث وبأسلوب روائي مرن؛ ونظرة أشمل في المعالجة التاريخية الشاملة لمعظم نواحي النشاط البشري في إسبانيا المسيحية، وعلاقاتها الخارجية بغيرها من القوى المسيحية والإسلامية في داخل وخارج إيبيريا . ولا شك أن ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى ثقافة العصر وظهور عدد من العلمانيين ذوى الثقافة الواسعة والاهتمامات المتنوعة، ومن ثم حرصوا على تصوير حركة الحياة الإسبانية في شتى جوانبها، مما طبع كتاباتهم بطابع الكتابة التاريخية .

وبطبيعة الحال فإن معرفة هؤلاء المدونين الإسبان بلا استثناء بتاريخ المسلمين في الأندلس لا ترقى إلى مستوى معرفتهم بتاريخ ممالكهم الإسبانية، ولذلك تنقصهم الدقة أحيانا؛ حتى ليظهر الاضطراب في روايات بعضهم في تتابع حكامهم ومدة حكم كل منهم، وتحريف أسمائهم وأسماء قادة جيوشهم وشخصيات عصرهم البارزة كالوزراء والحجاب ومن في حكمهم.

وعلى الرغم مما يظهر في روايات هذه المدرنات من تحامل واضح على المسلمين . وهو أمر طبيعي . ومبالغات في تقدير مدى العناية الإلهية لملوك إسبانيا

المسيحية، وأخذها بأيديهم في صراعهم ضد المسلمين؛ حتى جعلت الصراع ينتهي على الدوام لصالح إسبانيا المسيحية، مع التهويل في تقدير خسائر المسلمين في العتاد والأرراح؛ مما يتطلب حذرا فائقا ونظرا دقيقا في انتقاء واستخلاص الحقائق التاريخية. فإن الواقع التاريخي يؤكد أنه بينما كانت الأندلس في كثير من الأحايين فريسة التمزق والاضطراب، كانت إسبانيا المسيحية تسير بخطوات متعاقبة نحو التقدم وتجميع طاقاتها وتوحيد قواها في مواجهة المسلمين؛ في محاولات كانت تتعثر أحيانا لكنها كانت مع ذلك تستعاد دون كلل، لترسم للإسبان طريق التحرر وتحمل أمامهم مشعل الاسترداد؛ الذي كان يزداد سطوعا كلما انطفأت شمعة في مدينة أو قرية إسلامية.

والجدير بالملاحظة أيضاً في هذه المدونات أن إسبانيا المسيحية - مملكة أشتوريس أو الممالك التي عاصرتها أو خلفتها - قد استمدت طاقة روحية من البابوية ؟ التي صار لها نفوذ متزايد في توجيه سياسة هذه القرى الإسبانية ؛ حتى أن الأخيرة ما كانت تتردد في أن ترجع إلى البابا في كل ما يمس شدونها الرحية ، وما كانت البابوية بدورها تتحرج من إمدادها معنويا وماديا ضد المسلمين في خارج إسبانيا ذاتها ؛ مثلما حدث مع الفونسو الثالث ملك أشتوريس الذي حينما استأذن البابا في عقد المجلس الكهنوتي وتعيين أساقفة مملكته ، أذن له على أن يبعث بفرقة من الفرسان الإسبان لمعارنة إخوانهم مسيحيى صقلية وجنوبي إيطاليا في محاربة المسلمين هناك ؟ كذلك استبدلت إسبانيا المسيحية - بتوجيه وتأثير البابوية - القانون القوطي بالقانون الروماني الذي صار أساس التقاضي والتعامل منذ ذلك الحين فصاعدا .

وبسبب كثرة وتنوع المدونات المتصلة بموضوع الدراسة نفضل أن نقسمها تقسيما جغرافيا بحسب أماكن كثابتها إلى نوعين: النوع الأول ما كتبه المسيحيون الخاضعون للنفوذ الإسلامى - أى المستعربون - فى الأندلس ذاتها؛ والثانى ما كتب فى إسبانيا المسيحية المستقلة عن النفوذ الإسلامى بالأندلس .

وأقدم مدونات النوع الأول مدونة على جانب كبير من الأهمية، لأنها المصدر اللآتينى الوحيد على نطاق إيبيريا كلها ـ بشطريها الإسلامى والمسيحى ـ على مدار القرن الثامن الميلادى كله، كتبها مؤلفها في عام ٧٥٤م (١٣٦ ـ ١٣٧هـ)، وقتما كان أول ملوك أشتوريس الإسبانية نشطاً في محاربة مسلمى الأندلس والضغط عليهم؛ مستغلا في ذلك ما كانت تعانيه الأندلس وقتذاك من تعزق وصراعات داخلية متفاقمة .

وواضح من رواية المدونة أن كاتبها أحد رجال الدين المستعربين المقيمين في الأندلس لكنه مجهول الإسم، ومن ثم تعددت تسميات المدونة؛ فنسبت تارة إلى المدينة التي يعتقد أنها كتبت فيها، ولذا عرفت إما بتاريخ قرطبة مجهول المؤلف EL Anonimo de Cordoba EL Anonimo de Cordoba أو بتاريخ طليطلة مجهول المؤلف المؤلف EL Anonimo de Cordoba ونسبت تارة أخرى إلى العام الذي دونت فيه فعرفت بالمدونة المستعربة لعام ٢٥٤م معنول أو استكمالا لعام الذي دونت فيه فعرفت بالمدونة المستعربة لعام ٢٥٤م مدينة إشبيلية (٥٦٠ ـ ٢٣٦م) عن تاريخ الجرمان من ألان وسويف ووندال وقوط، ولمذا عرفت بالصلة الإسبانية لتاريخ ايزيدور EL Continuatio Hispania de San Isidore وأخيراً أطلق عليها تسمية عامة هي المدونة اللآتينية مجهولة المؤلف مدينة باجة Beja إحدى مدن البرتغال الحالية؛ أن كانبها هو إيزيدور الباجي Isidore أوسن ثم اشتهرت المدونة باسمه أي : الذي كانت وقتذاك تابعة للحكم الإسلامي، ومن ثم اشتهرت المدونة باسمه أي : الاسقف إيريدور الباجي Isidori Pacense Episcopi Chronicon (۱) .

والمدونة من نوع النواريخ العامة فهى تؤرخ الرومان والبيزنطيين والقوط فى البيريا؛ فضلا عن التأريخ المسلمين فى المشرق والمغرب والأندلس، فيما بين عامى الاحداث الدين الأندلس منذ الفتح الإسلامى فى عام ١٩٧٨ هـ/ ١٩٧٨ حتى عام ١٣٧ هـ/ ٢٥٤م على التوالى، الذى تناول الإسلامى فى عام ٩٢ هـ/ ٢١١م حتى عام ١٣٧ه هـ/ ٢٥٤م على التوالى، الذى تناول فيه أحداث الفتح الإسلامى وتتابع ولاة الأندلس واحداً بعد الآخر؛ وأهم أحداث عصرهم فى الداخل وفى الخارج؛ كجهاد بعضهم فى بلاد غالة؛ وما أجراه البعض على قصة الحروب الأهلية وتطوراتها بين مسلمى الأندلس وقتذاك فى تفصيل تفتقر اليه المدونات اللآتينية اللآحقة لها؛ وهو تفصيل نادر ومع ذلك يصغه المؤلف بأنه ليس إلا تلخيص واختصار لما كان قد كتبه عن هذه الحروب فى أحد كتابيه الإخرين؛ إما تاريخ أزمنة العالم Epitome Temporum ، أو كلاهما مفقود فى وقتنا الحاضر.

Florez, Esp. Sagr., Madrid 1769, 8 pp 269 - 270, Dozy, Recherches, 1 pp 1 -: راجع في ذلك (١) 3, Sanchez Albornoz, Cronica del Moro Rasis, Anal . Uni . Madrid 1934, 3 pp 232 - 236;

M. de Escobar, la Cronica de Isidore Pacense, RMFLC, Sevilla 1870, 21p 412 - 417.

Florez, op cit, 8 pp 326 - 339, Saavedra, Estudio, pp 3 - 5 ; Sanchez Alonso, ; بتفصيل أنظر (٢) op cit, 1 pp 105 - 108

<sup>(</sup>٣) عن هذين الكتابين ومحتوياتهما أنظر : Sanchez Albornoz, En Torno, 2p14; Cabal, Covadonga. : عن هذين الكتابين ومحتوياتهما أنظر : . (٣) - ١٥١ هامش ٢ . .

حيث يشير المؤلف إلى ذلك في نهاية حديثه عن وقائع الحروب بين العرب الشامية والبلدية على عهد بلج بن بشر وعبد الملك بن قطن، قائلا(۱): Sed quia nequaquam "Sed quia nequaquam, ideo illa minimé recenseri tam tragica bella eaignorat omni Hispania, ideo illa minimé recenseri tam tragica bella ista decrevit historia; quia jam in alia Epitome, qualiter cuncta extiterunt gest patenter et paginaliter manent nostro stylo conscripta" أي أن كل هذه الحروب والوقائع العنيفة الدموية معروفة على نطاق إسبانيا كلها، وأنه فصل الحديث عنها في كتابه الآخر (Epitome)، ولذا فلن يكرر ذكرها في هذه المدونة . وفي موضع آخر يعلق على نزاعات القيسية واليمنية على عهد الصميل بن حاتم وأبي الخطار قائلا : أن من يريد التعرف على نفاصيلها فليراجعها في كتابنا المختصر الزمني، الذي فرغنا من كتابته منذ وقت قصير مضي، ففيه تفاصيل كل الأخطار والحروب التي هددت إسبانيا وقتذاك (٢) . ثم يعتذر المؤلف في موضع ثالث عما عمد إليه من اختصار في مدونته، سواء حين تأريخه لفترة حكم يوسف الفهري، أو على عهد من سبقه من الولاة، فيقول : ألم نفصل تلك الأخبار في كتابنا تاريخ أزمنة العالم، الذي يتضمنها كلها !؟ (٢) .

وقد أولى المؤلف عناية خاصة فى المدونة إلى تاريخ الأندلس باعتبارها وطنه بحيث قدم عنها معومات طيبة، لكنه من أسف لم يلق بالا لعلاقتها بالمناوئين لها فى إسبانيا المسيحية التى لا نعتقد أنه كان يجهل أخبارها؛ إذ كانت أقرب إليه من الفرنجة فى غالة الذين تتبع أخبارهم وأخبار غزوات المسلمين إليهم ؛ كما تتبع أخبار الروم وأخبار خلفاء بنى أمية فى المشرق . ولذلك نرجح أنه تداول الحديث عنها فى أحد كتابيه المفقودين المشار إليهما .

والمتصفح للمدونة يلاحظ أن شعورا بالمرارة قد انطبع في نفس المؤلف نحو مسلمي الأندلس، فنظر إليهم نظرة شبه معادية ـ وهذا أمر طبيعي ـ لأنه عاصر فتحهم وطنه؛ وشاهد فقدانه على أيديهم؛ وهو شعور يلمحه القارئ مثلا من تركيز المؤلف على ذكر تفاصيل ما رافق فتوحاتهم في الأندلس وحتى في غالة من تدمير وتخريب وسلب ونهب؛ وتشفيه الواضح فيهم حين ذكر هزائمهم، مثلما يتصح من روايته عن هزيمة عبد الملك بن قطن والى الأندلس في منطقة جبال البرتات أمام

<sup>(</sup>١) أنظر: نص المدونة نهاية الفترة ٦٥ عند : . 317 - 316 - 317 ينار : نص المدونة نهاية الفترة ٦٥ عند : .

<sup>(</sup>٢) أنظر: نهاية الفقرة ٧٠؛ المصدر السابق من ٣١٨ ـ ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: نهاية الفقرة ٧٨، المصدر السابق ص ٣٢٢.

المسيحيين (١) ؛ في حين اختلفت نظرته إلى من عداهم كالغرنجة في غالة الذين كان كثيراً ما يشيد بهم حينما يرد ذكرهم .

ومع ذلك فقد تميز المؤلف عن غيره من مؤرخى إسبانيا اللآتين باعتدال رأيه وبعده عن التعصب الدينى (٢) ؛ فلم يتردد مثلا في الإشارة إلى إيجابيات بعض ولاة الأندلس وما أدخاره من إصلاحات وتنظيمات، وحرصهم على تحقيق العدالة والمساواة بين رعاياهم مسلمين وغير مسلمين (٣). ولذلك يقدر كثير من المؤرخين الحديثين أهمية مدونته من الناحية التاريخية (١) ؛ وعلاوة على ذلك يصفها المستشرق دوزى Dozy بأتها تكاد تكون أكثر الحوليات شمولا إذا ما قورنت بنظيراتها الإسلامية (١) ؛ وإن كنا سنرى أن لهذه الأخيرة طبيعتها التى تختلف فيها عن المدونات اللآتينية.

ومن ناحية أخرى فيؤخذ على المدونة أسلوبها المعقد الملئ بالإشارات الغامضة التى تحول أحيانا دون الفهم السليم لبعض ما يرد فيها، أو معرفة قصد المؤلف من بعضها الآخر؛ بسبب استخدامه لغة تلاشت منها كلمات كثيرة دون أن يكون لها مرادف في اللغات الحديثة المشتقة منها . فضلا عن وقوع المؤلف في بعض الأخطاء المتعلقة بالترتيب الزمني لا سيما مدد حكم بعض ولاة الأندلس وخلفاء المشرق (١)؛ وهي أخطاء يمكن تداركها حين مقارنتها بما ورد عنها في المصادر الإسلامية أو اللاتينية الأخرى؛ خاصة وأن المؤلف يستخدم التقاويم الرومانية إلى جانب الميلادية والهجرية ويربطها جميعا باسم البابا وقتذاك .

ولكل ذلك حظيت المدونة باهتمام المؤرخين الحديثين، فعكف كثير منهم على تحقيقها ونشرها على النحو التالى:

ا ـ أول من حققها المؤرخ الإسباني ساندريال Sandoval ونشرها مع بعض المدرنات الأخرى في كتابه ، خمسة أساقفة ،: , (V) Cinco Obispos, Ist ed, Pamplona, خمسة أساقفة ،: , (2nd ed. 1634) .

<sup>(</sup>١) أنظر: مثلا نص المدونة فقرة ٦٠ ، المصدر العابق، ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) مؤنس، فجر، ص ١٥١ ـ ١٥٢ حاشية ٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر مثلا المدونة ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ، ٢٦٧ ، ٢٦١ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦ من طبعة المؤرخ الإسباني : Escobar, RMFLC, t 2, 1870 .

Ballester, Las Fuentes Narrativas, pp 26 - 27; Saavedra, Estudio, p 5 . : أنظر مثلا

Recherches, 1 p 3. (0)

Dozy, op cit, 1p 4 Sqq; Diccionario de la Historia de Espana, : عن أمثلة لهذه الأخطاء أنظر (١) Madrid 1952, 1p 814.

Cinco Obispos, Historias de Idacio Obispo: عنوانه بالكامل بدل على ما نضمنه من مدرنات رهو (۷) que escriuio Poco Antes que Espana se perdiese; de Isidoro Obispo de Badajoz que escriuio en los tiempos que se perdio Espana, treynta y ocho anos despues; de Sebastian Obispo de Salamanca que escriuio desde el Rey don Pelayo hasta don Ordono Primero deste nombre; de Sampiro Obispo de Astorga que escriuio desde el Rey don Alonso el Magno, tercero deste nombre, hasta el Rey don Vermudo el Gotoso; de Pelagio Obispo de Oviedo que escriuio desde el Rey don Vermudo el Gotoso, hasta don Alonso Septimo deste nombre, Emperador de Espana, nunca hasta agora impressas

Francisco Berganza نم حققها المزرخ الإسباني فرنسيسكر بيرجندا Ferreras Convencido con ونشرها مع بعض المدونات الأخرى في كتابه ونشرها مع بعض المدونات الأخرى في كتابه critico desengano en el tribunal de los doctos con los chronicones corregidos, que escribieron el Rey don Alonso III dicho el Magno, Sampiro obispo de Astorga, Pelagio obispo de Oviedo, Isidoro obispo Pacense, el Anonymo Iriense, Madrid 1729.

T. كما حققها المؤرخ الإسباني هدريك فلوريث H. Florez ونشرها في الجزء Espana Sagrada, Madrid 1769, apen. 2, pp 269 - 325. الثامن من مرسعة : -Patrologiae Cursus Comple في موسوعة : -J. P. Migne ع ـ ثم نشرها عندي J. P. Migne في موسوعة : -tus, Series Prima (Latina), Paris 1851, t 95, pp 1251 - 1280.

Martinez de Escobar م ـ وكان المؤرخ الإسباني مارتينيث دي اسكوبار

أول من ترجمها إلى الإسبانية ونشرها مصحوبة بنصها اللآتينى؛ مع خاتمة تناولت من ترجمها إلى الإسبانية ونشرها مصحوبة بنصها اللآتينى؛ مع خاتمة تناولت مناقشة الآراء المختلفة عن هوية المؤلف ومكان تدوينه المدونة، وذلك في مجلة : RMFLC, Sevilla 1870, t 2 pp 21 - 28, 74 - 79, 118 - 126, 216 - 226, 264 - 272, 317 - 327, 361 - 371, 412 - 417.

٦ ـ أما المؤرخ الإسبانى لافونتى إى الكانترا Lafuente y Alcantara فقد اقتطف منها الفقرات المتصلة بنهايات العصر القوطى ويتاريخ الأندلس فقط، ونشرها بنصها اللآتينى ملحقة بكناب: أخبار مجموعة لمجهول، مجريط ١٨٦٧م، الملحق الثانى، ص ١٤٦ ـ ١٦٦ .

R. P. Tailhan ونفس هذه الفقرات كان قد نشرها المؤرخ الفرنسي تيلهان ٧ Anonyme de Cordoue, Chronique de rimée de der- وإن أعطاها عنوان : niers rois de Tolédo et de la Conquete de l' Espagne par les Arabes, Paris 1885.

Theodorus Mommsen تيودور مومسن تيودور من نشرها الألماني تيودور مومسن Chronica Minora, Saec 4, 5, 6; Volume 2 ( M G H ) ؛ عنمن موسوعة : XI, Berolini 1961, pp 323 - 369 .

أما المدونة الثانية التي كتبت في الأندلس فقد دونها هي الأخرى مستعرب مجهول الاسم في عام ٨٨٣م (١) (٢٦٩هـ) ؛ واشتقت اسمها الذي عرفت به

<sup>(</sup>۱) يحدد بعض المؤرخين الصديثين بداية كتابتها في يوم ۱۱ أبريل عام ۱۸۳ م (۲۹ رمضان ۲۲۹هـ) Sanchez Alhomoz, Una Cronica Asturiana, R. Filo. Hisp. 1945, 7 pp 106 - 107; أنظر: Valdeavellano, Historia de Espana, Madrid 1952, 1p 44.

وهو: La Cronica Profética من النبوءة التي تنبأها مؤلفها؛ ومؤداها أن السيطرة القوطية ومعها السيادة الكنسية الإسبانية ستعودان إلى إسبانيا في فترة لن تجاوز مائة وسبعين عاما من تاريخ مقتل آخر ملك قوطى في عام ٧١٣م (١) ؛ أي أن السيادة الإسلامية وفقا لذلك كانت وشيكة الانتهاء في عام كتابة المدونة أو العام الذي يليه . وكان تحقيق تلك النبوءة أملاً يراود آخر ملوك أشتوريس وقتذاك وهو الغونسو الثالث الملقب بالعظيم Alfonso III El Magno (٨٦٠ - ٢٥٢ م / ٢٥٢ - ٢٩٨ )؛ إذ تشير إليه المدونة على أنه سيصبح سيد كل إسبانيا ـ إسلامية ومسيحية بطبيعة الحال ـ قائلة: Hic Princebs Gloriosus Domnus Adefonsus proximiori tempore in omni Spanie predicetur regnaturus "(٢).

وعلى ذلك فالمدونة تمدنا بنموذج طريف للحالة النفسية والروحية، التى انتشرت ليس فقط بين مستعربى الأندلس وإنها أيضا في إسبانيا المسيحية ذاتها؛ وربما كان السبب في ذلك هو ما ساد الأندلس وقتذاك من حركات انفصالية متعددة هددت سلطة الأمير الأندلسي في داخل الأندلس؛ بحيث لم يتجاوز سلطانه مدينة قرطبة مع بعض نواحيها؛ في وقت نجحت فيه مملكة أشتوريس في اقتطاع مساحات واسعة من أطراف الأندلس ووصلت بحدودها حتى ضغاف نهر دويرة؛ وفي ذلك دلالة على عدم صحة الرأى الشائع بأن حركة الاسترداد لم تبدأ إلا مع سقوط طليطلة في أيدى إسبانيا قرب أواخر القرن الخامس الهجرى (٤٧٨هـ/ ١٥٨٥م)؛ وإنما بدأت مبكرا عن ذلك بنحو قرنين من الزمان وإن اشتدت مع سقوط طليطلة .

وبجانب ذلك فللمدونة أهمية تاريخية بما أوردته من أخبار بعض الأحداث التاريخية الهامة، وقوائم لأسماء كل من ولاة الأندلس وأمرائها وملوك أشتوريس؛ مرتبة على حسب تتابعهم الزمنى، ومدة حكم كل منهم بالسنين والشهور والأيام تحديداً يتسم بالدقة والصحة (٦)؛ وخاصة بالنسبة لملوك أشتوريس بحيث يمكن أن يكون أساسا لضبط مدة حكم كل منهم . وفضلا عن ذلك فقد أصبحت هذه المدونة مصدرا رئيسياً لما جاء بعدها من مدونات لاتينية كتبت في إسبانيا المسيحية (١).

ورغم ذلك فلم تحظ المدونة حتى الوقت الحاضر بما تستحقه من اهتمام المؤرخين، فلم تطبع سوى مرة واحدة، وهي التي قام بها المؤرخ الإسباني مانويل

<sup>(</sup>١) أنظر : نص المدونة ، ص ٦٢٢ ـ ٦٢٣ ، من الطبعة التي سنشير إليها .

<sup>(</sup>۲) أعلاه ص ٦٢٣ .

Gomez Moreno, Las Primeras Cronicas, BRAH, 1932, t 100 p 578. (7)

Gomez Moreno, op cit, p 588, Sanchez Albomoz, Una Cronica Asturiana, p 107 . : راجع (1)

جرمت مرينو Manuel Gomez \_ Moreno ، ونشرها مع بعض المدونات الأخرى Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el Ciclo de Alfonso : بعدوان : III, BRAH, Madrid 1932, t 100 pp 622 - 628 .

أما مدونات التوع الثانى . أى التى كتبت فى إسبانيا المسيحية . فأقدمها مدونة كتبت فى النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى بمدينة أوبييدو Oviedo عاصمة مملكة أشتوريس (۱) ؛ فنسبت إليها وعرفت بمختصر أوبييدو Epitome Ovetense (۲) .

لكن بسبب أن إحدى نسخ المخطوط قد وجد بدير سان ميلان San Millan كن بسبب أن إحدى نسخ المخطوط قد وجد بدير سان ميلان المدونة البلدة مدينة البلدة المدونة البلدة المدونة إليهما أيضا وعرفت إما بمدونة البلدة المدونة الميليان Chronicon Emilianense (٥) . كما أطلق عليها اسم مدونة الراهب بيخيلا Vigila (١) ؛ رئيس الدير المذكور خلال الثلث الأخير من القرن العاشر الميلادى (٤٤) ؛ الذى ذيل المدونة فى شهر مايو من عام الأخير من القرن العاشر الميلادى (٤٤) ؛ الذى ذيل المدونة فى شهر مايو من عام وأسماء ولاة الأندلس وأمرائها وحكام نبرة؛ وقائمة بمعلومات عن أصول القوط الجرمان . بل نسبت المدونة أيضاً إلى دولسيديو Dulcidio ؛ وهو أسقف طليطلى الأصل من مواطنى أشتوريس ورد ذكره فى المدونة على أنه مبعوث الملك الفونسو الثالث إلى أمير قرطبة فى عام ٨٨٣ م لإبرام الصلح بينهما، رغم أنه لم يكن قد عاد من سفارته هذه حتى شهر نوفمبر وقت كتابة المدونة (١) .

Ballester, op cit, pp 29 - 30.

Sanchez Albornoz, Origénes de la Nacion Espanola, Oviedo 1975, 3 p 785; M. Pidat, La (1) Historiografia Medieval Sobre Alfonso III, EMA, Oviedo 1971, p 11; Barrau - Dihigo, Recherches, pp 13 - 14, Cotarelo, Historia Critica y Documentada de la Vida y Acciones de Alfonso III, Madrid 1933, p 15.

<sup>(</sup>۲) أنظر: (۲) أنظر: Sancho Abarca (۲) في عام ۱۹۲٤م (۲۱۱هـ) قريبا من مدينة (۲) دير أقامه ملك نبرة سانشو أباركا Sancho Abarca في عام ۱۹۲٤م (۲۱۱هـ) قريبا من مدينة الاونير أقامه ملك نبرة سانشو أباركا Florez, op cit, 37 p 466 انظر: أسيسه أنظر: Logrono في مقاطعة بنفس الاسم؛ وعن وثيقة نأسيسه أنظر: Somoza, Gijon en la Historia General de Asturias, Gegoine 1908, 2p 518; وانظر أيضاً

<sup>(</sup>٤) مدينة أنشأها عامل الثغر الأعلى موسى بن موسى على سنح جبل لاتورثى Laturce جنوب مدينتى لكرونير ونجيرة Viguera ، أنظر: ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ١١٦ ولم يكد موسى يتم بناءها حتى حاصرها ملك أشتوريس في عام ٨٥٩ - ٨٥١ م (٣٤٥ هـ) ودمرها بعد الاستيلاء عليها، أنظر: Ballester, op cit, pp 29 - 30, Florez, op cit, 13 p 418.

Sanchez Albernoz, En Torno, 2 pp 71 - 71; Somoza, op cit, 2 p 513. (a)

Florez, op cit, 13 pp 418, 422, Danham, The History of Spain and Portugal, London 1832, (1) 4 p 199.

<sup>&</sup>quot; Pro quo: إنظر نهاية الفقرة Vo من المدرنة عند : Florez , Esp . Sagr, 8pp 458 - 459 إذ نقراء Vo etiam & Rex noster legatum nomine Dulcidium, Toletanae urbis Preshyterum cum Epistolis ad Cordobensem Regem direxit Septembrio mense : Unde adhucusque non est reversus Novembrio discurrente . "

وفى الراقع فإن تعدد أسماء المدونة على هذا النحر الفريد يعود إلى الاختلاف حتى وقننا الحاضر فى تحديد اسم كاتبها الحقيقى . فيرى جومث مورينوGomez حتى وقننا الحاضر فى تحديد اسم كاتبها الحقيقى . فيرى جومث مورينوMoreno (۱) أن الاستدلال عليه مستحيل؛ وإن افترض أن يكون مستعربا مقيما بدير البلدة السابق ذكره ، مستنداً على ما ورد فى المدونة من تفصيلات دقيقة لأحداث وقعت هناك عام ٥٩٨م (٣٤٥هـ) . فى حين يرفض سانشيث البورنوث Sanchez وقعت هناك عام ١٩٥٩م (١٠ هذا الاستدلال على أساس أن الدير المذكور لم ينشأ قبل عام ١٩٢٩م (٣١٣هـ) . ويعترض بعض آخر (١) على الاعتقاد بأن يكون الأسقف دولسيديو هو كاتب المدونة؛ لأنه لم يكن قد عاد من سفارته . كما هو منصوص فى المدونة . حتى وقت الانتهاء من كتابتها فى شهر نوفمبر عام ٨٨٣م .

ومع كل هذا الاختلاف فلم يخرج المؤلف عن كرنه أحد رجال الدين المقيمين في مدينة أوبييدو عاصمة أشتوريس، والمقربين من الملك الفونسو الثالث ٢٦٦ ـ ٩١٠ م (٢٥٢ - ٢٩٧ هـ) ؛ الذي كتبت المدونة خلال فترة حكمه على مرحلتين، إحداهما في عام ٨٨١ م (٢٦٧ ـ ٢٦٨ هـ) والثانية في شهر نوفمبر من عام ٨٨٨ه (جمادي أول ٢٧٠ م.) . فمن دلائل هوية الكاتب الدينية استخدامه على مدار المدونة تعبيرات دينية مثل : آمين، والحياة الآخرة، ويعلم الله وحده، ومشيئة العناية الإلهية، وتوهج شعلة الانتصار المقدس؛ فضلا عن استشهاده بنصوص من الكتاب المقدس، وتصمينه المدونة قائمة بأسماء أساقة المملكة على عهده ومقار أسقنياتهم؛ إلى جانب المتمامه بوصف المنشآت الدينية التي أقامها الفونسو الثالث، وإطرائه وامتداح ورعه وتقواه . وفي الفقرة الثامنة والخمسين من المدونة ما يدلل على أنه يكتب في مدينة أويييدو مقر البلاط، إذ بعد ما أشار إلى الإنشاءات الدينية التي أقامها الفونسو الثاني في هذه المدينة، وجاء على ذكر نبأ وفاته أكد أنه دفن في إحدى هذه المنشآت قائلاً: في هذه المدينة، وجاء على ذكر نبأ وفاته أكد أنه دفن في إحدى هذه المنشآت قائلاً: الهنهاء المناهاء المناهاء الفونسو الثاني المدينة، وجاء على ذكر نبأ وفاته أكد أنه دفن في إحدى هذه المنشآت قائلاً:

أما فى الفقرات الثامنة والحادية وستين والرابعة وسبعين والخامسة وسبعين والثمانين (٥) ما يؤكد دون أدنى شك أنه كان يكتب عام ٨٨٣ م وبالتحديد خلال شهر نوفمبر .

Las Primeras Cromcas, op cit, 100 pp 565 - 566, 570. (1)

EL Autor de La Cronica llamada de Al : ولنفس المؤلف أيضاً أنظر Origénes, 3pp 776 - 780 (ع) ولنفس المؤلف أيضاً أنظر: • Origénes, 3pp 776 - 780 (ع) Bul Hisp, 1948, 50 pp 291 : أيضاً في مجلة belda, CHE, 1942, t7 Investigaciones : Sobre la Historiografia Hispana Medieval, Buenos - وفي كشاية - 304 Aires 1967, pp 66 - 79.

Florez, op cit, 13 pp 419 - 421, 429 - 430, Cotarelo, op cit, pp 15 - 16, Ballester, op cit, p (\*\*) 29.

<sup>(</sup>٤) أنظر : نص المدرنة نهاية الفقرة ٥٨ عدد : Florez, Esp. Sagr, 13 p 452

<sup>(</sup>٥) أنظر نصوص هذه الفقرات على التوالي في المصدر السابق، ص ٤٦١، ٤٥٢ ١٤٥٢ . ٤٥١ ١٤٥٠ . ٤٦١. ٤٦١.

وهذه المدونة من نوع التواريخ العامة إذ لم تقتصر على التأريخ لأشتوريس وحدها، وإنما للرومان والبيزنطيين والقوط والمسلمين؛ ومهد مؤلفها لذلك بمقدمات متنوعة طويلة جغرافية وغير جغرافية، كجغرافية العالم بما فيه إيبيريا، ومرقع إيبيريا وأسمائها، وأشهر مدنها والمسافات بينها من ناحية وبين أشهر مدن العالم وعلى وجه التحديد مدن جنوب غالة وروما والقسطنطينية؛ فضلا عن ذكر أنهار إيبيريا وأطوالها؛ وغلاتها ومنتجاتها وثرواتها الطبيعية، وعجائب الدنيا السبع، وخصائص كل شعب من شعوب العالم ... ويختتم هذه المقدمة بقائمة تضم أسماء أسافنة إسبانيا المسيحية على عهده ومقار أسقنياتهم (۱).

وما يهمنا من المدونة ما تناول تاريخ كل من الأندلس ومملكتى أشتوريس ونبرة . ويلاحظ أن ما تضمنته المدونة عن تاريخ المسلمين فى الأندلس حتى عام ٨٨٣م يكاد يكون نقولا حرفية لرواية مدونة Profetica بما فيها من أخطاء؛ كاعتبار يوسف الفهرى من سلالة بنى أمية وأول أمرائهم فى الأندلس . أما ما تناول تاريخ مملكتى أشتوريس ونبرة حتى وقت الانتهاء من تدرين المدونة فى شهر نوفمبر من عام ٨٨٨م؛ فقد كتبه المؤلف على مرحلتين الأولى خلال عام ٨٨١م الذى أرخ فيه لمملكة أشتوريس منذ قيامها مرتبا على حسب تتابع ملوكها واحدا بعد الآخر حتى العام السادس عشر من حكم الفونسو الثالث، أى لما يزيد عن قرن ونصف من الزمان؛ وكذلك الحال بالنسبة لمملكة نبرة . أما المرحلة الثانية فكانت عام ٨٨٨م وأرخ فيها المؤلف فى إسهاب لتاريخ مملكة أشتوريس وعلاقتها بالأندلس خلال وأرخ فيها المؤلف فى إسهاب لتاريخ مملكة أشتوريس وعلاقتها بالأندلس خلال عام ٢٨٠م ( ٢٦٩ ـ ٢٧٠ هـ ) فقط . وما تجاوز أحداث العام الأخير وحتى عام ٢٨٢م و ٩٧٦ من استكمال الراهب بيخيلا Vigila فى الخامس والعشرين من مايو عام ٢٧٠م ( رمضان ٣٦٥ه ) .

ولا شك أن هذا القسم التاريخى يعتبر أقدم وثيقة ناريخية لاتينية تضم أخباراً متنوعة عن أحوال أشتوريس وما وقع فيها من مؤامرات وثورات، وما سادها من نشاط عمرانى ارتبط معظمه بالأمور الدينية؛ فضلا عن علاقات أشتوريس الخارجية بالمسلمين في الأندلس، أو بالمناوئين لهم في داخلها وبخاصة أسرة بني قسى في الثغر الأعلى؛ وأخبار الخلافات بين أفراد هذه الأسرة من ناحية وانعكاساتها على علاقاتهم بأمراء الأندلس وملوك أشتوريس ونبرة من ناحية أخرى .

Sanchez Alonso, op cit, 1 pp 108 - 109, Gomez Moreno, Lus Primeras, 100 : أنظر يتفصيل (١) pp 568 - 570 .

وما يزيد من قيمة المدونة وأهميتها التاريخية أن ما يرد فيها من معلومات وأخبار واقعية دقيقة (١) ، تتفق مع ما يرد في غيرها من المصادر لا سيما الإسلامية وبسبب أن مؤلفها قد استقى مادته عن الفترة التي لم يعاصرها من مدونات لاتينية وجدت في أيامه وصل إلينا بعضها كمدونة بروفتيكا السابقة الذكر، وبعضها الآخر لا زال مفقودا (٢) ، وكان مؤلفوها ممن عاصروا الأحداث التي كتبوا عنها سواء في الأندلس أو في أشتوريس . أما أحداث الفترة اللآحقة لذلك فقد عايشها المؤلف وعاصرها فدونها من مشاهداته ومعاينته لها . ولأنه لم يكن مؤرخا رسميا مثل معظم من جاءوا بعده فقد انتفت عنده الرغبة في التزلف أو التملق سعيا وراء كسب مادي أو شخصي وهو ما يبرز من خلال أحكامه على ملوك أشتوريس أنفسهم .

لكن يؤخذ على المؤلف إيجازه أحياناً في تفصيلات بعض ما يورده من أحداث داخلية وخارجية، رغم أنه كان يعمد إلى الإضافات ذات الدلائل التاريخية؛ والتي ينفرد بها عن غيره من مؤلفي المدونات اللآحقة؛ مثل دوافع الملك فرويلة Fruela لقتل أخيه وتاريخ انتقال عاصمة أشتوريس من أوببيدو إلى براقيا Pravia وأسباب ما ساد ن مودة بين الملك سيلو Silo وأمير الأندلس، وظروف اغتصاب العرش من الملك الفونسو الثاني الملقب بالعفيف El Casto ، إلى غير ذلك من إضافات (٢).

وبسبب الأهمية التاريخية لهذه المدونة فقد حظيت بعناية كثير من المؤرخين الحديثين الذين حققوها وطبعوها عدة مرات على النحو التالى:

ا ـ أول من حققها المؤرخ جوزيف بليسر Joseph Pellicer ونشرها بعلوان: Chronica de Espana de Dulcidio, Presbytero de Toledo, Obispo de A٤، ٤٩ ـ وقد نشرها كاملة فيما عدا الغقرات ٤٧ ـ ٢٩، ١٤٥ التي تتضمن قوائم بتنابع ملوك كل من أشتوريس وبمبلونة، فضلا عن فقرة تتعلق بأصل القوط .

٢ ـ المؤرخ فرنسيسكو بيرجنثا Francisco Berganza الذى نشرها بعنوان:
 Antiguedades: صمن ملاحق الجزء الثانى من كتابه Chronicon Emilianense
 ف طوح عدا الفقرات ٤٧ ـ ٥٠ التى de Espana, Madrid 1721, pp 548 \_ 560.
 تتضمن قوائم بتتابع ملوك كل من أشتوريس ونبرة، فضلا عن مدة حكم بلاجيوس.

Cotarelo, op cit, p 14, Barrau - Dihigo, Recherches, pp 15 - 18; Ballester, op cit, p 30. (1)

ر) مثل المدونة التي كتبت في أشتوريس حوالي عام ٥٠٠ م (١٨٤ هـ) وتوقفت بتاريخ أشتوريس حتى عام ٧٠١ مثل المدونة التي كتبت في أشتوريس حوالي عام ١٨٤٠ هـ) وتوقفت بتاريخ أشتوريس حتى عام ١٧٤ م (١٧٤ ـ ١٧٥ هـ)، أنظر عنها : 46, Sanchez Albomoz, Una Cronica Asturiana, pp 105 - 107

Sanchez Albornoz, Investigaciones, pp 50 - 53 . : راجع عنها بنصول (٣)

Chronica de: ونشرها بعنران P. M. Juan del Saz ونشرها بعنران P. M. Juan del Saz حران دل سات P. M. Juan del Saz ونشرها بعنران التي التي الم Espana Emilianense, explicada con notas latinas y traducida con adiciones al idioma castellana, Madrid 1724.

منشرها کل من بلیس وبیر جننا، أي الفقرات ٤٧ - ٥٠، ٥٠ - ٨٤.

Chronicon Al- : ونشرها بعنوان عنوان عنوان عنوان المعنوان المعنوان

Chronicon: ونشرها كاملة بعدران H. Florez مـ المؤرخ الإسباني فلوريث H. Florez مـ المؤرخ الإسباني فلوريث Albeldense ( llamado tambien Emilianense ) escrito en el ano de 883 : وذلك في الجزء الثالث عشر من موسوعة : y continuado en el de 976 . Espana Sagrada, Madrid 1756, apen 6, pp 417 - 464 .

عد المائة من J. P. Migne في الجزء التاسع والعشرين بعد المائة من J. P. Migne موسوعة: Patrologiae Cursus Completus, Series Prima (Latina), Paris موسوعة: 1853, pp 1124 - 1146.

٧ ـ لافونتى إى الكانترا Lafuente y Alcantara الذى نشر منها الفقرات المتعلقة فقط بأخبار الفتح الإسلامى، وقائمتى تتابع ولاة الأندلس وأمرائها؛ وذلك فى الملحق الثالث من كتاب : أخبار مجموعة لمجهول، مجريط ١٨٦٧م، ص ١٦٣ ـ ١٦٥ .

لذى نشرها كاملة بنصها اللآتيدى Rafael Bocanegra الذى نشرها كاملة بنصها اللآتيدى له درافائيل بوكانيجرا Rafael Bocanegra الذى نشرها كاملة بنصها اللآتيدى مع ترجمة فشتالية بعنوان : 1871, 1871, 217- 221, 270 - 274, 306 - 310, 342 - 347, 403 - 408, 446 - 456, 550 - 558 .

9 - أمبروسيو ريسى ميراندا Ambrosio Huici Miranda ، الذي نشرها كاملة أيضاً بنصها اللآتيني مع ترجمة قشنالية بعنوان : Chronicon Albeldense كاملة أيضاً بنصها اللآتيني مع ترجمة قشنالية بعنوان : Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, 1 pp : في كتابه : 197.

1 - وأخيراً جومث مورينو Gomez Moreno الذي نشر بعض فقراتها لا سيما ما يتعلق بئتابع ملوك القوط الأواخر من وامبا حتى لذريق، وتاريخ أشتوريس من بلاجيوس حتى الفونسو الثالث؛ ثم قائمة أسماء أساقفة إسبانيا؛

وذلك ضمن مقالته التي ضمنها نصرصاً لبعض المدونات الأخرى بعنوان Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el Ciclo de Alfonso III, BRAH, Madrid 1932, t 100 pp 562 - 628.

ومن نفس عصر الملك الفونسو الثالث تنتمى مدونتان أخريتان، كتبنا أيضاً في المستوريس مثلما يستدل من عبارة تتكرر فيهما ونصها: In Hac Patria أستوريس مثلما يستدل من عبارة تتكرر فيهما ونصها: Asturiensium أي في هذا الوطن الأشتوري. والاعتقاد السائد أن إحداهما من تأليف الملك الفونس نفسه، والثانية تنقيحا لما كتبه أو ربما تأليفا مستقلا قام به أحد أساقفته ويدعى سباستيان Sebastian الذي كان إما أسقف مدينة سلمنقة أساقفته ويدعى سباستيان Orense وكلاهما من معاصريه (١).

ومستمكلة هاتين المدونتين تكمن في تعدد نسخهما المخطوطة، وهي رإن تطابقت جميعها من حيث التبويب والفترة الزمنية التي تعالجها؛ إلا أن بينها بعض الاختلافات في نقا ميل مضمونها من نعديل لجزئيات أو إضافة لتفصيلات أو حذف لمعلومات؛ دونما تعارض بينهما في الحقائق التاريخية . فمن الإضافات التي تختفي في بعض النسخ أصل زوجة الملك فرويلة الأول Fruela I وعلاقته برجال دين دولته، وملابسات اقتحام جيش الأندلس أراضي أشتوريس في عهد الملك واميرو الأول Ordono I إلى مالك أردونيو الأول Ordono I إلى مناطق منتزعة من الأندلس بهدف تعميرها؛ إلى غير ذلك من الإضافات والتعديلات (۱) التي يصعب معها النفرقة بين النص الذي كتبه الملك وما كتبه أسقفه.

وفى محاولة للتمييز بين النصين اعتبر المؤرخون الحديثون النسخ التى يتصدرها خطاب تكليف الملك لأسقفه - مثل نسختى مدينتى أوبييدو Oviedo وسورية Soriense - من تدوين الأسقف سواء كانت تنقيحا لما كتبه الملك أو تأليفا مستقلا ؛ ولذا نشروها منسوبة إليه أى : مدونة سباستيان، -La Cronica de Sebas مع أن خطاب التكليف هذا غامض فيما إذا كان لتنقيح ما كتبه الملك أم لتأليف تاريخ مستقل عن أشتوريس - في حين اعتبروا النسخ الخالية من هذا الخطاب - مثل

Florez, op cit, 13 pp 488 - 469, Villada, La Cronica de Alfonso III, : لمرفة التفاصيل راجع (۱) pp 11 - 12; L. P. Fita, Sebastian Obispo de Arcaveca y de Orense, su Cronica y la del rey Alfonso III, BRAH, 41 pp 324 - 344

Sanchez Albornoz, Investigaciones, pp 768 - 770, Villada, op cit, 13 - 33, 87: أنظر بتفصيل (٢) - 88, 133 - 137, 141 - 149, Cirot, La Chronique Leonaise et de Sehastien et de Silos, Bul Hisp. 18 pp 14 - 18; Barraue - Dihigo, Remarques sur la Chronique dite d' Alphonse III, R. Hisp, 46 pp 351 - 356.

نسخة روتنسى Rotense ـ من تأليف الملك؛ لا سيما وأن لغتها تقترب من العامية وتحرى ألفاظا وتعبيرات لا تصدر إلا عن ملك (١) ؛ ولذا نشروها إما منسوبة إليه أى : مدرنة الفرنسو الثالث La Cronica de Alfoso III ، أو منسوبة إلى مكان تواجد المخطوط أى : مدونة روتدسى La Cronica Rotense .

وأيا ما كانت صحة هذه النسبة، فالمدونتان تختلفان عما سبقهما من مدونات في أنهما أول إنتاج تاريخي يمثل وجهة النظر الرسمية في أشتوريس؛ فإحداهما من تأليف الملك والثانية بتكليف منه؛ كما أنهما أول التواريخ اللآتينية المحلية التي دونت بعد الفتح الإسلامي، واقتصرت على التأريخ لإيبيريا في عصر ملوك القوط الخمسة الأواخر أي منذ وإمبا Wamba في عام ٢٧٢ م (٥٦ هـ)؛ ثم التأريخ لأشتوريس وحدها منذ قيام ممكتها حتى وفاة الملك أردونيو الأول Ordono I في عام ٢٥٢م (٢٥٠ هـ)، أي لمدة نقل قليلا عن قرنين من الزمان .

ولذلك فهما على جانب كبير من الأهمية التاريخية للتعرف على أحوال أشتوريس الداخلية وعلاقتها الخارجية خلال تلك الفترة؛ إذ حرصتا على إبراز نشاطات كل من ملوكها لا سيما ما يتعلق بالعمران الديني وأحوال الكنيسة؛ وما واجههم من متاعب كمحاولات اغتصاب العرش وما حيك حوله من دسائس ومؤامرات؛ وثورات بعض أقاليم مملكتهم . ولا يقل عن ذلك في الأهمية أخبار على الأفاتهم بالأندلس وبالخارجين على سلطانها، وحتى بأعداء الأندلس في غالة؛ بصورة تكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة تضيف قيمة تاريخية للمدونتين .

وجدير بالذكر أن المدونتين ربطتا بين مملكتى القوط وأشتوريس، فوصلتا بينهما وصلا جعل الأخيرة تلى الأولى مباشرة وكأنها امتداد طبيعى واستمرار لها؛ دون اعتبار للفارق الزمنى الذى يزيد عن ربع قرن بين سقوط الأولى وقيام الثانية؛ على النحو الذى فعله صاحب مدونة البلدة - المشار إليه من قبل - الذى أرخ لملوك أشتوريس تحت عنوان : " Item Ordo Gothorum Ovetensium Regum " أى تتابع ملوك أوبييدو القوط؛ معتبرا إياهم قوطا وبالتالى امتدادا لملوك القوط ومملكتهم البائدة .

Villada, op cit, pp 7 - 12, 43 - 45, 89 - 93; Miguel Stero, El Latin de la Cron . de : قارن (۱) Alfonso III, CIIE, 4 pp 125 Sqq, Sanchez Alhomoz, La Redaccion Original de la Cron .

Origénes, 3 pp 755 - 774, Investigaciones, pp 19 - 43 . : المنشور في كتابيه de Alfonso III .

Barrau - Dihigo, Remarques, 46 pp 323 - 331, 342 - 351 . ;

ومن ناحية أخرى فيؤخذ على المدونتين الغموض في روايتهما لبعض أحداث الفترة المنتهية بعام ٢٩١م (١٧٥هـ) بسبب إيجازهما الشديد، وعدم معاصرة مؤلفيهما لأحداثه! واعتمادهما على مدونات سابقة عليهما اتصغت هي الأخرى بالإيجاز؛ مثل تاريخ سان جوليان الطليطلي عن ملوك القوط الأواخر، ومدونتي إيزيدور الباجي والبلدة السابق الإشارة إليهما؛ فضلا عن مدونات أخرى مفقودة في وقتنا الحاضر (١) . وإن لم يمنع هذا من انفرادهما بإضافات جديدة ومنها على سبيل المثال : معاونة فرويلة الموسلة المحديث المثلك الفونسو الأول في محاربة المسلمين؛ وتعيين المدن التي استرداها منهم؛ وعلاقة الملكين سيلو وفرويلة بكل من البشكنس في نبرة والجلالقة سكان جليقية .

أما أحداث الفترة التالية لعام ٧٩١م وحتى انتهاء رراية المدونتين بأحداث وفاة أردونيو الأول عام ٨٦٦م؛ فتمتاز بغزارتها ودسامتها بسبب معاصرة مؤلفيهما لها .

ومما يزير ن قيمة المدرنتين أن ما يرد فيهما يستوجب الثقة لخلوهما من الأخطاء التاريخية، واتفاقهما مع ما يرد في النصوص والوثائق اللآتينية والإسلامية أيضا (٢) ؛ فيما عدا بعض المبالغات والهنات القليلة المتناثرة التي يسهل الوقوف عليها. يضاف إلى ذلك أنهما صارا من المصادر الأساسية لما تلاهما من مدونات لا سيما مدونات القرن الثاني عشر فصاعدا، وذلك فيما يتصل بتاريخ أشتوريس خلال القرنين الثامن والناسع الميلاديين .

هذا وقد حققت مدونة الفونسو الثالث ونشرت على النحو التالى:

ا د المؤرخ الإسباني خوان دى فريراس Juan de Ferreras الذى نشرها الان المؤرخ الإسباني خوان دى فريراس Historia de Espana, Madrid 1727, pp 9 - بالجزء السادس عشر من كتابه : - 9 25.

٢ ـ المؤرخ الإسباني فرنسيسكو بيرجنثا F. Berganza في كتابه المشار إليه من قبل : . 389 - Ferreras Convencido, Madrid 1729, pp 371 - 389

" - المؤرخ الإسباني جومت مورينو Gomez Moreno الذي نشرها بعنوان: La Cronica Rotense ، مع بعض المدرنات الأخرى ملحقة على مقاله بعنوان:

Villada, op cit, pp 39 - 46; Sanchez Albornoz, La Cronica de Albelda y la de : عديا أنظر (۱) عديا أنظر (۱) دومي نفس المقالة التي نشرها في كتابه المعدون : Alfonso III, Bul. Hisp, 1930, p 32 p 305 - 325

Investigaciones, pp 44 - 65.

<sup>(</sup>Y) أنظر: Sunchez Albornoz, Origénes, 2 pp 82 - 96

Las Primeras Cronicas de la Reconquista, BRAH, Madrid 1932, t 100 pp 609 - 621.

أما مدونة سباستيان فقد حققت هي الأخرى عدة مرات ونشرت على النحو التالى:

ا ـ أول من نشرها المؤرخ الإسباني ساندوبال Sandoval في كتابه السابق الذكر: . (2nd ed 1634) الذكر: . (2nd ed 1634)

الذى نشرها فى الجزء الثالث H. Florez تلاه المؤرخ الإسبانى فلوريث H. Florez عشر من موسوعة : - Espana Sagrada, Madrid 1756, apen. 7, pp 464 - عشر من موسوعة : - 489.

" ع نشرها Migne في الجزء الناسع والعشرين بعد المائة من موسوعة : Migne ع نشرها Patrologia Cursus Completus, Paris 1853, pp 1111 - 1124.

3 - كما نشرها رامون كابو إى سامبدرو Ramon Cabo y Sampedro بنصها RMFLC, Sevilla 1870, t2, p: اللآتينى مع ترجمة قشتالية لأول مرة في مجلة : 461, 490 - 494, 535 - 541.

ه ـ ثم نشرها المؤرخ الفرنسي براو دييجر Barrau - Dihigo بعنوان:
Une rédaction Inédite du Pseudo - Sebastien de Salamanque,

R. Hisp, Paris 1910, t 23 pp 235 - 264.

1 - كما نشرها أمبروسيو ويسى ميراندا A. Huici Miranda بنصها اللآتينى Las Cronicas Latinas de la: مع ترجمة قشتالية في الجزء الأول من كتابه Reconquista, Valencia 1913, pp 196 - 239.

٧ - وأخيرا نشر زكريا بيادا Z. Villada المدرنتين مع مقدمة الهما في كتابه: . 4 La Cronica de Alfonso III, Madrid 1918 ، وقد تناول هذه الطبعة بالنقد

## كل من :

- \_ Gomez Moreno, La Cronica de Alfonso III, por el Padre Zacarias Villada, BRAH, Madrid 1918, t73 pp 54 58.
- \_G. Cirot, A Propos d'une édition récente de la Chronique d'Alfonse III, Bul. Hisp., Bordeaux 1919, t 21 pp 1 8.

ولا تفوتنا الإشارة إلى نص لاتينى هام أثار انتباه المؤرخين الحديثين منذ أن عثر عليه فى أواخر العقد الثالث من القرن الحالى، ويختص بأنساب وأصول الأسرات الحاكمة فى مملكة نبرة وروابطها الأسرية منذ قيام هذه المملكة فى القرن التاسع

الميلادى . وينسب هذا النص إلى أماكن وجوده بسبب عدم معرفة كاتبه، فعرف باسم : أنساب رودا Genealogias de Roda ، التى كان النص محفوظا في أرشيف كاندرائيتها في نهاية القرن السابع عشر الميلادى؛ أو باسم : أنساب ميا Genealogias de Meya ، إحدى مدن ولاية لاردة Lérida التى انتقل إليها المخطوط ليحفظ فيها فيما بين عامي ١٧٧٣ ـ ١٧٧٥ ؛ وبعدها اختفى حتى عثر عليه من جديد في عام ١٩٢٨م (١) . وحينذاك حققه المؤرخ خوسيه م. لاكارا José المخدد في عام ١٩٢٨م (١) . وحينذاك حققه المؤرخ خوسيه م. لاكارا Textos Navarros del Codice de Roda, Est. ويعدها أعاد تراجيا Traggia نشره في مجلة . EMCA 1945, t 1 pp 193 - 283 . BRAH, t 4 p 52 Sqq : La Vasconie, Pau 1898, apen 1, pp 267 - 282 . :

وتدل بعض محتريات المخطوط ونرعية خطه على أنه كتب على الأرجح في مدينة ناجرة Najera مقر البلاط النبرى، خلال الثلث الأخير من القرن العاشر الهيلادى . كما تدل على أن كاتبه كان علمانيا ليست له المتمامات دينية منعكسة على النص؛ عكس ما كان عليه حال معظم كتابات ذلك العصر . ثم إنه لم يهدف إلى كتابة تاريخية صرفة بقدر تقصى أنساب الأسرات الحاكمة فى نبرة؛ ربما لتدعيم أحقيتها وشرعيتها على منافسيها . ومع ذلك فقد استطرد الكاتب فى تاريخ هذه الأسرات وعلاقاتها المتنوعة بغيرها من الأسرات الحاكمة فى إسبانيا المسيحية كأشتوريس؛ وفى الأندلس كأسرة بنى قسى فى الثغر الأعلى الأندلسى - أى إقليم سرقسطة وهو أراجون الحالية ، وحتى بأمراء الأندلس أنفسهم (٢) . واعتمد المؤلف فى ذلك على وثائق وملاحظات رسمية توفرت لديه فى البلاط النبرى، مما جعل النص أقدم وثيقة تاريخية تعالج هذا الجانب (٢) ، خاصة وكانت نبرة وقتذاك محط أنظار كل من أشتوريس والأندلس بل والغرنجة .

كذلك فيمتاز النص بوضوحه وبساطته ونزاهة كاتبه، الذى آثر أن يترك عمله منقوصا عن أن يملأه بأسماء وهمية خاطئة؛ حتى أنه ترك على بياض كل الأسماء التى لم يكن قد تحقق من صحتها، وريما كان ينوى استكمالها ولكنه لم يقم بذلك على أى حال (1).

<sup>(</sup>١) عن حركة تلقل المخطوط وتاريخ تدوينه أنظر: (١ع EMCA 1945, 1pp عن حركة تلقل المخطوط وتاريخ تدوينه أنظر: (١٩

<sup>(</sup>٢) عن محتويات اللص بتغصيل أنظر: أعلاد، ص ٢٠٦ وما بعدها .

Sanchez Alonso, Fuentes de la Historia Espanola, Madrid 1952, 1 p 162 . : إنظر: (٣)

<sup>(1)</sup> أنظر: 112 - 132 Lucura, op cit. 1pp

ولما كان المؤلف يؤرخ لأنساب الأسرات الحاكمة في نبرة وروابطها الأسرية بغيرها من الأسرات الحاكمة في إيبيريا، فيلاحظ أنه قد فاته ويما عن قصد فكر بعض روابطها مع أشتوريس؛ وخاصة ما يتعلق منها بزواج إحدى بنات الملك الرونيو الأول بأحد ملوك نبرة، وما يتعلق بزواج الملك الفونسو الثالث بإحدى أميرات البيت النبري على أن مذا القصور قد تم تداركه من قبل أحد النساخ، الذي حينما استنسخ النص في القرن الثالث عشر الميلادي بمدينة ناجرة ذاتها، أضاف الأسماء التي تركت على بياض في النص الأصلى وصحح بعضها الآخر؛ وأضاف ما لم يرد في النص الأصلى من معلومات رآها ضرورية لاستكمال شجرة الأنساب (۱) ؛ وقد استعان في ذلك بمدونات لاتبنية كانت متوفرة لديه وقتذاك بعضها مفقود في الوقت الحاضر، والبعض الآخر وصل إلينا مثل مدونة سامبيرو Chronicon Sampiri .

وتنسب هذه المدرنة إلى أسقف بنفس الإسم من مواطنى مدينة سمورة Zamora ، شغل منصب الكاتب الملكى Notario في بلاط مملكة ليبون - وريشة أشتوريس - لمدة طويلة ؛ خلال عهدى ملكيها برمودو الثانى Bermudo II وابنه الغونسو الخامس Alfonso V فيما بين عامى ٩٨٢ - ١٠٢٨م (٣٧٢ - ١٤هـ) ؛ ثم عين أسقفا لمدينة أستورقة Astorga نحو عام ١٠١٩م (٤٠١ - ١٤٨٠) فظل يشغل هذا المنصب حتى عام ١٠٤١م (٤٣٢ - ٤٣٢هـ) أى قبل وفاته بعام واحد . ويكاد يجمع المؤرخون الحديثون على أنه كتب هذه المدونة وقتما كان كاتبا في تاريخ غير معلوم فيما بين أواخر القرن العاشر الميلادى وأوائل الذي يليه (٢) .

ورواية هذه المدونة تعتبر استكمالا على روايتى مدونتى الفونسو الثالث وسباستيان السابقتين، إذ تبدأ من حيث توقفتا باعتلاء الفونسو الثالث عرش مملكة أشتوريس في عام ٢٦٦م (٢٠٢ه ) خلفا لأبيه أردونيو الأول . ثم تواصل التأريخ لأشتوريس في عهد خلفائه واحدا بعد الآخر حتى تتوقف عند أحداث وفاة راميرو الثالث Ramiro III في عام ٩٨٢م (٣٧٧ه )؛ من غير أن يؤرخ كاتبها لفترة حكم الملكين اللذين عمل في خدمتهما .

والمدونة على هذا النحو تتجاوز الفترة الزمدية لموضوع دراستنا، وتقتصر إفادتنا منها على فترة حكم الفونسو الثالث؛ التى ترجع أهميتها الفائقة إلى كونها فترة انتقالية فى حياة إسبانيا المسيحية؛ حيث شهدت تقسيم مملكة أشتوريس بتنازل الفونسو

<sup>(</sup>١) أعلاه، ص ٢٢٠ وما بعدها.

Florez, op cit, 14 pp 240 - 432, Ballester, op cit, pp 33 - 34, Sanchez Alonso, : أنظر (٢) Fuentes, lpp 114 - 115

عن الحكم لأبنائه فى عام ٩١٠م (٣٩٧هـ) ليختفى اسم أشتوريس ويحل مكانه اسم مملكة ليون نسبة إلى عاصمتها الجديدة مدينة ليون Léon، وهى المملكة التى قدر لها أن تقود الحركة الصليبية الإسبانية ضد مسلمى الأندلس ردحا من الزمن .

ومن ناحية أخرى، فمع أن المؤلف اعتمد على ما سبقه من مدونات؛ كمدونة البلدة على وجه الخصوص لما يلاحظ من وجود عبارات ترد فيهما بصيغة واحدة (١)؛ فلم بمنعه هذا من الاستفادة من وثائق البلاط الملكي التي كانت في متناول يديه؛ , من ثم جاء بمعلومات جديدة عن الفونسو الثالث ما تمكن مؤلف مدونة البلدة من الحصول عليها؛ مثل قصة زواجه وثورات إخوته وأبنائه عليه، وعلاقته بالبابا في، روما ونصوص ما تبادلاه من رسائل تفصح عن حجم التأييد البابوي لإسبانيا المسيحية ومساندتها ضد مسلمي الأندلس؛ إضافة إلى ما أورده المؤلف عن وقائع الاحتفال بافتتاح كنيسة القديس يعقرب بمدينة سنتياجو دى كمبوستلا Saintiago de Compostela ، وكانت أكبر كنائس مملكة أشتوريس وقتذاك وأشهر مزارات أوربا؛ فضلا عما سجله المؤلف من تفاصيل المجمع الديني الذي عقد في العاصمة، وأهدافه التي توضح الدور الخطير الذي قام به رجال الدين في تعمير وتنمية المناطق الخالية في أشتوريس المتاخمة للحدود للأندلسية، وفي بث الروح الصليبية بين الرعايا والهاب حماستهم صد المسلمين؛ وما أغدقه عليهم الفونسو من منح وأعطيات وامتيازات ساعدتهم في مهمتهم؛ وما أنشأه لهم من كنائس وأديرة ومنشآت مدنية وعسكرية؛ وما زودهم به من سكان وجند ساعدتهم في التنمية ووفرت لهم الحماية في هذه المنطقة الحدودية .

أما على الصعيد الخارجى فقد فصلت المدونة أخبار تطور الصراع الإسباني الأندلسي حربا أو مهادنة؛ تفصيلا يؤكد ارتكاز سياسية إسبانيا المسيحية على مداومة الإغارة على أراضي الأندلس لإنهاك قواها؛ وتحريض الثوار وإنجادهم ضدها؛ مثلما حدث مع حكام الثغر الأعلى من أسرة بني قسى ومع سكان مدينة طليطلة؛ مما جعل صراعها ضد الأندلس صراع وجود لا صراع حدود .

ولكل ما سبق فالمدونة مصدر تاريخى هام عن تاريخ مملكة أشتوريس وعلاقتها بالأنداس في تلك الفترة، خاصة وأن روايتها يغلب عليها الدقة والاعتدال، وصارب من أهم مصادر المدونات اللآحقة لها .

<sup>(</sup>۱) عن أمثلة لها أنظر: . 3 - Barrau - Dihigo, Recherches, pp 20

وقد حققت هذه المدونة ونشرت عدة مرات بعنوان : Chronicon Sampiri بالترتيب التالى : Asturicensis Episcopi

الذي نشرها في كتابه السابق Sandoval الذي نشرها في كتابه السابق الدورية الإسباني ساندريال Sandoval الذي : . (1634 Cinco Obispos, 1st ed., Pamplona 1615 (2nd ed. 1634)

J. de Ferreras ونشرها بالجزء الإسبائي خوان دى فريراس J. de Ferreras السادس عشر من كتابه: . . 1727 Historia de Espana, Madrid

ت ـ المؤرخ الإسباني ف. بيرجنتا F. Berganza في كتابه السابق الذكر ت Ferreras Convencido, Madrid 1729 .

غ ـ المؤرخ الإسباني فلوريث H. Florez في الجزء الرابع عشر من موسوعة :
 Espana Sagrada, Madrid 1758, pp 419 - 457.

Ramon Cabo y Sampedro المؤرخ الإسباني رامون كابر إي سامبدرو - المؤرخ الإسباني رامون كابر إي سامبدرو - RMFLC, الذي نشرها بنصها اللآتيني مصحوبا بترجمة قشتالية في مجلة : Sevilla., t4 (1872) pp 62 - 71; t5 (1873) pp 379 - 383, 422 - 428, 449 - 458.

٦ ـ وأخيراً أمبروسيو ريسى ميراندا A. Huici Miranda الذى نشرها هو الآخر Las : بنصبها اللآنينى مع ترجمة إسبانية بالجزء الأول من كتابه السابق الذكر Cronicas Latinas, Valencia 1913, pp 240 - 306.

ومن القرن الثانى عشر الميلادى تنتمى مدرنة تعرف بمدرنة راهب سيلوس Dona لكن القرن الثانى عشر الميلادى تنتمى مدرنة تعرف بمدرنة راهب سيلوس Chronicon Monachi Silensis للمناه وابنها الغونسر السابع Alfonso VII اللذين حكما فيما بين عامى 1109 مروته لفونسر السابع المؤرخ - كما يذكر في مقدمة مدرنته لفترة حكم أبيها الملك الغونسر السادس Alfonso VI الذي حكم فيما بين عامى 1070 - 1109 أبيها الملك الغونسر السادس المناه المؤرب المؤرب المناه أوراكا الحاكمة وقتذاك هي وابنها الغونسر السابع؛ إذ يقول : Prescribere من ابنته أوراكا الحاكمة وقتذاك هي وابنها الغونسر السابع؛ إذ يقول : acaptim res gestas domini Aldefonsi Ortodoxi Imperatoris Hispaniae que vitam ejusdem "(۱).

ولا زال اسم مؤلف المدونة وهويته الدينية ومكان التدوين وتاريخه مختلف فيه؛ فهو إما أن يكون أحد رهبان دير القديس دومنجو San. Domingo بمدينة سيلوس Silos في إقليم قشتالة، وهي المدينة التي نسبت إليها المدونة؛ أو أنه أحد

<sup>(</sup>۱) أنظر فقرة ٧ من نص المدرنة عند : . Huici, Las Cronicas Latinas, Valencia 1913, 2 p 21

أساقفة كنيسة القديس إيزيدور San. Isidoro بمدينة ليون التى عثر على مخطوط المدونة فيها (١) . وسواء صدق هذا الرأى أو ذاك فلن يغير هذا من كون المؤلف أحد رجال الدين فى مملكة قشتالة ، وأنه كتب مدونته فى مكان ما بإسبانيا المسيحية فى تاريخ غير معلوم لا يتجاوز نهاية الربع الأول من القرن الثانى عشر الميلادى (٢) .

ولكى يؤرخ الكاتب لحياة الفونسو السادس أدخل نفسه فى متاهات مقدمات متنوعة وطويلة، تناولت التأريخ على وجه الإجمال للقوط فى إيبيريا منذ عهد الملك ليوفيجيلد Leovigild (١٨٥ - ٥٨٦)، ثم ينتقل إلى وصف نشأة الفونسو السادس وصفاته وخلاله، وتقسيم أبيه المملكة الإسبانية بين أبنائه وما أشعله ذلك من حروب أهلية بين الأخوة، وعلاقة الفونسو بالمأمون بن ذى النون حاكم طليطلة أحد ملوك الطوائف، واهتمامات الفونسو ورعايته للكنيسة حتى وفاته؛ وبعدها يعود المؤلف إلى التأريخ لإيبيريا فى عهد آخر ملكين قوطيين وانتهاكاتهما وإساءتهما للكنيسة والشعب الإيبيرى؛ وما ترتب عليه من ضياع إيبيريا كعقاب إلهى على أيدى المسلمين؛ ينلو الإيبيري؛ وما ترتب عليه من ضياع إيبيريا كعقاب إلهى على أيدى المسلمين؛ ينلو الفرنجي للأندلس بدعوة من حاكم سرقسطة وهزيمة جيشه هزيمة مناولمان رونسفالة؛ وفي هاتين الفقرتين بتحامل الكاتب على المسلمين والفرنجة معا؛ فيصف المسلمين بالوحشية والبربرية، ويركز على تخريبهم للعمران وتدميرهم للأسوار والتحصينات وتقويضهم الكنائس والأديرة؛ في حين يبدى تشفيه في الفرنجة معلقا على هزيمتهم بأنهم لم يتمكنوا من الثأر لها حتى وقته .

بعد تلك المقدمات غير المتناسقة يبدأ فى التأريخ لإسبانيا المسيحية على نفس نهج المدونات السابقة على عصره - أى منذ بلاجيوس ومن تلاه من الحكام والملوك واحدا بعد الآخر حتى نهاية عهد الملك فرناندو الأول Fernando I ؛ ويتوقف فجأة عند أحداث وفاته فى ٢٧ ديسمبر ١٠٦٥م (٣) (٤٥٨ هـ) ؛ دون أن يحقق الهدف

Florez, op cit, 17 pp 258 - 260; Ballester, op cit, p 36; Sanchez Albornoz, En Torno, : قان (۱) 2 p 224; Sanchez Alonso, Fuentes, 1p 116

Florez, op cit, 17 p 257, A Bleye,: قيل قبل عام ١١١٥ م أو عام ١١١٨م أو عام ١١١٥ م أو عام ١١١٥ م أو عام (٢) op cit, 1p 322; Valdeavellano, op cit, 1p 45, Cirot, la Chronique Léonaise y la Chronique dite de Silos, Bul. Hisp 1914, 15 pp 15 - 34; Antonio Blazquez, Pelayo de Oviedo y el Silense, observaciones acerca del cronicon del Monje Silense, RABM 1908.

Sanchez Alonso, Fuentes, 1 pp 116 - 118; Ballester, op cit, p: عن محترياتها بنفصيل أنظر (٣) عن محترياتها بنفصيل أنظر (٣)

الذى كتب من أجله مدونته، وهو التأريخ لعصر الفونسو السادس (١) ؛ ربما بسبب موته المفاجىء أو شيئا من هذا القبيل . ولم تخرج اهتمامات الكاتب فى هذا القسم التاريخى عن اهتمامات سلفه من المدونين اللآنين، إذ أشار فى إيجاز إلى أحوال إسبانيا المسيحية الداخلية، كأنباء النزاعات على العرش والحروب الأهلية؛ فضلا عن الإصلاحات والتنظيمات المدنية والدينية . أما على صعيد علاقاتها الخارجية فتتبع فى إيجاز أيضاً علاقاتها بالأندلس حربا أو سلما؛ ولم يستثن من هذا الإيجاز سوى مدة حكم فرناندو الأول (١٠٣٧ - ١٠٥٥م)، التى فصل فى أخبار أحداثها تفصيلا استحوذ وحده على نحو نصف حجم المدونة كلها .

وما يهم موضوع الدراسة من أجزاء المدونة نقسمه قسمين: القسم الأول الذى يتناول أحداث الفترة المنتهية بعام ٨٦٦م (٨٥٢هـ)، وفيه يستفيد الكاتب مما سبقه من مدونات لا سيما مدونتى الفونسو الثالث وسباستيان (٢)؛ إذ ينقل عنهما نقلا يكاد يكون حرفيا في بعض الأحيان. وأحيانا أخرى يتصرف فيضغط الأحداث ضغطا جعله يتجاوز عهود بعض الملوك فأسقطها كلية من روايته؛ مثل مدة حكم فالميلا بعدي Silo كالم ١٩٧٥ (١٩٧٠ - ١٩٧٩م) وأوريليسو الموادي ما ١٩٧٥م) وسيلو Silo (١٩٧٠ - ١٩٧٥م) وموريجاتو Mauregato (١٩٨٥م)؛ في حين يفصل في رواية أحداث أخرى كما هو الشأن في ذكر وفاة الفونسو الثاني (العفيف) ما ١٩٤٨م (١٩٢٧هـ).

أما القسم الثانى الذى يؤرخ فيه لفترة حكم الفونسو الثالث آخر ملوك أشتوريس فيتصف هو الآخر بالإيجاز، وتتفق روايته مع روايات المدونات السابقة عليه؛ فيما عدا بعض المعلومات الإضافية المتفرقة كاعتبار الفونسو الثالث ابنا وحيدا لأردونيو الأول Ordono I واستخلافه له دونما مصاعب، وزواجه من إحدى بنات ملوك القوط. الأمر الذى يدعونا إلى الاعتقاد بأن المؤلف اعتمد فى تأريخه عن الفونسو الثالث ـ إلى جانب المدونات المشار إليها ـ على مدونة كانت متوفرة على أيامه ومفقودة فى وقتنا الحاضر (۱) .

ومع أن المدونة ليست - في رأى البعض (<sup>1</sup>) - تأليفا بالمعنى المفهوم، وإنما فقرات منقولة عن غيرها من المدونات؛ فهذا لا يقلل من أهميتها التاريخية خاصة

Sanchez Albornoz, En Torno, 2 p 224 . (1)

Barrau - Dihigo, Recherches, pp 37 - 40; Diccionario, op cit, 1 p 816 (۲)

Barrau - Dihigo, op cit, pp 44 - 45; Ballester, op cit, p 36. (7)

Ballester, op cit, pp 37 - 39. (1)

وأن المؤلف كان أمينا فيما نقل؛ واستفاد لأول مرة من التراث الشعبى فأصاف بعض التفصيلات لموضوعات منه مثل: قصة ابنة يوليان Julian، والمعجزات الإلهية الخارقة في معركة كوبادونجا Covadonga؛ وقصة صندوق المقدسات التي جاءت من أورشليم إلى إشبيلية في وقت غير معلوم، إلى أن نقلت على أيام القوط إلى طليطلة؛ فلما سقطت الأخيرة في يد المسلمين نقل الصندوق إلى أشتوريس؛ ثم قصة صنع صليب النصر في عهد الغونسو الثالث، إلى غير ذلك من قصص التراث الشعبى التي بدأت تحتل مكانة في الكتابة التاريخية منذ ذلك الحين فصاعدا.

وإلى جانب ذلك سار المؤلف على نهج المدونين اللآتين السابقين عليه في الربط بين مملكتي القوط وأشتوريس، فاعتبر الثانية امتداداً للأولى؛ وجاءت روايته عن أول ملوك أشتوريس استمراراً لروايته عن آخر ملوك القوط . كذلك فيلمح قارئ المدونة ميل المؤلف إلى التخلي عن أسلوب العرض الجاف الذي كان سمة من سمات المدونات السابقة عليه، ليستخدم أسلوبا وصفيا تجسيديا حيا للأحداث؛ وهو ميل سيزداد وضوحا فيما يلى ذلك من مدونات .

وقد حققت المدونة ونشرت عدة مرات على النحو التالي :

ا ـ أول من حققها ونشرها ساندوبال Sandoval في كتابه السابق الإشارة إليه: الدادون الله السابق الإشارة الله: Cinco Obispos, 1st ed., Pamplona 1615 (2nd ed. 1634).

٢ ـ المؤرخ بيرجنثا F. Berganza الذي نشرها مرتين، الأولى في الجزء بيرجنثا F. Berganza الثانى من كتابه: Antiguedades de Espana, Madrid 1721, pp 521 - 548: الثانية من كتابه الآخر: تابع الآخر: ٢٠ كما نشرها فلوريث H. Florez في الجزء السابع عشر من موسوعة: Espana Sagrada, Madrid 1789, pp 256 - 323.

3 ـ وكذلك ويسى ميراندا A. Huici Miranda الذى نشرها بنصها اللآتينى Las Cronicas Latinas,: مع ترجمة إسبانية لأول مرة في الجزء الثاني من كتابه Valencia 1913, pp 8 - 169.

ه ـ وأخيرا نشرها فرنسيسكو سانتوس كوكو كور Santos Coco بعنوان: . La Cronica Silense, Madrid 1919 ؛ وأعاد نشرها بعنوان جديد هو : Centro de Estudios ضمن مشورات La Historia Silense, Madrid 1921 Historicos de Madrid .

وفى ذات العام الأخير تولى هذا المركز نشر ترجمة إسبانية لها قام بها المؤرخ الإسباني جرمت مورينو Gomez Moreno .

ومن القرن الثانى عشر الميلادى أيضاً تنتمى مدونة كتبها أحد رجال الدين مجهولى الاسم فى حوالى عام ١١٦٠م (٥٥٥م)، بمدينة ليون التى تحتفظ إحدى أديرتها بنسخة خطية منه النسبت إليها رعرفت بمدونة ليون -La Chronique Léo الاعتقاد naise ، وإن يطلق عليها أيضاً اسم مدونة ناجرة Santa Maria الموقع بمدينة ناجرة الجرة Santa Maria الواقع بمدينة ناجرة بإقليم قشتالة (١) .

وتتناول هذه المدونة تاريخ القوط في إيبيريا منذ عام ٢٣٩م (١٨ هـ)، فالفتح الإسلامي، فتاريخ إسبانيا المسيحية مرتبا على حسب تتابع ملوكها منذ بلاجيوس حتى رفاة الفرنسو السادس ملك قشتالة وليون في ٣٠ يونيو ١١٠٩م (٥٠٣ هـ) (١) . وما يؤرخ لأشتوريس في هذه المدونة ويتعلق بدراستنا منذ عام ٢١١م / ٢٩٨ فصاعدا حتى عام ٢١٠م / ٢٩٨ هـ، عبارة عن فقرات تكاد تكون منقولة حرفياً من المدونات السابقة عليها والمعاصرة لها (١) ؛ مما يجعلها نصا غنيا بالمتنوعات بحيث أطلق عليها البعض اسما يدل على ذلك وهو La Cronica Miscelanea (١).

A. Bleye, Historia, 1p 546; G. Cirot, La Chronique Léonaise, Bul. Hisp.: في ذلك راجع (١) 1911, 13pp 133 - 156; Vazquez de Braga, Sobre La Cronica Najerense, Hispania 1941, 1pp 108 - 109; M. Pidal, op cit, 6p 9.

Sanchez Alonso, Fuentes, 1pp 123 - 124 . : عن محترياتها بتنصيل أنظر : (٢)

<sup>(</sup>٣) تناول المؤرخ كيروت G. Cirot علاقة هذه المدونة بغيرها من المدونات السابقة عليها والمعاصرة لها في المقالات التالية :

<sup>1 -</sup> La Chronique Leonaise et la Chronique dite de silos, Bul Hisp, 1914, 15 No 1, pp 15 - 34.

 <sup>2 -</sup> La Chronique Léonaise et les Chroniques de sebustien et de silos, Bul. Hisp. 1916, 18 No
 1,pp 1 - 25.

<sup>3 -</sup> La Chronique Léonaise et les Chroniques de pelage et de silos, Bul. Hisp, 1916, 18 No 3, pp 141 - 154.

 <sup>4 -</sup> La Chronique Léonaise et les petites annales de Castilla, Bul. Hisp 1919, 21 No 2, pp 93 -102.

<sup>5 -</sup> Index Onomastique et Geographique de la Chronique Léonaise, Bul. Hisp, 1934, 36 pp 401 - 425.

Barrau - Dihigo, Recherches, p 46; vazquez, op cit, I pp 107 - 108; Valdeavellano, op cit, (£) 1p 46.

وترتكز أهمية هذه المدونة على كونها تتضمن نصا من أقدم النصوص عن تاريخ مملكة نبرة التى كانت إحدى مناطق الصراع بين أشتوريس والأندلس؛ وتاريخ كونتيات بيارش Pillars وطولوشة Toulousa وغسقونية Gasconia وتتابع حكام كل منها ومصاهراتهم السياسية وعلاقاتهم الخارجية بغيرهم من حكام إسبانيا المسيحية والأندلس، فيما بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلاديين . وفصلا عن ذلك فهي أول المدونات اللآتينية التي يظهر فيها الاتجاه القشتالي واضحا؛ إذ جعلت من تاريخ إقليم قشتالة أساسا يدور حوله تاريخ الأقاليم المسيحية الأخرى .

ومع ذلك فلم تحقق هذه المدونة إلا مرة واحدة قام بها المؤرخ الإسباني ج Une Chronique Léonais : ونشرها بنصها اللآتيني بعنوان G. Cirot كيروت Inédite Bul. Hisp., Bordeaux 1909 (vol 11 No 3) pp 259 -: في مجلة :- 282; 1911 (vol 13 No 4) pp 381 - 439.

وإذا كانت المدونة السابقة أول المدونات اللآتينية التي يظهر فيها الاتجاه القشتائي، فتنتمي إلى أواخر نفس القرن الثاني عشر الميلادي مدونة تعتبر هي الأخرى أول مدونة يظهر فيها الاتجاه البرتغالي (۱) . مما يدفعنا إلى القول بأن هذا القرن كان عصر ظهور القوميات في إيبيريا؛ إذ على الرغم من أن مؤلف المدونة الأخيرة \_ الذي لا زال مجهول الاسم \_ يبدأها بتاريخ القوط في إيبيريا منذ عام ٢٥٩م، ثم يتلوه بتاريخ أشتوريس؛ فإنه يمر على ذلك سريعا، باستثناء ما يذكره من بعض التفصيلات عن آخر ملوك أشتوريس، كأحداث اغتصاب العرش منه واستعادته له، ونشاطه المدنى العمراني وعلاقته بالمسلمين؛ وفيما عدا ذلك يقصر المؤلف روايته على تاريخ البرتغال الذي يجعله محورا التأريخ لإسبانيا المسيحية حتى عام ١١٨٤م (م٥٠٠)، مما يؤكد أصله البرتغالي .

وتعرف هذه المدونة إما باسم المدونة القرطية Chronicon Gothorum أو بمدونة لوزيتانيا في البرتغال Chronicon Lusitanum نسبة إلى إقليم لوزيتانيا في البرتغال الحالية . وقد نشرها أولا فلوريث H. Florez في الجزء الرابع عشر من موسوعة Espana Sagrada, Madrid 1758, apen. 12 pp 402 - 419 برانداو Antonio Brandao في مسلاحق الجسزء الثالث من كستابه المعلون : Portugal . كما نشرت بالجبزء الأول من موسوعة : Monarchia Lusitana Monumenta Historica Scriptores, Lisboa 1806, pp 8 - 17.

Sanchez Alonso, Fuentes, 1 p 147; Rodriguez de Castro, Biblioteca Espanola, : أنظر (۱) Madrid 1786, 2p 500.

A. Bleye, op cit, 1p 550. (Y)

أما القرن الثالث عشر الميلادى فيتميز بأنه العصر الذهبى للنشاط الرسمى فى التدوين التاريخى فى إسبانيا المسيحية لا سيما فى مملكة قشتالة، حيث شكل هذا النشاط ركنا أساسيا فى سياسة ملوكها؛ ومن ثم نشطت حركة التأليف فيها وصار تاريخ قشتالة محورا تدور حوله تواريخ بقية ممالك إسبانيا المسيحية مثل نبرة والبرتغال وأراجون . وقد بدأت بوادر هذا النشاط فى عهد الملك القشتالى فرناندو الثالث Dona الثالث Fernando III (١٢٥٢ ـ ١٢٥٧م)، بتشجيع من والدته دونيا برنجيلا Alfonso X ، من بالعالم العاشر X المقب بالعالم العاشر العاشر ١٢٥٠٠ م) .

ذلك أن برنجيلا حينما سيطرت عليها فكرة تجميع ما كتب عن إيبيريا على مر العصور في مجموعة واحدة متصلة ، مع استكمال التأريخ لها حتى عصرها ؛ عهدت بهذه المهمة إلى أحد أشهر مثقفي عصرها لا سيما في الدراسات اللآهوتية ، وهو الأسقف دون لوكاس Don Lucas ، الذي كان قد تقلب في عدد من الوظائف الدينية حتى قلده الملك فرناندو الثالث أسقف كاتدرائية مدينة توى Tuy بإقليم جليقية ، فظل شاغلا إياه حتى وفاته بعد ذلك بعشر سنوات أي في عام ١٢٤٩م (١) .

بدأ لركاس مهمته فجمع أولا الكتابات التى ألفت عن إيبيريا منذ القديم حتى عصره، ثم عكف على وضع هذا التجميع فى صورته النهائية؛ بعدما أضاف إليه تاريخ عصره؛ وقدم لذلك كله بمقدمة إطرائية عن إيبيريا، ثم وضع لهذا العمل عنوانا هو: Chronicon Mundi أى مدونة تاريخ العالم، على اعتبار أنه لا يقتصر على التأريخ لإيبيريا وحدها، وإنما للبشرية بعامة منذ بدء الخليقة وحتى عصره.

وقد قسم لوكاس هذا العمل إلى أربعة كتب (أبراب) رئيسية، كل منها يحوى عددا من الفصول؛ تتناول الكتب الثلاثة الأولى تاريخ البشرية منذ بداياتها حتى نهاية العصر القوطى بالفتح الإسلامى لإيبيريا عام ٩٢هـ/ ٧١١م . أما الكتاب الرابع فأفرده لتاريخ إسبانيا المسيحية في أعقاب الفتح الإسلامي حتى عصر الملك فرناندو الثالث Fernando III وترقف بأحداث استيلائه على مدينة قرطبة من المسلمين في عام ١٣٣٦م/ ١٣٤٨ (٢).

وهذا الكتاب الأخير ـ الذي يهم موضوع دراستنا ـ استعان المؤلف فيه استعانة تكاد تكون كاملة بما سبقه من مدونات فيما يتصل بأحداث الفترة المنتهية بوفاة

<sup>(</sup>۱) عن حياته بنفصيل أنظر: . Ballester, op cit, pp 72 - 74, Diccionario, 1 pp 816 - 817

<sup>(</sup>٢) أنظر: . Sanchez Alonso, op cit, 1 pp 130 - 133 .

الفونسو السابع Alfonso VII في عام ١١٥٧م (١٥٥ه)؛ فاتبع أسلوب مدونة ليون اتباعا حرفيا، وأورد عبارات مدونة راهب سيلوس كما هي، وملاً فجواتهما من مدونتي الفونسو الثالث وسباستيان وغيرهما؛ مما جعل بعض المؤرخين يحكمون على هذا العمل بأنه ليس إلا تجميع للنصوص السابقة دون أي جديد عليها، فيما عدا بعض التخمينات وأسماء الأعالم والأنساب التي يحوم الشك حولها؛ فضلا عن فيض من الأساطير كأسطورة فقدان إيبيريا، وقصة العذاري مع الملك موريجاتو، وملحمة برناردو دل كاربيو Bernardo del Carpio ، وغيرها من الأساطير والقصص الشعبي (١) . أما بقية الكتاب التي تتناول أحداث الفترة ما بين عامي ١١٥٧ ـ ١٢٣٦م (٥٥٠ ـ ٢٣٤ه )، فقد عاصرها المؤلف وعاين أحداثها، ولذا جاءت معلوماته عنها جديدة وحافلة بكثير من التحليلات والتفصيلات النادرة التي جعلت فريقا آخر من المؤرخين يشيدون بقيمتها الناريخية (١) .

ظلت المدرنة في لغتها اللآنينية مخطوطة حتى قام بعض اللآحقين للوكاس بترجمتها إلى الإسبانية ( القشتالية )؛ ثم استكملوا عليها التأريخ لبقية عهد فرناندو الثالث فيما بين عام ١٢٣٦م - الذي توقف لوكاس عنده - حتى وفاته في عام ١٢٥٢م واستخلاف ابنه الفونسو العاشر له على عرش المملكة . وظلت هذه الترجمة بإضافاتها مخطوطة هي الأخرى، حتى قام العالم الألماني أندريه سكرت A. Schott بنشر النص اللآتيني للمدونة بنفس الاسم الذي وضعه لوكاس، في كتابه : Hispaniae Illustratae, Francfort 16()8, t 4 pp 1 - 116 . ثم قام المؤرخ الإسباني خوليو بويول Julio Puyal بتحقيق إحدى النسخ القشتالية للمدونة . وهي المحفوظة في الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد - ونشرها بعنوان : La Cronica de Espana por Lucas Obispo de Tuy, Primera edicion del texto romancado, conforme a un codice de la Academia de Madrid, Madrid 1926 ؛ وهي الطبعة التي علق عليها المؤرخ بول هوجبيرج Paul Hogberg بدراسة نقدية La Chronique de Lucas de Tuy, R. Hisp., Paris 1933, t 80, : عنوانها part I, pp 402 - 420) ؛ التي خلص فيها إلى أن بويول لم يعتمد في هذه الطبعة إلا على نسخة مخطوطة واحدة متأخرة، يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر الميلاديين؛ دون أن يطلع على غيرها من النسخ التي تبلغ

<sup>(</sup>۱) أنظر : . Ballester, op cit, pp 71 - 72, 74, Barrau - Dihigo, Recherches, p 49 sqq

M. Pidal, op cit, 6 p 9; Danham, op cit, 4 p 202; Diccionario, 1p 817; A Bleye, op cit, 1 p (1) 548.

عشرة؛ ونوه إلى وجود إحداها في المكتبة الملكية باستكهولم Stockholm على أنها أقدم زمنيا من التي اعتمد عليها بويول؛ إذ يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الثالث عشر وبدايات الرابع عشر الميلاديين (ص ٤٠٤ ـ ٢٠٤ من المقالة)؛ ثم أشار (في الصنحات ٢٠٨ ـ ٤٠٠) إلى أن نص استكهولم يحوى بعض الاختلافات عن النص اللآتيني الذي نشره سكوت والنص القشتالي الذي نشره بويول، ويسوق (في الصنحات 1٤ ـ ٤١٥) أمثلة لهذه الاختلافات؛ وما يلي ذلك من صفحات يشير فيه إلى دقة نص استكهولم ويدلل على أصله الأراجوني القطلوني .

ومن معاصرى لوكاس وكان فريد عصره المطران لذريق خيمنيث Rada (۱) المولود في رادا Rada بنبرة عام ۱۱۷٥م، الذي بعدما أتم تعليمه في وطنه درس الفلسفة والقانون خارجها في بولونيا Bolonia بإيطاليا وفي باريس Paris بغرنسا؛ وبدأ حياته الكنسية حينما عاد إلى وطنه فشغل منصب أسقف مدينة أوسمة Osma بقشتالة في عام ۲۰۲۱م ولمدة عامين؛ اعتلى بعدهما منصب مطران طليطلة حتى وفاته في يونيو من عام ۱۲۶۷م، ولذا اشتهر بلذريق الطليطلي . وخلال تلك المدة تركي بصماته الواضحة على شئون بلاده الدينية والتعليمية، إذ ينسب إليه فضل تشييد كاتدرائية طليطلة العظمى، وتأسيس عدد من المعاهد التي أطلق عليها وقتذاك معاهد الدراسات العامة Sestudios Generales ، التي كانت نواة لجامعات إسبانيا فيما بعد؛ كما شارك في العديد من المجامع المسكونية في داخل وخارج إسبانيا .

ويجانب صفته الدينية، ساهم بنصيب وافر في حياة بلاده السياسية على عهد ملكى ليون الغونسو التاسع وابنه فرناندو الثالث (١١٨٨ ـ ١٢٥٢م)، ومن عاصرهما

<sup>(</sup>١) تتوفر عنه عدد من السير الذاتية وأهمها :

 <sup>1 -</sup> Gil Gonzalez Davila: Teatro Eclesiastico de las Iglesias Metropolitanas etc.., Madrid
 1645 - 1650.

<sup>2-</sup> Loperraez Descrip, del Obispado de Osma, المشور في الجزء الثالث من أعمال الآباء الطليطليين Obras de Los p.p Toledanos.

<sup>3 -</sup> D. Vicente de La Fuente: Elogio del Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada Y Juicio de sus Escritos Historicos, Madrid 1862.

<sup>4 -</sup> Marqués de Certalho. EL Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada y el Monasterio de sta. Maria de Huerta, Madrid 1908 وهي مقالة ألقاها في حفل استباله بأكاديمية التاريخ بمدريد في ٢٦ ماير ١٩٠٨م .

 <sup>5 -</sup> Javier Gorosterratzu : Don Rodrigo jiménez de Ruda, estadista, escritor y prelado,
 Pamplona 1925 .

من ملوك قشتالة ـ قبل اتحادها مع ليون ـ الفونسو الثامن وابنه هنرى الأول (١١٦٩ ـ من ملوك قشتالة وليون ضد العرش؛ وفى مغاوضات الصلح بين ملكى ليون وقشتالة وبين سانشر الخامس Sancho V ملك نبرة فى عام ١٢٠٧م؛ وهى المغاوضات التى اكتسب خلالها احترام ملوك عصره جميعا، لدرجة جعلت فرناندو الثالث لا يبرم أمراً إلا بمشورته (١)؛ ويختصه بالوفادة فى مهام متعددة إلى البابوية فى روما التى توطدت علاقته معها أيضاً؛ إلى جانب ما اختصته به برنجيلا زوجة الملك الفونسو الناسع بالمشاورة من دون غيره .

وقد اشتهر لذريق بولائه الأعمى للملكية الإسبانية في قشتالة وليون، وغيرته الدينية الغريدة لكنيستها الكاثرليكية؛ بحيث أبدى عداء متطرفا لكل من يخالفهما سواء على المستوى الداخلى ممثلا في نبلاء المملكة المناهضين للملكية، أو على المستوى الخارجي وعلى رأسهم المسلمين بعامة ومسلمي الأندلس خاصة؛ فضلا عن الفرنجة في غالة. فلم يكتف مثلا بإعلان الحرب الصليبية ضد مسلمي الأندلس، والضغط على البابا لمباركتها؛ وحث أمم أوربا على تنظيم حملة صليبية أوربية مشتركة ضدهم؛ وإنما اقتحم بنفسه ميدان القتال مقاتلا إما إلى جانب ملكه كما حدث في معركة العقاب عام ١٢١٢م (٩٠٦هـ) أو منفردا يقود أتباعه بنفسه في حملات متكررة على أراضيهم (٢). أما الفرنجة فقد وقف من ملاحمهم الشعبية التي تمجد شارلمان وغزواته في إسبانيا موقف المناهض، وجعل من هزيمته في رونسفالة شارلمان وغزواته في إسبانيا موقف المناهض، وجعل من هزيمته في رونسفالة انتصاراً اسبانيا خالصاً حيث أرجع الفضل فيه إلى ملك ليون الإسباني وقتذاك !!!

وقد حدث مع لذريق هذا مثلما حدث مع لوكاس، إذ كلفه الملك فرناندو الثالث بتأليف تاريخ عن إيبيريا حتى عصره، فجمع كل ما توفر عنها من كتابات لاتينية وحتى عربية واستخدم مادتها التاريخية المتنوعة، مع كم المعلومات الهائل الذى أتيح له خلال سفرياته أو منصبه ومشاركاته السياسية؛ وصاغها جميعا بأسلوبه عكس لوكاس الذى عمد إلى النقل - وأخرج منها مدونة على جانب كبير من الأهمية كموسوعة تاريخية شاملة لإيبيريا منذ العصور القديمة حتى عصره؛ وبالتحديد حتى عام ١٢٤٣م ( ١٤٦هـ)، وهو عام يسبق نهاية عهد فرناندو بتسع سنوات فقط .

وهذه المدونة قسمها لذريق على نحو ما فعل لوكاس - إلى كتب (أبواب) أربعة في كل مدها عدد من الفصول؛ كل فصل يتناول التأريخ لعصر من العصور الزمنية حسب تتابع حكامه واحدا بعد الآخر، ويعالج في ذات الوقت فترة حكم كل

Danham, op cit, 4 p 201. (1)

Ferré, Una Source Nouvelle poi L' Histoire de l' Espagne, Arabica 1967, 14 pp : انظر مثلا (۲) 320 - 321; Sanchez Albornoz, En Torno, 2p 240, Ballester, op cit, pp 75 - 78

منهم حسب التتابع الزمنى عاما بعد آخر، أى بطريقة المزواجة بين المنهجين الموضوعى والحولى . وخصص الكتب الثلاثة الأولى لتاريخ إيبيريا منذ الطوفان حتى نهاية عصر ملوك القوط - الذين يعبترهم أساس الشخصية الإسبانية - كما عالم تاريخ إيبيريا في تلك الفترة مستقلا عن التاريخ العالمي عكس ما فعل لوكاس . وبنهاية عصر القوط ينتقل المؤلف ليؤرخ لظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية ، وبنه الما السول على من راشدين وأمويين حتى يصل إلى الفتح الإسلامي لإيبيريا ؛ فتاريخ المسلمين فيها عصرا بعد آخر ويتوقف بنهاية حكم المرابطين فيها . ويلاحظ منا أن لذريق يأتي بتفصيلات نادرة لم نشهدها في أى من المصادر اللآتينية ؛ فضلا عن دقته المتناهية فيما يورده من معلومات ، بسبب استفادته من المصادر العربية التي كانت متوفرة له استفادة واعية لإجادته التامة للغتها العربية (١١) ، بحيث كان يحتفظ بهذه المصادر في مكتبته الخاصة ، وإن نقلت بعد وفاته إلى مكتبة دير سانتا ماريا دي ويرتا Burgos بمدينة برغش Burgos في إقليم سورية ماريا دي ويرتا Burgos بمدينة برغش Burgos في واية تاريخ القشتالي ، حيث التهمها حريق أفقدنا إياها (٢) . لكن مع أمانت في رواية تاريخ المسلمين فلم يمنعه ذلك من إبداء كراهيته ومقته الشديد لهم ؛ بحيث لم يتورع عن تكرار وصفهم بالكفار وبالوثنيين وما شابه ذلك من صفات .

أما الباب الرابع من المدونة فقد أفرده لتاريخ الممالك الإسبانية التى ظهرت تباعا في أعقاب الفتح الإسلامي حتى عصره، مثل: أشتوريس وليون وقشتالة ونبرة والبرتغال وأراجون وحتى قطلونية. وقد دفعه ولاؤه الشديد للملكية القشتالية لأن يجعل تاريخها محورا تدور حوله ومن خلاله تواريخ بقية الممالك الإسبانية الأخرى المعاصرة لها؛ والتى يفصل في التأريخ لكل جوانب حياتها الداخلية دينية ومدنية؛ فضلا عن علاقاتها الخارجية بعضها ببعض من ناحية وبالمسلمين في الأندلس من ناحية أخرى؛ كما وظف في هذا القسم الملاحم الإسبانية إلى أبعد مدى، مثل: قصة العنة يوليان، وأسطورة بيت الحكمة، وقصة العذارى المائة، وملحمة برناردو، وقصة طهور القديس يعقوب في إحدى معارك الإسبان ضد المسلمين، إلى غير ذلك من طهور القديس يعقوب في إحدى معارك الإسبان ضد المسلمين، إلى غير ذلك من ملاحم التراث الشعبي ومعظمها أقرب إلى الأساطير المستندة على فكر ديني أو شعبي صرف.

Ballester, op cit, p 79, Saavedra, Estudio, p 7, A. Beleye, op cit, 1 p 549. (1)

Cerralbo, op cit, p 247. (Y)

Rerum In Hispania: والمدرنة بأبوابها الأربعة رضع لها لذريق عنوانا هو Gestarum Chronicon أى مدرنة أعمال ملوك إسبانيا؛ ومن منطلق اعتباره القرط أساس الشخصية الإسبانية مثلما أشرنا من قبل، فقد أطلق عليها أيضا عنوان: Historiae Gothica أى تاريخ القوط، وقد نشرت بنصها اللآتيني على النحو النالى: 1- أول من نشرها أندريه وشيلي Andreae Wechelus بالجزء الأول من مجموعة: Rerum Hispanicarum Scriptorum aliquot quorum nomina: مجموعة 290.

الذي نشرها بالجزء Andreas Schott الذي نشرها بالجزء العالم الألماني أندريه سكرت Hispaniae Illustratae, Francfort 1603, pp 25 - 194: الثاني من كتابه

: حيث نشرها بالجزء الأول من كتابه Mondejar حيث نشرها بالجزء الأول من كتابه Memorias Historicas de la vida y acciones del Rey Don Alfonso VIII de este nombre llamado el Noble y el Bueno, Madrid 1783.

1- الاسباني دى لررنثانا F. de Lorenzana في الجزء الثالث من مجموعة P.P. Toletanorum quotquot: بعنوان: Patrum Ecclesiae Toletanae extant opera, tomus tertius, Roderici Ximeni de Rada, Toletanae ecclesiae praesulis, opera praecipua complectens, matriti 1793.

ه- كما نشرها G.H. Pertz في الجزء الأول من مجموعة: ، Berolini 1826.

القسم الذي خصصه لذريق لتاريخ المسلمين في مدرنته فقد نشره الفتاريخ المسلمين في مدرنته فقد نشره خرسيه لوثانو سانشيث José Lozano Sanchez بعدوان : Anal. Uni. Hisp., publicaciones de la Universidad de Sevilla, مجلة Serie Filosofia y letras, 1974, t 21pp 1-79.

ولما كان لذريق قد ترجم بنفسه مدونته ملخصة من اللآتينية إلى القشتالية فقد أطلق على هذه الترجمة الملخصة عنوان: Estoria de los Godos أي تاريخ القوط؛ ثم تاهت هذه النسخة الأصلية بين ما انتسخه منها النساخ اللآحقون له (۱) -رهذا في حد ذاته دليل على مدى انتشار اللغة القشتالية على حساب اللآتينية وقتذاك- فاضطر كل من خوسيه سانشو رايون D. José Sancho Rayon وفرنسيسكو دى ثبالبورو

Amader de los Rios, Historia critica de la lit Espanola, Madrid 1865, 3p421 sqq. (۱) Ballester, op cit, pp80-81; Rodriguez de castro, op cit, 2p 522 sqq

Francisco de Zabalburu إلى نشر إحدى هذه النسخ القشتالية بالعنوان السابق في مجموعة :. Col. DIHE, Madrid 1887, t 88pp 1- 173

أما نص المدرية اللآتيني كما وضعه لذريق فلم يترجم كاملا إلى القشتالية إلا في الربع الأول من القرن الرابع عشر الميلادي، وهي الترجمة التي قام بها جونثالو دى لا هيد خرسا Gonzalo de la Hinojosa الذي شغل منصب أسقف مدينة برغش فيما بين عام ١٣١٣ - ١٣٢٧م، حيث استكمل عليها التأريخ لأحداث الفترة التي تلت عام ١٢٤٣م وحتى بدايات القرن الرابع عشر الميلادي؛ وظلت كذلك حتى واصل مؤلف آخر مجهول الإسم ،عاش بعد منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، التأريخ عليها وتوقف بأحداث وفاء خران الثاني Juan II ملك قشتالة وليون في عام ١٤٥٤م؟ وإن كانت هانان الإضافتان تتناولان مدة تجاوز قرنين من الزمان بقليل، فإن معلوماتهما لا تتكافأ مع معلومات لذريق حجما أو تفصيلا أو شمولا. ولم تنشر هذه الترجمة مع الإضافتين السابقتين إلا على يد الماركيز دى لا فوينزانتا دل قالى La Cronica de Espana del بعوان Marqués de la Fuensanta del Vallé Arzobispo Don Rodrigo Ximénez de Rada, Tradujola en castellano y la continuo hasta su tiempo Don Gonzalo de la Hinojosa, Obispo de Burgos, y después Un Anonimo hasta el ano de 1454, Col. DIHE, بعد الخزم الخامس بعد Madrid 1893, t 105 pp1-509, t 106 pp 3-141. المائة بنص مدونة لذريق ، أما الجزء الذي يليه فاختص بالإضافتين اللتين أضيفتا عليه؛ ولذلك يطلق البعض على هذه المدونة بنلك الإضافات اسم: Traduccion Ampliado de Toledano أي ترجمة موسعة لتاريخ الطليطلي .

وقد بلغ من أهمية مدونة لذريق هذه أن صارت أساسا لما جاء بعدها من مدونات، بحيث اعتمدت عليها اعتماداً وصل إلى حد نقل بعض فصولها كاملة (١) ؟ مثلما حدث في المدونة المشهورة المنسوبة للملك الفونسو العاشر الملقب بالعالم Alfonso X EL Sabio التي نقلت منها كل الفصول المتصلة بتاريخ المسلمين سواء في المشرق أو في المغرب والأندلس.

والمدونة الأخيرة هي التي أمر الملك الفونسو العاشر بتدوينها مواصلا بذلك التقليد العائلي الذي بدأته جدته برنجيلا ووالده فرناندو الثالث. وكان الاعتقاد السائد حتى منتصف القرن الماضي أن الملك هو الذي دونها بنفسه، استنادا على ماورد في

<sup>(</sup>۱) أنظر : . Ballester, op cit , pp 80,91

مقدمتها ونصه: "قمنا بكتابة هذا الكتاب (۱) ؛ إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن مثل هذا الإنتاج الضخم يستحيل أن يكون نتاج فرد واحد سواء كان الملك أو غيره (۲) ، وأنه نتاج جهود فريق من المتخصصين يمكن أن نميز منهم شخصيات مثل: مارتين القرطبي Martin de Cordova ؛ وبرناردو البرويجي Bernardo de الذي كان الملك يلقبه بالكاتب ، وكان متبحرا في التواريخ الدينية والدنيوية وله فيهما تآليف عدة ؛ وجوان خيل السموري Juan Gil de Zamora من الآباء الفرنسيسكان ومؤدب الأمير سانشو Sancho ابن الفونسو؛ وجوفري اللوايسي الآباء الفرنسيمان ومؤدب الأمير سانشو Santander ابن الفونسو؛ وجوفري اللوايسي اليه أيضا تاريخ ملوك قشتالة وليون فيما بين عامي ١٢٤٨ – ١٣٠٥م (۱) .

وقد بدأ العمل فى هذه المدونة بتكليف الملك الفونسو العاشر فى عام ١٢٧٥م، واستغرقت كتابتها بقية عهده الذى انتهى عام ١٢٨٤م ؛ وتناولت التأويخ لإيبيريا منذ تعمير أبناء يافث أوربا؛ والحقب الزمنية المتعاقبة فيها حتى عصر الرومان ومن بعدهم القوط حتى انتهاء دولتهم فى إيبيريا بالفتح الإسلامى عام ٩٢هـ/٧١١م . ومهدت المدونة لذلك كله ببعض المقدمات المتنوعة ، إحداها عن وصف محتوى كتاب سفر التكوين ، وأخرى عن وصف أقاليم العالم ، وثالثة عن تحديد موقع أوربا وحدودها بما فيها إيبيريا .

فلما توفى الفونسو فى عام ١٢٨٤م وخلفه ابنه سانشو الرابع الملقب بالباسل Sancho IV El Bravo ، توقف العمل فى المدونة حتى أمر سانشو فى عام ١٢٨٩م فريق العمل بمعاودة مواصلة التأريخ فيها تغطية لأحداث الفترة التى تلت الفتح الإسلامى لإيبيريا؛ فأرخوا للممالك الإسبانية التى ظهرت تباعا فى أعقاب هذا الفتح ، وتوقفوا بأحداث وفاة فرناندر الثالث جد سانشو فى عام ١٢٥٧م (أ) .

وقد سار مؤلفو المدونة على نفس نهج مدونتي لوكاس ولذريق في المزاوجة

Mondejar, las Memorias Historicas de Rei D. Alfonso el Sabio, observaciones : راجع: (۱) a su cronica, Madrid 1777; Ballester, op cit, pp 92-93.

Amador de los Rios, Cronica General de D. Alfonso el Sabio, y los elementos que (Y) concurren a la cultura de la época, Discursos leido ante la Academia de la Historia, Madrid 1869.

Ballester, op cit, pp 98 - 101; A. Bleye, op cit, 1p 584; Diccionario, 1 p118; عنهم أنظر: (٣) Danham, op cit, 4 p 202.

Sanchez Alonso, Fuentes, 1p213. ) عن محترياتها بتفصيل أنظر:

بين المنهجين الحرلى والموضوعى ، واعتمدوا على التراث النثرى اللآتيتى والعربى السابق عليهما ، فضلا عن استخدامهم التراث الشعبى والأدبى على نطاق واسع ، وإن فضلوا القصائد الأدبية على مديلاتها الشعبية باعتبارها أقرب إلى الحقيقة التاريخية ، فانتشرت هذه القصائد بين ثنايا المدرنة دون أن تفقد سوى القافية بحكم استخدامها في الوصف المدرى التاريخي (١) . وهذه المدرنة تعتبر أول إنتاج تاريخي جماعي وليس فردى كمدونتي لوكاس ولذريق السابقتين - يمثل وجهة النظر الرسمية في مملكة قشتالة وليون ، وأول مدونة تستخدم اللغة القشتالية وليس اللآتينية ، مما يدل على شيوع استخدام هذه اللغة وانحسار اللغة اللآتينية بصورة ملحوظة ؛ وهي اللغة التي ظلت الغة الأرستقراطية المثقفة القليلة تحتكرها قراءة وكتابة حتى ذلك القرن وبالتالي حظيت هذه المدونة باقبال جماهيري منقطع النظير جعل النساخ يتسابقون في نسخها بشكل غير مسبوق ؛ بحيث يمكن القول أن حركة التدوين التاريخي ظلت في معظمها وعلى مدى ثلاثة قرون تالية منحصرة في إعادة نسخ المدونة أو تنقيحها وتلخيصها أر اختصارها أو حتى استكمالا عليها ، إلى أن ظهرت كتابات مؤرخي القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين التي صارت بدورها أساسا لمؤرخي اسانيا في العصر الحديث .

وقد جرت محاولات عدة للتعرف على النص الأصلى لهذه المدونة وسط هذا الكم الهائل المنسوخ منها، لكن تعارب جميعها  $(^{(1)})$  إلى أن تمكن العائم الإسبانى رامون

José Caveda, La Poesia Castellana Considerada Como Elemento de la : المسارن (۱) Historia, Discursos de recepcion en la Academia Espanola, tl, Madrid 1860;

Pidal وأنظر مقدمة بيدال Ballester, op cit, pp 86 - 69 على طبعة المدونة التي منشير إليها مس

<sup>(</sup>٢) من هذه المعاولات نذكر:

<sup>(</sup>۱) محاولة الأكديمية الملكية للتاريخ بمدريد بتكليف من الملك كارلوس الرابع عام ١٧٨٩ م ، ولم تتوصل إلى الدس الأصلي للمدرنة فتوقعت محاولتها .

التي نشرها Marques de Mondejar بعنوانا Don Gaspar Ibanez de Segovia (ب) Memorias Historicas del Rel D. Alfonso el Sabio, observaciones a su cronica, Madrid - sanch 1777.

<sup>(</sup>جـ) دراستان قام بهما Amador de los Rios أرلهما بعزان: Amador de los Rios (جـ) دراستان قام بهما Espanola,3t, Madrid 1861 · 1865 Sabio y los elementos que concurren a la cultura de la época. Madrid 1869

وهي مقالة ألقيت في حفل استقباله بأكاديمية الناريخ وقد ترلى نشرها D. Juan Facundo Riano

منديث بيدال Ramon Ménendez Pidal بعد دراسات عدة (١) لمخطوطاتها من التعرف عليه؛ فعكف على تحقيقه تحقيقا علميا ونشره لأول مرة في مجلدين كبيرين La Primera Cronica General, Estoria de Espana que mando بعنوان: componer Alfonso el Sabio y su continuaba bajo Sancho IV en 1289, أي المدونة العامة الأولى ، تاريخ إسبانيا الذي المربحمه الفرنسو العالم، وإستكماله في عهد ابنه سانشو الرابع في عام ١٢٨٩م.

وهى الطبعة التى أعيد تصريرها فى عام ١٩٥٥م على نغفة كلية الآداب Universidad de Filosofia y Letras بجامعة مدريد Facultad de Filosofia y Letras والفلسفة Madrid على المرة الثالثة بعدران: Madrid Primera Cronica General de Espana, editada por Ramon ménendez Pidal con un estudio actualizador de Diego Catalan, Universidad Complutense de Madrid (editorial Gredos) 1977.

ويتميز القرن الثالث عشر الميلادى أيضاً بتوفر عدد آخر من المصادر اللآتينية والقشتالية، يطلق على بعضها مدونة Chronicon رعلى بعضها الآخر حولية أو حوليات Annales، لكنها تختلف من حيث مضمونها ومنهجها عما سبقها من مدونات سبقت الإشارة إليها، فلم تهتم أى منها بالرصف التاريخي للأحداث ورسم صورة شاملة لها، وإنما اقتصرت على تسجيل تاريخ وقوع ما كان يراه واضعرها مهما من أحداث؛ ومن ثم فهي أقرب إلى القوائم أو التقاريم لما كان يحتاجه مؤلفوها من تواريخ أو بيانات تلبى منطلبات أعمالهم أو اهتماماتهم .

ولما كانت اهتمامات كل من هؤلاء قد اختلفت عن اهتمامات غيره، فتفارتت بالتالى نوعية ما سجله كل منهم من أحداث، وكان القاسم المشترك بينهم جميعاً هو الحرص على تحديد تاريخ اعتلاء كل ملك ومدة حكمه وتاريخ وفاته أو تنازله عن

<sup>(</sup>١) من أهم هذه الدراسات دراستين هما:

La leyenda de los Infantes de Lara, 1st. ed, Madrid 1896 (2 nd. ed. 1934, 3rd.ed 1970).
 El Catalogo de la Bibliotéca de S.M., Madrid 1898.

لم يكتف بيد دال بالتحرف على نص المدرنة الأصلى رتحة بقه ، رانما راصل دراساته للتحرف على المختصرات التي استخرجت منها ، ونجح في تعييز عشر منها ، وصف محتواها في الفصل الذي خصصه لذلك بعنوان: - wario de Cronicas hasta el ano 1368, Sumario hecho en tiem خصصه لذلك بعنوان: - po de Enrique III, edades del Mundo trovadas por D. pablo de Santa Maria ... etc.

العرش؛ وتتابع حكمهم واحداً بعد الآخر، وتاريخ ثورة أو مؤامرة واجهنه؛ أو تاريخ معركة حربية خاصها وهزيمته فيها أو انتصاره؛ أو تاريخ إقامته أو تعميره لمدينة أو حصن أو ناحية إثر حرب أو غيرها؛ أو تاريخ كارثة أو نازلة من زلزال ومجاعة ووباء أو حتى تقلب مناخى حاد ... الخ.

ولما كانت هذه الكتابات في معظمها مجهولة المؤلف فقد نسبت إلى أماكن كتابتها أو العثور عليها. ولأنها كتبت أو عثر عليها في أديرة وكنائس؛ فضلاً عن حرص مؤلفيها على استفتاحها بتاريخ مولد ومكان السيد المسيح، وذكر أشهر رجال الدين ممن عاصروهم أو سبقوهم من ذوى المناصب الدينية والبابوية، وتواريخ اعتلائهم هذا المنصب أو ذاك فضلاً عن تواريخ وفاتهم؛ فلا بد وأن يكون هؤلاء الكتاب رهباناً أو رجال دين، وما يؤكد هذا أن من عرف اسمه منهم لم يخرج عن هذه الهوية الدينية.

وبالرغم مما يشوب هذه الكتابات من قصور منهجى، فإنها تتميز ببساطة الأسلوب ووضوحه ، وخلوها من الأساطير والخرافات أو المعجزات، واحتوائها رغم إيجازها على معلومات تاريخية هامة متناثرة؛ وهى معلومات تتصف بدقة قلما نجدها في غيرها من المدونات المطولة، مما يفيد في تقرير بعض الحقائق أو استيضاح بعض ما غمض في غيرها من مدونات سابقة أو معاصرة لها.

ولا زالت مخطوطات هذا النوع من المدونات والحوليات محفوظة فى الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد La Real Academia de la Historia de الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد Madrid وأهم ما نشر منها نقسمه على النحر التالى:

أولاً : المدونات والحوليات اللآتينية :

التى عثر عليها ضمن Chronicon Complutenses ، التى عثر عليها ضمن مخطوط بكلية القديس النونسو العليا Colegio Mayor de San Ildefonso فى محينة القلعة دى هنارس Alcala de Henares ، وهى مجهولة المؤلف وإن يرجح أن يكون فردا واحدا أو أكثر من أصل برتغالى (٢) ، إذ على الرغم من أنه بدأ المدونة بتحديد تاريخ هجرة القوط من موطنهم الأصلى إلى إيبيريا، وتاريخ دولتهم

Sanchez Alonso, op cit, 1p145; Sànchez Albornoz, Una Cronica Asturiana Perdida, (1) p116 No 1.

Florez, Esp. Sagr., 23pp299 - 300; Ballester, op cit, p51. (Y)

فيها حتى انقضائها بالفتح الإسلامى عام ٩٢هـ/١ ٧١م، ثم بعض المعلومات المنفرقة المرتبطة بتاريخ مملكة أشتوريس وليون وجليقية، فإن روايتها تنصب كلية على أحداث برتغالية حتى نهاية عام ١٠٦٥م (٤٥٨ه)؛ ولم تكن البرتغال حتى ذلك التاريخ قد أصيحت مملكة مستقلة، وإنما دارت في فلك الأندلس أولاً ثم في فلك مملكة قشتالة وليون الإسبانية بعد ذلك .

وقد حقق المؤرخ فلوريث H. Florez هذه المدونة ونشرها بنفس العنوان في Esp. Sagr, Madrid 1767, apen. 4, pp: الجزء الثالث والعشرين من موسوعة: 4, pp: 298 - 299, 315 - 317 لاتينى Huici Miranda بنصها اللآتينى للاتينى مع ترجمة قشتالية في الجزء الأول من كتابه: Reconquista, Valencia 1913, pp 52 - 57.

۲. حولیات کمبلوتی Annales Complutenses ، التی عثر علیها أیضاً فی مدینة القلعة دی هنارس (۱) و رتعرف أیضاً باسم : حولیات قشنالة الثانیة Annales للاعتقاد بأنها کتبت فی قشنالة ؛ استنادا إلی ترکیز روایتها علی تاریخ قشنالة وحدها (۲) ؛ وإن کانت من وجهة نظر آخرین کتبت فی إقلیم أشتوریس بدیر سان جوان دی کوریاس San Juan de Corias (۲) .

وتتصل رواية هذه الحواية فيما بين تاريخ مولد السيد المسيح في العام الميلادي الأولى حتى عام ١١٢٦م (٥٢٠هـ)، وهو عام وفاة الملكة أوراكا واعتلاء ابنها الفونسو السابع عرش مملكة قشتالة وليون الموحدتين. ومعلوماتها هامة فيما يتصل بنشاط ملوبك أشتوريس وليون العمراني المدنى والديني في أراضي قشتالة، فضلاً عن غزوات المسلمين لها .

وكان أول من حقق هذه الحولية ونشرها المؤرخ بيرجنثا F. Berganza ملاحق الجزء الثانى من كتابه: بملاحق الجزء الثانى من كتابه: Antiguedades de Espana, Madrid 1721, : ملاحق الجزء الثانى من كتابه: Ferreras بالجزء السادس عشر من كتابه: \$67 - 567 بالجزء السادس عشر من كتابه المنادث والعشرين Historia de Espana كما نشرها فلوريث H. Florez كما نشرها فلوريث بعداندا عبر المنادث والعشرين من موسوعة: 314 - 310 - 310 بنصها اللآتيني مع ترجمة قشتائية بالجزء الأول من كتابه المذكور Las Crónicas Latinas, Valencia 1913, pp 40 - 53.

Ballester, Loc .cit. (1)

A. Bleye, op cit, 1p 550. (Y)

Florez,op cit, 23pp298 - 299; Sanchez Alonso, op cit, 1 p150. (7)

٣- حوليات كمبرستلا Saintiago de Compostellan ، نسبة إلى مدينة سنتياجو دى كمبرستلا Saintiago de Compostella بإقليم جليقية التى عثر عليها فيها، مع أنها لم تكتب فى هذه المدينة أو ذلك الإقليم كما يوحى عنوانها، بل لم تشر إلى أى منهما فى روايتها قط؛ ولكنها كتبت إما فى أحد أقاليم مملكة قشتالة أو نبرة (١) لأنها تركز على تاريخ هانين المملكتين، لاسيما بداية ظهور مملكة نبرة؛ فصلا عن نشاط ملوك أشتوريس العمرانى الدينى والمدنى فيها وفى قشتالة، وكذلك غزوات المسلمين اليهما. وتصل روايتها ما بين مولد السيد المسيح وأحداث عام ١٧٤٨م (٦٤٦هـ) أى حتى قبل نهاية عهد فرناندو الثالث ملك قشتالة وليون بنحو أربع سنوات . وتمتاز معلومات هذه الحولية بدقتها وفرتها أكثر من الحوليات المشابهة لها.

وكان أول من نشرها المؤرخ بيرجنثا F. Berganza فى الجزء الثانى من كتابه السابق الذكر، ص ٥٦٠ ـ ٥٦٥؛ ثم نشرها فريراس Ferreras فى الجزء السادس عشر أيضاً من كتابه السابق؛ كما نشرها فلوريث Florez بالجزء الثالث والعشرين من الموسوعة السابقة ، الملحق الخامس ، ص ٣١٧ ـ ٣٢٤ ؛ وأخيراً نشرها ويسى ميراندا Huici Miranda بنصها اللآتيني مع ترجمة قشتالية، في الجزء الأول من كتابه السابق، ص ٥٨ ـ ٨٠ .

٤- مدونة شرطانية Chronicon Cerratensis ، وكاتبها راهب يدعى لذريق Rodrigo الفها في مدينة شرطانية Cerrato حوالي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي (٢)؛ وابتدأها أيضاً بمولد السيد المسيح، فبعثة الرسول ﷺ، فتاريخ الفتح الإسلامي لإيبيريا، ثم تاريخ الممالك الإسبانية بدءا من مملكة أشتوريس فليون فقشتالة ويتوقف بعام ١٧٥٧م ( ٢٥٠هـ)، وهو تاريخ وفاة فرناندو الثالث واعتلاء ابنه الفونسو العاشر عرش مملكة قشتالة وليون . وهذه المدونة هامة للتعرف على بعض جوانب من تاريخ قشتالة ، منذ أن كانت ولاية تابعة لمملكة ليون حتى صارت مملكة قائمة بذاتها .

وأول من نشرها فلوريث Florez وذلك في الجزء الثاني من الموسوعة السابقة Huici Miranda ؛ ثم نشرها ويسى ميراندا Esp.Sagr., Madrid 1747,p 210 sqq في الجزء الأول من كتابه السابق ، ص ٩٠ - ٩٠.

٥- مدونة برغش Chronicon Burgense ، نسبة إلى مدينة بنفس الاسم بإقليم

Florez, op cit, 23 p300; A. Bleye.op cit. 1p550; Sanchez Alonso, op cit, 1p150. : (1)

Florez, op cit, 23 p 204, Sanchez Alonso, op cit, 1 p 256; Ballester, op cit, p 52. (Y)

سورية Soria أحد أقاليم مملكة قشتالة حيث عثر عليها في كتدرائيتها (١)؛ وهي مجهولة المؤلف أيضا، ويتصل تاريخها كسابقتها بين العام الميلادي الأول وعام ١٢١٢م (٢٠٨ – ٢٠٩ هـ)؛ وهي الأخرى هامة لتاريخ قشتالة فضلاً عن نبرة، ومدى امتداد سلطان ملوك أشتوريس ومن بعدهم ملوك قشتالة وليون عليها (١).

وأول من نشرها بيرجندا F.Berganza في نفس الجزء الداني من كتابه Cronicon Sacado del Libro de la Calenda Antigua de la : السابق، بعنوان : Catedral de Burgos, pp 560 - 562. ثم مدرنة مأخرذة من كتاب لتقيم قديم خاص بكاتدرائية برغش. ثم نشرها فاريث Florez في الجزء الثالث والعشرين من الموسوعة السابقة، الملحق الثاني، ص ٢٥-٣١؛ وأخيراً نشرها ويسي،ميراندا Huici Miranda

7- مدونة قلمرية Cronicon Conimbricense ، نسبة إلى مدينة قلمرية التى عثر عليها في ديرها سانتا كررث Santa Cruz . والشائع أن عدداً من رهبان هذا الدير تتابعوا على كتابتها، ولا نعرف منهم سوى آخرهم وهو الراهب فرناندر جونثالث Fernando Gonzalez الذي أنهاها بكتابة آخر أجزائها باللغة البرتغالية وليس باللآتينية مثل بقية أجزائها (٢) ؛ وما يدل على هذا التعدد انقسام المدونة إلى أقسام، كل منها يكاد يكون مستقلا بذاته عن غيره، من حيث بدايته ونهايته ومحتواه على اللحو التالى: -

القسم الأول: يبدأ بهجرة القرط أراضيهم في عام ٣٨١م في اتجاه إيبيريا؛ ثم تاريخهم فيها حتى الفتح الإسلامي ، فتاريخ إسبانيا المسيحية حتى عام ١١٦٨ م (٣٦٥ – ٥٦٤ هـ) .

القسم الثانى: يتضمن الفترة بين عامى ٨٦٦ – ١١٠٩م (٢٥٢ – ٢٥٠هـ) من تاريخ إسبانيا المسيحية ؛ ويحرص فيه كاتبه على ذكر تاريخ ووفاة أساقفة قلمرية من مدن البرتغال خلال تلك الفترة.

القسم الثالث: ويبدأ بالعام الميلادى الأول وينتهى بعام ١٢٣٦م (٦٣٤هـ) . القسم الرابع: ويبدأ مثل القسم الأول بهجرة القوط أراضيهم فى اتجاه إيبيريا، وتاريخ إسبانيا المسيحية حتى عام ١٢٣٦م (٢٣٤هـ)، وتتوفر فى هذا

<sup>(</sup>۱) راجع: Ballester, op cit, p51

Florez, op cit, 23pp297-298 : راجع (۱۲

<sup>(</sup>۱) أنظر: 104 - Florez, op cit, 23pp 301 - 304

القسم معلومات عن تاريخ البرتغال بنسبة تفوق معلوماته عن قشتالة وليون.

أما القسم الخامس: فهو مكتوب بالقشتالية بخلاف الأقسام الأربعة السابقة المكتوبة باللآتينية ، ويؤرخ للفترة الواقعة بين عامى ١٢٩٦ – ١٤٠٤م ( ٦٩٥ – ٨٠٠٨ ) .

وقد نشر كايتانو دى سوسا Caetano de Sousa هذه المدونة فى مسلاحق الجرزء الأول من كتابه المعنون : Las Pruebas de la الجازء الأول من كتابه المعنون : Historia Genealogica de la Casa Real de Portugal, 375 وذلك فى الجزء الثالث والعشرين عبر الموسوعة السابقة ، الملحق السابع، ص ٣٢٩ – ٣٥٥.

ثانياً : المدونات والحوليات القشتالية :

1 - مدونتا كاردينيا الأولى والثانية Cronicon de Cardena I-II ، نسبة إلى دير مدينة بنفس الاسم قريباً من برغش بإقليم قشتالة عثر عليهما فيه ؛ تؤرخ المدونة الأولى منهما - بعد ذكر تاريخ ميلاد السيد المسيح - لمملكة أشتوريس منذ عام ١٩٢٨م (١٢٤ - ٢٤٢٨م) ، ثم تاريخ مملكتى ليون وقشتالة حتى عام ١٣٢٧م (١٣٧٨م). أما المدونة الثانية فتبدأ بحكم الفونسو الثاني (العفيف) ملك أشتوريس في عام ١٩١١م (١٧٥ هـ) وتنتهي بحكم فرناندو الرابع ملك قشتالة وليون في عام ١٣١١م (١٧٠ هـ) وتنتهي بحكم فرناندو الرابع ملك قشتالة وليون في عام ١٣١١م (١٢٠ عام ١٢٠ هـ) ولهاتين المدونتين أهمية فائقة لتاريخ المملكة الإسبانية، لأنهما تلقيان العنوء على نشاطات ملوكها العمراني المدني والديني في نواحي إقايم قشتالة، وغزوات المسلمين إليه.

وأول من نشر المدونتين بيرجنثا F. Berganza في ملاحق الجزء الثاني من كتابه: Antiguedades ، ص ٥٧٨ - ٥٩٠ تلاه فلوريث Florez في الجزء الثالث والعشرين من الموسوعة السابقة ، الملحق الأول ، ص ٣٧٠-٣٨١؛ وأخيرا ويسى ميراندا Huici Miranda في الجزء الأول من كتابه السابق الذكر، ص ٣٧٣ -٣٨١.

۲ حوليات طليطلة الأولى والثانية والثائثة II- II - II المجهولة المؤلف. كتبت نسبة إلى مكان العثور عليها في كاتدرائية هذه المدينة ؛ وكلها مجهولة المؤلف. كتبت الأولى منها في بداية القرن الثالث عشر الميلادي ، وتتضمن روايتها من ميلاد السيد المسيح حتى عام ١٢١٩م (٢١٦هـ) على النوالي، ويعتقد أنها ليست سوى ترجمة قشتالية لحوليات كمبلوتي (أي حوليات قشتالة الثانية السابقة الذكر) (۱).

<sup>(</sup>۱) أنظر: A. Bleye, op cit, 1p 551

أما الحولية الثانية فقد كتبت في تاريخ لاحق فيما بين عامي ١٢٥٠ - ١٢٥٠ م (١٤٦ – ١٤٨ هـ). وتشمل مقدمة عن الحقب الزمنية القديمة من آدم عليه السلام حتى بعثة الرسول على ونسبه، فتاريخ فتح المسلمين إيبيريا، ثم تاريخ دخول عبد الرحمن الداخل الأندلس، فوفاة المنصور بن أبي عامر، فأحداث ووقائع متفرقة وقعت في إسبانيا المسيحية حتى أغسطس من عام ١٢٥٠م (١٤٨هـ). ومن المعتقد أن كاتب هذه الحولية مستعرب، لأنه أول من يستخدم التقويمين الهجرى والميلادي (١)، بدلا من التقويم الإسباني كعادة معظم المدونين الإسبان، ولاشك أن هذا تأثير إسلامي.

فى حين اكتشفت الحولية الثالثة فى القرن السابع عشر الميلادى ، وتتكون من فقرات لارابط بينها ، تصل بعضها حتى عام ١٢٨٤م (٦٨٣ هـ) ؛ وبعضها الآخر حتى عام ١٣٩١م (١٣٩٣م (٣٩٣هم) ؛ مما يدل على أنها من تدوين أكثر من مؤلف. ومع ذلك فلها أهمية فائقة إذ تتوفر فيها معلومات قلما توجد فى غيرها من الحوليات أو المدونات المعاصرة لها؛ مثل تلك المعلومات الجديدة عن المدافن الملكية فى كاتدرائية طليطلة.

ولما كانت هذه الحوليات الثلاثة ترجع إلى أصل قشتالى فقد ركزت معظم معلوماتها على غزوات المسلمين إليها ، وتعمير ملوك أشتوريس ثم ليون فقشتالة بعض مدنها أو استحداث بعضها الآخر.

وقد نشر فلوريث Florez الحوليات الثلاثة كاملة فى الجزء الثالث والعشرين من الموسوعة السابقة الذكر، الملحق الثانى، ص ٣٨٦-٣٨٢؛ كما نشرها ويسى ميراندا Huici Miranda فى الجزء الأول من كتابه المشار إليه سابقاً، ص ٣٣٩ -٣٧٣ . أما بيرجنثا Berganza فلم ينشر منها سوى الحوليتين الأولى والثانية، فى ملاحق الجزء الثانى من كتابه السابق الذكر: Antiguedades ، ص ٣٥٥ - ٧٧٥.

۳ مدونة سهاجون مجهولة المؤلف EL Anonimo de Sahagun وهي عبارة عن تاريخ لهذا الدير المشهور الذي أقامه الفونسو الثالث ملك أشتوريس في القرن التاسع الميلادي . ويصل تاريخها حتى عام ١١١٧م (٥١٠ – ٥١١ هـ) ، أي حتى منتصف عهد أوراكا ملكة قشتالة وليون ؛ ثم أكملها أحد رجال الدين مجهولي الاسم أيضاً حتى أحداث عام ١٢٥٥م (٣٥٣هـ) أي حتى السنوات الأولى من عهد الفونسو العاشر ملك قشتالة وليون.

Florez, op وعن العرايات الثلاثة أنظر: M Pidal, Estudios Literarios, Madrid 1920, p216 وعن العرايات الثلاثة أنظر: (۲) دريا 23 pp 358 - 366, Sanchez Alonso, op cit , 1pp 151 - 152

وترجع أهميتها إلى اعتماد مؤلفيها في تاريخهم لهذا الدير على وثائق كانت محفوظة فيه، نشر منها ثلاثمائة سبع وعشرون وثيقة مع هذه المدونة في ملاحق الجزء الأول من كتاب: La Historia del Real Monasterio de Sahagun, الجزء الأول من كتاب: Sacada de la que dejo escrita el. Mtro. P. José Pérez, Revisada por el Sacada de la que dejo escrita el. Mtro. P. R. Escalona, Madrid - Ibarra 1782. المدونة أخيراً Las Cronicas Anonimas de Sahagun, بعنوان: BRAH, 1920.

تأتى بعد ذلك مدرنات القرن الرابع عشر وحتى الثامن عشر الميلاديين، وكلها إما مقتبسة من المدونة العامة الأولى المدسوبة للملك الفونس العاشر السابق الإشارة إليها، أو إستكمالا على روايتها لتاريخ إسبانيا ككل ؛ وليس أدل على ذلك أن أشهر مدونات القرن الرابع عشر تعرف باسم: La Segunda Cronica General أي المدونة العامة الأنها اشتقت مباشرة من المدونة العامة الأولى ولا تعدو أن تكون هي ذات روايتها من بدايتها حتى نهايتها بأحداث وفاة فرناندر الثالث في عام ١٢٥٢م (١٩٥٠هـ) ؛ فيما عدا ما أدخله الكاتب من معلومات ليسد بها فجواتها، مثل أنساب ملوك أراجون ونبرة و فرنسا وانجلترا، وما فصله في أخبار بعض الأحداث التي وردت مختصرة في المدونة العامة الأولى .

لكن لما كان الكانب لم يتوقف كالمدونة العامة الأولى عند أحداث عام ١٢٥٢م، وإنما استكمل التأريخ لإسبانيا المسيحية بعد هذا العام، ولم يتوقف إلا مع بديات عام ١٣٤٤م ( ٤٤٤هـ )،الذى استولى فيه الفونسو الحادى عشر ملك قشتالة وليون على مدينة الخضراء من المسلمين؛ فقد نسبت المدونة إلى العام الذى توقفت عند أحداثه وعرفت باسم : La Cronica de 1344، أى مدونة عام ١٣٤٤م .

وتعتبر هذه الإضافة، التى تؤرخ لاسبانيا المسيحية لمدة تقارب القرن ؛ الإسهام الحقيقى لكاتب المدونة ؛ على عكس ما يتصل بالفترة السابقة عليها التى كان فيها مجرد ناقل من المدونة العامة الأولى ؛ بحيث صارت هذه الإضافة هى المصدر الذى اعتمد عليه المؤرخون اللاحقون وحتى القرن السادس عشر الميلادى، فيما يكتبونه عن تاريخ إسبانيا المسيحية خلال تلك الفترة (۱).

وما يحسب أيضاً لهذه المدونة أنها المصدر الوحيد الذى احتفظ بترجمة للنص العربي المفقود لكتاب الرازي الذي أشربا إليه من قبل . لكن لازال مؤلف المدونة في

M. Pidal, La Leyenda, p 59 Sqq; A . Bleye, op cit, 1p 555. (1)

حكم المجهول ؟ كما أن دوافع كتابته لها ومكان تدرينها مختلف فيه أيضاً (۱) . فمن قائل أنها كتبت في مملكة البرتغال بتكليف من بدرو الفونسو Pedro Alfonso كونت برسيلوس Barcelos ، وهو الابن غير الشرعى للملك البرتغالي دون ديونيسيو Don Donisio (١٢٧٩ – ١٣٧٥م) ، ومن قائل أنها كتبت في مملكة قشتالة بتكليف من ملكها الفونسوالحادي عشر Alfonso XI ( ١٣١٧ – ١٣٥٠م) ، رغبية منه في مواصلة التقليد الذي بدأته عائلته منذ أيام برنجيلا.

وترجع دوافع هذا الاختلاف – إلى جانب كون المؤلف مجهولا – إلى وجود نصين لهذه المدونة إحداهما بلغة برتغالية والأخرى بلغة قشتالية ؟ وهما نصان يرجد بينهما بعض الاختلافات في المحتوى، وإن كان أبرز ما يميزهما أن كاتب النص البرتغالي يبدى عداءاً صارخا نحو مملكة قشتالة ؟ ويجعل من تاريخ مملكة البرتغال أساسا لتاريخ الممالك الإسبانية ؟ وذلك على عكس كاتب النص الإسباني الذي يجعل من تاريخ مملكة الهسبانية .

وقد حقق لريس فيليب لندلى سنترا Luis Filipe Lindley Cintra النص البرتغالى ونشره بعنوان: La Cronica Geral de Espanha de 1344 في ثلاثة أجزاء ضمن منشورات APH, lisboa مصدر الجزء الأول منها عام ١٩٥١ لمقدمة المحقق؛ أما الجزآن الثاني (١٩٥٤م) والثالث (١٩٦١م) فيشملان نص المدونة.

في حين حقق كل من ديبجر كتلان Diego Catalan وماريا سوليداد دى Edicion: النص الإسباني ونشراه بعنوان Maria Soledad de Andrés النص الإسباني ونشراه بعنوان Critica del Texto Espanol de la Cronica de 1344; que ordeno el Conde de Barcelos don Pedro Alfonso, tomo segundo de las Fuentes Cronisticas de la Historia de Espana, Madrid 1970.

أما مدونات ما بعد القرن الرابع عشر الميلادى فيكفى أن نشير فقط إلى أهمها مثل: ما كتبه المؤرخ جاريبى E. de Garibay بعنوان: ما كتبه المؤرخ جاريبى Compendio Historial de las Cronicas ,4t, Barcelona 1628 له وراليز (۲) موراليز (۲) A. de Morales (۲) بعنوان: الموان (۲) موراليز (۲) موراليز

M. Pidal, las Cronicas Generales de Espana, 3 ed , Medrid 1918, pp19-22 ; قان (۱) قان

<sup>(</sup>٢) عن معترياته أنظر: Sanchez Alonso, op cit, 2 pp 23 - 25

<sup>(</sup>٣) عنه أنظر: 30 -25 Loc Cit, 2 pp

J. de المؤرخ ماريانا (المؤرخ ماريانا) ؛ de Espana, 4t, Alcala de Henares 1574-1582 Historia General de Espana, 2t, المؤرخ بيرجنانا (ما ١٦٦٢ - ١٦٦٣) F. de Berganza (المؤرخ بيرجنانالا) ؛ Madrid 1650 ما كتبه المؤرخ بيرجنانالا) ، Antiguedades de Espana, 2t, Madrid 1719-1721 ، إضافة المرب الأخر: (ما كتبه الآخر: (ما أشرف فلوريث بيرجنانالا) ، Ferreras Convecido, Madrid 1729 ما أشرف فلوريث الله كتابه الآخر: (المعروفة المعروفة المشهورة المعروفة الموسوعة المشهورة المعروفة المعدوفة الموسوعة المشهورة المعروفة (المعنوان الموسوعة المؤرخ ويرنا إلى فيجا الموسوعة المشهورة المعروفة المعنوان المعنوان: (المعنوان: Carvallo) بعنوان: (المعنوان: Santiago 1733 - 36 ما كتبه كاريائو (المعنوان: Carvallo) بعنوان المعنوان: (المعنوان: Escandon بعنوان المعنوان: والمائدون المصادر الإسبانية واللآنينية التي لا تعدو أن تكون نقولا من المصادر الإسبانية واللآنينية التي لا تعدو أن تكون نقولا من مدونات القرن الرابم عشر الميلادي وما سبقه .

ويجانب هذه المصادر القديمة توجد مراجع حديثة بعضها من تأليف مؤرخى الإسبان والأوربيين بصفة عامة، وبعضها الآخر من تأليف مؤرخى الشرق الذين المتموا بالدراسات الأندلسية. واعتمدت بعض هذه المراجع على التحليل والتفسير؛

Hispaniae Illustratae, Francfort 1603, 2pp: في كتابه Schott في كتابه Schott ألفه باللآنينية وتشره سكرت Schott في كتابه Schott في المجارات المن مجموعة: • 108 - 258 اثم ترجم مارجل Margell للسن الى الاسانية وتشره في المجارات المنابعة المتران N.Bibli . AE, Madrid 1912 - 1913 من مجموعة ستيفنز The General History of Spain, London 1699 .

<sup>(</sup>٢) عن الموانف وكتابه أنظر: Sanchez Alonso, op cit, 3 pp 16 - 19

Sanchez Alonso, op cit, 3p92 منه رمن كتابه أنظر : ( ) منه رمن كتابه أنظر :

فعاونتنا على التعرف على وجهات النظر المختلفة حول بعض القضايا وخاصة في الجانب السياسي، لأنها لم تتعرض للجوانب الاجتماعية والاقتصادية في مملكة أشتوريس خلال فترة الدراسة، بسبب خلو المصادر اللآنينية والإسبانية من معلومات كافية عنها.

ولا شك في أن المراجع الإسبانية تأتى في الدرجة الأولى من الأهمية بين هذه المراجع الحديثة، لأنها تعبر عن وجهة نظر الإسبان في تاريخ بلادهم، كما أنها تغوق غيرها من المراجع في الاهتمام بدراسة ناريخ إسبانيا المسيحية التي ناوأت المسلمين في إيبيريا. ولا يقلل من قيمة الإستفادة منها ما اتصفت به بعضها من تعصب مؤلفيها الواضح بدافع القومية والانتماء للأصل الإسباني ؛ أو ما اتضح في بعضها الآخر من مغالاة هي في الواقع استمرار ومجاراة لمغالاة المدرنات اللَّتينية والإسبانية ؛ هذا فضلاً عن اختلاف مؤلفيها البين في تقييمهم لبعض نقاط حيوية في موضوعنا مثل: قضية خضوع أشتوريس المسلمين وطبيعة علاقتهم بسكانها ، ونظرة بعضهم إلى حركة التمرد التي ظهرت فيها بعد الفتح الإسلامي بسنوات قلائل على أنها ثورة شعبية إسبانية خالصة، في حين لم يخرجها البعض الآخر عن ثورة قوطية الأصل؛ وإن اتفقوا جميعا على أنها تمثل ذروة الشعور القومي لدى إسبان العصور الوسطى، تمخض عنه قيام مملكة أشتوريس إما في السنوات القليلة التالية للفتح الإسلامي لإيبيريا، أي في عام ٧١٨م/٩٩-١٠٠هـ، أو في عام ٧٣٩م /١٢١هـ. كما أن بعضهم يلوى كثيراً من الحقائق التاريخية التي تتعلق على الأخص بطبيعة العلاقة بين مملكة أشتوريس والأندلس - لصالح أشتوريس بطبيعة الحال - فجعلوا لها اليد الطولي في صراعها صد مسلمي الأنداس؛ منذ قيامها وحتى اختفائها .

وعلى كل حال ، فلن نفصل فى هذا العرض بين المراجع الإسبانية والأرربية ، تجنبا لما قد يحدث من تكرار حين مناقشة محتويات كل منها ؛ ونفضل أن نجمع بينها ونقسمها إلى مجموعات حسب موضوعات تصنيفها ؛ ثم نذكرها مرتبة على قدر أهميتها لموضوع الدراسة .

ونبدأ بالأبحاث والمقالات التى تتناول جزئيات محددة، وتمتاز بالتعمق والتحليل فكانت إفادتها مباشرة . وتأتى فى مقدمتها ما ألفه المؤرخ الإسبانى سانشيث البورنوث Sanchez Albornoz من مقالات عديدة خلال القرن الحالى، نشرها فى حينها فى الدوريات المختلفة، ثم جمعها فى كتاب بعنوانOrigénes de la Nacion حينها فى الدوريات المختلفة، ثم جمعها فى كتاب بعنوان Espanola, 3 tomos, Oviedo 1973 - 1975

وقد اهتم البررنوث في أبحاث هذا الكتاب بالعديد من الموضوعات ومنها على الأخص قصة الفتح الإسلامي لإيبيريا بما فيها إقليم أشتوريس، التي يخلص فيها إلى أنه وإن كان المسلمون قد فتحوا أشتوريس إلا أن ذلك في رأيه لم يتم إلا في وقت لم يحدد تاريخه سوى أنه في فترة تلت موجة الفتح الاسلامي الأولى لإيبيريا (۱) . كما ناقش في مقالات أخرى نسب بلاى - بلاجيوس Pelagius - الذي وإن وإفق على أنه قوطى الأصل إلا أنه لم ينسبه للأسرة المالكة (۲) . وكذلك أحداث التمرد على المسلمين التي ينسب الدور فيها للأشتوريين دون العناصر القوطية الأخرى التي سكنت أشتوريس، معتبرا التمرد ثورة أشلورية إسبانية (۱) ؛ ورقت بداية المعركة التي تلاقت فيها القوات الاسلامية بالأشتورية وعرفت بموقعة كوبادونجا (۱) . كما وصف في مقالة أخرى جغرافية المنطقة التي دارت على أرضها المعركة (۱) ؛ وهو وصف في مقالة أخرى جغرافية المنطقة التي دارت على أرضها المعركة (۱) وهو وصف نناوله أيضا مؤرخ إسباني آخر هو Perez de Cao (منه المعركة التي دارت على أرضها المعركة (۱) وهو وصف تناوله أيضا مؤرخ إسباني آخر هو Perez de Cao (۱) . كما وسف في مقالة أخرى جغرافية المنطقة التي دارت على أرضها المعركة (۱) وهو وصف تناوله أيضا مؤرخ إسباني آخر هو Perez de Cao (۱) . كما وسف تلك له قد انصب اهتمام البورنوث على دراسة المواقع الحربية بين كل من الأندلس وأشتوريس، لا سيما تلك الحملات التي انهزمت فيها القوات الاسلامية وتحدد خط

كذلك فقد انصب اهتمام البورنوث على دراسة المواقع الحربية بين كل من الانداس وأشتوريس، لا سيما تلك الحملات التى انهزمت فيها القوات الاسلامية؛ وتحديد خط سير تلك الحملات العسكرية، وهو ما يتضح من عناوين مقالاته التالية: « هزيمة بوربيا، La Batalla de Wadi (^)؛ « وموقعة وادى أرون، La Derrota del Burbia (^)) « وهزيمة وادى سليط ، والموقعة وادى الدالية (^)) « وهزيمة وادى سليط ، وموقعة

<sup>(</sup>۱) المقال بعنوان : Itinerario de la Conquista de Espana بالجزء الأول من الكتاب المذكور، صفحات (۱) المقال بعنوان قد نشر المثال بيفس العنوان في مجلة CHE ، بمدينة Buenos Aires المجزء العاشر، 115 مناجات ۲۱ - ۷۲.

<sup>(</sup>٢) المقال بعنوان : Pelayo Antes de Covadonga ، بالجزء الثاني من الكتاب ، صفحات ٧٧ – ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المقال بعنوان: La Rebelion Astur ، بالجزء الثاني ، صفحات ٧ - ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المقال بعوان : Data de la Batalla de Covadonga, بالجزء الثاني، صفحات ٩٧ - ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) المقال بعران: El Relato de Aifonso III Sobre Covadonga بالجزء الثاني ، صفحات ١ ٢٦-٤١

<sup>(</sup>٦) قدماً المعالى بعوان: A travé de los Picos de Europa ، بالجزء الثانى أيضاً ؛ وكان قد نشره بنفس العنوان في مجلة Rvista de Occidente قبي مجلة Rvista de Occidente قبي مجلة عام ٢٥٠ المناسم ٢٥٠ مناسبة ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٧) العدد الحادي والعشرون ، ١٨٧١م ، صفحات ١٦٨ – ١٧٥.

Origénes, op cit, 2pp. 469-481 (A)

Op. Cit., 2pp. 603-621. (1)

Op. Cit., 3pp. 195-218 (1.)

كلابيخو الحقيقية، La Auténtica Batalla de Clavijo في كنابت مجال La Batalla de Clavijo في كنابه: Cantera Orive دراسة المؤرخ كانتبرا أرريف Cantera Orive في كنابه: المؤرخ كانتبرا أرريف المورخ المركزيرا المورخ كلابيخو. ثم احملة مركزيرا المورخ المركزين المورخ الإسباني روى المورخ الإسباني روى المنابع منابع منابع عن حملات الأمير الأندلسي مشام المورخ الإسباني روى Riu منابع المورخ الإسباني روى المنابع المؤرخ الإسباني روى المنابع المؤرخ الإسباني روى المنابع المؤرخ الإسباني المملكة أشوريس، بعنوان : Las Campanas Enviadas por المحدد الرحمن إلى مملكة أشوريس، بعنوان : Hixesm I Contra Asturias"

كذلك فلدينا عدد آخر من الأبحاث لنفس المؤرخ سانشيث البورنوث نشر بعضها في الكتاب السابق ، مثل: Advertencia Sobre el Kitab Aman de Abd (¹) Advertencia Sobre el Kitab Aman de Abd الذي مثل المادوة الأمان الذي منحه عبد الرحمن بن عادية لأهل قشتالة، وما إذا كان الأمان يخص إقليم قشتالة الذي كان آنذاك تابعا لأشتوريس ، أم أنه يخص مدينة بنفس الاسم في الأندلس ذاتها، وجدير بالذكر أن المؤرخ يحاول أن يؤكد اختصاص الأمان بمدينة قشتالة ، وعدم ارتباطه بإقليم قشتالة.

ثم لدينا بحث آخر له بعنوان: de Léon y Castilla، وهو البحث الذي ناقش فيه نظام الحكم وكيفية اعتلاء العرش في مملكتي ليون وقشتالة ؛ وتتبع أصل ونسب حكام كل منهما؛ ولما كانت هاتان في مملكتان من ورثة مملكة أشتوريس، فقد امتد بحثة ليشمل مناقشة هذا الجانب أيضا في مملكة أشتوريس. وهو موضوع كان مجال بحث لمؤرخ إسباني آخر هو جوبانتس في مملكة أشتوريس وحدها، وذلك بعنوان Govantes وإن اقتصر فيه على نظام نتابع العرش في أشتوريس وحدها، وذلك بعنوان Chipsertacion Que Contra el Nuevo Sistema Establecido por el :

Op. Cit., 3pp. 281-311. (1)

<sup>(</sup>٢) طبع مدينة فيتوريا Vitoria في عام ١٩٤٤م.

Origénes., 3pp.338-363. (T)

Op. Cit., 2pp.491-508. (f)

<sup>(</sup>٥) نشر هذا البحث ضمن كتاب .ebstudios sobre la Monarquia Asturiana, 2ed.. Oviedo 1971, pp. بنشر هذا البحث ضمن كتاب يصنم عدة أبحاث لمؤرخين متعددين ، صدر بمناسبة إحياء ذكرى الفونسر العليف (الثاني) أحد ملوك أشترويس ، وكانت قد صدرت الطبعة الأولى منه في عام ١٩٤٧م-

Origénes, 2pp. 323- (1)

<sup>(</sup>V) نشر في مجلة : BAAL. 1914, 14 pp. 35-124

MRAH, Madrid 1847, 8 pp 3-20.: نشر في مجلة (٨)

Abate Masdeu en la Cronologia de los Ocho Primeros Reyes de J.Caveda وكان قد تناول هذه الناحية أيضاً مؤرخ إسباني ثالث هو كابيدا . Asturias . (۱) Examen Critico de la Restauracion de la Monarquia Visigoda. ولعل من أبرز خصائص هذا البحث - كما هر واضح من عنوانه - أن المؤلف يخلص منه إلى أن مملكة أشتوريس كانت امتدادا لمملكة القوط التي قضى المسلمون عليها في عام ۹۲هـ / ۷۱۱م؛ وهو يجاري في ذلك مؤلفي المدونات اللآتينية ويخالف وجهة نظر معظم مؤرخي الإسبان الحديثين الذين يعتبرونها مملكة إسبانية خالصة لم يكن للقوط فيها إسهام.

أما المقالة الثالثة للمؤرخ سانشيث البورنوث فهى بعنوان: V los Arabes durante los dos primeros siglos de la Reconquista. وهى المقالة تناول فيها بدايات علاقات البشكنس سكان بمبلونة بالمسلمين، وتطوراتها فى مقالة تناول فيها بدايات علاقات البشكنس سكان بمبلونة بالمسلمين، وتطوراتها فى القرنين الأولين من استقرار المسلمين فى إيبيريا؛ وهو موضوع درسه أيضاً بعض المؤرخ الإسبانى أوريل P. de Urbel، فى مقاله: المؤرخ الإسبانى أوريل العدن المورخان الغرنسيان ليڤى المؤرخ الإسبانى أوريل المعالمة المؤرخ الإسبانى ليڤى المؤرخ الإسبانى أوريل المعالمة المؤرخ الإسبان ليڤى المؤرخ الإسبان المؤلى المؤرخ الإسبان المؤلى الفرنسيان ليڤى مقاله: Du Nouveau sur le Royaume de المؤلى الثانى بعنوان الأولى بعنوان المقال الثانى بعنوان الدول الدول

وإذا كانت هذه الأبحاث الخمسة السابقة تتعلق بعلاقات المسلمين والبشكنس فى نبرة (بمبلونة)، فإن علاقات كل من البشكنس وأشتوريس وأثر علاقاتهما على المسلمين فى الأندلس تكتمل بالمقال الذى كتبه المؤرخ الاسبانى لاكارا Lacarra وذلك بعنوان: Las Relaciones entre el Reino de Asturias y el de Pamplona (\*)؛ كما تكتمل صورة علاقات أشتوريس بغيرها من القرى المسيحية بما كتبه المؤرخ

MRAH, Madrid 1879, pp 1 - 107. : مثر في مجلة (١)

<sup>(</sup>٢) نشر في مجلة : 35-65 Bol. IAEV. 1952. 3pp. 65-75

AL- Andalus Madrid - Granada 1954, 19pp. 1-42.: نشر في مجلة (٣)

Bul. Hisp, Bourdeaux 1953, 55pp 5-22: نشر في مجلة (٤)

<sup>(</sup>a) نشر في مجلة : R. Hisp., Paris 1900 7pp 141-222

<sup>(</sup>٦) نشر في المجلة السابقة ، في الجزء ١٥ ص ٦١٤ - ٦٤٤ .

Estudios Sobre La Monarquia Asturiana, pp 223-243 : نشر صنمن أبحاث كتاب (٧)

الفرنسى ديفورنيه Defourneaux عن علاقات أشتوريس بالفرنجة في غالة وأثرها على مسلمي الأندلس بعنوان: Carlomagno y el Reino Asturiano (۱).

كذلك قلدينا بعض الأبحاث الموجزة التى تعبر عن وجهات نظر مؤلفيها فى تحديد بداية حركة المقاومة المسيحية، وما إذا كان الفرنجة هم أول من بدأها أم الإسبان . فجعل بعضهم بدايتها فرنجية حين اصطدم المسلمون بهم فى شمال شرقى إيبيريا على عهد شارلمان؛ ثم ربطوها بالمقاومة الإسبانية التى بدأت فيما بعد فى إسبانيا المسيحية، مع أن مقاومة الفرنجة للمسلمين فى شمال شرقى إيبيريا وجنربى غالة – فى ذلك الوقت المبكر – لم يكن قد تم تنسيقها مع إسبانيا المسيحية، ولم تكن بهدف الدفاع عن الأراضى الإسبانية أو استردادها من المسلمين، وإنما بهدف الدفاع عن الأراضى الإسبانية أو استردادها من المسلمين، وإنما بهدف الدفاع عن أراضيهم الفرنجية فى غالة. والبحث الذى يمثل وجهة النظر السابقة هو للمؤرخ الإسباني دى لا تورى De La Torre بعنوان: Alfonso II ويعلون وجهة النظر السابقة ويجعل الإسباني دى المقاومة المسيحية إسبانية خالصة تظهر فى إقليم أشتوريس بالشمال الإبيبرى، حركة المقاومة المسيحية إسبانية خالصة تظهر فى إقليم أشتوريس بالشمال الإبيبرى، وإن يؤخر بدايتها إلى عبهد ملكها الفونسو الثانى، أى إلى منتصف القرن التاسع المبلادى.

هذا عن الأبحاث والمقالات، أما عن الكتب الإسبانية والأوربية فلدينا منها أنواع متعددة ، تناول بعضها التأريخ لفترة حكم بعض ملوك أشتوريس مثل كتاب : الفونسو الثاني ، Alfonso II (1) للمؤرخ الإسباني كابال Cabal ؛ وكتاب : الفونسو الثاني ، Historia Critica y Documentada de la Vida y Acciones de Alfonso III (1) المؤرخ الإسباني كوتاريلو Cotarelo ، وتناول بعضها الآخر التأريخ لدور بعض مدن المتوريس الهامة في تاريخ أشتوريس وما يوجد فيها من آثار تتعلق بفترة الدراسة والفترات التي تليها، مثل كتاب J, Somoza de Asturias (1) ،

<sup>(</sup>١) نشر ضمن أبحاث الكتاب السابق ، ص ١٩ - ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) نشر صمن أبحاث الكتاب السابق أيضاً ، ص ١٣٢ - ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) نشر ضمن أبحاث الكتاب السابق أيضاً ، ص ١١٧ - ١٣١ .

Oviedo 1943. (1)

Madrid 1933. (0)

<sup>(</sup>٦) Gejione 1958 في جزأين ، يختص الثاني ، مهما بالعصور الرسطي -

كذلك فمن الكتب ما تداول بالدراسة عداصدر سكان أشدوريس الأول وخصائصهم؛ والقوى الأجنبية التى سيطرت عليهم قبل الفتح الإسلامى ؛ وتقسيمائها الادارية منذ عصر الرومان؛ وهر التقسيم الذى ظل قائما حتى بدايات العصر الحديث، مثل كتاب : Memorias de los Astures Antiguas (۱) ، للمؤرخ الإسبانى فلوريث كتاب المؤرخ الإسبانى أولهما هو فلوريث كتابان يختصان بتاريخ أشتوريس السياسى أولهما هو فلوريث Antiguedades de los Astures Transmontanos desde los Tiempos mas Remotos (۱) Antiguedades de los Astures Transmontanos desde los Tiempos mas Remotos كالمؤرخ الإسبانى ريسكو Risco ، الذى تتمثل أهميته فى احتوائه على مجموعة من النقوش والوثائق النادرة عن أشتوريس خلال فترة دراستنا ، أما قيمتة التاريخية فلا تخرج عن كونها تجميع لروايات المدرنات اللآنينية؛ وهو نقص أكمله المؤرخ الفرنسى برار – دييسجو Barrau-Dihigo فى بحث له بعنوان : أكمله المؤرخ الفرنسى برار – دييسجو Barrau-Dihigo فى بحث له بعنوان : جمع فيه روايات المصادر الإسلامية جنبا إلى جنب مع روايات المصادر اللآنينية جمع فيه روايات المصادر الإسلامية جنبا إلى جنب مع روايات المصادر اللآنينية المؤرخين إنكارهما خضوع إقليم أشتوريس للمسلمين، ومحاولتهما التدليل على ظهور مملكة أشتوريس المستغلة عن الحكم الإسلامى منذ عام ۱۸۲۸ / ۹۹ - ۱۰ ه .

يضاف إلى ذلك كثير من المراجع الإسبانية والأرربية بعامة، التي أرخت لتاريخ شبه جزيرة إيبيريا، إما منذ القديم حتى العصر الحديث ، أو اقتصر بعضها على فقدرة العصور الوسطى، أو على تاريخ المسلين في الأندلس وحدها ؛ وهي مراجع المتمت بابراز الخطوط العامة والأحداث البارزة دون الركيز على فترة بعينها. ومن هذه الكتب المرسوعة المعروفة بعوان : Cronica General de Espana (³) والمجموعة (٩) المنشورة بعنوان: Espana sus Momuments y Artes su Naturaleza é Historia التي انفرد المؤرخ كوادرادو Quadrado بتأليفها؛ ومجموعة: Historia de Espana)

<sup>(</sup>۱) هو الجزء الثالث عشر من مجموعة : Espana Sagrada. Madrid 1789.

<sup>(</sup>٢) هو الجزء السابع والثلاثون من المجموعة السابقة ، مدريد ١٧٨٩ م .

<sup>(</sup>٣) نشر ضمن منشورات مجلة .R. Hisp. Paris 1921, 52pp 1-360

<sup>(</sup>٤) فى أربعة عشر جزءا ، تتناول تاريخ مقاطعات إيبيريا منذ العصور القديمة حتى بدايات العصور الحديثة ، وقد ألف الجزء الخاص بأشتوريس اسكاليرا Escalera وأشرف على إصداره دون كيتانو رسل Don . . Cayetano Rosell علم ١٨٦٥م علم ١٨٦٥م ،

<sup>(</sup>٥) في عدة أجزاء، أما الجزء الخاص بأشتوريس وليون فقد نشر في مدينة برشلونة Barcelona عام ١٨٨٥م.

<sup>(1)</sup> يهمنا منها الجزء السانس، بعنوان: Espana Cristiana Comienzo de La Reconqista, Mudrid الجزء السانس، بعنوان: 1956 فسنلاً عن الجزء الرابع؛ الذي صدر عام ١٩٥٠م وهو ترجمة إسبانية للجزء الأول من كتاب الموزخ المؤلفية بروفنسال بعنوان: Histoire de l'Espagne Musulmane

التي أصدرها بيدال M Pidal ؛ وكتاب: M Pidal إلى أصدرها بيدال Altamira ؛ وكتاب Altamira ؛ وكتاب Altamira ؛ وكتاب Aguado Bleye ؛ كالتاميرا Aguado Bleye أجوادو بليي Aguado Bleye ؛ وكتاب Aguado Bleye ؛ وكتاب المائلة المؤرث المعالمة ألى الذي المستشرق الهوائدي دوزي Estudios Criticos de Historia Arabe Espanola ؛ الذي كتبه المؤرخ كوديرا F. Codera ؛ وكتابي المستشرق الهوائدي دوزي F. Codera الأول بعنوان : الأول بعنوان : Pistudios Criticos de Musulmans d'Espagne Pendant le Moyen Age وكتابات المستشرق الفرنسي ليڤي بروڤنسال Lévi-Provencal وعلى الأخص كتاب وكتابات المستشرق الفرنسي ليڤي بروڤنسال Lévi-Provencal وعلى الأخص كتاب المتنوعة .

ولا يحب أن تفوتنا هنا الإشارة إلى كتابات مؤرخى الشرق الحديثين ، الذين تخصصوا في دراسة التاريخ الأندلسي والإسباني بعامة. وفي الواقع فإن دور مؤرخي مصر الحديثين في هذا المجال يعتبر دورا قياديا، ويظهر هذا الدور الريادي من مؤلفاتهم العديدة في التاريخ الأندلسي التي نكتفي منها بذكر ، كتاب : المجمل في تاريخ الأندلس (^) للمرحوم عبد الحميد العبادي؛ وكتابات حسين مؤنس المتعددة ومنها على الخصوص كتاب : فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح ومنها على الحصوص كتاب : فجر الأندلس حراسة في تاريخ الأندلس من الفتح ومنها على الخصوص كتاب : فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح ومنها على الحصوص كتاب : فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح ومنها على الخصوص كتاب : صورة

<sup>(</sup>١) في ثلاثة أجزاء، في مدينة مدريد ، ويهمنا منها الجزء الأول الصادر عام ١٩٧٥م .

<sup>(</sup>٢) صدر في مدينة نيويورك New york عام ١٩٤٩م ، وهو ترجمة للنص الإسباني .

<sup>(</sup>٣) في ثلاثة أجزاء ، صدر الجزء الأول منه عام ١٨٥٤ م في لدن . وهو ترجمة للنص الإسباني.

<sup>(</sup>٤) في ثلاثة أجزاء هي الأجزاء ٧-٩ التي تشرت صمن مجموعة: . 1917-1903 Col. EA., Saragosa الأجزاء ٧-٩

<sup>(</sup>٥) في ثلاثة أجزاء، صدرت في Leyde عام ١٨٣٢م، وترجمه استوكس Stokes إلى الانجليزية بعران : . A History of The Moslems in Spain, London 1913 ، ثم ترجم الدكتور حسن حيشي، الجزء الأول منه بعنوان : تاريخ مسلمي أسبانيا، دار المعارف بمصر ١٩٦٣م، ثم استكمل ترجمة بقية الكتاب في ثلاثة أجزاء أخرى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤ ـ ١٩٩٨

<sup>(</sup>٦) في جزأين، ط٣، باريس Paris ، ١٨٨١م .

<sup>(</sup>٧) في ثلاثة أجزاء، باريس عام ١٩٥٠م وما بعدها . وقد ترجم غرسيه غومث Garcia Gomez الجزء الأول إلى الإسبانية، وصدر بعنوان : Historia de Espana Musulmana, Madrid 1950 ، وهو الجزء الأول إلى الإسبانية، وصدر بعنوان : M. Pidal ، ومؤخرا نقل على البمبي وآخرون هذه الرابع من أجزاء المجموعة التي يصدرها بيدال M. Pidal ، ومؤخرا نقل على البمبي وآخرون هذه الترجمة إلى العربية ونشروها بعنوان : تاريخ إسبانيا الإسلامية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>٨) ط٢، القاهرة ١٩٦٤م.

<sup>(</sup>٩) طاء القاهرة ١٩٥٩ م.

الأندلس(۱)، وثورات البربر في إفريقية والأندلس (۲)، وغارات الدورمانيين على الأندلس بين سنتي ۲۲۹ و ۲٤٥ هـ / ۸٤٤ ، ۸۵۹ (۳)؛ ثم كتابات السيد عبد العزيز سالم ومن أهمها لموضوع الدراسة كتاب: تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة القرطبية (۱)؛ ثم كتاب: في تاريخ المغرب والأندلس( $^{\circ}$ ) لاحمد مختار العبادي؛ وكتابات محمد عبد الله عنان، وأهمها كتابه الموسوعي: دولة الاسلام في الأندلس  $^{(1)}$ ، الذي لازال أول موسوعة شاملة لتاريخ الأندلس على مستوى الشرق العربي في العصر الحديث؛ وكتاب: تاريخ العرب في إسبانيا  $^{(\vee)}$  المحمد دياب وكتاب تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي( $^{(\vee)}$ ) لعلى حموده؛ ثم كتاب: مع المسلمين في الأندلس  $^{(\vee)}$  لعلى حبيبة؛ وكتابي التاريخ السياسي للدولة العربية  $^{(\vee)}$  مع المسلمين في الأندلس  $^{(\vee)}$  لعلى حبيبة؛ وكتابي التاريخ السياسي للدولة العربية  $^{(\vee)}$  والعلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى  $^{(\vee)}$  لعبد المنعم ماجد .

وفى مقابل هذا الانتاج الوفير لمؤرخى مصر الحديثين عن تاريخ الأندلس، يرجد قليل من الكتب لمؤرخى العرب الحديثين، يتقدمها كتاب شكيب أرسلان بعنوان : الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية (١٢) ؛ وكتاب عبد الرحمن الحجى بعنوان : التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة (١٢) ؛ وكتاب إبراهيم بيضون بعنوان: الدولة العربية فى إسبانية من الفتح حتى سقوط الخلافة (١٤).

<sup>(</sup>١) مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية، مجلد ١٤ السنة ١٩٦٠م، ص ٣٣ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول، مجلد ١/١٠ لعدة ١٩٤٨م، ص ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) المجلة التاريخية المصرية، مجلد ١/٢ لسنة ١٩٤٩ م، ص ١٩ ـ ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) دار المعارف بمصر ١٩٦٢م.

<sup>(</sup>٥) الاسكندرية بدرن ناريخ .

<sup>(</sup>٦) في عدة أجزاء، الجزء الأول على الخصوص، ط٣، القاهرة ١٩٦٠م.

<sup>(</sup>٧) الجزء الأول على الخصوص، القاهرة ١٩١٣م.

<sup>(</sup>٨) الطبعة الأولى، القاهرة ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٧م.

<sup>(</sup>٦) القاهرة ١٩٧٢ م.

<sup>(</sup>١٠) الجزء الثاني على الخصوص، ط٤، القاهرة بدون تاريخ .

<sup>(</sup>۱۱) بیروت ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>١٢) في ثلاثة أجزاء، القاهرة ١٢٥٥ هـ/ ١٩٣٦م وما يليها .

<sup>(</sup>١٣) الطبعة الأولى، دمشق ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>١٤) الطبعة الثالثة، دار اللهضة العربية ببيروت ١٩٨٦م .

ولعله يتضح من عناوين المؤلفات العربية السابقة أنها اختصت في معظمها بتاريخ المسلمين في الأندلس، منذ الفتح الإسلامي لإيبيريا ولفترات متفاوتة تصل في بعضها إلى إخلاء المسلمين لها في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي . على أن بعضها قد اهتم أيضاً بالتأريخ للقوى المسيحية الإسبانية – ومنها أشتوريس - إلا أن روايتها في هذا الصدد تتسم بالعمومية والإيجاز وأحياناً بالغموض، وتفتقر إلى التحليل والتمحيص؛ بسبب اعتماد مؤلفيها على المصادر الإسلامية وحدها من دون اللآتينية ؛ باستثناء بعض المؤرخين المصريين الذين تقف كتاباتهم كدليل قاطع أيضاً على السبق المصري في الانفراد حتى وقتنا الحاضر بالاطلاع عليها والاستفادة منها جنبا الى جنب مثبلاتها الاسلامية .

تلك نظرة سريعة استعرضنا فيها أهم المصادر والمراجع المختلفة التى أعانتنا في هذه الدراسة ، التى اتجهت فكرتها إلى استغلال كل ما توفر عنها من مادة علمية في جميع المصادر قدر المستطاع وتحليلها ومقابلتها وربط خيوطها وعناصرها وإقامة الدليل عليها ، بهدف وضع تصور لأصول وبدايات حركة المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في إقليم أشتوريس وتطوراتها ومراحلها المختلفة، وذلك فيما بين عامى ٩٢ - ٢٩٧ هـ / ٢١١ - ٩١٠ م ، وهي الفترة التي كانت فيها أشتوريس أول قوة إسبانية مسيحية تبدأ مناهضة المسلمين من معقلها في شمال إيبيريا لترسى أساس الحروب الصليبية ضد المسلمين في الأندلس؛ وهي الحروب التي كانت ممهدة للحروب الصليبية في الشرق العربي فيما بعد .



## البساب الأول

إقليم أشتوريس حتى الفتح الإسلامي في عام ٧١٤م (٩٥هـ)



## الفصـــل الا'ول اشتوریس قبل الفتــــح الإسلامی

أسماء شبه جزيرة إيبيريا ـ موقعها وأهم معالمها الجغرافية ـ أثرها في انعزال إقليم المتوريس عن بقية أقاليمها ـ أثر البيئة الأشتورية على أنماط حياة سكانها ـ الغزو الروماني وتغلغل الحضارة اللآنينية في أشتوريس ـ استيلاء السويف على أشتوريس ومنازعة القوط لهم في السيطرة عليها ـ تفوق مظاهر الحضارة اللآنينية في أشتوريس حتى الفتح الإسلامي في أواخر القرن الهجري الأول .



اتخذت شبه الجزيرة الإيبيرية أسماء متعددة على مر العصور، اشتق بعضها من أسماء أنهارها وبعضها الآخر من أسماء قبائل وشعوب سكنتها، أو ارتبطت باسم أحد الكواكب، أو حتى بانجاه الغرب الجغرافي؛ فضلاً عما حملته إلينا كتب التاريخ والجغرافية من معلومات مبهمة أحيانا وأسطورية أحيانا أخرى في تفسيرها لهذه الأسماء . فسميت في القديم إيبيريا Iberia من نهر إبيروس Eberus (۱) وهو إبرة الأسماء . فسميت في القديم إيبيريا آله بنفس الإسم كانت قد سكنت حول هذا النهر بالجزء الشرقي؛ أو نسبة إلى قبائل بنفس الإسم كانت قد سكنت حول هذا النهر بالجزء الشرقي؛ ثم شمل اسمهم كل شبه الجزيرة مع انتشارهم في أنحائها (۲) . ثم عرفت بباطقة Baetica من نهر بيطي Baetica أي نهر قرطبة (۱) ، الذي عرفه المسلمون فيما بعد بالوادي الكبير (۱) Guadalquivir (۱) ، وكان اليونان قد نزلوا على صفتيه (۱) وعمموا اسمه على كل شبه الجزيرة، وإن قصره الرومان على جنوبيها فقط (۱) . كذلك فقد أسماها اليونان باسم إشبانية Ispania (Spania) ، وهو الإسم الذي كذلك فقد أسماها اليونان من بعدهم إما على اسم رجل ملكها في القديم كان يدعى إشبان (شبان) (شبان) (Sphani الاسم (۲)) ؛ أو اشتقاقا من اللغظ (شبان) (شبان) (Sphani اللغظ (شبان) (Sphani اللغط (شبان) (Sphani اللغظ (شبان) (Sphani اللغط (شبان

Pliny, Natural History, London 1947, 2p 19; Chron, Albeldense, ed Florez, p 433; انظر: (۱) أنظر Atlas Geographus, Savoy 1711, 2p 1176 المدرى، جغرافية الأندلس وأوريا، ص 194 الحميرى، معنى الأندلس تاريخ اسمه مسفة، ص ٢ القلقشندى، صبح، ٥ ص ٢١٢ ويسميها وأفارية ١٠ الطاهر مكى، الأندلس تاريخ اسمه وتطوره، مجلة الثقافة، السنة الثانية، العدد ٢٢، القاهرة ١٩٥٧م، ص ٢٠ ونهر إبرويتبغ من جبال السير طانيين بكنتبرية بشمال شبه الجزيرة ويصب في البحر المترسط بناحية طرطوشة، وعنه، أنظر: Strabo, Geography, Great Britain 1916, 2p. 91, Lévi - Provençal, La Description, pp. 103 - 104.

<sup>(</sup>٢) أنظر : مؤنس، تاريخ الجغرافية، صفحات ١٣٨ - ١٣٦ ؛ الطاهر مكى، نفس الصفحة والمكان؟ A History of Spain, Philadelphia 1946, p 22.

<sup>(</sup>٣) أنظر: البكرى، نفسه، ص ٥٨؛ الحميرى، نفسه، ص ٢، ونهر بيطى من الأنهار المشهورة بشبه الجزيرة، وينبغ من جبال البيرة ويصب فى المحيط الأطلسى وطوله ثلاثمائة وعشرة أميال، أنظر: Lévi - Provençal, La Description, p. 101; Strabo, op. cit, 2 pp 13, 23 - 24.

<sup>(</sup>٤) أو النهر الكبير أنظر: الإدريسى، نزهة، طبعة ١٩٧٥م، ص ٥٦١٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: البكرى، نفسه، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) أنظر : مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٧) قارن بتفصيل: البكرى، نفسه، ص ١٥٨ الحميرى، نفسه، ص ١ - ٢؛ المقرى عن ابن النظام، نفح، ١ ص ١٩٢ الرديسي، نزهة، ص ١٥٩ الحميرى، البيان، ٢ ص ٢ المراكشي، المعجب، ص ٣٦٦. وعن مناقشة مدلول اسم إشبان وإشبانيا وتطورهما، أنظر: محمد دياب، تاريخ العرب في أسبانيا، القاهرة ١٩١٣م، ١ ص ١٩ مؤنس، تاريخ الجغرفية، ص ١٣٩٠ - ١٤٠، ويخلص فيه إلى تحريف بعض المؤرخين القدامي لهذا الاسم فجعلوه أصبهان. وأنظر أيضاً، الطاهر مكي، نفسه، صفحات ٢٦ - ٧٠ مذا وقد استخدم الرومان اللفظ اليوناني Ispania بعد مازادوا عليه حرف H فأصبحت شبه الجزيرة تعرف عددهم باسم Hispania ، أو باسمها القديم Iberia ،: أنظر Strabo, op. cit., 2p119 كما هو، وهو اللفظ الذي تطور في اللغة الإسبانية الحديثة إلى Espana .

النينيقى سبان Span الذى يعنى ساحل أو بلاد الأرانب البرية، وكانت شبه الجزيرة غنية بها؛ حتى أن إحدى عملاتها من عصر الإمبراطور الرومانى أدريان Adriano غنية بها؛ حتى أن إحدى عملاتها من عصر الإمبراطور الرومانى أدريان 1100 - 1100 م) نمثل شبه الجزيرة فى شكل أم جالسة وبين قدميها أرنب (١) .

كذلك فقد عرفت إيبيريا بإشبانية ( هسبيريا ) Hesperia ) من أشبرس Espero ) Hesperus ) وهو الكركب المعروف بالكوكب الأحمر (Y)؛ أو ما يعنى أرض الغرب أو المغرب (Y) إذ كانت شبه الجزيرة تقع فى أقصى غرب العالم المعروف آنذاك، وتشرف على بحر أوقيانس - المحيط الأطلسى - الذى كان من المعتقد أنه لا عمارة وراءه (Y).

على أنه بعد ما فتح المسلمون شبه الجزيرة أواخر القرن الأول الهجرى أوائل الشامن الميلادى، أصبحت تعرف عندهم باسم الأندلس الذى عربوه من لفظ الأندليس<sup>(٥)</sup> ؛ الذى عرف لهم من قبل وهم بالمغرب عن طريق البربر <sup>(١)</sup> ، ويعنى قبائل الوندال Vandalos الجرمانية التى وفدت أوائل القرن الخامس الميلادى إلى شبه

<sup>(</sup>۱) أنظر :. محد دياب، نفسه، ١ ص ٤٧ مؤنس، تاريخ البغرافية، ص ١٣٩ ـ ١١٤٠ الطاهر مكي، نفسه، ص ٢٥ .

Chron. Albeldense,ed Florez, pp 433 - 434; Huici, op cit, 1p 116; Atlas, op . cit., 2p. 1176 (۲)

<sup>(</sup>٣) أنظر : محمد دياب، نقسه، ١ ص ٧٤ مؤتس، تاريخ الجغرافية، ص ١٤٠ الطاهر مكي، نفسه، ص ٢٦ -

<sup>(</sup>٤) أنظر: ابن الشباط، وصف الأنداس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٦٧م، ١٤ مس ١٠٠٠ المعردي، المعردي، صفة، من ١٠٢ المراكشي، المعجب، من ١٤ الإدريسي، نزهة، من ٥٢٥ .

<sup>(</sup>ه) أنظر: البكرى، نفسه، ص ١٩١٩ الحميرى، صنف، ص ١٩١٩ القلتشدى، صبح، القاهرة ١٩١٥م، Lévi - Provençal, Histoire, 1pp 71 - 73; Ency. of Islam (art; AL \_ .: ۲۱۲ ـ۲۱۱ مص ٢١١ ـ ٨ndalus) 1p 486.

<sup>(</sup>٢) عن وقت وكيفية تعريب لفظ الأندلس بدفسيل، أنظر: الطاهر مكى، نفسه، صفحات ٢٨ - ٣٠، ويخلص إلى أن أول استخدام رسمى له يعود إلى عام ٩٨ هـ، أى بعد سنة أعوام من الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة، وإن كان قد عرف لبرير شمال أفريقيا قبل ذلك بنحر ثلاثة قرون، وأن اللفظ دخل اللقة المدينة عن طريق اللغة البربرية وليس عن طريق اللاتبنية أو الجرمانية .

هذا وقد متربت بعض للمسادر التاريخية والجغرافية الإسلامية في بيداء الأسطورة حينما فسرت أصل لفظ الأندلس، ونسبته إلى بني طويال أو إلى أندلس بن طريال بن يافث بن نوح، واعتبرته أول من احتل شبه الجزيرة بعد الطوفان في أيام نوح عليه السلام، أنظر يتفصيل: الحميري، نفسه، ص ١٠٤، ابن الشياط، نفسه، ص ٢٠٢٠ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٠٤، ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٢٨ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٠٠، ١٠٠

الجزيرة الإيبيرية، واستقرت في سهلها الجنوبي باطقة Baetica ما يقرب من عشرين عاما (٤١١ ـ ٢٤٩م)؛ ثم عبرت إلى شمالي أفريقيا حيث قضي عليهم هذاك (١) .

ولأن سهل باطقة Baetica قد نسب للوندال وصدار يعرف بالأندلس Vandalizia و Andalizia و Andalizia و Andalizia و Andalizia و Andalizia و Vandalizia التي اتخذوها عاصمة لهم هناك؛ فقد شبه الجزيرة، وتقع فيه مدينة قرطبة Cordoba التي اتخذوها عاصمة لهم هناك؛ فقد أطلقوا اسمه على سائر شبه الجزيرة التي صار معظمها في أيديهم .

وبسبب أن لفظ الأندلس كان يعنى إسبانيا الإسلامية فكان طبيعيا أن ينكمش مدلوله الجغرافى؛ تبعاً للتقلص التدريجي للحكم الإسلامي في شبه الجزيرة نتيجة ضغط المقاومة الإسبانية؛ حتى صار الإسم قاصرا على آخر تمثيل إسلامي في مملكة غرناطة بجنوب شرقى شبه الجزيرة . فلما انتهى التواجد الإسلامي فيها أواخر القرن التاسع الهجرى ( أواخر القرن الخامس عشر الميلادي )، عاد اسم الأندلس مرة أخرى ـ حتى الوقت الحاضر ـ ليدل فقط على مديريات سهل إيبيريا الجنوبي الواقع جنوب نهر الوادي الكبير (٢) .

## وتعتبر شبه الجزيرة الإيبيرية كتلة هائلة ناتثة في أقصى الطرف الجنوبي

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) اكتسحت قبائل الوندال الجرمانية بقيادة Gundre مع قبائل جرمانية أخرى مثل السويف والألان شبه جزيرة إيببريا في حوالي عام ۴ ° ٤ م، وأحدثوا فيها تخريبا وتدميرا كبيرا لم تشهده البلاد من قبل، ثم اقتسموها فيما بينهم في عام ۱۱٤م واستوت قبيلة Silingians وهي أكبر قبائل الوندال في سهل باطقة وامتدت سيطرتها إلى الشمال والغرب والشرق من شبه الجزيرة إلى أن اضطرتها قبائل القوط بعد صدامات عنيفة إلى إخلاء كل شبه الجزيرة والعبور إلى شمال أفريقيا في حوالي عام ٢٩٩م حيث أقاموا لهم مملكة هناك، وهي المملكة التي قضى عليها الامبراطور البيزنطي جستنيان فيما بين عامي ٤٦٠ لهم مملكة هناك، وهي المملكة التي قضى عليها الامبراطور البيزنطي جستنيان فيما بين عامي ٤١٠ لهم مملكة من أصل الوندال وكيفية احتلالهم إيبيريا، وعلاقتهم بكل من القوط والبيزنطيين أنظر: Historia de los Vandalos de Isidore, ed. Florez, Esp. Sagr, Madrid 1769, 6 pp 498 - 500, Donini, Isidore of seville's History, Leiden - Brill 1966, pp 35 - 36, Romero, La Historia جستنيان، ط١١ دار المعاوف ١٩٧٧م، ص ٥٥ وما بعدها، ص ٢٦ وما بعدها، ص ١٣٦ وما بعدها، ص ١٣١ وما بعدها، ص ١٣١ وما بعدها، ص ١٣١ وما بعدها، ص ١٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>Y) أنظر: . Morales, La Cronica General, Alcala de Henares 1574, 1 fol XXXII.

<sup>(</sup>٣) قارن: على محمد حمودة، تاريخ الأندلس، القاهرة ١٩٥٧م، ص ٣٤، عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول ـ القسم الأول، ص ٥٠ حاشية ٢٢ أحمد مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ١٩ ـ ٢٠ الحجى، التاريخ الأندلس، ص ٣٧ الطاهر مكى، نفسه، ص ٢٦ ـ ٢٧ مؤنس، رحلة الأندلس، القاهرة ١٩٥٩م، ص ٢٢ ـ ٢٢ السيد سالم، دائرة معارف الشعب ٦١ ص ٣ .

الغربى من قارة أوربا (١) ، ولا يفصلها عن غالة La Gaule . بلاد الفرنجة ـ سوى جبال البرت أو البرنات(٢) Pyrenaei ، وهي جبال عظيمة نمند من أرض برشلونة في الشرق حتى مدينة بيونة في الغرب (٢) ؛ ولذلك تربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي (١) ؛ وتشكل الحد الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة الذي هو أقصر حدودها طولا (٥) . وفيما عدا تلك الناحية فإن المياه تحيط بشبه الجزيرة من كل جانب، مما

- (١) تصور معظم الجغرافيين اليونان والرومان شبه الجزيرة على أنها في غرب أوربا وليس في الجنوب الغربي، فبدت حدردها عندهم في اتجاه غير صحيح، إذ جعلوا حدها الشمالي الشرقي حدا شرقيا، والساحلين الشرقي والجنوبي ساحلا واحدا هو الجنوبي، وظل عندهم ساحلاها الغربي والشمالي في وضعهما السليم، وعلى سبيل المثال، أنظر: 7 - Straho, op. cit, 2pp. 3 - وبتفصيل أنظر: مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ١٤ وما بعدها . وقد ساير الجغرافيون المسلمون هذا التصور الخاطيء، قارن : المراكشي، المعجب، ط١ ، القاهرة ١٩٤٩ م، ص ٥ ـ ٦ ؛ ابن الشباط، نفسه، ص ١٠٢ ؛ الحميري، نفسه، ص ٢٤ ابن عذاري، البيان، ٢ ص ١ ؛ المقرى، نفسه، ١ ص ١٢٦ ، ١٢٨ ؛ البكري، نفسه، ص ٦٥ ـ ٦٨ -(٢) أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ١٢٦، ١٢٨؛ المراكشي، نفسه، ص ٢؛ ابن الشياط، نفسه، ص ١٠٣؛ البكرى، نفسه، ص ٨٥؛ Lévi - Provencal, La Description, p 100 هذه الجبال جبل، ولفظ البرتات مشتق من اللفظ اللاتيني Portus بمعى ممر أو مدخل أو باب نسبة إلى ممرات هذا الجبل، واستخدم الجغرافيون المسلمون اللفظ كما سمعوه فقالوا برت وبرتات، وعربوها أحيانا إلى أبواب. ريقم في الجبل بالقرب من شاطيء البحر المتوسط معبد بسمي هيكل الزهرة وهو Port Vendres الحالى، ولذلك سمى بعض المؤرخين الجبل باسم المعبد فقالوا جبل هيكل الزهرة في حين قال البعض الجبل الذي فيه هيكل الزهرة قارن : ابن الشباط؛ نفسه، ص ١٠٢؛ المقرى، نفسه، ١ ص ١٢٨،١٢٦ ؛ المراكشي، نفسه، ص ٦؛ البكري، نفسه، ص ٢٦؛ القلقشدي، نفسه، ٥ ص ٢١٣؛ الإدريسي، نزهة، طبعة ١٥٩٢م، ص ٢٥٣؛ مؤس، تاريخ الجغرافية، ص ٢٦٦. هذا وقد انفرد الإدريسي ( ص ٢٥٣ -٢٥٤ طبعة ١٥٩٢م) بذكر أبواب هذا الجبل وجعلها أربعة هي من الشرق ناحية البحر المتوسط إلى الغرب ناحية المحيط الأطلسي عند خليج بسكاية : برت جافة نسبة إلى مدينة بنفس الاسم ناحية برشلونة، وبرت أشبرة، ويرت شازر مما يلي مدينة بنبلونة وطوله في عرض الجبل ثلاثون ميلا، وبريت بيونة . وإنظر أيضاً، الحجى، التاريخ الأنداسي، صفحات ٩٦ . ١٨ إذ يضيف بابا خامساً . وعن الجبل بتفصيل أنظر : أرسلان، الحال، ٢ ص ١٠٨ وما بعدها .
- (٣) أنظر: الإدريسى، نفسه، ص ٢٥٣ ( طبعة ١٥٩٢م) ؛ ابن سعيد، الجغرافية، تحقيق اسماعيل العريم، بيروت ١٩٧٠م، ١ ص ١٨٠ .
- (٤) ابن الشباط، نفسه، ص ١٠٢؛ المقرى، نفسه، ١ ص ١٢٦، ١٢٨، ١٣٠؛ المراكشى، نفسه، ص ٢٠ التقشدى، نفسه، ص ٢٠ التقشدى، نفسه، ٥ ص ٢١٠ . هذا وكان البحر المتوسط يعرف بالبحر الرومى أو الشامى أو بحر تيران أو مانطس . أما المحيط الأطلسى فعرف بالأقيانس والبحر الأخضر أو البحر المحيط أو المظلم أو بحر الغلمة والظلمات، قارن: الحميرى، نفسه، ص ٢، ٢٦ ، ١٨ ؛ المراكشى، نفسه، ص ٥، ٦ ؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١ ؛ الاصطفرى، مسالك الممالك، ليدن ١٩٦٧م، ص ١٤ ، البكرى، نفسه، ص ٨٦ ، ابن خلدون، المقدمة، ص ٣٠ .
  - (٥) أنظر: ابن الشباط، نفسه، ص ١٠١؛ المراكشي، نفسه، ص ٢٠ ا Strabo, op cit., 2 p 5

حدا بالجغرافيين المسلمين إلى اعتبارها جزيرة (١) . إذ يمتد البحر المتوسط على طول ساحليها الشرقى والجنوبى (١) ، بادئا من الأقدام الشرقية لجبال البرنات، وينتهى عند مضيق جبل طارق ( الزقاق ) الذى يفصل شبه الجزيرة عن شمالى أفريقيا بما لا يزيد عن اثنى عشر ميلا (١) ؛ وعنده يلتقى البحر المتوسط بالمحيط الأطلسى، الذى يكمل تطويق شبه الجزيرة من ناحيتى الغرب والشمال (١) ؛ وتنكسر أمواجه هو الآخر عند الجانب الغربى لجبال البرتات، حيث يعرف فى هذه الناحية الشمالية بالبحر الكانتبرى Golfo de Vizcaya أو بخليج بسكاى - بسكاية - ويذلك تتعزل شبه وهو ما يسميه بعض الجغرافيين المسلمين ببحر الانقليشيين (٥) . وبذلك تتعزل شبه الجزيرة الإيبيرية عن جيرانها بسبب إحاطة المياه وجبال البرتات بها، حتى شبهها أحد الأوربيين الحديثين بسفينة ضخمة تطفو على سطح الماء (١) .

ومع أن شبه الجزيرة الإيبيرية تتكون في معظمها من هضبة كبيرة تعرف بالمسيتا La Meseta ، يتراوح ارتفاعها بين ٢٠٠ - ٩٠٠ مترا فوق مستوى سطح البحر؛ وهو ما يجعلها تبدر وكأنها وحدة جغرافية واحدة؛ إلا أن كثرة الجبال التي تمتد معظمها في انجاه أفقى من الشرق إلى الغرب هابطة جبلا بعد الآخر (٢) ؛ فضلا عن تعدد الأودية العميقة فيما بينها؛ قد فتت هذه الوحدة وأعاق الاتصال بين الأجزاء المختلفة لشبه الجزيرة، فنشأت وحدات محلية تنفصل كل منها عن الأخرى بحواجز طبيعية؛ مثلما ينعزل الجنوب عن الوسط بجبال مورينا La Sierra Morena (٨)؛

<sup>(</sup>۱) قارن : المميرى، نفسه، ص٢٠ المقرى، نفسه، ١ ص ١٢١، ١٣٠ اابن عذارى، البيان، ٢ ص ١١ الإدريسى، نفسه، ص ٥٧٠ القلقسندى، نفسه، ٥ص ٢١١ الذهبى، تاريخ الإسلام، مطبعة السعادة ١٣٦٩ هـ، ٣ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>۲) قارن: ابن الشباط، نفسه، ص ۲ ۱۰ ۱ المقرى، نفسه، ١ص ١١٤ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠ المراكشي، نفسه، ص ٥٠ الحميرى، نفسه، ص ٢ الإدريسى، نزهة، ص ٥٠٥ البكرى، نفسه، ص ٨ العديدى، نفسه، ص

<sup>(</sup>٣) أنظر: ابن الشباط، نفسه، ص ١٠٢؛ المراكشي، نفسه، ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) أنظر : المراكشي، نفسه، ص ٢٦ الحميري، نفسه، ص ٢٦ ابن الشباط، نفسه، ص ٢١٠٢ البكري، نفسه، ص ٨٦، الإدريسي، نفسه، ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: الحميرى، نفسه، ص ٢؛ الإدريسى، نفسه، ص ٥٣٥. وريما يكون لفظ الانقليشيين تحريفا الفظ الإنجليز لقرب بحر كنتبرية من جزيرة بريطانية موطن الإنجليز.

 <sup>(</sup>٦) أنظر: دوروثي، إسبانيا شعبها وأرضها، ترجمة طارق فودة، سلسلة حول العالم في كتب (٧)، القاهرة
 ١٩٦٥ م، ص ٢١ .

<sup>(</sup>V) أنظر: المقرى، نفسه، ٢ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>A) أنثار: . Peers, Spain a Companion to Spamsh Studies, London 1929, p 29

وينشطر الوسط ذاته بجبال الشارة أو الشارات (۱) ، التى تأخذ من ظهر مدينة سالم حتى قرب مدينة قلمرية فى أقصى الغرب على ساحل المحيط الأطلسى (۲) ، وهى الجبال التى يقع خلفها نحو الشمال نهر دويرة (۱) Duero الذى ينبغ من نواحى مدينة نومانتيا Numantia (۱) فى الشمال الشرقى من شبه الجزيرة، ويجرى غربا ليصب فى المحيط الأطلسى فيما بين مدينتى قلمرية Coimbra والبرتقال Portucale (۵) . أما الجزء الشمالى من شبه الجزيرة فتخترقه هو الآخر سلسلة جبال كنتبرية لما الجزء الشمالى من شبه الجزيرة فتخترقه هو الآخر سلسلة جبال كنتبرية ساحل أما الجزء الشمالى المنات حتى ساحل المحيط.

ويشكل نهر دويرة Duero الحد الجنوبي لمنطقة الشمال والشمال الغربي لشبه الجزيرة - وهي المنطقة التي كانت تعرف باسم لوزيتانيا Lusitania - التي اشتهر معظم سكانها بالجليقيين أو الجلالقة وكانوا يشكلون معظم شعب إيبيريا (١) . أما حداها الغربي والشمالي فهو المحيط الأطلسي المعروف في الناحية الشمالية بالبحر الكانتبري والشمالي فهو المحيط الأطلسي يوصف ساحله بأنه ذراع يخرج من البحر المظلم - المحيط الأطلسي ويمر من الغرب إلى الشرق وينعطف قليلاً إلى جهة الجنوب حتى يصل مدينة بيونة (١) Bayonne . فتمتد هذه المنطقة من المحيط الأطلسي في الغرب حتى بلاد البشكنس (٨) Vascones في الشرق؛ مما يجعلها قلعة طبيعية محصنة محاطة بالمياه من جوانبها الثلاث فيما عدا ناحيتها الشرقية . وفضلاً عن ذلك فإنها محاطة بالمياه من جوانبها الثلاث فيما عدا ناحيتها الشرقية . وفضلاً عن ذلك فإنها

<sup>(</sup>۱) أنظر: الإدريسي، نفسه، ٥٣٦؛ القلقشندي، صبح، ٥ ص ٢١٣ . وكانت هذه الجبال تعرف أبضاً باسم كاريتانيا ( Carpetania ( Carpeto - Vetonica ) وقبائل Carpetania ( Carpeto - Vetonica ) كاريتانيا ( كاريتانيا ( Carpetonia ( Carpeto - Vetonica ) وبما نسبة إلى قبائل Carpetania ( Carpeto - Vetonica ) التي سكنت حراها، أنظر: Strabo, op. cit., 2p 13 ، في الرماة ربما الكثرة ( Altamira, 179 من 1 من 179 ، أنظر: أرسلان، الحلل، ١ من 179 من المعادي وادى رامة Guadarrama ، أنظر: أرسلان، الحلل، ١ من 179 من المعادي وادى رامة A History of Spanish Civilization, London 1930, pp 4 \_ 5; Chapman, A History of Spain, New. York 1948, p3 .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الإدريس، نفسه، من ٥٥٢ . وعن مدينتي سالم وقلمرية، أنظر : الإدريس، نفسه، من ٥٥٢ . Description, pp. 79 - 80, 89 .

<sup>(</sup>٣) عنه أنظر: الإدريسي، نفسه، ص ٢٥١ ( طبعة ١٥٩٢م)؛ أرسلان، الحال،، ١ ص ٣١٨ حاشية؛ Morales, op. cit, 4pp 105 - 106

<sup>(</sup>٤) أنظر: . Strabo, op. cit , 2p. 69

<sup>(</sup>٥) أنظر: . Lévi - Provençal, La Description, p. 103

Strabo, op. cit., 2p. 65, 67 . (1)

<sup>(</sup>٧) أنظر: الإدريسى، نفسه، ص ٢٥٢ ( طبعة ١٥٩٢م) .

<sup>(</sup>٨) عنها أنظر: أرسلان، العلل، ١ من ٢٢١ وما بعدها .

تمثل وحدة جغرافية وإثنولوجية واحدة، إذ سكنتها منذ أقدم العصور عناصر معينة من السكان فارتبطت بروابط طبيعية وسياسية وثيقة؛ وكان لها طابعها الخاص الذى تميزت به عن غيرها من مناطق شبه الجزيرة الإيبيرية .

ومع أن بعض الجغرافيين العرب يصفون تلك المنطقة بأنها سهاية جميعها تكثر فيها الرمال (١) فإن الجزء الشرقي منها جبلي وعر (٢) ؛ كما تخترق تلك المنطقة من وسطها سلسلة جيلية تعرف بجبال كنتبرية (٢) La Cordillera Cantabrica مبندئة من حصن الفارو Faro بالزاوية الشمالية الغربية لشبه الجزيرة، وتتمادى منصلة غير منفصلة حتى تصل مدينة بيونة، وتتصل بجبل الزهرة - البرتات - وتمند بموازاة مجرى البحر الكانتيرى؛ فمرة تبعد عنه حتى يكون بينهما يوم، ومرة تقرب منه حتى بكون بينهما خمسة عشر ميلا (١) ويشطر بذلك المنطقة شطرين، أحدهما جنوبي أقل وعورة وأكثر اتساعا واعتدالا في المناخ من نظيره الشمالي الساحلي، الذي تزيده سلسلة جبال قمم أوربا Los Picos de Europa ضيقا وتعقيدا من ناحية الشرق، بطول يقترب من أربعين كيلو مترا في عشرين مثلها عرضا، وتتميز بقممها العالية التي تصل في معظمها إلى ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، وأهمها القمع المعروفة بالصخور المقدسة Las Penas Santas ، التي نالت شهرة تاريخية وقومية فائقة في إسبانيا المسيحية، لاحترائها على مغارة عرفت في اللآتينية بالمغارة المقدسة Cova Dominica - وفي اللغة الإسبانية كوبادونجا Covadonga(١)-وهي المغارة التي النجأ إليها مسيحيو أشتوريس وعلى رأسهم الزعيم القوطى بلاجيوس Pelagius - ومنها بدأوا مقاومة المسلمين مع نهاية العقد الثاني وبداية

<sup>(</sup>١) أنظر : البكرى، نفسه، ص ١٨٠ أبو الفدا، تقويم البلدان، باريس ١٨٤٠م، ص ١٧٠ .

Strabo, op. cit., 2p. 67. (Y)

ر) قارن: البكرى، نفسه، ص ١٨٥ على محمد حمودة، نفسه، ص ٢٤ محمد أحمد حسونة، الجغرافية (٣) قارن: البكرى، نفسه، ص ١٩٥ على محمد حمودة، نفسه، ص ١٩٥ م. لاكتريخية الإسلامية، القاهرة ١٩٥٠م، ص ١٩٥ م. ٧٧ للتاريخية الإسلامية، القاهرة ١٩٥٠م، ص ١٩٥٠ م. وياريخية الإسلامية، القاهرة ١٩٥٠م، ص ١٩٥٠م، ص ١٩٥٠م، ص

<sup>(</sup>٤) أنظر: الإدريسى، نفسه، ص ٢٥٣ (طبعة ١٥٩٢م).

Sanchez Albornoz, " A Través de los Picos de Europa ", R.OC: عن رصفها ينفصيل، أنظر (٥) عن رصفها ينفصيل، أنظر (٥) 1931, 9p 254 Sqq: Burguete, Rectificaciones Historicos de Guadalete a Covadonga, Madrid 1915, p. 148 Sqq: Somoza, Gijon en la Historia General de Asturias, Gegione 1908, 2p 439 Sqq.

<sup>(</sup>٦) عن تطور اسمها من اللآتيلية إلى الإسبانية أنظر: . Cabal, Covadonga, Madrid 1918, pp 15 - 25 . (1)

الثالث من القرن الثامن الميلادى؛ بحيث اشتهرت تلك الصخور المقدسة في كتب المؤرخين المسلمين باسم الصخرة أو صخرة بلاي Pena de Pelayo .

كذلك فتتعدد الأنهار في هذه المنطقة ، فيصب بعضها في البحر الكانتبرى شمالا  $^{(1)}$  ، وبعضها - وهر يبلغ نحوا من عشرة أنهار - يصب في نهر دويرة Duero بالجنوب  $^{(7)}$  ؛ أما أودية الجانب الغربي التي تجري من الشرق إلى الغرب فتصب في المحيط الأطلسي  $^{(7)}$  ، وجميعها صالح للملاحة في معظم أجزائه  $^{(1)}$  .

على أننا لا نعلم شيئاً عن السكان الأول لهذه المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من شبه الجزيرة، ولا زال الخلاف بشأنهم قائماً بين علماء الأجناس -Anthropolo من شبه الجزيرة، ولا زال الخلاف بشأنهم قائماً بين علماء الأجناس -gists وإن كانوا يتفقون فيما بينهم على أن أقدمهم عناصر تعرف في اللآتينية باسم الإيبيريين Iberi ، التي جاءتها من الشمال الأفريقي منذ عصور سحيقة (أ) . ثم وفدت عليها من غالة عناصر الكلت Celts الأوربية، فيما بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد (1) ؛ ونازعت الإيبيريين على سيادة المنطقة والسيطرة عليها حتى أجبروهم أو أن اتفاقا تم بين الفريقين ـ على إخلاء الإيبيريين لها (٧) ؛ فصارت كلتية خالصة انتشرت فيها قبائلهم دون أن تعرف الوحدة فيما بينها (١)؛ مما سهل على كل منها أن تخذ فيما بعد اسما محليا يدل عليها وعلى ما حلت به من أجزاء هذه المنطقة ؛ فعرف تتخذ فيما بعد اسما محليا يدل عليها وعلى ما حلت به من أجزاء هذه المنطقة ؛ فعرف

<sup>(</sup>۱) أنظر: . . Florez, Esp. Sagr., 16 p 4, Bouchier, op. cit., pl

<sup>(</sup>٢) أنظر: . 103 Lévi - Provencal, La Description, p. 103

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) أنظر: Straho, op. cit, 2p 67 وأهم هذه الأنهار: نهر ليث Limacas ) Lethe بليه نهر كالم هذه الأنهار: نهر ليث المناه (٤) بليه نهر كالم الله عن ثلاثمائه ميل أو كا Straho, op. cit, 2p 69 ) وهو نهر كبير واسع يزيد طوله عن ثلاثمائه ميل وثلاثة ( Lévi - Provençal, La Description, p. 104 ) ويقع شمال دويرة بستين ميلا أثم نهر طرون الذي يسمى كذلك لمدينة بنفس الاسم تقع عليه، ويبعد عن المينير بستين ميلا أبضا؛ بليه نهر الأذر -Le rez على بعد سنة أميال؛ ثم نهر فرار Ferreira ( الآن Umia ) على بعد سنة أميال أخرى، وهو نهر كبير؛ بليه سنت ياقرب أو أناشت نسبة إلى قلمة عليه بنفس الاسم ( الآن 1094 م )؛ وانظر أيضاً . مؤنس، كبير كثير الماء، أنظر: الإدريسى، نزهة، ص ٢٥١ - ٢٥٢ ( طبعة ١٥٩٢ م )؛ وانظر أيضاً . مؤنس، تاريخ المجزافية، ص ٢٦٩ - ٢٧٠ .

O'callaghan, Medieval Spain, USA 1975, p. 27; Merriman, The Rise of Spanish (a) Empire, New York 1918, 1p. 6; Smith, Spain, USA 1965, p3; Altamira, A History of Spain, p 23; Chapman, op. cit., pp 7 - 8; Madariaga, Spain, Oxford 1956, p 19; Diccionario, op cit, pp 5 - 6

Entwistle, the Spaish Language, London 1962, p. 37, Hume, The Spanish People,: (1) London 1901, p7; Chapman op cit., p 8; O'callaghan, op cit., p 27.

<sup>(</sup>Y) أنظر: . Danham, op. cit., 1 p 2

<sup>(</sup>A) أنظر: . Strubo,op. cit , 2p 87

الجزء الشرقى منها بكنتبرية Cantabria ، والغربى بجليقية ( Cantabria الجزء الشرقى منها بكنتبرية Astures ، أما الجزء الأوسط فقد عرف بأشتوريس Asturias وسكانه بالأشتوريين Astures نسبة إلى وادى أشتورا Astura الذى كان يسميه الجغرافيون المسلمون بوادى أشترو (۲) ، ثم تطور اسمه بمضى الوقت حتى صار إسلاقا الحالى (۲) ؛ الذى ينبع من جبال كنتبرية La Cordillera Cantabrica ، ويجرى جنوبا حتى يلتقى بنهر ديرة Duero فيما بين مدينتي سمورة Zamora شرقا وميراندا Duero غربا (۱) .

وبذلك انقسمت منطقة الشمال والشمال الغربى الإيبيرى لأول مرة فى تاريخها إلى ثلاثة أقسام؛ وإن كنا سنلاحظ أن المسلمين فيما بعد أطلقوا على هذه المناطق الثلاثة اسم جليقية وعلى سكانها الجلالقة . ومع أن الحدود فيما بينها لم تكن ثابتة إذ كان تقسيما قبليا يتراوح بين مد وجزر تبعا لقوة وضعف القبائل، فقد شكلت المعالم الجغرافية البارزة - كالأنهار والجبال - الحدود فيما بينها على الدوام؛ وانعزلت أشتوريس Asturias عن جليقية في الغرب بجبال بونفرادا Ponferrada وسنابريا ( إسلا ) Esla وديبا ( إسلا ) Esla وديبا

ومن ناحية أخرى، فقد توغلت أراضى إقليم أشتوريس مسافة طويلة ناحية الجنوب فى داخل شبه الجزيرة حتى لامست نهر دويرة Duero أ، فيما بين مدينتى سمورة Zamora شرقا وميراندا Miranda غربا، وهو حد أقصر من حدها الشمالى الذى تطل به على بحر كنتبرية، مما جعل أشتوريس تتخذ فى العصور الوسطى شكل مثلث رأسه فى الجنوب بين هاتين المدينتين، وقاعدته ساحل بحر كنتبرية فى الشمال (٧).

على أنه لم يقدر لأشتوريس أن تحتفظ بهذا الامتداد الداخلي في شبه الجزيرة طوال تاريخها، وإنما اقتطع منها جزؤها الجنوبي الواقع بين جبال كنتبرية La

<sup>(</sup>۱) أنظر: ، Atlas Geographus, op. cit., 2p 1183

<sup>(</sup>٢) أنظر: البكري، نفسه، ص ٧٢.

Florez, Esp. ; أنظر (Esla) Ezla وأخيرا Estola وأخيرا Astura إلى Astura إلى Astura وأخيرا (Esla) (٣) Sagr., 16 pp 2 - 3; Risco, Esp Sagr., 37 p 9.

Florez, op. cit., 16 p 4. (1)

<sup>(</sup>ه) أنظر: . Ibid, p. 5

<sup>(</sup>٢) هو أعظم أنهار شبه الجزيرة، وينبغ من فوق جبال ناجرة Najera في الشمال ريمند غربا ويصب في المحيط الأطلنطي قرب مدينة البرتقال ( Oporto الحالية )، أنظر: ابن غالب، وتعليق منتقى من فرحة الأنقس ، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الأول، الجزء الثاني، نوفعبر ١٩٥٥م، ص ٢٠٠٨ Strabo, op cit, 2p 69; Lévi - Provençal, La Description, p. 103.

<sup>(</sup>۷) أنظر: ، Florez, op cit, 16 p 5

القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري)؛ لتقوم فيه وقتذاك مملكة ليون Léon القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري)؛ لتقوم فيه وقتذاك مملكة ليون Léon التي صارت نواة محافظة بنفس الاسم في التقسيم الإداري الحديث لإسبانيا (۱). ومنذ ذلك الحين اقتصرت مساحة أشتوريس على ما يقع شمال جبال كنتبرية حتى ساحل بحر كنتبرية؛ وهي تقريبا نفس المساحة التي تشغلها في وقتنا الحاضر محافظة أشتوريس، أو ما يعرف أيضا باسم أشتوريس دى أوبييدر Asturias de Oviedo وذلك اشتقاقا من اسم عاصمتها . ومن ثم كانت أشتوريس خلال السنوات التي تعالجها الدراسة أوسع مساحة مما هي عليه في العصر الحديث .

وقد أثرت بيئة أشتوريس الجبلية الباردة في أبدان وطباع سكانها (۱)؛ فيوصفون بقوة البنية، والقدرة على احتمال المشاق، وشدة المراس، وخشونة الطباع؛ كما يتصفون بالنجدة والإقدام، حتى أنهم كانوا يضحون بأنفسهم لافتداء أو حماية من يلجأ أو يتقرب إليهم ويتعلقون به (۱) . واتسمت حياتهم بالبساطة والتقشف والاقتصاد فلم يكونوا يتناولون إلا وجبة واحدة في اليوم (۱)؛ نتكون من خبز جاف يصنعونه من حبوب بعض النباتات بعد تجفيفها وطحنها (۱)؛ وأكثر قوتهم الدخن والذرة (۱) ، فصلا عن لحوم الماعز (۷) المتوفرة في يلادهم (۸)؛ وكانوا يفضلون في طعامهم الزيد على الزيت . أما شرابهم فهو البيرة (۱) وأنواع أخوى من المشوريات التي كانوا يستخلصونها من الثمار كثراب التفاح والبشكة (۱۰) ، في حين كان النبيذ للمناسبات

Risco, op. cit, 37 p 39; Atlas Geographus, 2p 1179. (1)

<sup>(</sup>Y) أنظر: Strabo, op cit, 2p 77 هذا وقد اعتمدنا أساسا في مطرماتنا عن طباع ونمط حياة الأشتوريين على ما أورده استرابون، وإن بلاحظ أنه أحيانا لم يقرنها بهم مباشرة، وإنما لجيرانهم الجلالقة أو الكانتبريين، أو عممها على العناصر الكاتية بصفة عامة، من أشتوريين وجلالقة وكانتبريين - على أنه لم يكتف بالقول أن عادات وأنماط حياة الكلت واحدة متشابهة (أنظر: 111 2p)، وإنما أكد أيضاً ويصراحة أن نمط حياة الأشتوريين وجيرانهم الجليقيين والكانتبريين والبشكس واحدة لا اختلاف قيما بينها (أنظر: 17 Jbid, 2p).

<sup>(</sup>٣) أنظر: Strabo, op. cit., 2p 115

<sup>(</sup>٤) أنظر : 1bid, 2p 73

Ibid, 2p 75; Bouchier, op cit., p 71; Danham, op cit., 1p 5. (0)

<sup>(</sup>٦) أبو الفدا: تقويم، ص ١٧٠؛ البكري، نفسه، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>Y) أنظر: Strabo, op cit, 2p 73

<sup>(</sup>٨) أنظر: Ibid, 2p 71

<sup>(</sup>٩) أنظر: Ibid, 2p 75

<sup>(</sup>١٠) أنظر: البكرى، نفسه، ص ٨١، ريشير أن البشكة شراب يتخذ من الدقيق .

الدينية ويصحبة الأقرباء (۱) . ومع وفرة ما يحويه باطن أرضهم من معادن (۲) كالذهب(۲) والفضة وغيرهما (۱) ، من نحاس وبرونز ورصاص وقصدير (۹) فإنهم كانوا يجهلونها (۱) ؛ أو أنهم لم يعرفوا منها إلا البرونز إذ كانوا يصنعون منه رؤوس سيوفهم ورماحهم (۲) ؛ وكذلك الفضة التي كان سكان المنطقة الداخلية يستخدمون أحيانا قطعا منها في شكلها الخام عوضا عن العملة التي لم يكونوا يعرفونها، وظل تعاملهم فيما بينهم بالمقايضة في أغلب الأحيان (۸) .

وبسبب غزارة الأمطار فقد جادت عليهم البيئة بغابات ومراع غنية انتشرت فيها تربية الماشية (١) ، إلا أنه بالرغم من تعدد الأنهار التي تخترق اشتوريس مثل أنهار: إسلا Esla ، وحارس Sella ، وكارس Cares ، وديغا Deva ، ونالون Nalon (١٠) ما يتيح إمكانية القيام بالزراعة فقد أعرض الأشتوريون عنها؛ إذ اعتبروها حرفة لا تليق بهم؛ وتركوا نساءهم يقمن بأعبائها وحدهن (١١) إلى جانب أعمالهن المنزلية (١١) ؛ فأقحلت الأرض وقل إنتاجها، ولم تعد البلاد - بتعبير استرابون - إلا وكرا للصوصية وقطاع الطرق (١١) ، وانشغلت التبائل فيما بينها بالحروب المستمرة التي كانت النساء تشاركن فيها (١١) ؛ وبالغارات المتكررة على ما يجاورها من أراض سهلية لسلب ونهب منتجانها .

وفي هذه الحروب والإغارات ـ التي لم تتوقف إلا بعد غزو الرومان للمنطقة

<sup>(</sup>۱) أنظر: Strabo, 2p 75

Castro, The Structure of Spanish History, New York 1954, p 77. (Y)

Strabo, op cit, 2p 71; Florus, Epitome of Roman History, London 1960, p 349; Florez, op (\*) cit, 16 p 7.

<sup>(</sup>٤) أنظر: Strabo, op cit, 2p 7i

<sup>(</sup>٥) Bouchier, op cit., pp 88 - 90 ، ريشبر أن النحاس يرجد في جبل Aramo بالقرب من مدينة Oviedo ، والرصاص بالقرب من ميناء Linares على الساحل الكانتبري .

<sup>(</sup>١) أنظر: Florez, op cit., 16 p 7

<sup>(</sup>٧) أنظر: Strabo, op. cit, 2p 73

Bouchier, op. cit, 2p 75 : (٨) وانظر أيضا : Bbid, 2p 75 .

Strabo, op cit, 2p. 71; Castro, op. cit, p 77. (1)

<sup>(</sup>أو) عن هذه الأنهار، أنظر: 440 - Somoza, op cit, 2pp 439

<sup>(</sup>١١) أنظر: Strabo, op cit, 2p 65، وإنظر أيضاً صفحة ١١٣ التي يسوق فيها أمثلة من الأعمال التي شاركت فيها النساء، وكيفية تفانيهن في هذا العمل حتى في أوقات مرضهن .

<sup>(</sup>۱۲) أنظر : Danham, op cit., 1 p 7

Strabo, op. cit, 2pp 71, 79; Danham, op cit, 1 p 4. (17)

<sup>(</sup>۱٤) أنظر: Bouchier, op cit, p. 65

فى أواخر القرن الأول قبل الميلاد (١) ـ كان المحاربون الأشتوريون يذهبون إليها أزواجا على جيادهم ـ التى كانت تجود فى بلادهم (١) ـ على أن يترجل أحدهم عند بدء القتال (١) ؛ الذى كانوا يتسلحون له بأسلحة بسيطة ولكنها مرعبة مخيفة (١) ؛ فهى رماح لا تعدو ثلاثة أقدام للراجل وستة للفارس وسيوف قصيرة ذات حدين؛ فضلا عن المقاليع والبلط والمطارق التى ينفرد بها الفارس دون الراجل (٥) ؛ ويحتمون بدروع خفيفة يلبسونها فوق سنرات قصيرة من الكتان المتوفرة فى بلادهم (١) . وقد عاونتهم طبيعة البلاد الجغرافية وكثرة غاباتها على إجادة فن حرب العصابات والفروسية (٧) ، التى لم يكتفوا بتدريب أنفسهم عليها بممارسة أزواع معينة من الرياضة؛ كالملاكمة وركوب الخيل والمناورات الحربية وعقد المسابقات والمباريات المياحدة لها (٨) ؛ وإنما أيضاً بتدريب جيادهم على تسلق الجبال، وترويضها على الركض فى حركات سريعة إذا ما طلب منها ذلك , عت العاجة (١) .

وقد انتشرت بين الأشتوريين بعض العادات كتناول الطعام على الأرض (١٠) ، واللوم على الأرض أدا) ، واللوم على الأرض أيضا (١١) ؛ والاستحمام إما ببخار الماء الساخن أو بالماء البارد(٢٠) ؛ وتوريث البنات اللآتي كن يقمن بدور الخاطبات لأخواتهن، وهي عادة بملاحظة استرابون - ليست إلا نوعا من أنواع سيطرة النساء، وظاهرة لا تعبر عن المدنية في شيء (١٠) . كذلك فقد كانوا يقدمون المهر للعروس (١٠) ويتبعون طريقة

Strabo, op cit ., 2p 71 . (1)

<sup>(</sup>۲) تنتج أشتوريس سلالات من الجياد نمتاز بعدرها السريع رخفة حركتها، تسمى Geldings أو حتى تنسب إلى المنطقة فتسمى Atlas Geographus, op. cit, 2p 1183 ، أنظر : Asturcones

Strabo, op cit., 2p 113; Danham, op cit., 1p 5 : أنظر (٢)

<sup>(</sup>٤) أنظر: Danham, op cit, 1p 5

Strabo, 2p 107; Bouchier, op cit, p 67; Danham, op cit, 1p 5.

Strabo, op. cit., 2p 73; Bouchier, op Cit., p 83; Danham, op cit., 1p 5. (1)

<sup>(</sup>٧) أنظر: Bouchier, op cit., pp 62, 65 ؛ دوروثي، نفسه، ص ٣٢ ـ ٣٣ .

Strabo, op cit, 2p 75; Bouchier, op. cit, p 75. (A)

Strabo, op. cit, 2p 105; Bouchier, op cit, p 78. (1)

Strabo, op cit, 2p 75. (1.)

Ibid, 2pp 73, 109. (11)

<sup>(</sup>١٢) . Ibid, 2p 73 ، وإن كان المؤرخون والجغرافيون المسلمون يشيرون إلى أنهم لم يكونوا يستحمون إلا مرة واحدة أو مرتين في العام، أنظر: البكري، نفسه، ص ٨١ .

Strabo, op cit, 2p 115. (17)

Loc . cit . (14)

الإغريق في الزواج (١) ؛ ثم إنهم كانوا حريصين على تنفيذ عقوبات صارمة على منتهكي تقاليدهم، كالرجم بالحجارة حتى الموت أو القذف بهم من أعلى قمم الجبال، أما قتلة الآباء منهم فكانوا يذبحونهم خارج حدود المدينة دون أن تدفن جثثهم بها لاعتبارها مدنسة (١) . وكانت جنازة ذوى الشأن منهم مهيبة، فتكفن رفاتهم بثياب فاخرة وتترك على مرأى من العامة أياما لتلقى عليها نظرة الوداع الأخيرة؛ ثم تحرق في الوقت الذي تعلن فيه على الجموع الحاضرة مآثر صاحبها ورصاياه وذريته، ثم يصاحب دفنها عرض عسكرى عند المقبرة (١) .

أما عقيدة الأشتوريين فكانت الرثنية ، التي يعبدون فيها آلهة منها أرس Ares (1) ، ولم تعرف أسماء آلهة بعض قبائلهم ؛ كما أن بعضها الآخر لم يكن له إله على الإطلاق (0) ؛ وكانوا يقدمون القرابين لهذه الآلهة بالمئات من الأسرى بعد تقطيع أياديهم اليمنى (1) ـ كما كانت العادة لدى الإغريق ـ أو من السجناء وذكور الماعز والخيل (٧) ؛ وذلك أثناء الليل وقت اكتمال القمر مما يحتمل معه أنه كان محل عبادتهم ؛ وكانوا يقيمون أمام منازلهم الحفلات الراقصة الصاخبة على دقات الطبول، والتي كانت نظل قائمة حتى الصباح الباكر (٨) ؛ وذلك ابتهاجا بتقديم قرابينهم .

وقد ظل الأشتوريون - والجليقيون والكانتبريون أيضاً - على هذه الحالة من البداوة والانعزال عن غيرهم من سكان شبه الجزيرة، وبعيداً عن الخضوع لأية قوة أجنبية حتى السنوات الأخيرة من القرن الأول قبل الميلاد؛ حينما شخص الإمبراطور الروماني أوغسطس Augustus إليهم عام ٢٦ ق . م على رأس قواته (١) ، وبرفقته عدد من خيرة قواده (١٠) ، فغزا بنفسه كنتبرية وأوكل غزو جليقية لواحد من

Ibid, 2p 77. (1)

Strabo, op cit, 2pp 75 - 77; Dubois, L'Espagne Ancienne et Moderne, Rouen 1859, p 12; (Y) Danham, op cit, 1 p 6.

Dubois, op cit, p 12; Danham, op cit, 1 p 6. (7)

Strabo, op. cit, 2p 73. (1)

Ibid, 2p. 109; Bouchier, op cit, p 78. (0)

Strabo, op. cit, 2p 73. (1)

Ibid, 2p 75 . (Y)

Ibid, 2p 109. (A)

Florez, op cit, 16 p 6; Cayetano, Cronica General, Madrid 1865, p 11; Quadrado, (1) Espana, Barcelona 1885, p 11.

Furnius : منهم : Antistius و Antistius ؛ أنظر : (١٠).

قواده (۱)، في نفس الوقت الذي أرسل فيه إلى أشتوريس قوة أخرى بقيادة قائده كاريسيوس Astorga . الذي اتخذ من مدينة أستورقة Astorga . التي ستعرف فيما بعد باسم Asturica Augusta . قاعدة لهجرمه عليها، فاكتسح أراضيها عبر فيما بعد باسم EL Bierzo . قاعدة لهجرمه عليها، فاكتسح أراضيها عبر منطقة إلبيرزو EL Bierzo حتى أدرك مدينة لوجو Bergidum . وهي العالية . ، وأنزل بالأشتوريين هزيمة منكرة عند مدينة برجيدوم Bergidum العالية على هضبة كاسترو درى بنتوسا Castro de Ventosa العالية ؛ بحيث كانت الواقعة على هضبة كاسترو درى بنتوسا الأشتوريون إلى إخلاء المدينة والفرار إلى جبل هزيمة حاسمة اضطر بعدها الأشتوريون إلى إخلاء المدينة والفرار إلى جبل بنيدو Vinido المجاور ( Sierras del Caurel y de Picos العالى )، فلاحقتهم القوات الرومانية رحاصرتهم به ؛ حتى فنيت أزودتهم ولقى جمع منهم حتفه جرعا، واضطر الباقون إلى الاستسلام دون مقارمة تذكر (۱) ، ثم أشرف الإمبراطور أوغسطس بنفسه على استلام رهائنهم وأسراهم ضمانا لولائهم (١) .

وترجع سهولة انتصار الرومان على الأشتوريين وقتذاك إلى تفوق الرومان فى العدد والعدة، وإلى عدم إمكان تعارن الجلالقة والكانتبريين مع الأشتوريين (°) ؛ إذ باغتهم الرومان جميعا فى وقت واحد، وشغلوا كلا منهم بالحرب فى ناحيته برا ويحرا، وحالوا بينهم وبين استخدام حرب العصابات التى كانوا يجيدونها، وأجبروهم على المواجهة المباشرة أو حصارهم والتضييق عليهم؛ بحيث شتنوا جهودهم وأضعفوا مقاومتهم، التى اتخذت آنذاك مظهرا سلبيا نمثل فى تسارع معظم الأشتوريين ليس فقط إلى إلقاء أنقسهم فى النيران؛ أو الطعن بالسيوف أو تجرع شراب سموم (١) ، كانوا يستخلصونه من بعض الأعشاب، ويحملونه معهم دوما لمثل هذه الحالات (٧) ؛ وإنما يمثل أيضاً فى إقدام الأمهات على قتل أبنائهن (٨) ، بحيث فقد الأشتوريون معظم

<sup>(</sup>۱) عن قلحهما بتفصيل أنظر: . 311 - 230 - 231 ؛ وإن Florus, op cit, p. 347; A. Bleye, op cit, 1 pp 230 ؛ وإن يلاحظ أن Florus بخلط في روايته بين المعارك التي دارت على الأرض الجليقية والأشتورية، وربما كان ذلك بسبب عدم تعييزه بين الجلالقة والأشتوريين واعتبرهما شمياً واحداً، وبخاصة أنه عندما بدأ حديثه عن هذه الحروب (ص ٣٤٣) لم يشر إلى الجلالقة، وذكر أنه يسكن هذه المدطقة الكاندبريون والأشتوريين نقط.

Danham, op cit, 1p 64; A. Bleye, op cit, 1p 231. (Y)

Florus, op cit., p 345; A. Bleye, op.cit., 1pp 230 - 231 . : (Y)

Florus, op cit., p. 347. (1)

<sup>[</sup>bid. (○)

<sup>(</sup>٦) . Florus, op cit., p 345; Florez, op cit., 16 p 7; A. Bleye, op cit., 1p 231 (عربي عادة كانت سائدة في كنتبرية رجليقية أيضاً .

Strabo, op cit., 2p 115. (Y)

Ibid, 2p 111. (A)

خيرة محاربيهم؛ ولم يتطلب إخضاع الرومان لهم أكثر من معركتين وفي مدة وجيزة لم تتجاوز صيف عام ٢٦ ق . م .

ومع ذلك فقد تجمع الأشتوريون في ربيع العام التالى لمباغتة القوة الرومانية المقيمة بنواحي أستورقة Astorga ، إلا أن خطتهم انكشفت في الوقت المناسب للقائد الروماني كاريسيوس Carisius ؛ فأحبطها في مهدها وانتصر عليهم في معركة على نهر أشتورا Astura ( إسلا Esla الحالي ) قضى فيها على كثير منهم؛ بحيث كان اللقاء دمويا قاسيا ، ثم تعقب فلولهم الهاربة إلى مدينة لانسيا Lancia المجاورة الحصينة فحاصرهم بها حتى استسلموا ، وأوشك الجند الرومان على حرق المدينة وتدمير أسوارها حين دخلوها ؛ لولا أن أثناهم قائدهم عن ذلك وأقعهم بصعوبة بأهمية الإبقاء عليها ذكرى لانتصارهم (١) .

وقد عاد الأشتوريون للثورة على الرومان فى الأعوام ٢٤، ٢٣، ٢٢ ق . م؛ واستعصوا على القائد الرومانى إميليانوس Emilianus ومن بعده فورنيوس Furnius ، حتى اضطر الإمبراطور أوغسطس إلى أن يعهد إلى قائده المحنك أجريبا Agrippa بقيادة القوات الرومانية ضد أشتوريس، فتمكن من القضاء نهائياً على ثوراتهم؛ حتى استسلموا فى عام ١٩ ق . م (٢) . وصار الأشتوريون - حسيما يشير أحد التقوش - أصدقاء للرومان اللآتين منذ ذلك الوقت (٦) ، وانتهت حروب الرومان المتعددة فى شبه الجزيرة الإيبيرية بالسيطرة على كل أنحائها بما فيها أشتوريس (١) .

وباستيلاء الرومان على أشتوريس فقد ألحقوها إداريا - هي وجارتيها كتتبرية

Florus, op cit, p 347; Florez, op cit, 16 pp 6 - 7; Cayetano, op cit, p 12; Quadrado, op نارن (۱) قارن 16 pp 6 - 7; Cayetano, op cit, p 12; Quadrado, op نارنا المنارخ المنار

Florez, op cit, 16 p 7; A. Bleye, op cit, 1 p 231; Mommsen, The History of Rome, : نان (۲) London 1886, 1p 65.

<sup>(</sup>٣) عن نصه، أنظر : . Morales, op cit, 2, p 203

<sup>(</sup>٤) Strabo, op cit., 2pp 79, 87, Florus, op cit, p 349 وانظر أيضاً التقرش التي يثبتها Morales في المحرفة المح

وجليقية - بولاية طركونة Provincia Tarraconensis (۱) ، إحدى ولايات إسبانيا الرومانية التي عرفت أيضاً بإسبانيا الدنيا Hispania Citerior (۲) ، إلا أنها صارت ولاية كبيرة الحجم، وأقتضت سهولة إدارتها وحكمها ضرورة إعادة تنظيمها فقسمت في القرن الثالث الميلادي إلى ثلاث ولايات إدارية (۱) ، أصبحت فيها أشتوريس مع جليقية وكنتيرية إحداها، وعرفت بولاية إسبانيا الدنيا الجديدة المتعاملة المتعاملة (أ) وأرسانيا الدنيا الجديدة الأنطونية Gallacia (Galliciensis (۱) ، وهي التي يسميها أو حتى بولاية جليقية عوز جليقية ، (۱) أي نواحي ( زمام ) جليقية .

Braga) Bracara Augusta وكانت قاعدة تلك الولاية الجليقية مدينة براقرة Portucale ( Oporto ) وتردى الحالية )؛ وأهم مدنها دوميو Dumio ، وبرتقال ( Portucale ( Oporto ) وتردى Tude ( Tuy ) ، وأورية Tude ( Tuy ) ، وإيرية Tude ( Tuy ) ، ويريتونيا ( Astorga ) ويريتونيا ( Bretona ( Vittania ) ويريتونيا ( Luco ) Lugo ولوجو كان أنهذا التنظيم الإدارى أثره المباشر الواضح في إنهاء

<sup>(</sup>۱) أنظر: Danham, op. cit 1 p 63 ، وإن كان البعض يشير أنها ألحتت أولا بولاية توزيتانيا، ثم انفصلت عنها لتلحق بولاية طركونة، أنظر: Mommsen, op. cit, p 65 عنها لتلحق بولاية طركونة، أنظر: Mommsen, op. cit, p 65 ، وعنه أنظر: Florez, op cit, " ، وعنه أنظر: " Proc. Hispaniae Citerioris Asturicam et Gallaeciam " ، وعنه أنظر: 16 p 8 .

<sup>(</sup>٢) قسم الررمان ما استولوا عليه من أراضى إيبيريا إلى ولايتين إداريتين في عام ١٧٩ ق . م . أولهما طركونة بالركن الشمائي الشرقي، وقاعدتها مدينة بنف الاسم، وثانيهما إسبانيا القصوى Hispania طركونة بالركن الشمائي الشرقي، وقاعدتها مدينة قرطبة . والاحتاد والمتمر هذا التقسيم حتى امتدت سيطرة الرومان على أقصى غربي إيبيريا واتسعت ولاية إسبانيا والمتمر هذا التقسيم حتى امتدت سيطرة الرومان على أقصى غربي إيبيريا واتسعت ولاية إسبانيا القصوى، فقسمها الرومان في حوالي عام ٢٧ ق . م إلى ولايتين، هما باطقة في الجنوب وقاعدتها قرطبة، ولوزيتانيا في الغرب وقاعدتها مدينة ماردة . أما ولاية إسبانيا الدنيا (طركونة) فظلت كما هي . Strabo, op cit, 2p 119; Van Nostrand, The Reorganization of Spain قارن عن هذا التقسيم : By Augustus, California 1916 - 1917, pp 86, 96; Sanchez Albornoz, Origénes, 1pp 86 .

<sup>(</sup>٣) أنظر: A. Bleye, op. cit., 1p 235; Danham, op cit., 1pp 69 - 70 وأولى هذه الولايات همى طركونة بعاصمتها طركونة، واقتصرت على منطقة قطالونيا Catalonia وجزء من فالنتيا Valentia والولاية الثانية هي قرطاجنة واشتملت على Carthaginiensis بعاصمتها قرطاجنة الجديدة، واشتملت على منطقة قشتالة ومرسية ومعظم فالنتيا، أنظر: . Atlas Geographus, op cit, 2pp 1177, 1185 ، وأنظر الخريطة

Huici, Las Cronicas, 1p 116; Atlas Geographus, 2p 1185; Diccionario, 1p 1356 .: انظر: . (٤)

 <sup>(</sup>٥) جغرافية الأندلس وأوريا، ص ٦١ . إذ الحوزة بمعنى الناحية، وجمعها الحوز .

<sup>(</sup>٦) قارن : البكرى، ننسه، ص ۷۱ ـ Huici, op. cit, 1p 116; Lévi - Provençal, La Peninsula (۲۲ ـ ۲۷ ـ ۲۰ مدند البكرى). المؤرّن ال

التقسيمات القبلية القديمة بين أشتوريس وجارتيها شرقا وغربا، وفي ربط تاريخهم بعضه ببعض منذ ذلك الحين فصاعدا؛ بحيث أن المؤرخين المسلمين في العصور الوسطى لم يميزوا في رواياتهم بين تلك الأقاليم الثلاثة، وإنما غالبا ما كانوا يشيرون إليها كلها أو إلى أي منها بلغظ جليقية.

أما الشئون القضائية في هذه الولاية الجليقية فقد تولاها قاصني أعلى (۱)، يشرف على المناطق القضائية الأربع Conventus Juridici التي اشتملت عليها الولاية؛ وكانت فيها أشتوريس Asturicensis منطقة قضائية قائمة بذاتها، وقاعدتها مدينة أستورقة ( Asturica Augusta ( Astorga )، وتبعا لذلك فقد وجدت القوانين الرومانية (اللآتينية ) طريقها في أشتوريس، وحلت تدريجيا محل ما كان سائدا من عادات وتقاليد قبلية قديمة ، وصار هذا التقسيم القضائي أساسا لتقسيم منطقة شمالي إيبيريا بما فيها أشتوريس، تقسيماً كنسياً إلى مطرانيات وأسقفيات (۱) وهو التقسيم الذي ظل قائما حتى الفتح الإسلامي .

ومن جهة أخرى، فقد عهد الإمبراطور الرومانى بحكم ولاية جليقية . الشاملة لأشتوريس - إلى نائب له برتبة قنصل Consular (أ) ، الذى أخضع الولاية امراقبة عسكرية صارمة ؛ بحيث رتب فيها جيشاً رومانياً كبيراً رابطت فرقه الثلاث في نواحيها (٥) ، للحفاظ على استقرارها وهدوئها ؛ ثم أجبر السكان على إخلاء معاقلهم الجبلية ليقيموا في الأراضي السهلية المكشوفة (١) ، حتى يسهل رصد تحركانهم

<sup>&</sup>quot; Legato Aug Et. Jurídico Astyriae Et: النقش النائى: Legato Aug Et. Jurídico Astyriae Et: وقد زودتنا تلك الدقوش أيضاً بأسماء بعض من تولوا هذا السلمب، مثل: Gulleciue " Florez, op cit, 16: و Alhinio Saturniho و Alhinio Saturniho ، وعن نصوص تلك اللقوش، أنظر: Gulpurni Guadrato pp 8 - 9

<sup>(</sup>٢) عن هذا التقسيم القضائي، أنظر: البكرى، نفسه، ص ٧١. ٧٦ ، وإن كان لا يشير إلى أنه تقسيم قضائي؛ . (٢) عن هذا التقسيم القضائية المخرى . Diccionario, 1pp 1198, 1356; Atlas Geographus, 2p 1185 . منطقة قضائية تعرف باسم باسم المنطقة قضائية تعرف باسم باسم المنطقة تصاديقا مدينة قضائية تعرف باسم المنطقة المنطقة المنطقة المن المنطقة المنطقة

<sup>(</sup>٣) أنظر: مؤنس، فجر، ص ٩٤٠ ـ ٩٤٠ ـ ٩٤٥ ، وعن النقسيم الكنسي لإيبيريا حتى أواخر عصر القوط، Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, Col. DIHE, انظر بنفصيل: المخاصة الإسلامي، أنظر بنفصيل: 105pp 170 - 177 .

Strabo, op cit., 2p 121. (1)

Straho, op. cit, 2pp 79, 121, 123. Hume, op cit, p 33. (0)

Florus, op cit., p 349; Risco, op cit, 37p 39 . (1)

وإحكام السيطرة عليهم؛ وميز سكان المنطقة الواقعة إلى الشمال من جبال كنتبرية حتى بحر كنتبرية باسم Transmontani ومنطقتهم باسم Transmontani ومنطقتهم باسم Asturias Transmontani أى أشتوريس ما رراء الجبال، أما المنطقة الممتدة إلى الجنوب من نفس الجبال حتى نهر دويرة فأطلق عليها اسم أشتوريس أوغسطانا ها المناهة وسكانها باسم Asturias Augustani اسبة إلى عاصمتهم براقرة أوغسطانا (۱) ، أو تخليدا لاسم بالمبراطور الروماني أوغسطس Augustus ذاته، الذي كان يخشى من معاودتهم إلى الإمبراطور الروماني أوغسطس Augustus ذاته، الذي كان يخشى من معاودتهم إلى إثارة القلاقل وهم في معاقلهم الجبلية (۲) . فكان لذلك كله أثره عند السكان إذ ركنوا إلى الهدوء، وتخلوا نهائيا عن الحروب فيما بين بعضهم البعض؛ أو الإغارة على ما يجاورهم من أراض بهدف سلب منتجاتها كما كان الشأن من قبل (۲) ، وانخرطوا في الخدمة العسكرية في الفرق الرومانية بحيث أسهموا فيها بثلاث كتائب عرفت بالكتائب الأشتورية (٤) ؛ وإن كنا لا نعرف طبيعة ما كانت تؤديه هذه الكتائب من أعمال؛ فاعتادوا على فنون الحرب المنظمة وأقلعوا عن حرب العصابات القديمة .

ومن ناحية ثالثة، فقد صارت معسكرات الفرق الرومانية التي أقامت في نواحي ولاية جليقية مدنا فيما بعد، مثل مدينة ليون Léon التي اشتقت اسمها من الفرقة التي أقامت هناك (°). هذا فصلا عما أقامه الرومان من مدن جديدة في الفرقة التي أقامت هناك (°). هذا فصلا عما أقامه الرومان من مدن جديدة في أشتوريس (۱) صار لها أهميتها في تاريخ المنطقة على مر العصور؛ ومن تلك المدن الجديدة مدينة لوجو الأشتورية (Lucus Asturum) ها الحالية، وخيخون Gigia (Gigon) الحالية وهي المدينة التي انخذها حاكم أشتوريس المسلم فيما بعد مقرآ له، ومدينة كانجاس Cangas de Onis (Canicas الحالية والتي اتخذها المناهضون المسيحيون في أشتوريس مركزا لتجمعاتهم وقت أن كانت حركتهم ضد المسلمين في طور التكوين؛ ثم صارت أول عاصمة لمملكة أشتوريس في عام ۲۲۹م/ ۱۲۱ هـ والمهم في أمر تلك المدن أنها اجتذبت السكان فأقاموا فيها واستقروا، وسهل على الرومان استخدامهم في زراعة الأرض وفي استخراج كنوزها؛ والتي لم يكن السكان يعرفون عنها شيئا من قبل (۷) ، ولا سيما الذهب الذي فاق

Florez, op cit, 16p 5, Risco, op cit, 37 pp 1, 39. (1)

Florus, op cit., p 349. (Y)

Strabo, op cit., 2pp 71, 79. (7)

<sup>&</sup>quot; COH. III ASTURUM ": ويثبت النقش الدال على ذلك، ونصه Florez, op cit, 16p 7 . (1)

<sup>(°)</sup> واسمها كما يحددها أحد النقرش التي عثر عليها بنفس المدينة دو Legio VII Gemine ، وعن نصمه أخلر: . Risco, Historia de la Ciudad de Léon, Madrid 1792, 1p 2

<sup>(</sup>٦) عنها بتفصيل أنظر: . Caveda, op. cit, p 28

Florus, cp. cit., p 349; Florez, op. cit., 16p 7; Caveda, op. cit, pp 27 - 28. (Y)

الأشتوريون غيرهم من سكان الإمبراطورية الرومانية في نسبة ما زودوا به الرومان منه (١) . وبذلك ازداد الإنتاج الزراعي والتعديني فراجت التجارة، التي ساعد على ازدهارها أيضاً ما أقامه الرومان من شبكة طرق برية جيدة ربطت أجزاء ولاية جليقية ببعضها من ناحية (١)، وبغيرها من أجزاء أيبيريا من ناحية أخرى. وقد كانت تلك الطرق هي التي سلكتها الجيوش الإسلامية فيما بعد، وكانت من بين العوامل التي سهلت لهم التقدم في أراضي إيبيريا؛ والسيطرة على أهم مدنها ومراكزها الاستراتيجية الواقعة على طول تلك الطرق في مدة وجيزة .

وقد نتج عن توافد كثير من العائلات الرومانية إلى أشتوريس بعد فتحها - فضلا عن الجنود الرومان (٦) - أن تقارب الرومان من سكان أشتوريس الذين كان معظمهم من الكلت الأوربيين واختلطوا بهم (١) ؛ بحيث نشأت أجيال مولدة تكاثرت مع الزمن وزادت فيه نسبة الدم اللآتيني؛ مما ساعد على تقبلهم أنظمة الرومان اللآتين وأنماط حياتهم . كذلك فقد أخذت اللغة اللآتينية ـ التي أصبحت لغة الإدارة ثم التعامل ـ في الانتشار التدريجي وحلت محل لغة الأشتوريين، التي أخذت في الاضمحلال السريع حتى تلاشت؛ ولم يعد السكان ـ على حد تعبير استرابون ـ يتذكرون منها شيئا (٥) . وكان أن قدمت المسيحية عاملا جديدا من عوامل تقوية الروابط والاندماج بين الأشتوريين واللآتين حينما اعتنقوها (١) ؛ بحيث يمكن القول أن أشتوريس هي وباقي شبه الجزيرة قد اندمجت في الجسد الروماني بغضلها، وتدعم الاندماج أكثر حينما أصدر الإمبراطور الروماني كاراكالا Caracalla في عام ٢١٢ م قراراً يمنح سكان الإمبراطورية حقوق المواطنة الرومانية (١) ، حتى صار الأشتوريون في نهاية الأمر لاتينا كالرومان اللآتين أنفسهم (٨) . وهكذا فقد أثر الغزو الروماني

Strabo, op. cit, 2p 79; Florez, Loc. cit; Bouchier, op. cit, p 88. (1)

Saavedra, Estudio, p 114; Sanchez Albornoz, "Itinerario de La: عن أهم تلك الطرق أنظر (Y) عن أهم تلك الطرق أنظر (Y) Conquista de Espana ", CHE, Buenos Aires 1948, 10 pp 64 - 65 السيد سالم، تاريخ المسلمين، من ١٠٧ ، وأنظر الخريطة .

Strabo, op cit, 2p 60; Caveda, op cit., p 27. (7)

Chapman, op cit., p 19. (1)

Strabo, op cit, 2p 59. (0)

O'Callaghan, op cit., pp 31 - 33; Chapman, op. ; عن كيفية دخول المسيحية إسبانيا وأثرها، قارن (٦) cit., pp 22 - 33; Smith, Op cit, p 11; Danham, op cit., 1p 77 Sqq

Hume, op cit., pp 36 - 37; Russell, Spain, p 66; O'Callaghan, op cit., p 28; Smith, op. cit., (Y) p 9.

Strabo, op cit., 2p 59; Smith, op. cit., p 19. (A)

لأشتوريس تأثيرا عميقا في وسائل وأنماط حياة سكانها من جميع نواحيها (١)، واتخذت نمطا رومانيا تأصل وازداد عمقا مع الزمن .

وإذا كان تاريخ أشتوريس. منذ استيلاء الرومان اللآتين عليها في عام 14 ق . م. قد ارتبط بناريخ ولاية جليقية رصار جزءا لا يتجزأ منها، فإنه بسبب قلة المصادر التاريخية التي تناولت تاريخ هذه الولاية منذ انتهاء السيطرة الرومانية عليها أوائل القرن الخامس الميلادي حتى بداية القرن الثامن، وغموضها فيما يتعلق بأشتوريس؛ فضلا عن تعدد القرى المسيطرة على أقاليم شبه الجزيرة خلال هذه الفترة؛ وتأرجح سيطرة كل منها على هذه الأقاليم نتيجة للصراع المستمر فيما بينها، فقد غدت هذه الفترة فترة اضطراب في تاريخ شبه الجزيرة ككل؛ وفجرة عميقة في تاريخ أشتوريس بالذات، يواجه فيها الباحث ندرة حقيقية في المعلومات المتصلة بها؛ بحيث لا يمكن إلقاء الضوء عليها إلا من خلال ما أوردته المصادر التاريخية عن ولاية جليقية ككل خلال تلك الفترة .

فقد اكتسحت شبه جزيرة إيبيريا في بداية القرن الخامس الميلادي قبائل جرمانية من عناصر متعددة (7)، وعاثت فيها فسادا وتخريبا مدة عامين (7)؛ شم

<sup>(</sup>۱) أنظر بتفصيل : . Altamira, A History of Spain, p 44 Sqq, Danham, op. cit., 1 p 69 Sqq

<sup>(</sup>٢) هي قبائل السويف والوندال والألان، وقد وقد السويف من المنطقة الواقعة بين نهرى الراين والدانوب أما الألان فعن المنطقة الواقعة بين بحرى أزوف والقوقاز، في حين وقد الوندال من بين نهرى الأودر والدانوب، وتحركت من وراء الدانوب عام ٢٠٤٥ وغزت غالة، ومنها تقدمت إلى إيبيريا، فتصدى لها القائدان الرومانيان Didymus و Veranianus عند جبال البرئات، وظلت تتجول في غالة ثلاث سنين حتى قتل القائدان، فسهل عليها اقتحام إيبيريا عام ٢٠٤٥ . وعن ذلك ومواطن الجرمان الأولى وأسباب سهولة اقتحام إيبيريا، قارن : 1964, p 34; مدون ذلك ومواطن المغرب الأولى وأسباب O'Callaghan, op. cit., p 39; Chapman, op. cit., pp 26 - 27 . من الدار القرمية الطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٦م، ٢ ص ٣ ـ ٤٤ إسحق عبيد، نفسه من ٨ وما بعدها، ص ٥٥ وما بعدها؛ محود عاشور، أوريا المصور الوسطى، ط١، القاهرة ١٩٥٨م، ١ ص ٥٠ وما بعدها، ص ٨٥ ـ ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) صارت إيبيريا بسبب هذه الغزرات مشهدا سيئا من مشاهد البؤس رالفاقة فيصور ايزيدور الإشبيلي - الذي كان معاصرا - هذه الغزرات بقوله : ، أنها كانت غزرات رحشية دموية صارية ، استنزفت كل ثررات البلاد ومواردها، وأحرقت كل مدنها وقراها وعمرانها، حتى لم يجد السكان بدا من التهام جثث الموتى من آدميين وحيوانات بسبب ما حل بهم من جوع قاتل، كما أكلت الأمهات أبناءهن ،، وعن هذه الحالة الغلاد و Sidore of Seville's History, p34, Bruke, A History of Spain, London 1900, 1pp 43 - 48.

اقتسمت تلك العناصر أقاليم إيبيريا فيما بينها في عام ١١١م (١) ، واختصت قبائل السويف Suevos وبعض قبائل الوندال Vandalos - المعروفة بالأسدنج Asdingi (٢) - بجليقية (٢) ، وأقامت بها مملكة عرفت بمملكة السويف (١) ، واتخذت من مدينة براقرة أرغسطا Bracara Augusta عاصمة لها .

وقد اختلف المؤرخون الحديثون فيما بينهم في تفسير المقصود بجليقية التي استولى عليها السويف، أهى الولاية بأسرها المشتملة على أشتوريس (°) ؛ أم أنها منطقة جليقية إحدى أجزاء الولاية؛ مما يعنى أن أشتوريس لم تكن من نصيب السويف وظلت نابعة للرومان (١) . على أنه باستقراء عبارات المؤرخ إيزيدور الإشبيلي . الذي عاش في القرن السابع الميلادي، ويعتبر تاريخه من أوثق ما كتب عن الجرمان في إيبيريا - نجده يشير في صراحة إلى أن الجرمان قد اقتسموا إيبيريا على أساس الولايات (٧) ، وأن السويف انفردوا باحتلال كل جليقية أي ولاية جليقية وأن الجلالقة وإن حافظوا في باديء الأمر على استقلالهم عن السويف، فإنهم لم يلبئوا أن خضعوا لأول ملك سويفي (٨) . مما يعني أن سيطرة السويف قد شملت ولاية جليقية؛ وإن هذه السيطرة قد امتدت إلى كل أنحائها بما فيها أشتوريس .

ويتأكد استيلاء السويف على أشتوريس مما أشار إليه المؤرخ السابق بأن أراضى السريف في جليقية قد اقتحمتها عناصر جرمانية أخرى، وهاجمت فيها مدينة أستورقة Astorga (1) في عام ٢٥٦م؛ وكانت حسبما أوضحنا عاصمة أشتوريس في

Isidore of Seville's History, p 35; Bouchier, op. cit., p 48, Chapman, op. عن التقسيم أنظر: (۱) cit., p 27; O'Callaghan, op. cit., p 39; Livermore, A History of Portugal, Cambridge 1947, p 16; Smith, op cit., p 14; Entwistle, The Spanish Language, London 1962, p 77.

أشباخ، تاريخ الأندلس، القاهرة ١٩٥٨ م، ص ٢٣٦؛ السيد سالم، المغرب الكبير، ٢ ص ٤٠.

<sup>(</sup>Y) كانت بقيادة Genderic ، أول قوادهم بإيبيريا، وحكم مع السريف في جليقية ثمانية عشر عاما، حتى نقص الاتفاقية معهم، وهاجمهم في نواحي جبال Erbasian ، ثم ترك جليقية للسريف واتجه إلى باطقة للحق بغيره من الوندال، أنظر: Sidore of Seville's History, p 35

Isidore of Seville's History, p 35. (7)

Davis, Medieval Europe, London 1919, p 31; Altamira, A History of Spain, p 76. (1)

Castro, op cit, p 77, O'Callaghan, op cit., p 39. (6)

Risco, Esp., Sagr., 37 p 50 Sqq; Bouchier, op cit, p 48. (1)

Isidore of Seville's History, p 35. (Y)

Ibid, p. 40. (A)

Ibid, p16, Chron. Albeldense, ed. Florez, p 446. (1)

التقسيم الإدارى الرومانى الذى لم يغير منه الجرمان شيئا . ويضيف نفس المؤرخ أن السويف كانوا قد مدوا سيطرتهم، فيما بين عامى ٤٤٨ ـ ٤٥٣م، إلى مناطق تقع إلى الشرق من أشتوريس مباشرة مثل كنتبرية وسرقسطة وأراجوان (١) . ولا يعقل إذن أن يتطلع السويف إلى هذه النواحى قبل السيطرة على أشتوريس ذاتها، التى كانت معبرا لجيوشهم فى ذهابها وعودتها . يضاف إلى ذلك أن بعض الأماكن فى أشتوريس لا زالت تحمل أسماء اشتقت من اسم السويف Suevos الأماكن فى أشتوريس لا والت تحمل أسماء اشتقت من اسم السويف Suevos مثل Suevos وغيرهما (١) . الأمر الذى نرجح معه خضوع أشتوريس للسويف، وإن كنا نجهل ما إذا كان ذلك وقت اقتسام الجرمان لولايات شبه الجزيرة عام ١١٤م، أم فى سنوات تلت قبل عام ٤٤٤م؛ حينما أخذ السويف يتوسعون في شمال شرقى شبه الجزيرة إلى الشرق من أشتوريس .

على أن السويف لم يهنأوا بالاستقرار طويلا فى ولاية جليقية المشتملة على أشتوريس، إذ نازعهم فى السيطرة عليها عناصر جرمانية أخرى واقدة عرفت بالقوط الغربيين Visigoths (٢) ؛ وازداد النزاع بينهما حدة بسبب اختلافهما الدينى؛ فالسويف كانوا على الوثنية ثم هجروها بين عامى ٤٤٨ ـ ٤٥٧م إلى المسيحية وإن تأرجحوا فيها بين المذهبين الكاثوليكى والأريوسي (١) . أما القوط فكانوا على الأريوسية منذ عام ٣٥٧م (١) ، أى بعد

<sup>(</sup>۱) أنظر: Isidore of Seville's History, p 41

Entwistle, op cit, p 78 : أنظر (Y)

<sup>(</sup>٣) علهم وعن أصلهم أنظر: Isidore of Seville's History p3 Sqq

<sup>(</sup>٥) اعتنقوها في عهد الامبراطور الروماني Vulens حوالي العام الثالث عشر من حكمه، وظلوا عليها حوالي Isidore of Seville's History, p 5 No. 7, p 6 No. 8.

Isidore of Seville's History, p 25 : عن طبيعة المذهب الكاثرايكي وكيفية اعتناق القوط له، أنظر (٦) No 52 - 53; Chron Biclarense, ed Arias, CHE 1932, 10 p 138 No. 5, Chron. Albeldense, ed . Florez, p 447; Altamira, A History of Spain, p 81; Bradley, The Goths, London 1891, p 327 Sqq; Coppée, History of the Conquest of Spain, Boston 1881, 1p 126 Sqq .

قضائهم على مملكة السويف بعامين . ومن ثم فقد ظل العداء بينهما مستحكما وصار تاريخ علاقاتهما سجلا حافلا بالحروب، التي بدأها القوط حوالي عام ٤٥٦م وانتصروا فيها على السويف انتصارا ساحقا؛ أوشكت معه مملكة السويف على الانهيار وهي في بدايتها، خاصة وأن التفكك الداخلي قد أخذ يسرى في جسدها منذ عام ٤٥٧م؛ بسبب التنازع على عرشها وانقسام الرعية بين المتنازعين؛ ولم تنفرج الأزمة إلا بإقلاع الجيش القوطي فجأة إلى غالة، وانفراد روميسموند Romismund في عام ٤٦٤م بالعرش، ومسارعته إلى درء خطر القوط بعقد الصلح معهم (١).

على أن هذا الصلح لم يطل أمده، إذ اقتحم الملك القوطى ليوفجلا Leovigild مملكتهم فى سنوات أربع متتالية انتهت فى عام ٥٧٦م باقتطاعه كثيرا من أراضيهم (١)، وإملاء شروطه على ملكهم ميرو Miro ؛ بحيث لم يبق للسويف سوى الركن الشمالى الغربى من شبه الجزيرة، أى منطقة جليقية فقط . ومع ذلك فلم يستطع ميرو Miro الحفاظ عليها إذ أقدم على إقحام نفسه فى الخلاف بين الملك القوطى ليوفجلا وابنه (١) ، فساعد الابن ضد أبيه (١)؛ مما كان سببا فى مهاجمة ليوفجلا لهذه المنطقة فسيطر عليها عام ٥٨٥ فى سهولة (٥)؛ خاصة وأن السلطة فيها كانت قد تداعت بعد موت ميرو عام ٥٨٥م (١)، وبذلك تلاشت المملكة السوينية ولم يشفع لها عند القوط ما أقامته معهم من علاقات المصاهرة (٧) أو ما عقدته معهم من

Isidore of Seville's History, pp 16 - 17 No. 31 - 33, pp 41 - 42 No. 87 - 90; Chron.: نارن (۱) Albeldense, ed. Florez, p 446.

<sup>[</sup>٢) أنظر بتفصيل : Isidore, of Seville's History, pp 23 - 24 No. 49; Chron. Biclarense, ed. Arias

p 132 No. 2, p 133 No. 2, p 134 No. 3.

<sup>(</sup>٣) عن الخلاف، أنظر: . 224 - 322 - 322 Chron. Biclarense, ed. Arias, p 135 No 3; Bradley, op cit., pp 322

Isidore of Seville's: وانظر أيضاً ، Chron. Biclarense, p 137; Danham, op cit, 1p 119 (٤) ، وانظر أيضاً ؛ History, pp 42 - 43 . وإن كان يخطىء في القول بأن ميرر ساعد ليوفجلا صد ابنه والعكس هو الصحيح .

Chron. Biclarense, ed. Arias, p 137 No. 2; Isidore of Seville's History, p 24 No. 49, p 43 (o) No 92; Chron. Albeldense, ed. Florez, p 447; Chaytor, A History of Aragon and Catalonia, London 1933, p 8; Hadrill, The Barbarian West, London 1967, p. 119; Castro, op. cit., p 60; Bradley, op cit, p 321.

Chron : المرش منه عام ۸۸ أنظر Andeca المرش منه عام ۸۸ أنظر (١) إذ كان قد خلفه ابنه المسخير Eborico ، فاغتصب Biclarense, ed Arias, p 137; Isidore of Seville's History, pp 24, 43.

<sup>(</sup>٧) عنها أنظر: . . Isidore of Seville's History, pp 17, 22

معاهدات لتخفيف حدة النزاع، وإنما فشلت جميعها في خلق أي روح من المودة أو حسن الجوار فيما بينهما .

ولا نعلم على وجه الدقة متى اقتطع القوط أشتوريس من السويف خلال هذا الصراع، وإن كنا نستبعد حدوثه عام ٥٨٥م؛ حيدما قضى القوط على مملكة السويف كلية؛ إذ كانت أملاك الأخيرة تقتصرعلى منطقة جليقية فقط بالركن الشمالى الغربى من شبه الجزيرة، مما يعنى خضوع أشتوريس للقوط قبل ذلك التاريخ. ولا نميل أيضاً إلى فكرة الاعتقاد باستيلائهم عليها فى أول هجوم لهم على أراضى السويف عام ٢٥٤م؛ إذ كان هجوما للإغارة ولم تشر المصادر التاريخية إلى مناطق استولوا عليها فى هذا الهجوم؛ كما أن السويف كانوا لا يزالون يتوسعون إلى الشرق من عليها فى هذا التاريخ (٢٥٤م). ومن ثم فلا تتبقى إلا الفترة ما بين عامى ٧٧٠ أشتوريس بعد هذا التاريخ (٢٥٤م). ومن ثم فلا تتبقى إلا الفترة ما بين عامى ٥٧٠ مناطق سنابريا Cantabria على مناطق تحيط بأشتوريس شرقاً وغرباً مثل مناطق سنابريا المؤرخين الحديثين إلى هذه الفتوحات فتح القوط لمدينتي سمورة بل ويضيف بعض المؤرخين الحديثين إلى هذه الفتوحات فتح القوط لمدينتي سمورة أرغسطانا ذاتها .

وتتمادى المصادر التاريخية فى صمتها التام نحر أشتوريس، وإن كانت تطالعنا فجأة بأنباء ثورة للأشتوريين على الملك القوطى سيسبوت Sisebut (٦١٢ - ٦١٢م) وفجأة بأنباء ثورة للأشتوريين على الملك القوطى سيسبوت العود إلى صمتها مرة الذى استطاع إخمادها وإعادة الأشتوريين لطاعته (١) وفإنها تعود إلى صمتها مرة أخرى حتى لتختفى أى أنباء فى التسجيلات التاريخية عن أشتوريس كلية حتى أواخر القرن الأول الهجرى/ أوائل الثامن الميلادى؛ وإن كان ذلك لا ينفى أن أشتوريس قد ظلت خاضعة لحكم القوط الجرمان حتى أقدم المسلمون على فتحها فى عام ٩٥هـ/ ظلت خاضعة لحكم القوط الجرمان حتى أقدم المسلمون على فتحها فى عام ٩٥هـ/ ٢١٤م .

وهكذا نلاحظ أن أشتوريس خضعت للسيطرة الرومانية، وإن تلاشت عنها في أوائل القرن الخامس الميلادي على أيدى السويف الجرمان، ثم خضعت في النصف

Chron. Biclarense, ed Arias, p 132 No. 5, p 133 : انظر عليها، أنظر (۱) عن هذه المناطق راستيلاء القرط عليها، أنظر (۱) No. 2, p 134 No. 2 - 3, p 135 No. 2, Isidore of Seville's History, p 23 No. 49; The Camb. Med. Hist., 2 pp 166 - 167.

The Camb. Med. Hist, 2p 166; Deanesly, A History of Med. Europe, London 1956, p 100. (Y)

Isidore of Seville's History, p 28 No. 61; Chron, Albeldense, ed. Florez, p 448. (٣)

الثانى من القرن السادس لعناصر القوط الجرمانية؛ فحوت أشتوريس بذلك خليطا متعددا من أجناس مختلفة من كلت ورومان وسويف وقوط. ومع ذلك فقد ظلت الحضارة اللآتينية بمظاهرها المختلفة من لغة وقوانين وأنظمة هي السائدة بسبب تأصلها فيها.

وإذا كان السويف والقوط الجرمان قد تأثروا بهذه الحضارة اللآتينية قبل أن يسيطروا على أشتوريس بسبب علاقتهم مع الرومان (۱) ، فإن هذا التأثير كان محدوداً وفي القرط حتى منتصف القرن الخامس الميلادى يعيشون وفق تقاليدهم وعاداتهم دون أن يكون لهم قانون مكتوب (۲) . وحينما سيطروا على أشتوريس في النصف الثانى من القرن السادس كانوا قد قولبوا تقاليدهم لأول مرة في تاريخهم في قانون مكتوب، لكنهم لم يغرضوه على الأشتوريين الرومان وإنما تركوا لهم حرية مارسة قوانينهم وأنظمتهم الرومانية الأصل (۱) ؛ مما أدى إلى ازدواج في تطبيق القوانين في أشتوريس، فضلاً عن الاختلاف المذهبي بين الفريقين؛ ولذلك كان التباعد بينهما عميقا حتى عمل القوط على إزالته . وإن كان لأسباب سياسية أصلابا باعتداقهم مثل الأشتوريين اللآتين للكاثوليكية في عام ۱۸۵م؛ وبمراجعة القوانين وتعديلها بهدف توحيد تطبيقها على كل الرعايا من القوط الجرمان أو الأشتوريين اللآتين؛ وهو ما تم في منتصف القرن السابع (حوالي ۲۰۶۴م) (۱) . وتبني القوط هم اللآتين؛ وهو ما تم في منتصف القرن السابع (حوالي ۲۰۶۶م)

Altamira, History of Spanish Civilization, p 40, Peers, op cit, p 35. (1)

Isidore of Seville's History, pp 17 - 18 No. 35. (Y)

Altamira, op cit., p 41, Livermore, A History of Portugal p 24. (7)

<sup>(</sup>٤) كان القوط يعيشون وفق قانونهم الذى وضعه يوريك ٤٩٦ ـ ٤٨٣م، أما الأشتوريون اللآتين فكانوا خاصعين للتشريع المسمى Lex Romana Visigothorum أو Breviarium Alaricianum الذى كان قد وضعه الملك القوطى الأريك الثانى حوالى عام ٥٠٦م ليطبق على الرعايا الإسبان اللآتين، وهو القانون الذى ألغاه رسسفنت حوالى عام ١٥٤م وأحل محله التشريع الذى سمى Liber Iudicum أو Forum أو Liber Iudicum وحوى ٩٨ مادة من وضعه هو، وصار يطبق على كل الرعايا من قوط وأشتوريين لاتين . قارن : ٩٤ مادة الله No 35, p 24 مادة من وضعه هو، وصار يطبق على كل الرعايا من قوط وأشتوريين لاتين . قارن : ٩٤ مادة عن وضعه هو، وصار على كل الديايا من قوط وأشتوريين الاتين . قارن : ٩٤ مادة من وضعه هو، وصار على كل الديايا من قوط وأشتوريين الاتين . قارن : ٩٤ م مادة من وضعه الملك الملك

الآخرون اللغة اللآتينية (١) ونسوا بذلك لغتهم القوطية، وساروا على نهج أنظمة الرومان الإدارية والقانونية والاجتماعية (٢) .

وعلى ذلك، فقد فاق الرومان اللآتين غيرهم من العناصر البشرية التي سكنت أشتوريس في التأثير على أنماط وحياة السكان فيها تأثيرا قريا، بحيث لم يكن بمقدور أي من الأجناس التي تلت هؤلاء الرومان أن تغير من طابع أشتوريس اللآتيدي شيئا ذا بال بقدر ما شاركت الحياة وفقا له؛ فتأصلت مظاهر الحصارة اللآتينية في أشتوريس، وظلت هي السائدة حتى وقت الفتح الإسلامي . ويرجع هذا التأثير الروماني القوى إلى أصالة وجدية وتعدد الأنظمة التي حرص الرومان على تطبيقها في أشتوريس، منذ أن استفروا فيها مع أواخر القرن الأول قبل الميلاد وطوال أربعة قرون كاملة تلت .

<sup>(</sup>١) تدل العملات التي صريوها بعد تحولهم إلى الكاثوليكية على أنهم اتخذوا اللآتينية لغة لتقشها، وعن نصوص هذه العملات أنظر: . . Morales, op cit., 3 pp 99, 103, 106, 140, 154

Peers, op cit., p 35; O'Callaghan, op cit, p 21; Livermore, History of Portugal, p 23; عان (۲) Smith, op cit., p 24 Sqq.

## الفصـــل الثانى الفتـــح الإسلامي لإقليم اشتوريس

فتوحات طارق بن زياد فى أقاليم جنوب ووسط إيبيريا - عبور موسى بن نصير وتأمين فتوحات طارق بفتح أقاليم غربى إيبيريا وجنوبها الشرقى - خطة القائدين موسى وطارق لفتح أقاليم الشمال الإيبيرى الشاملة لأشتوريس - إجمال المصادر لفتوحاتهما فيها ودلائله - مراحل الفتح على يد موسى وطارق حتى مغادرتهما إيبيريا إلى دمشق - تقييم فتوحاتهما فى ولاية جليقية الشاملة لأشتوريس - استكمال عبد العزيز بن موسى فتح بعض ما خلفه والده فى أقاليم الشمال الإيبيرى - طبيعة الحكم الإسلامى فى إقليم أشتوريس .



لم تكن إيبيريا مجهولة للمسلمين في شبه الجزيرة العربية، وإنما تردد اسمها بينهم منذ وقت مبكر . لكن من المستبعد أن يرجع فتحها إلى عهد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان (٢٣ - ٣٥ هـ) ؛ الذي تنسب إليه بعض المصادر الإسلامية انتداب المسلمين إلى غزوها (١) ، فدخلوها من برها وبحرها في عهده عام ٢٧هـ (١) (٨٦٤ م) . إذ من غير المنطقي أن يقدم المسلمون على فتح إيبيريا قبل أن يتم لهم السيطرة على بلاد المغرب من أدناه إلى أقصاه ؛ وقبل القضاء على مراكز النفوذ البيزنطي ومعه أسطورة التفوق البحري في البحر المتوسط؛ وكلاهما لم يتحقق إلا مع بدايات المقد الأخير من القرن الأول الهجري، وصار انجاه القوات الإسلامية نحو إيبيريا في الشمال هو الاتجاه الطبيعي المقبول، الذي تفرضه ظروف سياسة التوسع ؛ فضلاً عن الظروف الجغرافية والتاريخية التي تجعل إيبيريا أقرب إلى المغرب وطبيعته .

ومن هذا فلم تتم أولى محاولات المسلمين الجدية لفتح إيبيريا فتحا ثابتاً مستقرآ إلا في عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك، حينما أعد موسى بن نصير (٦) واليه على المغرب في عام ٩٢ه / ٧١١م (١) - جيشاً إسلامياً عدته سبعة

<sup>(</sup>١) الحميري، الروض المعطار، تحقيق إحسان عباس، ط٢، ١٩٨٤م، ص ٢٢.

 <sup>(</sup>۲) ابن عذارى، البيان المغرب، ٢ مس ٤٤ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، القاهرة ١٢٩٠هـ، ٣ مس ٣٨ ـ ٣٩،
 ٤ مس ١٢٣٠ الطبرى، تاريخ الأمم والملوك، ط١، المطبعة الحسينية المصرية د ت، ٥ مس ٤٩ ـ ٥٠ ـ

<sup>(</sup>٣) يكنى أبا عبد الرحمن، واختلف عما إذا كان بكريا أم لخميا، وعنه انظر: ابن الفرصنى، تاريخ علماء الأندلس، ٢ ص ١٤٦ ـ ١٤٧ وقم ١٤٥٠ الحميدى، جذرة المقتبس، ص ٣١٧ وقم ١٧٩٣ الصبى، بغية الملتمس، ص ٤٤٢ ـ ٤٤٢ وقم ١٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) أنظر: المترى، نقح، ١ ص ٢١٤، ٢٣٧، ٢٣٧؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء، ٤٥ ـ ٤١؛ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١٤٦، الحميرى، صفة، ص الأندلس، ص ١٤٦؛ الحميرى، صفة، ص المابن الغرضى، تاريخ، ٢ ص ١٤٦؛ الحميرى، صفة، ص المناز أيضاً: Dozy, Hist. de Musulmans d'Espagne, keyde 1932, 1p 271; Saavedra, وانظر أيضاً: ١٢٧، ٨ وانظر أيضاً: ٢٢٧، ١٩ وانظر أيضاً: ٢٢٧، ١٩ وانظر أيضاً: ٢٢٧، ١٩ وانظر أيضاً: ٢٢٧ وانظر أيضاً: ٢٢٥ و ١٩ و ١٩٥٠ و ١٩٥١ و ١٩٠١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٠١ و ١

انظر: ١٩٥٠ منطقة لهذا القتح، فهر عام ٧١٠ م أنظر: الفتح، فهر عام ٧١٠ م أنظر: Sidore Pacense, ed. Florez, P أو عام ٧١١ م أنظر: Chron Compostellani, ed. Huici, 1p 80 دارم. لنظر: 298; Annales Compostellani, ed. Huici, 1p 60 أو عام ٧١٢ م أنظر: Anales Complutense, ed. Huici, 1p 40 وأنظر مناقشة أو عام ٧١٤ م أنظر: Sanchez Albornoz المستنيضة لهذه التراريخ في مقاله: Sanchez Albornoz CHE 1945, 3p 52 Spp.

آلاف مقاتل (۱) ؛ جله من البربر بقيادة مولاه طارق بن زياد ( $^{(1)}$ ) ، الذى عبر إليها وأرسى بساحلها الجنوبى ( $^{(1)}$ ) أمام جبل كالبى Calpe المنبع؛ فنسب إليه منذ ذلك الحين وقيل له جبل طارق Gibraltar وحتى جبل الفتح ( $^{(1)}$ ).

ويفهم من المصادر الإسلامية أن طارق قد حط في هذا الجبل دون أن يلقى مقاومة، وهو ما لفت انتباه أحد المؤرخين الحديثين ودعاه إلى شيء من التفكير؛ لأن هذا الجبل يمثل موقعاً استراتيجياً هاماً باعتباره همزة الوصل بين عدوتي المغرب والأندلس، والمتحكم في المصيق الفاصل بينهما صد أي عدوان على إيبيريا من الناحية الجنوبية؛ بحيث أن الفنيقيين أدركوا أهميته حينما احتلوا شواطيء عدوتي المغرب وإيبيريا، فأقاموا عليه أبراجاً للمراقبة ولم يسمحوا لأي دولة أخرى مشاركتهم في استغلاله؛ كما لم يترددوا في إغراق أي سفينة أجنبية تحاول عبور المصيق، وهم الذين أطلقوا على هذا الجبل اسم جبل كالبي، أي الجبل المجوف لوجود مغارة كبيرة فيه؛ ثم عرفه الإسبان فيما بعد بمغارة القديس ميخائيل San Miguel ، وهي المغارة التي أشار إليها الجغرافي الإسلامي الحميري بقوله أنها كانت تعرف بغاره الأقدام ،

قلما انتهى حكم الفنيقيين لإيبيريا وتداولها من بعدهم القرطاجنيون والرومان ثم القوط، حرصوا جميعا على بسط سيطرتهم على المضيق؛ واتخذوا من جبل كالبي قاعدة حربية لهذا الغرض. ولا شك أن القوط في أواخر أيامهم كانوا على علم تام بمدى قوة المسلمين في الجانب الأفريقي المقابل، وعلى علم أيضاً بنواياهم وخططهم بالنسبة لإيبيريا؛ لأن المضيق الذي يفصل بينهما ذراع من الماء يبلغ في أوسع جهانه

<sup>(</sup>۱) هر العدد الأرجح، وقد أردفوا بعد العبور بخمسة آلاف آخرين، أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢١٦، ١٢٤؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٠٢٠ أخبار مجموعة ص ٢، ٧. وعن الأعداد المختلفة التي يقدمها المؤرخون قارن: المقرى، نفح، ١ ص ٢١٦، ٢٢٤، ٢٢٨؛ الحميري، صفة، ص ٩؛ ابن عذارى، المؤرخون قارن: المقرى، تاريخ الأمم، ٨ ص ٢٨٤ ابن خلدون، المبر، القاهرة ١٩٣٠م، ٤ ص ١١١٧ ابن تخيية، الإمامة والسياسة، مصر ١٣٣١هـ، ٢ ص ٢٥١ ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٤٠٠ ابن الشياط، وصف الأندلس، ص ٢٠٠ عبد الملك بن حبيب، ص ٢٢٢ ابن الكرديوس، الاكتفاء، ص ٢٠٠ عبد الم

<sup>(</sup>۲) اختلف فى أصله فقيل عربى أو فارس همذانى أو بربرى ـ وهر الأرجح ـ وعما إذا كان مولى لموسى بن نصير من عدمه ، أنظر : الضبى ، بغية الملدس ، ص ١٠ - ١١ ، ص ٢١٥ رقم ٤٨٦٤ الحميدى ، جذرة المقتبس ، ص ٥٠ مس ٢٠٠ رقم ٤٠١٩ ابن عذارى ، البيان ، ١ ص ٢٠٤ مس ٥٠ ابن الشباط، وصف الأندلس ، ص ٢٠٠ ، ١١٤ الإدريسى ، تزهة ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان، ٢ من ٩ س ٩ .

<sup>(</sup>٤) قارن : المقرى، نفح، ١ ص ٢١٧، ٢١٧؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٩ المراكشي، المعجب، ص ٣٦٨؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣٠ .

اثنى عشر ميلا على الأكثر، وهي مسافة لا وزن لها من ناحية الانتشار العسكرى بين الشاطئين . يضاف إلى ذلك أن ما قام به المسلمون من غارات على سواحل إيبيريا الجنوبية قبيل حملة طارق، كانت بمثابة إنذار صريح للقوط كي يأخذوا حذرهم من أى هجوم إسلامي من تلك الناحية؛ ولا يعقل والحال كذلك أن يغفل القوط مهما بلغ ضعفهم واضطراب شئونهم هذه القاعدة الاستراتيجية الهامة دون حراسة أو مراقبة، وهذا ما جعل المؤرخ المذكور يميل إلى الاعتقاد بأن نزول المسلمين عند هذا الجبل لم يتم بمثل ما تصوره كتب التاريخ من سهولة (١) .

وقد يؤيد هذا الاعتقاد ما أورده المؤرخ ابن الكردبوس - الذي عاش في أواخر القرن السادس الهجرى - عن وصف نزول المسلمين بقيادة طارق عند سفح هذا الجبل، والمقاومة القوطية التي اعترضتهم بهدف الحيلولة دون توغلهم، ثم حركة الالتفاف البارعة التي قام بها المسلمون أثناء الليل حول عدوهم المرابط في الجبل، وكيفية الانقضاض عليه فجأة وإبادته عن آخره؛ وفي ذلك يقول ابن الكردبوس: فمضى طارق لسبتة وجاز في مراكبه إلى جبل فأرسى فيه ... وذلك سنة اثنتين وتسعين من الهجرة، ووجد بعض الروم وقوفاً في موضع وطيء كان عزم على النزول فيه إلى البر فمنعوه، فعدل عنه ليلا إلى موضع وعر، فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب، ونزل فيه في البر وهم لا يعلمون فشن غارة عليهم وأوقع بهم وغنمهم ، (٢).

فهذا الوصف يدل بوضوح على عظم المقاومة القوطية التي لقيها المسلمون منذ بدء نزولهم في أراضي إيبيريا، لدرجة أنهم اضطروا إلى تغيير خطتهم العسكرية التي قرروها من قبل والنزول ليلا في مكان آخر صخرى وعر؛ مستخدمين براذع الدواب ومجاذف السفن كي تعينهم على خوض المياه وارتقاء الصخور بغية الالتفاف حول العدو، والانقضاض عليه قبل أن يشعر بهم . وبهذا الأسلوب انتصر المسلمون وتمكنوا من احتلال الجبل (۲) ، في يوم الاثنين الخامس من رجب عام ۹۲هد (۱) /

<sup>(</sup>١) أحمد مختار، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، اسكندرية بدون تاريخ، ص ١٩- ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الإكتفاء، ص ٤٦؛ وانظر أيضاً : أحمد مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، اسكندرية، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) أنظر: ابن عذارى، نفس الصفحة والمكان؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢١٥، ٢٢٤؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٠٠، ١٩٠٤ عبد الملك بن حبيب، ص ٢٢٠ . وإن تأرجح البعض بين هذا التاريخ وبين السبت من شعبان ٢٢هم/ أغسطس ٢١١م، أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ٢٣٨؛ الحميرى، صفة، ص ٩ . أما ابن الشباط (وصف الأندلس، ص ٢٠١، ١٤٠) والمقرى (نفح، ١ ص ٢١٦) فقد أصرا على السبت من شعبان ٢٩٨ . في حين يجعله ابن القوطية (تاريخ افتتاح الأندلس، بيروت ١٩٥٨م، ص ٣٣) رمضان ٢٢ هـ وقد دعا هذا الاختلاف ابن القطيب (الإحاطة في أخبار غرناطة، دار للمعارف ١٩٥٥م، ١ ص ١٠٧) إلى إيراد كل هذه التواريخ وإن أيد السبت من شعبان . أما ابن قنية (الإمامة والسياسة، ٢ ص ٥٩) فقد وقع في خطأ ظاهر حين جعل التاريخ رجب عام ٩٢ هـ، أي بفارق عام كامل .

أبريل ٧١١م (١) ؛ وأقاموا به عدة أيام بنوا خلالها سورا يحيط بهم على هيئة معسكر يأمنون فيه على أنفسهم .

ثم بادر طارق إلى استكشاف المنطقة بواسطة حملات صغيرة - قبل أن يتخذ مع أصحابه قرار الزحف نحو الشمال - واتخذت إحداها بقيادة عبد الملك بن أبى عامر حذاء الساحل في اتجاه شمالي غربي واستولت على حصن في سفح الجبل (۲) عقد مصب نهر وادي البحر (۲) هو قرطاجنة (٤) Carteya ؛ ومنه زحفت جنوبا باتجاه مدينة الجزيرة الخضراء (٥) Algeciras ، فاشتبكت مع فرقة قوطية يقودها بنثيو Bencio وتمكنت من القضاء عليها قضاء مبرما وإن تمكن قائدها من الهرب(۲)؛ ونجحت في دخول الجزيرة الخضراء فسيطرت عليها، وأعدت بها قاعدة عسكرية (۷) صارت أولى مراكز المسلمين المحصنة بإيبيريا . ويلاحظ أنه رغم وقوع هذه المدينة في داخل إيبيريا إلا أنها سهلة الاتصال بالساحل المغربي المقابل، بينما يصعب اتصالها بداخل إيبيريا ذاتها لوجود مرتفعات بينهما؛ مما يدل على حسن اختيار المسلمين لهذا الموقع الاستراتيجي الهام . كما أقام المسلمون قاعدة أمامية أخرى في مدينة طريف Tarif . وبذلك سيطروا على المضيق الذي يفصل إيبيريا عن المغرب، التي ربطوا خطوط مواصلاتهم معها بهاتين القاعدتين، وأمنوا ظهورهم في حالة التي ربطوا خطوط مواصلاتهم معها بهاتين القاعدتين، وأمنوا ظهورهم في حالة الانسحاب أو الهزيمة؛ ثم زحفوا غربا في اتجاه إقايم شذونة Sidonia قاصدين مدينة الانسحاب أو الهزيمة؛ ثم زحفوا غربا في اتجاه إقايم شذونة Sidonia قاصدين مدينة

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في مقارنة التواريخ الهجرية بالميلادية على الجداول التالية : محمد مختار، التوفيقات الإلهامية، Wustenfeld, Vergleichungs \_ tabellen der Mohammedanishen und بـولاق ۱۳۱۱هـ ، Christlichen Zeitrechnung, Leipzig 1926 .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) المعيري، صفة، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٩؛ ابن عبد الحكم، فترح، ص ٢٠٦؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٤؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٠٠ الحميرى، صفة، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير أعلاه . وتقع المدينة مقابل سبنة ، وهي على نهر البرياط شرقي شذونة وقبلي قرطبة بخمسة وخمسين فرسخا، ومرساها من أجود المراسي للجواز وأقربها من المحيط الأطلسي، وعنها بتفصيل أنظرة الإدريسي، نزهة، ص ٥٣٩ ـ ٥٤٠؛ ياقوت، معجم البلدان، ط١، مصر ١٣٢٤هـ/ ١٩٠٦م، ٣ ص ١٩٠١ العذري، نصوص، ص ١١٠ ابن غالب، تعليق منتقى، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الأول، الجزء الثاني ١٩٥٥م، ص ٢٠٤ . وتسمى أيضاً جزيرة أم حكيم إذ كان طارق قد خلف بها جارية بهذا الاسم مع فرقة من رجائه، أنظر: الحميري، صفة، ص ٢٠٢ ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى، البيان، ٢ من ٨ ـ ١؛ ابن الأبار، العلة، ٢ من ٣٣٣؛ ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحكم، فترح، ص ٢٠٦.

قرطبة (١) Cordoba ، متخذين من المرتفعات الجنوبية لإيبيري حاميا لهم من هذه الناحية .

و, قتذاك كان الملك القوطى لذريق مشغولا في إخماد ثورة قام بها البشكس Vascones في أقصى شمالي إيبيريا (٢) ، من المحتمل أن تكون ثورة مفتعلة بإيعاز من أعدائه لشغل أنظاره عن عملية نزول المسلمين في بلاده . وهناك وافته التقارير بأنه: و نزل بأرضنا قوم لا ندري من السماء نزلوا أم من الأرض نبعوا ، (٢) ، و فقد جاءك منهم من لا يريد إلا الموت أو إصابة ما تحت قدميك قد حرقوا مراكبهم إياساً في التعلق بها، وصفوا في السهل موطنين أنفسهم على الثبات، إذ ليس لهم في أرضنا مكان مهرب ، (أ) . ولا شك أن الخبر وقع على لذريق وقوع الصاعقة فاغتم لذلك كثيرا ووجم (٥) ، واضطر أن يسوى أمره مع البشكنس، ثم أقلع من هناك في عجلة من أمرء عائدا إلى الجنوب؛ فتوقف بقرطبة أياما يستجمع قواته وعدته ويأخذ للأمر أهيته (١) ، مستنفر آكل طاقات مملكته بما فيها خصومه السياسيين من أتباع الملك السابق عليه؛ بحيث جمع جيشاً جراراً اختلفت المصادر (٧) في تقديره بين ستمائة ألف أو مائة ألف أو سبعين ألف أو حتى أربعين ألف. وجميعها أرقام مبالغ فيها لأنه من غير السهل على دولة منهكة، نخرتها الحرب الأهلية خلال السنوات السابقة، توفير مثل هذا العدد الصخم من الجند؛ وفي ذلك الرقت بالذات حيث طاقاتها مبعثرة وجبهتها الداخلية متصارعة معزقة . ومع ذلك فكان في كل الأحوال أضخم بكثير من جيش المسلمين، إذ تشيير الروايات أن لذريق نهض يجر أمم الأعاجم

<sup>(</sup>۱) ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص ٤٦؛ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١١٣ . ويشير الإدريسى ( نزهة، ص ١٥٠ - ١٥٥) إلى وجود طريقين من الجزيرة الخضراء حتى إشبيلية أحدهما مائى والآخربرى الذي يغلب على الظن أن يكون المسلمون قد سلكوه في طريقهم إلى قرطبة . وعن قرطبة أنظر: البكرى، جغرافية الأندلس، ص ١٠٠ - ١٠١؛ الإدريسى، نزهة، ص ٢٧٤ وما بعدها؛ الحميرى، صفة، ص ٢٥٢ وما بعدها؛ ويذكر الهمذاني ( البلدان، ليدن ١٩٦٧م، ص ٨٢)، وابن خرداذبة، المسالك والممالك، ليدن ١٩٦٧م، ص ٨٢)، وابن خرداذبة، المسالك

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٨ ـ ٩؛ ابن الأبار، العلة، ٢ ص ٢٣؛ ابن عبد الحكم، فترح، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) المقرى، نفح، ١ ص ٢٢٥؛ ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ٢ ص ٥٩ - ٢٦ عبد الملك بن حبيب، ص ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٤) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٢؛ ابن الكردبوس، نفسه، ص ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٣٩، ٢٤٢؛ أخبار مجموعة، ص ٧؛ الحميرى، صفة،. ص ٩؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٣٩، ٢٤٠؛ ابن الكردبوس، نفسه، ص ٤٧.

<sup>(</sup>۷) ابن عبد الحكم، نفسه، ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸؛ ابن قتيبة، نفسه، ۲ ص ۲۰؛ المقرى، نفسه، ۱ ص ۲۱۲، ۲۲۰ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۱؛ ابن خلدون، المبر، ٤ ص ۲۱۷ ؛ الطبرى، نفسه، ۸ ص ۸۲ ـ .

وملوكها وأملاكها وفرسانها؛ ومضى بهم نحو كورة شذونة (١) Sidonia للقاء المسلمين وهو لا يشك في الظفر بهم، بحيث إنه اصطحب معه دوابا تحمل حبالا ليقيد بها أسراهم (١).

وما أن أدرك لذريق بهذا الجيش الضخم نهر البرباط في وادى لكة ، وانخذ مواقعه على صفته اليمني الشمالية ؛ حتى كان المسلمون قد أطلوا بدورهم على صفته اليسرى الجنوبية ، واتخذوا هم الآخرون مكاناً مناسباً للمعركة المقبلة معه ؛ إذ جعلوا من التهر ومن بحيرة لاخندا Laguna de Lajanda حاجزا بينهم وبينه من ناحية ، وتركوا الطريق وراءهم إلى قاعدتى طريف والجزيرة الخضراء مفتوحا كى ينسحبوا منه إذا ما اضطرتهم الظروف لذلك من ناحية أخرى .

وفي يوم الأحد ٢٨ من رمضان عام ٩٢ هـ (٦) / ١٩ يوليو ٢١١م تلاقي الطرفان في معركة بدأت بمناوشات استمرت عدة أيام (١) ، كان لها أثرها الحاسم في نفسية المقاتلين من كلا الجانبين؛ ففي الوقت الذي كان المسلمون متحمسين للقتال يدفعهم الإيمان إلى الاستبسال، وتتحول في نفوسهم الرهبة من كثرة العدو إلى عزيمة وإصرار على النصر؛ كان جيش القوط يموج بعوامل الحقد والكراهية وعدم الاتفاق وعوامل الخلاف ضد الملك لذريق، وأصبح هدف بعضهم تحقيق المكاسب الشخصية أو الاقتصاص لكل ما عانوه في الماضي .

<sup>(</sup>۱) ابن الشباط، نفسه، ص ۱۰۱؛ وتقع كورة شذونة شمال إقليم البحيرة، ومن مدنها شذونة وقرمونة وحرمونة وحصون كثيرة، أنظر: الحميرى، صفة، ص ۱۱۰، الإدريسى، نزهة، ص ۵۳۷؛ ابن غالب، تطبق منتقى، ص ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن حبيب، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٨؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢٤٢؛ الحميرى، صفة، ص ١٦٩ ؛ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ٢٠١ ؛ وإن كان ابن حيان برواية المقرى (١ ص ٢٣٣) يضالف هذا التحديد جاعلاً إياه في السابع من ربيع الأول عام ٩٢هـ فإنه يبرز بنفسه خطأه حينما يشير في صفحة ٢٥٢ بنفس المكان، أن موسى دخل إيبيريا في رمضان ٩٢ هـ متفقا في ذلك مع صاحب أخبار مجموعة (ص ١٠٠) وابن عذاري ( البيان، ٢ ص ١٢) وصاحب الرسالة الشريفية ( ص ٢٠٠) وابن الشباط (وصف، ص ٢٠٠) .

ولما كان مؤكدا أن طارق سبق موسى بسنة كاملة ( ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢٦٠؛ الحميدى، جذرة، ص ٢٠ المراكشى، المعجب، ص ١١٠ المقرى، نفع، ١ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٠) فيكون من المقبول أن اللقاء بين الجيشين تم في أولفر رمضان وأوائل شعبان، ويكون ابن حيان قد ناقض نفسه .

<sup>(</sup>٤) قبل يوم أو يومان أو ثلاثة والراجح هو ثمانية، أنظر: ابن عذارى، نفسه ٢٠ ص ٨، ٩؛ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٤ ابن الشباط، نفسه، ١ ص ٢٤٣ ابن الشباط، نفسه، ص ١٠٧ مل ٢٤٣ ابن الشباط، نفسه، ص ١٠٧ الذي يجعل نهايتها يوم الأحد السابع من شوال عام ٩٢هه، وبذلك تكون المعركة قد امتدت عشر أيام بتقديره .

ولا شك أن أبناء الملك غيطشة Witiza كانوا أكثر الغثات حقداً على لذريق، رغم أنه استرضاهم وولاهم ميمنة وميسرة جيشه، غير أنهم كانوا قد أجمعوا على الانتقام والغدر به؛ فأرسلوا إلى طارق يعلمونه أن لذريق كان تابعا وخادما لأبيهم فغلبهم على سلطانه بعد مهلكه، وأنهم غير تاركين حقهم لديه، ويسألونه الأمان على أن يميلوا إليه عند اللقاء هم ومن يتبعهم، وأن يسلم إليهم ضياع أبيهم؛ فأجابهم طارق إلى ذلك وعاقدهم عليه (۱). أما كبار قواد الجيش فتآمروا صد لذريق لإسقاطه، اعتقادا منهم أن المسلمين ليسوا سوى مجرد وافدين مقامهم موقوت؛ وأنهم ما جاءوا إلى الأندلس إلا ليملأوا أيديهم من الغنائم ثم يعودوا من حيث أتوا؛ فقال بعضهم لبعض : هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننا وليس من أهله وإنما كان من سفالنا، وهؤلاء قوم لا حاجة لهم بإيطان بلدنا إنما يريدون ملأ أيديهم بالغنائم ثم يخرجوا على خذلان لذريق في عنا، فانهزم بنا بابن الخبيثة إذا لقينا القوم (۱). وهكذا أجمعوا على خذلان لذريق في المعركة الفاصلة؛ وتكون قد تجمعت عوامل الهزيمة على القوط رغم كثرة أعداد جيشهم، وعوامل النصر لدى المسلمين رغم قلة أعدادهم.

وهذاك اتفاق بين مؤرخى المسلمين الأوائل على أن المعركة الفاصلة التى دارت بين جيشى المسلمين والقوط حدثت فى إقليم شذونة بأقصى جنوب غربى إيبيريا، وأنها دامت ثمانية أيام من يوم الأحد ٢٨ من رمضان إلى يوم الأحد التالى الخامس من شوال ٩٢ هـ/ ١٩ ـ ٢٦ يوليو ٢١١م، وأن القتال اشتد فيها حتى ظن المقاتلون من الجانبين أنه الغناء (٣)؛ إلى أن دارت الدائرة فيه على القوط فانهزموا هزيمة ساحقة، إذ تراجع جناحا لذريق وفقا للخطة المرسومة، ونكص عدد كبير من قواده فانكشف قلب جيشه وانهار خط دفاعه؛ فأذرع المسلمون فيه بالقتل ولم يرفعوا السيف عنه ثلاثة أيام كاملة، جرت فيها معارك طاحنة لم يكن بالمغرب أعظم منها، وقتل المسلمون خلالها من القوط خلقاً عظيماً؛ أقامت عظامهم بأرض المعركة دهراً طويلاً، وكان المسلمون يتعرفون على كبارهم بخواتم الذهب التي يجدونها في طويلاً، وكان المسلمون يتعرفون على كبارهم بخواتم الذهب التي يجدونها في أصابعهم، وعلى من دونهم بخواتم الفضة، في حين كانوا يميزون العبيد منهم بخواتم اللحاس (٤). أما الملك لذريق فاختلفت الروايات بشأنه، فمنها من ذكر أنه رمى نفسه في الوادى فغرق وغاب شخصه ولم يعثر له أحد على أثر أو يدرى ما آل إليه

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح، ١ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: أعلاه، ١ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٧؛ ابن عبد الحكم، نفسه، ص ٢٠٨؛ عبد الملك بن حبيب، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) قارن : المقرى، نفح، ١ ص ٢٤٣؛ الحميرى، صفة، ص ١٦٩ . ١٧٠؛ ابن الأبار، الحلة، ١ ص ٣٣٣ .

مصيره (1) ؛ بينما ذهبت أخرى إلى أنه سقط صريعا فى أرض المعركة (1) ؛ أو أنه أفلت منها (1) وهر ما تؤيده الروايات الإسبانية لأنها حددت تاريخ وفاته فيما بعد هذه المعركة بما يزيد عن عامين وبالتحديد فى الثالث عشر من نوفمبر عام (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

لكن إذا كانت المصادر الإسلامية والإسبانية قد انفقت على وقوع تلك المعركة في إقليم شذونة، فإنها اختلفت فيما بينها حول المكان الذى دارت فيه بنواحي هذا الإقليم الواسع (٥)، فهى برأى بعضها وقعت فى شمالى الإقليم عند وادى ليط، لكة، الإقليم الراسع (٥) ومدينة شريش، وبرأى بعضها الآخر حدثت فى جنوبه عند بحيرة لاخندا ووادى البرباط Barbate الذى يخترقها، فى حين تصر ثالثة على أنها حدثت فى مكان وسط بين المكانين السابقين وبالتحديد عند نهر سلادو Slado . ومع كل هذا الاختلاف فإن بعض المؤرخين الحديثين يرون أن المعركة التى توقف عليها مصير إيبيريا كانت أكبر وأعظم من أن تحدد بمثل هذه الأماكن المحدودة الضيقة؛ لأنها كانت واسعة النطاق بدأت طلائعها منذ نزول المسلمين أراضى إيبيريا، وما حشده لها ملك القوط من مال ورجال وعتاد ندرجة روعت طارق وأزعجته وجعلته يطلب النجدة من موسى؛ وأن معركة بهذه الحشود الضخمة وتلك المدة الطويلة فى عراع ومتابعة لم يقتصر رحاها على جنوب الإقليم أو شماله أو وسطه؛ وإنما شملت صراع ومتابعة لم يقتصر رحاها على جنوب الإقليم أو شماله أو وسطه؛ وإنما شملت أنحاءه فهى معركة الإقليم بأسره؛ وبالتالى فإن ما ورد فى المصادر من تسميات مختلفة لها ما هى إلا تسميات لتلك الأماكن المتعددة التى دارت وتشعبت عندها فى مختلفة لها ما هى إلا تسميات لتلك الأماكن المتعددة التى دارت وتشعبت عندها فى أراضى هذا الإقليم أنه مذاك المتعددة التى دارت وتشعبت عندها فى أراضى هذا الإقليم أنه المتعددة التى دارت وتشعبت عندها فى

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣٠؛ ابن الأبار، الحلة، ٢ ص ٣٣٤؛ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٢؛ أخبار مجموعة، ص ٤ ؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ۲۰۷؛ ابن قتيبة، الإمامة، ۲ ص ۲۰؛ العميرى، صفة، ص ۱۹٤؛ المقرى، نفسه، ۱ ص ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٣) قارئ : ابن الشباط، وصف، ص ١٠٧؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص ٤٤؛ ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٧. ويؤيد هذا الرأس كل من : أحمد مختار، نصان جديدان، مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، مجلد Saavedra, Estudio, p 100 : ٣٣ ، ص ٢٣ ، ص ٢٣ ،

Cron. Rotense, ed Moreno, p 612; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 386; Cron. Profetica, ed. (٤)

Danham, The History of Spain, London 1832, 1p 331: رائيم أنظر f Moreno, p 625

Sqq.

<sup>(°)</sup> قارن : ابن عبد الحكم، نفسه، ص ٢٠٦؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٤٨ المقرى، ١ ص ٢٣٣، ٢٤٢؛ ابن الأثير، نفسه، ٤ ص ٢٣٠؛ ابن الأبار، نفسه، ٢ ص ٣٣٣؛ أخبار مجموعة، ص ٤٨ ابن خلدون، العبر، ٤ ص ١١٧؛ ابن القوطية، نفسه، ص ٣٣ وأنظر الخريطة .

Sanchez : ٤٠ ـ ٣٢ من ٢٠ ـ ٢٠) أنظر المناقشة القيمة لهذا التحديد عند : أحمد مختار، نصان جديدان، ص ٣٢ ـ ٣٠) Albormoz, Otra Vez de Guadalete y Covadonga, CHE 1944, 1 - 2 p 13 Sqq .

ولا شك أن معركة شذونة هذه كانت بداية نهاية دولة القوط؛ فقد أثبتت مدى تعثر حكامها وارتباكهم وعجزهم عن اتخاذ قرار إزاء النتائج التى أسفرت عنها المعركة؛ وتشتت فلول جيشهم ففرت إلى القلاع والحصون المجاورة؛ وبات من المستحيل إمكانية قيامهم بمحاولة جديدة على مستوى النصدى الذى قام به لذريق؛ وامتدت آثار المعركة إلى السكان فأحدثت بينهم هلعا بالغا دفعهم إلى التهارب من السهول واللجوء إلى الجبال يتحصنون بها (۱)؛ فاضطربت على وجه الإجمال شئون البلاد حتى إنه على حد تعبير مؤرخ إسلامى لم تقف هزيمة القوط بعد ذلك على موضع، وكانوا يسلمون بلداً بلداً ومعقلاً معقلاً (۱).

أما بالنسبة للمسلمين فكانت المعركة البوابة الواسعة التى دخلوا منها ليرسخوا أقدامهم فى البلاد خلال القرون التالية، ولكم كان موسى بن نصير معبراً فى تقريره الذى أرسله إلى الخليفة بدمشق يصف عظمة هذه المعركة بقوله: إنها ليست الفترح ولكنها الحشر (٦). وكان مصيبا أيضاً فى تصوراته إلى حد كبير، فالارتباك الذى أصاب مقاتلى القوط، والذعر الذى عم مملكتهم، أتاحا لطارق أن يعمل بسرعة دون أن يفقد أية فرصة كى لا يتبح للجيش القوطى فرصة للتجمع. وبدأ ما يمكن أن يسمى بحرب المدن؛ إذ أقبلت الجموع الإسلامية على مدينة شذونة وفتحتها عنوة (١)، ولم يجد امتناع أهلها عليهم شيئاً؛ وبعدها قصدت مدينتي المدور Almodovar وقرمونة (٥) معرونة (١) وقدمونة (١) وتغنم حتى قذف الله الرعب فى قلوب القوط، الذين لم يلتفت أحد منهم إلى شيء سوى الهرب والفرار (١) ؛ مما سهل على المسلمين إدراك مدينة إشبيلية Sevilla فصالحوا أهلها على دفع الجزية (٧) ؛ ثم نازلوا حامية مدينة

<sup>(</sup>١) المقرى عن الرازى، نفح، ١ ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المقرى عن ابن حيان، نفسه، ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٣؛ ابن الشباط، وصف، ص ١٠٧ . وعن مدينة شذونة أنظر: ابن الشباط، نفس الصفحة والمكان؛ ياقوت، معجم، ٥ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٣؛ ابن الشباط، نفسه، ص ١٠٩ . والمدور حصن مشهور قرب قرطبة، أنظر عنها : ياقوت، معجم، ٧ ص ٤١؟ ومحتمل أن تكون مورور حسهما يشير ابن الشباط .

<sup>(</sup>٦) ابن الشباط، نفسه، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) ابن الشباط، نفسه، ١١٠؛ ١١١؛ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٣ . وإشبلية مدينة قديمة غرب قرطبة ولها أسوار حصينة وهي على الضفة الشرقية للوادى الكبير أنظر: الحميرى، صفة، ص ١٨ - ٢٢؛ الإدريسى، نزهة، ٤٤١؛ البكرى، جغرافية الأندلس، ص ١٠٧ - ١٠٩، ١٠٩ - ١١١؛ للمراكشى، المعجب، ص ٢٧٣ - ٢٧٤ ، وعن كورة شذونة أنظر: ابن غالب، تعليق منتقى، ص ٢٩٢ - ٢٩٣ .

استجة Ecija ركانت قد تجمعت فيها فلول الجيش القوطى لمناعتها وحصانة أسوارها، وصارت تؤلف مركزا للمقاومة القوطية؛ فأقام المسلمون على حصارها أشهرا لقوا فيها مقاومة عنيفة حتى كثر القتل والجراح بينهم بصورة لم يعهدوها من بعد (١)، لكن ما أن ظفر طارق بحاكم المدينة حتى أجبره على الصلح وأداء الجزية ودخل المسلمون المدينة (١).

عند ذلك أيقن سكان البلاد وقوطها أن المسلمين يبغون الاستيلاء على البلاد، وكانوا يعتقدون أنهم يرغبون في الغليمة فقط ثم القفول من حيث أتوا؛ فأسقط في أيديهم واضطربوا وتهارب ذور القوة منهم إلى العاصمة طليطلة مطلطة منها الأهالي إلى المعاقل تاركين وراءهم مدنهم قليلة الأهل (٦). وبذلك انفتح الطريق إلى طليطلة أمام المسلمين الذين تكاثرت أعدادهم بمن وقد عليهم من المغرب بعد ما تسامعوا بانتصاراتهم (١)؛ فعمل طارق على تفريقهم من استجة في بعوث جانبية، بينما أعد هو عدته للسير إلى العاصمة طليطلة (٥).

أرسل طارق مغيث الرومى (١) \_ مولى الوليد بن عبد الملك \_ على رأس فرقة إلى مدينة قرطبة (٧) ، لكن عظماءها القوط فروا منها إلى طليطلة قبل

- (۱) أنظر: المقرى، نفح، ۱ ص ۲٤٣ ـ ٢٤٤ أخبار مجموعة، ص ١٩ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٨ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٠٠ . واستجة مدينة قديمة إحدى مدن إقليم الكنبانية وتقع على نهر شنيل إلى الجنوب الغربي من قرطبة، وبينهما عشر قراسخ، أنظر: الحميري، صفة، ص ١٤ ـ ١٥ ، ابن غالب، تعليق منتقى، ص ٢١ ـ ٢٩٥ الإدريسي، نزهة، ص ٢٣٥، ٧٧٥ .
  - (٢) أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٤؛ ابن الشباط، نفسه، ص١١٣.
- (٣) أنظر: المقرى، أعلاه؛ أخبار مجموعة، ص ٩؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٨ ـ ٩؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٠- ٢٣٠ . وطليطة من مشاهير مدن الأندلس، وعنها أنظر: ابن حرقل، صورة الأرض، القسم الأولى، ط٢، ليدن ١٩٦٧م، ص ١١٠، الاصطخرى، مسالك للمالك، ليدن ١٩٦٧م، ص ١٤٠٤، الاصطخرى، الله المالك البدان، ليدن ١٩٦٧م، ص ٣٥٠ .
  - (٤) المقرى، نفسه، ص ٢٤٣؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص ٤٨.
- (٥) المترى، أعلاه، ص ٢٤٤؛ أخبار مجموعة، ص ١٠؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٩؛ ابن الأثير، نفسه، ٤ ص ٢٠١؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ١ ص ٢٠٦ ابن الكردبوس، نفسه، ص ٤٨، الذي يشير أن عسكر المسلمين انتشروا في الجزيرة يميناً وشمالاً .
- (٦) عله أنظر: الصبى، بغية الملتمس، ص ٤٦١ رقم ١٣٨٧؛ للحميدى، جذوة المقتبس، ص ٣٣٣ رقم ٨٣٤ و و ٨٣٤ و و ٨٣٤ و و ٨٣٤ و و ٤٦٨ و و ١٣٨ و و ١٣٨ هـ و الحرب في فقرة الدولة الأموية، أي منذ عام ١٣٨ هـ فصاعدا، أنظر: الحجى، التاريخ الأندلسي، ١٤١ د مشق ١٣٩١هـ/ ١٩٧٦ م، ص ٢٤٢ ٢٤٧ .
- (۷) أنظر: ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢٠٠٤؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ١ ص ٢٠١ وابن كان ابن الشباط يشير أن طارقا هو الذي نقدم إلى قرطبة، أنظر: وصف الأندلس، ص ١١٣ وانظر أيصاً: المقرى، نقح، ١ ص ٢٤٤ . وعن مناقشة ذلك بدغ صيل، أنظر: Sanchez . ما مناقشة ذلك بدغ صيل، أنظر: المقرى، أنظر: المقرى، فتح ما ما ما كالمقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٤ ـ ١٢٤ أخبار قرطبة بتقصيل أنظر: ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١ ١١٠ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٢ أخبار مجموعة، ص ١٠ ـ ١١٤ ابن الشباط، نفسه، ص ١٥٠ ـ ١١٠ .

وصول مغيث إليها؛ ولم يبق فيها إلا أربعمائة فارس مع ضعفاء أهلها (١) ، فسهل على مغيث فتحها وأسر حاكمها الذى لم يؤسر من حكام الأندلس غيره؛ إذ منهم من عقد لنفسه أمانا ومنهم من هرب إلى أقصى شمالى البلاد (٢) .

وفى ذات الوقت كان قد أمضى طارق بعثين آخرين إلى جنوب شرقى شبه الجزيرة أولهما إلى مدينة مالقة (٢) Malaga (تانيهما إلى البيرة (٤) البعثين قد وتدمير (٥) Tudmir . ويفهم من روايات بعض مؤرخى المسلمين (١) أن البعثين قد نجحا فى فتح هذه المدن آنذاك، إلا أن الراجح أن فتحها لم يتم إلا فيما بعد على يد عبد العزيز بن موسى خلال عام ٩٤ هـ/ ٧١٣م (٢) ، وأن البعثين كانا للاستطلاع فقط (٨) .

أما طارق فكان قد اتجه بمعظم جيشه في اتجاه الشمال قاصدا مدينة طليطلة (٩) ، التي احتشد فيها الهاربون من النبلاء القوط ـ حكام المدن التي استولى

<sup>(</sup>۱) أنظر: المقرى، نفسه، ۱ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٠ أخبار مجموعة، ص ١٠ ا ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠ . وبين قرطبة وطليطلة عشرون ليلة، أنظر: الهمذانى، كتاب البلدان، ص ٨٦ ويجعلها الاصطفرى (مسالك الممالك، ص ٢٦) والمقدسى (أحسن التقاسيم، ط٢، ليدن ١٩٦٧م، ص ٢٤) تسعة أيام.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٦؛ أخبار مجموعة، ص ١١٤ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: المقرى، نفسه، ۱ ص ۲٤٤، ۲٤٤؛ ابن عذارى، نفسه، ۲ ص ۱۱؛ ابن الأثير، نفسه، ٤ ص ۲۱، ابن الخطيب، الإحاطة، ۱ ص ۲۰۷، وعن المدينة أنظر: الإدريسى، نزهة، ص ۲۰۵، ۷۰۰. وعن المدينة أنظر: الإدريسى، نزهة، ص ۲۵۷، ۵۷۰. ۱۷۷؛ المقرى، نفسه، ۱ ص ۱٤٠؛ الحميرى، صفة، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۹؛ ياقوت، معجم، ۷ ص ۳۲۷، ويجعل المقدسى مسافة ما بينها وبين استجة سبعة أيام، أنظر: أحسن التقاسيم، ص ۲٤٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: أخبار مجموعة، ص ١٠ ا المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٤ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٠ ابن الغرب الكامل، ٤ ص ٢٠٠ الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٠٠ والبيرة قد يطلق عليها أيضاً بأبيرة أو لبيرة، وهي كورة كبيرة جنوب شرق قرطبة وبينهما تسعون ميلا، قارن: العميرى، صفة، ص ٢٦ - ٢٠ الإدريسى، نزهة، ص ٢٣٢ ياقوت، معجم، ١ ص ٢٣٢، ابن غالب، تطبق منتقى، ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ .

<sup>(°)</sup> عن قتحها بتفصيل أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨؛ أخبار مجموعة، ص ١٧ ـ ١٣ . وكانت تدمير تسمى قبلا أوريولة ثم عرفت بمرسية، قارن: الحميرى، نفسه، ص ٢٢ ـ ١٥١ ـ ١٥١ ـ ١٨١ ـ ١٨٠ ـ ١٨٨ ـ ١٨٨ ـ ١٨٨ وريولة ثم عرفت، معجم، ١ ص ٣٧٣، ٨ص ٢٤ ـ ٢٥؛ ابن غالب، نفسه، ٢٨٤ ـ ٢٨٥ الإدريسى، نزهة، ١٧٧ ـ ١٧٨ ( طبعة ١٩٥٢م) .

 <sup>(</sup>٦) أنظر: ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٩ ـ ١١؛ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٧؛ لخبار مجموعة، ص ١٠
 دما بحدها؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٧) أنظر : ابن الخطيب، الإحاطة، ١ مس ١٠٧ .

Sanchez Albornoz, Itinerario, همونس، فجر، ص ٧٧؛ السيد سالم، تاريخ المسلمين ص ٨٣، ١٥ النظر: مؤنس، فجر، ص ٧٧؛ السيد سالم، تاريخ المسلمين ص ٨٣. (٨) CHE 1948, 10 pp 34 - 35.

<sup>(</sup>١) أنظر : ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢٠٧؛ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٤؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٥؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص ٤٨ .

عليها المسلمون - ليتدبروا هناك أمرهم؛ على أنهم ما أن وصلوها حتى استبان لهم ضآلة قوتهم وعدتهم إذا ما قيست بما عليه المسلمون من قوة كانوا قد عاينوها بأنفسهم وخبروها . هذا فضلاً عن أن أنباء تساقط المدن الواحدة تلو الأخرى في أيدى المسلمين، وما تنوقل على الألسن حينذاك أنهم من أكلة لحوم البشر (۱) ؛ قد زاد في ارتباك هؤلاء النبلاء القوط، وأيقنوا أنهم ليسوا أقوياء بدرجة كافية ليواجهوا ضغطا قويا كضغط المسلمين، الذين كانوا وقتذاك جادين في السير نحو طليطلة؛ فأسقط في أيديهم وأدركوا ألا أمل لهم في دفاع أو مقاومة وبدأت فكرة الهرب إلى مكان آخر آمن تراودهم، فتسارعوا قبل أن تدركهم القوات الإسلامية إلى مدينة خلف الجبل (۲)، آمن تراودهم، فتسارعوا قبل أن تدركهم القوات الإسلامية إلى مدينة خلف الجبل (۲)، المسلمون إلى طليطلة وجدوها خالية ليس فيها إلا اليهود في قوم قلة فدخلوها دون المسلمون إلى طليطلة وجدوها خالية ليس فيها إلا اليهود في قوم قلة فدخلوها دون مقاومة تذكر (۱) ؛ وتركوا بعض جندهم مع يهودها لحراستها، ثم انطلقوا وراء الغارين يتتبعونهم فسلكوا وراءهم إلى مدينة وادى الحجارة (۵) Guadalajara )، حتى أدركوا

<sup>(</sup>۱) كان طارق قد عمد إلى خدعة لإرهاب الإسبان، فتشير المصادر إلى أنه عندما نزل بالجزيرة الخضراء وجد بها كرامين ولم يكن بها غيرهم فأخذهم ثم عمد إلى رجل منهم فذبحه وطبخه ومن بقى من أصحابه ينظرون، ولم يشكوا حيلنذ أن المسلمين يأكلون لحوم الناس وقصوا عليهم قصة الكرام، أنظر الين عبد الحكم، فتوح ص ٢٠٦ . أما الكردبوس ( الاكتفاء، ص ٤٧ ـ ٤٨) فيورد القصة فى شىء من الاختلاف وأن حافظ على المغزى، قائلا إن لذريق أرسل جاسوسا ليعاين صفات المسلمين وهيأتهم، ويتكن الجاسوس من دخول مسكر المسلمين قلما أحس به طارق أمر ببعض القتلى أن تقطع لحومهم وتطبخ، ولم يشك رسول لذريق حيذاك أنهم يأكلونها، فلما جن الليل أمر طارق بهرق تلك اللحوم ودفنها، وذبح بقرا وغنما وجعل لحومها فى القدور، فلما أصبح الناس ونودى فيهم بالاجتماع إلى الطعام أكلوا ورسول لذريق وقال له أتنك أمة تأكل لحوم الموتى من بنى آدم . وإفظر أيضاً : ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٤ ـ ٣٥ المقرى، نفح، ١ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢٤٨؛ ابن عذاري، البيان، ٢ ص ١٢.

Chron. Sebastiani, ed. Florez, pp 478 - 479; Cron. Alfonso III, ed. Villada, p 62. (\*\*)

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢٠٧؛ ابن الأبار، الحلة، ٢ ص ٣٣٤؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص ٤٨؛ المسعودي، مروج الذهب، ط٢، القاهرة ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٨م، ١ ص ١٦١؛ وإن كان يفهم من روايات المسعودي ( تاريخ الأمم، ٨ ص ٩٠)، وابن عبد الحكم ( نفسه، ص ٢٠٨)، وابن الشباط ( وصف الأنداس، ص ٢٠٨)، أن فتحها لم يتم إلا بعد ما دخل موسى إيبيريا عام ٩٢هـ، وأنه أمر طارق بالتوجه إليها فنتحها .

<sup>(</sup>٥) تقع في إقليم الشارات وبينها وبين قرطبة خمسة وستون ميلا، وهي من مشاهير المدن القديمة أنظر: الحميري، صغة، ص ١٩٩٣ الإدريسي، نزهة، ص ٥٥٣ ابن حرقل، صورة الأرض، القسم الأول، ص ١١٠

مدينة المائدة ففتحوها (١) ، وهي المدينة التي وجد فيها طارق المائدة المعروفة عند مؤرخي العرب بمائدة سليمان، التي كانت مذبحا لكنيسة طليطلة (٢) .

وهنا اختلف مؤرخو المسلمين فيما بينهم عن تحركات طارق، هل عاد مباشرة من مدينة المائدة إلى طليطلة (٢) ؛ أم أنه لم يرجع إلى هذه الأخيرة إلا بعد ما بلغ مدينة أماية (١) Amaya في منطقة برغش Burgos بإقليم كنتبرية في شمالي شبه الجزيرة ؛ أم أنه واصل تقدمه من مدينة أماية حتى وصل مدينة أستورقة Asturica الجزيرة ؛ أم أنه واصل تقدمه من مدينة أماية حتى وصل مدينة أستورقة Augusta بأشتوريس ففتحها، واستقر بها حتى وافاه موسى فيها فيما بعد (٥) ؛ أو أنه عاد من هذه الأخيرة إلى طليطلة (١) أو إلى قرطبة (٧) حتى جاز موسى إلى إيبيريا في عام ٩٣ هـ/ ٧١٢م فوجده بها (٨).

وقد استبعد بعض المؤرخين الحديثين أن يكون طارق قد وصل آنذاك إلى أماية بكنتبرية أو إلى أستورقة بأشتوريس، إذ يرون أن الجهد قد نال من جنده وبخاصة أنهم كانوا مثقلين بالغنائم؛ في الوقت الذي كان على طارق أن يقضى الشتاء في طليطلة حيث كان قد أقبل الخريف ببرده (١). ونضيف أن طارق ما كان

<sup>(</sup>۱) أنظر: ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١١؛ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٨؛ الحميرى وغيره، صفة، ص ١٣٢، ١٣٤ وأنظر: ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١١٤ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١؛ الرسالة الشريفية، ص ١٩٧، ١٩٤ وقد أجمل ابن الكرديوس ( الاكتفاء، ص ٤٨؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ١٣٤؛ الرسالة الشريفية، ص ١٩٧، فافتتحها وما وراءها . ويعتقد البعض أن هذه المدينة تقع على مقرية من قلعة هنارس Alcala de فافتتحها أو أنها هى نفسها، وهى التي يسميها ابن عبد الحكم بقلعة فراس ( أنظر: فتوح، ص ٢٠٧)، وعن المدينة، أنظر: الحميرى، صفة، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) عن وصفها أنظر : الحميري، نفسه، ص ١٣١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان، ٢ ص ١٢ س ٩؛ الرسالة الشريفية، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) أنظر : أخبار مجموعة، ص ١٥؛ المقرى عن ابن حيان، نفسه، ١ ص ٢٤٨ س ٩ - ١٠؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١ -

<sup>(</sup>٥) ابن القوطية، تاريخ، ص ٤٣٥ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٣ س ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٤٨ س ١٠ ـ ١١؛ الحميرى، صفة، ص ١٣٤؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١؛ الرسالة الشريفية، ص ٢٤٨؛ أما عنان ( دولة الإسلام، ص ٥١) فيذهب أبعد من ذلك ويقرر أن طارق قد استرسل في التقدم حتى أشرف على مدينة خيخون على خليج كنتبرية في أفصى شمال شبه الحزيرة.

<sup>(</sup>٧) ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن عذاري، البيان، ٢ ص ١٢ س ١٠؛ ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) أنظر: Saavedra, Estudio, pp 80 - 81 ؛ مؤنس، فجر، ص ٧٩ ـ ١٤٠ السيد سالم، تاريخ المسلمين، المدى ما وصل إليه طارق في مقاله: Sanchez Albornoz لمدى ما وصل إليه طارق في مقاله: p 37 Sqq.

يستطيع أن يسترسل في السير خلف مدينة المائدة في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه قد خلف وراءه الملك القوطى لذريق، الذي لم يكن يقنع بما حاق به من هزائم دون أن يعمل على الانتقام من المسلمين واسترجاع عاصمته طليطلة منهم؛ وكان طارق يدرك أن ابتعاده عن طليطلة يعني تسهيل هذه المهمة للذريق . ثم إن هدف طارق وقتذاك لم يكن تتبع الفارين بعد أن حصروا أنفسهم في أشتوريس بالشمال، بقدر ما كان يكمن في ضرورة تصفية مراكز المقاومة في مناطق البلدان التي فتحها، أو التي لم يكن قد أتم فتحها بعد في منطقة غربي إيبيريا الوعرة؛ وكانت إقامته في طليطلة وليس في قرطبة أمرا ضرورياً لتحقيق هذا الهدف عن طريق معارنته لموسى بن نصير عندما يعبر إلى إيبيريا . في حصر هذه المقاومة وتشتيت جهدها وإضعاف قواها؛ فضلا عن أن تواجده في طليطلة بساعده في حجز الفارين إلى أشتوريس دون تمكينهم من العودة إلى تهديد هذه العاصمة . ولذلك نلاحظ أن طارق لم يسارع إلى . لقاء موسى إلا بعد ما كان قد قضى الأخير على معظم المقاومة القوطية بغربي البلاد واقترب من العاصمة طليطلة . ومن ثم نعتقد أن الأمر قد اختلط على بعض المؤرخين المسلمين حينما جعلوا تقدم طارق إلى مدينتي أماية وأستورقة كان في أعقاب استيلائه على مدينة المائدة مباشرة (١) ؛ ونرجح أن تقدمه إليهما لم يتم إلا فيما بعد عبور موسى إلى إيبيريا، حيث تعاونا سويا في فتح منطقة الشمال الإيبيري، وأن تقدم طارق خلف مدينة طليطلة - الذي وصل فيه حتى الحافة الجنوبية لجبال كنتبرية - كان فقط اختبارا لحالة شمالي إيبيريا تمهيدا لفتحه؛ ثم عاد إلى طليطلة ليدرس خطة المرحلة التالية من الفتح في ضوء ما يستجد من تعليمات موسى والى المغرب . وهكذا ففي أقل من عام بقليل كانت السيادة الإسلامية تزرع أقدامها بثبات في أرض إيبيريا بعدما أطاحت بنظام القوط المتداعي .

ومع ذلك فقد أدرك موسى خطورة الانتشار الواسع لقوات طارق دون تغطية عسكرية كافية، لا سيما وأن أعمال طارق اقتصرت حتى ذلك الحين على الأقاليم الوسطى من إيبيريا، بينما ظلت أقاليم الغرب والشرق والجنوب الشرقى غير محسومة من الناحية العسكرية. ولذا قرر موسى أن يكون على أرض المعركة بنفسه، ليتمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت الملائم، ومراقبة سير العمليات الحربية. فبادر

<sup>(</sup>۱) أنظر: المترى، نفسه، ١ ص ٢٤٨؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٥؛ أخبار مجموعة، ص ١٥؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢١٠ .

إلى العبور إليها في رمضان من عام ٩٣هـ (١) (يونيو ٧٢١م)، في جيش عربي كثيف قوامه ثمانية عشر ألف جندى، بهدف تكثيف القوة المقاتلة، لتأمين فتوحات طارق، فضلا عن متابعة الفتح الذي بدأه هذا الأخير (٢).

وفى مدينة الجزيرة الخصراء اتخذ موسى بعض الإجراءات التنظيمية، حيث وزع المهام على قواده، وعقد اجتماعا مع يوليان - حاكم سبتة - ناقش فيه تطورات الحرب وتقييم نتائج حملة طارق، والظروف المستجدة بعد دخوله بالقوة الجديدة . ولعل يوليان زوده بالمعلومات اللآزمة عن المعاقل الهامة في المناطق التي لا زالت خارج نطاق السيادة الإسلامية؛ فضلا عن مناقشة أي الطرق التي سيسلكها؛ وكان قرار السير في طريق لم تمر عليه أقدام إسلامية هو القرار البديهي من وجهة النظر العسكرية . ومن هنا كان قرار التحرك من الجزيرة الخضراء في اتجاه غربي إلى مدينة إشبيلية لغزو غربي إيبيريا حتى أقصاه (٦) ؛ بهدف إحكام السيطرة على هذه المنطقة أولا، لا سيما وأنها هي مأوى معظم الغلول الهارية من الجيش القوطي وعلى رأسهم لذريق .

تقدمت القوات الإسلامية إلى إشبيلية وأخضعت في الطريق إليها مدينة شذونة بعد ما فتحتها عنوة، ثم مضت بعدها إلى قلعة رعواق (وادى إيرة) Alcala de ( وادى إيرة) ومنها سارت إلى مدينة قرمونة التي كان طارق قد فتحها من قبل ولكنها خرجت عن الطاعة مثل مدينة شذونة؛ ولما كانت المدينة منيعة حصينة لذا استخدم موسى الخدعة في فتحها، بأن أرسل إليها جندا على هيئة المنهزمين ومعهم السلاح؛ فلما فتح لهم أهل المدينة الأبواب وأدخلوهم، أرسل إليهم الخيل ليلا ففتحوا باب المدينة ووثبوا على الحراس فقتلوهم، وبذلك سيطر المسلمون على قرمونة (1) ؛ وتم لهم السيطرة على المراكز الدفاعية الأمامية لمدينة إشبيلية،

<sup>(</sup>۱) أنظر: الرسالة الشريفية، ص ۲۰۰؛ المقرى، نفح، ۱ ص ۲۰۰؛ أخبار مجموعة، ص ۱۰؛ ابن عذارى، البيان، ۲ ص ۲۱، ۱۳؛ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ۱۱۷؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ۲۳۱. وإذا كان البعض قد أشار أنه نهض من إفريقية إليها في رجب من عام ۹۳ هـ، فيكون دخوله إليها في رمضان أمراً معقولاً، أنظر: ابن عبد الحكم، فتوح، ص ۲۰۰؛ المقرى، نفسه، ۱ ص ۲۰۰۹ ابن الأبار، الحلة، ۲ ص ۴۳۲؛ المراكشي، المعجب، ص ۱۱؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ص٠٤ عبد الملك بن حبيب، ص ۲۳۰. وقد أكد البعض أن دخوله إببيريا كان بعد عام من دخول طارق إليها، أنظر: ابن القوطية، تاريخ، ص ۳۵؛ ابن عذاري، البيان، ۲ ص ۲۲۱ عبد الملك بن حبيب، ص ۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) وعن مناقشة أسباب عبور موسى وموقفه من طارق راجع: محمد عبد الحميد ، الفتح الإسلامى للأندلس، القاهرة ١٩٨٥م، ص ١٣٠ - ١٣١ ، ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) الرسالة الشريفية عن الرازى، ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) يتفصيل أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٢؛ أخبار مجموعة، ص ١٥ - ١١؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٣؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٥ -

فتقدموا إليها وحاصروها حصارا شديداً، ولكنها امتنعت عليهم أشهرا حتى سقطت بفضل مساعدة أسقفها أوباس Oppas وجاليتها اليهردية، بعدما هرب رجال حاميتها إلى مدينة باجة (١) Beja المجاورة .

ثم واصل المسلمون تقدمهم حتى مديدة ماردة (۲) Merida وكان قد احتشد فيها بقايا القوط وأنصار الملك لذريق لمناعتها وحصانتها ووعورة المسالك إليها، فتصدوا للمسلمين فيها وقاتلوهم قتالا شديدا، وأبدوا في الدفاع عنها مقارمة عنيفة (۱) شغلت المسلمين بحصارهم أشهرا عديدة، وشجعت فلول القوط الملتجئة في مدينتي لبلة (۱) Niebla وباجة على انتهاز الغرصة لمحاولة قطع الطريق على القوات الإسلامية؛ فتقدمت حتى دخلت إشبيلية ثانية وشدت من أزرها؛ وانقضوا سريا على الحامية الإسلامية - التي كان قد خلفها موسى بها - وقتلوا معظمها في حين فر الباقون إلى موسى (۵) ، الذي ما أن صالح أهل ماردة على أن تكون أموال كنائسهم وقتلاهم والهاربين إلى ولاية جليقية ملكا للمسلمين، ودخل المدينة يوم عيد الفطر عام وقتلاهم والهاربين إلى ولاية جليقية ملكا للمسلمين، ودخل المدينة يوم عيد الفطر عام وقتلاهم والهاربين الى ولاية جليقية الما البنه عبد العزيز - الذي كان قد فرغ لتوه من فتح تدمير بجنوب شرقي شبه الجزيرة، حسما يدل عليه تاريخ عقد الأمان لتوه من فتح تدمير بجنوب شرقي شبه الجزيرة، حسما يدل عليه تاريخ عقد الأمان

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١١٤ أخبار مجموعة، ص ١٦ . وباجة من أقدم مدائن الأندلس، بيدها وبين قرطبة مائة قرسخ، ولها معاقل وحصون مديعة حصينة، أنظر: ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١١٨ الحميرى، صفة، ص ٣٦ ـ ٣٦ ابن غالب، تعليق منتقى، ص ٢٩٠ . وقد جعلها اليعقوبي إلى الغرب من مدينة لبلة، أنظر: البلدان، ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>۲) أنظر: ابن القوطية، تاريخ، ص ١٣٥ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٢ ؛ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١١٨ . وماردة شمال غرب قرطبة لها سور حصين، أنظر: الحميرى، نفسه، ص ١٧٥ ـ ١٧٧ ؛ الإدريسى، نزهة، ص ٥٤٥ ـ ٤٥٠ ؛ ياقوت، معجم، ٧ ص ٣٦٠؛ ابن الشباط، نفسه، ص ١١٩ ؛ ابن غالب، تعليق منتقى، ص ٢٥٠ ؛ الإصطخرى، مسالك الممالك، ص ٤٢ ؛ البعدي، البلدان، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ الخبار مجموعة، ص ١٦ ـ ١١٨ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٤ ـ ١١ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١ مجهول، فتح الأندلس، تحقيق خواكين جونثالث، الجزائر ١٨٨٨ م، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) مدينة قديمة فى غرب الأندلس ولها سور منيع، ومنها إلى المحيط الأطلسي سنة أميال، وتعرف بالحمراء، أنظر: الجميرى، صفة، ص ١٦٨ ـ ١٦٩ ؛ ابن غالب، تطيق منتقى، ص ٢٩١ ـ ٢٩٢ العذرى، نصوص ، ص ١١٠ ـ ١١١ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٣؛ أخبار مجموعة، ص ١٨؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: أخبار مجموعة، ص ١٨،١٧؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٥؛ المقرى، نفسه ١ ص ٢٥٢؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١؛ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١٢٠؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٥، وإن جعلة Casiri عام ٩٣هـ، أنظر: . . Bibhotheca, 2p 322

الذى منحه لأهلها (١) ـ لإخماد ما كان قد أطل بإشبيلية من مقاومة (٢) تعتبر أول بادرة لردة فعل إسبانية ضد السيادة الإسلامية تقوم بها فلول القوط المهزومة مستغلة ضعف حاميتها الإسلامية .

نجح عبد العزيز في فتح إشبيلية ثانية وقبض على الثوار والمتمردين وقتلهم، ثم عاد إلى حيث أبيه في ماردة (٢) ؛ وقيل إنه تقدم حتى لبلة (٤) أو باجة (٥) فدخلهما وأنهى كل أثر المقاومة هناك، واحتاط للأمر فترك بهما حاميات عسكرية لتأمينهما فيما لو عاد القوط إلى تدبير آخر؛ فاستقامت أمور هذه النواحي الغربية واستقرت ثم عاد عبد العزيز إلى إشبيلية (١) ، حيث يعتقد المؤرخ الإسباني سابدرا Saavedra (٧) أن موسى تركه بها ليقضى على ما قد يظهر في نواحيها من مقاومة .

ولعل انقضاء عام كامل على موسى وقواته بالجنوب الإيبيرى، حتى تلك اللحظة من عام ٩٤هـ/ ٧١٣م، يدل على عظم المقاومة القوطية التى صادفتهم وعلى الجهد الكبير الذى بذلوه للتغلب عليها؛ الأمر الذى حدا بموسى أن يريح جنده بمديئة ماردة شهراً كاملا بعد دخولها، استعدادا لمتابعة الفتح وتطهير بقية غربى شبه الجزيرة من بقايا القوط التى أخذت فلولها - وعلى رأسها هذه المرة الملك القوطى لذريق وبقايا جيشه المنهزم - تقد إلى المنطقة التى تلى شمال وادى آنة؛ حيث تحصنت بشعاب الهضبة وجبالها، وأقامت هناك إما لاعتقادها أن جيوش المسلمين لن تصل إليها في هذه المنطقة الجبلية الوعرة، وإما انتظارا للوثوب عليها وعرقلة تقدمها، أو استعدادا للهرب إلى أشتوريس بشمالى البلاد للحاق بزملائهم إذا ما فشلت خطتها في أن تنال من المسلمين .

ويغلب على الظن أن موسى قد عرف أمر هذا التجمع القوطى الذى يعترض مسيرته فى غربى إيبيريا، فأقدم حينذاك على استدعاء طارق من طليطلة ليقابله فى الطريق، حتى يعاونه فى مواجهة هذا التجمع القوطى والقضاء عليه؛ فاستجاب طارق

<sup>(</sup>۱) بتاریخ ٤ رجب عام ۹۴هـ، وعن نصه أنظر: العذری، نصوص، ص ٤ ـ ٥٠ الضبی، بغیة الملتمس، ص ۲۰۹؛ الحمیری، صفة، ص ۲۲ ـ ۳۲؛ 106 - Casiri, op cit., 1pp 105

Saavedra, Estudio, p 97; The Camb Med. Hist, 2p 186. (Y)

<sup>(</sup>٣) أنظر: أخبار مجموعة، ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢٥٣؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٠ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: ابن عذاري، نفس الصفحة والمكان، ابن الأثير، نفس الصفحة والمكان.

Estudio, pp 126 - 127 (V)

لأوامره إذ خرج إليه وقابله في موضع بكورة طلبيرة على مقربة من طليطلة (۱) . ولما كان موسى يتوقع مهاجمة القوط له في أي موضع بالطريق الممتد بين مدينتي ماردة وطليطلة منذ أن غادر الأولى عقب شوال عام ٩٤هـ (۱) / يوليو ٧١٣م، فيبدو أنه أبطأ السير حتى لا يرهق جنده، وتأهب لمنازلة الخصم بأن استعرض جنده في موضع أسمته إحدى الروايات الإسلامية بالمعرض (۱) . وقد حدث ما توقعه موسى إذ انتهز القوط تقدمه في منطقة وعرة أمام بلدة سيجويلا Segoyuela بمنطقة الغرب الإيبيري، وهي بلدة يسميها أحد المؤرخين المسلمين بالسواقي (١) ، وانقضوا على قواته اعتقادا منهم أن الفرصة قد وانتهم للانتقام والثأر؛ فاشتعلت المعركة الفاصلة والثانية بين الغريقين في ذي الحجة ٤٤هـ / سبتمبر ٧١٣م، وانهزم فيها القوط شر هزيمة وأصيب لذريق إصابة بالغة؛ فحمله أتباعه إلى مدينة بيزيو Viseo حيث لقي حتفه متأثراً بجراحه فدفن فيها في ١٣ من نوفمبر عام ٧١٣م (٥) ( ١٩ صغر ٩٥هـ) .

وبذلك فتح المسلمون غربى إيبيريا (١) بعد ما تشتتت فلول الجيش القوطى فى النواحى، وبادرت - حسبما خططت لنفسها من قبل - بالتهارب إلى أشتوريس بشمالى البلاد؛ إذ كانت حتى ذلك الوقت الملجأ الباقى الوحيد لها . فانقضت المقاومة القوطية

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح، ۱ ص ۲۹۳؛ ابن عذارى، البيان، ۲ ص ۲۱: الرسالة الشريفية، ص ۱۹۹ . وإذا كان ابن الأثير ( الكامل، ٤ ص ۲۳۱ - ۲۳۲) وابن الشباط ( وصف الأندلس، ص ۱۲۱) يذكران أن اللقاء كان قبل وصول مرسى إلى طليطلة دون تعديد الموضع، فإن صاحب أخبار مجموعة ( ص ۱۸) قد حدده بمكان باند (Sic) . أما ابن عبد الحكم ( فتوح، ص ۲۰۷) وابن الكردبوس ( الاكتفاء ، ص ۶۱ - ۰۰) فيشيران أن اللقاء كان قبيل دخول موسى قرطبة وأنهما دخلاها سويا . إلا أنه لما كان موسى لم يدخل قرطبة في طريق سيره فلا نميل إلى روايتهما . أما ابن حيان برواية المقرى ( نفح، ۱ ص ۲۰۳) فيشير أنه يقال أنهما تلاقيا بعدما تقدم موسى من ماردة إلى جليقية مباشرة دون أن يعرج موسى إلى طليطلة، وهو ما رواه أيضاً ابن القوطية ( تاريخ، ص ۳۰) . وعن طلبيرة أنظر : ياقوت، معجم، ٦ ص ۳۰؛ الحميرى، صفة، ص ۱۲۷ . ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٢) المترى، نفح، ١ ص ٢٥٣؛ أخبار مجموعة، ص ١٨؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) الرسالة الشريفية، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) اين الشباط، وصف الأندلس، ص ١٠٧.

Cron. Rotense, ed. Moreno, p 612; Chron. Léonaise, ed. Cirot. p 386; Cron. Alfonso III, (ه) . وتشير هذه الروايات أنه قد عثر . ed. Villada, pp 16, 107; Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 478.

" Hic Requiescit Rudericus Ultimus Rex يشير إلى دفله بها، ونصه ؛ Viseo على نقش بمدينة Gothorum أي : هذا يرق آخر ملك قوطي .

<sup>(</sup>٦) الرسالة الشريفية، ص ٢٠٤.

التي كان يقودها الجيش النظامي وأعضاء الحرس الملكي القوطي الذين أسقط في أيديهم بمصرع ملكهم .

ومن ثم تابعت القوات الإسلامية بعد هذا النصر مسيرتها دون عناء إلى أن أدركت مدينة طليطلة (١) ، فأمضت بها عيد الأضحى لعام ٩٤هـ / سبتمبر ٧١٣م (١) حتى نالت قسطا من الراحة ، في الوقت الذي أعد فيه موسى خطته لفتح الشمال الإيبيرى؛ الذي لم يكن قد تبقى غيره في شبه الجزيرة .

وما أن انقضى فصل شتاء عام ٩٥هـ (٧١٢ ـ ٢١٢م) حتى نهض موسى المتابعة الفتح في منطقة شمالي إيبيريا الممندة من إقليم سرقسطة Saragossa شرقا حتى ساحل إقليم جليقية Galicia على المحيط الأطلاطي غربا، وهي المنطقة التي يحدها نهر دويرة جنوبا وخليج بسكاى شمالا . فجمع موسى جيوشه وزحف بها من طليطلة في ربيع عام ٩٥هـ/ ٢١٤م قاصداً أولا إقليم سرقسطة في الشمال الشرقي . وقد صحب الفتح هذه المرة موجة عانية من التدمير والتخريب ونهب البلاد وإحراقها وبث الرعب في نفس الخليفة وبث الرعب في نفس الخليفة الرابد، بحيث لن يمضى إلا وقت قصير حتى يستدعيه الخليفة إلى المشرق ويأمره بالترقف عن المفتح .

ويفهم من رواية ابن حيان التي يوردها المقرى أن القوات الإسلامية لم تتجه إلى إقليم سرقسطة دفعة واحدة أو تحت قيادة مشتركة أو موحدة من موسى وطارق، وإنما سبق طارق موسى إليها في أصحابه، في حين سار موسى خلفه في جيوشه (٦).

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة، ص ١٩؛ ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ٢ ص ٢١؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) الرسالة الشريفية، ص ۲۰۰ . وإن كان ابن الشباط ( وصف الأندلس، ص ۱۲۲) يشير إلى أن موسى قد عاد فضحى بقرطبة، إلا أنه لم ينته أن يقول أنه قد ضحى بطليطلة طبقا لبعض الآراء، ثم يعرد ( ص ۱۲۳) فيذكر أنه بعد ما افتتح موسى سرقسطة عاد إلى قرطبة ليضحى بها، كما يشير صاحب الرسالة الشريفية عن الرازى عن عبد الملك بن حبيب ( ص ۲۰۹) أن موسى ضحى بقرطبة ذلك العام . وأمام صنيق وقته بالصورة التي لا تجمله يبتعد عن طليطلة في الوقت الذي كان يدبر فيه أمر فتح الشمال الإيبيرى فإنا لا نميل إلى الاعتقاد بأنه ضحى بقرطبة .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢٠٥؛ ابن الشباط، وصع الأندلس، ص ١٢٢؛ الرسالة الشريفية، ص ٢٠٠؛ وإن كان يفهم من رواية ابن القوطية ( تاريخ، ص ٣٥) أن مسوسى لم يذهب إلى طليطلة أر إلى سرقسطة، وإنما انجه مباشرة من مدينة ماردة إلى جليقية حيث وافى طارقا بمدينة أستورقة. إلا أن هذه الرواية مضطربة ولا تؤيدها الروايات الأخرى، ولا نستبعد أن تكون لأحداث تالية خاصة وأن المؤلف بضغط الأحداث التى يرويها.

فلما اقتربت القوات الإسلامية من مدينة سرقسطة جمع الأسقف بنثير Bencio استطاع جمعه هو وجماعة الرهبان من كتب مقدسة وآثار، وعزموا على الرحيل خوفا من المسلمين؛ إلا أن موسى بعث إليهم من أمنهم وأعطاهم عهده، فهدأت نفوسهم وعدلوا عن مغادرة المدينة؛ التى فتحت أبوابها للمسلمين فدخلوها . ثم جالت القوات الإسلامية في نواحي هذا الإقليم الذي عرف منذ ذلك الحين بالثغر الأندلسي الأعلى، ففتحت ما يقع فيه من حصون رمعاقل (١) وصالحت هناك أحد زعماء القوط ويدعى قسى Casi على دفع الجزية مقابل احتفاظه ببعض مظاهر الاستقلال في إقليمه؛ على النحو الذي صولح عليه تدمير في إقليم تدمير من قبل . وكان هذان الزعيمان الوحيدان من بين حكام القوط اللذين انفردا بمصالحة المسلمين على إقليميهما فتركهما المسلمون في أبديهما .

وسنلاحظ أن قسى هذا رغم إسلامه وتعاقب أفراد أسرته من بعده على حكم الثغر الأعلى، إلا أنهم ظلوا يعتزون بأصلهم القوطى فلم تربطهم رابطة الولاء التام بحكام الأندلس المسلمين؛ ولذا تطلعوا درما إلى الانفصال عن سلطانهم وانتهزوا كل فرصة للثورة عليهم أو التآمر ضدهم، ومحالفة خصومهم من نصارى بلاد البشكس أو أشتوريس؛ ولعبوا بذلك دوراً خطيراً فى تاريخ المسلمين بالأندلس، وفى علاقاتهم بالمسيحيين فى إسبانيا المسيحية . وذلك على عكس كل من تدمير وابنه أثناجيلا اللذين رغم بقائهما على مسيحيتهما فقد حافظا على طاعة المسلمين، فأوفى لهما المسلمون بشروط ما عوهدا عليه؛ حتى آل إقليمهما إلى التبعية الإسلامية المباشرة بوفاة أثناجيلد قبل عام ٥٥٥م/ ١٣٨ه ؛ لأنه توفى دون أن يترك ذرية تخلفه فى حكم هذا الإقليم .

وبسيطرة المسلمين على إقليم سرقسطة امتدت سيطرتهم على معظم أقاليم إيبيريا في مدة لم تجاوز ثلاثة أعوام، وطويت صفحة القوط في إيبيريا لتنفتح أولى صفحات المسلمين هناك؛ دون أن يبقى أمامهم من فتح سوى ولاية جليقية بمفهومها الروماني، وهي الولاية الممتدة إلى الغرب من إقليم سرقسطة حتى المحيط الأطلسي ويحدها جنوباً نهر دويرة، وهي الولاية التي اشتملت وقتذاك حسبما أشرنا من قبل على إقليم أشتوريس في الوسط وعلى جارتيها إقليمي جليقية في الغرب وكنتبرية في الشرق.

<sup>(</sup>۱) أنظر: المقرى، نفح، ۱ ص ٢٥٥ أخبار مجموعة، ص ١١ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣٢ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٦، وفى ذلك يقول عبد الملك بن حبيب (ص ٢٢٦) أن موسى خرج من طليطلة فى الجموع غازيا يفتتح المدائن . ومدينة سرقسطة من أعظم مدائن النفر الأعلى، وتسمى أيصاً المدينة البيضاء، أنظر: الحميرى، صفة، ص ٩٦ ـ ١٩٨ ابن غالب، تعليق منتقى، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ .

كان موسى حسبما تذكر المصادر الإسلامية يتعجل اقتحام هذه الولاية شديد الحرص على فتحها (١) ؛ حتى يستكمل فتح أقاليم إيبيريا ويؤمن ما فتحه من أقاليمها؛ لا سيما وأته كان يعلم أن هذه الولاية هى المأوى الوحيد الذي تهاريت إليه جماعات القوط التي تاهضت تقدم قواته في النواحي التي تم فتحها (٢) ؛ ولذا كان من الحتمى القضاء عليها قبل أن تلتقط أنفاسها رتعمل على استعادة السيطرة على إيبيريا؛ ولذلك فما أن فرغ موسى من فتح إقليم سرقسطة حتى أعد عدته لفتح هذه الولاية .

ومن أسف فبينما كان موسى يتأهب للزحف نحو تلك الولاية عاد إليه. وهو في مدينة سرقسطة مغيث الرومي مبعوثا من قبل الخليفة الوليد يأمره بالتوقف عن الفتوح بالبلاد والمثول بين يديه في بلاط دمشق على وجه السرعة (١) ؛ فساءه هذا الاستدعاء في هذا الوقت بالذات، إذ كان يعنى المغامرة بمستقبل المسلمين في إيبيريا كلها؛ ومن ثم تباطأ موسى في الاستجابة لأوامر الخليفة، وتواطأ مع مبعوثه حتى يمهله أياما إلى أن ينفذ عزمه في الدخول إلى ولاية جليقية، مقابل أن يكون شريكه في أجر قتحها ويهبه موضعا في مدينة قرطبة بجميع أرضه (١) ؛ فوافقه مغيث ورافقه في حملته على هذه الولاية .

ومن أسف أيضاً فلا تزودنا الروايات اللآتينية بأخبار فتح المسلمين ولاية جليقية بما فيها أشتوريس، مثلما قصرت في أخبار فتح إيبيريا كلها؛ ويبدو أن مؤلفيها

<sup>(</sup>١) أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢٥٨.

<sup>: (</sup>۲) تتفق الروايات الإسلامية والإسبانية على تهارب القرط إلى تلك المنطقة، أنظر على سبيل المثال : ۲ المقرى، نفح، ۱ من ۱۹ المن عذارى، البيان، ۲ المقرى، نفح، ۱ من ۱۹ المقرى، البيان، ۲ در ۱۹ المقرى، نفح، ۱ من ۱۹ المقرى، صنفة، ص ۱۹۲۶ أخبار مجموعة، ص ۱۹۲۹ المقرى، صنفة، ص ۱۹۳۶ المقرى، منفة، ص ۱۹۳۶ المقرى، صنفة، صنفة،

<sup>(</sup>٣) الرسالة الشريقية، ص ٢٠٩؛ مجهول، قنح الأندلس، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) المقرى، نقح، ١ ص ٢٥٨؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣٧. هذا وقد عرف هذا المرضع فيما بعد ببلاط مغيث وهو عبارة عن ضيعة بها قصر كان يسكله حاكم قرطبة القوطى، ويصفها صاحب أخبار مجموعة (ص ٢١) قائلاً : كانت داراً شريفة ذات سقى وزيتون وثمار يقال له البسانة كان للملك الذي أسره ( مغيث) وكان له فيها بلاط منيف شريف . وانظر أيضاً : ابن الشباط، وصف، ص ١٢٢؛ الرسالة الشريفية؛، ص ٢٠٠٤ مؤس، فجر، ص ٢٣٣؛ الخربوطلى، العرب في أوربا، المكتبة الثقافية ١٤٣٠ ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٥م، ص ٢٠٠٠

قد تحاشوا ذلك عن عمد . ومن ناحية أخرى فكان من المأمول أن تغطى الروايات الإسلامية هذا النقص فتستوفيه رتفصله، إلا أنها قد أجملت هى الأخرى الحديث عن فتح هذه الولاية بصورة تبدو ملفتة للنظر؛ إذا ما قورن بما قدمته من معلومات تكاد تكون واضحة عن فتح الأقاليم الأخرى في شبه الجزيرة الإيبيرية .

ولعل إجمال الروايات الإسلامية لأخبار فتح هذه الولاية بصورة لا تساعدنا على تتبع مراحله وخطواته في شيء من التفصيل، إنما يرجع إلى كون الجيوش الإسلامية لم تقابل فيها مواجهات جدية أو مقاومات ذات شأن يذكر - إذا قارناها بالمقاومات السابقة - سواء من جانب القوط الفارين هناك أو حتى من جانب السكان - وهو ما يظهر جلياً مما ذكره بعض المؤرخين المسلمين الأوائل حين وصفهم لكيفية تقدم المسلمين في هذه الولاية بعد ما جاوزوا مدينة سرقسطة Saragossa ، قائلين : وفما كان موسى وطارق بعران بموضع إلا فتح عليهما وغنمهما الله ما به، وألقى الرعب في قلوب السكان، فلم يعارضهما أحد إلا بطلب صلح (١) ،؛ وعبر عنه بعض المؤرخين الأوربيين الحديثين بالقول أيضاً أن تقدم المسلمين في منطقة شمالي إيبيريا بصفة عامة كان أشبه بنزهة عسكرية EL avance de Muza fué casi un بصفة عامة كان أشبه بنزهة عسكرية EL avance de Muza fué casi un بمناه ون عبوبات (٢) .

وفى الواقع فإننا إذا دقتنا النظر فى كيفية تقدم المسلمين بشبه جزيرة إيبيريا منذ أن حلوا بساحلها فى الخامس من رجب عام ٩٢ هـ اتضح أنهم لم يواجهوا مقاومة تذكر من جانب السكان الأصليين، الذين كانت أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية فى ظل القوط سيئة ومتردية؛ وما كان لديهم ما يغريهم على النمسك بنظام القوط أو الدفاع عنه بعد ما هوى بهزيمة جيشهم مرتين وتشتته، فضلاً عن سقوط عاصمتهم؛ ولذا لم يجدوا ضرورة قوية لمقاومة المسلمين ومدافعتهم . بل ريما لم ينظروا إليهم كغازين مثل الرومان اللآتين أو القوط الجرمان، وإنما منقذين ومخلصين لهم من وطأة هؤلاء الأخيرين . حقيقة كإن ذلك يعنى فى الظاهر انتقال السكان من خضوع لسطوة قوطية إلى انضواء تحت حكم إسلامى، إلا أنهم ما كانوا سيخسرون فى هذا التبديل شيئا بقدر ما كانوا سيحققون أملاً لديهم يكمن فى الفكاك من القوط وفى

<sup>(</sup>۱) أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ١٢٥٠ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١٢٢ ، الذي يقول أن طارقا ما كان يعر بموضع إلا غنمه .

Dozy, Histoire, Ip 275. (Y)

<sup>(</sup>٣) . Sanchez Albornoz, Origénes, 1p 188 ؛ وانظر تعليق أحمد مختار على كتاب الاكتفاء لابن الكردبوس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، مجلد ١٣ ص ٤٩ .

تحسين أوضاعهم؛ وبخاصة أنهم بحكم قريهم من الشمال الأفريقي كانوا قد سمعوا بأخلاق المسلمين وتسامحهم وحسن معاملتهم لرعاياهم . مع ملاحظة أنه بعدما حل المسلمون محل القوط في المدائن الإيبيرية ، ثم وقفوا على أبواب الشمال الإيبيري لفتحه ، كان قد مصنى من الوقت ما هو كاف ليتأكد سكان شمالي إيبيريا من وفاء المسلمين بعهودهم التي أبرموها والتزموا بها؛ في نفس الوقت الذي استبان فيه لهؤلاء السكان أيضاً انهيار النظام القوطي من أساسه وتحطيم جيشه وعجزه عن الدفاع عن البلاد وحمايتها ، وما عاينوه بأنفسهم من ارتباك واضطراب القوط الذين آووا إليهم ، وما سمعوه عن اندفاع المسلمين ومقدرتهم على سحق ما يعترضهم من مقاومة . الأمر الذي لم يجد فيه سكان الشمال الإيبيري جدري لمقاومة يبدونها ، فسارعوا إلى إعلان خضوعهم للمسلمين ؛ وهو ما عبر عنه أحد المؤرخين المسلمين الأوائل ، قائلاً : إنه لما هزم لذريق لم يقف المسلمين بعد ذلك ببلد إلا أذعنوا إلى الصلح ، (۱) .

أما القوط الذين لاذوا بالهرب بين سكان هذه الولاية، فقد كانوا طائفتين: الأولى التي التجأت إليهم في الفترة بين هزيمة وادى لكة ووصول المسلمين إلى طليطلة خلال عام ٩٢هـ/ ٧١١م، وكانوا من حكام مدن إيبيريا وحامياتها الذين: وقذف الله الرعب في قلوبهم، ولم يكن يلتفت أحد منهم إلى شيء سوى الهرب والفرار ، (٢) حينما كانوا يتسامعون بأنباء تقدم المسلمين نحوهم، دون أن تتوفر لديهم الجرأة على مواجهتهم عسكرياً؛ وهو ما حدث من عظماء قرطبة وسكانها القوط الذين تهاربوا إلى العاصمة طليطلة بحيث أنه لم يبق بقرطبة حينما وصلها المسلمون إلا أربعمائة فارس مع ضعفاء أهلها؛ أما العاصمة طليطلة فقد أخلاها هي الأخرى كل نبلائها وأرستقراطييها؛ فضلا عن أفراد حاميتها القرط ومن كان قد النجأ إليها من المدن الأخرى من قبل؛ حتى أن المسلمين وجدوها خالية عندما أدركوها . وكان أن اتخذ قرط مدينة إشبيلية وحاميتها نفس المرقف حينما فتحها موسى؛ وكذلك قوط مدينتي ماردة وسرقسطة وغيرهما . ومن ثم فهل كان يتوقع من أفراد هذه الطائفة -وهم على هذه الشاكلة - أن يتمسكوا بمقاومة المسلمين حين اقتحموا عليهم مكان التجائهم؛ في الوقت الذي تساقطت فيه معظم مدن شبه الجزيرة بما فيها العاصمة، وانفض الجيش القوطي وقضى على أكثريته، وأخذت فلوله الباقية تتوافد على هذه الأرستقر اطبة مذعورة من جراء ما حل بها وأصابها.

أما الطائفة الثانية من هؤلاء القوط، فهي التي النجأت إلى ولاية جليقية بعد

<sup>(</sup>١) أنظر : الرسالة الشريفية عن محمد بن موسى الرازى، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الشباط، نفسه، ص ٤١٠٩ مجهول، فتح الأندلس، ص ٧ .

هزيمة معركة السواقى فى عام ٩٤هـ/ ٢٧٣م، وتكونت من فلول الجيش وأعضاء الحرس الملكى؛ ولما كان أفراد هذا الفريق هم الذين قادوا المقاومة ضد المسلمين منذ الساعات الأولى للزولهم إيبيريا، فإنا لا نتوقع انتهاء مقاومتهم إلا بعد ما سقطت عاصمتهم وانهزم جيشهم وبشنت، ولم تعد هناك إمكانية لجمعه من جديد تحت قيادة واحدة بعد مصرع مليكهم. ثم إن هذا الفريق كان قد خبر - أكثر من غيره من القوط - جسارة المسلمين وجرب أكثر من مرة نتائج التصدى لهم؛ سواء فى معركة وادى لكة (٩٢هـ/ ٢١٧م)، أو عندما حاولت بعض فلولهم استرداد إشبيلية وقطع الطريق على المسلمين ( منتصف ٩٤هـ/ ٩٧١م)، ثم فى معركة السواقى ( أواخر ٩٤هـ/ على المسلمين ويتهم الوقت الذى رأوا بأعينهم أرستقراطيتهم - المنوطة بالحكم والقيادة - تتهارب تاركة إياهم وحدهم يتلقون ضربات المسلمين ويتحطمون تحت أقدامهم؛ مما فت فى عضدهم ولم يجدوا هم الآخرون بدا من أن ينهجوا سبيل أرستقراطيتهم، فاندفعوا لاحقين بهم لائذين معهم بالشمال .

وإذا كان أفراد الطائفتين قد تهاربوا إلى ولاية جليقية الشاملة لأشتوريس، فلأنهم جميعاً ما كانوا يعتقدون أن يصل إليهم المسلمون فيها؛ إما لبعدها أو زهدا فيها لبرودتها وكثرة غاباتها، وإما لأنها في معظمها جبلية وعرة لا تلائم سكناهم، وظنوا أنهم لابد أن يكونوا فيها بمنأى ومأمن . لكنهم لم يلبثوا أن فوجنوا بالمسلمين يقتحمون عليهم المكان، ولم يكونوا قد استعدوا أو استعادوا أنفاسهم بعد من هول الصدمة؛ فأسقط في أيديهم وما كان باستطاعتهم ساعتئذ إلا أن يسلموا مدنهم ـ شأنهم شأن مدن إيبيريا الأخرى ـ ويتخلوا عن فكرة المقاومة حتى ولو إلى حين .

أضف إلى ذلك أن ارتباط موسى بن نصير مع رسول الخليفة بإمهاله أياما معدودات حتى يفتح جليقية، قد جعل موسى ينشط فى حملته هذه ويسرع دون أن يضيع وقتاً فى حصار للمدن أو التحايل على من يعصى من سكانها كما كان الشأن من قبل؛ مما طبع حملته إلى منطقة شمالى إيبيريا بصفة عامة بطابع الشدة والقسوة والعنف المقرون بالتدمير، وهو ما أشارت إليه الرواية الإسلامية قائلة إنه لم تبق هناك : ، كنيسة إلا هدمت ولا ناقوس إلا كسر (۱) ، الأمر الذى أدخل الجزع والفزع فى قلوب السكان، وهم الذين لم يكونوا بحاجة إلى من يزيدهم ذعرا ورعبا، فتسارعوا إلى الطاعة وأجفل رؤساؤهم (۱) .

<sup>(</sup>١) أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢٥٨؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: عبد الملك بن حبيب، ص ٢٢٦؛ ابن قنيبة، الإمامة والسياسة، ٢ ص ٦٣؛ ابن عذارى، البيان، ٢
 ص ١٦ . وهم يشيرون إلى قدرم وجوه جليقية على موسى طالبين الصلح .

وإذا ما استبانت لنا الأمور على هذا النحو، كان بإمكاننا أن نفسر إجمال الروايات الإسلامية لفتح ولاية جليقية، وأسباب سهولة تقدم المسلمين في أراضيها .

نهض موسى من مدينة سرقسطة وقد تولى القيادة العامة للجيوش الإسلامية واصطحبه مولاه طارق في حملته على ولاية جليقية . ولما كان المسلمون في زحفهم على بلدان شبه الجزيرة الإيبيرية بصفة عامة يتبعون الطرق الرومانية التي كانت تربط أنحاءها بعضها ببعض ؛ فلابد وأنهم سلكوا أحد الطريقين الرومانيين الممتدين من مدينة سرقسطة في اتجاه الغرب مخترقين ولاية جليقية حتى أقصى الزاوية الشمالية الغربية لشبه الجزيرة ؛ أحدهما يمتد مع الضفة الجنوبية (اليمنى) للهر إبرو Ebro مارا بعديد من المدن مثل : هارو Haro ، وبرفييسكا Briviesca ، وأماية فيون Astorga ) Asturica Augusta ، وأماية أستورقة Astorga ) الشريق الثاني فكان إلى الجنوب من الأول ويمر أيضاً بعدة مدن مثل : أما الطريق الثاني فكان إلى الجنوب من الأول ويمر أيضاً بعدة مدن مثل : قلونية Clunia ، وبالنثيا Mérida ) وأستورقة (۱) .

ومع أنه ليس لزاما أن تكون القرات الإسلامية قد سلكت الطريقين في آن واحد في اقتحامها لمنطقة شمالي وشمال غربي إيبيريا بما فيها أشتوريس، فإن المؤرخ الإسباني الحديث سابدرا Saavedra يذكر أن موسى قد أشار على طارق بأن يسلك الطريق الأول في حين مضى هو بالطريق الثاني (١) . وإن كنا نوافقه على تقسيم القوات الإسلامية إلى فريقين فلا نسايره في تحديد مسار كل منهما على هذا النحو، الذي شايعه فيه بعض المؤرخين الحديثين الذين زادوا الأمر خلطا حينما جعلوا خط سير طارق على الضغة اليسرى (الشمالية) لنهر إبرو، وخط سير موسى بحذاء الضغة اليمني (الجنوبية) لنفس النهر (١) . في حين أن نظرة سريعة على الخريطة توضح أن كلا من الطريقين يمتد إلى الجنوب من النهر، وفضلا عن ذلك فإن رواية ابن حيان - التي يوردها المقرى - تؤكد أن القائدين لم يسلكا طريقين منفصلين في افتحامهما لولاية جليقية؛ وإنما طريقا واحدا حيث تعاونا سويا وكان عمل موسى متمما لما كان يقوم به طارق، إذ أنه ، أوغل في البلاد وطارق أمامه ... وموسى

Sanchez Albornoz, Itinerario, pp. 64 - 65, Saavedra, Estudio, p 114. (1)

Estudio, p. 114 (Y)

<sup>(</sup>٣) أنظر: مؤنس، فجر، ص ١٠٤؛ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٠٢- ١٠٢؛ الحجى، التاريخ لفرا: مؤنس، فجر، ص ١٠٠ وإن أعطى لروايته صفة الاحتمال دون التأكيد، وانظر أيضاً . - Lévi . وإن أعطى لروايته صفة الاحتمال دون التأكيد، وانظر أيضاً . Provençal, Histoire, 1p 28 .

يجىء على أثر طارق فى ذلك كله، ويكمل ابتداءه ويوثق للناس ما عاهدوه عليه،(١).

وعلى ذلك نرجح أن يكون طارق قد سلك طريق الحافة الجنوبية لسلسلة جبال كنتبرية، وهو نفسه الطريق الممتدمع الصفة اليمنى (الجنوبية) لنهر إبرو وتقدم معه مستوليا على ما مر به من مدن مثل مدينة أماية Amaya ومدينة باروث Villa مستوليا على ما مر به من مدن مثل مدينة أماية Amaya ومدينة باروث Baruz Baruz ، إلى أن دخل القسم الجنوبي من إقليم أشتوريس أي أشتوريس أوغسطانا Asturias Augustana واستولى على مدينتها الرئيسية أستورقة . وأماية وأستورقة هما المدينتان اللتان جعل بعض المؤرخين المسلمين الاستيلاء عليهما في حملة طارق عام ٩٢هم/ ٢١١م حسبما أشرنا من قبل . ويكون الأرجح أيضاً أن موسى قد اقتفى أثر طارق ليؤمن ما فتحه حتى وافاه بمدينة أستورقة حسب تدبير سابق، إذ أشارت بعض الروايات الإسلامية إلى نبأ تلاقيهما بها (٢)؛ ومنها سارا سويا لإنمام فتح إقليم أشتوريس، فاخترقا جبال كنتبرية من إحدى ممراتها، ودخلا شماليي أشتوريس أو ما عرف بأشتوريس ما وراء الجبال Asturias Transmontana الواقعة إلى الشمال من جبال كنتبرية .

ولقد علل نفس المؤرخ الإسباني سابدرا Saavedra أسباب اقتحام المسلمين لأشتوريس ما وراء الجبال آنذاك (٩٥هـ/ ٧١٤م) بما بلغهم من أنباء تدبير القوط الجرمان الهاربين إليها لأمر خطير (٦) ، فسره باختيارهم لإحدى شخصياتهم التي تدعى بلاى Pelayo - بلاجيوس Pelagius - كأمير أو قائد لهم في تصديهم للمسلمين (١) ؛ وكان اعتماد المؤرخ المذكور على مدونة لاتينية واحدة متأخرة كثيرا، يظهر فيها بلاجيوس بعد مقتل الملك القوطى لذريق مباشرة (٥) . على أن هذه

<sup>(</sup>۱) أنظر: نفع، ١ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦؛ وانظر أيضاً ص ٢٢٧ التي يفهم منها أن طارفا هو الذي تولى عملية الفتح وموسى معه، حتى بلغا جليقية على ساحل البحر المحيط، مما يعنى أنهما لم يسلكا طريقين مختلفين .

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٥؛ الرسالة الشريفية، ص ١٩٨؛ المقرى عن ابن حيان، نفح، ١ ص ٢٥٣. ولين جعلوا هذا اللقاء بعد وصول موسى إلى أستورقة قادما من ماردة، إلا أن هذا الخلط يبدو أنه ناتج عن صغط هؤلاء المؤرخين واختصارهم للأحداث.

Estudio, pp 116 - 117, 139 . (r)

Ibid, p 138. (1)

Setton ( ed. ), A History of : من شابع هذا القول أيضنا ، Don Rodrigo هي مدونة دون لذريق ) The Crusades, Philadelphia 1958, 1p 32, The Camb. Med. Hist , 3p 409 .

الشخصية لم يكن قد قدر لها أن نظهر على مسرح الأحداث السياسية - وهو ما سنناقشه فيما يلى - إلا بعد أن النقط القوط أنفاسهم حوالى عام ٩٩ - ١٠٠هـ/ ٧١٨م، وذلك بانفاق المدونات اللآتينية الأقدم من المدونة التي اعتمد عليها ذلك المؤرخ؛ وهو ما حدا بمؤرخ إسباني حديث آخر - سانشيث البرنوث Sanchez Albornoz (١) - إلى دحض ما ذهب إليه زميله .

والتفسير الراقعي لأسباب حملة المسلمين على أشتوريس ما وراء الجبال والشمال الإيبيرى بصفة عامة تكمن في رغبتهم الأكيدة، إن لم يكن في استكمال فتح أنصاء شبه الجزيرة؛ فعلى الأقل في تأمين الحدود الشمالية لإقليم طليطلة وما تم باببيريا من فتوحات، وهو ما لا يتم إلا بالقضاء على الجماعات القوطية اللَّجئة إلى أشتوريس؛ وبخاصة أن المسلمين كانوا يعلمون أنها المأوى الوحيد الذي النجأ إليه معظم الفارين الذين ناهضوهم أثناء تقدمهم بالأراضى الإيبيرية . ومن ثم فقد كان موسى . حسبما تشير الرواية الإسلامية - شديد الحرص ليس فقط على اقتحام هذه المنطقة بل على فتحها أيضاً . كما نعتقد أنه لو لم يكن موسى يقدر أهمية فتحها وإخضاعها لما ساءه استدعاء خليفته - الوليد بن عبد الملك - للمثول بين يديه في بلاط دمشق على وجه السرعة، في الوقت الذي كان يعد العدة فيه لغزو هذه المنطقة؛ ولكان قد أسرع إلى الاستجابة لأوامره بالتوقف عن التوسع في البلاد؛ بل لما كانت هناك ضير ورة تجير موسى على أن يحنى هامته أمام مغيث الرومي - رسول الخليفة والذي كان منذ وقت قليل مضى أحد جنده الذين يأتمرون بأوامره - ليتحايل عليه وبلاطفه سائلا إياه أن بمهله أياما حتى ينفذ عزمه في الدخول إلى جليقية ويكون شريكه في أحر فتحها؛ مانحا إياه بلاطا بقرطبة بجميع أرضه . ثم هل كان بوسع موسى أن بماطل في الاستجابة لأوامر خليفته لو لم يكن على يقين بأن فتح المنطقة بسارى ويستحق ما قد تجره عليه هذه المماطلة من غضب الخليفة!

وعلى كل فقد سارعت القوات الإسلامية ، بقيادة موسى العليا - إلى عبور جبال كنتبرية من إحدى ممراتها ، واتبعت مجرى نهر نالون Nalon (٢) مقتحمة منطقة أشتوريس ما وراء الجبال - وتقدمت نحو الشمال حتى أدركت حصنا يقع شمال مدينة أربييدو Ovicdo) الحالية - التي كانت تعرف بأربيط أو أبيط (٢) - أسمته الرواية

Origenes, 1p 476. (1)

Saavedra, Estudio, pp 116 - 117 (Y)

<sup>(</sup>٣) هكذا يسميها المؤرخون والجغرافيون المسلمون، أنظر: الاصطخرى، مسالك الممالك، ص ٤٠، الن حوق، صورة الأرض، ص ١١١.

الإسلامية حصن لوجر Lucus Asturum (وهي Santa Maria de Lugo الحالية) ؛ وما زالت به حتى دكته واسترلت عليه (١) ، ففرت حاميته وأهله إلى صخرة جبلية بأقصى شرقيى أشتوريس، هي صخرة بلاي ـ المغارة المقدسة Cova Dominica ـ الواقعة بجبل أوسبة Auseva أحد القمم الغربية لجبال قمم أوربا Europa الوعرة (١) .

أقام موسى بحصن لوجو قليلا ليتدبر كيفية التقدم فى المنطقة الأشتورية، وكان على القوات الإسلامية آنذاك أن تعمل فى عدة جبهات ليتم مسح أشتوريس وما تبقى من الشمال الإيبيرى فى أقصر وقت ممكن؛ وبخاصة أنه كان على موسى أن يستجيب لنداء الخليفة والتعجيل بالعودة إلى دمشق . فاستقر الرأى على أن يبعث موسى سراياه لتتبع وتصفية الفارين إلى صخرة بلاى بشرقى أشتوريس، ثم مواصلة الزحف فى أشتوريس إلى ما يليها شرقا فى المنطقة الشمالية لجبال كنتبرية؛ إلى أن تأتى ثانية إلى شمال شرقى شبه الجزيرة أى الثغر الأعلى، لتوطد هذه المنطقة المسلمين وتقضى على ما بها من أى أثر للمقاومة، مثلما حدث للمنطقة الواقعة جنوب جبال كنتبرية . وفى ذات الوقت تتقدم سرية أخرى فى اتجاه الشمال لفتح ما تبقى من مدن شمالى أشتوريس، أما موسى فكان عليه اقتحام إقليم جليقية الواقع إلى الغرب من إقليم أشتوريس .

تحركت السرايا كل إلى الوجهة التي حددت لها، فأدركت السرية الأولى - التي

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح، ١ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>Y) هي كتلة هائلة تشكل قلعة طبيعية ذات قمع عالية تصل في معظمها إلى ارتفاع يقرب من ٢٦٤٢ مترا فوق سطح البحر وتعنبر لذلك ثاني أعلى جبال الجزيرة الإيبيرية بعد جبال Los Pirineos de Aragon وجبال عشرين مثلها عرضا، وتنقسم إلى ثلاث قمع رئيسية، الأولى شرقبة فيما بين نهرى ديفا معرى ودوخ عشرين مثلها عرضا، وتنقسم إلى ثلاث قمع رئيسية، الأولى شرقبة فيما بين نهرى ديفا Deva ودوخ Dirieles وسمى أدارا Andara وسطى فيما بين نهرى دوخ وكارس Cares وتسمى أرريياس Andara ونفي الني تقع بها وغربية فيما بين نهرى كارس وسيلا Sella وتسمى الصخور المقدسة Santas ، وهي الذي تقع بها صخرة بلاى نسبة إلى الصخرة الني النجأ إليها بلايو وجماعته . ويلبع من جبال قمع أوريا عديد من الأنهار، وأهمها تلك التي تشكل حدودها، فني الشرق والجنوب يجرى نهر ديفا، وفي الغرب نهر سيلا، أما في الشمال فيجرى نهرى كارس وكاسانيو Casano وتنحزل هذه الجبال عن جبال كلتبرية في جنوبها ببعض الأودية هي من الشرق وادي ليابانا Liébana ، ووادي فالدبون Valdeon ، ثم وادي ساخمبرى Sanchez Albornoz. A Través de los Picos de Europa ، وعن الجبال بتفصيل أنظر : R. Oc., 1931, 9 p 254 Sqq ; Burguete, Rectificaciones Historicos, Madrid 1915, p 148 . واذي باغورية الغرباة .

يقودها طارق - صخرة بلاى على البحر الأخضر (١) أي البحر الكانتيري في أقصى شرقى أشتوريس، وجالت هناك حتى أنه لم تبق كنيسة إلا هدمت ولا ناقوس إلا كسر، فطاعت أعاجمها ولانت بالسلم وبذل الجزية (٢) ؛ ومن هناك واصلت هذه القوات الإسلامية تقدمها شرقاً في بلاد البشكنس حتى أدركت الثغر الأعلى ثانية (٢) . وإذا كانت بعض الروايات الإسلامية قد نسبت الاستيلاء على هذه المنطقة لموسى بن نصير (١) ، فريما لأنها اعتبرت القيادة العامة والعليا للجيوش الإسلامية في منطقة الشمال الإيبيري كله لموسى؛ وإن كان هذا لا يمنع أن يكون طارق هو الذي قام بالعمل في الناحية الشمالية والشمالية الشرقية، في الوقت الذي كان فيه موسى مشغولاً في الناحية الشمالية الغربية؛ وهو ما يفهم من روايات بعض المؤرخين المسلمين الآخرين كالمقرى (٠) وابن الشباط (١) وابن الأثير (٢) ، التي أشارت - حينما أنبأتنا بأخبار استعداد موسى لمغادرة الشمال الغربي الإببيري قاصدا الحدب بأن طارق وإفاه بالطريق منصرفا من الثغر الأعلى أي الشمال الشرقي . وفضلا عن ذلك فإن الروايات التي ذكرت الاستيلاء على بلاد البشكنس وإخضاعها قد جعلت ذلك تالياً لإدراك المسلمين صخرة بلاي، وسابقاً على العودة إلى سرقسطة ( الشغر الأعلى)؛ وما كانت هذه الروايات تتبع هذا الترتيب لو لم تكن القوات ـ التي كان على رأسها طارق، والتي تقدمت من غرب الشمال الإيبيري إلى شرقه. هي التي أنجزت هذه المهمة ، ولا يعقل أن يكون موسى هو الذي أتمها ، إذ كان قد تقدم هو من حصن لوجو Lucus Asturum بأشتوريس إلى انجاه آخر.

وإذا كنا لا نعلم على وجه التأكيد ما إذا كان موسى قد تقدم من هذا الحصن نحو الشمال واستولى على مدينة خيخون Jejone الأشتورية، الواقعة على ساحل بحر

<sup>(</sup>١) أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢٥٨ ويفهم من رواية ابن الأثير (الكامل، ٤ ص ٢٣٢) أن موسى هو الذي قام يعبه ذلك .

<sup>(</sup>٢) المقرى، نقس الصفحة والمكان؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن حبيب، ص ٢٧٧؛ ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ، ٢ ص ٢٩١ ابن عذارى ، البيان ، ٢ من ١٦ . ويجعل بعض المورخين الحديثين استيلاء طارق على بلاد البشكس قبل ذلك أى بعد ما غادر مرقسطة إلى أستورقة وأماية ، أنظر : مؤنس، فجر، ص ٢٠٤؛ السيد سالم ، تاريخ المسلمين، ص ٢٠١٠ موضحة Saavedra, Estudio, p 114 .

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن حبيب، نفس المكان؛ ابن قتيبة، نفسه، ٢ من ٢٦؛ ابن عذارى، نفس الصفحة والمكان .

<sup>(</sup>٥) نفح، ١ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) وصف الأندلس، ص ١٢٣. وهو وإن أشار إلى موافاة طارق لموسى بالطريق دون تحديد مكان قدرمه، فإنه يقهم من روايته أنهما كانا في ناحيتين مخافتين، ويؤيد ما ذهبنا إليه .

<sup>(</sup>٧) الكامل، ٤ مس ٢٣٢ .

كنتبرية - خليج بسكاى - أم أنه تقدم منه مباشرة فى اتجاه الغرب واقتحم إقليم جليقية الواقع إلى الغرب من إقليم أشتوريس؛ وأناط بطارق أن يعرج هو على مدينة خيخون ليستولى عليها أثناء زحفه على أراضى شرقى أشتوريس؛ أم أنه أسند مهمة فتحها إلى قائد آخر. إلا أنه بسبب أن خيخون كانت أقرب لموسى من طارق، وكانت تقع فى نطاق الاتجاه الذى أنيط بموسى فتحه، فكان على موسى أن يقوم بهذا العمل؛ ولما كان هو فى عجلة من أمره ليلبى نداء خليفته، فنرجح أنه كان عليه أن يكسب وقتاً، ويرسل سرية إلى خيخون لفتحها، فى حين تقدم هو مباشرة من حصن لوجو بأشتوريس، واقتحم جليقية حتى أدرك فيها مدينة تعرف أيضاً بمدينة لوجو (١) بأشتوريس، واقتحم جليقية حتى أدرك فيها مدينة تعرف أيضاً بمدينة لوجو (١)

ومن أسف فالروايات الإسلامية لا تزودنا بتفاصيل أخرى عن أحداث أو مواقع تتعلق بفتح أشتوريس أوجليقية التي اعتبرتها شاملة لأشتوريس وتنهى تلك الروايات حملة القائدين موسى وطارق بمنطقة الشمال الغربي الإيبيري كله بما فيها أشتوريس قائلة : أنه بينما كان موسى في اشتداد الظهور وقوة الأمل، إذ أتاه وهو بمدينة لوجو الجليقية رسول ثان من الخليفة الوليد بن عبد الملك ـ يكني أبو نصر ـ يأمره بالقفول والعودة إلى دمشق، فلم يجد موسى بدا من العودة إلى جنوبي البلاد، ومعه الرسولان مغيث وأبو نصر ـ ووافاهم طارق بالطريق؛ فحلوا جميعا بمدينة إشبيلية ـ حيث استخلف فيها موسى ابنه عبد العزيز ليكون واليا على البلاد (٢) من بعده؛ فأقام يفتتح ما بقي من مدائن الأندلس (٢) ويجاهد أعداءها (١) ، في حين بدأ موسى ورفاقه ما بقي من مدائن الأندلس (٢) ويجاهد أعداءها (١) ، في حين بدأ موسى ورفاقه رحاتهم إلى دمشق في ذي الحجة ٩٥ هـ (٥) / أغسطس ـ سبتمبر ٢١٤م، دون أن تتاح رحاتهم إلى دمشق في ذي الحجة أقاليم ولاية جليقية الرومانية .

<sup>(</sup>۱) أنظر: المقرى، نفح، ۱ ص ۲۰۸ . ومدينة لوجو الجليقية أسسها أوغسطس وكانت عاصمة لإحدى منطقتى جليقية القضائية التى سميت Lucensis في التقسيم الروماني لولاية جليقية كما أوضحنا . وعنها أنظر «2p 29 مين مناه» من مناه ، من ۱۸۰ ، من ۲۷ حيث يذكرها مرة باسم لكة ومرة باسم أقش على أنها قاعدة للجليقيين، ولعله يقصد بها هذه المدينة ذاتها .

<sup>(</sup>۲) قارن: المقرى، نفح، ١ ص ٢٥٨؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٢؛ أخبار مجموعة، ص ١٩٠؛ ابن القرطية، تاريخ، ص ٢٣١؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٣٢؛ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١٢٣. ١٢٤ الرسالة الشريفية، ص ٢٠٩، ٢١٣ - ٢١٤، جمال الرمادى، فنوح العرب في أوربا، دائرة معارف الشعب ١٢٤مدة ١٩٥٩م، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، العبر، ٤ ص ١١٨، وينفرد بالقول أن موسى أقام ابنه بمدينة قرطبة .

<sup>(</sup>٤) ابن القوطية، نفسه، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٨.

ففيما يختص بإقليم جليقية، الواقع في أقصى الغرب من ولاية جليقية، فإن الروايات الإسلامية صريحة في إشارتها أن موسى بعد ما أتم فتح مدينة أستورقة بإقليم أشتوريس اتجه غربا صوب إقليم جليقية فدخله وتقدم في أراضيه حتى وصل إلى مدينة لوجو الجليقية الدين الدين الدين عليها . ومن الطبيعي أن يكون موسى قد اتبع في زحفه إليها الطريق الروماني الواصل بين مدينتي أستورقة ولوجو مخترقا الجزء الشمالي من إقليم جليقية المحصور بين نهر مينيو Mino جنيبا وبحر كنتبرية شمالا، فاستولى على ما مر به من مدن في هذا الجزء من إقليم جليقية . لكن حينما كان يستعد المغادرة مدينة لوجو ليتابع فتوحاته في بقية هذا الإقليم جاءه مبعوث الخليفة وأجبره على أن يقلع من تلك المدينة عائدا إلى دمشق؛ دون أن يعطيه فرصة إكمال فتح ما تبقى من إقليم جليقية، وعلى الأخص قسمه الجنوبي المحصور بين نهري مينيو شمالا ودويرة جنوبا .

أما إقليم كنتبرية الممتد إلى الشرق من إقليم أشتوريس مباشرة، وهو الإقليم الذي كان يشغل شمال الحوض الأعلى لنهر إبرة، واشتمل وقتذاك على جزأين أحدهما غربي ملاصق لأشتوريس عرف ببردوليا Bardulia (۱) \_ وهو نواة قشتالة القديمة غربي ملاصق لأشتوريس عرف المسلمون فيما بعد بالقلاع (۲) ؛ نظرا لكثرة ما أقيم فيه من قلاع لحماية الجبهة الشرقية من مملكة أشتوريس؛ أما الجزء الشرقي فقد عرف بألبة معاية الجبهة الشرقية من مملكة أشتوريس؛ أما الجزء الشرقي فقد الجيوش الإسلامية قد وصلت إلى أى من نواحي هذا الإقليم، وإنما على العكس فما ولاية جليقية، سلكت الطريق الروماني الممتد إلى الجنوب من نهر إبرة مع السفوح يفهم منها أن القوات الإسلامية حينما تحركت من مدينة أستورقة في جنوب أشتوريس، والجنوبية من جبال كنتبرية؛ حتى وصلت إلى مدينة أستورقة في جنوب أشتوريس، ومنها جالت في شمالي أشتوريس وشرقيها لتطهيرهما من الفارين إليهما؛ ثم عادت إلى سرقسطة ثانية ـ وعلى رأسها طارق بن زياد ـ من نفس الطريق الممتد جنوب نهر إبرة، دون أن تعرج إلى كنتبرية الواقعة إلى شماله؛ لأن طارق كان في عجلة من أمره ليلحق بموسى حين مغادرة البلاد إلى دمشق حيث كان استدعاء الخليفة يشملهما أمره ليلحق بموسى حين مغادرة البلاد إلى دمشق حيث كان استدعاء الخليفة يشملهما . كذلك فلم يكن باستطاعة طارق وقتذاك تغريق قواته في بعوث جانبية لفتح

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قبائل بردولي Barduli ، أنظر : . . 103 النظر الله Strabo, op. cit., 2pp 101, 103 .

<sup>(</sup>Y) عن تحديد موقع بردوليا، وتطور اسمها إلى قشتالة القديمة ثم إلى القلاع، أنظر: EL Nombre de Castilla " أى اسم Origénes, 2pp 593 - 601 أي اسم فشتالة.

كنتبرية؛ إذ كانت تلك القوات جزءا من القوات الإسلامية وليس كلها، فضلاً عن أن أعدادها كانت قد تناقيصت بسبب استقرار بعضها فيما كانوا يمرون به من أراضى استحسرها، وهو ما انتهجته جماعات كثيرة من القوات الإسلامية في أراضى ولاية جليقية بعامة (۱) ؛ وكان موسى نفسه يشجعهم على هذا الاستيطان، حتى أنه أفرهم فيما أقاموا فيه ووطأ لأقدامهم في الحلول به (۲) ؛ فأقاموا هناك حتى بعد مغادرة موسى أراضى إيبيريا عائدا إلى دمشق(۱) . يضاف إلى ذلك أن المصادر اللآتينية لتى عاش مؤلفوها في فترة قريبة إلى تلك الأحداث عن تلك التي عاش فيها مؤلفو المصادر الإسلامية ـ تشير صراحة إلى أن المسلمين بعد ما فتحوا إيبيريا فقد عينوا المصادر الإسلامية ـ تشير صراحة إلى أن المسلمين بعد ما فتحوا إيبيريا فقد عينوا المسلمرة الإسلامية ، وعلى رأسها إقليم كنتبرية الشامل لألبة وبردوليا، وكذلك إقليم نبرة Navarra (۱) المجاور له من ناحية الشرق، وكان هذان الإقليمان يشكلان سويا ما يعرف ببلاد البشكنس Vascones أي بلاد الباسك في وقتنا الحاضر .

أما فيما يختص بإقليم أشتوريس، فإن بعض المصادر الإسلامية تجمل خلاصة فتحها بالقول أنه لم يبق فيها دون فتح سوى الصخرة (٥) ( Pena de Pelayo )، وهو ما اتخذه جمهرة المؤرخين الحديثين في الشرق (١) حجة إما بعدم خصوع أجزاء من

<sup>(</sup>۱) المترى، نفح، ۱ ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة الشريفية، ص ٢١٤.

Cron. Rotense, ed. Moreno, p 612, Cron Alfonso III, ed Villada, p 108, 117; : قان (٤) Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 386; Estoria de Los Godos, ed. Zabalburu, Col. DIHE, Madrid 1887, 88 p 60.

<sup>(</sup>٥) أنظر: ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢١٤ أخبار مجموعة، ص ٢٨؛ المقرى، نفح، ٤ ص ١٥، ٦ ص ٨٣. وقد جعل مؤلاء المزرخون الصخرة في جليقية، لأنهم يقصدون جليقية الولاية المشتملة على أشتوريس، وليس إقليم جليقية وحده أحد أقاليم الولاية .

أشتوريس أو أشتوريس ذاتها، ومنطقة الشمال الغربى الإيبيرى - أى ولاية جليقية - للمسلمين آنذاك؛ وقد شايعهم فى هذا الرأى معظم مؤرخى الغرب الحديثين (١) . إلا أننا نعتقد أن عبارة المصادر السابقة لا تتعلق بأيام الفتح الأولى وإنما بالسنوات القادمة - أى فى عصر ولاة الأندلس المسلمين كما سنبين فيما بعد - لأن مؤرخين إسلاميين آخرين قد جعلوا فتح المسلمين لأشتوريس ولكل أقاليم إيبيريا فتحا شاملا، حين قالوا أن موسى وطارق قد مضيا سويا فافتتحا جميع حصونها وهزما من لقياه من أمرائها، ولم يلقيا كيدا من أحد، ولا انهزمت لهما راية قط (١) ، حتى دانت الأندلس (١) ، وصفا القطر كله للمسلمين (١) ، ثم شد موسى حصونها فأنزل الرابطة والحاميات بها قبل رحيله إلى المشرق (٥) .

حقيقة ربما يكون القول السابق عاما في معناه، لا يتصف بتحديد وتعييز المواقع التي خضعت للمسلمين في إيبيريا أو التي لم تخضع؛ الأمر الذي يحتمل معه ألا تندرج أشتوريس ضمن ما خضع لهم هناك آنذاك، وبخاصة أن بعض المصادر اللآتينية كحوليات كمبلوتي Complutense (۱) وطليطلة Toledano (۱) وضلاً عن مدونة كمبوستيلا (۷) وستيلا (۵) قد نوهت بأن المسلمين لم يفتحوا كل أنحاء

O'Callaghan, op. cit., p 98, Hadrill, op cit., p 138; Jackson, The Making of Med Spain, (1) London 1972, p 10, 14; Williams, The Historians' History, USA 1926,10 p 38, Watt, The History of Islamic Spain, Great Britain 1967, p 25; Hallam. The State of Europe, London 1878, 2 p 2; Freeman, op. cit., p 132, 162; Madariaga, Spain, p 20; Atkinson, A History of Spain, p. 45; Livennore, A History of Portugal, p 30, Caveda, Examen Critico, MRAH 1879, 9 p 78 Sqq; Vives, Approaches to the History of Spain, London 1970, p 32, Dozy, المعامن المحان في المعامن المحان في المحان المعامن وان كان قد ناقض نفسه حيدما ذكر ( ص ١٨٥ بنفس المكان ) أن موسى قد زحف إلى أشتوريس ودحر المسلمين .

<sup>(</sup>۲) أنظر: ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٢ .

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۱۹ .

<sup>(</sup>٤) المقرى عن ابن حيان، نفح، ١ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٦؛ ابن خلدون، العبر، ٤ ص ١١٨ .

Ed. Huici, 1p 40. (1)

Ibid, 1p 340 (V)

Ed Florez, 23 p 325. (A)

إيبيريا؛ وأضافت المدونة الشرطانية Chronicon Cerratensis (۱) أنهم استولوا عليها حتى كهف سانتا ماريا Covam Sanctae Mariae ، وهو الذي عرف عند مؤرخي المسلمين بالصخرة أو صخرة بلاي .

على أن ذكر المصادر الإسلامية لأسماء مواقع ومدن متفرقة في نواحي إقليم المتوريس وصلت إليها الجيوش الإسلامية، مثل مدن: أستورقة Asturica Augusta، ولوجر Lucus Asturum وكانتا من أهم مدن أشتوريس وقتذاك (۱)، وكذلك صخرة ولوجر Pena de Pelayo وما اتفقت عليه المصادر اللآتينية أن المدينة الأشتورية الساحلية خيخون Jegione قد صارت قاعدة إسلامية لمنطقة أشتوريس ومقرا لحاكمها المسلم (۱)، ليقف دليلا على أن المسلمين لم يقتحموا أشتوريس فقط وإنما جالوا أيضاً في أنحائها المختلفة وخضعت لهم؛ وأن فتحهم لها كان فتحا كاملا دون أن يبقى فيه أي أثر للمقاومة وقتذاك؛ لا سيما وأن غير واحد من مؤرخي المسلمين الأوائل قد أشاروا إلى غلبة العرب على أشتوريس وأن سكانها قدموا للمسلمين رهائن ضماناً الطاعتهم (۱). يضاف إلى ذلك أن المسلمين ـ عربا وبربر ـ كانت تستقر كل جماعة منهم ـ أثناء تقدمهم بها ـ في الأراضي التي كانوا يستحسنونها وينزلون بها قاطنين (۱)، وأن موسى أقرهم فيما أقاموا فيه ووطأ لأقدامهم في الحلول بها (۱) ، فأقاموا هناك حتى بعد مغادرته شده الحزيرة (۱).

ثم إنه للمؤرخ المقرى رواية - ينقلها عن غير وإحد من المؤرخين المسلمين

Ed. Huici, 1p 92. (1)

Castro, op cit., p 77. (Y)

Cron. Rotense, ed. Moreno, p 612, 516, Chron Leonaise, ed. Cirot, p 387; Cron. Alfonso (T) III. ed. Vıllada, p 66, 108, 114, Chron Albeldense, ed. Florez, p 450 No. 50; Chron. .

Sebastianı, ed. Florez, p 480 No 11, Chron. Silense, ed. Florez, p 275 No 25.

Ihreyê Berder Be

<sup>(</sup>٤) للمقرى، نفح، ٦ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٨؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ١٧.

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧) الرسالة الشريفية، من ٢١٤.

القدامى - تعتبر أقدم نص إسلامى عن ثورة أشتوريس وتحديد تاريخها، إذ تفيد عبارة وردت فى نهايته أنه كتب بعد انتهاء خلافة عبد الرحمن الناصر، حوالى أواخر القرن العاشر الميلادى / الرابع الهجرى ، ونص الرواية أن : ، أول من جمع فل النصارى بالأندلس - بعد غلبة العرب لهم - علج يقال له بلاى ، من أهل أشتوريس من جليقية ، كان رهينة عن طاعة أهل بلده ، فهرب من قرطبة أيام الحربن عبد الرحمن الثقفى ، الثانى من أمراء العرب بالأندلس ، وذلك فى السنة السادسة مسن افتتاحها ، وهى سنة ثمان وتسعين من الهجرة ، وثار النصارى معه على نائب الحد بن عبد الرحمن ، (١) .

ويلاحظ على هذا النص أن ، الغل ، المذكور هو مجموعة القوط الذين كانوا قد تهاربوا أمام المسلمين بعد الهزائم التى حلت بهم وبجيشهم القوطى، وهم الذين التجأوا ساعة الفتح الإسلامى لإيبيريا إلى أشتوريس حسبما تشير بعض المصادر اللآتينية ذاتها (٢) . وأن ، بلاى ، وهو حسب النص من أهل أشتوريس وكان رهيئة عن طاعة بلده ، لا يبرهن إلا على خضوع هذا البلد وانضوائه للحكم الإسلامى ويؤكد ذلك فى نفس الوقت قوله ، ثار النصارى ، أى سكان أشتوريس اللآتين بما فيهم الفل القوطى وذك له تكن قد انضوت تحت الحكم الإسلامى لما استعمل المؤرخ كلمة ثار، ولكان قد أبدلها بكلمات أخرى مثل هاجم أو غزا أو حتى أغار التى لا تعنى ما تعنيه كلمة ثار؛ فالفرق واضح بين معانيها جميعا، ولابد أن المؤرخ وهو عربى - كان يعيها . ولذلك فإن رواية المؤرخ تؤكد حقيقة واقعة لا تقبل الشك، وهى أن أشتوريس قد خضعت بالفعل للمسلمين (٢)، حينما فتحوها فى أواخر عام ٩٥ هـ/ ٢١٤م بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد؛ وأن فتحها كان شاملا، وأن الأمور قد استقرت لهم

<sup>(</sup>۱) أنظر: نفح، ٦ ص ٨٢. وقد أورد Sanchez Albornoz النص مترجما إلى اللغة الإسبانية في كتابه: La Espana Musulmana, 3 ed, Madrid 1973, 1pp 76 - 77

Chron Sebastiani, ed. Florez, pp 478 - 479; Cron. Alfonso III, ed. Villada, p 62. (Y)

Sanchez Albornoz, Origénes, 1p 483, 2pp 7 - 8, 84, Barrau - : يوافق على ذلك كل من : Dihigo, Recherches, p 113, 314, Urbel, op cit., pp 22 - 23 Valldeavellano, op cit., 1p دان كان الأخير يحدد ذلك بوقت ما بين غزو موسى بن نصير عام ٩٣هـ/ ٢١٢م رولاية الحر ابن عبد الرحمن عام ١٠٠هـ/ ٢١٩م .

بها حتى أواخر عام ٩٨هـ/٧١٧م على الأقل، وهو العام الذى قامت بعده الثورة بأشتوريس ضد المسلمين حسب الرواية الاسلامية السابقة.

وربما كان هناك من لايثق الثقة كلها في نزاهة أو صدق الرواية الاسلامية السابقة، لانفرادها دون غيرها من الروايات الإسبانية يهذه المعلومات؛ فصلا عن أنها لا تعبر إلا عن وجهة النظر الاسلامية دون المسيحية. إلا أن هذا الشك يزول كلية لأن المصادر اللآتينية قد شاركتها قرلها بل أوضحت ما غمض منه. ذلك أنه إذا كانت مدرنة مراساك Chronicon Moissiacense (۱) اللآندية قد نرهت بأن كل نواحي اببيريا قد خضعت للمسلمين . فقد أضاف عليها إيزيدور الباجي Isidore Pacense -الذي كان معاصراً لهذه الفترة- أن كل إيبيريا قد انتظم واستقر في فترة ولاية عبد العزيز بن موسى ٩٥-٩٧هـ/ ٧١٤-٧١٦م وذلك بدفعها الجزية (٢) ٤ وأن الوالى الحر ابن عبد الرحمن ٩٧-١٠٠هـ / ٧١٦-٢١٩م قد عين هو الآخر حكاما أو نوابا عنه لكل أقاليمها (٢) . يضاف إلى ذلك أن مدونات رونس Rotense (١) والفونسو الثالث Alfonso III) وليون Léonaise (١) في الوقت الذي ذكرت فيه أن المسلمين قد عينوا حكاما على كل أقاليم إيبيريا بعد ما أتموا فتحها، فإنها ميزت أيضا المناطق التي لم تخضع لهم بها أنذاك، وهي: أثقا Albanque ، وبسكاي Biscay ، وأوردونيا -Ur dunia، وآلاوون Alaone وواضح أنها مناطق تخرج عن نطاق أشتوريس ولا تشتمل عليها. وحسمت مدونات برونتيكا Profetica (١)، وكمبرستلا Compostellani (١)، وكمبلوتي Complutense (١)، ولوزيتانيا Lusitanum (١٠) المشكلة وكانت أكثر وضوحا وتخصيصا لأشتوريس دون سواها؛ حينما أوضحت أن المسلمين قد حكموها

Ed. Lafuente, Ajbar Machmua, p 165. (1)

Ed. Florez, 8p302 No 42 (Y)

<sup>(</sup>٣) Ibid, p 303 No 43 وعن الحرين عبد الرحمن ، أنظر: الصبي، بغية الملتمس، ص ٢٦٥ وقم ٦٨٨ ؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ص ١٩١ وقم ٤٠٠ ابن عذاري ، البيان ، ٢ ص ٢٥٠ .

Ed. Gomez Moreno, p 612, 615. (£)

Ed. Villada, p 108, 117. (\*)

Ed. Cirot, p 386, 391 (7)

Ed. Gomez Moreno, p 628 (V)

Ed. Huici, 1 p 82. (A)

Ibid ,1p 52. (4)

Sanchez Albomoz, Una Cronica Asturiana : p117 No 7. وأنظر أيضا ; Ed. Florez, p 402 (١٠)

خمس سنوات قبل أن يبدأ بلاجيوس Pelagius ثورته بها ؛ رأضافت مدونة البادة Albeldense (۱) أنه كان أول من ثار بها على المسلمين، متفقة في ذلك مع النص الإسلامي السابق .

ولما كنا قد أوضحنا قبلا أن المسلمين قد فتحوا أشتوريس أواخر عام ٩٥ه/ ٢٠٥م، في الوقت الذي تتفق فيه بعض المصادر اللآتينية السابقة في القول بأن ثورتها على المسلمين كانت بعد خمس سنوات من فتحها أي أواخر عام ١٠٠هم (١٠١ مركم (١٠٠ وهي الثورة التي حدد المؤرخ المسلم المقرى بدايتها بعد أواخر عام ٩٨هم ١٠٠٨م دون تحديد لوقت بذاته؛ فتكون قد اتفقت بذلك وجهتا نظر الجانبين الاسلامي والمسيحي بشأن خضوع أشتوريس للمسلمين حين فتحها أواخر عام ٩٥هم/ ٢١٤م خضوعا لا شك فيه وأنه كان فتحا شاملا، إذ لم تذكر المصادر اللآتينية ولو تلميحاً أخبار أي مقارمات اعترضتهم بها وقت فتحها، ولم تذكر أيضا أي أجزاء تركوها بها دون فتح حتى أواخر عهد الحربن عبد الرحمن الثفقي، أي حتى عام ١٠٠هم / ٢١٨م على الأقل .

وعلى ذلك يكون من الثابت أن موسى لم يفتح كل نواحى أقاليم ولاية جليقية ، لاسيما تلك المنطقة المحصورة بين نهرى مينيو شمالا ودويرة جنوبا ، فضلا عن الأراضى الممتدة شمال الحوض الأعلى لنهر إبرة ؛ وهى المعروفة بأرض البشكنس الشاملة لكل من إقليمى كنتبرية غربا ونبرة شرقاً . ولذلك ظل موسى يأسف على ما فاته من الجهاد فى هذه الولاية بسبب إزعاج الخليفة له والالحاح عليه بالتوقف عن الفتح قيها للمثول بين يديه فى دمشق (٣) ، على الرغم من أنه فتح جزءا كبيرا منها وقضى على مقاومة معظم نواحيها ، وطمأن نفوس من أقام على سلمه فيها ووطأ لأقدام المسلمين فى الحلول بها ، ثم شد حصونها فأنزل الرابطة والحاميات فيما فتحه هناك قبل رحيله الى المشرق (١) .

ومن الطبيعى ألا يعنى رحيل موسى بن نصير وطارق بن زياد عن أراضى إيبيريا أن تتوقف حركة الفتح الاسلامى فيها، لأن تلك الحركة لم ترتبط وقتذاك بتواجد أو اختفاء شخصية بعينها. ومن ناحية أخرى، فلما كان موسى يعى بخبرته

Ed. Huici, 1p 158; Ed Florez, p 450 No 50; Ed Migne, Patrologiae, Paris 1853, 129 (1) p1136; Ed. Moreno, p 601.

<sup>(</sup>٢) من الجدير بالذكر أن المصادر اللآتينية تعتبر هذا العام هو ذاته عام استقلال أشتوريس عن المسلمين، وسنناقش ذلك فيما بعد.

<sup>(</sup>٣) مجهول ، فتح الأندلس ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن القرطية، تاريخ ، ص ٣٦ ؛ ابن خلدين ، اله ر ، ٤ ص ١١٨.

العسكرية مخاطر تجاهل ما خلفه وراءه دون فتح هناك؛ ولذلك فانه حينما أقام ابنه عبد العزيز واليا – على البلاد من بعده – حرص فى نفس الوقت على أن يعهد إليه بمهمة فتح تلك النواحى، وترك معه – كما تذكر المصادر الاسلامية – من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد (۱)، وغزو ما بقى من مدائن الأندلس وجهاد أعدائها (۲). وهو ما جعل من ولاية عبد العزيز (۹۰ – ۹۷ هـ/ 417 – 417 م) امتدادا طبيعيا لموجة فتح إيبيريا من الناحية العملية، وإن كانت من الناحية النظرية بداية لما عرف بعصر ولاة الأندلس ؛ لا سيما وأن عبد العزيز قد نشط فى الفتح بصفة عامة ، فافتتح مدائن كثيرة مما كان قد بقى لأبيه (7)؛ وضبط سلطان البلاد وسد ثغورها (3)، حتى انتظمت البلاد خلال ولايته بدفع الجزية (3).

ومن أسف، فليس لدينا فيما عدا تلك الإشارات العامة الغامضة نصوص واضحة، تفصح عن حجم الانجاز الحقيقى لعبد العزيز في نطاق ولاية جليقية على الأقل. إذ لم تحدد الإشارات العامة السابقة أسماء المدن التي فتحها عبد العزيز للتبين منها ما إذا كانت فتوحاته قد اشتمات على ما تركه والده في تلك الولاية؛ خاصة وأنه يفهم من هذه الإشارات أن فتوحاته لم تمتد إلى كل ما خلفه والده وإنما جزءا منه فقط؛ مما يحتمل معه أن تكون تلك الفتوحات في خارج نطاق ولاية جليقية.

ومع ذلك ، فنكاد نجزم أن الجزء الجنوبى من إقليم جليقية الممتد بين نهرى مينيو شمالا ودويرة جنوبا كان من بين فتوحات عبد العزيز خلال ولايته ، إذ تطالعنا المصادر الاسلامية واللآتينية بأنباء استرداد المسيحيين لمدن تقع فى هذا الجزء فى حوالى منتصف القرن الثامن الميلادى (١) ،وهو ما يعنى أن فتح ذلك الجزء قد حدث فى تاريخ غير معلوم يقع بعد رحيل موسى إلى المشرق أواخر عام ٩٥هم/٧١٤م وقبيل منتصف القرن المذكور . ولما كانت تلك المصادر أو غيرها لا تورد أخبار فنساطات عسكرية لولاة الأندلس فى نطاق ولاية جليقية حتى قرب منتصف ذلك نشاطات عام ١٥٠هم بلاد الفرنجة خارج إيبيريا؛ فلا يعقل أن يتطلعوا إلى فتح فى

<sup>(</sup>١) الحميدي ، جذرة ، ص٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية ، نفسه ، ص ٢٣١ ابن خلدون ، نفسه ، ٤ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، نفس الصفحة والمكان ؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٠ - ٢١ .

<sup>(</sup>٤) مجهول ، نفعه ، ص ۲۰

Cron Isidore Pacense, ed Escobar, RMFLC1870, 2 p 225. (°)

<sup>: )</sup> ابن خلدرن، نفسه ، عُص ٢٦٥؛ العُلقشندى، صبح الأعشى، القاهرة ١٩١٥م ، ٥ص ٢٦٤؛ وأنظر: (٦) ابن خلدرن، نفسه ، عُص ٢٦٥؛ العُلقشندى، صبح الأعشى، القاهرة ١٩١٥م ، ٥ص ٢٦٤؛ وأنظر: Cron Sebastiani, ed. Florez, pp 481 - 482; Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 68-69; Prim Cron. General, ed. Pidal, Madrid 1955, 2p 331.

الخارج قبل أن يتموا ما فى الداخل أو على الأقل معظمه . يضاف إلى ذلك أن المصادر اللآنينية التى أجملت خلاصة فتح المسلمين لإيبيريا وقت انتهاء ولاية عبد العزيز لم تستثن ذلك الجزء الجنوبى من إقليم جليقية ضمن ما خلفه المسلمون دون فتح (١).

أما فيما يختص ببلاد البشكنس الشاملة تكنتبرية ونبرة فنؤكد أن القوات الاسلامية قد نشطت فيها في الأعوام النالية لمغادرة موسى بن نصير إلى المشرق، وإن كان نشاطها قد اقتصر فقط على نبرة من دون كنتبرية؛ إذ ينص المؤرخ ابن الفرضى في تاريخه (۲) على خضوع بمبلونة Pamplona قاعدة نبرة للمسلمين صلحا، وإلى أن اسمى على بن رباح وحنش بن عبد الله قد وردا في وثيقة هذا الصلح. ولما كان حنش قد توفى في عام ١٠٠٠ه (أغسطس ٢١٨ – يوليو ٢١٩م) فيكون خضوعها قد حدث قبل هذا التاريخ أي خلال ولايتي عبد العزيز بن موسى وخليفته العربن عبد الرحمن فيما بين عامى ٢١٠ – ١٠٠١ه / ٢١٤ – ٢١٩م . ولما كانت المصادر تخلو من أي إشارة تدل على فتحها في عهد الحر (٢)، فلم يكن هناك ما يمنع قوات عبد العزيز من فتحها في نطاق فنوحانها في منطقة شمال شرقي إيبيريا التي استولت فيها على من فتحها في نطاق فنوحانها في منطقة شمال شرقي إيبيريا التي استولت فيها على مدن طوكونة Tarragona وجيرندة Gerona وبرشلونة معالى معكل من قسى في إقليم سرقسطة نبودميرو في إقيم تدمير، وإن آلت بمبلونة فيما بعد إلى السيطرة الاسلامية المباشرة وبيودميرو في إقيم تدمير، وإن آلت بمبلونة فيما بعد إلى السيطرة الاسلامية المباشرة في أيام الوالي عقبة بن الحجاج (۱) فيما بين عامى ١٦ - ١٦١ه / ٢٣٤ – ٢٣٩ م.

Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 108, 117; Cron. Rotense, ed- Moreno, pp 612, 615; (1) Chron. Léonaise, ed. Cirot, pp 386, 391

<sup>(</sup>٢) تاريخ علماء الأنداس ، ص ١٢٥ ، ٣١٠.

Lacarra, Historia del Reino de Navarra, Caja de Ahorros de Navarra 1975, p 24; ) lide: Sanchez Albornoz, "Vascos y Los Arabes durante los Dos Primeros Siglos de La Reconquista" Bol IAEV 1952, 3pp 65-66; Codera. Estudios Criticos de Historia Arabe Espanola, Zaragoza 1917, 7 pp 170 - 171; Ibarra y Rodriguez., "La Reconquista de Los Estados Pirenaicos" Hispania 1942, 2 p 9.

Huerta y Vega, Manuel de las Anales del من فترحات عبد العزيز في تلك الناحية ، أنظر. (1) Reyno de Galicia, Santiago 1733-1736, 2 p 171; Ibarra y Rodriguez., op. cit., 2 p 9.

Codera, op. cit., 7p 172. (6)

<sup>(</sup>٦) أخبار مجموعة ، ص ٢٨؛ ابن عذارى، البيان ٢ص ٢٩؛ مجهول ، فتح الأنداس ، ص ٢٩.

وعلى هذا النحو ، يكون الوالى عبد العزيز بن موسى قد استكمل فتح بعض ما خلفه والده ، وعلى الأخص الجزء الجنوبى من إقليم جليقية فضلا عن إقليم نبرة ؛ دون أن تصل قواته إلى إقليم كنتبرية (ألبة والقلاع) ، التى تشير إليها المصادر اللآتينية على أنها بقيت دون أن تفتحها القوات الاسلامية فظلت السيادة عليها لسكانها (۱) . ولا تزال أسباب إعراض عبد العزيز عن فتح إقليم كنتبرية غامضة برغم نشاط قواته فيما يجاوره من أقاليم في شمال شرقى إيبيريا على امتداد السفوح الجنوبية من جبال البرتات. كذلك فتصمت المصادر عن أية تفصيلات أو معلومات يمكن أن تساعدنا في التعرف على أسباب تجاهله إياه ، وهو ما لا يمكن تبريره إلا في ضوء ما تعرض له عبد العزيز من متاعب داخلية بتألب رءوساء جنده عليه لأسباب نقموها عليه ، فاغتالوه في عام ٩٧ هـ/٢١٦م (٢) ؛ مما أدى إلى اضطراب الأمرور في الأندلس وتوقف حركة الفتوح في إيبيريا بعامة ، بحيث لم تتمكن القوات الاسلامية خلال وتوقف حركة الفتوح في إيبيريا بعامة ، بحيث لم تتمكن القوات الاسلامية خلال ولايته من فتح إقليم كنتبرية (ألبة والقلاع) ، الذي قدر له أن يلفت للمرة الثالثة من السيطرة الاسلامية من دون إقليمي ولاية جليقية الآخرين أي أشتوريس وجليقية .

ومع أن المصادر اللآتينية تعترف بخضوع أشتوريس للمسلمين، فإنها لم تحدد ما إذا كانت قد خضعت لهم عنوة أم صلحا ولا شروط الصلح، وهو أمر طبيعى إذ أن مؤلفيها قد أهملوا - كما أشرنا - التأريخ لمراحل وكيفية فتح المسلمين ليس فقط لأشتوريس بل لإيبيريا كلها . أما المصادر الاسلامية التي ميزت هذا الجانب واستبان منها أن أشتوريس - ومعظم أقاليم شمالي إيبيريا - قد فتحت صلحا (٣)، وأن أهلها قد نالوا عهدا لأنفسهم يقرر ما عليهم من التزامات وما لهم من حقوق؛ فإنها مع ذلك قد ضنت علينا بنصوص هذا العهد ؛ وما اشتمل عليه من شروط كانت تساعدنا في تحديد طبيعة العلاقة بين المسلمين وسكان أشتوريس بصورة قاطعة .

وعلى الرغم من ذلك فقد أورد بعض المؤرخين المسلمين - حين حديثهم عن فتح شمالى إيبيريا - شذرات من المعلومات يستنتج منها أن عهود المسلمين لسكان هذا الشمال بما فيهم سكان أشتوريس ، قد نصت - كغيرها من المعاهدات التي يمنحونها

Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 108, 117; Cron. Rotense, ed. Moreno, pp 612, 615; (1) Chron Léonaise, ed. Cirot, pp 386, 391; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 60.

<sup>.</sup> Cron Isidore Pacense, ed. Escobar, 2 pp 225-226. (Y)

 <sup>(</sup>٣) قارن: ابن قتيبة، الامامة والسياسة ، ٢ ص ٢٦٠؛ الرسالة الشريفية، ص ٢١١ س ٣-٤ ، ٢٠٥ - ٢٠٠٠
 ابن عذاری، البيان، ٢ ص ٢١٠ ؛ عبد الملك بن حبيب، ص ٢٢٦؛ المقرى ، نفح، ١ ص ٢٥٥ - ٢٥٠.

لأهالى ما يفتحونه من بلدان فى أى مكان - على تأمين الأهالى على أرواحهم وأموالهم وسائر ممتلكاتهم ودينهم بدفع الجزية (١).

كذلك يبدو واضحاً من نص المقرى (٢) – الذى يورده عن غير واحد من المؤرخين – الذى يتحدث فيه عن أشتوريس، أن المسلمين قد اشترطوا فى عهدهم لأهلها تقديم رهائن وضمانات عن طاعتهم ؛ كانت فى الغالب بعضا أو واحدا من شخصياتهم البارزة . ويبدو أن هذا الشرط كان تقليدا لما كان يحدث فى الدولة القوطية ، التى اعتاد أشرافها أن يبعثوا بأولادهم الذكور والاناث إلى الملك دلالة على ولائهم له (٢)،

وفيما يختص بالأرض الزراعية فقد أبقاها المسلمون في أيدى مزارعيها ومنتفعيها من السكان (\*) دون المساس بها ، مقابل دفع الخراج عنها من غلتها - وكان في الغالب - عينا (\*) وإن كنا مع ذلك لا تستطيع تحديد قيمته الفعلية لعدم ترفر أية بيانات عنه ، ولاختلاف المصادر الاسلامية المتوفرة في هذا الشأن؛ إذ بينما يذكر بعضها أنه كان حسبما فعله رسول الله تكل مع يهود خيبر في نخيلهم وأرضهم (۱)؛ فإن بعضها الآخرينوه أنه كان مثالثة ومرابعة - أي ثلث أو ربع المحصول - كينما كان طيب الأرض وغلتها (٧) ولما كان من الراجح أن الرسول قد صالح يهود خيبر على أداء النصف من غلتهم (٨) وليس على أداء الثلث والربع الذي يشار أنه كره المزارعة بهما(١) فاننا نجد أنفسنا أمام آراء مضطربة لا تساعدنا فيه غياب نصوص المصالحة واختلاف قيمة الخراج من بلد لآخر حسب أحكام الصلح ذاته، ونوعية إنتاج الأرض ومدى جودتها، على تحديد قيمة الخراج الذي صولح عليه أهل أشتوريس .

وإذا كان يصعب التدقيق في المصادر المتوفرة لتقصى ما اشتمل عليه هذا الصلح من شروط وينود أخرى، فيما عدا تلك الشروط العامة؛ فإنه ليس بالامكان أيضا

<sup>(</sup>١) أنظر : الرسالة الشريفية ، ص ٢٠٥، ٢١١ س ٤، المقرى ، نفح، ١ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۲) نفح ، ۲ مس ۸۲.

<sup>(</sup>٣) ماجد ، العلاقات بين الشرق والغرب ، بيروت ١٩٦٦م، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الرسالة الشريفية، ص ٢٠٦ س ٢٠

<sup>(</sup>٥) قارن : الرسالة الشريفية ، ص ٢٠٥ س ٥ - ٦ ، ص ٢١١ س ٤ - ٥ .

<sup>(</sup>٦) أنظر: الرسالة الشريفية ، ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ، وأنظر أيضاً: Dozy, Recherches, I Apen 3

 <sup>(</sup>٧) أنظر: الرسالة الشريفية ، ص ٢١١ س ٤ - ٢ .

<sup>(</sup>٩) أنظر : مؤنس، فجر، ص ٢٢٦ والمراجع المعطاء.

أن نطبق شروط صلح المسلمين مع أهالى الأقاليم الأخرى بايبيريا على تلك التى صالحوا عليها أهل أشتوريس، إذ يبدو أن شروط المعاهدات قد اختلفت من إقليم إلى آخر هناك؛ وإن كان هذا لا ينفى أن أشتوريس قد فتحت صلحا، واعتبرت أرضها لذلك أرض صلح تجرى عليها أحكام الصلح التى عقدها المسلمون مع أهلها .

وكان من الطبيعى بعدما فتح المسلمون أشتوريس أن يقيموا عليها حاكما، يخضع للسلطة المباشرة لوالى الأندلس المقيم فى مدينة قرطبة؛ مثلما كان الشأن فى أقاليم إيبيريا الأخرى. وإن كنا لا نعلم هل اقتصرت سلطانه على حكم إقليم أشتوريس رحده أم امتدت إلى ما فتحه المسلمون فى إقليم جليقية المجاور له غربا؛ وهر أمر لم تزردنا به المصادر الاسلامية على الاطلاق، وانفردت المصادر اللآتينية وحدها بالتنويه إليه فى إيجاز، وهو وإن كان لا يكفى لرسم تصور متكامل عن كيفية حكم هذا الأمير لأشتوريس، إلا أنه على الأقل يلقى ضوءا على شخصيته، إذ تشير هذه المصادر أن المدينة الساحلية Maritimam خيخون Jegione التى أصبحت قاعدة إسلامية لأشتوريس، كانت فى ذات الوقت مقرا لأميرها المسلم الذى أسمته Monnuza لأشتوريس، كانت فى ذات الوقت مقرا لأميرها المسلم الذى أسمته Monnuza وأحد قواد أربعة – لم تذكر أسماءهم – دخلوا إيبيريا وشاركوا فى فتحها (°)، وأنه رافق القوات الاسلامية حتى أقصى الشمال الإيبيريا وشاركوا فى فتحها (°)، وأنه

أما المصادر الاسلامية فلم تزودنا بأسماء رفاق طارق سواء في عبوره إلى البيريا أو في حملته إلى أشتوريس ذاتها (٧)، لنتبين منها ما إذا كان منوزا Munnuza

Chron. Sebastiani, ed Florez, p 480 No. 11; Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 66. 108; (1) Chron. Silense, ed Florez, p 275 No. 25; Chron. Albeldense, ed. Florez, p 540 No. 50, Chron. Rotense, ed Moreno, p 612; Chron. Léonaise, ed Cirot, p 387.

Chron. Isidore Pacense, ed. Florez, p 309 No, 58 (Y)

Chron. Sebastiani,ed. Florez, p 480 No. 11; Cron. Alfonso III, ed. Villada, p66 (٣) وانغريت مدونا Silense, ed Florez, p 275; Isidore Pacense,ed. Florez, p 309 المور Maurorum وهي تسمية عامة كان يطلقها المؤرخون اللآتين على المسلمين بإسبانيا سواء كانوا عريا أم بريرا بسبب أن المسلمين قد جاؤهم عن طريق الشمال الافريقي.

Cron Rotense, ed. Moreno, p 612; Cron Alfonso III, ed. Villada, p 108. (1)

Chron Sebastiani, ed. Florez, p 480; Cron. Alfonso III, ed. Viliada, p 66; Chron. Léo- (\*) naise, ed. Cirot, p 387.

Chron, Isidore Pacense, ed. Florez, p 310 No 58 (7)

<sup>(</sup>٧) لا نعرف سوى مغيث الرومى – الذى ذكرناه من قبل – فاتح مدينة قرطبة ، ثم أوفده موسى بن تصمير فيما بعد إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك بدمشق ليعلمه بخبر فتح البلاد ، وعددما عاد إليه رافقه في حملته إلى أشتوريس ، ثم غادر مع موسى وطارق إلى دمشق ثانية.

(منيز Munniz ) قد رافقه في حملته أم لا، ولكنها أمدتنا فقط بأسماء بعض رفاق موسى بن نصير، الذين عبروا معه إلى إيبيريا وشاركوه في الفتح، ومنهم تابعي يدعى المنيذر (منيذر – المنذر) الإفريقي (١)، فالمنيذر لأنه كان من أحداث الصحابة (١)، والإفريقي لأن أباه وكان صاحبا لرسول الله كله قد حدث بإفريقية (١)، وعاش المنيذر نفسه فيها فنسب إليها (١)، وإن كان هذا النسب لا ينفي أصله العربي (٥)، فضلا عن أن أفراد الجيش الذي عبر به موسى إلى ايبيريا كانوا عربا ولا نعرف أنه اصطحب معه من البرير أحد .

ويمقارنة بسيطة بين الروايات اللآتينية والاسلامية السابقة يمكننا القول بأن اسم منوزا Munnuza (منيز Munniz) اللآتيني لم يكن اسما لمكان كما ذهب بعض المورخين الحديثين (١)؛ وإنما هو الشخصية. لم تكن بربرية حسبما اعتقد بعض آخر(٧).

<sup>(</sup>۱) عنه قارن : ابن عبد البر ، الاستبعاب في معرفة الأصحاب، القاهرة ۱۳۸۰هـ ، ٤ ص ۱۶۸۰ رقم 1500 بناح ، ۱ ص 100 ، 100 ؛ المقرى ، نفح ، ۱ ص 100 ، 100 ؛ الحميرى ، صفة ، ص 100 .

<sup>(</sup>٢) المقرى ، نفح ، ٤ مس ٤ .

<sup>(</sup>٣) المقرى ، نقسه ، ٤ ص ٥ . ويلاحظ أن المصادر المذكورة أعلاه جعلت المنيقر نفسه صاحبا لرسول الله، وأنه – وليس والده – هو الذى حدث بإفريقية ، وما لا يجعلنا نركن إلى ذلك أنه بعملية حسابية بسيطة يكون المنيقر قد جاوز المائة عام حينما قتل – عام ١٠٣ هـ / ٢٢٢م أو عام ١١٤هـ / ٢٣٢م كما سبجئ بيانه – وهو أمر وأن كان جائز الوقوع ، إلا أن الأقرب إلى الاحتمال ما جاء عن البخارى ينسبة ذلك إلى أبيه وليس إليه هو .

<sup>(</sup>٤) أنظر: ابن عبد البر، الاستيماب، ٤ ص ١٤٨٥؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢٥٩، ٢٦١؛ الحميرى، صفة، صيري.

<sup>(</sup>٥) كان رمنيا من مذجح أو غيرها أنظر: المقرى ، نفح ، ؛ ص ؛ س ٢ من أسغل ، ص ٥ س ٨ ٠

<sup>(</sup>٢) منهم: الحجى ، التاريخ الأندلسي، ص ١٩٢ - ١٩٣٠ ، واعتقدوا أنها اسم لمدينة قد تكون ماسون Macon القرنسية على نهر الرون Rhone أو مدرسيا Manresa بجدوب قرنسا ، قارن : مؤنس ، فجر ، مس ٢٥٠ ، القرنسية على نهر الرون Rhone أو مدرسيا العصر الأول ، القسم الأول ، عس ٨٤٠ . هذا وقد اعتمد أصحاب هذا الرأى على روايتين غامضتين وردتا في مصدرين إسلاميين ، لا تقفان وحدهما دليلا كافيا لتبرير رأيهم ، وردت العبارة الأولى في البيان المغرب لابن عذارى ( ٢ مس ٢٨ ) حين المديث عن ولاية الهيثم بن عبيد الكانى للأندلس (محزم ١١١ – ١١٣هـ) وتقول أنه : ، غزا منوسة، ، وأورد الثانية ابن خلدون في عبره، ونقلها عنه المقرى ( نفح، ١ ص ٢٢٠) ، وموداها أن نفس الوالى ،غزا أرض مقوشة فقتمها ،

Saavedra, Estudio, p 118; Lévi-Provencal, Histoire, 1 p 60 No. 1: المل أبرز هؤلاء المررخين إلى المرز المؤلاء المررخين المحتاب المحتا

وإنما عربية الأصل . ونعتقد أنه لا حرج في القول أن صاحبها هو ذاته المنيذر (منيذر ، المنذر) الوارد في المصادر الاسلامية .

ثم إنه لما كان هذا المنيذر قد قدم إلى إيبيريا في عام ٩٣هـ/ ٢١٧م مع مرسى ابن نصير واشترك معه في الفتح، وأنه لم يتولى ولاية الأندلس، وإنما أصبح أميرا على إقليم أشتوريس وحده؛ فيكون هو ذاته أيضا الذي أوفده موسى إلى مدينة خيخون Jegione لفتحها، واتخاذها قاعدة إسلامية لاقليم أشتوريس، فاستقر بها وأقامت معه فرقته الإسلامية إلى أن مات مقتولا بأشتوريس نفسها عام ٩٠١هـ/ ٢٧٢م أو عام ١٠٤هـ/ ٢٣٧م - كما سيأتى بيانه بعد - دون أن يغادر الأندلس. ولا يكون هناك كذلك محل لما ذهب إليه فريق ثالث من المؤرخين الحديثين (١) الذين خلطوا بينه وبين أحد ولاة الأندلس وهو عثمان بن أبى نسعة الخثعمى، على اعتبار أن أبى نسعة ويين أحد ولاة الأندلس وهو عثمان بن أبى نسعة الخثعمى، على اعتبار أن أبى نسعة عثمان هذا لم يقدم إلى الأندلس عام ٩٣هـ / ٢١٢م مثل المنيذر، وإنما في شعبان عام ١٠١هـ (المنيذر، وإنما في شعبان عام ١٠١هـ (المنيذر، وإنما في شعبان فإن ولايته لم تستمر سوى خمسة أو ستة أشهر، عزل بعدها وظل بالأندلس حتى انصرف عنها عام ١١٥هـ/ ٢٤٢م إلى بلاد المغرب حيث توفى هناك (٢)، وذلك بعد مقتل منوزا (المنيذر) باحدى عشرة سنة على الأقل.

ومن ناحية أخرى ، فلا نعلم كيفية وطبيعة استقرار المسلمين فى أشتوريس بعد أن فتحوها ، وهى ناحية تضيع سدى محاولات استيضاحها أو التعرف عليها؛ وذلك لصمت المصادر اللآتينية والاسلامية المتوفرة تجاهها صمتا ناما. فيما عدا إشارة غامضة أوردها المؤرخ الاسلامى المقرى تنوه بأن المسلمون وهم يتقدمون فى فتح نواحى أشتوريس ومنطقة الشمال الايبيرى بعامة. كانت كل جماعة من العرب والبربر تستقر فى المواضع التى كانوا يمرون بها ويستحسنونها فينزلون بها قاطنين(٢)، مثل مدن أستورقة وليون ولوجو وخيخون وغيرها من المدن الاستراتيجية الهامة. مما يعنى

Caveda, op. cit., pp 61 - 62; Scott, the Moorish Empire, Philadelphia 1904, على رأسهم: (۱) على رأسهم: 1 pp 343-344; Velasco, Guadalete y Covadonga, Madrid 1882, p 183; Condé, op cit, 1 p .۳۹ محمد دیاب ، تاریخ العرب فی اسبانیا ، ۱ مس ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) عنه قارن: ابن عذارى ، البيان ، ٢ ص ٢٨ ؛ المقرى ، نفح ، ١ ص ٢٠٠ ، ٢٢١ ، ٤ ص ٤٠ . وإن اختلف عما إذا كان قد مات بالقيروان أم بطنجة ولمزيد من التفاصيل عن خلط المؤرخين بين عثمان ومونوسة ، ومدى صحة زواج الأخير من ابنة أودو ، راجم : 498 - 498 Somoza, op cit, pp

<sup>(</sup>٣) أنظر : نقح ، ١ ص ٢٥٨ ؛ مجهول ، فتح الأندلس ،ص ١٧.

أنهم انتشروا في نواحي أشتوريس؛ ثم أقرهم موسى فيما أقاموا فيه ووطأ لأقدامهم في الحلول بها قبل أن يغادر إيبيريا إلى المشرق. وإن لم تحدد هذه العبارة نوعية هذه المواضع أو كيفية استقرار المسلمين بها، إلا أنه من المعتقد أن تكون أراضى غير مأهولة، إذ أبقى المسلمون - كما نعلم - على الأراضى الزراعية في أشتوريس بأيدى أهلها دون انتزاعها منهم. مما يرجح أن ما نزل به المسلمون من أراضى كانت ضياعا مملوكة لدولة القوط أو الكنائس والأديرة؛ فصارت قطائع للمسلمين الذين أقاموا فيها يؤخذ منهم خراجها ؛ الذي لم يكن يقل بطبيعة الحال عن الحد الأدنى وهو عشر الانتاج.

وإذا كانت عبارة المقرى السابقة تسمح بالقول أن المسلمين عربا وبربر قد استقروا سويا في أشتوريس، فهناك نصوص إسلامية أخرى تدل على أن أعداد البربر منهم قد فاقت أعداد العرب (۱). وإن كان اعتقادنا أن استقرار المسلمين بصفة عامة في أشتوريس لم يكن بالكثافة التي كانت في أقاليم وسط وجنوبي شبه الجزيرة، ربما بسبب بعد أشتوريس عن الشمال الأفريقي الذي وفدوا منه ولتطرفها في أقصى الشمال، أو لأنها لم تكن تكافئ أقاليم الوسط والجنوب في اعتدال مناخها وخصوبة أراضيها؛ وما يتبع ذلك من وفرة الانتاج وتنوعه، فضلا عن طبيعتها الجبلية الوعرة وتعقد تضاريسها.

ومن ناحية أخرى، فليس هناك ما يوضح مدى اختلاط سكان أشتوريس بهؤلاء المسلمين المقيمين بينهم رغم قلة أعدادهم. ظم نسمع عن تزاوج أو اختلاط بين الجانبين مثلما كان الحال أيام الرومان ومن بعدهم القوط؛ أو حتى مثلما كان عليه الحال فى أقاليم إيبيريا الأخرى، التى سرعان ما ظهرت فيها أجيال مولدة – عرقت بالمولدين – نتيجة للاختلاط القوى بين المسلمين وسكان البلاد، حتى ازدادت أعداد تلك الأجيال على مر السنين وغلبت على ما عداها من العناصر الأخرى. أما فى أشتوريس فإن الحالة الوحيدة – لو صدقت – التى أراد فيها حاكم المنطقة – المنيذر – الزراج من إحدى نبيلات القوط، قد لاقت معارضة قوية من جانب الأخيرين حتى كانت من بين عوامل إثارتهم وتمردهم عليه؛ وهو ما يسمح بالقول أن الجانبين ظلا متباعدين دون أن يختلطا ؛ فصار المسلمون هناك فى شبه عزلة عن السكان. وهو أمر استبعه عدم إقبال السكان على اعتناق الاسلام ، أو التخلى عن نمط حياتهم الذى كان الستبعه عدم إقبال السكان على اعتناق الاسلام ، أو التخلى عن نمط حياتهم الذى كان

<sup>(</sup>۱) أنظر: أخبار مجموعة ،ص ۳۸ س ٥ - ۱۱ ، ص ۳۹ س ۱ - ۲ من أسفل ، ص ٤٠ س ۱ مجهول ، فتح الأندلس ، ص ٣١ .

منهما إلى الآخر بعين الربية والثك فانعدمت الثقة بينهما انعداما ساعد على سهولة إثارة أي منهما ضد الآخر.

كذلك فقد كان التجاء العناصر القوطية بين سكان المنطقة عاملا هاما من عوامل وقوع الجفوة وإنساع الهوة بين هؤلاء السكان وبين المسلمين، إذ كانت معظم هذه العناصر من النبلاء القوط صاحبة الجاه الفاحش والسلطان العريض قبل سقوط دولتهم على أيدى المسلمين في عام ٩٢هـ/٧١١م؛ أو من رجال الدين الذين كانت ثرواتهم المادية تفوق التصور (١)، وكان نفوذهم السياسي يعلو نفوذ النبلاء ذاتهم، بحيث كان رجال الدين هم الذين يسيرون الدولة ويستبدون بشئونها، حتى وصفت ايبيريا على عهد القرط بدولة بركبها القسارسة A Priest Ridden State (١). ولكل ذلك فما كان أولئك النبلاء ورجال الدين القوط - وهما جناحا الطبقة الارستقراطية في مجتمع إيبيريا على عهد القوط - يقنعوا بضياع ثرواتهم الهائلة وسلطانهم العريض ومكانتهم الاجتماعية المتميزة؛ وإنما باتوا يأملون في استعادة مافقدوه منها، فتريصوا بالمسلمين الدوائر وتحيدوا الظروف للانتقام منهم. وكان الشعب هو وسيلتهم لتحقيق تلك الغاية، ومن ثم عملوا على أن يغرسوا فيه روح البغضاء والكراهية للمسلمين حتى يباعدوا بينهما، ولم يتوانوا عن إثارته ضدهم بحجة الدفاع عن المسيحية وإنقاذها. وهكذا تلاقى الطرفان المسيحيان - القوط والاسبان - في كل واحد على قضية مشتركة هي المسيحية و اندمجا في بيئة واحدة، حتى صار تاريخ القوط منذ ذلك الحين فصاعدا هو تاريخ الشعب الإسباني أو الإيبيري.

ومجمل القول ، فإن المسلمين قد فتحوا إقليم أشتوريس في أواخر عام ٩٥هـ/ ٧١٤م ، واستقرت أمورهم بها على الأقل حتى عام ٩٩-١٠٠هـ / ٧١٨م ، ولم يكن ما واجههم فيها فيما بعد هذا التاريخ من قلاقل واضطرابات ناتجا عن تركها احتقارا لها أو إهمالا لشأنها ، أو حتى زهدا فيها لبرودتها وعدم ملاءمتها لسكناهم ، وإنما بسبب عوامل وظروف أخرى ستتبينها فيما يلى .

<sup>(</sup>١) السيد سالم ، تاريخ المسلمين ، ص ٦٣ - ٦٤ ؛ طرخان ، دولة القرط ، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ماجد ، العلاقات ، ص ٣٠ - ٣١ ، وعن نفوذهم السياسي أنظر : طرخان ، نفسه ، ص ١٤١ - ١٥٤ .

البساب الثانى المقاومة الإسبانية فى طور التكوين ٧١٤ – ٧٦٩م (٩٠ – ١٢١هـ )



## onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصــل الا'ول بلاجيوس وميلاد المقاومة في إقليم اشتوريس

أصل ونسب بلاجيوس - حياته قبيل فتح المسلمين إيبيريا - دوره في مقاومتهم أثناء الفتح - النجاؤه إلى إقليم أشتوريس ثم استسلامه لهم - وقت وأسباب إيفاده إلى العاصمة قرطبة حتى هروبه منها - فشل القوات الإسلامية في القبض عليه - إثارته لسكان أشتوريس ضد المسلمين - اختياره زعيما للمقاومة في أشتوريس - مدى مساهمة كل من القوط الجرمان والأشتوريين اللآتين في هذا الاختيار .



كانت أشتوريس حسبما أوضحنا آخر الأقاليم التى خضعت للمسلمين بإيبيريا، ومع ذلك فقد كانت أسبقها فى التمرد عليهم ومقارمتهم؛ إذ ظهرت فيها علامات المقارمة مبكرة، وارتبطت أساساً بشخصية يحيط الغموض بأصلها، ولم تلق عليها روايات المؤرخين اللآتين القدماء ضياء كثيراً، برغم اعتبارهم صاحبها أول زعيم وقائد لهذه المقاومة . ولعل هذا الغموض ناتج عن كون هذه الروايات قد صنفت فى فترة متأخرة نسبياً، فضلاً عن إيجازها الشديد واضطرابها فيما بينها أحيانا .

وكان من الطبيعي أن نتسم روايات المؤرخين المسلمين الأوائل عنها بنفس هذا الطابع من الإيجاز والاضطراب إن لم يكن أشد؛ لا سيما وأن روايتهم قد جاءت متأخرة عن مثيلاتها اللآتينية بما يقرب من قرن على الأقل (١) . وربما تغافل هؤلاء المؤرخون المسلمون عن تتبع بدايات حركة النشاط المسيحي المضاد للمسلمين في أشتوريس، فلم يصلنا عنها مؤلف إسلامي واحد؛ وكل ما ورد عنها لا يخرج عن كونه إشارات مقتضبة متفرقة في ثنايا كتاباتهم التي صنفوها لتاريخ المسلمين في إيبيريا(١) ، الذي استحوذ وحده على جهدهم . فبدت المقاومة في كتاباتهم وكأنها كانت لديهم مجرد أمور غير مرثية ، أو مسألة خلفية لم يتوقعوا لها نجاحاً أو ترفيقاً ومن ثم أهملوها تقليلا من شأنها واحتقارا . وهو شأن المنتصرين دائماً . وأشاروا إليها ومن ثم أهملوها تقليلا من شأنها واحتقارا . وهو شأن المنتصرين دائماً . وأشاروا إليها قائلين : وثلاثون علجا ما عسى أن يجيء منهم ! ، (٢) .

وكان من نتيجة ذلك أن اختلف المؤرخون الحديثون بدورهم حول بداية هذا النشاط المسيحى المضاد للمسلمين بأشتوريس، وحول أصل القائد الذى تمكن أن يوحد ويثير كلا من بقايا القوط الجرمان التي ألجأها اكتساح المسلمين لإيبيريا إلى أشتوريس، مع سكانها اللآتين الذين كان قد تداول حكمهم الرومان اللآتين والسويف ثم القوط الجرمان . وسجل التاريخ لهؤلاء السكان اللآتين والقوط مقاومة رجحت فيها

<sup>(</sup>١) يرى الدكتور مؤنس أن مصادرنا العربية أقدم من اللآتينية أنظر: فجر، من ٣٤٢ . وللرد على ذلك أنظر: التعريف بمصادر ومراجم هذه الدراسة .

<sup>(</sup>۲) عن أوفى ما ورد عن بداية المقاومة هذه والذى لم يتعد سطورا قليلة، أنظر: المقرى عن الرازى، نفح، ٦ ص ١٢ ـ ١٢ عن ٨٣ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ١٢ ـ ١٣ ممهم مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٦ . ممهم مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقرى أعلاه . وإن اعترفوا بالخطورة التي نجمت عن هؤلاء المعارضين فيما بعد، وعن ذلك أنظر: الروايات التي يدقلها المقرى عن الرازى وابن حيان والمسعودى وابن سعيد، نفح، ٤ ص ٢١،٦ من ٨٣ ٨٣. ٨٠ .

كفتهم على المسلمين، وامتنت آثارها بعد حين من الدهر لتشمل تحرير أشتوريس ثم كل إيبيريا من المسلمين، دون أن تقع إيبيريا فريسة لقرى أجنبية مرة أخرى .

هذا وتعزى المصادر اللآتينية أساس المقاومة ضد المسلمين فى أشتوريس لشخصية يدعى صاحبها بلاجيوس Pelagius ، وقدمته على أنه ابن لدوق اسمه فاڤيلا Favila ( Fafila ) ( . وإن لم يشذ عن هذا الإجماع سوى إحدى نسخ مدونة البلدة Albeldense وهى أقدم المدرنات اللآتينية - إذ جعلته ابنا لدوق آخر يدعى برموند Veremundi وهى أقدم المدرنات اللآتينية - وأذ جعلته ابنا لدوق آخر يدعى التى انفردت بذلك، فضلاً عما هر معروف عن دقة مؤلف المدونة وإيجاز عباراته بدرجة لا يحتمل معها أن بناقض نفسه، فقد أكد بعض المؤرخين الحديثين أن هذا لا يعدو إلا أن يكون خطأ فى النسخ ( ) . وهو خطأ سايرتها فيه مدونة أخرى هى مدونة بروفتيكا Proféica ( ) ، التى زادت الأمر خلطاً قجعلته برمود الصمت فلم تتعرض لأصل برموند . فى حين آثرت مدونة سيلوس Silense ( ) الصمت فلم تتعرض لأصل الرجل كان قوطيا .

وفى الوقت الذي لم يشذ فيه أحد من المؤرخين الحديثين (١) عن الإجماع بأن

Cron. Alfonso III, ed. Villada, p 62; Chron Sebastiani, ed. Florez, p 479 No. 8; (1) Emilianense Codice, Esp. Sugr., Madrid 1758, 13 p 449 No. 1; Chron. Lusitanum, ed. 1758, 13 p 449 No. 1; Chron. Lusitanum, ed. 1758, 13 p 449 No. 1; Chron. Lusitanum, ed. 1758, 13 p 449 No. 1; Chron. Lusitanum, ed. 1758, 15 p 449 No. 1; Chron. Lusitanum, ed. 1758, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 1759, 175

Ed. Florez, p 449 No. 47; Ed Huici, 1p 156. (Y)

Cabal, Covadonga, Madrid 1918, pp 242 - 3; Caveda, op. cit., p 49; Quadrado, op\_ iid., p 18 No. 2.

Ed. Moreno, p 628. (1)

Ed. Florez, 17 pp 273 - 275. (a)

Quadrado, op. cit., p 18; Risco, Esp. Sagr., 37 p 60 No. 83; Velasco, op. cit., p 180; (٦) Caveda, op cit, pp 49 - 50; Saavedra, Pelayo, Madrid 1906, p 24; Danham, op cit, 2 p 121; Barrau - Dihigo, Recherches, p 115; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 8, 79; Altamira, A History of Spain, p 101; Williams, The Historian's History, 10 p 38; Coppée, op. cit, 1 p 398; Urbel, op cit, p 24; Lévi - Provençal, Histoire, 1p 66; Setton, op cit, p32; A. Bleye, op cit, 1 p 477; Cayetano, op. cit. p 17; Lafuente, Ajbar Machmua, apen. 3, p

بلاجيوس كان قوطياً وأنه ابن لفاقيلا، فإن إجماعهم كان بداية لاختلافهم عمن يكون والد فاقيلا وإلى أى جنس من الأجناس ينتمى . وقد نشأ هذا الخلاف من عدم وضوح الصورة في المصادر اللآتينية، لأنها لم تهتم بإبراز أصل فاقيلا بطريقة مباشرة؛ فضلاً عن اضطرابها فيما بينها . ولذلك يتطلب الأمر تجميع الإشارات المتفرقة الواردة عنه في هذه المصادر، ومقارنتها بعضها ببعض لاستخلاص ما يمكن بشأن أصل ونسب فاقيلا والد بلاجيوس .

فقد جعلت مدونتا سباستيان Sebastiani (الفونسو الثالث Alfonso III فهو فاقيلا والد بلاجيوس من أصل ملكى . وطبقا لمدونة لوكاس Cron de Lucas (الموقت المن الملك القوطى تشنداسفنت Chindasvinthus (المركزي والمركزي وفي الوقت الذي ذكرت فيه مدونة سيلوس Silense (الموزي الملك الفوطي ولم تحدد اسم والده ، فإن مدونات رونتسي Rotense (الموزي والفونسو الثالث مكى قوطي ولم تحدد اسم والده ، فإن مدونات رونتسي Alfonso III (الموزي وليون Léonaise (الموزي الثالث من أصل ملكي ، أضافيت أنه ابن للملك تشنداسفنت أيضاً ، وأنه تزوج من ريسيلونا (الموزي Rodrigo) Rudericus (الموزي ومن ذلك يمكن القول بأن فاقيلا وثيودوفريد أخوان ، وأنهما من أصل قوطي (الموزي وينتسبان إلى الأسرة الملكية إذ هما ابنان للملك القوطي تشنداسفنت .

ولما كان مؤكداً أن الملك القوطى تشنداسفنت، الذى تولى العرش فيما بين ١٠ مايو ٦٤٢م وأول أكتوبر ٦٥٣م، قد أنجب ابنا ثالثا هر رسسفنت Recesventhus، الذى خلفه على عرش المملكة القوطية وتوفى أول ديسمبر عام ٦٧٢م (١٠). فضلاً

Ed. Florez, p 479 No. 8; Ed. Huici, 1p 206. (1)

Ed. Villada, p 62. (Y)

<sup>. .</sup> Ed. Puyol, p 272 وقد علق الدكتور مؤنس على قول مؤلف المدونة بأن فاڤيلا ابن تشدداسفنت، بأنه زعم منه رغبة في أن يجعل بلاي ـ بلاجبوس ـ سليلا للبيت القوطى، أنظر : فجر، ص ٣١٩ .

Diccionario, 1p 847 . : عنه أنظر:

Ed. Huici, 2p 34; Ed. Florez, p 270. (0)

Ed. Moreno, pp 611, 612. (7)

Ed Villada, pp 105, 106. (Y)

Ed. Cirot, p 385. (A)

<sup>(1)</sup> أنظر أيضاً: . . Bradley, The Goths, 3 ed, London 1891, p 385; Cabal, op cit, p 189

Chron. Regum Visigothorum, ed. Florez, Esp. Sagr. Madrid 1747, 2 pp 170, 177, 180; (1.) Chron. Isidore Pacense, ed. Florez, p 290 No. 15; Chron Albeldense, ed. Florez, p 448; Ed Migne, 129 p 1135.

عن رجود نقش خاص بمقبرة الملكة رسيبرجا Reciberga ينص على أنها قد تزوجت الملك القوطى نشداسفيت وهى فى الخامسة أو السادسة عشر وأنه توفى فى الثمانين، بعد سبع سنوات فقط من زواجهما (۱) ، فقد رأى فريق من المؤرخين الحديثين (۲) أن فأيلا وثيردوفريد ورسسفنت هم أبناء الملك القوطى تشنداسفنت من زوجته رسيبرجا.

وكاد الأمر يستقر على هذا النحر لولم يعترض فريق آخر من المؤرخين الحديثين (٦) الذين ترسموا خطى إحدى المدونات اللآتينية المتأخرة - وهي مدونة دون لذريق Don Rodrigo (١) - التي لم تجعل ثيردوفريد، أخ فاڤيلا، ابنا للملك تشداسفنت كما ذهبت المدونات الأقدم منها - وإنما انفردت بالقول أنه ابن للملك رسيفنت Recesvinthus . ويؤيدها في ذلك ما أشار إليه المؤرخ الإسباني الحديث كابيدا Caveda أبرجود مخطوطة قوطية تحوى نفس مضمون النقش الخاص بمقبرة الملكة رسيبرجا - المشار إليه - والاختلاف الوحيد بينهما، أن اسم رسسفنت قد حل في المخطوطة محل اسم تشنداسفنت، مما يعني أن ثيودوفريد وفاڤيلا ابنان للملك رسيفت من زوجته رسيبرجا .

على أنه مع اختلاف الغريقين الواضح فى نسبة فاڤيلا وثيودوفريد، إما إلى تشدد اسفنت وإما إلى رسسفنت؛ ولكل منهما حجنه الرجيهة لتأكيد ما يذهب إليه، إذ يعتمد أصحاب الرأى الأول على نقش وأصحاب الثانى على مخطوطة، وكلاهما من مصادر الدرجة الأولى فى الأهمية؛ إلا أن الحقيقة لا زالت ـ رغم هذا الاختلاف ـ ماثلة فى اعتراف الغريقين بأن فاڤيلا والد بلاجيوس وثيودوفريد والد لذريق أخوان (١)، وأنهما من أصل ملكى قرطى سواء أكانا ابنين لهذا الملك أو ذاك .

ولعل في هذا ما يذهب شكرك أحد المؤرخين الإسبان الحديثين (٢) في أن

Morales. op cit, 3p 138; Caveda, Restauracion, MRAH, Madrid : عن النتش رئصه، أنظر (۱) 1879, 9 pp 50 - 51 .

<sup>(</sup>۲) أنظر: Risco, Esp. Sagr., 37 p 56 No. 77 ، ومنهم أيضنا Mariana وعن آرائهما، أنظر: . Caveda, op cit, p 51

Don. Vicente, Ferrerus, Thompson . : ملهم (٢)

Saavedra, Pelayo, p 24 : انظر أيضا Cron. del Rodrigo, ed . Fuensanta, p 190 . (1)

Restauracion, pp 50 - 51 . (\*)

<sup>(</sup>١) انفردت مدرنتا البلدة Ed. Moreno, p 628 وبروفتوكا Ed. Florez, p 449 بالقول أن بلاجيوس ابن أخ للملك القرطى لذريق، وفي هذا مخالفة لإجماع المدرنات اللآتينية الأخرى .

Sanchez Albornoz, Origénes, 2p 80. (Y)

يكون بلاجيوس من أصل ملكى، وإن كان يرافق على أنه من أصل قوطى . وينفى أيضاً الرأى القائل بأنه: • لا معنى للإصرار على أنه ـ أى بلاجيوس ـ ينحدر من صلب البيت الحاكم القوطى القديم ، (١) . كما يصحح فى ذات الوقت اعتقاد بعض مؤرخى المسلمين الأوائل بأن لذريق ـ آخر ملوك القوط فى إيبيريا ـ لم يكن من أبناء الملوك ولا من سلالة القوط (١) .

وإذا كانت المدونات اللآتينية على هذا النحو قد جعلت بلاجيوس ابنا للدوق فاقيلا الذى ينتسب إلى أسرة ملكية قوطية جرمانية . فقد رأى بعض مزرخى المسلمين الأوائل أن بلاجيوس ـ بلاى أو بلاية ـ أشتورى من إقليم جليقية Galicia ، وإن لم يذكروا شيئا عن والده ، فقالوا : ، إن أول من جمع فل النصارى بالأندلس ... علج يقال له بلاى من أهل أشتوريس من جليقية ، (٢) .

ومع أن ابن خلدون يرى أيضاً أن بلاجيوس ابن نفاقيلا ( فاقلة )، لكنه لا يوافق على أن يكون قوطيا؛ لاعتقاده أن أمة القوط قد ولت واندثرت وتبدلت بأمة أخرى بعد غلبة العرب لهم . كما يؤيد أصحاب الرأى السابق في زعمهم أن بلاجيوس أشتورى من جليقية، إذ يقول : ، ونسبهم في الجلائقة من العجم كما تقدم، ويزعم ابن حيان أنهم من أعقاب القوط، وعندى أن ذلك ليس بصحيح فإن أمة القوط قد دثرت وغيرت وهلكت، وقل أن يرجع أمر بعد إدباره، وإنما هو ملك مستجد في أمة أخرى، وإلله أعلم ، (أ) . وإذا على هذا الرأى بعض التحفظات :

فقوله أن ، أمة القوط قد دثرت وغيرت وهلكت ، لا ينطبق على الواقع بأن الأمم لا تندثر أو تفنى وبمحى كلية من الوجود كأنها لم تكن ، والأولى القول بأنها تنصهر بمرور الوقت مع غيرها عن طريق الاندماج والاختلاط مع أمة أخرى ؛ لتنشأ أمة جديدة لها صفات وخصائص الأمم التي تكونت منها ، وهو ما حدث القوط الهاريين بين سكان أشتوريس .

ومن ناحية أخرى، فلا نتوقع أن تتم هذه العملية فجأة، وإنما تستمر لأجيال

<sup>(</sup>۱) أنظر: مؤنس، فجر، ص ٣٤٠ ـ ٣٤١ .

<sup>(</sup>۲) أنظر: المقرى عن ابن حيان، نفح، ١ ص ٢٧٣، ٢٣٢ ـ ٢٣٥؛ أخبار مجموعة، ص ١٥ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٣ الحميرى، صفة، ص ٢، ١٩٣؛ ابن الشباط، رصف الأندلس، ص ٢، ١١٠ وعنهم، أنظر: . . Cabal, op cit, p 189 .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقرى، نفح، ٦ مس ٨٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر : العبر، ٤ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ و انظر عنه أيضاً : Burguete, Rectificaciones, p 204 . ويشارك ابن خلدن في رأيه كل من : مؤنس و Morales و Sota و Burguete .

وقرون، وهو ما يتنافى مع قول ابن خلاون حينما يزعم أن القوط تغيروا وهلكوا وانقرضوا (١) بين عشية وضحاها عقب هزيمتهم وسقوط عاصمتهم . ثم يعود ليناقض نفسه قائلا بأنه فى ذات الوقت الذى انقرضت فيه أمة القوط، فمن بقى من أمم العجم وهم فى رأيه يشتملون على القوط - يأرى مع الجلالقة للتحصن فى الجبال (١) . ويبدو أن تفسير هذا الخلط يكمن فى أن ابن خلاون، وكان يكتب فى القرن الشامن الهجرى (الخامس عشر الميلادى) - أراد أن يشير إلى القوط فى عهدين مختلفين أحدهما يتعلق بأحوالهم وقت الفتح الإسلامي لإيبيريا حينما صورهم يلتجئون إلى الجبال متحصنين بها مع الجلالقة، والآخر يتعلق بهم على عهده هو؛ وكانوا بالطبع قد اندمجوا وانصهروا مم السكان الأصليين .

وربما يوحى قوله ، إنما هو ملك مستجد فى أمة أخرى ، أنه يقصد الملك والرئاسة وليس الأمة ذاتها؛ وهو ما نشايعه فيه إذ لا يختلف اثنان فى إمكانية زوال الملك والسيادة وإحيائهما فى أمة أخرى؛ وذلك ما حدث حينما حل المسلمون محل القوط فى شبه الجزيرة الإيبيرية، ولا يمتد قوله ليشمل ذلك الجزء الصئيل الذى استعاده القوط وسكان أشتوريس اللآتين من المسلمين فى أشتوريس فيما بعد؛ إذ سنرى أن استعادتهم له كانت تمثل إحياء لسيطرة القوط البائدة وهو ما يتنافى مع قول مؤرخنا .

ثم إن قوله ، وقل أن يرجع أمر بعد إدباره ، فيه اعتراف منه باستثناء تطبيق قاعدته في بعض الأحوال، وهو ما تحقق للقوى الإسبانية المناهضة للمسلمين في أشتوريس، ولم يصدق قانونه هذه المرة . وأخيرا فلر افترضنا جدلاً اندثار أمة القوط وهلاكها، فهل ذلك بمبرر كاف عند ابن خلدون لكي يقطع بعدم قوطية بلاجيوس .

وعلى كل فقد تخطى المؤرخون المسلمون الآخرون تعقيدات الخوض فى نسب بلاجيوس وأصله، وآلوا على أنفسهم ألا يتخذوا موقفاً واضحاً صريحاً، فاكتفوا بالقول أنه قد ، قام بأرض جليقية علج خبيث يدعى بلاى ، (٦) أو ، ولم تبق بجليقية قرية لم تفتح غير الصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاى ، (١) ، أو ، فإنه لجأ إليها ملك

<sup>(</sup>١) أنظر: العبر، ٤ ص ١١٨ ( - في نفح، ١ ص ٢١٩) .

<sup>(</sup>٢) أنظر أعلاء .

<sup>(</sup>٣) أنظر : المقرى عن ابن حيان، نفح، ٤ ص ١٥، وعن الرازى، نفسه، ٦ ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر : أخبار مجموعة، ص ٢٨؛ أرسلان، ناريخ غزوات العرب؛ القاهرة ١٣٥٢ هـ، ص ٥٨.

جليقية ، (1) ، أو حتى ، فأما الصخرة فلم يبق فيها مع ملك جليقية سوى ثلاثمائة رجل، (1) .

ويلاحظ أولا على روايات هؤلاء المؤرخين طابع التعميم دون التخصيص، إذ أن الصخرة التى التجأ إليها بلاجيوس وجماعته ليست فى إقليم جليقية Galicia ، وتحتل الشرقى من إقليم أشتوريس إلى الجنوب الشرقى من مدينة خيخون Gigone ، وتحتل جزءاً بإحدى القمم الغربية لجبال قمم أوريا Los Picos de التى نمثل امتداداً غربياً لجبال كنتبرية لجبال قمم أوريا La Cordillera Cantabrica ، لا المؤرخون فيما بين إقليمى أشتوريس وجليقية (٦) حسبما أشرنا آنفا ـ بل جعلوا الأولى ضمن الثانية على اعتبار أنها كانت جزءا من ولاية جليقية الرومانية .

أما جعلهم بلاجيوس ملكا لجليقية فلا يمكن بحال أن يفسر على أنه كان من مواطنيها، إذ ليس لزاما أن يكون الملك من نفس مواطني المنطقة أو حتى من نفس الجنس؛ وهو ما يؤكده ابن الخطيب ـ ناقلا عن مدونة الفونسو العاشر القشتالية ـ بقوله: وإن كان ـ أي بلاجيوس ـ غريباً عن أرضه ، (<sup>3</sup>) . وربما يقصدون بجعله ملكاً أنه ينتسب إلى أسرة ملكية، وهو ما يتفقون فيه مع المدونات اللآتينية، وإن اختلفوا معها في القول بأنه ليس قوطياً .

وعلى كل فمثلما لم يدقق المؤرخون اللآتين الأوائل في دراسة أحوال المسلمين في نلك الفترة ويخاصة فيما يتعلق بأمر أنسابهم، ولم يعرفوا عنهم في هذا الخصوص إلا معلومات جد سطحية؛ فإنا لا نعدو الحقيقة إذا ما قلنا أن المؤرخين المسلمين بدورهم كانوا على هذه الشاكلة، ولم يعرفوا أو يعنوا كثيراً بأمر أنساب هؤلاء الخصوم قدر عنايتهم بشئون الحرب والسياسة معهم.

ومن هذا فإن المصادر اللآتينية أوثق صلة وأقوى ارتباطا بهذا الجانب من مثيلاتها الإسلامية، وهي برغم إيجازها واضطرابها أحيانا فإنها تكاد تكون واضحة في تحديد نسب هذا الزعيم القوطى؛ كما أنها أقدم من المصادر الإسلامية، وليس من المستبعد أن يكون آباء مؤلفي معظمها ـ وهم الذين كانوا يدونون في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي/ الثالث الهجرى ـ قد عرفوا أناسا عاصروا الفترة الأخيرة

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری، البیان، ۲ ص ۲۹.

<sup>(</sup>۲) نسه، مس ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) أنظر على سبيل المثال : الحجى، التاريخ الأندلسى، ص ١٠٧ ، وانظر أيصاً : الإدريسى، نزهة، ص ٢٠٠ ( طبعة ١٥٩٢م)، الذي يجعل يتبلونة ضمن جليقية على أنها لم تكن كذلك .

<sup>(</sup>٤) تاريخ، ٢ مس ٣٢٣.

من عهد بلاجيوس على الأقل، إن لم يكن فترة توليه الرئاسة بأشتوريس . وبذلك كانوا يعرفون أخبارا ومعلومات قاطعة عن نسبه وأصله وزودوا بها مؤرخيهم؛ ومن ثم فلا مجال للشك فيما ذهبت إليه هذه المدونات اللآتينية بشأن قوطية بلاجيوس وانتسابه إلى الأسرة الملكية .

ثم إن اختيار بلاجيوس لرئاسة القوى المسيحية بأشتوريس والذى كان يعتبر لبنة أولى مهدت الطريق لوضع أساس مملكة فى أشتوريس فيما بعد ذلك ـ كان نطبيقاً لإحدى قرارات مجالس طليطلة فى العصر القوطى، والتى تنص على أحقية القوط دون غيرهم من الأجناس فى اعتلاء العرش (۱) . ولما كانت هذه القاعدة قد أوليت احتراما وصل إلى درجة التقديس، وروعى تطبيقها دون استثناء أو انتهاك طوال فترة حكم القوط بإيبيريا وحتى عهد آخر ملك من ملوكهم؛ فإنه من المستبعد إذن أن ينساها النبلاء القوط الهاربون إلى أشتوريس بهذه السرعة، وهم الذين لعبوا الدور الأساسى فى التمهيد لاختيار بلاجيوس بالذات لرئاستهم ورئاسة الأشتوريين اللآتين . هذا فى نفس الوقت الذى لم يكونوا يعرفون فيه سوى تقاليدهم القوطية، وما اللآتين . هذا فى نفس الوقت الذى لم يكونوا يعرفون عبه أول بادرة لممارستها؛ وبالتالى فكان ضرورياً بل ومنطقياً أن يطبقوها عندما سنحت لهم أول بادرة لممارستها؛ وبالتالى فكان ضرورياً بل ومنطقياً أن يعلموها لنبيل قوطى، وليس ـ كما يعتقد بعض المؤرخين الحديثين - (۱) لمجرد لس أو زعيم عصابة يبحث عن حظ أو جاه .

ومن ناحية أخرى فما كان هؤلاء يسلمون قيادتهم لأى نبيل قوطى مع وجود آخر من أسرة ملكية (٢) ، تحملت كثيراً وقاسى أفرادها من اضطهاد وعسف بعض ملوك القوط القساة الذين ولوا، ولم ينسوا ما حل بأبيه وعمه في عهد الملك إجيكا

<sup>(</sup>۱) عن نص هذه المادة، أنظر: Caveda, op cit, p 45، وهي المادة ٧٥ من قرارات مجلس طليطلة الرابع، الذي دعى إليه الملك القرطى سيسلاد Sisenand في عام ١٣٣م، وحضره اثنان وستون أسقفا يمثلون الذي دعى إليه الملك القوطى سيسلاد Isidore أسقف إشبيليه آنذاك، وعن أسباب انعقاده وأهم قراراته، أنظر Chron. Regum Visigothorum, ed. Florez, p 194; Ziegler, Church and State in the: Visigothic Spain, USA 1930, pp 93 - 95; Thompson, The Goths in Spain, Great Britain 1969, pp 172 - 180; O'Callaghan, op cit, p 48; Bradley, op cit, p 337.

Burke, A History of Spain, London 1900, 1p 135 (Y)

Ejica من نفى وتشريد وتعذيب (١) ، بل ولم يكن قد نجا بلاجيوس نفسه من شدة وطأتهم عليه (١) .

ومع كل ما سبق فقد رأى بعض المؤرخين الصديثين (٦) أن بلاجيوس لم يضرج عن كونه أشتورى الأصل أى من الكلت الأوربيين Celts أو الإيبيريين الرومان Ibro \_ Romano والمحدوا فى ذلك إما على ما أوردته بعض الروايات الإسلامية القديمة (١) ، وإما على اشتقاق الاسم لغويا على اعتبار أن أصل اسمه بلايو Pelayo و Pelayo الذى تحوى اللغة الأشتورية أسماء وألفاظا تنتهى مثله بالحروف ayo ، مثل ولوعوه و Velcayo و Velcayo و Orvayo وغيرها (٥) . إلا أن هذا الرأى لم يعدم فريقاً آخر من المؤرخين (٦) للرد عليه وتأكيد خطورة الاعتماد على التفسير اللغوى وحده فى هذا الشأن، من منطلق أنه كان قد شاع استخدام كثير من نبلاء القوط وعامتهم ـ بالإضافة إلى أسمائهم القوطية ـ أسماء لاتينية (٧) ؛ ويدللون على ذلك بأنه قد وردت أسماء لاتينية فى توقيعات مجالس طليطلة لأساقفة ونبلاء لا يشك فى قوطيتهم ؛ بل إن الملكين القوطيين إرفيجيو Ervigio وإجيكا Egica (٢٠٠ ـ ٢٨٧)

وفى هذا المجال لا يجب أن ننسى أيضاً أثر التقارب الذى كان قد تم بين القوط وغيرهم من الإيبيريين الرومان أو الكلت بإيبيريا، فى إفساح المجال للتأثير اللغوى المتبادل بينهما، واستعارة كل منهم أسماء من قبل الآخر، وكانت أولى عوامل التقارب ـ كما أشرنا ـ إعلان ريكاريد Recaredo (٥٨٧ ـ ٢٠١ م) المسيحية على

Chron Albeldense, ed. Florez, p 449 No. 1, Chron. Léonaise, ed Cirot, p: عن ذلك أنظر (۱) 385; Huici, op cit, 1p 156 No 2; Moreno, op cit, p 601; Risco, Esp. Sagr., 37 p 56 No. 77; Barrau - Dihigo, Recherches, pp 115 - 116; Sanchez Albornoz, Origénes, 2, pp 8, 80; وانظر أيضاً ؛ Saavedra, Pelayo. pp 23 - 24; Urbel, op cit, p 24; Cabal, op cit, pp 243 - 245 السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ٥٨.

Chron. Albeldense, ed Florez, p 450 No. 50 . (Y)

<sup>(</sup>٢) منهم : Garibay و Garibay ، رعن آرائهم، أنظر :. 237 - 235 Garibay و Cabal, op cit, pp

<sup>(</sup>٤) وعلى الأخص روايتي : ابن خلاون، العبر، ٤ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ المقرى عن الرازي، نفح، ٦ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: مؤنس، فجر، ص ١ ٣٤٢ ـ ٣٤١ انظر: مؤنس، فجر، ص

Caveda, op cit, pp 42 - 43; Quadrado, op cit, pp 17 - 18 No. 1; Cabal, op cit, pp. 227 - (7) 228, Saavedra, Pelayo, pp 25 - 26

Agricio, Foutiniano, Fortunato Reparato, Severino, Urso. Vitula : مثل (٧)

المذهب الكاثوليكى دينا موحداً للمملكة القرطية فى عام ٥٨٧ م (1) ؛ ثم إلغاء رسسفنت Recesvinthus ، فى النصف الثانى من القرن السابع الميلادى، القانون الذى كان يحرم التزاوج بين القوط وغيرهم من الأجناس (1) ، وإحلاله النشريع القوطى محل مثيله الرومانى وجعله أداة التعامل لكل رعايا المملكة (1).

ثم إن هذا التأثير اللغوى المتبادل لم يتوقف بانقضاء المملكة القوطية على يد المسلمين عام ٩٢هـ/ ٧١١م وإنما استمر فيما بعد، إذ بمراجعة توقيعات الأساقفة ورجال الدين ـ الذى كانوا من أصل قوطى ـ على مراسيم خاصة بهبات وعطايا منحت لكنائس وأديرة فى أشتوريس حتى القرن التاسع الميلادى (أ) ( الشالث الهجرى) ، ثبت استخدام بعضهم لأسماء لاتينية (أ) . الأمر الذى لا يجعلنا نعتمد على التفسير اللغوى وحده لتبرير أصل بلاجيوس الأشتورى أو اللآتيني .

وغير هذا وذاك فإن أسماء والد بلاجيوس وابنه فافيلا Favila وابنته إرمسيندا (٢) هي أسماء وطية، ولا يعقل معها أن يكون بلاجيوس من غير جنس أبيه وابنيه . كما أن مؤلف مدونة البلدة Albeldense قد أورد الحديث عنه تحت عنوان : تتابع ملوك أوفييدو القوط "Item Ordo Gothorum Ovetensium Regum " (٧) ، ولو لم يكن بلاجيوس بالفعل قوطياً لما أورد المؤلف الحديث عنه تحت هذا العنوان .

- Chron. Biclarense, ed. Arias, p 138; Isidore of Seville's: عن هذا التحول الديني وأثره، أنظر: History, op cit, p 25; Altamira, A History of Spanish Civilization. p 42; Russell, op cit, p 68; Smith, op cit, p 16; King, Law and Society in The Visigothic Kingdom, Great Britain 1972, pp 122 125, 132; Ziegler, op cit, pp 32 35; Thompson, op cit, pp 94 95. الأخير إلى جزء من محترى وثيقة التحول إلى الكاثوليكية، وترجمها إلى العربية السيد سالم، أنظر: 1972 عاشية الدينة السيد سالم، أنظر:
- Ziegler, op cit, pp 23, 61; Thompson, op cit, p 58; Chapman, op cit, p 31; Bradley, op cit. (Y) و السيد سالم، تاريخ المسلمين، مس بالم، تاريخ المسلمين، مس
- Ziegler, op cit., pp 59 63; 73 74; Altamira, A History of Spain, pp 78, 81; Bradley, op (۲) Leges Visigothorum Antiquiores: بعدوان cit, pp 340 - 341.
  - (٤) عن هذه الوثائق أنظر: . Floriano, Diplomatica Espanola, 2 Tomos, Oviedo 1949 .
- Valero, Flabio, Pompediano, Pompeyano, Claudio . Fortunio, Onorico, Antonio, : مثل (٥) مثل (١٥) ١٥، ١٤، ١٠ بالبزء (ه) Maximo ، وانظر علهم بالدرئيب الوثائق أرقام : ١٠، ٧٧، ٨١، ٧٠، ١٥، ١٨، ٢٤، ٢٠ بالبزء الأول من كتاب قاوريانو Floriano السابق الإشارة إليه .
- Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 62, 67, 115; Chron. Sebastiani, ed. Florez, p 479 No. 8; (1) Chron Emilianense, ed. Florez, p 449 No. 1; Chron. Albeldense, ed Moreno, p 601; Cron. Rotense, ed Moreno, p 615; Cron. Profetica, ed. Moreno, p 628.

وإذا كانت بعض الأبحاث الحديثة (١) قد نفت كلية وجود بلاجيوس Pelagius وذلك بالخلط بينه وبين ثيوديمير Theudemir ـ الذي أسماه مؤرخو المسلمين باسم تدمير، وهو الذي صالحه عبد العزيز بن موسى عام ٩٤هـ /٧١٣م معترفا له بحكم ولاية تدمير ( مرسية )، والاحتفاظ ببعض مظاهر الاستقلال فيها (٢) - وجعلتهما شخصية واحدة متمثلة في الأخير، وجعلت ابنه أثناجيلد Athanagildo هو نفسه الفونسو الأول زوج ابنة بلاجيوس . واستند أصحاب هذه الأبحاث على صمت إيزيدور الباجي Isidore Pacense ـ الذي عاش في النصف الأول من القرن الثامن الميلادي معاصرا لهذه الفترة - تجاه بلاجيوس وخلفائه، واهتمامه فقط بثيوديمير وابنه كدليل على ما يذهبون إليه . بيد أنه من المحتمل أن يكون إيزيدور قد تناول الحديث عن بلاجيوس في إحدى أعماله المفقودة مثلما أشرنا من قبل. ومن ناحية أخرى فإن أقدم مدونتين لاتينيتين (٢) لم تذكرا ولو كلمة واحدة عن ثيوديمير ولا ابنه أثناجيلد أو حتى اسمهما، وإنما اهتمت فقط ببلاجيوس وخلفائه . فهل بعني ذلك أن ننفي نحن وجود ثيوديمير وابنه استناداً على صمت المدونات اللآتينية عنهما ؟ . وفضلاً عن ذلك فبينما كان بلاجيوس وخلفائه من بعده يسيطرون في جزء من أشتوريس Asturias مستقلين عن الحكم الإسلامي بالأنداس، كان ثيوديمير وابنه تابعين للمسلمين في حكم ولاية تدمير (مرسية ) بمقتضى المعاهدة التي عقدت بينهما؛ وموقع كل من المنطقتين - أشتوريس وتدمير - واضح لا لبس فيه سواء في الكتابات اللآتينية أر الإسلامية؛ فالأولى في أقصى شمال شبه الجزيرة والثانية في

Orleans, Voltaire, Pierre de La Marca Archbishop of Paris: على رأس أصحاب هذا الرأي: Risco., Esp Sagr., 37 pp 70 - 71 No. 99 - 100; Danham, op cit, 1: وعن آرائهم بتفصيل، أنظر: p 336 Sqq; Coppée, op cit, p 397; Saavedra, Pelayo, p 27; Cabal, op cit p 43
. Gigon, 2p 445 Sqq: أما المؤرخ

<sup>(</sup>٢) غنه أنظر: ابن الأبار، الحلة، ١ ص ٢٦؛ فجر، ص ١٢ وما بعدها . وعن كتاب الصلح بين الطرفين، أنظر: الصنبي، بغية العلمس، ص ٢٥٠؛ الحميري، صفة، ص ٢٦. ٦٣؛ العذري، نصوص، ص ٤ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) هما مدرنتا البلدة Albeldense وسياستيان Sebastiani

جنوبها الشرقى وشتان ما بين الموقعين، بل لا يوجد تشابه بين اسميهما أو أسماء بلدانهما (1). وعلاوة على ذلك فلدينا وثائق سابقة على عام (1) ورد فيها اسم بلاجيوس مرتبطا بمنطقة أشتوريس دون غيرها . وعلى ذلك فإن أحد المؤرخين (1) كان محقاً حينما قال : ، فلا معنى إذن لإنكار وجوده ـ أى بلاجيوس ـ كما فعل بعض المسرفين في الشك من المؤرخين ، .

وإذا كان بعض المؤرخين المديثين الآخرين (1) لم يخلطوا بين بلاجيوس وثيوديمير كما فعل السابقون، فإنهم أخروا عهد بلاجيوس هو وابنه فاقيلا Favila وخليفتهما الفونسو الأول Alfonso I إلى ما بعد عهد ثيوديمير Theudemir وابنه أثناجيلا Alfonso I، أى لما بعد عام ٢٥/م/١٥٠ هـ. وهذا يتنافى مع تحديد المصادر اللآتينية لفترة زعامة بلاجيوس وابنه وخليفتهما الفونسو الأول -رهو ما سناقشه فيما بعد - تحديدا واضحا لا جدال فيه فيما بين عامى ٧١٨ - ٧٥٧م/ ٩٩ - ١٤٠هـ - ١٤٠هـ (١١٩ هـ)؛ وفضلاً عن ذلك فقد اتفقت جميعها على تحديد وفاة بلاجيوس في عام ٧٧٠م (١١٩هـ)؛ ثم وفاة ابنه فاڤيلا بعد ذلك لعامين، أي في عام ٧٣٩م/ ١٢١هـ؛ وبالنالى فلا يمكن تأخير فترة حكمهما دون سند إلى ما بعد وفاتهما بسنين عددا ـ كما يشاء البعض ـ ليخلفا تيوديمير وابنه أثناجيلد اللذين توقف الحديث عنهما في مدونة

<sup>(</sup>۱) المقارنة أسماء مدن ولاية تدمير بأسماء مدن إقليم أشتوريس قارن : الصنبي، بغية الملتمس، عس ١٩٥٩ التوريس قارن : الصنبي، بغية الملتمس، عس ١٩٥٩ التوريس، منة ، ٦٣ ـ ٦٣ ، وإنظر : ٦٣ ـ ١٩٤ ، ١٩٤ (١٤ التوريم، صنة ، ٦٣ ـ ٦٣ ، وإنظر : ٦٣ ـ ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١

<sup>(</sup>٢) الرثيقة الأولى مؤرخة فيما بين عامى ٧١٨ ـ ٧٣٧م، والثانية عام ٧٤٠م، والثالثة عام ٧٦٠م، وعنها أنظر: Floriano, op cit, 1p 29 Sqq؛ وانظر الملاحق عن الرثيقتين الأولى والثانية .

<sup>(</sup>٢) مؤنس، فجر، س ٢٤٠ .

Risco, Esp. Sagr., ومنهم: El Marquis de Mondejar, Mariana, Masdeu وعن آرائهم أنظر: (4) 37 pp 61 - 66 No. 84 - 93; Coppée, op cit, p 396; Watts, op cit, p 21; Danham, op cit., I pp 334 - 342; Govantes, Disertacion que contra el neuvos sistema ..., MRAH, Madrid 1847, 8 p 5 Sqq.

<sup>(</sup>a) عن ذلك أنظر: . Chron. Albeldense, ed. Florez, p 450 No. 50, p 451 No. 51 - 52; Chron. عن ذلك أنظر: (a) Sebastiani, ed. Florez, p 481 No. 11, p 482 No. 14 - 15; Cron. Rotense, ed. Moreno, pp 615 - 616.

إيزيدور الباجى منذ أوائل عهد والى الأندلس أبو الخطار الحسام أى منذ عام ١٦٥هـ/ ٧٤٣م فصاعدا .

والخلاصة أن معظم المؤرخين الحديثين (١) لا ينكرون وجود بلاجيوس Pelagius ابن فاقيلا Favila ، ولا أصله القوطى وانتسابه إلى الأسرة الملكية .

هذا ولا نعلم شيئا عن نشأة بلاجيوس وسنى حياته الأولى، وفضلا عن ذلك فإن المعلومات المتعلقة بحياته فى أواخر العصر القوطى وأثناء الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة الإيبيرية قليلة للغاية قد تصل إلى حد الندرة، ومبعثرة فى ثنايا المصادر التاريخية اللآتينية مما يجعلها غامضة بل يشوبها الاضطراب.

ومع ذلك فالمدقق فى هذه المصادر اللآتينية يمكنه القول دونما تحفظ أن الملك القوطى إجيكا Egica - الذى تولى فيما بين عامى ٦٨٧ - ٢٠٠٥ (٢) - كان موتورا من الأخوين فاڤيلا Favila وثيودوفريد Theudofredus ودائم التخوف على عرشه من تطلعاتهماإلى استعادته فى أسرتهما، فقرر أن يشغلهما عن التفكير فى هذا الأمر بإبعادهما عن العاصمة القوطية طليطة Tolédo ، والتفريق بينهما ليسهل عليه الإيقاع بكل منهما على انفراد؛ فأبعد ثيودوفريد والد لذريق وعم بلاجيوس إلى قرطبة حيث فقلت عيناه هناك (٢) . فى حين أبعد أخاه فاڤيلا والد بلاجيوس إلى مدينة توى Tuy بإقليم جليقية، حيث كان وتيزا ( غيطشة ) Witiza ابن إجديكا والذى سيتولى عرش مملكة القوط قبل لذريق - موكولا إليه مهمة حكم الإقليم وحفظ النظام سيتولى عرش مملكة القوط قبل لذريق - موكولا إليه مهمة حكم الإقليم وحفظ النظام

Quadrado, op cit, p 18; Velasco, op cit, pp 179 - 180; Altamira, A History of Spain, p 101; (۱)

Barrau - Dihigo, Recherches, pp 115 - 117; Danham, op cit, 2 p 121; Williams, op cit, 10

p 28; Pidal, op cit, 4 p 41; Lévi - Provençal, Histoire, 1p 66; Setton, op cit, 1p 32;

Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 77 - 78; Waits, op cit. p 23; Urbel, op cit, pp 24 - 25;

ப்பட்ட Coppée, op cit, 1 p 399; A. Bleye, op cit, 1 p 477, Perez de Cao, op cit, p 172.

டம் الإسلام، 1 من معالم المنابع المناب

<sup>(</sup>٢) أنظر: ، Chron. Regum Visigothorum, ed. Florez, p 188

<sup>(</sup>٣) قارن : - 106; Cron, Rotense, ed. Moreno, pp 611 و قارن : - 106; Cron, Rotense, ed. Moreno, pp 611 و قارن : - قارن أشار السيد سالم أن غيطشة هو الذي فقاها بنفسه، أنظر : تاريخ المسلمين، ص ٥٨ .

هناك (۱) ، فعاش فاقيلا بجليقية تحت أعين غيطشة وحراسته حينا ، متصيدا له سببا للإيقاع به ريما حسب تعليمات من أبيه إجبكا ، ولأن في إيقاعه به تمهيد الطريق له ليخلف أباه على العرش القوطى درن متاعب من فالميلا .

-Y12-

ولما لم يكن قد بدر من فافيلا ما يستدعى هذا الاضطهاد والتريص، ولم يتعد الأمر مكيدة من مكائد الملك إجيكا وابنه غيطشة للإيقاع به تأميناً لشخصهما، فقد أشفتت زوجة غيطشة على فافيلا وتدخلت فى الأمر لدى زوجها محاولة إقناعه بالعدول عن اضطهاد فافيلا أو إيذائه؛ ولكنها أخفقت وذهبت محاولاتها أدراج الرياح إذ لم يصغ لها زوجها (٢) ، وإنما ازداد تصميماً على ما يدور بخلده تأمينا لعرشه المرتقب، كما أثار تدخلها المتكرر غيرته على زوجته، ولذا فلم يتردد فى وضع نهاية لحياة فافيلا، فضريه بطريقة أودت بحياته إذ مات متأثرا بجراحه (٢).

<sup>(</sup>۱) رأى المؤرخون مثل Suavedra, Danham, Caveda. Williams ومؤنس أن فافيلا كان دوقا لكنتبرية بشالى إسانيا، معتمدين في ذلك على مدونتي Don Rodrigo و Alfonso X ، إلا أن هاتين المدونتين مناخرتان في التدرين وتغردان بهذه الرواية، ولذلك لا نطمئن إلى روايتهما كل الاطمئنان، وفضلا عن مناخرتان في التدرين وتغردان بهذه الرواية، ولذلك لا نطمئن إلى روايتهما كل الاطمئنان، وفضلا عن ذلك فإن دوق كنتبرية آنذاك كان بدر Petri ) Pedro ) Pedro منافريس أيضاً فيما بين حكم المسلمين فيما بعد، وعندما توفي خلفه ابنه الفرنسو الأول، الذي تولى حكم أشتوريس أيضاً فيما بين عامي ٢٧٦ - ١٤١ م وعن ذلك قارن : Cabal, op cit, pp 232 - 233; Cotarelo, وعن ذلك قارن : ١١٨ - ١٤١ م ١٩١ - ١٤١ م ١٩١ - ١٤١ المنافق عامي ٢٦٩ - ١٤١ م وعن ذلك قارن : Madrid 1933, pp 31 - 32; Chron. Silense, ed. Florez, p 276 No. 26; Chron. Sebastiani, ed. Florez, p 481 No. 13; Cron. Alfonso III, والأقرب إلى الصحة أنه كان صاحب مقام رفيع في بلاط إحيكا، وأحد الدوقات الذين كانت أروقة والبلاط تغص بهم، وكانت مهمتهم التصديق أحيانا على قرارات مجلس طليطلة . أنظر في ذلك : المهتمت - Dingo, Recherches, p 116; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 80 .

<sup>(</sup>Y) فسر البعض ومنهم Barrau - Dihigo وحسين مؤنس، أسباب الخلاف بين غيطشة وفاقيلا بحب الأول لزوجة الثانى، واعتمدوا إما على مدونة الفرنسو العاشر أو على مدونة إميليانز Emilianense التى أوردت عبارة غير واضحة في تحديد ما إذا كانت الزوجة زرجة غيطشة أم فاقيلا، ونصمها: " Quaden Occasione Uxoris " ( Esp. Sagr., 13 p 449 ) " ( Quaden Occasione Uxoris المردت العبارة التالية: " Uxore Witizae Instigante " ( أنظر عنها، No. والله تصدق أوردت العبارة التاللي فلا تصدق التحديد أنى جعلها زوجة لغيطشة، وبالتالي فلا تصدق رواية حب غيطشة لزوجة فافيلا، ولا أنها كانت السبب فيما نشب بينهما من خلاف، ولم يتعد الأمر محاولة زوجة غيطشة إثناءه عن فكرة اضطهاد أو قتل فالحيلا .

<sup>(</sup>٣) عن هذه الأحداث بتفصيل، أنظر: Emilianense Codice, p 449 ، وإنظر رواية مدونة لوكاس الدودي الامن التي يوردها كالم الله عن ٥٠، رواية الغرنس العاشر التي يوردها مؤنس، فجر، ص ١٣١٩ مؤلس، فجر، ص ١٣١٩ Barrau - Dihigo, Recherches, pp 115 - 116, Risco, Esp Sagr , 37 p 56

كان بلاجيوس عندما قتل أبوه مقيما في القصر الملكي بطليطة، يعمل عضواً في الحرس الملكي Spatarius (1) في بلاط غيطشة، الذي اعتلى العرش القوطى في عام ٢٠٠ م . وكان من الطبيعي أن يستاء بلاجيوس منه بسبب ما حل بأبيه على يديه؛ ومن ثم فقد رضاه فأبعده هو الآخر عن العاصمة، ربما ليواجه نفس مصير أبيه وعمه . وما كان من بلاجيوس إلا أن مضى إلى أشتوريس ملتجاً (٢) ، وظل مقيما هناك حتى وثب لذريق - ابن عمه - على غيطشة واعتلى العرش مكانه، فانضم بدافع القرابة - للحزب الذي ناصر لذريق في حركته، وربما لأنه وجد في ذلك فرصة موانية للانتقام من أبناء غيطشة وأفراد حزبه، وأصبح من أتباع لذريق ومؤيديه فكوفيء على ذلك - فضلاً عن قرابتهما - بإعادته إلى منصبه السابق في القصر عضوا في الحرس الملكي Spatarius (٢) . وبذلك استعاد بلاجيوس مكانته ولم يلق مصير أبه أو عمه الذي كان قد أراده له غيطشة .

وأغلب الظن أن بلاجيوس ظل شاغلا منصبه هذا حتى شرع المسلمون فى فتح شبه جزيرة إيبيريا، ودارت بينهم وبين جيش القوط معركة وادى لكة فى رمضان - شوال ٩٢هـ/ يوليو ٧١١م . ومن وصف المصادر الإسلامية لموكب الملك لذريق حينما ذهب لملاقاة المسلمين فيها وهو محمول على سريره ومصحوب بخيار العجم

<sup>(</sup>٢) Chron. Albeldense, ed. Florez, p 450 No. 50; Huici, op cit, 1 p 158, Moreno, op cit, p 601 (٢) ، ورغم وضوح نص مدونة البلدة، فقد ترجمه مؤنس على أن لذريق هو الذى نفى بلاجيوس من طليطلة على أثر خلاف بيدهما، أنظر: فجر، ص ٣١٨ .

Chron Albeldense, ed Florez, p 450; Cron Alfonso III, ed : عن هذه الأحداث قبارين (٣) Villada, p 108, Cron Rotense, ed Moreno, p 612, Chron. Silense, ed Florez, p 273; Velasco, op cit, p 179, Riso, op cit, 37 p 56 No 7:

وأهل منة النصرانية وأملاكها وملوكها وفرسانها وجميع أهل قوة مملكته (۱) ، يتضح أن أفراد الحرس الملكى ورجال القصر القوطى كانوا يصاحبون الملك فى حروبه وتنقلانه . ولما كان بلاجيوس من بين هؤلاء الفرسان باعتباره عضواً فى هذا الحرس، كما تشير المدونات اللآتينية ، التى يفهم منها أيضاً أنه كان ملازماً للملك لذريق فى الجنوب الإيبيرى أثناء فتح المسلمين لها وتقدمهم بأراضيها (۱) ؛ فلا بد أنه وفى نطاق أداء واجبه كجندى وقرابته للملك ـ كان مرافقاً له فى هذا الموكب الذى خرج به لملاقاة المسلمين على وادى لكة ، ومن ثم يكون قد شهد المعركة معه(۱) ، ولا نميل إلى الشك فى مشاركته فيها مثلما يذهب بعض المؤرخين الحديثين (۱) .

وعندما انهزم الجيش القوطى فى المعركة، وتسامع بذلك الأرستقراطيون القوط من النبلاء والحكام فى مدن إيبيريا تسارعوا إلى عاصمتهم طليطلة، ومنها اتخذوا طريقهم إلى أشتوريس تاركين المدينة خالية؛ فى ذات الوقت الذى ظل فيه فل الجيش القوطى وأعضاء الحرس الملكى ملازمين للذريق الذى أفلت من المعركة، متنقلين فى ركابه من مكان لآخر بمنطقة الغرب الإيبيرى، حتى تلاقوا مع المسلمين فى معركة السواقى فى عام ١٤هـ/ ٢١٣م وانهزموا ثانية ولقى لذريق حتفه، فتشتتت فلولهم السواقى فى غام ١٤هـ/ ٢١٣م وانهزموا ثانية ولقى لذريق حتفه، فتشتتت فلولهم انذاك فى أقصى نواحى هذا الغرب الإيبيرى، وتسارعوا إلى التهارب إلى أشتوريس

<sup>(</sup>۱) قارن: ابن عبد الحكم، فترح، ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸؛ ابن الكردبوس، الاكتفاء، ص ٤٧؛ ابن قديبة، الإمامة والسيامة، ٢ ص ٢٠٠ ـ ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٤١؛ ابن والسيامة، ٢ ص ٢١٨، ٢١٥ و ٢٢٠، ٢٤١؛ ابن خلدون، العبر، ٤ ص ١١٧؛ ابن عذارى عن الرازى، البيان، ٢ ص ٧ ـ ١٠ ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١٠٠ .

Chron. Albeldense, ed. Florez, p 450 No. 50; Chron. Sebastiani, ed. Florez, pp 478 - 479 (Y) No. 8; Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 62, 108; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 612; Huici, op cit, 1 p 158, 2 p 44.

Velasco, op cit, p 180; Sanchez Albomoz, Origénes, 2 p 882; Barrau - Dihigo, (٢) وانظر أيصناً عدان، به Recherches, p 117; Coppée, op cit, p 399; A. Bleye. op cit 1 p 476. دولة الإسلام، ١ مس ٢٠١٥ محمد دياب، نفسه، ١ مس ١١ دوروثي، إسبانيا شعبها وأرصنها، مس ٢٥ والمحمد، المسلوبة الأندلسي، مس ١٤ دوروثي، السبانيا شعبها وأرصنها، مس ٢٥ وما بعدها.

Quadrado, op cit, p 19, Saavedra, Pelayo, p 24 Somoza, op cit, 2p 494; Caveda, op: أنظر: (1) أنظر: Quadrado, op cit, p 19, Saavedra, Pelayo, p 24 Somoza, op cit, 2p 494; Caveda, op: أنظر: مثلاً المورخين قد اعتمدوا في دناك على ما ذهبت إليه مدرنة الفونسو العاشر بأن بلاجيوس كان مقيما بأشوريس حينذاك وسلاقش ذلك فيما بعد.

أيضاً دون أن يعرجوا على العاصمة القوطية طليطلة إذ كانت قد وقعت في أيدى المسلمين .

ولها كان بلاجيوس ـ كما أسلفنا ـ واحدا من أعضاء الحرس الملكى الذين واكبوا لذريق ثم تفرقوا بعد مصرعه، فإنه من المنطقى إذن أن يتلجىء إلى أشتوريس مع أفراد هذا الحرس بعد معركة السواقى ٩٤هـ/ ٧١٣م، وليس مع القوط من النيلاء وحكام المدن الذين اتخذوا طريقهم إليها عقب هزيمة وادى لكة مباشرة عام ٩٢هـ/ ١٢٧م (١) ؛ خاصة وأن مدونة سيلوس Silense (٢) تصف طبيعة إقامة بلاجيوس فى البلاد فيما بين هزيمتى وادى لكة والسواقى (٩٢ ـ ٩٤هـ/ ٧١١ ـ ٧١٢م) قائلة إنه كان يتنقل من مكان لآخر غير معلوم أمام ضغط المسلمين وزحفهم على البلاد؛ وتكمل مدونة البلادة Albeldense (٦) الصورة محددة وقت وصوله إلى أشتوريس إثر سيطرة المسلمين على البلاد، ثم تحسم الأمر مدونتا سباستيان Sebastiani والفونسو الثالث Alfonso III (١) حينما تذكران أنه التجأ إلى أشتوريس التي كان قد فر إليها النبلاء القوط؛ وبالتالى فمن المنطقى ألا يبدأ بلاجيوس رحلته إلى أشتوريس ولا بعد هذه الأحداث وبرفقة المجموعة الثانية .

وما كان من سكان أشتوريس اللآتين إلا أن استقبلوا أفراد المجموعتين القوط فى ترحاب، مساندين لهم فى بأسهم معتبرين القضية وقتذاك أمراً مشتركاً معهم، وتناسوا طغيانهم بهم عندما كانوا بالأمس القريب حكامهم؛ وكان على هؤلاء القوط أيضاً أن يتناسوا ولو إلى حين - الفوارق المرتبطة بالثروة الواسعة والجاه أو الأصل العريق والسلطان، ليعيشوا مع سكان أشتوريس اللآتين على قدم المساواة؛ ومن ثم فقد

<sup>(</sup>۱) إذا كان Caveda يرفض أن يكون بلاجيوس برفقة هؤلاء، قائلاً أنه لم يجد أى إشارة أو معلومة تجعله يتعرف عليه ضمن هذه المجموعة أنظر: 57 - 56 Restauracion, pp فإنه يعرض نفسه للمساءلة فيما إذا كانت قد وقعت يداه على أى معلومات جعلته يتعرف على أفراد هذه المجموعة دون أن تحوى معلومات عن بلاجيوس، في نفس الرقت الذي يعترف فيه المؤرخ نفسه أنه لم يرد في الروايات اللآتيئية أو الإسلامية شيء من هذا القبيل، أو حتى قوائم بأسماء هؤلاء الفارين . ولماذا يتوقع أن يخصه مزلفو الروايات اللآتيئية بذكر معلومات أوفى، أو التركيز على أخباره بالذات في الوقت الذي لم يكن يعلو فيه على أحد من رفاقه، ولم يكن ذا شأن يذكر يميزه عن غيره حتى تلك اللحظة .

Ed. Florez, p 273 No. 20 (7)

Ed Florez, p 450 No 50. (7)

Ed Florez, p 478. (1)

Ed Villada, p 62. (0)

اجتمع الطرفان رعاشا سويا، واختلطا بحكم البيئة التي ما كانت نتسع أوديتها الضيقة إلا لشعب واحد .

فلما امتدت موجة الفتح الإسلامي إلى أشتوريس واستولى المسلمون عليها، ثم عقدوا المعاهدات مع سكانها من الأشتوريين اللآتين والقوط الآوين بينهم، الذين التزموا بتنفيذ نصوصها، كان بلاجيوس Pelagius واحداً منهم، إذ أنه على حد تعبير المصادر اللآتينية ذاتها قد خضع بالفعل للمسلمين في أشتوريس ودفع لهم الجزية (۱) معترفا بالسيادة لهم .

و بلاحظ أن هذه السلسلة المتصلة من الأحداث في حياة بلاجيوس وهي السلسلة التي بدأت باعد لاء غيطشة Witiza العرش القوطى حوالى عام ٠٠٠م، وانتهت باستيلاء المسلمين على أشتوريس أواخر عام ٩٥هـ/ منتصف ٢١٤م وخضوع بلاجيوس لهم، قد ساهمت المدونات اللآتينية بتزويدنا بها، ولم تتجاهلها سوى مدونة الفونسو العاشر ـ التي نقلها إلى العربية المؤرخ الإسلامي ابن الخطيب -وجهتها وجهة أخرى، إذ جعلت بلاجيوس يفارق كنتبرية إلى أشتوريس Asturias على إثر خلاف له مع بعض الرؤساء، ويقيم بها دون أن يغادرها حتى أقدم المسلمون على فتحها، فيتصدى لهم ويدافع عنها هي رما يجاورها من نواح مثل ليون Léon وبرتقال Portucale (٢) . ولأن هذه المدونة انفردت بذلك عن غيرها من المدونات اللآنينية الأقدم؛ فضلا عن أنها كتبت في فترة بلغ فيها الشعور القومي الإسباني ذروته، فنعتقد أن كتابها لم يتحللوا من هذا الشعور، خاصة وأنهم كانوا يكتبون بتكليف من الملك الفونسو العاشر Alfonso X نفسه؛ وإذلك ريما شاءوا أن يبعدوا بالجيوس Pelagius إلى أشور بس، ولا بشركوه في أعمال انهزم فيها القوط، ولا أن يشيروا إلى حقيقة خضرعه للمسلمين عندما فتحوا أشتوريس، لأنهم أرادوه منقذاً لها فتسبوا له دوراً بطوالياً في حمايتها والدفاع عنها هي وما يجاورها من مناطق حتى رد المسلمين عنها .

أما المؤرخ الإسبانى الحديث سابدرا Saavedra ، فلم يكتف بأن يجعل من بلاجيوس مدافعا وحاميا لأشتوريس وما يجاورها فقط، وإنما جعله ملكا على أشتوريس وقت اقتحام المسلمين لها في عام ٩٠هـ/ ٧١٤م، ومدافعاً عنها حتى أعجزهم رغم

Cron Rotense, ed Moreno, p 612, Cron. Alfonso III, ed. Villada, p 108, Chron Léonaise, (1) ed. Cirot, p 387.

<sup>.</sup> ٢٢٣ ـ ٣٢٢ من ٢٨٦ . Antuna, Una Version Arabe, pp 116, 129 . (٢)

قلة أتباعه (۱) ، فاضطر المسلمون إلى مصالحته على استقلاله بحكم أشتوريس على أن يدفع لهم جزية سنوية ؛ مثلما فعلوا مع رؤساء بعض نواحى جنوب شرقى وشمال شرقى شبه الجزيرة الإيبيرية (۲) . وقد سبق أن ذكرنا أن المسلمين فتحوا أشتوريس شرقى شبه الجزيرة الإيبيرية (۲) . وقد سبق أن ذكرنا أن المسلمين فتحوا أشتوريس أواخر عام ٩٥هم/ منتصف ٤١٤م، دون أن يتركوا بها أجزاء لم تفتح آنذاك، وأن ظهور بلاجيوس على المسرح السياسي كان بعد عام ٩٩هم/ ٧١٨م ؛ وفضلاً عن ذلك فإن المؤرخ السابق يفسر النصوص بحرية فيستخدم ما يشير منها إلى أحداث في فترة لاحقة ليطبقها على فترة سابقة ، وينتقى من المصادر حقائق معينة لتأبيد رأيه ويتجاهل غيرها التي من شأنها دحض رأيه كلية . وهو منهج عابه عليه المؤرخ الفرنسي باراو دييجو Dihigo (٢) ، ولذلك تتضاءل الثقة فيما أورده المؤرخ وتعجز روايتهما عن نفي ما سبق أن أثبتناه من واقع المصادر الإسلامية واللآتينية بما فيها مدونة الفونسو العاشر نفسه ، بشأن خضوع بلاجيوس للمسلمين هو وسكان فيها مدونة الفونسو العاشر نفسه ، بشأن خضوع بلاجيوس للمسلمين هو وسكان أشتوريس اللآتين والقوط الجرمان اللآجئين بها .

بيد أننا نجهل مكان إقامة بلاجيوس بأشتوريس وقتذاك، وإن كان أقصى الجزء الشرقى منها الواقع به الصخرة ـ أو صخرة بلاى Pena de Pelayo وهو كهف سانتاماريا Cova Sanctae Mariae ، أو كوبادونجا Covadonga ـ قد صار مكانا لإقامته منذ عام ٩٩هـ/ ٧١٨م فصاعدا؛ وبالمثل لا نعلم بالضبط كم من الوقت أمضاه في أشتوريس منذ خضوعه للمسلمين أواخر عام ٩٥هـ/ منتصف ٧١٤م حتى إيفاده إلى قرطبة عاصمة الأندلس أو وقت هذا الإيفاد وأسبابه .

فقد اكتفت المصادر اللآتينية بالقول أن المنيذر ( منوزا ) Munuza أشتوريس المسلم قد أوفده إلى قرطبة فى مهمة خاصة، وأن المنيذر هذا أحب أختا لبلاجيوس وتزوجها أثناء غيابه بقرطبة، فلما علم بلاجيوس بأمر هذا الزواج رفض مباركته وثارت ثائرته، فهرب من قرطبة بغية إنقاذ الكنيسة، ولاحقته القوات الإسلامية للقبض عليه وإعادته إلى قرطبة (1).

Estudio, pp 117 - 118, 138. (1)

<sup>(</sup>٢) . Saavedra, Pelayo, p 9 ، ويحدد المؤرخ هذه النواحى بمرسية Murcia وأوريوله Orihuela بالجنوب الشرقى، وألبه Alava وينبلونة Pamplona وسردانية ( شرطانية ) Cerdana بالشمال الإببيرى .

Recherches, p 315. (T)

Cron Rotense, ed. Moreno, pp 612 - 613, Chron. Léonaise, ed. Cirot, pp 387, 389; Cron. (£) Alfonso III, ed. Villada, pp 108 - 109; Cron de Lucas ed. Puyol, pp 272 - 273; Prim. Quadrado, op cit, pp 19 - 20; Caveda, وانظر أبضاً : Cron General, ed Pidal, Ipp 319 - 320. op cit, p 54. No 5, p 71 No. 2; Barrau - Dih o, Recherches, pp 117 - 118, Valdeavellano, op cit, 1 p 370

أما المصادر الإسلامية فقدمت بلاجيوس في قرطبة أثناء ولاية الحربن عبد الرحمن الثقفي رهينة وضماناً لطاعة سكان أشتوريس للمسلمين، وأنه هرب منها خلال ولاية نفس الوالي في السنة السادسة من فتح الأندلس، أي في عام ٩٨هـ (1)/ V١٧م على وجه التحديد .

وكما هو واضح فلا تحدد الروايتان السابقتان وقتاً بذاته لإرسال بلاجيوس إلى قرطبة، فيما بين فتح المسلمين أشتوريس أواخر عام ٩٥هـ/ منتصف ٧١٤م وهروبه من قرطبة عام ٩٨ هـ/ ٧١٧م . على أنه لما كان على سكان أشتوريس ـ تنفيذاً لشروط الصلح مع المسلمين ـ أن يقدموا رهائن من بعض شخصياتهم ربما من ذوى الشأن وكل مدة معينة . في نفس الرقت الذي ربما أيضاً اتبع الأمراء المسلمون بأقاليم شبه الجزيرة الإيبيرية. ومن بينها أشتوريس . تقليد إرسال وفد من وجهاء سكان أقاليمهم إلى العاصمة الإسلامية قرطبة، لتهنئة ولاتها الجدد من ناحية، ولتأكيد طاعة سكانها من ناحية أخرى؛ فنعتقد أن قدرم الحربن عبد الرحمن لولاية الأندلس في ذي الحبجة ٩٧ هـ (٢)/ يوليو ٢١٦ م، كان مناسبة لأن يرسل المنيذر أمير أشتوريس؛ وفد سكانها التهنئة، خاصة وأن الحركان أول من يفد من خارج شبه الجزيرة الإيبيرية لولايتها منذ إنمام فتحها (٢) . وكان وقت إرسال هذا الوفد في بداية العام الهجري ٩٨/ أغسطس - سبتمبر ٧١٦م يتفق مع وقت إرسال رهائن أهل أشتوريس فجعلهما المنيذر وفدا وإحداء لتهنئة الوالي ورهينة عن طاعة أهل أشتوريس . وإما كان بلاجيوس نبيل المنبت وأحد أفراد الأسرة القوطية المالكة، التي قام جيشها القوطى - ومن بين أفراده بلاجبوس نفسه - بمقاومة المسلمين حين فتحهم لإببيريا؟ فكان في إرساله إلى قرطبة - من وجهة نظر المديذر - برهاناً لوالي الأندلس الجديد على ولاء من تبقى من هؤلاء القوط فاختاره ليكون واحداً من أفراد هذا الوفد.

ولعل ازدواج مهمة هذا الرفد هي التي تسببت في عدم وضوح الرؤية أمام

<sup>(</sup>١) أنظر: المقرى، نفع، ٦ ص ٨٢ . وهو ينقلها عن بعض المؤرخين المسلمين القدامي دون أن يذكر . أساءهم، وهم ممن فقدت كتاباتهم .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المقرى عن الرازى، نفح، ٤ ص ١٦؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٥ ويخطىء فى جعل التاريخ عام ٩٩ هـ، وكذلك يجعله زامباور عام ٩٨ هـ، أنظر: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة، القاهرة ١٩٥١ ـ ١٩٥٢م، ١ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) أول من تولى ولاية الأنداس بعد فتحها هو عبد العزيز بن موسى بن نصير، ومن بعده أيوب بن حبيب اللخمى ابن لخت موسى، فيما بين عام ٩٠ ـ ٩٧ هـ/ ٧١٤ ـ ٧١٦م . وعندما ترليا ولايتها كانا بإيبيريا منذ أن قدما إليها وقت الفتح ويعدهما جاء الحر من خارج الأنداس .

مدونى المدرنات اللآتينية فجطوها مهمة خاصة دون أن يتبينوا بالضبط نوعيتها، وهى طبيعة لم تخف على المؤرخين المسلمين فأشاروا صراحة إلى وجود بلاجيوس بقرطبة كرهينة؛ وليس كما ذهب المؤرخ الإسبانى الحديث سابدرا Saavedra بأنه استدعى إلى قرطبة بهدف تعديل نصوص المعاهدة التى عقدها المسلمون اسكان أشتوريس، لتماثل تلك التى عقدوها لتدمير Theudemir صاحب تدمير Tudmir مرسيه Murcia أن اتفاق الرواية الإسلامية مع اللآتينية على هروب بلاجيوس من قرطبة، وإنفراد الرواية اللآتينية بالقول بتتبع القوات على هروب بلاجيوس من قرطبة، وإنفراد الرواية اللآتينية بالقول بتتبع القوات الإسلامية له للقبض عليه وإعادته إلى قرطبة، ما ينفى ما ذهب إليه المؤرخ.

وعلى كل فقد ظل بلاجيوس مقيماً في مدينة قرطبة حتى هرب منها في نفس عام ٩٨ هـ/ ٧١٧م، دون أن تطلعنا المصادر الإسلامية السابقة على دوافع هذا الهرب، وهي دوافع حصرتها المدونات اللآتينية في انتهاز المنيذر فرصة غياب بلاجيوس في مدينة قرطبة للزواج من أخته التي أحبها (٢)، فرفض بلاجيوس مباركته عندما علم بأمره وثارت ثائرته وأراد إنقاذ الكنيسة !!!

Estudio, p 140. (1)

<sup>(</sup>۲) وجدير بالذكر أن Isidore Pacense ينسب قصة زواج أخرى للمنينر الذى يسميه Munnuz فيقول أنه كان بريرياً، ولأن إخوانه من البرير كانوا يعانون الظلم على أيدى العرب، فقد صاهر أودو Eudo دوق كان بريرياً، ولأن إخوانه من البرير كانوا يعانون الظلم على أيدى العرب، فقد صاهر أودو Bactulo كان يرين العرب وصار في حرب دائمة معهم، حتى نهض إليه عبد الرحمن الفافقي وإلى الأندلس، وتنبعه في خوانق الجبال ومعراتها، ورضع نهاية لحياته عام ١٩١٤هـ/ ٢٣٧ م. أنظر : Esp. Sagr., 8 pp 309 - 310 No . 58 وقد نقل عنه هذه القصة صاحب مدونة دون لذريق Don Rodrigo ، وتابعهما فيها معظم المؤرخين الحديثين، وعلى سبيل المثال أنظر: مؤنس، فجر، ص ١٩٠ ـ ٢١٧ والعراجع المعطاء؛ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٤١ وحاشية ٢٤ ماجد، العلاقات بين الشرق والغرب، ص ١٥٠ عان، دولة الإسلام، ١ ص ١٨٠ أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ١٠٠ ملى أن المدونات اللآتينية الأخرى التي كتب في جدرب إسبانيا بعيدا عن غالة لم تشر إلى هذه العلاقة، وانفرد ايزيدور الباجي بها وكان يكتب في جدرب إسبانيا بعيدا عن الشمال. ثم أن نزاع العرب والبرير لم يبدأ إلا بعد حوالي عشر سوات من الرقت الذي يحدده ايزيدور، كما كان المديذر عربيا، وقتل في أن الأمر اختلط عليه فنسب القصة إلى ابنة أودو، أو إلى مدوزا وكانت تخص أميرا غيره ربما خليفة له .

ولا بد من وقعة أولا عند قصة هذا الزواج الذي اعتبره بعض المؤرخين الحديثين (١) مجرد قصة رومانتيكية لا توجد إلا في القصص الشعبية، واستبعدوا أي تأثير له على مصائر البلاد . وإن كانت لا ترجد دوافع قوية تدعونا إلى نفيه كلية إذ لم يكن الأول من نوعه في تاريخ إيبيريا ذاتها، فقد تزوج الوالى عبد العزيز بن موسى بن نصير من إخيلونا Egilona أرملة لذريق، التي تكنيها المصادر الإسلامية بأم عاصم (٢) ، كما تزوج زياد بن نابغة التميمي من إحدى سيدات الأسرة المائكة القوطية (٣) ، ولابد أن كثيراً من المسلمين قد حذوا حذوهما لا سيما أنهم لم يصطحبوا نساءهم فاختلطوا بالإبييريات أمل البلاد .

كذلك فلا نستبعد أن تؤثر مثل هذه الأمور - وإن بدت صغيرة - على مصائر البلاد ومستقبلها، فقد حدث أيضاً فى تاريخ إيبيريا ما كان قريب الشبه من ذلك مع اختلاف قليل، كقصة اغتصاب لذريق لابئة يوليان حاكم مديئة سبئة، مما دفعه إلى الانتقام منه بإرشاد المسلمين ومعاونتهم فى فتح إيبيريا (1) فتغير مصير إيبيريا ومستبلها لقرون بعد .

ومن ثم فلا نستبعد قصة المنيذر وزواجه من أخت بلاجيوس، إلا أن وجه الاعتراض ينصب على ما تشير إليه المدونات اللآتينية من استغلاله الفرصة للزواج منها في غياب أخيها؛ إذ يتنافى ذلك مع أخلاق المسلمين وتعاليم الدين الإسلامى، وكان المتيذر من بيت علم وصلاح وتقوى، فأبوه من فقهاء المحدثين وهو ذاته من أصاغر الصحابة؛ الأمر الذى نستبعد معه أن يكون المنيذر قد أقدم على مثل هذا العمل . وريما أبدى المنيذر لبلاجيوس رغبته في الزواج من أخته ولم يكونا قد أقرا الأمر حتى وقت إرسال بلاجيوس إلى قرطبة ضمن أفراد وفد رهائنها، وهي مهمة الأمر حتى وقت إرسال بلاجيوس إلى قرطبة ضمن أفراد وفد رهائنها، وهي مهمة

Caveda, op cit, p 55, 63; Quadrado, op cit., p 20; Saavedra, Pelayo, pp 28 - 29; Barrau - (1) Dihigo, Recherches, p 117; Somoza, op cit, 2pp 493 - 494.

<sup>(</sup>۲) أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢٦٣؛ أخبار مجموعة، ص ٤٢٠ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٤٢٣ ، وانظر أيضاً : العجى، أندلسيات، ص ٢٠٠٤ مؤنس، فجر، ص ٢٠٠٦ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص أيضاً : العجى، أندلسيات، ص ٢٠٠١ مؤنس، فجر، ص ٢٠٠١ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص العجم ١٤٣٠ عمال الرمادى، فتوح العرب في أوريا، دائرة معارف الشعب رقم ٢٤ ص ٢٤٥ Cao, op cit, p 171 .

<sup>(</sup>٢) أنظر: أخبار مجموعة، نفس المكان والصفحة؛ ابن عذاري، نفس المكان والصفحة.

<sup>(</sup>٤) انفرد المؤرخون المسلمون دون اللآتين بإيراد هذه القصة وعنها، أنظر : أخبار مجموعة، ص ٥٠ ابن خلاون، العبير، ٤ ص ١١٧ ( - في نفح، ١ ص ٢١٧) المقيري، نفح، ١ ص ٢٣٦؛ المراكسشي، المعجب، ص ٩٠ - ١٠ ابن عبد الحكم، فترح، ص ٢٠٠؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٣ ـ ٢٤٤ التلقشندي، صبح، ٥ ص ٢٤٢؛ الخانجي، منجم العمران في المستدرك على كتاب المعجم لياقوت، مصر ١٣٧٥هـ، ١ صبح، ١ ص ٢٤٠ عنان، دولة الإسلام، ١ ص ٣٠ - ٣٧.

اختاط أمرها على بلاجيوس فاعتقد أنها لتهنئة والى الأندلس، فلما طالت به الإقامة بقرطبة استبانت له الرؤية وتأكد أن مقامه بها ليس إلا رهينة، فى وقت كانت لا تزال الهواجس تلعب برأسه منذ أن أبدى له المنيذر رغبته فى الزواج من أخته؛ وبالتالى اعتقد أن المنيذر دبر أمر إبعاده ليسهل عليه إنمام الزواج منها، فوجد فى ذلك امتهانا الشخصه ولأخته، واجتمعت لديه بذلك عوامل شخصية أثرت فى نفسيته ودفعته لأن يضع خطة الهرب من قرطبة بهدف الانتقام من المنيذر فى شخص المسلمين، فتمكن من الهرب منها فى عام ٩٨هـ/ ٧١٧م لهذا الهدف وليس كما تدعى المدونات اللآنينية التى أضفت على مهمته طابعا دينياً قومياً فجعلتها لتخليص الكنيسة ومن ثم تحرير البلاد !!

ومع أن الرواية الإسلامية ـ التي يوردها المؤرخ العربي المقري ـ حددت وقت هروب بلاجيوس من قرطبة في أيام الحربن عبد الرحمن في السنة السادسة من افتتاح الأندلس أي عام ٩٨هـ (١) (٧١٦ ـ ٧١٧ م) وهو تحديد غير قاطع؛ إلا أنه يمكن أن نتخذه أساسا لنحدد به تاريخ هذا الهرب خلال عام ٩٨هـ السابق . فقد بدأت سنة ٩٨هـ في الخامس والعشرين من أغسطس ٢١٦م وانتهت في الثالث عشر من نفس الشهر عام ٧١٧م (١) ، ولابد وأن تاريخ الهرب كان في وقت ما يقع بينهما . ولما كان المؤرخ العربي السابق قد حدد أيضاً وقت هذا الهرب في السنة السادسة من افتتاح الأندلس؛ فإنه إذا حددنا العام الميلادي الموازي لهذه السنة السادسة (٩٨هـ) ، لعرفنا في شيء من التحديد التقريبي تاريخ الهرب خلال العام الممتد بين الخامس والعشرين من أغسطس عام ٢١٦م والثالث عشر من أغسطس العام الذي يليه .

ونعتقد أن المؤرخ العربى لا يقصد بعام افتتاح الأندنس تاريخ دخول القوات الإسلامية إليها، وإنما بالأولى تاريخ انتصارها على القوات القوطية، وهو ما تم فى معركة وادى لكة فى الخامس من شوال عام ٩٢ هـ/ ٢٦ يوليو ٧١١م، إذ بهزيمة القوط فيها يكون قد تحدد تقريباً مصير البلاد وتكون قد فتحت بالفعل، على الأقل من

<sup>(</sup>۱) أنظر: نفح، ٦ ص ١٨٢ وأنظر: : ٢٦٠ - ٢٥ - ٢٥ - ١٥ وأنظر: نفح، ٦ ص ١٨٢ وأنظر: نفح، ١ ص ١٨٤ وأنظر: عاد المقرى خطأ تحديد تاريخ هذا الهرب بعام ٩٩هـ، وإن عاد المقرى خطأ تحديد تاريخ هذا الهرب بعام ٩٩هـ، وإن على بنفس المكان فصححه بعام ٩٩هـ، وإن جعله موازيا لعام ٧١٨م . أنظر: فجر، ص ٣٢٨. كما أن على حبيبة قد جعله عام ٩٩هـ أنظر: مع المسلمين في الأندلس، ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>۲) قارن: زامباور، معجم الأنساب، ۲ ص ۱۵۲۳ محمد مختار، التوفيقات الإلهامية، ط۱، بولاق ۱۳۱۱هـ، ص ۱۹۸۰ من مص ۱۶۹ ويستنقلد، جدول السدين، ترجمة ماجد وعبد المحسن رمضان، ط۱، القاهرة ۱۹۸۰ م، ص ۱۹.

وجهة النظر الإسلامية؛ وهو ما أكده نفس المؤرخ العربي في مكان آخر، بقوله: وأن الفتح كان لخمس خلون من شوال سنة اثنتين وتسعين (١) ، وبذلك تكون السنة السادسة لهذا الفتح قد بدأت في الخامس من شوال عام ٩٨ هـ/ الثاني والعشرين من مايو عام ٧١٧م؛ ولما كانت سنة ٩٨ هـ تنتهى ـ كما أسلفنا ـ في الثالث عشر من أغسطس عام ٧١٧م، فيكون هروب بلاجيوس من قرطبة قد حدث بالتحديد فيما بين الثاني والعشرين من مايو والثالث عشر من أغسطس عام ٧١٧م/ الخامس من شوال ـ آخر ذي الحجة عام ٩٨ه . ويكون بلاجيوس قد أمضى بقرطبة أقل من عام بقليل حتى تمكن من الهرب منها .

ولم يكن من الحربن عبد الرحمن والى قرطبة إلا أن أصدر تعليماته وأوامره لتعقب هذا الهارب واللحاق به وإلقاء القبض عليه وإعادته إلى قرطبة حياً كان أو ميتالاً). وعلى الفورفقد بدأت فرقة من القوات الإسلامية تنفيذ تلك المهمة وكان أملها أن تضع أيديها على هذا الهارب حتى ولو عن طريقة الحيلة والخديعة (٣) ، إذ كان أفرادها يعلمون أن الرحلة فضلاً عن أنها مضنية طويلة في غيبة وسائل سريعة من قرطبة إلى الشمال؛ فهى صعبة لتعقد تضاريس منطقة خط سير الرحلة واختراق الجبال لها من الشرق إلى الغرب، مع كثرة الغابات بمناطق الشمال؛ مما كان يجبرهم على مضاعفة الجهد وضرورة استخدام الحيلة . أما بلاجيوس فقد كان عليه هو الآخر أن يبذل جهداً مضاعفا لجهد هؤلاء ليصل إلى الشمال قبل أن تقع عليه أيديهم، كما كان عليه أن يلتزم جانب الحذر ليتحاشي الوقوع في المصاعب والأخطار وهو في هذه الحالة النفسية السيئة .

كادت القوات الإسلامية المطاردة أن نظفر ببلاجيوس في إحدى مدن أشتوريس التي تسمى بريس Brece ، إلا أن المقادير ساعفته حينما حذره بعض

<sup>(</sup>۱) أنظر: نفح: ٤ ص ٥٣ - ٥٤، وقد أكد ذلك أيضاً ابن حيان برواية المقرى، نفح، ١ ص ٢٨٠؛ مجهول، فتح الأندلس ص ٤٤؛ وإن أشار المراكشي، المعجب، ص ٢، ٣٦٦ إنها فتحت في رمضان عام ٩٢هـ، أما العميدى، جذوة المقتبس، ص ٥ فقد اكتفى بالقول إجمالا بأن أول أوقات افتتاحها عام ٩٢هـ .

Chron. Léonaise, ed Cirot, p 387; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 613; Cron. Alfonso III. (۲) وإن جعلوا والى قرطبة آنذاك ed .Villada, pp 108 - 109, Cron de Lucas, ed. Puyol, P 273 . طارق بن زياد بدلا من الحر بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٣) أنظر: . Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 11, 89

<sup>(1)</sup> ترجد حاليا بأشتوريس مدينتان بننس الاسم إحداهما Brezin والأخرى Santa Cruz de Brez ، ولا نطم أيا من المدينتين تعليها المدرنات اللآنينية وعنهما أنظر: Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 89 No 88

العارفين له ليتدبر حاله وأمر إفلاته من أيدى المسلمين؛ فعبر نهرا يسمى بيانون Pianonie (Pianoniae) وهر أحد فروع نهر سيا Sella (۱)؛ متخذا طريقه إلى وادى كانجاس Canicas الكثيف بالغابات، ومنه اختفى عن أعين مطارديه كلية فى جبال قمم أوريا Los Picos de Europa المجاورة، التى يستحيل فيها البحث عمن يختفى بها وذلك لوعورتها وتعقدها؛ فعادت القوات الإسلامية إلى قرطبة دون أن تحقق من مهمتها شيئاً (۲).

ونعتقد أنه لو لم يكن بلاجيوس حقيقة شخصية فذة ذكية لما استطاع أكثر من أن يهرب ويختفى عن أعين مطارديه، مقتنعاً بتوقفهم عن تتبعه وبما آل إليه مصيره. ويبدو أيضاً أنه لم يكن بالشخص الذي يرضى بالقليل أو بما تفرضه عليه الأمور؛ ناسياً ما عقد عليه العزم من إثارة سكان أشتوريس - اللآتين والقوط على السواء - وتعبئة مشاعرهم ونفوسهم ضد المسلمين، وذلك انتقاماً من المنيذر أمير أشتوريس المسلم؛ بسبب إدراكه أن إرساله إلى قرطبة كان كرهينة، وبسبب هواجس زواج هذا الأمير من أخته في غيبته؛ وهو ما اعتبره امتهاناً من المسلمين - في شخص المديذر - له ولأخته . وهو وإن لم يكن لديه أيضاً في ذلك الوقت أدنى فكرة لاستعادة أو إحياء المملكة القوطية البائدة، ولا أي أمل في أن يكون قائداً أو مرموقاً، فإن الأقدار قد شاءت له أن يرتفع نجمه في وقت لن يكون بعيداً؛ من مجرد عضو شابق في الحرس الملكي القوطي إلى زعيم للمقاومة المسيحية ضد المسلمين في أشتوريس .

فقد وفاته المقادير بفرصة طيبة لم يتردد في اغتنامها والاستفادة منها، إذ قابل وهو في طريق اختفائه بجبال قمم أوربا بعض سكان المنطقة الأشتورية؛ وهم في طريقهم إلى حضور اجتماع Concilium (۲) لا ندرى أسبابه أو نوعيته، فتحدث إليهم حديثاً أثارهم إذ استغل فيهم طباعهم الجبلية سهلة الإثارة؛ كما أنه أثار الحمية في

Ibid . (1)

Cron Rotense, ed Moreno, p 613, Cron Alfonso III, ed Villada; عن هذه الأحداث أنظر (۲) pp 108 - 109, Chron Léonaise, ed Cirot, p 389, Cron. de Lucas, ed Puyol, p 273; Prim.

Cron General, ed Pidal, 1p 320; Sanchez Albornoz, Otra vez de Guadalete y Covadonga, CIII: 1944, 1 - 2 pp 85 - 86

Cron Rotense, ed Moreno, p 613; Cron. Alfonso III, ed. Villada, p 159, Chron Léonaise, (7) ed. Cirot, p 388, Valdeavellano, op. cit, p 371; Urbel, op cit, p 23.

قلوب القوط الجرمان الآوين بينهم، وربما أحيى حنيثه فيهم الآمال الكامنة لاستعادة ماضيهم بإحياء مملكتهم البائدة، أو على حد تعيير المؤرخ الإسلامي الكبير ابن حيان، فإنه ألهب حماستهم وأذكى قرائحهم، وعاب عليهم طول الفرار والاستسلام، حتى سما بهم إلى طلب الثأر (١).

ولا بد وأن بلاجيوس قد أدخل في روع الأشتوريين اللآتين والقوط الجرمان أنهم سيدافعون عن قضية عامة مشتركة تهم كلا منهم، ولم يفته أيضاً أن يستفيد من الوازع الديني في دفع هؤلاء وأولئك للدفاع عن المسيحية وعقيدتها؛ التي كانت على وشك التلاشي في هذا الركن القصى من إيبيريا . ولذلك ظهر بلاجيوس في أعينهم ملاكأ زائراً ورجل الساعة مشجعاً لهم في حالتي بأسهم ويأسهم، منقذاً لصليب المسيح ومحباً له؛ فاقتنعوا به ويندائه وآتي حديثه ثمرته، إذ قرروا على الفور إرسال ممثلين عنهم إلى أنحاء أشتوريس لجمع الجموع وحشدها، داعين إلى عقد اجتماع موسع عام ليضعوا فيه خطتهم ويناقشوا أسلوب عملهم ضد المسلمين .

وتدفق الناس من كل صوب وحدب في أشتوريس إلى المكان الذي تحدد في الكهف الآمن ـ الذي عرفه المسلمون بصخرة بلاي Pena de Pelayo ـ الكامن بجبل أوسبة Auseva أحد الجبال المعروفة بقمم أوريا، حيث انعقد الاجتماع الذي انتهوا فيه من وضع خطتهم، وقرروا بالإجماع اختيار هذا الداعي بلاجيوس قائدا لهم ينضوون تحت زعامته يوحد صفوفهم ويكون مرجعهم؛ على أن تكون مدينة كانجاس تحت زعامته يوحد صفوفهم ويكون مرجعهم؛ على أن تكون مدينة كانجاس وبذلك استطاع بلاجيوس أن يوحد كلا من القوط الجرمان والأشتوريين اللآتين، ويعبىء نفوسهم ضد المسلمين ويثير اهتمامهم فرضوا به زعيما، وبدأت تتشكل في أشتوريس بالشمال الإيبيري منذ ذاك الوقت بوادر حركة نمرد ضد المسلمين؛ الذين لم يكن قد مضى على فتحهم لها سرى سنوات قلائل، لكن سيكون لها أهمية كبرى في المسؤات القليلة القادمة .

<sup>(</sup>١) أنظر : المقرى، نفح، ٤ من ١٥ وانظر أيضاً : مؤنس، فجر، ص ٣٣٤ .

Cron. Rotense, ed Moreno, p 613; Cron. Alfonso III, ed. Villada, عن هذه الأحداث أنظر: (Y) pp 62, 109 - 110; Chron Léonaise, ed. Ctrot, pp 387 - 388; Chron Sebastiani, ed. Florez, p 273 No. 20 . p 479 No. 8; Chron. Silense, ed. Florez, p 273 No. 20 . Danham, op cit, 2: الطريقة هذا الاختيار، الذي حمل ليه المجتمعين بلاجيوس على الأعناق، أنظر Apen. B, p 294 .

رإذا كانت مدرنات كمبوستلا Compostellanum (۲) لمبلوتي ولوزيتانيا Lusitanum (۳) لم تحدد تاريخ اختيار بلاجيوس زعيما للأشتوريين والقوط الجرمان، واكتفت بالقول أنه تولاها لمدة تسع عشرة سنة . ثم كانت مدونات سباستيان Sebastiani (۱) والغونس الثالث Alfonso III (۱) وروتنسي - Ro- مدونات سباستيان Léonaise (۱) والغونس الثالث المدت أنه توفي في عام ۲۷۲م/ tense (۱) وليون Léonaise (۱) أكثر تحديدا حينما أكدت أنه توفي في عام ۲۷۲م/ Pro- المدونات مدونة بروفتيكا - Pro المدونات أكثر دقة من المدونات السابقة حينما أشارت أنه تولي الزعامة لمدة ثماني عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة السابقة حينما أشارت أنه تولي الزعامة لمدة ثماني عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة بتأسيس ابنه فاقيلا - الذي خلفه في الزعامة . لإحدى الكنائس بأشتوريس (۱۰) تخليدا لذكري والده؛ يدلان بصورة لا تقبل الجدال على أن بلاجيوس قد توفي في عام المدونات اللآتينية السابقة تاريخا لوفاته . وبالتالي فلا نشك في التحديد الذي تقدمه نفس المدونات بشأن مدة زعامة بلاجيوس بحوالي تسع عشرة سنة (۱۱) ، ويكون اختياره قد تم في منتصف ۲۷۸م / أواخر عام ۹۹ه . .

ومن ناحية أخرى، فكما ذهبنا قبلا بأن هروب بلاجيوس من قرطبة إلى أشتوريس قد تم تحديداً فيما بين الثاني والعشرين من مايو والثالث عشر من أغسطس

Ed. Florez, 23 p 325; Ed. Huici, 1 p 82. (1)

Ed. Huici, 1 p 52. (Y)

Ed. Florez, p 402. (T)

Ed. Florez, p 481 No 11 (1)

Ed. Villada, p 67, 115 (a)

Ed. Moreno, p 615. (1)

Ed. Cirot, p 390. (Y)

Ed. Moreno, p 628. (A)

<sup>(</sup>۱) عنه أنظر: . . Quadrado , op cit, p 34; Somoza, op cit, 2 p 482

<sup>(</sup>۱۰) عنه أنظر: . Risco , Esp. Sagr , 37 pp 86 - 87; Velasco, op cit, p 214

<sup>(</sup>۱۱) أصاب الاضطراب نسختى مدونة البلدة اللتين نشرهما Florez و Moreno فنظهر وفاة بلاجيوس فى نسخة الأول فى السنة الداسعة عشرة من زعامته، دون أن تعدد ما إذا كانت كاملة أم لا . أما فى نسخة الأول فى السنة الداسعة عشرة من زعامته، دون أن تعدد ما إذا كانت كاملة أم لا . أما فى نسخة Moreno فيظهر أنه توفى عام ٧٣٧م/١٩٨هـ وهو ما تتفقان فيه مع المدونات الأخرى. إلا أن نسخة Moreno تضيف أنه توفى بعد حكم دام ثمانى عشرة سنة فقط، وتشايعها فى ذلك حوليات طليطلة Chron Albeldense, ed. Florez, p 450 No 50, ed Moreno, p 601. Anales الثالثة، قارن: Toledanos III, ed Florez, 23 p 415

عام ٧١٧م/ الخامس من شوال - آخر ذى الحجة ٩٨هـ، فإنه مع احتساب المدة التى استغرفتها الرحلة لوصوله إلى أشتوريس، وفى إثارته لسكانها من القوط والأشتوريين حتى اقتناعهم به؛ فلابد أيضاً أن اختياره للزعامة فى أشتوريس قد حدث فى منتصف ٧١٨م/ أواخر عام ٩٩هـ(١) . أى بعد أن مضى على هروبه من قرطبة ما يقرب من عام .

ولعل فيما سبق ما ينفى ما ذهب إليه المؤرخ الإسبانى الحديث سابدرا Saavedra (۲) من أن اختيار بلاجيوس كان فى عام ۲۱٤م/ ۹۰ه، أو ما يراه بعض آخر من المؤرخين ومنهم Pellicer و Masdeu و Masdeu بأن هذا الاختيار لم يحدث قبل عام ۲۰۵۳م/ ۱۳۶۱ه (۲) ، معتمدين على أن ايزيدور الباجى Isidore يحدث قبل عام ۲۰۵۳م/ ۱۳۹۸هـ لم يذكر شيئاً عنه على الإطلاق، وعلى ما أشارت إليه مدونة البلدة Chron. Albeldense بلاجيوس كان أول من ثار على المسلمين بأشتوريس فى السنة السابعة من ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى للأندلس أى فى عام ۲۰۵م/ ۱۳۲۸ه.

ويهمنا في هذا المجال أيضاً أن نتعرف على نوعية الشخصيات التي اختارت بلاجيوس لهذا المنصب، هل كانت أشتورية لاتينية صرفة أم قوطية جرمانية أم من العنصرين معاً؛ إذ لم يقتصر الخلاف حول ذلك فيما بين المدونات اللآتينية بعضها وبعض، بل إنه شمل نسخ المدونة الواحدة .

Velasco, op cit, p 201; Barrau - Dihigo, غشلرة التاريخ بداية لاختيار بلاجيوس، وعلى مدة زعامته بنسم عشرة سنة، وعلى وفاته عام ٧٣٧م/ ١١٩هـ، أنظر: بالمجيوس، وعلى مدة زعامته بنسم عشرة سنة، وعلى وفاته عام ٧٣٧م/ ١١٩هـ، أنظر: Recherches, pp 114, 136; Urbel, op cit, pp 24, 29 - 31; Danham, op cit, 4 p 44; Sanchez Albornoz, Otra Vez, pp 86 - 87; Coppée, op cit, p 412, Williams, op cit, 10 p 40; Peers, Spain, p 39; Hannay, Spain, p 28, A. Bleye, op cit 1 p 475; Livermore, A History of . 110 عنان، دولة الإسلام، 1 ص ١١٠٠.

<sup>(</sup>Y) أنظر: . 139 - 138 - 139 . ويشايعه في هذا الرأي Estudio, pp 116 - 117, 138 - 139 . (Y) أنظر: . 139 - 139 المدونات اللاتينية بعد مصرع الملك لذريق مباشرة . على أن السبب في ذلك أن مؤلفي المدونات اللاتينية يعتبرون بلاجيوس خليفة لذريق وإن لم يشيروا إلى اختياره عقب مصرعه مباشرة .

<sup>(</sup>٣) عن مناقشة آرائهم بتفصيل أنظر: Risco, op cit, 37 pp 61 - 62

Ed Florez, p 450 No 50 (1)

فمن ناحية نسبت مدونات روتنس Rotense (۱) والنونسو الثالث Alfonso III (۱) وليون Léonaise (۱) ، والغونسو العاشر Alfonso X . التى ينقلها ابن الخطيب . (۱) الدور كله لأهل تلك الناحية أى الأشتوريين، ولم تذكر الأرستقراطية القوطية على الإطلاق . كذلك يظهر من مرسوم (۱۰) أصدره الغونسو الثاني Alfonso II . ملك أشتوريين أشتوريين لحالح الأشتوريين أوليس لصالح القوط، الذين ينتفى من المرسوم كلمة واحدة تشير إلى مؤازرتهم للاجيوس .

ومن ناحية أخرى نجد نفس مدونة الفونسو الثالث Alfonso III السابقة فى نسخة أخرى (١) ومدونة سباستيان Sebastiani (٧) ومدونة الفونسو العاشر Alfonso X)، تترك ذلك كله لتمدح القوط وحدهم وتعزى الدور الأول والأساسى لهم، إذ تقدم القوط على أنهم الذين تولوا اختيار بلاجيوس للزعامة دونما ذكر للأشتوريين على الإطلاق.

وريما كانت بعض المصادر الإسلامية على هذا الرأى أيضاً، فيشير المؤرخ المقرى (1) أن بلاجيوس كان أول من جمع فل النصارى بالأندلس، ولما كان هذا الغل قوطياً فيكونوا هم الذين التفوا حوله وأقاموه زعيما . كما يشير ابن خلدون (١٠) والقلقشندى(١١) أيضاً إلى أنه بعدما أجفلت أمم النصرانية أمام المسلمين إلى سيف البحر من جانب الجوف - أى الشمال - وتجاوزوا الدروب وراء قشتالة، فإنهم قد اجتمعوا بجليقية - أشتوريس - وأقاموه عليهم بلاجيوس ملكا ، الأمر الذي يوحى بأن هذا الاختيار قد قام به هؤلاء الجافلون، وقد كانوا قوطا جرمانا .

أما مدونة سيلوس Silense في وإن أشارت في لمحة خاطفة إلى أن الأشتوريين قد قرروا بالإجماع اختيار بلاجيوس زعيماً لهم، إلا أن هذا القول لا يفسر

Ed Moreno, p 613 (1)

Ed. Villada, pp 109 - 110. (Y)

Ed. Cirot, pp 387 - 388. (T)

<sup>(</sup>٤) أنظر : ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ٣٢٣ = ( Antuna, Una Version Arabe, p 130 )

<sup>(</sup>ه) عن نص الرثيقة أنظر: Risco, op cit, 37 p 311 Sqq

Ed. Villada, p 62 (1)

Ed Florez, pp 478 - 479. (Y)

Prim Cron General, ed Pidal, 2p 321. (A)

<sup>(</sup>٩) أنظر: نفح، ٦ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>١٠) أنظر : العبر، ٤ ص ١٧٩ -

<sup>(</sup>۱۱) أنظر: صبح، ٥ ص ٢٦٣ .

على أنه استبعاد للقوط، إذ لم يغرب عن بال مؤلف المدونة خلال روايته أن يشير ويشيد دوما بالقوط وحدهم، دون ذكر لأى إسهام من جانب الأشتوريين سوى الإشارة السابقة (۱) . أما مدونة لوكاس التودى Lucas de Tuy فكانت أكثر وضوحا حيدما أشارت إلى إسهام كل من القوط والأشتوريين في هذا الاختيار (۲) .

وقد أسهم غمرض واختلاف المدونات اللآتيدية السابقة على النحو المشار إليه في انقسام المؤرخين الحديثين على أنفسهم في هذا الشأن أيضاً، وإتخذ المؤرخ سانشيث البرنوث Sanchez Albornoz موقفاً جد متطرف حينما أكد دون أن يبرهن، أن الأشتوريين وحدهم هم الذين اختاروا بلاجيوس لزعامتهم؛ وأنكر أي إسهام في ذلك للقوط؛ معللاً ما ذهب إليه بأن القوط كانوا حينذاك ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، منهزمين مغلوب على أمرهم، أغرابا في أرض ليست لهم فكانوا جهلاء بها ويسكانها؛ ولذا فلم يباشروا أدنى تأثير عليهم، بل لم يغكروا في اختيار زعيم لهم أو قائد (٣) . على أن ذلك تعليل لا يقوى للنقد وليس له سوى تفسير واحد، هو رغبة المؤرخ في نسبة كل إنجاز للأشتوريين وحدهم، مغمطا دور القوط مجردا لهم من المهامهم، مدفوعا في ذلك بنزعة وطنية متعصبة ليس إلا، وهو ما نامسه في كل

فى حين نرى فريقا آخر على العكس من ذلك ينسب للقوط وحدهم الدور الأكبر والأساسى، جاعلين إياهم ينفردون باختيار بلاجيوس زعيما لهم كخطوة أولى على طريق التخلص من السيطرة الإسلامية (1).

على أننا لا نشارك هذا الفريق أو ذاك فيما ذهب إليه، وليس باستطاعتنا أن نجرد أيا من القوط الجرمان أو الأشتوريين اللآتين إسهامه في هذا الاختيار؛ فإذا كان

<sup>(</sup>۱) على سبيل المثال: أشار أن أمة القوط وجيشها سوف يستعيدان قوتهما رغم ما حل بإسبانيا من دمار وما نتج عن استيلاء المسلمين عليها من تعطيم جيشها، وأن بلاجيوس كان يثق في أن جنس القوط سيتمو سريحاً ويتكاثر من فئة قليلة إلى أعداد كثيرة، وعندما أشار إلى الصدام بين قوات بلاجيوس وقوات المسلمين ذكر أن الشحب القوطى كما لو كان قد استيقظ من غفوته. أنظر: - 273 Florez, pp 273 - 1 المسلمين ذكر أن الشحب القوطى كما لو كان قد استيقظ من غفوته. أنظر: - 273 - 274, 276; Ed. Huici, 2 p 44 Sqq.

Ed. Puyol, pp 273 - 274 (Y)

<sup>(</sup>٣) أنظر آرائه بتنصيل في كتابه :. Origénes, 2 pp 9, 20, 106 وهي نفس الآراء التي ضمنها مقاله : Xucesion al Trono en Los Reinos de Léon y Castilla, BAAL 1945, 14 pp 38 - 39, 45 - 46.

Quadrado, op cit, p 12; Barrau - Dihigo, Recherches, p 114; Peers, Spain, London 1929, p (£) 39; Watts, Spain, p 23; Saavedra, Estudio, p 138; Velasco, op cit, p 200; Lévi - Provençal, Histoire, 1 p 66; Hannay, Spain, Great Britain 1917, p 28.

الأشتوريون قد التفوا وتجمعوا لاختيار بلاجيوس، خاصة وكانت له بهم علاقة سابقة منذ أن التجأ إليهم على عهد الملك القوطى غيطشة، فلنا أن نقبل أيضاً أن القوط ما كانوا يقتعون أبداً بأن يقفوا موقف المشاهد المتفرج، ويقبلوا انفراد الأشتوريين دونهم بمثل هذا العمل. وبالتالى فلا يجب أن نستبعد اشتراك الفريقين، بل ولابد أن نقبل أنه قد وقع على القوط العبء الأكبر والأول في تهيئة عقول الأشتوريين لفكرة تقويد بلاجيوس، وبخاصة أنهم هم الذين يعلمون جيداً جدارته وأحقيته لمثل هذا المنصب لانتسابه إلى أسرة قوطية لم تكن نبيلة فقط وإنها من العائلة الملكية أيضاً، أو كما أشار الخطيب نقلا عن الفونسو العاشر و لاستحقاقه ذلك بنفسه وبيته ، (١).

ومن ناحية أخرى، فإذا كانت روايات الجانبين الإسلامي واللآتيني قد تأرجحت - كما أوضحنا - في إشارتها فيما بين القوط الجرمان والأشتوريين اللآتين، أو ما عبرت عنه بعضها بأهل تلك الجهات - أي أشتوريس - فإنا يجب ألا نتوقع من هذه الروايات أن تهتم وقتذاك بالتفرقة الدقيقة أو الفصل الواضح بين الفريقين، وبخاصة أنها كتبت جميعها في وقت كان الاندماج والاختلاط بينهما قد بدأ بالفعل منذ أكثر من قرن على الأقل؛ وأصبحا في نظر مؤلفي هذه الروايات عنصرا أو بالأحرى شعبا واحدا -

وعلى كل فإنه باختيار القوط الجرمان والأشتوريين اللآتين لبلاجيوس القوطى زعيما لهم منتصف ٢١٨م/ أواخرعام ٩٩هـ، تكون قد تكونت بوادر أولية لحركة تمرد ضد المسلمين في أشتوريس، وهي حركة اشترك فيها كل من القوط والأشتوريين؛ وكان الدافع إليها أساسا ظروفا شخصية حاقت ببلاجيوس على أيدى المسلمين، أساء فهمها وأراد الانتقام لها منهم . ولما كان بلاجيوس يوقن بضعفه وعجزه عن تحقيق ذلك وحده، فقد كانت مهارته لا تكمن فقط في استغلاله للآمال الشخصية عند عنصري سكان المنطقة . قوط وأشتوريين - لتحفيزهم وإثارتهم ضد المسلمين، وإنما أيضاً في استغلاله حجة أعم وأشمل هي الثأر من المسلمين؛ فضلا عن الدفاع عن المسيحية وعقيدتها لإنقاذها وخلاصها . ومن ثم توحد الطرفان عن الدفاع عن المسيحية وعقيدتها لإنقاذها وخلاصها . ومن ثم توحد الطرفان القضية اعتبرها كل فرد فيهم تمس آماله الشخصية أولا، ونظروا إليها جميعا في ذات الوقت على أنها صائح وطني وديني عام . وعلى هذا النحو المتواضع بدأت حركة التمرد التي سيصبح لها شأن كبير في السنرات القليلة القادمة؛ إذ بدأت بها صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين المسلمين من جهة وسكان أشتوريس اللآتين والجرمان من جهة أخرى؛ وتمحور حولها الصراع العسكري والعقائدي بين الطرفين خلال من جهة أخرى؛ وتمحور حولها الصراع العسكري والعقائدي بين الطرفين خلال الأحيال اللآحةة .

<sup>(</sup>۱) أنظر: تاريخ، ٢ مس ٣٢٣.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصــل الثانى تطور المقاومة فى اشتوريس حتى عام ۷۲۲م ( ۱۰۳ هـ )

تاريخ بدء التمرد. مظاهره وموقف السلطة الإسلامية منه . تطوره إلى ثورة وكينيته . تحرك الجيش الإسلامي إليها . تقدير أعداد جيشي المسلمين والثوار . قائد الجيش الإسلامي وخطئه . خطة الثوار وانسحابهم إلى كوبادرنجا ، ووصف الطريق إليه . اندفاع الجيش الإسلامي وراءهم وتحرج موقف المسلمين عسكريا . المفاوضات وفشلها . وقائع المعركة وانهزام الجيش الإسلامي . مدى إسهام كل من القوط والأشتوريين في هذا الانتصار وآثاره المباشرة عليهم .



رأينا كيف ساهم سكان أشتوريس اللآتين والقوط الجرمان الآوين بينهم في اختيار بلاجيوس زعيما لهم في أشتوريس منتصف ٢١٨م/ أواخر عام ٩٩هـ، بعد ما نجح في إثارتهم وتعبئة مشاعرهم ضد المسلمين؛ مما شكل نواة لحركة تمرد ضدهم في أشتوريس، ولم يكن قد مصنى سوى سنوات قليلة على فتحهم لها؛ وهي الحركة التي بدأت بها صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين المسلمين من جهة وبين سكان أشتوريس اللآتين والجرمان من جهة أخرى .

وقد حددت الرواية الإسلامية ـ التى ينقلها المؤرخ المقرى عن غيره من المؤرخين المسلمين الأوائل ـ وقت بدء هذا التمر فى فترة ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفى، فى أعقاب وصول بلاجيوس إلى أشتوريس هاربا من قرطبة إذ يقول : ، فهرب ـ أى بلاجيوس ـ من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن ... سنة ثمان وتسعين من الهجرة ، وثار النصارى معه على نائب الحر ، (۱) أى على المنيذر نائبه المقيم فى أشتوريس .

وبسبب أن المؤرخين المسلمين الأرائل كانوا يكتبون بعيداً عن أشتوريس، وفي فترة متأخرة نسبيا عن وقوع هذه الأحداث؛ فإنهم يضغطون الأحداث في روايتهم السابقة ضغطا واضحا، ولم يحددوا وقت بداية التمرد هل كان خلال عام ٩٩ هـ/ ١٧٨م أم بعده . لكن المدقق في النص السابق يتضح له بما لا يقبل مجالا الشك أن التمرد وقع بعد العام المذكور وقبل أن تنتهى فترة ولاية الحر بالأندلس في عام ١٠٠هم/ ١٠٢م؛ إذ كما هو واضح يقرر النص أن النصارى ثاروا مع بلاجيوس على نائب الحر المقيم في أشتوريس . ومن المنطقى أن يكون التمرد عقب اختيار بلاجيوس في أواخر عام ٩٩هم/ ١٨٧م ولم تكن ولاية الحر قد انتهت بعد .

أما أصحاب المدونات اللآنينية الذين كانوا يكتبون فى أشتوريس ذاتها، بعيداً عن العاصمة الإسلامية قرطبة؛ فلم يعرفوا فى دقة مطلوبة أسماء ولاة قرطبة المسلمين وتتابعهم ومدة ولاية كل منهم (٢) ؛ واختلط عليهم الأمر فيمن كان واليا بها

<sup>(</sup>١) أنظر: نفح، ٦ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>Y) يظهر ذلك واضحا من قوائمهم التي يوردونها عنهم، فيستطون بعضهم ويختلط عليهم تتابعهم ومدة ولاية كل منهم . قارن على سبيل المثال : Chron Albeldense, ed Florez, pp 460 - 462; Cron . ولاية كل منهم . قارن على سبيل المثال : Profetica, ed Moreno, pp 626 - 627, Huici, op cit, 1 p 184 Sqq وهو أمر يعترف به المؤرخون الإسبان الحديثون أنفسهم، أنظر : Govantes, op cit, p 8 - بل لقد وقع المؤرخون المسلمون الأوائل أنفسهم في مثل هذا الاضطراب بشأن مدة حكم ولاة قرطبة وتتابعهم، وفي ذلك قارن: ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢٥٠ - ٢١٧؛ ابن قنيبة، الإمامة والسياسة، ٢ ص ١٨؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ص ٢٠ - ١٧ المقرى عن غيره، نفح، ١ ص ٢٠ - ٢٧١ عن ٢٠ أخبار مجموعة، ص ٢٠ - ٢٠ أخبار مجموعة، ص ٢٠ - ٢٠ أبن عذاري، البيان، ٢ ص ٢٠ وما بعدها؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٢٨ وما بعدها؛ عبد الملك بن حبيب، ص ٢٣ ما الرازي برواية , 266 - 235 . Casin , op cit, 2 pp 325 - 326 .

حينما اندلع التمرد في أشتوريس؛ فجعله بعضهم أثناء تواجد طارق بن زياد في الأندلس (۱) . ويمكننا إستنتاج هذا الخطأ إذ أشاروا أن المنية قد وافت بلاجيوس في عام (YT) ما المنية دوامت تسع عشرة سنة (Y) ، أي أن اختياره تم منتصف عام (Y) م أواخر عام (Y) هو ذاته التاريخ الذي يجعلونه بداية لتمرده، وهو تاريخ لا يتغق مع رقت وجود طارق بالأندلس، إذ كان قد غادرها قبل ذلك بأربع سنوات كاملة .

أما مدونة البلدة Albeldense فقد أرخت لبدء هذا التمرد في السنة السابعة من ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى (٦) ، الذي بدأ ولايته للأندلس في ربيع الآخر عام ١٢٩هـ / ٧٤٦م ؛ ولأن هذه المدونة تتفق مع المدونات السابقة في تحديدها لتاريخ وفاة بلاجيوس وفي تاريخ بدء زعامته وتمرده، فتكون قد أبرزت هي الأخرى خطأها بتحديد بدء التمرد بعام ٧٥٣م/ ١٣٦هـ ، في وقت لم يشهده بلاجيوس على الإطلاق إذ كان قد توفي قبل ذلك بحوالي سبعة عشر عاما .

واشتطت مدونة سباستيان Sebastiani أكثر حيدما أخرت التمرد حتى عام 707م/707ه (1) ، أى فى السنة الأخيرة من ولاية يوسف الفهرى، وكمان عصر الولاة يلفظ فيها أنفاسه الأخيرة لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ المسلمين هناك بقيام دولة بنى أمية . ونظرة فاحصة إلى عبارات المدونة نجد تحديدها لبداية التمرد قد ورد أثناء روايتها عن فترة الفتح الإسلامي لإيبيريا عام 717م 77ه والسنوات القليلة التى تلته . وبدهى ألا يكون عام 707م 77ه ضمن هذه السنوات القليلة التالية للفتح . ومن ناحية أخرى، فقد اتفقت نفس المدونة مع المدونات السابقة فى تحديد

Cron Alfonso III, ed. Villada, pp 108 - 109; Cron. Rotense, ed. Moreno. pp 613, 615; (1) Chron. Silense, ed. Florez, p 273; Cron de Lucas, ed. Puyol, p 374; Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, pp 214 - 215

<sup>(</sup>٢) أنظر أعلاء .

Ed Florez, p 450 No. 50, Ed. Moreno, p 601 . (7) عبيدة بن عبد الرحمن بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى آخر الولاة بالأندلس، الذى هزمه عبد الرحمن بن معاوية ـ الملقب بالداخل واستولى منه على مقاليد الأمور بالأندلس، مرسساً الدولة الأموية هناك عام ١٣٨ هـ/ ٢٥٦م . وعن يوسف أنظر: ابن الأبار، الحلة، ٢ ص ٣٤٧ وما بعدها . وعن فترة ولايته وعلاقته بعبد الرحمن فى تقصيل أنظر: أخبار مجموعة، ص ٥٧ وما بعدها؛ المقرى عن الرازى، نفح، ٤ ص ٢٤ وما بعدها، ص ٢٥ ـ ٤٥؛ ابن الأبار، الحلة، ١ ص ٣٥ ـ ٢٦، ٢١ ابن القوطيسة، ناريخ، ص ٥٠ وما بعدها؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٣٥ وما بعدها .

Ed Florez, pp 478 - 479 No 8, 11 (٤) وقد شايع قولها بعض المؤرخين الحديثين دون أن يتعرضوا لمناقشتها وأخذوا نظاهر روايتها، ومنهم و Pellicer ، وعن آرائهما بتفصيل أنظر: ،Risco المناقشتها وأخذوا نظاهر روايتها، ومنهم و Pellicer ، وعن آرائهما بتفصيل أنظر: 47 - 73 op cit, 37pp 72 - 73 خالود نسب الدكتور مؤنس رواية هذه المدونة إلى مؤلف مدونة البلدة أنظر: فجر، ص ٣٦١ حاشية 1 .

تاریخ وفاة بلاجیوس وفی مدة زعامته وتاریخ بدئها؛ ولا یعقل أن یتأخر تمرده حتی عام ۲۰۷م/ ۱۳۸ه.، إذ كان التراب قد واری رفاته منذ حوالی تسع عشرة سنة سبقت هذا التحدید .

والخلاصة أن المدونات اللآتينية السابقة قد اتفقت على أن بلاجيوس قد بدأ تمرده على المسلمين في أشتوريس بعد وصوله إليها مباشرة واختياره زعيماً في منتصف ٧١٨م/أواخر عام ٩٩هه؛ أي في أواخر ولاية الحربن عبد الرحمن للأندلس، مثلما ذهبت الرواية الإسلامية التي أشرنا إليها . ويؤيد ذلك أيضاً وثيقة لاتينية ـ صدرت في أشتوريس ذاتها في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام ٧٤٠م (١) (٥ ذي الحجة ١٢٢هـ) ـ حددت تاريخ هذا التمرد في الأول من أغسطس عام ٧١٨م (سلخ ذي الحجة عام ٩٩هـ) .

ويلاحظ أن المؤرخين المسلمين واللآتين على رجه الإجمال لم يميزوا بين كيفية بدء التمرد في أشتوريس ووقائعه الأولى وبين نطوراته اللآحقة حتى أقدم المسلمون على التصدى له . فتجنب المؤرخون المسلمون ـ ريما عن عمد ـ التأريخ له كلية ، واكتفوا بالإشارة السريعة إليه قائلين أن نصارى أشتوريس قد ثاروا مع بلاجيوس على المنيذر نائب الوالى الحربن عبد الرحمن (٢) . أما المؤرخون اللآتين فلم يعتبروه تمردا أو ثورة مثل المؤرخين المسلمين ، وإنما حركة قومية إسبانية تنشد التخلص من السيطرة الإسلامية في أشتوريس وإيبيريا كلها ؛ وتخطوا بدورهم الحديث عن بدايتها ومراحل تطورها الأولى إلى دورها الأخير ، الذي تمثل في وقائع الصدام بين جيش المسلمين وأنباع بلاجيوس في أشتوريس؛ حتى بدت الأحداث في روايتهم . وأيضاً في الوثيقة التي أشرنا إليها سابقاً ـ وكأنها حدث واحد وقع منتصف عام ١٧٨٨ أواخر عام ٩٩ه .

لكن بناء على ما أوضعناه من أحداث منذ هروب بلاجيرس من قرطبة، يمكن أن نتصور أن مظاهر وقائع هذا النمرد قد بدأت برفض المتمردين الالتزام بتنفيذ شروط الصلح الذي كان قد عقده المسلمون مع سكان أشتوريس وقت الفتح، وشجعهم على ذلك تواجد والى الأندلس الحربن عبد الرحمن على رأس جيوشه خارج الأندلس

<sup>(</sup>۱) عن نصها، أنظر : . . 35 - 34 Risco, op cit, 1 pp 34 - 35 .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المقرى، نفح، ٦ ص ٨٢.

منذ ربيع عام ٩٩هـ/ ٧١٨م، في غزو غالة النربونية Galiam Narbonensem (١). ثم استنعوا في بداية العام الهجري ١٠٠/ ٧١٨م عن دفع الجزية المفروضة على رءوسهم، أو الخراج على أرضهم الزراعية، أو عن تقديم الرهائن المقررة عليهم لضمان ولائهم وطاعتهم للمسلمين .

ولابد أن أخبار هذا التمرد. فضلاً عما حدث وقتذاك من اضطرابات في قرطبة العاصمة الأندلسية ذاتها. قد وصلت إلى سمع الحر وهو يجاهد في غالة عن طريق نائبه في الأندلس، فأنهى حملته وعاد مسرعاً إلى قرطبة ليشرف بنفسه على توطيد الأمن فيها باعتبارها العاصمة؛ ولأن في اضطراب أمورها ما يشكل خطراً مباشراً على المسلمين . وذلك على عكس التمرد في أشتوريس الذي كان مجرد بؤرة لفئة قليلة يسهل القضاء عليها؛ فاكتفى الحر بتغويض المنيذر نائبه هناك في مهمة احتراء الموقف بالقضاء على ما بدأ فيها من تمرد وعصيان .

ويبدو أن المنيذر قد فشل في مهمته، إذ يذكر المقرى أن النصارى قد ، طردوه والمتلكوا البلاد (٢) ، . وريما كانت هذه العبارة بالذات سببا لما دفع بعض المؤرخين الحديثين إلى التأريخ للصدام بين قوات المسلمين وأتباع بلاجيوس المتمردين في عهد الحربن عبد الرحمن، وبالتحديد في عام ٩٩هـ/ ٧١٨م (٢) . على أنه تحديد لا يتفق

<sup>(</sup>۱) سميت بغالة لوقوعها في غالة من أراضى الفرنجة، وباللربونية نسبة إلى عاصمتها أربونة ( نربونة )

Narbonne ، الواقعة على ساحل البحر المتوسط بأقصى الشمال الشرقى لإسبانيا، وكانت أقصى ثغر
الأندلس . وبينها وبين ساحل قرطبة ألف ميل . وعرفت غالة اللربونية أيضاً بولاية سبتمانيا
Septemania أى المدن السبع، وامتدت إلى الشمال من جبال البرتات بحذاء ساحل غالة الجلوبي، قارن:
الحميري، صغة، ص ۱۱ ـ ۱۲؛ ياقوت، معجم، ١ ص ١٠٢ وعن حملة الحر إليها، قارن : . Isidore Pacense, ed. Florez, pp 303 - 304, Condé, op cn, 1 pp 92 - 93. Valdeavellano, op

1 - 17 وانظر أيضاً : أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ١ ص ١٣٣ عنان، دولة الإسلام، ١ ص ٢٠٠ مونس، فجر، ص ٢٠٤ ، ويشير إلى أنه لا يعول على رواية إيزيدور الباجي كثيراً وفي حين
الزاه في مواطن أخرى يعول عليها ويتخذها دليلا قاطعا لا يقبل الشك .

<sup>(</sup>٢) أنظر: تقح ٦ ص ٨٢ .

مع تسلسل الأحداث السابق الإشارة إليها، فصنلاً عن أن صغط المقرى في روايته لأحداث عدد من السنين في كلمات معدودات لا يستبين معها أنه يقصد عام ٩٩هـ/ ٢١٨م بعينه وإنما عاما بعده . وبخاصة أن المقرى نفسه قد أورد روايات أخرى عن الرازي (۱) وابن حيان (۲) ؛ مضافاً إليها ما أورده صاحب فتح الأندلس (۲) بما يشير صراحة إلى قيام بلاجيوس وجماعته في وقت لاحق فيما بين عامي ١٠٢ ـ ١٠٧ هـ/ ٢٧٢ ـ ٢٧٢م . ولو صدق امتلاك النصاري وقتذاك للبلاد كما يشير المقرى، ها لكان الأمر خطيراً وما كان الحر بن عبد الرحمن تواني عن أن يتصدى له بنفسه مهما كانت مشاغله . ونعتقد أن الأمر لم يخرج عن كون المنيذر لم يوفق في إقناع المتمردين بالحفاظ على هدوئهم، أو الالتزام بطاعتهم للمسلمين بتقديم ما صواحوا عليه وقت الفتح من جزية وخراج ورهائن . وإنما على العكس فقد انسحب المتمردون إلى مأواهم الحصين وهو كهف سانتا ماريا ـ كوبادونجا ـ يحتمون به تأهباً للدفاع عن أنفسهم، فيما لو أقدم المسلمون على مهاجمتهم أو استخدام العنف معهم . وريما ظل المتمردون على هذا الحال حتى عزل الوالي الحر وخلفه السمح بن مالك الخولاني (١) على ولاية الأندلس في رمضان عام ١٠٠ه/ أبريل ٢١٩م .

ولا نعرف على وجه الدقة مدى تطور حركة التمرد في أشتوريس خلال ولاية السمح بن مالك، إذ تصمت المصادر الإسلامية واللآتينية عن ذلك كلية؛ وإن كنا نعلم أن السمح قد صرف نشاطه خلال العامين الأولين من ولايته (١٠٠ ـ ١٠٢هـ/ ٢١٩ هـ ٧٢١م) إلى إكمال التنظيم الداخلي للأندلس (٥) ، بناء على تكليف الخليفة عمر بن

<sup>(</sup>١) أنظر: نفح، ٦ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) نفسه، ٤ ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) عنها بتفصيل أنظر: أخبار مجموعة، ص ٢٣ ـ ٢٤؛ ابن القرطية، تاريخ، ص ٣٩؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٦؛ الرسالة الشريفية، ص ٢٠ ـ ٢١ مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٤ ـ ٢٥ مؤس، فجر، ص ١٣٠ وما بعدها؛ عبد الجليل عبد الرضا، العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس، الرياض ١٣٥ و ١٣٨ هـ، ص ٣٤ ؛ الدييد سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٣٥ ـ ١٣٣ عسن خليفة، تاريخ المرب في افريقة والأندلس، القاهرة ١٣٥١هـ، ص ٢٨ .

عبد العزيز له؛ مثل حصر الأراضى والتمييز بين ما خضع منها صلحا أو عنوة وتخميسها وتقسيمها بين المسلمين، وإخضاعها للضرائب المستحقة، وتقدير موارد البلاد المالية وتنظيم دخلها، ثم محاولته التوفيق بين جنده وجند سابقيه من الولاة، الذين كانوا يرفضون مثاكة جنده لهم فيما كان بأيديهم من أراضى (۱)؛ بالإضافة إلى ما قام به من أعمال معمارية كتجديد قنطرة قرطبة (۱)؛ لتسهيل الاتصال بها وتقوية الدفاع عنها باعتبارها العاصمة. ولم يكد السمح يفرغ من هذه المهام التى أتت على وقته في العامين الأولين من ولايته حتى بدأ الجهاد فيما وراء جبال البرتات، فغزا غالة الدربونية (۱) أيضاً في ربيع عام ۲۷۱م/ ۱۰۲هم، وهي الغزوة التي استشهد فيها الوالي السمح نفسه، وانهزمت فيها القوات الإسلامية لأول مرة في غالة، في ذي الحجة من نفس العام / يونيو ۲۷۱م (۱).

ولذلك نعتقد أن انصراف السمح خلال ولايته إلى تنظيماته الداخلية في الأندلس ثم إلى غزو غالة، قد أدى إلى انشغال المسلمين عن حركة التمرد في المتوريس لمدة عامين على الأقل، فاطمأن أصحابها على أنفسهم وازدادوا ثقة وأملاً في نجاح تمردهم حينما انهزمت الجيوش الإسلامية في غالة؛ لا سيما وقد اصطربت أحوال الأندلس ذاتها نتيجة هذه الهزيمة . فتشجع المتمردون وخرجوا من كهفهم الذي يحتمون به، وربعا أقدموا أيضاً على التحرش ببعض الحاميات الإسلامية العسكرية المقيمة في أشتوريس ومهاجمتها، مع بداية ولاية عنبسة بن سحيم الكلبي (°)؛ الذي خلف السمح في صفر عام ١٠٣ه/ يوليو ـ أغسطس ٢٢١م؛ وبخاصة

Chron , Isidore Pacense, ed. Florez, p 305 (۲۰۷ ـ ۲۰۱ منظر بتفصيل : الرسالة الشريفية، ص ۲۰۱ ـ ۲۰۱ انظر بتفصيل : الرسالة الشريفية، ص ۲۰۱ ـ ۲۰۱ الرسالة الشريفية،

<sup>(</sup>٢) عن وصفها أنظر: الإدريسى، نزهة، ص ٢٥٩، وإن نسب كوندى . (Condé (op cit, 1p 99) إلى الوالى عنبسة بن سحيم خليفة السمح هذا التجديد دون أن يشير إلى مصادره .

Chron. Isidore Pacense, ed. Florez, p 305 No. 48; Continuador del: عن الحملة بتنصيل أنظر : المحالة المناس، عن المحالة المناس، عن المحالة المحالة المناس، عن المحالة ا

<sup>(</sup>٤) انفرد صاحب أخبار مجموعة ( ص ٢٤) بالقول أن والى إفريقية بشر بن صغوان عزل السمح وولى مكانه عنبسة بن سعيم، ونعتقد أن الأصح ما أجمعت عليه المصادر الإسلامية بأنه استشهد في غزوته .

<sup>(</sup>۰) عنه أنظر: ابن الفرضى، ناريخ علماء الأندلس، ١ ص ٣٤٤ رقم ١٠١٣ الضبى، بغية الملتمس، ص ٤٢٠ رقم ١٠١٣ الضبى، بغية الملتمس، ص ٤٠٠ رقم ١٢٥٩ المقرى وابن بشكوال، نفح، ١ ص ٢١٩ رقم ٢٤٠ المقرى وابن بشكوال، نفح، ١ ص ٢١٩ - ٢١٠ ، ٤ص ٢١٠ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢١١ ابن الأثير، الكامل، ٥ ص ٤٥٤ الخانجى، منجم العمران، ١٠ ص ٢١٩ .

أن المؤرخين المسلمين الأوائل كالرازى (١) وابن حيان (٢) وصاحب فتح الأندلس (٦) يشيرون إلى قيام - أى هجوم - بلاجيوس في أيام عنبسة هذا .

وعلى هذا النحو تطورت حركة التمرد في أشتوريس، وأخذت بنص المؤرخين المسلمين الأوائل طابع ثورة (أ) ؛ ازدادخطرها روقف على تطورها الوالى عنبسة، الذي ما كان له أن يغفل عنها بل وجب عليه التصدى لها . ولكن يبدو أنه لم يفكر في إمكانية مقاومة بلاجيوس وجماعته مقاومة جدية، أو أنه كان على ثقة كبيرة في إحراز نصر سريع عليهم يمكنه من إنعاش حماسة جنده ورفع معنوياتهم؛ استعداداً للانتقام لهزيمة سلفه السمح واستشهاده في غالة . ومن ثم أصدر أوامره بتحرك جمع إسلامي صند هذه الشرذمة الثائرة .

ويتفق المؤرخون المسلمون الذين سبقت الإشارة إليهم مع بعض المؤرخين اللآتين (°) في أن بلاجيوس وجماعته هم الذين بدأوا هذا الهجوم، وتضيف مدونة سيلوس Silense (<sup>۲)</sup> أن بلاجيوس بدأ بالهجوم عندما تأكد من معاونة الرب ومؤازرة رفاقه له؛ ومع أن مؤلف مدونة سباستيان Sebastiani (<sup>۲)</sup> قد أظهر المسلمين بمظهر المعتدى والبادئ بالعدوان، لإلقاء التبعة عليهم، حينما ذكر أنهم ما أن علموا بنبأ اختيار بلاجيوس زعيما للمسيحيين في أشتوريس حتى أرسلوا إليهم جيشاً ضخما؛ فلا يغفى ذلك ما أجمعت عليه وجهات النظر الإسلامية واللآتينية بمبادرة الثوار إلى الهجوم، وهذا أمر منطقى لأنه يتفق مع كونهم ثائرين .

وإذا كان المؤرخون المسلمون الأوائل - الرازى وابن حيان وصاحب فتح الأنداس - لم يحددوا تاريخا معينا خلال ولاية عنبسة لتحرك البعث الإسلامى ضد الثوار بأشتوريس، سوى القول بأنه كان في أيامه (^) . فيمكن تحديد تحرك هذا البعث بعام ١٠٣هـ استناداً إلى الاعتبارين التاليين :

الاعتبار الأول أن المؤرخ إيزيدور الباجي Isidore Pacense يشير في مدونته

<sup>(</sup>١) برواية المقرى، نفح، ٦ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>۲) بروایة المقری، نفسه، ٤ ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أنظر: المقرى، نفح، ٦ ص ٨٢ .

Chron Albeldense, ed. Florez, p 450 No. 50, Cron Rotense, ed. Moreno, p 613. (\*)

Ed. Florez, p 273 No. 20. (1)

Ed. Florez, p 497 No. 8. (Y)

<sup>(</sup>٨) أنظر : المقرى، نقح، ٤ ص ١٥، ٦ ص ٨٣؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٦ -

إلى نبأ انتصار حاسم لعنبسة على الإسبان عام ١٠٣هـ (١) / ٧٢١ ـ ٧٢٢م؛ ولما كان هذا المؤرخ يميز دائماً في روايته بين الإسبان والفرنجة سكان غالة، فإنه ولا شك يقصد انتصاراً لعنبسة على الإسبان وعلى الأرض الإسبانية ذاتها وليس خارج حدودها؛ ويؤيده في ذلك أن المصادر الإسلامية واللآتينية على السواء لم تذكر أخباراً عن أي معركة خاضتها الجيوش الإسلامية في غالة خلال هذا العام .

وريما قد يبدو للبعض أن هناك تضارباً بين ما يذكره إيزيدور الباجى من انتصار عنبسة، وبين ما يشير إليه المؤرخون السابقون ـ الرازى وابن حيان وصاحب فتح الأندلس ـ من انتهاء الحملة في غير صالح المسلمين، إلا أنه يبدو من روايتهم أيضاً أن الجيش الإسلامي قد ألجأ بلاجيوس وجماعته إلى صخرة بلاى Pena de أيضاً أن الجيش الإسلامي قد ألجأ بلاجيوس وجماعته إلى صخرة بلاى Pelayo وهي في ركن قصى من جبال قمم أوربا بأشتوريس ـ وريما كانت أنباء هذا الإلجاء هي التي وصلت إلى سمع إيزيدور فدونها، وظلت نهاية الحملة خافية عليه . ولذلك فأغلب الظن أن يكون الجمع الإسلامي الذي أرسله عدسة قد اتجه إلى الثوار في أشتوريس خلال عام ١٠٣هـ/ ٧٢١ م ٢٧٢م، كما يشير إيزيدور الباجي .

أما الاعتبار الثانى فيرتكز على أن بعض أصحاب التراجم المسلمين قد أوردوا فى تراجمهم نبأ استشهاد شخص يدعى نعيم بن عبد الرحمن بن معاوية على يد الروم بالأندلس، فى يوم عرفة من ذى الحجة عام ١٠٣هـ/ مايو ٢٢٢م (٢). ولأن هؤلاء المترجمين ـ وغيرهم من المؤرخين المسلمين ـ كانوا يستخدمون لفظ الأندلس أحياناً ليدل على غالة أيضاً (٣) ؛ مما يجعلنا نشك فى أنهم ربما يقصدون بالأندلس

Ed. Florez, 8 p 306 No. 52. (1)

<sup>(</sup>۲) أنظر: الحميدى، جذوة المقتبس، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧ رقم ٤٨٤ الصبى، بغية الملتمس، ص ٤٦٤ رقم Condé ( op cit, 1 p 96). وإن كان كوندى (١٨٤٠ التكملة، ٢ ص ٧٥٦ رقم ١٨٧١ . وإن كان كوندى (١٢٥٠ هـ/ ٢٢١م، ولا ندرى يخالف هذا التحديد، قائلاً أنه توفى فى حملة السمح بن مالك لغالة عام ١٠٢هـ/ ٢٢١م، ولا ندرى مبرراته فيما ذهب إليه .

<sup>(</sup>٣) على سبيل المثال أنظر: الضبى، نفسه، ص ٣٠٣ رقم ١٨٣٩ الحميدى، نفسه، ص ٢٧٠ رقم ١٩٨٨ حين ترجمتهما للسمح، ويذكران أنه استشهد في قتال الروم بالأندلس . وأيضاً الضبى، نفسه، ص ٣٥٣ رقم ١٠٢١ الدميدى، نفسه، ص ٣٥٣ رقم ١٠٢١ الدميدى، نفسه، ص ٣٥٣ مين ترجمتهما لعبد الرحمن الفافقي فيشيران أنه استشهد في قتال الروم بالأندلس . أما ابن الفرضى، تاريخ علماء الأندلس، ١ ص ٢٥٦ رقم ٢٧٧، فيذكر أنه قتله الروم بالأندلس . ويذكر ابن بشكوال براوية المقرى، نفح، ٤ ص ١٤، أنه استشهد في قتال العدو بالأندلس، وإنظر أيضاً : الذهبي، تاريخ الإسلام، مطبعة السعادة ١٣٦٨ هـ، ٤ ص ٨٧، الذي يذكر العبارة الخاصة باستشهاد السمح وإن جعل ذلك عام ١٠٣ هـ . وابن عذاري، البيان، ٢ ص ٢٧ حين الحديث عن حملة عنبسة لغالة، فيقول أنه خرج غازياً للروم بالأندلس . ولما كان السمح وعبد الرحمن قد استشهدا في أرض غالة فيكون المؤرخون المسلمون ومن بينهم الضبي والحميدي يستعملون لغظ الأندلس لبدل أبضاً على غالة .

هذا أرض شبه جزيرة إيبيريا لا سيما وأن الأندلس مقرونة في رواياتهم بكلمة الروم . الأ أنهم لما كانوا يؤكدون أن نعيم قد استشهد في ذي الحجة ١٠٣هـ/ مايو ٢٧٢م، في الوقت الذي لم تورد فيه المصادر التاريخية الإسلامية أخبار أي حملة إلى غالة خلال هذا العام أو بعده، وإنما في السنة الخامسة من هزيمةالسمح أي في عام ١٠٧هـ/ ٢٥٥م (١) ، ولذلك تكون وفاة نعيم هذا قد تمت على الأرض الإيبيرية ذاتها؛ وفي أواخر عام ١٠٣هـ/ مايو ٢٧٢م .

على أنه وإن لم تعيننا نصوص أصحاب التراجم المسلمين السابقة على تحديد مكان استشهاد نعيم داخل الأرض الإيبيرية؛ فإن صمت المؤرخين اللآتين عن أى هزيمة حلت بالمسلمين في عهد عنبسة خلال هذا العام سواء في غالة أو في إيبيريا، في الوقت الذي يتحدث فيه المؤرخون المسلمون (٢) عن إلجاء الجيش الإسلامي لمسيحيي أشتوريس إلى الصخرة؛ فإن ذلك يدل على أن نعيم بن عبد الرحمن قد استشهد في معركة دارت على الأرض الأشتورية ذاتها في ذي الحجة من عام استشهد في معركة دارت على الأرض الأستورية ذاتها في ذي الحجة من عام أشتوريس قد بدأت في أول ربيع تال لاعتلائه ولاية الأندلس (٢) . ومع احتساب الوقت الذي تستغرقه الحملة من قرطبة إلى أشتوريس فإنها تصل في التاريخ المذكور، وهو نفس التاريخ الذي استشهد فيه نعيم؛ وتكون المصادر الإسلامية بذلك قدمت لنا تاريخا محددا للمعركة بين المسلمين وبين ثوار أشتوريس .

ومن ناحية أخرى فإذا كان عنبسة بن سحيم قد قاد حملته إلى غالة فى عام  $^{(1)}$  ، فيكون قد مضى وقت كاف بعد حملته إلى أشتوريس استعد فيه

<sup>(</sup>۱) أنظر: ، Chron Moissiacense, Ed Lafuente, p 165

<sup>(</sup>٢) أنظر : المقرى عن الرازى، نفح، ٦ ص ١٨٦ وعن ابن حيان، نفسه، ٤ ص ١٥٠.

<sup>...</sup> كانت معظم الحملات الإسلامية تبدأ فى الربيع، فقد دخل طارق بن زياد رمن بعده مرسى بن نصير إيبيريا فى الربيع، كما كانت حملة الحر بن عبد الرحمن لغالة، ثم حملة السمح بن مالك من بعده فى ذلك الرقت أيضاً . بل إن الأمويين فى الأنداس . فيما بعد ـ كانوا يبدأون حملاتهم العسكرية الهامة فى نفس الوقت من السنة لأنه أنسب الأوقات مناخيا، وكان وقت حصاد يمكن فيه إنزال خسائر جسيمة بالخصم . وذلك مثلما كان خلفاء المشرق يختارون صوائفهم للغزو وشواتيهم للتحصن والدفاع .

<sup>(</sup>٤) عنها بتفصيل أنظر: ابن الأثير، الكامل، ٥ ص ١٥٤ المقرى عن ابن بشكوال، نفح، ٤ ص ١٩٩ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٧ وإن جعل تاريخها عام ١٠٥ه، وأنظر أيضاً: مؤنس، فجر، ص ٢٤٦ و من ١٠٥ المبيد مالم، تاريخ المسلمين، ص ١٣٨ - ١٣٤ عبد الجليل عبد الرضا، العلاقات المياسية، ص ٥٤ ـ ٢٦ الحجى، المتاريخ الأندلسي، ص ١٩٠ ـ ١٩١ طرخان، المسلمين في أوريا، ص ١٠٤ - ١٠١ أحمد مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٨٧ .

للانتقام لهزيمة واستشهاد سلفه السمح بن مالك في غالة؛ مما يبرهن أيضاً على أن الجيش الإسلامي قد تجرك ضد ثوار أشتوريس في عهد عنبسة هذا وفي أواخر عام ١٠٣هـ/ ربيع عام ٧٢٢م (١) على وجه التحديد .

هذا ولم تحدد المصادر الإسلامية ولو على وجه التقريب أعداد هذا الجيش الإسلامي ولا اسم قائده، وإنما تطوعت المدونات اللآنينية بتحديد هذا الأمر وبالغت بطريقة لا يقبلها العقل في تقديره بمائة وسبعة وثمانين ألف مقاتل (٢) أو بثمانين ألف (٦) ، وقدرته الوثيقة اللآنينية الصادرة في أشتوريس عام ٢٧٠م/ ١٢٢هـ بخمسين ألف مقاتل فقط (٤) ؛ وظهر اسم القائد الإسلامي في هذه الكتابات بأشكال متعددة أبرزها ما يلي : Alchaman و Alchaman (٥) وأيضاً Aloamane (١) .

وليس بمقدورنا تقدير أعداد هذا الجيش الإسلامى تقديراً دقيقاً، ولا قبول التقدير الخيالى للمدونات اللآتينية السابقة ؛إذ فى الوقت الذى لم يجهز فيه المسلمون سوى سبعة آلاف مقاتل أردفوها بخمسة أخرى لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية كلها فى

p 26.

Valdeavellano, op cit, 1 p 381': مدنع ومنهم التساريخ ومنهم الأربيين على هذا التساريخ ومنهم المؤرخين الأربيين على هذا التساريخ ومنهم المؤرخين الأربيين على المؤرخين الأربيين على المؤرخين علم المؤرخين ال

Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 65, 110; Chron. Sebastiani, ed. Florez, p 480 No. 10; (Y) Chron. Silense, ed. Florez, p 273 No. 20, Cron. Rotense, ed. Moreno, p 613; Chron عض المورخين الأرربيين الحديثين أربعائة ألف مقاتل أنظر: Léonaise, ed. Cirot, p 388.

Burke, op cit, 1 p 134, Williams, op cit, 10 p 40, Hume, op cit, p 83 No. 1

Prim Cron General, ed. Pidal, 2p 321; Cron de Lucas, ed. Puyol, p 277; Quadrado, op cit, (Y)

<sup>(1)</sup> عن نصبها أنظر: Risco, op cit, 37 pp 303 - 304; Floriano, op cit, 1 pp 34 - 35 وأنظر أيضاً

Chron. Sebastiani, ed. Florez, p 479 No. p 480 No. 10, Cron Rotense, ed. Moreno, pp 613, (°) 614; Chron. Silense, ed. Florez, p 273 Nol. 20; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 388 Sqq. Chron. Albeldense, ed Moreno, p 601; Cron. de Lucas, ed Puyol, p. 274, 276, 277.

<sup>(</sup>٦) Chron. Alheldense, ed. Florez, p 450 No. 50 وانفردت هذه الطبعة بإبراد الاسم بهذا الشكل، ويبدو أنه خطأ في اللسخ أو الطبع لسهولة تحريف حرف الد C إلى O .

عام ٩٢هـ/ ٧١١م، قليس من المعقول أن يجردوا عشرات أضعافه لمجرد القصاء على بؤرة ثورية صغيرة هناك . لا سيما وأنه إذا قدرنا أعداد كل الجنود المسلمين الذين دخلوا شبه الجزيرة منذ فتحها عام ٩٢هـ/ ٧١١م حتى عهد عنبسة بن سحيم عام ٣١هـ/ ٧١١م حتى عهد عنبسة بن سحيم عام ٣٠١هـ/ ٢٢١م، ودون احتساب من استشهد منهم في داخل إيبيريا أو في غالة، فإنها لا ترقى إلا إلى حوالى ستين ألفا (١) ، فأنى للمسلمين بمثل هذا العدد الرهيب ؟ يضاف إلى ذلك أن انفراد المدونات اللآتينية بهذا التقدير يقتضينا عدم الاعتماد على رواية جانب واحد، أو الاطمئنان كلية إلى صحة تقديراته لا سيما وأنها تقديرات لخصومه (١).

وإذا وضعنا في الحسبان أيضاً روح العصر الدينية، وأن مدوني هذه المدونات اللآتينية كانوا رهبانا ورجال دين اتضح السر في مغالاتهم؛ التي أرادوا بها إظهار مدى تدخل العناية الإلهية في صف مسيحبي أشتوريس القلائل والتضخيم في قيمة انتصارهم، أو ليظهروا أنه إذا كان المسلمون قد فتحوا إيبيريا في عام ٩٢هم/ ٧١١م وعاونهم في ذلك كثرة أعدادهم، فإن مسيحيي أشتوريس القلائل قد ردوا جيشاً هائلاً ـ ١٨٧ ألفاء على أعقابه؛ حتى يخيل للقارىء أنهم استطاعوا أكثر مما استطاع المسلمون في عام ٩٢ه/ ٧١١ م .

وبيدر أيضاً أن طبيعة العصر بصفة عامة كانت مغالاة المنتصر في تقدير أعداد خصمه المنهزم،إذ اتخذت المصادر الإسلامية نفس الموقف حينما قدرت الجيش

<sup>(</sup>۱) رافق طارق فى حملته إلى إيبيريا اثنا عشر ألف مقاتل، ورافق موسى ثمانية عشر ألفا، ورافق الحربن عبد الرحمن أربعمائة من وجوه إفريقية، وإن كنا لا نعرف عدد الذين رافقوا السمح وعنبسة، يضاف إليهم جميعاً من هاجر إلى الأندلس بعد فتحها ونفترض أن أعدادهم على أقل الغروض تساوى الأعداد المنكورة أعلاه . قارن: المقرى وغيره، نفح، ١ ص ٢١٥، ٢١٥، ٢١٨، ٢١٨، ٢٢٤، ٢٣٨، ٢٤٢، ٢٥٨ و ٢٥٧، ٢٥٢، ٢٥٨، ٢٥٢، ٢٥٨، ٢٥٧ من ٢٥٠ و من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) يرفض معظم المؤرخين الأوربيين الحديثين - متطرفين ومعتدلين - تقدير المدرنات اللآتينية لأعداد هذا Quadrado, op cit, p 26, : الجيش الإسلامي، معترفين بما فيها من مغالاة وبعد عن الحقيقة، قارن : Barrau - Dihigo, Recherches, pp 133 - 134; Saavedra, Pelayo, p 14 ( قدره بحوالي ۱۸۷۰ مقاتل ) Urbel, op cit, p 26, Danham, op cit, 2p 122; Velasco, op cit, p 192; Watts, op cit, p 26, Scott, op cit, p 351; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 26 ( قدره بحوالي الف مقاتل ) Perez, de Cao, op cit, p 172.

القوطى الذى انهزم فى معركة وادى لكة فى عام ٩٢هـ/ ٧١١م، بستمائة ألف $^{(1)}$  ويمائة ألق  $^{(2)}$  ، أو بسبعين ألف  $^{(3)}$  ، وأقل تقدير بأربعين ألف  $^{(4)}$  . ولذلك وقف ابن خلاون من تقدير المؤرخين - فى العصور الوسطى بعامة - لأعداد الجيوش موقف الرفض  $^{(6)}$  .

ومن ناحية أخرى فلا نملك تقديرا لأعداد الثائرين مع بلاجيوس، إذ لم تفصح المصادر اللآتينية أو الإسلامية عنه؛ وإن أشارت الأخيرة أنه وصل فى أقصى حالات ضعفه إلى ثلاثمائة مقاتل (٦)؛ فإنها ولاشك لم تقصد حصر كل أعداده بقدر ما تشير إلى عدد الذين التجأوا مع بلاجيوس داخل الكهف واحتموا به؛ وبالطبع فلم يزد عن ذلك كثيراً نظراً لصغر مساحته (٧)؛ ولما كان من أبسط قواعد فلون الحرب ألا يحصر العدد الأكبر من الجيش نفسه فى مكان مغلق كهذا الكهف، وإلا كان فناؤه أمرا مقضياً؛ فيكون من المنطقى أن غالبية أعداد قوات بلاجيوس قد اتخذت مواقعها خارج الكهف، وفى أماكن تمكنها من الدفاع عن نفسها ومن النيل من المهاجمين، فضلاعن عرقلة وصول الأخيرين إلى الكهف حماية لمن فيه؛ ولذلك فقد كمنت فضلاعن عرقلة وصول الأخيرين إلى الكهف حماية لمن فيه؛ ولذلك فقد كمنت معظم قوات بلاجيوس على قمم الجبل المؤدى إلى مدخل الكهف (٨)؛ وهى التى معظم قوات بلاجيوس على قمم الجبل المؤدى إلى مدخل الكهف (١) وسابدرا -Saa قدرها بعض المؤرخين الإسبان الحديثين أمثال بلاسكو Velasco (١) وسابدرا عدد من كانوا

<sup>(</sup>١) أنظر: الحميري، صفة، ص ١٠؛ العلقشدي، صبح، ٥ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ابن الكرديوس، الاكتفاء، ص ٤٤١ أخبار مجموعة، ص ٧، ١٨ المقرى عن ابن حيان والرازى، نفح، ١ ص ٢١٦، ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقرى، نفح، ١ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أنظر : ابن خلارن، العبر، ٤ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: المقدمة، ص ١٤. هذا وقد رفض كثير من المؤرخين الحديثين مغالاة المدرنات اللاتينية في هذه الالمحادا، وp. cit, pp 26 - 28; Cayetano, op. الأعداد وفي وقائع المعركة، وعلى سبيل المثال أنظر: cit, p 10, pp 17 - 18; Barrau - Dihigo, Recherches, pp 127 - 135 كان أسباب هذه المغالاة التي ترجع إلى طبيعة العصر أنظر: pp 70 - 71

<sup>(</sup>٦) قارن : المقرى عن الرازى راين حيان، ٤ ص ١٠١٥ ص ٢٨٤ أخبار مجموعة، ص ٢٨ ابن عذارى عن مؤلف كتاب بهجة الأنفس، البيان، ٢ ص ١٢ - ١٣ .

<sup>(</sup>۷) قدرت بعض المدونات اللاتينية عدد ما يمكن أن يحريه الكهف بألف رجل، أنظر: , Chron. Silense وانظر إيضاً رواية مدونة ed. Florez, p 273 No. 20; Prim. Cron General, ed. Pidal, 2p 322 Huici, op cit, 2p 44 No 4, Velasco, op cit, pp 193 - 194 من : . 194 من الفرنسو الماشر الذي يوردها كل من : . 194 - 193 والفرنسو الماشر الذي يوردها كل من : . 194 على المناس الماشر الدي يوردها كل من : . 194 على المناس الماشر الذي يوردها كل من : . 194 على المناس الماشر الذي يوردها كل من : . 194 على المناس الماشر الذي يوردها كل من : . 194 على المناس الماشر الذي يوردها كل من المناس الماشر الدي يوردها كل من المناس المناس الماشر الدي يوردها كل من المناس المناس المناس الماشر المناس ا

Velasco, : منظر: Cron. Rotense, ed Moreno, p 613، ونص مدرنة الفرنس العاشر التي يوردها (٨) Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 147

Guadalete y Covadonga, p 189 (1)

Pelayo, p 12 (1.)

بالكهف مع بلاجيوس فإنه يقل قليلاً عن ألفى مقاتل وهم كانوا عدد جيشه ؛ الذى نعتقد أن يكون قريباً من عدد الجيش الإسلامي أيضاً .

أما قائد الجيش الإسلامي الذي أشارت إليه المدونات اللآتينية على أنه Alkama بأشكاله المختلفة التي ذكرناها؛ فيبدر أنها الصيغة الأوربية للاسم العربي علقمة . وهو وإن لم يرد اسمه إلا في كتاب الجغرافي المسلم الحميري (١) ، باسم علقمة بن عامر كأحد التابعين الذين دخلوا الأندلس؛ فقد حفظت المصادر الإسلامية الأخرى اسمى ابنيه من بعده، وأولهما عبد الرحمن بن علقمة اللخمي؛ الذي لعب دوراً هاماً في الصراعات بين العرب البلديين الذين دخلوا الأندلس وقت فتمها وبعده بقليل، وبين العرب الشاميين الذين دخلوها حوالي عام ١٢٣هم/ ٧٤٢م ؛ وكان عبد الرحمن هذا يلى تغر أربونة ( نربونة ) Narbonne ويعد فارس أهل الأندلس؛ ثم اغتيل على أيدى أتباع الوالي يوسف الفهرى حوالي عام ١٣٨هـ/ ٢٥٦م (١) . أما الابن الآخر فهو تمام بن علقمة . ويكنى بأبي غالب . الذي عاون عبد الرحمن بن معارية ( الداخل ) في إقامته صرح دولته الأموية في الأندلس، وظل على قيد الحياة حتى توفى فيما بين عامى ١٧٢ ـ ١٨٠هـ/ ٧٨٩ ـ ٧٩٦م (٢) . فوجود الإبنين يؤيد وجود أبيهما علقمة بالأندلس أثناء الفتح الإسلامي لها (١) ؛ وكان - مثلما تشير المدونات اللآتينية - من أعوان طارق بن زياد أو مصاحباً له <sup>(م)</sup> ، وبخاصة أن حيش طارق حوى بعض كبار جند روجوه العرب (٦) . ولأن إيزيدور الساجي Isidore Pacense يذكر أن عنبسة قد أناب عنه في قيادة الحملات قوادا يسميهم V)Satrapas

<sup>(</sup>١) أنظر: صفة، ص ٤ ؛ نقلا عن عبد الملك بن حبيب .

<sup>(</sup>۲) عن ذلك قارن بتفصيل : أخبار مجموعة، ص ٤٢ ـ ٤٤٤ المقرى، نقح، ٤ ص ٢٠، ٢١، ٢٥ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٣٦، ٣٦٨ ابن القوطية ، تاريخ، ص ٤٢ ـ ٤٤٣ مؤنس، فجر، ص ٢١٠ وما بعدها ، ص ٢٨٧ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٦٠ - ١٦١١ الحجى، التاريخ الأندلسى، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) عن ذلك قارن بنفصيل: أخبار مجموعة، ص ٧٤ ـ ١٠٣، ١٠٤، ١٠٢، المقرى، نفسه، ١ ص ٢٠٠، ٤٤ من ذلك قارن بنفصيل: أخبار مجموعة، ص ٤٠ من ٤٠ ، ٤٤ القوطية، نفسه، ص ١٤٨ مؤنس، فجر، ص ٢٧٠ ؛ بويكا، المصادر التاريخية، ص ٤٢ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) أنظر: مؤنس، فجر، ص ٣٢١ حاشية ١ .

Cron Alfonso III, ed. Villada, p 62, Chron. Sebastianı, ed. Florez, p 479 No. 8; Chron (ه) Rısco, op cit, 37 p: وإن جمله بعض المؤرخين بريرياً، أنظر Silense, ed. Florez, p 273 No. 20. 76 No. 110; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 23.

<sup>(</sup>٢) كان جيش طارق بريرياً باستثناء قلة من العرب اختلف في عددهم، أنظر: ابن عبد الحكم، فدوح، ص ٢٠٤ أخبار مجموعة، ص ٢١ المقرى عن ابن بشكوال وغيره، نفح، ١ ص ٢١٥، ٢١١، ٢١٨، ٢٢٨، ٤٢٤ أخبار مجموعة، ص ٩ . وانظر أيضاً : مؤنس، فجر، ص ٢٦، السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٠٤ الحميرى، صفة، ص ٩ . وانظر أيضاً : مؤنس، فجر، ص ٢٦٠ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢١ - ٧١ وقد أثبتا اسم علقمة ضمن جدد طارق دون أن يشيرا إلى مصدرهما .

<sup>(</sup>V) أنظر: Ed Florez, p 306

أى نوابا، فنرجح أن يكرن علقمة واحدا منهم؛ وأنه هو الذى ولاه عنبسة قيادة البعث الإسلامي إلى أشتوريس لقمع ثورنها.

وإذا كانت المعركة بين المسلمين وثوار أشتوريس قد حدثت عام ١٠٣هـ/ ٢٧٢م، واستشهد فيها قائد البعث الإسلامي - كما سيأتي بيانه - فمن المستبعد إذن أن يكون قائده عبد الرحمن بن علقمة أو أخيه نمام، مثلما أشارت إحدى الدراسات العربية الحديثة (١) ؛ إذ ظل أولهما على قيد الحياة حتى عام ١٦٨هـ/ ٢٥٢م، وثانيهما قيما بين عامي ١٧٢ - ١٨٠هـ/ ٢٨٩ ، ٢٩٢م ؛ وعلى افتراض صحة قيادة أي منهما لهذه الحملة، فكان من المنطقي أن تشير المدونات اللآتينية إليه باسمه وليس باسم والده .

كذلك فإن بعض المؤرخين الأوربيين الحديثين (١) ـ الذين يحددون تاريخ المعركة بعام ٩٩هـ/ ٢١٨م في عهد الحربن عبد الرحمن ـ ذهبوا إلى القول بأن الاسم الذي تقدمه المدونات اللآنينية لقائد البعث الإسلامي ليس إلا السمح بن مالك والى الأندلس؛ واستطردوا أكثر من ذلك فعارضوا إجماع هذه المدونات بأن أصروا على القول بأنه لم يمت في المعركة لأنه خلف الحربن عبد الرحمن على ولاية الأندلس . وتكمن مجانبة هذا الرأي للصواب في أن السمح لم يكن بالأندلس وإنما قدم إليها من المشرق حينما اختاره الخليفة عمر بن عبد العزيز والياً لها في رمضان سنة اليها من المشرق حينما اختاره الخليفة عمر بن عبد العزيز والياً لها في رمضان سنة اليها من المسرق حينما خياري الوقت الذي يتمسك فيه المؤرخون السابقون بعام ٩٩هـ/ ١٩٨م لتحديد تاريخ المعركة بين المسلمين والثوار في أشتوريس، فإنهم يستعيرون نصاً من غزيري Casiri يشير فيه بوضوح إلى حملة أرسلها يوسف الفهري أواخر عام ١٣٨هـ/ ٢٥٧م، بقيادة الحصين بن الدجن وسليمان بن شهاب،

<sup>(</sup>١) أنظر : السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٦٩ .

Velasco, op cit, p 191, Danham, op cit, 2 p 122 No. 3; Caveda, op cit, pp  $60 \pm 61$ ; (Y) Somoza, op cit, 2 p 453 .

<sup>(</sup>٣) كان السمح مقيماً بافريقية، رعندما وفد على الخليفة سليمان بن عبد الملك مع وفد إفريقية بجبايتها، عاين عمر بن عبد العزيز فضله وأعجب به فضمه إلى نفسه واستبقاء معه حتى اعتلى الخلافة الأموية فولاه الأندلس، أنظر: أخبار مجموعة، ص ٢٢، ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٩ حيث يشير صواحة إلى أن الخليفة بعثه والياً على الأندلس؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٤.

ضد بعض المسيحيين بالأنداس دون أن يحدد مكانهم (۱) ؛ وينسبون أحداث هذا النص لعام ٩٩ هـ/ ٧٥٦م مع أنها محددة بأواخر عام ١٣٨هـ/ ٧٥٦م وفي ولاية يوسف الفهرى؛ وأقحموا على النص أيضاً اسم السمح بن مالك بدلاً من الحصين بن الدجن، وفسروا الحقائق بذلك تفسيراً يتلاءم مع أهوائهم دونما اتباع للمنهج التاريخي.

وعلى كل فقد قاد علقمة اللخمى البعث الإسلامى وقصد بؤرة الثورة ومركز نشاطها بمدينة كانجاس Canicas ( Canicas الحالية ) في أشتوريس، وكان على ثقة أكيدة إن لم يكن باستسلام هذه الحفئة الثائرة فبانتصاره عليها إذا رفضت الاستسلام وحاولت المقاومة .

ولما كانت أهداف هذا البعث الإسلامى لا تقتصر على إخضاع الثورة وقمعها، وإنما أيضاً رفع معنويات الجند المسلمين لكى يستعيدوا ثقتهم بعد الهزيمة التى حلت بهم فى غالة منذ عام سبق؛ فقد كانت خطة علقمة تحقيق ذلك بأقل الخسائر ودون حرب أو قتال إذا ما تمكن من ذلك، ومن ثم اصطحب معه أسقفاً عرف للمسلمين باسم أبة أو عباس (٢) Oppas . كان قد استسلم لموسى بن نصير وفتح له أبواب مدينة

<sup>(</sup>۱) أنظر: Bibliotheca, 2 p 23 ، وعن الحملة بتفصيل أنظر: أخبار مجموعة، ص ۷۱ ـ ۷۷ ريجعلها إلى الله البشكلس ببنبلونة في شمال شرقى الأندلس، ويبدو أن ذلك صحيحاً إذ يشير أن فلول الجبش التجأت إلى مدينة سرقسطة وهي أقرب إلى بنبلونة منها إلى أشتوريس، وأنظر: مؤنس، فجر، ص ۶۱۷ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ۱۸۳ و جعلها مرة إلى البشكس ومرة أخرى إلى جليقية، وعذره أن ابن عذارى يشير في بياته ( ۲ ص ٤٤) إلى بعثين أحدهما إلى جليقية والآخر إلى البشكس درن تحديد لأسماء قوادهما، كما أن صاحب فتح الأندلس ( ص ٤١) يجعلهما بعثين إلى جليقية . ومع ذلك فنص صاحب أخبار مجموعة أوضح وانظر أيضاً: 146 - 145 و 170 Condé, op cit, 1 pp المحوعة، ص ١٦٥ قلسرين، أما سلومان فسيد جند دمشق وكلاهما من القيسية من الحجاز، أنظر: أخبار مجموعة، ص ١٦٥ مؤنس، فجر، ص ٧٣٧ . وقد استشهد سليمان ونجا الحصين بفلوله إلى سرقسطة وكان ممن عاون عبدالرحمن بن معاوية ضد يوسف الفهرى، أنظر: المقرى، نفح، ٤ ص ٥٠ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) قوطى الأصل واختلف في نسبه، فجعلته المصادر الإسلامية إما ابنا لغيطشة الملك القوطى قبل لذريق، أو من أحفاده . قارن : ابن القوطية، تاريخ، ص ٢٨ ، ٢٨ المقرى، نفح، ١ ص ٢٤٩ - ٢٥٠ أخبار مجموعة، ص ٥،٥ . أما معظم المدونات اللآئينية فقد جعلته ابنا لغيطشة وإن اختلف فيما إذا كان أسقفا Chron Sebastiani, ed. Florez, p 479 No. 8; Chron Albeldense; الطليطلة أم لإشبيلية، قارن : و Florez, p 479 No. 8; Chron Albeldense, ed. Moreno, p deficielly defined florez, p 450 No. 50, Chron Silense, ed Florez, p 273; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 613; Cron Alfonso III, ed Villada, 62 .; Cron de Lucas, ed Puyol, p 274. من : من المثل القوطى إجبكا أي أخ لفيطشة، أنظر : من المثل القوطى إجبكا أي أخ لفيطشة، أنظر : ١٩٢٨ من : مناسبة المناسبة المناسبة

إشبيلية (۱) ، ويعرف بلاجيوس من قبل في بلاط العاصمة القرطية طليطلة (۲) ؛ وذلك بهدف إقتاع بلاجيوس بالإقلاع عن فكرة مقاومة المسلمين سادة البلاد الجدد، وأصحاب الجيوش الجرارة التي لا تقاس معها جماعة بلاجيوس في عدد أو عدة . أما إذا فشلت هذه الخطة فكان على علقمة أن يستخدم القوة المسلحة ليخمد أنفاس الثائرين وتكبيل قائدهم بالسلاسل وإحصاره إلى قرطبة العاصمة الإسلامية ليلقى عقابه هناك(۲) .

رصلت أنباء تقدم علقمة مع قواته من القواسين والنشابين والفرسان والراجلة إلى سمع بلاجيوس وأتباعه وهم بمدينتهم كانجاس، ولما كانت أعدادهم قليلة وعدتهم هزيلة؛ فإنهم على حد تعبير مدونة الفونسو العاشر Alfonso X . قد ارتعدوا خوفاً (3) ؛ وأدركوا خطورة مقاومة المسلمين أو التصدى لهم في مكان مكشوف مثل وادى كانجاس . ولذلك أعملوا الفكر ليهديهم إلى مخرج من مأزقهم هذا، وإلا كان هلاكهم محتوماً؛ بل يقال أنهم تصرعوا إلى الرب حينذاك ليهيىء لهم من أمرهم رشدا (٥) . وحينذاك اهتدوا إلى فكرة الانسحاب إلى منطقة يكونون فيها آمنين على أنفسهم، وقادرين على التصدى لهجوم المسلمين ورده إن لم يكن إحباطه وردعه . وعارنتهم في ذلك معرفتهم بالمنطقة وطبوغرافيتها؛ فكان أنسب الأماكن هو كهف سانتاماريا أي كهف أونجا Cova Sanctae Mariae (١) ( Cova Sanctae Mariae ) ، الذي لا

<sup>(</sup>۱) تشير المصادر الإسلامية إلى انتزاع لذريق العرش من أبناء غيطشة ومنهم أبة هذاء لصغرهم أو لعدم تراضى أهل إسبانيا عليهم فكانوا ممن أداروا عليه الهزيمة بانضمامهم إلى المسلمين، قارن: أخبار ٢٤١ ـ ٢٤٠ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣٠ ـ ٢٢٠ ـ ٢٤٠ ـ تكنفى المصادر اللآتينية بالقول أنهم خانوا لذريق في العالم الثالث من حكمه باستدعائهم العرب لغزير البلاد، قارن: Rotense, ed. Moreno, pp 611 - 612; Cron. Alfonso III, ed. Villada, : لغزير البلاد، قارن: 106, Chron. Léonaise, ed. Cirot, pp 385 - 386; Chron Silense, ed Huici, 2 pp 34 - 36; Chron. Sebastiani, ed. Huici, 1 p 204 .

Saavedra, Pelayo, pp 11 - 12; Caveda, op cit 1 p 66. (Y)

Chron. Silense, ed Florez, p 273 No. 20 - 21; Huici, op cit, 2 p: عن مهمة عباس هذه، أنظر بالنافة المؤرخين الحديثين ومدهم Pellicer و 46; Cabal, op cit, pp 287 - 288.

Danham, op cit, 2 p 123 يشكرن في مرافقة عباس للجيش الإسلامي، وعن آراتهم، أنظر Masdeu

No. 1; Caveda, op cit, pp 65 - 66.

Prim. Cron General, ed Pidal, 2 p 322, Velasco, op cit, p 194 . (٤)

<sup>(°)</sup> أنظر: . Saavedra, Pelayo, p 11

Cabal, op. cit., : عن كيفية تطور اسم الكهف حتى استقر على هذه الصورة في الوقت الحاضر أنظر pp 15 - 25.

يبعد عن مدينة إقامتهم ومركز ثورتهم بمدينة كانجاس إلا بغرسخين ـ أى حوالى ستة أميال (١) ـ ناحية الشرق، ويعرفونه حق المعرفة إذ كان مأواهم فى محنهم من قبل؛ وسبق لهم الاجتماع فيه حين اختيار بلاجيوس قائدا لهم؛ وله فى نفوسهم قدسية باعتباره مكانا محروسا بالعناية الإلهية .

ويقع هذا الكهف فى جوف صخرة هائلة شديدة الانحدار (٢) بجبل أوسبة Auseva الضخم (٦) ؛ الذى تعلو هامته إلى حوالى أربعة آلاف قدم، وهو أحد الكتل الغربية لجبال قمم أوربا Los Picos de Europa ، التى تشكل بدورها امتدادا غربيا نسلسلة حيال كنتبرية .

أما الطريق ما بين وادى كانجاس Canicas في الغرب إلى جبل أوسبة Auseva في الشرق (1) حيث الكهف، فيبدأ بواد ضيق تحفه التلال العالية وتكسوه الأشجار الكثيفة، ريحاذي في نفس الوقت امتداد مجرى نهر سيا Sella (٥) Buena الحالي). وعندما يتحد هذا النهر على بعد نصف فرسخ من مدينة كانجاس مع نهر ديبا Devae ( Devae ) (٦) فإن الوادي ينحني تجاه الجنوب مع اتجاه منبع النهر الأخير؛ ولمسافة فرسخ آخر تكاد التلال تبدو جبالا على ضفتي النهر، ويزداد ارتفاعها مع التقدم في السير؛ ويختنق الوادي أيضاً ويضيق حتى يصل إلى منطقة تلية تسمى La Riera ، ومنها إلى الصخرة نصف فرسخ آخر أكثر وعورة وتعقيداً ؛ إذ

<sup>(</sup>١) يقدر ياقوت طول الفرسخ بحوالي ثلاثة أميال، وعن ذلك واشتقاق اللفظ لغرياً أنظر: معجم، ١ ص ٣٥ ـ . ٣٦

Chron. Silense, ed Florez, p 273 No. 20; Risco, : بنفسيل أنظر بالطبيعية بتفصيل أنظر وصفها رمناعتها الطبيعية بتفصيل أنظر وصفها رمناعتها الطبيعية بتفصيل وانظر أيضاً القصيدة الشعرية التي تتناول ذلك في أسلوب شعري، وينقلها المؤرخ كابال في كتابه : Covadonga, pp 292 - 293 .

Cron. : يكتب بصيغ مختلفة منها Asseua و Asseua و Asseua والشائعة التي ذكرناها، أنظر Asseua (٣) كتب بصيغ مختلفة منها Asseua و Asse

Risco, op cit, 37 pp 97 - 99, Quadrado, op cit, pp 23 - 24, : عن رصف الطريق بتفصيل، قارن (1) عن رصف الطريق بتفصيل، قارن (2) 30 - 32, Sanchez Albomoz, Origénes, 2 pp 24 - 26; Saavedra, Pelayo, pp 10 - 11, Morales, op cit, 3 Fol 3 - 4.

Sanchez: يسمى أيضاً نهر كانجاس، إذ يصب في بحر كنتبرية بالقرب من مدينة كانجاس، أنظر Albornoz, op cit, 2 p 13.

<sup>(1)</sup> عنه أنظر: Chron. Silense, ed. Florez, p 275 No. 24; Chron. Sebastiani, ed Florez, p 480 عنه أنظر: (1) No. 10.

خلاله إلا قم عالية متراصة تحيط بالوادى من كل جوانبه، يتخيلها المرء فكا مفترساً يطبق على فريسته، ويمنيق الوادى وينكمش حتى لا يبقى فيه اتساع أكثر من عرض نهر ديبا ذاته؛ ويبدو الوادى فى النهاية عميقا عند أقدام الكهف الصخرة الذى يرتفع عن الأرض بحوالى ثلاثين مترا؛ وبه ينغلق الوادى تماما وينتهى دون مخرج إلى ما وراءه من كتل جبال قمم أوربا Los Picos de Europa ، بسبب المنحدرات الصخرية الشاهقة المحيطة التى لا تترك سوى منحدر واحد - وهو وإن كان شاقا أيضاً الصخرية أقل صعوبة فى تسلقه من غيره؛ ويؤدى إلى مدخل الكهف الذى يطل على الوادى بفتحة طبيعية، وينفتح إلى الداخل بفجوة لا يمكن لها - على حد تعبير المصادر اللآتينية - أن تحوى فى أقصى حالات تكديسها أكثر من ثلاثمائة رجل؛ وإن انفردت مدونتا سيلوس Silense والفونسو العاشر Alfonso X بتقديرهم بحوالى ألف مثلما أشرنا من قبل .

وفى هذا الكهف انتهى المطاف ببلاجيوس وجماعته المسلحة الذين اتسعت لهم مساحة تلك الفجوة، فى حين تسنمت باقى قواته التى كانت معظم جيشه قمم الجبال المطلة على جانبى الوادى المؤدى إلى مدخل الكهف (١). وبذلك أصبح بلاجيوس وجماعته فى مأمن، وأخذوا يترقبون وصول القوات الإسلامية وهم مستعدون لملاقاتها؛ بعد أن صار كل شىء تقريباً لصالحهم. وقد صور الأدب الأسبانى الحديث كيفية استعداد رجال بلاجيوس بالأسلحة؛ وكيفية تسنمهم لقمة الجبل فى أسلوب شعرى قصصى تكثر فيه المبالغة والتخيل (١).

حقيقة لقد كان هؤلاء الثوار خائفين مرتجفين، إلا أن علقمة الذى وصل بجيشه إلى وادى كانجاس قد فسر تقهقرهم بأنهم لا محالة مستسلمون دون قتال؛ أو أنه لم يقدر الموقف حق قدره فتملكته ثقة زائدة، واندفع وراءهم مقتحما الطريق الذى بدا له فى بدايته وكأنه لا يختلف فى شىء عن غيره من الطرق التى تعبر أشتوريس؛ فستقدم ريما دون تعقل أو حذر وتدبر، ودون أن يفطن إلى الشرك الذى نصب له ولقواته فى منطقة وعرة موحشة (٢).

Chron Sebastiani, ed Florez, p 479 No. 9, Cron. Rotense, ed. Moreno, p 613; Velasco, op (1) cit, pp 193 - 194; Danham, op cit, 1 p 249

Danham, op cit, 2 Apen C, pp 295 - 297 . : ) عن نصها أنظر

<sup>(</sup>٣) أنظر : Williams, op cit, 10 p 39; Scott, op cit, 1 p 349 أنظر التصوير الأدبى لهذه الحالة في القصيدة الشعرية السابقة . ويتعجب المؤرخون لاقتحام المسلمين لهذه المنطقة التي لا يجدى فيها قتال، إذ تقدم طبيعة الأرض تسهيلات للمدافعين عنها دون المهاجمين، بل ويرى البعض أنه إذا كانت هناك معجزة في القتال الذي دار بين المسلمين والمسيحيين هناك، فهي معجزة إقحام المسلمين أنفسهم في مداله الدعرة . أنظر : Caveda, op cit, p 84

ولابد أن علقمة قد تنبه إلى مخاطر هذا الطريق ووعورته لكن بعدما قطع فيه شرطاً بعيداً، وربما تحرج موقفه أيضاً حينما وصل إلى أقدام جبل أوسبة؛ وتوقف وجهاً لمرجه أمام بلاجيوس وجماعته، وعاين على الطبيعة مدى وعورة الطبيعة المغرافية للمنطقة وتعقدها بصورة يصعب عليه فيها مواجهة خصمه إلا بجبهة محدودة هي جبهة الملتجئين داخل الكهف؛ تاركاً جناحي جيشه مكشوفين لهجوم من أي اتجاه؛ وبخاصة هجوم الكامنين على قمم الجبل من الجانبين، والذين لم يكن علقمة يدرى عن أمرهم شيئاً.

كذلك فريما أحس علقمة بالشرك الذي أعد له ولرجاله وبتحرج موقفه العسكرى، وفكر في أن يعود أدراجه ليتحاشى ما قد يجره عليه هذا الموقف من كوارث . بيد أن الوقت أصبح متأخراً، ولم يكن خصمه يمنحه تلك الفرصة قبل أن ينال منه؛ ولذا فلم يكن أمام علقمة سوى أن يجرب أولا أسلوب الملايئة والمفاوضة مع الخصم لعله ينجح في إقناعه بالعدول عن المقاومة؛ فيحل السلم محل الحرب وسفك الدماء وبالتالى تغيير الموقف لصالحه .

حيننذ جاء دور الأسقف (أبة) عباس فتقدم من بين صفوف الجيش الإسلامى حتى استوى على ربوة تعلو قليلا فى مواجهة الكهف قريباً لبلاجيوس، واستفتح الحوار معه (١) مذكراً إياه بأن إسبانيا (إيبيريا) التى كانت متحدة أيام القوط، ومن ألمع أقطار العالم بعلومها وتعاليمها الدينية! لم تستطع مع ذلك مقاومة المسلمين أو دفعهم، ولم يقو جيشها على الدفاع عنها وإنما تحطم تحت ضرباتهم . ثم أضاف عباس رغبة منه فى تخويف بلاجيوس وجماعته، وتحطيم معدياتهم وإحباطها وتبيان عدم جدوى مقاومتهم، قائلاً: فهل بإمكانك أنت وجماعتك القليلة

Chron. Sebastiani, ed. Florez, pp 479 - 480 : وانظر أيضاً وانظر الملاحق، وانظر الملاحق، وانظر أيضاً (١) No. 9 - 10; Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 63 - 64, 111 - 113, Cron Rotense, ed. Moreno, pp 613 - 614; Chron. Silense, ed. Florez, p 271 No 21 - 22, Chron Léonaise, ed Cirot, pp 388 - 389, Cron. de Lucas, ed. Puyol, pp 274 - 276; Prim Cion General, ed. في مجموعة تجميلات خطابية Pidal, 2 p 322 - 323. Pidal, 2 p 322 - 323. للاغية، من وضع مدوني المدونات اللآنينية، على أن ذلك لا ينفي محاولات عباس مع بلاجيوس لاغرة، من المقاومة لعدم جدواها، وهذا رأى كثير من المؤرخين الحديثين، أنظر: - Barrau - المقاومة لعدم جدواها، وهذا رأى كثير من المؤرخين الحديثين، أنظر: - Dihigo, Recherches, p 317, Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 47 - 49, Valdeavellano, op cit, 1 p 381; Cayetano, op. cit, p 17.

القيام بهذا العبء من صخرتكم هذه ؟!. وفى النهاية أسدى لبلاجيوس نصيحته مرغباً إياه فى الاستسلام بأن يتدبر الأمر جيداً فيثوب إلى رشده، ويتخلى نهائياً عن فكرة المقاومة، ليكون صديقاً للعرب حتى ينال منهم التقدير ويحظى بثروات وممتلكات تتمناها كل نفس.

وكان من المنتظر على الأقل من وجهة نظر عباس والمسلمين . أن تجد هذه الإغراءات والوعود المنطوية على التهديد والوعيد سبيلاً إلى نفسية بلاجيوس وإثنائه عن عزمه ؛ إلا أنها على العكس زادته إصراراً وعناداً، بل واتهم عباس بأنه ممن ساهم . بخضوعه للعرب . في هزيمة الجيش القوطي وضياع إسبانيا ؛ وأضاف أنه على الرغم من هزيمة أمة القوط وتبديد جيشها، فأمله كبير وثقته غير محدودة في تجدد هذا الجيش ونمو تلك الأمة القوطية وتكاثرها حتى تصير أمة كبيرة ؛ وأنه بمعاونة الرب وتأييده فسوف تتحرر إسبانيا كلها من هذه الصخرة النائية الصغيرة ، ومن ثم فلن يتخذ العرب أصدقاء ولن يخضع لهم ؛ ثم اختتم حديثه مع عباس بقراره النهائي أنه لا يهاب المعركة معهم .

عند هذا الحد أيتن عباس أن حديثه لن يجد نفعاً مع بلاجيوس، وألا أمل في إثنائه عن قصده سلما؛ فتبددت أمنيته وفشلت مساعيه، بل فاضت نفسه بالأسى من اتهامات بلاجيوس له . ولذا فلم يكن منه إلا أن استدار للجيش الإسلامي حاثا أفراده على الحرب، قائلاً : إنه لمن المستحيل التوصل إلى سلام مع مثل هؤلاء إلا بالسيف وحده .

وريما كانت كلمة واحدة من بلاجيوس كافية لإحلال هذا السلام المنشود لو أنه أراد، ولعاد الأشتوريون اللآتين والقوط الجرمان إلى طاعة المسلمين، إلا أن التاريخ كان على وشك أن يسطر لإسبانيا المسيحية في هذا الركن القصى من إيبيريا اتجاها آخر مستقلاً عن المسلمين، الذين كتب عليهم أن يحاربوا في يوم عرفة عام ١٠٣هم مايو ٢٢٢م، ويشتعل فيه أوار معركة بينهم وبين ثوار أشتوريس ستكون بداية لتلك السلسلة الطويلة من الحروب الصليبية التي لن تنتهى إلا بإجلاء المسلمين عن إيبيريا كلية بعد ما يقرب من ثمانية قرون على هذا التاريخ.

بدأت المعركة (١) حينما أعطى علقمة إشارة البدء لجيشه، ومع أن ضيق المكان

Cron. Alfonso III, ed Villada, pp 64, 113 - 114; Chron, : عن المعركة وأحداثها أنظر (۱) Sebastiani, ed. Florez, p 480 No 10; Cron. Rotense, ed. Moreno, pp 614 - 615, Chron. Silense, ed. Florez, p 274 No. 22 - 23; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 389

قد حال دون اشتراك كل جنده في المعركة، فقد تقدم منهم فقط حملة المقاليع والسهام والرماح (١) وقصدوا من بالكهف، وأمطروهم بوابل متصل كثيف، نال منهم وكاد أن يأتى عليهم، فظهر تفوق المسلمين واضحاً (١). إلا أنه عندما أيقن المتسنمون لقمم الجبل على جانبي الوادي المؤدي إلى مدخل الكهف بهلاك رفاقهم ظهروا من مكمنهم وفاجأوا جناحي المسلمين بالحجارة وجذوع الأشجار التي أعدوها من قبل فتمكنوا منهما؛ إذ كانوا في موقع أعلى والمسلمون مكشوفين لهم دون أن يتمكنوا من تحاشى ما أمطروهم به، فانشلت حركة الأخيرين في الدفاع عن أنفسهم . كما ضنت عليهم المنطقة بمكان يستترون فيه أو بممرات يتسلقونها للوصول إلى قمة الجبل لمواجهة المتسلمين له مواجهة مباشرة كانوا يخشونها ويعملون على تحاشيها (١) وبذلك بدت طبوغرافية المنطقة وكأنها قد أرادت للمسلمين أن يسوء موقفهم أمام خصه مهد.

حينئذ أصبح على أفراد الجيش الإسلامي أن يدافعوا عن أنفسهم في جبهتين كل منهما أقسى من الأخرى؛ الأولى أمامية يحتمى أصحابها داخل الكهف، والثانية جانبية وخلفية ، خلها ارتفاعها من أن تنال من المسلمين بأكثر مما ينال الأخيرون؛ فتحرج موقفهم وبدأ ميزان القرى يتقلب لصالح المسيحيين، الذين أحسنوا اختيار مواقعهم في أرض وعرة حالت دون إعطاء المسلمين الفرصة ليظهروا مقدرتهم وإقدامهم؛ وهي حقيقة لا ينكرها مؤرخو إسبانيا الحديثون حين وصفهم لظروف البيئة الجغرافية وتعقدها في أرض المعركة (١).

Chron. Silense, ed. Florez, p 274 No. 22; Velasco, op. cit, pp 194 - 195; Saavedra, Playo, (1) p 12

<sup>(</sup>٢) يظهر ذلك واضحا من روابات المدونات اللاتينية، وتضيف أن العناية الإلهية وحدها هي التي أنقذت المسيحيين . أنظر : المدونات أعلا، وانظر أيضاً : Barrau - Dihigo. Recherches, p 122 الذي يذكر في تعليقاته على مدونة سباستيان أنه يبدو من أولها حتى نهايتها وكأن الله وحده هو الذي أنقذ المسيحيين، وأن تحرر أشتوريس كان نتيجة الرحمة والعناية الإلهية وحدها بهم (أنظر : ص ١٢٨)، وإنظر أيضاً تعليقاته على مبالغة المدونة السابقة، وعدم شكه في مقدرة وتقوق المسلمين (ص ١٣٤٠ - ١٣٥) . وإذا كان Sanchez Albornoz من بين الذين سايروا الروايات اللآتينية في تهويلها ومبالغتها، الا أنه يعترف في ذات الوقت بأن العناية الإلهية وحدها هي التي حققت انتصار المسيحيين، أنظر : (Caveda هي التي حققت انتصار المسيحيين، أنظر : Restauracion, p 86

<sup>(</sup>٣) أنظر: . Scott, op cit, 1 p 351

Velasco, op cit, pp 191, 196, Valdeavellano, op cit, 1 p 381; Urbel, op cit, p 27, Sanchez (£) Albornoz, Origénes, 2 p 27; Risco, op cit, 37 p 78.

حمى وطيس المعركة واشتدت رحاها، وبدا لأصحاب الكهف ساعتئذ تفوق إخوانهم الكامنين على قمم الجبل فخرجوا منه؛ وانضموا إليهم حتى صاروا جميعاً إلى أعلى والمسلمون في أعماق الوادى يصوبون سهامهم ورماحهم إليهم فيرتد أغلبها دون أن تصل إلى أهدافها بأعلى . وهى ظاهرة رأى فيها مدونو المدونات اللآتينية إرادة ومعاونة سماوية؛ فأطلقوا لأنفسهم عنان الخيال إذ قالوا أن المسلمين قتلوا أنفسهم بسهامهم ورماحهم التى كانت ترتد إلى صدورهم، وهى مبالغة واضحة إذ أن ارتدادها كان أمراً طبيعاً (۱) حيث كانت تنطلق في انجاه رأسى، ولكنها لم تصل إلى مداها إلى مكان المسيحيين الذى تمكنوا بفضل مواقعهم من النيل من المسلمين؛ فاستشهد منهم كثير قدرتهم المدونات اللآتينية بمائة وأربعة وعشرين ألف قتيل (۱) مدونة الفونسو العاشر Alfonso X (۱) أكثر من ثلاثين ألف؛ وكانت مدونة الفونسو العاشر Alfonso X (۱) أقل تقدير حيث قالتهم إلى ما يزيد عن عشرين ألف بقليل، وهي أعداد رفض الأخذ بها بعض المنصفين من المؤرخين الحديثين (۱) . وعلى كل فقد كان علقمة من بين الشهداء أما عباس فقد أسر ثم أطيح برأسه بعد المعركة مباشرة على أرضها.

ولا غرابة فى أن يضطرب المسلمون باستشهاد قائدهم أمام أعيدهم دون أن يتمكنوا من الانتقام له، أو أن ينظموا أنفسهم حينما شرعوا فى الانسحاب من ميدان المعركة؛ فتقهقرت مؤخرتهم نحو الغرب إلى الطريق الذى أتت منه فى اتجاه مدينة كانجاس Cangas de Onis. أما مقدمتهم فقد حال المسيحيون بينها وبين نفس الطريق، واضطر أفرادها بشق الأنفس إلى تسلق منحدرات جبل أوسبة Auseva الوعرة والهبوط من الناحية الأخرى؛ ثم اتخذوا طريقهم على غير هدى عبر ممرات جبل أموزا Amosa اليام أموزا (1) Amosa اليامية الإنتان الهبولة المورها إلى

Caveda, op cit, p 84. (1)

Cron. Sebastiani, ed Florez, p 480; Chron Silense, ed. Florez, p 275, Cron. Rotense, ed (Y) Moreno, p 614; Cron Altonso III, ed. Villada, pp 65, 113.

Prim. Cion General, ed Pidal, 2p 323; Huici, op cit, 2 p 50 No. 9. (٣)

Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, p 217 - 218; Caveda, op cit, pp 74 - 75 No 2. (1)

Saavedra, Pelayo, p 14, Barrau - Dihigo, Recherches, pp 133 - 134; Caveda, op cit, pp 74 (o) 76; Coppée, op cit, 1 p 408

ا نظر: Auseva من بين المؤرخين الحديثين بالقول إن هذا الجبل هو نفسه جبل أوسبة Auseva ، أنظر: « Caveda من بين المؤرخين الحديثين بالقول إن هذا الجبل هو نفسه جبل أوسبة Restauracion, p 33 Chron. Sebastiani, ed Florez, p 480 No. 10, Cion. : نفس سلسلة جبال قسم أوريا، قارن قال قال Alfonso III, ed. Villada, pp 65, 113, Cron. Rotense, ed. Moreno, p 614.

شواطىء نهر ديبا Deva ، بالقرب من مدينة كاسجوديا Casegodia ، بالقرب من مدينة كاسجوديا Deva ) ؛ حيث تذكر المدونات اللآنينية أنباء كارثة أخرى تقضى عليهم بعد هذا العناء، وذلك بانهيار جبل سوبيدز Subiedes من الناحية المشرفة على النهر، فاكتسح الانهيار معظمهم أو أن الجبل قد طمرهم جميعاً فيه؛ وكانوا الثلاثة والستين ألفا الباقية . وبذلك أرادت المدونات اللآنينية لأفراد القوة الإسلامية كلهم أن يموتوا عن بكرة أبيهم دون أن يبقى منهم واحد حيا، وكأنه عقاب إلهى . وهذه مبالغات واضحة لم تمنع بعض المؤرخين الإسبان الحديثين من إبداء تهكمهم وسخريتهم منها (١) .

وتضيف نفس المدونات - وهى التى دون أقدمها بعد ما يقرب من قرنين على تاريخ هذه الأحداث - أن عظام هؤلاء المسلمين كانت لا تزال تظهر عندما تنحت مياه نهر ديبا المتدفقة فى سفح الجبل (٢) ، وكأنها بالضرورة عظام المسلمين . وهى قصة نكاد نجد أشباهها فيما تورده المصادر الإسلامية عن قتلى القوط فى معركة وادى لكة عام ٩٢هـ/ ٧١١م، إذ أشارت هى الأخرى أن عظام القوط قد ظلت بأرض المعركة دهرا طويلا (٣) . وهما قصتان لا تبرهنان إلا على طبيعة العصر فى تضخيم مؤرخى المنتصرين فى تقدير حجم انتصارهم ليبقى ذكراه حيا على مر الأيام .

لم تنته المعركة - من وجهة نظر مدونى المدونات اللآتينية - عند هذا الحد، وإنما يضيفون أن Munuza ( المنيذر ) أمير أشتوريس المسلم ما أن علم بأنباء هذه الهزيمة حتى بادر بإخلاء مدينة خيخون مقر إقامته وفر هاربا مع أتباعه؛ فتتبعه الأشتوريون وطاردوه في الجبال المجاورة حتى ظفروا به في مدينة أولاليس ( Olalies ) ( Olalies ) ) فأسروه وقتلوه هو ورجاله أجمعين ( )

Saavedra, Pelayo, p 13; Caveda, op cit, pp 83 - 84 (1)

Cron. Silense, ed. Florez, p 275 No 24; Cron. Rotense, ed. Moreno, pp 614 - 615; Chron. (Y) Sebastiani, ed. Florez, p 480, Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 65 - 66

<sup>(</sup>٢) أنظر: الحميرى، صفة، ص ١٦٩؛ المقرى عن الرازى، نفح، ١ ص ٢٤٣؛ ابن عذارى عن الواقدى، البيان، ٢ ص ٧.

Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 66, 114, Cron. Rotense, ed. Moreno, p 615; Chron. (£) Sebastiani, ed. Florez, p 480; No 11, Chron. Silense, ed. Florez, pp 275 - 276 No 25, Cron. Albeldense, ed. Florez, p 450, Chron. Léonaise, ed. Cirot, pp 389 - 390; Cron. de Lucas, ed. Puyol, pp 277 - 278; Prim. Cron. General, ed. Pidal, 2 p 324.

ويفهم من رواية بعض هذه المدونات أن المنيذر كما لو لم يعرف بأمر إرسال هذا البعث الإسلامي الله المنافي المسلمي ألى أشتوريس، مما يوحى بأنه لم يشترك في المعركة، على أن بعضها الآخر أشار صراحة أنه كان يطم بأمره، ولم تذكر لنا من هم الذين قتلوه هل الأشتوريون أم المسلمون . ولهذا الاختلاف فضلاً عما صرحت به بعضها من أن الجيش الإسلامي الذي حارب في كوبادونجا قد اتخذ طريقه إليها مارا بمدينة كانجاس، وهي قريبة من مدينة خيخون مقر الأمير المنيذر، فإنا نرجح ألا يرسل والى قرطبة جيشا للقال في منطقة دون علم أميرها، أو دون ترتيب سابق معه على الأقل .

ويشير دوزى أن منوزاً لم يكن لديه قوات كافية وأنه ترك خيخون فى طريقه إلى ليون، وفى الطريق هوجم ومنى بخسائر فادحة، وعندما أدرك ليون رفض جنوده العودة إلى أشتوريس مرة أخرى و دوزى للخص فى ذلك معركة كوبادونجا، وينسر النصوص الخاصة بمنوزا بحرية بالغة، أنظر: Barrau - Dihigo =) 129 وانظر رد Barrau - Dihigo على تفسير رأى دوزى فى مقاله: 111 - 310 - 310 مقاله: Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 35 - 37 . وعن الطريق الذي اتبعه منوزا في هربه، وهو مجرد افتراض،

المؤرخون اللآتين وقائع المعركة التى انهزمت فيها القوة الإسلامية بقيادة علقمة أمام بلاجيوس وجماعته القلائل، وهى المعركة التى عرفت فى التاريخ بكوبادونجا La Batalla de Covadonga نسبة إلى ذلك الكهف الذي اتخذت فيه وحوله مسرحها ، وهى المعركة التى اعتبرها مؤلفو المدونات اللآتينية البداية الحقيقية وأساس حركة الاسترداد الإسبانية .

هذا رقد اتفقت المدرنات اللآتينية فيما بينها على تقديم بلاجيوس يحارب المسلمين في هذه المعركة مع الأشتوريين اللآتين والقوط الجرمان، دونما تغرقة بين إسهام أي من الغريقين (١) وهذا أمر يكاد يكون منطقياً؛ وإن انغردت مدونة سيلوس Silense (٢) بتغليب دور القوط فيها فلم تغفل أيضاً دور الأشتوريين اللآتين معهم وفي نفس هذا الاتجاه سار المؤرخون الحديثون دون تفرقة (٣) ؛ فيما عدا المؤرخين الإسبانيين سانشيث البورنوث (١) وكاسترو Castro) ، اللذين اتخذا موقفا متطرفا حينما نسبا الدور كله والفضل للأشتوريين اللآتين، وأنكرا على القوط أي إسهام فيه ولو قليل؛ دونما دليل قوى فيما ذهبا إليه سوى تفسير أولهما لإحدى عبارات مدونة البلدة Albeldense التي وردت في نسخة واحدة (١) دون غيرها من النسخ تفسيراً يخدم هذه الفكرة .

لكن لما كان أتباع بلاجيوس من القوط الجرمان قد لازموه وعاونوه فى كل خطواته منذ اختيارهم له قائدا، وشاركوا الأشتوريين اللآتين حياتهم فى أشتوريس منذ التجائهم إليها، واعتبروا القضية أمراً مشتركاً معهم . يضاف إلى ذلك أنه بهزيمة القوط فى وادى لكة فى عام ٩٦هـ/ ٧١١م، وبانقضاء مملكتهم فإنهم هم الذين

Chron Albeldense, ed Florez, p 450 No 50; Chron Sebastiani, ed Florez, pp 478 No 8 - (1) 10; Cron Alfonso III, ed. Villada, pp 62 - 66, 108 - 114

Ed. Florez, pp 273 - 275 No 20 - 24. (Y)

Altamira, A History of Spain, p 101; Watts, op cit, p 25; Chapman, على سبيل المثال، أنظر: (٣) op cit, p 53; Smith, op. cit., pp 52 - 53; Setton, op cit, 1 p 32; Scott, op cit, 1 p 347; Coppée, op cit, 1 p 410.

Origénes, 2 pp 37 - 38, 92 - 94 (1) ، ويناقض نفسه بالقول أن الفضل يرجع إلى بلاجيوس وحده.

The Structure of Spanish History, New Jersey 1954, p 61 (a)

<sup>&</sup>quot; Pelagium filim Fafilanis qui postea cum Astures revellauit " ونصها ؛ Ed. Moreno, p 601 (٦) المنارة واضح في أن بلاجيوس حارب المسلمين متعاوناً مع الأشتوريين، ولا يفهم منها إطلاقا كما يرى سانشيث البورنوث أنهم قامرا وحدهم بعبء المعركة .

أضيروا أكثر من غيرهم من سكان إيبيريا كلها؛ إذ فقدوا سلطانهم وامتيازاتهم وثرواتهم . ولذلك لم يكن لهم فقط - كما تشير المدونات اللآنينية - دور في هذه الأحداث، وإنما وقع عليهم العبء الأكبر في إثارة السكان، وفي تعضيد بلاجيوس في كل أعماله (١) ؛ ومن ثم فإن الرؤية الواقعية تعتبر هذا الانتصار ليس فقط ثمرة لتعاون القوط والأشتوريين، وإنما بالأولى نتاجاً قوطياً في أغلبه .

وإذا كان القوط الجرمان قد شاركوا على هذا النحو في المعركة وفي إحراز النصر على المسلمين، فهل يعنى ذلك أن انتصار المسلمين عليهم من قبل في موقعتى وادى لكة عام ٩٢هـ/ ٢١٢م والسواقي عام ٩٤هـ/ ٧١٣م، قد أودى بأمة القوط وأدى بها إلى الانقراض كما ذهب مؤرخنا ابن خلدون (٢) ٩. لا ننكر أن انتصار المسلمين فيهما كان حاسما حسما أنهى السيطرة القوطية في إيبيريا آنذاك، إلا أنه لم يقض على الأمة القوطية ذاتها وهي التي ظلت متمثلة على الأقل - في هؤلاء النبلاء القوط؛ الذين وإن كانوا قد اضطروا أمام هزائمهم إلى الخضوع للمسلمين في أشتوريس، فإنهم ما كانوا ينسون تلك الهزائم أو ما فقدره من ثروات واسعة وامتيازات وسلطان . ومن ثم نعتقد أنهم ظلوا يتربصون بالمسلمين الدرائر ويتحينون الظروف المواتية للانتقام منهم، وباتوا يأملون في استعادة ما فقدوه من جاه وسلطان، أو على الأقل استرداد جزء منه .

أما الأشتوريون الذين شاركوهم مقاومة المسلمين في هذه الموقعة، فما كانوا بدورهم ـ كما يذهب بعض المؤرخين الإسبان الحديثين (٢) ـ يهتمون على الإطلاق بإيبيريا قدر اهتمامهم بأنفسهم؛ إذ أثرت عليهم الطبيعة بانعزالهم في هذا الركن القصى من شبه الجزيرة، فضعف ارتباطهم بباقي أنحائها الواقعة إلى الجنوب من جبال كنتبرية؛ وأصبحت آفاقهم التاريخية محدودة على منطقتهم، ولم يشاركوا أو يعرفوا ما يحدث في غيرها من الأقاليم، سواء في عهد الرومان اللآتين أو القوط الجرمان أو حتى في عهد المسلمين؛ وما كانوا برجون إلا أن يتركوا وشأنهم في منطقتهم المنعزلة ، ولذلك قلم يكن هؤلاء الأشتوريون أو القوط ينظرون إلى إيبيريا وقتذاك على أنها وطن فقد أو ضاع منهم، ولم يغكروا في استعادتها أو استعادة

<sup>(</sup>۱) وقد دفع ذلك مع عوامل أخرى بعض المؤرخين الحديثين أمثال Caveda و Bleye إلى اعتبار المملكة الثي قامت بأشتوريس فيما بعد إحياء واستمرارا لمملكة القوط التي قضى عليها للمسلمون عام ١٢هـ/ ١٧م، وإن لم يتكروا في ذات الوقت دور الأشتوريين في هذه الأحداث .

<sup>(</sup>٢) أنظر: العبر، ٤ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ ـ

<sup>(</sup>٣) أنظر: Caveda op cit, p 86; Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 38

أشتوريس على الأقل، بل لم يكن قد ظهرت لدى سكان إيبيريا بعامة فكرة الوحدة الوطنية بعد<sup>(۱)</sup>، ومن ثم فمن المغالاة الاعتقاد بأن مقاومة القوط والأشتوريين للمسلمين في هذا الركن القصى من إيبيريا كانت مرتبطة أو مصحوبة وقتذاك بشعور قومى أو وطنى يكنه هؤلاء أو أولئك لإيبيريا.

وإذا كانت بعض المدونات اللآتينية (٢) قد أشارت في لمحة خاطفة إلى أن بلاجيوس وأتباعه قد تلقوا مساعدة من الفونسو Alfonso ابن الدوق بدرو ( بطرس ) Petrus (٦) دوق منطقة كنتبرية - المجاورة لأشتوريس من ناحية الشرق ـ فلنا أن نعترف أنه فيما وراء هذه المساعدة التي لا نعرف نوعيتها أو مداها؛ كان الانتصار المسيحي في معركة كوبادونجا Covadonga عملاً انبثق من داخل أشتوريس ذاتها دون مساعدة خارجية سواء من داخل الأرض الإيبيرية حيث المسيحيون الذين كانوا قد رحبوا بالحكم الإسلامي وانصاعوا له، أو من خارج حدودها إذ كانت حركة المقاومة ضد المسلمين في طورها الأول وريما دون أن يسمع بها في خارج حدود شبه الجزيرة؛ ومن ثم فقد كان حتماً على أفراد هذه المقاومة أن يعتمدوا على سواعدهم وحدهم (٤) ، وعلى إمكانياتهم الذاتية المحدودة .

ومع ذلك، فلا جدال أنه كان لهذا الانتصار المحدود ثمرته المباشرة التى أفهمت المسيحيين فى أشتوريس بأن خصومهم المسلمين غير معصومين من الهزيمة ؛ فقويت إرادتهم وعزيمتهم لمواصلة تحديهم لهم، ولم يعودوا من ذلك الحين يخشون الإعلان عن معارضتهم الجدية وعدائهم الصريح لهم، واثقين بهذا النصر فى أنفسهم ؛ بعد ما كانوا يحاولون التخفى والابتعاد عن إثارتهم، أو جذب الانتباء نحوهم

Chaytor, op cit, p 33; The Camb Med. Hist., 3 p 438. (1)

Cron. Rotense, ed. Moreno, p 615, Cion. Altonso III, ed. Villada, p 115; Chron. (Y) Sebastiani, ed. Florez, p 276 No 26, Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 390; Prim. Cron. General, ed Pidal, 2 p 328

Chron. Silense, ed. Florez, p 276 No 26, Cron. Alfonso: عام الجيوش الغرطية في عهد الملك إيجيكا ثم في عهد ابنه غيطشة، وصار دوقا لكنتبرية مدة عام ١٨٧م . وعنه وعن أصله قارن: ١١١, ed. Villada, pp 67 - 68; Chron Sebastiani, ed Florez, p 481 No 13, Anales Toledanos ١١١. ed Florez 23 p 415.

<sup>(</sup>٤) ذهب البعض إلى أن كثيرا من اللآجئين انضموا لبلاجيوس قبل المعركة، وأنه قام بهجمات على أرض المسلمين، أنظر: Dozy, Histoire. 2 p 129 ، وذهب بعض آخر إلى أن الأنصار والمؤيدين تجالبوا على بلاجيوس من كل مكان بإسبانيا وغيرها بعد هذا النصر، وأن بلاجيوس تلقى مدداً من غالة خلف جبال البرتات، قارن: على حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ص ٢٢٢؛ الحجي، التاريخ الأندلس، ص ٢٧٠ ولا نميل إلى الأخذ بهذه الآراء لافتقارها إلى أي دليل .

خرفاً من الاشتباك معهم، ولم يتقاعسوا بعد هذا النصر - كما تشير المصادر الإسلامية ذاتها - عن حماية ما اكتسبوه من أرض ما كانوا يطمعون فيها، أو عن الدفاع عنها دفاع المستميتين (١) . وهكذا بدأ الإحساس يزداد بوجود عداء بين المسلمين والمسيحيين في إقليم أشتوريس فانعدمت الثقة بينهم، وكان لذلك تأثيره الخطير على مستقبل المسلمين في إيبيريا .

(١) قارن : المقرى عن الرازى، نفح، ٦ ص ٨٣،٨٢، وعن ابن حيان، ٤ ص ١٥.



## الفصسل الثالث رد الفعل الإسلامي للمقاومة في إقليم أشتوريس حتى عام ٧٣٩م ( ١٢١هـ )

ضعف مسيحيى أشتوريس وانصراف عدبسة والى الأندلس عنهم - اضطراب أمور الأندلس فى عهد خلفائه وأثرها عند مسيحيى أشتوريس - عودة استقرار الأمور فى عهد الرحمن الغافقى ونشاط حركة الجهاد - استشهاد أمير أشتوريس ودلالته على مدى امتداد سيطرة المسيحيين خلال عهد الواليين عبد الرحمن وعبد الملك بن قطن - جهاد الوالى عقبة بن الحجاج ضدهم ونتائجه - تقييم حصيلة مقاومتهم للمسلمين حتى أواخر عهد عقبة - ركائز سياستهم فى مقاومة المسلمين ارتباط المقاومة بالدين ومظاهره - وفاة بلاجيوس واستخلاف ابنه فاڤيلا له وموقفه من المسلمين - وفاته - طبيعة الحياة السياسية فى أشتوريس خلال عهدى بلاجيوس وابنه فاڤيلا .



وهكذا قويت مقارمة القوط والأشتوريين بقيادة بلاجيوس فى أشتوريس صد المسلمين حينما انهزمت قواتهم بقيادة علقمة فى موقعة كربادونجا Covadonga ، فى عبهد والى الأنداس عنبسة بن سحيم فى عام ١٠٣هـ/ ٢٧٢م؛ وهى هزيمة لم ينكرها مؤرخو الإسلام الأوائل، ولم يقللوا من أهميتها على المدى البعيد فى مستقبل المسلمين ومصيرهم بالأندلس (١).

ومع ذلك فلم تكن تلك الهزيمة ناتجة فى حينها عن ضعف المسلمين أو تهاون منهم، ولا عن كفاءة ومقدرة خصومهم المقاومين لهم؛ وإنما نتجت عن الدور الخطير الذى لعبته الظروف، الجغرافية المعقدة للمنطقة التى دارت عليها رحى المعركة (١) ؛ فطبيعة الأرض فيها تخدم عمليات المقاومة والدفاع، وهى حقيقة تبرز واضحة من وصف الرواة اللآتين الأوائل لحصانة المنطقة ووعورتها الطبيعية .

وحقيقة أيضاً أن تلك المعركة لم تكن سوى مناوشة عسكرية خسرها المسلمون فكانت أهميتها العسكرية في حينها محدودة، إلا أن أهميتها السياسية كانت خطيرة على مستقبل المسلمين بالبلاد إذ انحسر على إثرها النفوذ الإسلامي عن المنطقة التي دارت فيها وحولها المعركة في أقصى شرقى أشتوريس ولم يعد إليها ثانية؛ فقويت لذلك عزيمة الثائرين بانتصارهم المحدود في مواصلة تحديهم للمسلمين، ولم يعودوا يخشون الإعلان عن معارضتهم الجدية وعدائهم الصريح لهم .

ولذلك فلم يتوان الوالى عنبسة بعد هزيمة قواته فى هذه المعركة عن التصييق على بلاجيوس وجماعته المسيحية فى تلك المنطقة، فأقامت تلك القوات نصرب الحصار على المداخل المؤدية إلى المغارة الملتجئين إليها مدة تقارب أربع سلوات، دون أن تمكنهم من الخروج منها حتى فنيت أزودتهم وهلكت منهم أعداد ليست بالقليلة، بحيث أن من بقى منهم لم يجد ما يتقوت به سوى عسل النحل فى خروق صخور المغارة . فلما رأى عنبسة ما آل إليه مصير تلك الجماعة من الضعف والقلة استقلهم واحتقرهم، وقال : • ثلاثون علجا ما عسى أن يجىء منهم ، (٦) ، ورأى أنه

<sup>(</sup>١) أنظر : المقرى، نفح، ٤ ص ١٥، ٦ ص ٨٦، ٨٣؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: . Caveda, op cit., p 32

<sup>(</sup>٣) المقرى ومجهول أعلاه . هذا ونص المقرى واضح في نسبة تلك الأحداث إلى عنبسة ، في حين نرى ابن عذارى (البيان، ٢ ص ١٦، ٢٩) وأخبار مجموعة (ص ٢٨) ينسبانها إلى الوالى عقبة بن الحجاج الذى حكم بين عامى ١١٦ ـ ١٢١هـ . وقد نتج هذا الخلط في روايتهما بسبب أنهما نقول وتجميع مختصر للأحداث من روايات أخرى، فضلاً عن عدم التزامهما بالتسلسل الزملى في غالب الأحيان، ويعدهما عن فترة وقوع الأحداث بعدا أوقعهما في اضطراب وأدى إلى التداخل في روايتهما، فلسبا بعض الأحداث إلى غير صاحبها أو زمانها ؛ وذلك على عكس المقرى الذي ينقل أحداث روايته عن المؤرخين ابن حيان والرازى على الخصوص وهما أقرب إلى الأحداث من ابن عذارى وصاحب أخبار مجموعة .

من العبث إضاعة وقته وجهده معهم بعد ما حصروا أنفسهم فى تلك البؤرة الصغيرة . أو ربما رأى ألا خطورة منهم لو أجل مهمة إخضاعهم إلى ما بعد عودته من غالة التى كان ينوى غزوها للانتقام لهزيمة سلفه السمح بن مالك فى أراضيها، وكان يأمل فى إحراز نصر هناك يرفع به معلويات قواته . وليس أدل على ذلك من أن غزوته إليها بنفسه فى ربيع عام ٧، ١هـ/ ٧٢٥م (١) ، لا توصف إلا بكونها غارة سريعة بعيدة المدى نشرت الرعب فى نواحى غالة (٢) ، عاد بعدها إلى الأندلس وقواته فى غمرة حماستها بنية الانتقام من مسيحيى أشتوريس؛ إلا أن الموت عاجله فتوفى فى طريق عودته فى شهر شعبان من نفس العام/ ديسمبر ٧٢٥م (١)، فأراح بذلك مسيحيى أشتوريس وأناح لهم فرصة للحياة كانوا فى أشد الحاجة إليها لالتقاط أنفاسهم، وتنظيم صفوفهم والاستفادة من نصرهم الهزيل .

ومن حسن حظ تلك الجماعة المسيحية أن ساهمت ظروف الأندلس في انصراف مسلمي الأندلس عنهم نحوا من تسع سنوات متصلة، أي طوال مدة حكم الولاة الذين خلفوا عنبسة (أ) منذ شعبان ١٠٧هـ/ ديسمبر ٢٧٥م حتى شوال ١١٦٨م/ نوفمبر ٢٧٣٤م قتحرك مسيحيو اشتوريس في شيء من الأمن في المنطقة المحيطة بصخرتهم لا سيما وادى كانجاس؛ واثقين من انشغال المسلمين الذين كفوهم جهد حرب أو قتال؛ وهو أقصى ما تطاعت إليه هذه الجماعة المسيحية في تلك الفترة المبكرة من تاريخها، واعتقدت أن العناية الإلهية عادت تناصرها ضد المسلمين.

Cron. Isidore Pacense, ed. Florez, pp 306 - 307; Chron. : عن تلك الحملة بتفصيل أنظر (١) عن تلك الحملة بتفصيل أنظر (١) Moissiacense; ed. Lafuente, p 165 . مؤنس، فجر، ص ٢٤٦. ٢٥٠ السيد سالم، تاريخ المسلمين، من ١٣٥ - ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) مؤنس، نفسه، ص ٢٤٨؛ السيد سالم، نفسه، ص ١٢٩؛ إبراهيم بيصون، الدولة العربية، ص ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) قارن : الصبى، بغية، ص ٢٠٠ رقم ١٢٥٩، ابن الفرصنى، تاريخ، ١ ص ٣٤٤ رقم ١٠١٣ الحميدى، حدوة المتدس، ص ٢٠١٠ رقم ٢٠٠٠ . هذا وقد أوصى عنبسة قبيل وفاته لعذرة بن عبد الله الفهرى حدوة المقدس، ص ٣٠١ . هذا وقد أوصى عنبسة قبيل وفاته لعذرة بن عبد الله الفهرى بقيادة القرات الإسلامية في العودة إلى الأندلس، أنظر : . Cron. Isidore Pacense, ed. Florez, p . بقيادة القرات الإسلامية في العودة إلى الأندلس، أنظر : . . 307 No 53

<sup>(</sup>٤) هم على النوالي : عذرة بن عبد الله الفهرى، يحيى بن سلمة الكلبى، حذيفة بن الأحرص (أو الأبرص) الأشجعي، عثمان بن أبى نسعة الخثعمي، الهيثم بن عبيد الكناني، محمد بن عبد الله (أو عبد الملك) الأشجعي، عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، ثم عبد الملك بن قطن . قارن : ابن عبد الحكم، قتوح، ص الأشجعي، عبد الخطيب، تاريخ، ٢ص ٦٠ ؛ ابن قتيبة، الإمامة، ٢ مس ١٨٤ المقرى، نفح، ١ مس ٢٢٠ .

وأول ما يلغت النظر خلال تلك السنوات التسع هو كثرة تغير ولاة الأنداس حتى بلغوا ثمانية، بحيث لم يتهيأ لهم استقرار كاف؛ خاصة وأن أمر تقليدهم وإقالتهم كان موكولا لولاة إفريقية تبعاً لرغبة مسلمي الأندلس في تعيين من يشاءون وعزل من لا يرغبون فيه (۱). يضاف إلى ذلك انغماس عرب الأندلس في تصفية نزاعاتهم القبلية القديمة، التي زادها اشتعالا محاباة ولاتهم كل لعصبيته التي ينتمي إليها سواء كانت قيسية ( مضرية ) من الحجاز أو يمنية ( كلبية ) من جنوبها (۱) ؛ رغم أن أصحاب العصبيتين ما كانوا بحاجة إلى من يوغر صدورهم أو يحرك أحقادهم ضد بعضهم البعض؛ فاضطربت شئون الأندلس السياسية وأشيع حولها جو القلق والتوتر، واختلت أحوال العرب الذين لم يترقبوا الأخطار وقتذاك إلا من بين صفوفهم وحدهم.

كذلك فقد ساءت علاقة العرب بشركائهم البربر في الأندلس، وثار عليهم البربر في ناحية سردانية (شرطانية) بأقصى شمال شرقى إيبيريا إلى الجنوب من جبال البرتات، وتحالفوا ضدهم مع دوق أكويتانية من بلاد الفرنجة؛ فاشتعلت نيران الحرب الأهلية بين العرب والبربر في الأندلس في عام ١١٣هـ/ ٧٣١م، وهي حرب استفدت كل جهد والى الأندلس وقتذاك بحيث أنها كلفته عشر حملات في عام واحد(٢)؛ ولم تتوقف تلك الحرب إلا بعد ما تأصلت كراهية البربر للعرب كراهية

<sup>(</sup>۱) أنظر: أخبار مجموعة، ص ۲۰. وقد أكد المؤرخون المسلمون الأوائل تلك الحقيقة، فعددما استشهد السمح قدم أهل الأندلس على أنفسهم بعده عبد الرحمن بن عبد الله ( المقرى، نفح، ٤ ص ١٤) . كما أرسل والى إفريقية إلى الأندلس يحيى بن سلمة عندما استدعى منه أهلها واليا بعد مقتل عنبسة ( ابن خلدون، السبر، ٤ ص ١١٨ ؛ المقرى، نفسه، ١ ص ٢٠٠) . وعندما استشهد عنبسة قدم أهل الأندلس على أنفسهم عذرة بن عبد الله ( المقرى، نفسه، ٤ ص ١٦ - ١٧)، ثم إن أهل الأندلس أقاموا على أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي والياً ( المقرى، نفسه، ٤ ص ١٧ ؛ ابن الأثير، الكامل، ٥ ص ١٨) .

<sup>(</sup>۲) تداول كشير من المؤرخين أصل وأسباب هذا العداء، وانظر على سبيل المثال: دوزى، تاريخ معلمى إسبانيا، ترجمة حسن حبشى، القاهرة ١٩٦٣م، ١ ص ٢٦ ـ ٢٧، ٢٧؛ ماجد، التاريخ السياسي الدولة العربية، القاهرة ١٩٦٠م، ٢ ص ٩٢ ـ ٤٤؛ عنان، دولة الإسلام، ١ ص ٦٦ ـ ٨٠. هذا وقد كانت الفترة السابقة على عام ١١٠ه فترة سيادة اليمنية وتعصبها ضد القيسية في الأندلس وهو ما ظهر واضحاً في ولاية كل من عذرة بن عبد الله ويحيى بن سلمة، في حين كانت الفترة الدالية لعام ١١٠ه انقلاب الآية وابتلى اليمنيون ببلاء شديد من جانب القيسية وخاصة في ولاية كل من حذيفة بن الأحرص وعثمان بن أبي نسعة والهيئم بن عبيد الله حتى أنكر عليهم خليفة دمشق ذلك، أنظر: Cron Isidore وعثمان بن أبي نسعة والهيئم بن عبيد الله حتى أنكر عليهم خليفة دمشق ذلك، أنظر: Pacense, ed Florez, pp 308 - 309 No 57

Cron Isidore Pacense, ed. Florez, pp 309 - 310, Prim Cron. General, ed. : أنظر بالتفصيل (٣) Pidal 2pp 331 - 332; Cron, del Rodrigo, ed. Fuensanta, p. 234 - 235, Historia Arabum, ed. Sanchez, An. Um. Hisp, Sevilla 1972, 21 pp 24 - 25

دفعتهم إلى أن يتسببوا فى جلب هزيمة فاحشة على العرب فى العام التالى، حين غزوهم لبلاد غالة فيما عرف بهزيمة بلاط الشهداء لكثرة من استشهد فيها (١) .

ولم تقتصر آثار تلك الهزيمة على زعزعة وضع المسلمين في غالة؛ وإنما المتدت إلى أودية جبال البرتات فاضطربت هي الأخرى على المسلمين اضطرابا شديداً؛ وعلى الأخص في نبرة (بمبلونة) من بلاد البشكنس، التي نقض سكانها تبعيتهم للمسلمين مثلما نستنتج من النصوص التي أشارت إلى مهاجمة والى الأندلس وقتذاك وهو عبد الملك بن قطن وأراضيهم لإعادتهم إلى الطاعة، ولكنه مني بهزيمة ساحقة في عام ١١٥ه/ ٧٣٣م (٢)؛ فعمت الفوضي في تلك الناحية الاستراتيجية الهامة التي كانت مفتاح طريق الجيوش الإسلامية إلى غالة، وقلعة متقدمة للمسلمين لردع أي هجوم قد تفكر فيه بلاد غالة على الأندلس وفضلاً عن ذلك فإن مجاورة نبرة لكل من كنتبرية التي لم تكن قد خضعت للمسلمين حتى ذلك الوقت، ولأقصى شرقي أشتوريس الذي ظهر فيه بلاجيوس وأتباعه، قد هدد بانفصال كل منطقة شمالي إيبيريا عن النفوذ الإسلامي .

ومع ذلك، فلم يفكر ولاة الأندلس وقستسذاك فى درء الأخطار التى هددت وجردهم داخل الأندلس، وإنما صرفوا نشاطهم إلى حركة الجهاد ضد بلاد غالة (٦) ؛ التى أوليت معظم الجهود وأعطيت الدرجة الأولى فى الأهمية التى حجبت ما عداها؛ ولم تثن المسلمين عن الاهتمام بها مشاغل أخرى، فانشغلوا بها دون أن يتبقى لديهم وقت ليلتفتوا طويلاً نحو المسيحيين فى أشتوريس، الذين كانوا أهم وأولى بالعناية من الأمر فى داخل الأندلس ذاتها .

ومن ثم قاد الوالى عبد الرحمن الغافقي جيوشه في ربيع عام ١١٤هـ/ ٧٣٢م واخترق جبال البرتات مكتسحاً أراضي غالة، فاستولى على مدينة بوردو Bordeaux

Cron. Isidore Pacense, ed Florez, p 310 - 311; Chron Moissiacense, ed : عنها أنظر (۱) Lafuente, p 166; Codera, op cit, 8 pp 312 - 319

<sup>(</sup>۲) أنظر: , Cron Isidore Pacense, ed Florez, p 312; Cron del Moro Rasis, ed. Gayangos: انظر: (۲) أنظر: MRAII, Madrid 1850, 8 p 85, Historia Arahum, ed Sanchez, 21 p 27 غيرها من المصادر الإسلامية أن عبد الملك أوقع بالمشركين وغنم في حملته، أنظر: المقرى، نفح، ۱ ص ۲۱۲، ع ص ۲۱۷ إبن خلدون، العبر، ٤ ص ۲۱۱ ابن الأثير، الكامل، ٥ ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٤٠؛ أحمد مختار، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ١٨٧ مونس، فجر، ص ٢٦١ .

التى يسميها مؤرخو المسلمين بردال أو برديل - الواقعة على مصب نهر الجارون Garonne ؛ بعد أن أوقع بدوقها هزيمة فادحة ، فر على أثرها بغلوله نحو الشمال ، فواصل عبد الرحمن زحفه وراء حتى استولى على مدينة بواتييه Poitiers ومنها انجه صوب مدينة تور Tours الواقعة على نهر اللوار Loire ، إلا أن الجموع الغرنجية تصدت له قبل أن يدركها وأدارت معه المعركة التي عرفت ببلاط الشهداء ، فاستشهد فيها عبد الرحمن نفسه وكثير من المسلمين ، وانسحب الباقون إلى الأندلس في ومضان ١١٤ه / أكتوبر ٧٣٢ م (۱) .

وجدير بالذكر أن بعض الأبحاث الحديثة (٢) التى اعتمد مؤلفوها على رواية إيزيدور الباجى Isidore Pacense (٦) ، قد ذهبت إلى القول بأن الوالى عبد الرحمن قد أقدم قبيل خروجه فى تلك الحملة فى عام ١٢ه/ ٢٣٢م على قتل أحد زعماء البربر المسلمين، التى تجعله أمير أشتوريس أو حاكم الولايات الشمالية فى إيبيريا، بسبب محالفته أودو Eudo دوق أكويتانية Aquitania بغالة وثورته على العرب، وأن البربر الذين كانوا معظم جيش الوالى عبد الرحمن استاءوا من العرب لقتل هذا الزعيم، فبدأت الخصومة بينهم واختلفت أهواؤهم وتغرقت نفوسهم مما جلب على المسلمين الهزيمة فى غالة، وأدى من ناحية أخرى إلى تشجيع مسيحيى أشتوريس على الخروج من صخرتهم ومنازعة جيرانهم، حتى بسطوا سيطرتهم على كل إقليمى أشتوريس وكنتبرية فى شرقها وعلى جزء من إقليم جليقية فى غربها .

ولمناقشة هذا الرأى نتناول أولا رواية إيزيدور نفسه باعتبارها المصدر الذى

<sup>(</sup>۱) عن المعركة ورجهات النظر المختلفة في تقييمها أنظر: Transidore Pacense, ed. Florez, pp عن المعركة ورجهات النظر المختلفة في تقييمها أنظر: 310 - 311 No 59; Chron Moissiacense, ed Lafuente, p 166; Fredegani Scholastici Continuatio II, ed. Lafuente, Apud Ajbar Machmua, p 163, Lévi - Provençal, Histoire, I إلى المقرعة عن من 10 الماريخ العبر، عن 110 المقرعة عن من 10 الماريخ العبر، عن 110 من 110 المقرعة عن العبر، عن 110 من 110 من

<sup>(</sup>۲) قارن : مؤنس، فجر، ص ۲۰۱ ـ ۲۰۲ ، ۳۱۰ ـ ۳۱۰، ۴۳۳ على حبيبة، مع المسلمين فى الأندلس، ص ٤١٨ ـ ٤١٩ ، ٤١٩ ؛ أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ١٤١ ، حاشية ٢ ؛ أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ٨٨ ـ ١٩٠٩ . ٨٩ ؛ عذان، دولة الإسلام؛ ص ٨٨ ـ وما بعدها، ص ٢٠٨ . ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) عنها أنظر: Ed. Florez, pp 309 - 310 No 58

اعتمد عليه أصحاب هذا الرأى، لنتبين مدى صحتها أو الاطمئنان إليها . ومجملها أن رجلاً بربرياً - هو منيزMunniz . شارك المسلمين في فتح إيبيريا حتى أقصى شماليها، وساهم معهم في إخضاع شرطانية Cerdana ( Cerritanensi الحالية ) واجتهد في نصرة الإسلام؛ ولكنه ثار على العرب حينما علم بثورة إخوانه البربر عليهم في إفريقية وأصبح في حرب دائمة معهم، ثم حالف أودو Eudo وتزوج من ابنته؛ وأنهم أي المسلمين قد أرسلوا إليه نحوا من عشر حملات، نهض إليه بعدها الوالى عبد الرحمن بنفسه وتتبعه في مضايق الجبال حتى ضيق عليه الخناق وقتله؛ وقبض على زوجته ونكل بأتباعه في هذه الناحية (۱) .

وواضح أن إيزيدور يجعل منيز Munniz بربرياً، وليس هناك ما يدل على أن رلاة قرطبة قد أنابوا عنهم نوابا بربر في حكم أقاليم إيبيريا وأنحائها في الفترة الأولى النالية لفتحها . إلا أنه يفهم من الرواية أن منيز Munniz هذا قد تولى أمر ناحية شرطانية وهي الواقعة في أقصى الطرف الشرقي من جنوب جبال البرتات، وشتان ما بين موقع هذه الناحية وموقع أشتوريس التي كان نائبها عربياً كما أشرنا آنفاً؛ ولا يعقل أن يناصر البربر وينضم إليهم في الثورة على العرب .

أما قصة تحالف منيز Munniz مع أودو Eudo دوق أكويتانية وزواجه من ابنته؛ فهي قصة انفرد بها إيزيدور وحده، ثم شايعه فيها فقط صاحب مدونة دون لذريق Don Rodrigo المتأخرة؛ أما المؤرخون اللآتين الأوائل الذين اختصوا بالتأريخ لأشتوريس فقد أمدونا بقصة زواج نائب أشتوريس المسلم من أخت بلاجيوس، وهي القصة التي ذكرناها من قبل؛ ولو كان هناك نوع من أنواع الروابط بينه وبين أودو لما تحرج هؤلاء المؤرخون من الإشارة إليها . وإذا صحت قصة تحالف أودو مع أحد أمراء المسلمين بإيبيريا - وهي قصة لا نملك ما ينفيها أو يؤيدها - فالأقرب للمنطق أن يكون أودو قد أقدم على ذلك مع أمير منطقة قريبة من دوقيته لتكون خطا دفاعيا أماميا له ضد العرب، وهو ما يتحقق له في منطقة شرطانية وليس في أشتوريس .

وفى الوقت الذى يجعل فيه إيزيدور مقتل منيز Munniz بأيدى الوالى عبد الرحمن والمسلمين فى عام ١١٣هـ/ ٧٣٢م، فإن المدونات اللآتينية الأخرى تجعل المنيذر نائب أشتوريس، يلقى حتفه بأيدى الأشتوريين ذاتهم فى أعقاب موقعة كوبادونجا Covadonga التى حددناها بعام ١٠٣هـ/ ٧٢٢م . ونعتقد أن إيزيدور وهو الذى عاصر هاتين الحادثتين - ما كان يخطىء فى عشر أعوام كاملة لو أنه

Ibid . (1)

يقصد نائب أشتوريس، ولكنه ـ كما رأينا أنفا ـ تجنب التأريخ لأشتوريس في مدونته التي أورد فيها هذه القصة، حتى أنه لم يخص أشتوريس أو نائبها في المدونة بأكملها بكلمة واحدة (١) .

ولذلك نعتقد أن القصة التى أوردها إيزيدور بشأن مقتل منيز Munniz الوالى عبد الرحمن لا تتعلق بنائب أشتوريس، وإنما بنائب ناحية أخرى هى فى الغالب شرطانية Cerdana ( Cerritanensi الحالية )، التى كانت إحدى أقاليم الغالب شرطانية الواقعة جنوب جبال البرتات - البرينوه - وأن الاسم الذى يذكره لنائب هذه الناحية، ومشاركته المسلمين فى فتح إيبيريا حتى أقصى شماليها، وزواجه بابئة أودر أحد أمراء الفرنجة؛ إنما هى عناصر تتشابه مع بعض العناصر التى توردها المدونات اللآتينية الأخرى - التى اختصت بالتأريخ لأشتوريس - عن نائب أشتوريس ومشاركته المسلمين أيضاً فى الفتح، وزواجه من أخت بلاجيوس القوطى، وهى أمور ريما أوقعت المؤرخين الحديثين - السابق الإشارة إليهم - فى الاعتقاد بأنها تتعلق بأشتوريس , بنائبها .

وبغض النظر عن كون استشهاد المنيذر عقب موقعة كوبادونجا Covadonga مباشرة في عام ١٠٣هم ٢٧٢٧م كما أرادت له المدونات اللآنينية، أر أنه قتل بأيدى الوالي عبد الرحمن والمسلمين فيما بعد في عام ١١٣هم ٢٣٢م، فنعتقد أن موته لم يكن يعنى إفساح المجال أمام بلاجيوس وجماعته ليمدوا سيطرتهم على كامل أراضى أشتوريس . ذلك أنه رغم صمت المصادر الإسلامية واللآنينية، فأغلب الظن أن ولاة قرطبة عينوا نائبا آخر لأشتوريس بعد موت نائبها المنيذر دون أن يتركوا منصب هذه الجبهة شاغراً؛ لا سيما أنهم كانوا يعلمون بهزيمة جيشهم فيها، وبميلاد بؤرة للمقاومة أخذت تتربص الدوائر بالمسلمين المقيمين في أشتوريس، وكان على هذا النائب الجديد أن يلح على بلاجيوس وجماعته بالحرب القضاء عليهم، أو على الأقل ليلجئهم المحرتهم دون أن يتعدوها إلى ما ورائها ليموتوا فيها جوعاً وتضييقاً .

وفضلاً عن ذلك فما كان بلاجيوس يستطيع التوسع خارج إقليم أشتوريس شرقاً في نواحى إقليم كنتبرية، التي كانت قائمة فيها دوقية مسيحية صغيرة - لم تخصع للمسلمين - وكان يحكمها الدوق بدرو ( بطرس ) Petrus منذ عام ١٨٧م،

<sup>(</sup>١) أنظر: ما سبق بفصل التعريف بالمصادر والمراجع .

الذى كان من أسرة ملكية قوطية مثل بلاجيوس، وأعانه حين تصديه للمسلمين فى موقعة كربادونجا كما ذكرنا، الأمر الذى نعتقد معه انتفاء منازعة بلاجيوس له على دوقيته .

أما جليقية الواقعة إلى الغرب من أشتوريس فكانت لا تزال مأهولة بالمسلمين عرباً وبرير، ولم يكونوا قد أقدموا على إخلائها بعد ؛ وهو ما لم يتم إلا بعد استشهاد الوالى عبد الرحمن بنحو عشرة أعوام (١) ، حينما تطور النزاع ثانية بين العرب وانشغلوا بتصغية نزاعاتهم بين بعضهم البعض من ناحية ، وبينهم وبين البرير من ناحية أخرى، فضلاً عما أصاب الأندلس من قحط فيما بين عامى ١٣٣ ـ ١٣٦هـ (٢) / 200 - 200م ، وهو ما سهل على مسيحيى أشتوريس قرب أواخر تلك الفترة إخراج باقى المسلمين منها ومن حليقية (/ 200 - 200) .

<sup>(</sup>۱) سوف نتناول ذلك بتفصيل فيما بعد، وإن كنا نقتصر هنا على الإشارة بأن العرب أخلوا جليقية فى البداية وتركوها للبرير بعد أن انهزموا أمامهم، ولم يلبث البرير أن أخلوها بدورهم عندما حل القحط بالأندلس بصفة عامة، ولذلك لم يكن إخلاء العرب والبرير لجليقية ناتجاً وقتذاك عن ضغط من مسيحيى أشتوريس عليهم.

<sup>(</sup>۲) عن ذلك بتفصيل أنظر: أخبار مجموعة، ص ۳۸ ـ ۳3، ۵۱ ـ ۲۱؛ ابن عذارى، نفسه، ۲ ص ۳۰ ـ ۳۸؛ المقرى عن الرازى وابن حيان، نفسه، ٤ ص ۲۱ ـ ۲۳؛ مؤنس، فجر، ص ۲۱۹ وما بعدها؛ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٣٨؛ أخبار مجموعة، ص ٢١ ـ ٢٢ . وينسب صاحب أخبار مجموعة هذا العمل لبلاجيوس، ويحدده بعام ١٦٣هـ/ ٧٥٠ ـ ٧٥١م فصاعدا . لكن لما كان بلاجيوس قد توفى عام ١١٩هـ/ ٢٥٧م، فيكون صاحب أخبار مجموعة قد خلط بينه وبين أحد خلفائه وهو الفونسو الأول، الذي حكم فيما بين عامى ١٢١ ـ ١٤٠هـ/ ٢٣٩ ـ ٧٥٢م، وهو ما أكده بعض المؤرخين الحديثين، أنظر Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 102 - 103, Lafuente. Ajhar Machmua, p 66 No 5 : مؤنس، فجر، ص ٣٢٠ حاشية ٢، الذي وإن وافق على ذلك فإنه يعود صفحات ٣٣٠، ٣٢٧، ٣٣٠ ليناقض نفسه .

وقد كان نص صاحب أخبار مجموعة السابق سببا في اعتقاد البعض بأن معركة كوبادونجا قد تمت عام ١٩٣٣هـ/ ٧٥٠ ـ ٢٥١م، أنظر: مؤنس، نفسه، ص ٣٢٨ وما بعدها، وإن ناقض نفسه صفحة 10٤ حيدما جعلها في ولاية عنبسة بن سحيم (١٠٣ ـ ١٠٧هـ/ ٢٧١ ـ ٢٧٠م)؛ وانظر أيضاً: السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٦٦؛ وإن لم يحدد تاريخا بذاته فيفهم من روايته أنه تاريخ يقع بعد عهد عقبة بن الحجاج، أي بعد عام ١٦١هـ/ ٣٧٩م . وانظر : على حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ص ٢٤٠ ـ ٢١٤، الذي يجعل علقمة اللخمي قائد البعث الإسلامي ضد بلاجيوس، في تاريخ كان قد توفي علقمة ويقي ولداه فقط .

ونعتقد أنه لو كان قد بدر من بلاجيوس وجماعته حينذاك شيء من التوسع وبسط السلطان في أي من الاتجاهات لكان قد ظهر خطرهم للعيان واضحاً، وما كان الوالي عبد الملك بن قطن (۱) ـ الذي خلف عبد الرحمن على ولاية الأندلس في رمضان ـ شوال ١١٤هـ/ نوفمبر ـ ديسمبر ٢٩٧٩م ـ قد شغل نفسه بالجهاد في مناطق أخرى بإيبيريا، حددتها المصادر الإسلامية ببلاد البشكنس (٢) Vascones ، وأشارت اليها المدونات اللآتينية بأنها في أودية جبال البرتات الوعرة (٢) ، دون أن تحدد مكانها هناك بالضبط . ولا تزودنا أي من المصادر السابقة بنشاط لهذا الوالي ضد مسيحيي أشتوريس طوال مدة ولايته التي انتهت في رمضان ـ شوال ١١٦هـ/ أكتوبر ـ نوفمبر ٧٣٤ م بتولية عقبة بن الحجاج السلولي (١٠) .

ومع ذلك أيضاً فنعتقد أن انشغال جيوش المسلمين حتى ذلك الوقت فى مناطق غير أشتوريس سواء فى داخل الأندلس أو فى خارجها، ثم هزيمتها فى غالة فى موقعة بلاط الشهداء؛ كان له أثره عند مسيحيى أشتوريس ليتحركوا فى شىء من الأمن والطمأنينة؛ فى المنطقة المحيطة بالصخرة، وبالتحديد فى وادى كانجاس؛ واثقين من انشغال المسلمين وانصرافهم عنهم انصرافاً كفاهم جهد حرب أو قتال، وهو

 <sup>(</sup>۱) عنه أنظر: الجميدى، جذوة المقتبس، ص ٢٦٨ رقم ٦٣٨؛ الضبى، بغية الملتمس، ص ٣٦٩ رقم ٢٠٧٨؛
 ابن الفرضى، تاريخ علماء الأندلس، ١ ص ٢٢٩ رقم ٨١٤ .

<sup>(</sup>٧) أنظر: المقرى عن الواقدى، نفح، ١ ص ٢٧٠، وعن ابن بشكوال وغيره، ٤ ص ١١٤ ابن خلاون، العبر،
٤ ص ١١٩ ابن الأثير، الكامل ٥ ص ٧١ . وقد أشار كل من مؤس ( فجر، ص ٢٧٦) والسيد
سالم ( تاريخ المسلمين، ص ١٤٦) إلى أن الوالى عبد الملك قد جاوز فى حملته هذه بلاد البشكلس إلى
غالة، واعتمدوا فى ذلك على الرواية التى يوردها أرسلان فى كتابه: تاريخ غزوات العرب، ص ١٠٠ ١٠٥ ، وسايرهم أيضا : طرخان، المسلمون فى أوريا، ص ١١١؟ حسن خليفة، تاريخ العرب، ص ٢٦؟
عبد الجايل عبد الرضا، العلاقات السياسية، ص ١٨٥ ١١٦ ا ٢١١ حسن خليفة، تاريخ العرب، ص تشير إلى
الدينا ما يدل على ذلك فى المصادر الإسلامية، وإن كانت مدونة مواسباك Moissiacense تشير إلى
هجرم ليوسف بن عبد الرحمن - وكان حاكما لأربونة - على غالة عام ١١٦هـ/ ٢٢٤م، أنظر:

Ajbar Machmua, p 166.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: Chron Isidore Pacense, ed. Florez p 312 وإن كان Urhel قد فسر رواية إيزيدور السابقة
 على أنها تعنى حملة لعبد الملك إلى أشتوريس.

<sup>(</sup>٤) تكاد المصادر الإسلامية تجمع على هذا التاريخ لبدء ولاية عقبة، قارن: ابن عبد الحكم، فتوح، ص ٢١٧ المان، عذارى، البيان، ٢ ص ٢٩، ١٣٠ المقرى، نفح، ١ ص ٢١٠ ، ٢٦١، ٤ ص ١١٧ ابن الأثير، الكامل، ٥ ص ٧٧ . إلا أن صاحب أخبار مجموعة (ص ٢٨) بجعله عام ١١٠ هـ والأرجح أنه عام ١١٠ مـ والمتدت ولابته حتى عام ١٢١ هـ .

ما كان يتطلع إليه هؤلاء المسيحيون في تلك الفترة المبكرة من تاريخهم، واعتقدوا بذلك أن الله قد عاد يناصرهم ويؤيدهم ضد المسلمين .

ولذلك فما كاد الوالى عقبة بن الحجاج يلى الأندلس فى شعبان من عام ١٦٦هـ/ نوفمبر ٢٣٤م، حتى عبأ قواته منذ العام الأول من ولايته، وانصرف بها إلى الغزو مثابراً على الجهاد (١) ؛ بحيث كانت له فى كل سنة غزاة (٢) . وهو وإن كان قد أولى عنايته لغالة (٣) لأن الغرنجة كانوا يلحون بالضغط على المسلمين منذ موقعة بلاط الشهداء، فإنه لم يهمل أيضاً منطقة شمالى إيبيريا بما فيها أشتوريس . ويبدو أنه كان ينوى القيام بحركة كماشة على تلك المنطقة للقضاء كلية على الاضطراب السائد فيها؛ بأن يبدأ بمهاجمة نبرة (بمبلونة) ثم يواصل منها زحفه غربا إلى كنتبرية (ألبة والقلاع) ثم إلى أشتوريس؛ فى الوقت الذى تعاونه فيه الحاميات الإسلامية المقيمة فى إقليم جليقية فى الغرب بالزحف شرفاً، فيضعف بذلك مقاومة المسيحيين فى تلك النواحى بتشتيت جهدهم وتفريق قواتهم للدفاع عن أنفسهم فى جبهتين . وعلى هذا النحو بات مسيحيو كل من أشتوريس وكنتبرية ونبرة على وشك أن يواجهوا ضغطاً قويا من جانب المسلمين، ويشعروا من جديد بقوتهم وبطش قواتهم .

وعلى حسب تلك الخطة فقد اقتحم عقبة أراضى بمبلونة وفتحها من جديد، وأقام فيها للمرة الأولى حامية إسلامية ثم أسكنها المسلمين (أ) ؛ فصارت بمبلونة تابعة للحكم الإسلامى تبعية مباشرة، بعد ما كانت تتمتع باستقلال ذاتى منذ أن فتحها الوالى عيد العزيز بن موسى . ومن بمبلونة واصل عقبة تقدمه نحو الغرب وهاجم أراضى كنتبرية ففتح جزأها الشرقى المعروف بألبة Alava (٥) ؛ وفى تلك اللحظات الحاسمة يختفى عقبة فجأة من المسرح السياسى والعسكرى إلى الأبد، وتنتهى ولايته نهاية غامضة (١) فى عام ١٢١هـ/ ٢٣٩م، قبل أن يستكمل مشروعه فى فتح القسم نهاية غامضة (١)

<sup>(</sup>١) مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٩؛ ابن الأثير، الكامل، ٥ ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) عن نشاطه في غالة أنظر: 327 - 123, 319 - 327 عن نشاطه في غالة أنظر:

<sup>(</sup>٤) مجهول، نفسه، ص ۲۹؛ أخبار مجموعة، ص ۲۸؛ ابن عذارى، نفسه، ۲ ص ۲۹؛ المقرى، نفح، ١ ص ۲۸؛ المترى، نفح، ١ ص ۲۸؛ مص ۲۸، ۵ ص ۲۸، ۵ ص ۲۸، ۵ ص ۲۸، ۵ ص ۲۸، ۵ ص

<sup>(°)</sup> ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٧٣، وأن أثيتها المحقق ، البته ، وهو بلا شك تصحيف؛ أخبار محموعة، ص Codera, op cit, 8 p 121 - ٤٧٨

<sup>(</sup>٦) المقرى، نفسه، ١ ص ٢٢٠ ـ ٢٢١؛ أخبار مجموعة، ص ٢٩١ ابن حادرن، نفسه، ٤ ص ١١٩، ٢٥٨؛ المقرى، نهاية الأرب، تحقيق جسبار رميرو G. Remuo ، غرناطة ١٩١٧م، ١٢٢ ص ١٠٠ .

الغربى من إقليم كنتبرية المعروف ببردوليا؛ أو أن يستعيد السيطرة على ما يجاوره غربا فى شرقى أشتوريس، الذى كان قد خرج عن طاعة المسلمين منذ موقعة كوبادونجا فى عام ١٠٣هـ/ ٢٢٢م . وبذلك تهيأت لمسيحيى أشتوريس فرصة أخرى للحياة فى مكانهم القاحل الدائى دون أن تصل إليهم فيه أيدى المسلمين، لا سيما وأن الأخيرين أخذوا منذ ذلك الحين فصاعدا ينشغلون فى نزاعات وخلافات داخلية لا جدوى منها .

وقد أكد صاحب فتح الأنداس (۱) استمرار استقلال المسيحيين في هذه الناحية حتى تلك اللحظة، حينما قال أن بلاجيوس وجماعته قد ظلوا يسيطرون على أطراف جهتهم فقط، وهي الأطراف التي كانت بأيدي المسلمين من قبل . ثم أزال ابن سعيد برواية المقرى (۱) - الالتباس في تفسير ما تعنيه هذه الأطراف، حينما حصر حديثه على الصخرة أي المنطقة الجبلية الممتدة من بردوليا شرقا حتى الأطراف الشرقية من أشتوريس غربا.

وإذا كانت مدونة البلدة Albeldense وإذا كانت مدونة البلدة Albeldense في المدونات اللآتينية ـ قد نوهت أن الأمة الإيبيرية أخذت بعد انتصار كوبادونجا فصاعدا في التمهيد لاستعادة حريتها وهو ما اتخذه خطأ بعض المؤرخين الحديثين (أ) للقول بتحرر أشتوريس عقب هذا الانتصار مباشرة ؛ فإن كلمات المدونة تكاد تكون واضحة محددة ، ولا يفهم منها أن أشتوريس قد تحررت من الحكم الإسلامي عقب موقعة كوبادونجا مباشرة وإنما فيما بعد ذلك بسنوات .

ومن ناحية أخرى فقد بالغت مدونتا سباستيان Sebastiani ومن ناحية أخرى فقد بالغت مدونتا سباستيان Sebastiani (۱) مينما ذكرتا أنه لم يبق بعد انتصار كوبادونجا Alfonso III الثالث Alfonso III مباشرة مسلم واحد داخل حدود جبال البرتات . وهو أمر يتنافى مع ما سبق أن أوضحناه من معاودة المسلمين مهاجمة منطقة جبال البرتات والسيطرة عليها على الأقل خلال ولاية عقبة بن الحجاج (۱۱٦ - ۱۲۱ه/ ۷۳۲ - ۷۳۹م) . وربما يقصد مؤلفا المدونتين بهذه الجبال جبال قمم أوربا Los Picos de Europa الواقعة بأقصى

<sup>(</sup>۱) مجهول، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: نفح، ٤ ص ١٦.

Ed Florez, p 450 . (7)

<sup>(</sup>٤) أنظر على الخصوص: ( Risco, op. cit, 37 pp 80 - 81, Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 37

Ed. Florez pp 480 - 481 (°)

Ed Villada, p 66. (1)

شرقى أشتوريس وتمتد فى بردوليا وتشمل الصخرة ؛ إذ أنها تشكل مع جبال كنتبرية La Cordillera Cantabrica امتدادا غربياً لجبال البرتات، التى كان اسمها فى تلك الفترة يمتد ليشمل كل هذه الجبال .

يضاف إلى ذلك أن المدونات السابق الإشارة إليها - وغيرها من المدونات اللآتينية - تصمت عن الإسارة إلى أى أعمال عسكرية أو إنجازات لمسيحيى أشتوريس طوال فترة زعامة بلاجيوس Pelagius ومن بعده ابنه فاقيلا (۱) Favila ، فيما بين عامى ۱۰۰ ـ ۱۲۱ هـ/ ۷۱۸ ـ ۲۳۹م، فيما عدا انتصارهم في موقعة كوبادونجا، ولا عامى ۱۰۰ ـ ۱۲۱ هـ/ ۷۱۸ ـ ۲۳۹م، فيما عدا انتصارهم في موقعة كوبادونجا، ولا تنسب لهما القيام بأى توسعات داخل المنطقة الأشتورية أو في غيرها من النواحى، وإنما نسبته صراحة لخليفتهما الفونسو الأول ا Alfonso من بين عامى ۱۲۱ - ۱۵ هـ/ ۷۳۹ ـ ۷۵۷م، وذكرت المدن التي استولى عليها في كل من أشتوريس وجليقية (۲)؛ وأيدتها في ذلك المصادر الإسلامية إذ يتصح من روايتي المؤرخين الرازي وابن حيان - اللتين ينقلهما المقرى (۱) - أن مسيحيي أشتوريس طوال عهدى الرازي وابن حيان - اللتين ينقلهما المقرى (۱) - أن مسيحيي أشتوريس طوال عهدى حصلوا عليها منذ موقعة كوبادونجا، وكان همهم الدفاع عنها والمحافظة عليها؛ وأضافتا أنهم لم يستردوا ما كان المسلمون قد استولوا عليه من بلادهم في إقليمي أشتوريس وجليقية إلا في عهد الفونسو الأول Alfonso I وبخاصة في السنوات أشتوريس وجليقية إلا في عهد الفونسو الأول Alfonso اخبار مجموعة (۱) أن المسلمين الأخيرة من حكمه . كما يتضح من رواية صاحب أخبار مجموعة (۱) أن المسلمين

<sup>(</sup>١) يجعله عنان أخا لبلاجيوس، ريما سهرا منه أنظر: دولة الإسلام ، ١ ص ١٠٦ .

Chron. Albeldense, ed Florez. p 451 No 52; Chron. Sebastiani, ed Florez, pp 481 نارن (Y) - 482; Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 68 \_ 69, 116; Chron. Léonaise, ed Cirot, pp 390 - 482; Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 68 \_ 69, 116; Chron. Léonaise, ed Cirot, pp 390 الفرنسو 391; Cron. Rotense, ed. Moreno, pp 615 - 616 العاشر Alfonso X التي ذكرت أن مدافعة بلاجيوس وحمايته قد عمت أشتوريس وقطرى ليون وبريقال، وأضافت أنه أحرز انتصارات على المسلمين وهي إضافة سايرتها فيها مدونة درن لذريق Lon Rodrigo وأضافت أنه أحرز انتصارات على المسلمين وهي إضافة سايرتها فيها مدونة درن لذريق ١٥١ هـ/ ١٩١٨ . إلا أن مدونة الغونسو العاشر تناقض نفسها إذ حينما تؤرخ لفترة حكم أوريليو فيما بعد عام ١٥١ هـ/ Antuna, Una . إلا أن مدونة الغونسو والذي استولى على أشتوريس وجليقية وبرتقال وبعض ليون، أنظر : Version, pp 117, 131 والعاشر، ولا يوافقها معظم المؤرخين الأورييين الحديثين قارن : 136, 136 كالعاشر، ولا يوافقها معظم المؤرخين الأورييين الحديثين قارن : 1 Cayetano, op cit, p 20, Risco, op cit, 37 pp 85 - 86 No 125, p 355, Danham, op cit, 2 p 124, Barrau - Dihigo, Recherches, pp 135 - 136; Altamra, A History of Spain, p 107

<sup>(</sup>٢) أنطر: نفح، ٤ ص ٦،١٥ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) أنطر: ص ٢٨٠٤٠.

عربا وبربر كانوا لا يزالون يقيمون في المدائن التي خلف الدروب ـ أي شمال جبال كنتبرية في أشتوريس وجليقية ـ وذلك حتى عام ١٢٣ هـ/ ٢٠٠، وأنهم ظلوا منه طويلة على غزوهم للمسيحيين حتى انهزموا أمامهم سنة ٣٠ مـ/ ٢٥٠ ـ ٢٥٠ وغريما من المدائن، وصار فلهم فاضطروا إلى إخلاء جليقية كلها وأستورقة Asturica وغيرها من المدائن، وصار فلهم خلف ـ جنوب ـ جبال كنتبرية (١) . بل إن بعض المصادر الإسلامية الأخرى قد نسبت هذا التوسع لفرويلة Fruela ـ ابن الفونسو الأول ـ فيما بين عامى ١٤٠ ـ ١٥٠ هـ/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨م، وأضافت أن مسيحيى أشتوريس قد ظلوا حتى أواخر عهد الفونسو الأول (١٤٠ هـ/ ٢٥٧م) في موقف الدفاع عن أنفسهم والحماية عن أراضيهم، ولم يقو أمرهم إلا فيما بعد (٢) .

ونعتقد أنه بذلك تضيع أهمية انتصار المسيحيين في كوبادونجا، كانتصار حاسم أو قاطع رد المسلمين عن أشتوريس، دون أن يبقى فيها - مثلما تشير المدونات اللآتينية (٢) - مسلم واحد بعدها، ودون أن يعاودوا مهاجمتها أو الاستيلاء عليها . ولم تخرج عن كونها مناوشة عسكرية (١) خسرها المسلمون لظروف خارجة عن إرادتهم، أدت في حينها وحتى عام ١٢١هـ/ ٢٣٩م على الأقل إلى فقدانهم السيطرة على المنطقة الصخرية في أشتوريس، وهي المعروفة بالصخرة أو صخرة بلاى وما يحيط بها فقط .

والأولى القول أيضاً أن مسيحيى أشتوريس قد ظلوا ضعفاء الجانب حتى أواخر عهد عقبة بن الحجاج في عام ١٢١هـ/ ٢٣٩م، لا يقدرون على مواجهة المسلمين مواجهة عسكرية مباشرة فعالة في أرض مكشوفة، أو أن يتبنوا سياسة هدون ضدهم، أو حتى تشرأب نفوسهم إلى أي محاولة للتوسع ولو محدودة في اي من الانجاهات على حساب المسلمين؛ ولذا صرفوا جهدهم كله للدفاع عما اكتسبوه من أرض دفاعاً مستميتاً، لأنهم ما كانوا على حد تعبير بعض المؤرخين المسلمين

<sup>(</sup>١) أنظر: نفسه، ص ٦١ ـ ٦٢ ـ وإن كان يلاحظ أنه يخلط في روايته هذه بين بلاجيوس والغرنسو الأول، وينسب هذه الأعمال لبلاجيوس، بيد أن المؤرخ يحددها بأعوام واضحة نقع في عهد الغرنسو الأول.

<sup>(</sup>٢) قارن : المقرى عن ابن حيان، نفح، ١ ص ٣٠٩، ٤ ص ١٦ س ١؛ ابن خلدون، العبر، ٤ ص ١٨٠ القلقشندى، صبح، ٥ ص ٢٦٤، ريسبون إليه استرجاع مدن لوجو ويرتقال وسمورة وسلمنة وقشتالة وشقويية، على أنه لما كانت المدونات اللاتينية تنسبها لألفونسو الأول، وتضيف أن أخاء ويدعى أبصاً فرويلة، قد شاركه فيها فريما يكون المؤرخون المسلمون قد خلطوا بين فرويلة الأخ وفرويلة الاسن .

<sup>(</sup>٣) أنطر: - Chron Albeldense, ed Florez, p 450 No 50, Chron Sebastiam ed Florez, pp 480 (٣) أنطر: - 481 No 11, Cron Alfonso III, ed Villada, p 66, Chron, Silense, ed Florez, p 276 No 25

الأوائل ـ يطمعون فيها أو يتطلعون إليها قبلا (١) . واقتنعوا بحياة التقشف في منطقتهم الصخرية القاحلة النائية الواقعة في الأطراف الشرقية من إقليم أشتوريس، فيما بين جبال قمم أوربا ـ Los Picos de Europa في الجنوب، وبحر كنتبرية EL Mar جبال قمم أوربا ـ Los Picos de Europa في المنطقة التي تشمل وادى كانجاس والصخرة، والتي رأوا فيها مكانا ملائما لخدمة أغراضهم الدفاعية عن أنفسهم في تلك المرحلة المبكرة من تاريخهم، ومن ثم فلم يحاولوا وقتذاك ـ على الأقل ـ أن يمتدوا أو يتحركوا بعيداً عنها، لا سيما وأنها شهدت انتصارهم الأول، وكانت عزيزة على أنفسهم، وتوفرت لهم فيها الحماية الطبيعية ضد أي هجوم إسلامي متوقع وهم على تلك الحالة من الضعف .

وفى الواقع، فلا تزودنا المدونات اللآتينية أو غيرها من الكتابات المعاصرة بمعلومات تمكننا من التعرف بوضوح على نوعية ونمط حياة بلاجيوس وأتباعه أو كيفية ممارستهم لها؛ وما إذا كانت قد وجدت لهم مؤسسات أو هيئات نظمت حياتهم ووضعتها في إطار معين أم لا ؟ وذلك في فترة ما بعد كوبادونجا حتى عام ١٢١هـ/ ٢٣٥م؛ وهي الفترة التي شغلت باقي مدة زعامة بلاجيوس ثم ابنه فافيلا من بعده وإن كان لا مفر أمامنا من ضرورة التعرف على ملامح الحياة السياسية والدينية لهذه الجماعة وقتذاك، باعتبارهما الناحيتين اللتين أثرتا بدرجة كبيرة على المقاومة وأفرادها؛ وشكلتا ركائز سياستهم في التصدي للمسلمين .

ولا جدال في أن نجاح بلاجيوس في إحراز النصر على المسلمين في موقعة كوبادرنجا عام ١٠٣هـ/ ٢٢٢م، ثم نجاحه في تنظيم عمليات الدفاع عن جماعته المسيحية ضد هجماتهم والصمود أمام تضييق قواتهم على جماعته، وما أبداه من همة ونشاط لتأمين حياة أتباعه قد صادف هوى في نفوس هؤلاء الأتباع، ورأوا فيه رجلاً قادراً إن لم يكن الأقدر على تحمل تبعات القيادة ومنطلباتها، فعلاً شأنه لديه وازدادت هيبته في أعينهم؛ وأصبح قبلتهم ومحط آمالهم فباركوا بالإجماع جهوده، ومنحوه ثقتهم كاملة مغوضين له رسم سياستهم وتخطيطها، والعمل على إنجازها وتنفيذها مطيعين له ولأوامره . وعلى ذلك فقد أصبح بلاجيوس رأس الجماعة ومتولى وتنفيذها مطيعين له ولأوامره . وعلى ذلك فقد أصبح بلاجيوس رأس الجماعة ومتولى أمورها، واتخذ من مدينة كانجاس Cangas de (كانجاس دى أونيس Cangas de (١٠) الواقعة إلى الغرب من الصخرة مقراً له ومركزاً (١٠) .

ولما كان بلاجيوس وجماعته المسيحية رغم انتصارهم على المسلمين في

<sup>(</sup>١) أنظر : المقرى عن الرازى رابن حيان، نفح، ٦ ص ٨٦، ٤ ص ١٥ .

<sup>(</sup>۲) أنطر: Chron Albeldense, ed Florez, p 450 No 50, Ed Hurci, 1 p 158

موقعة كوبادونجا Covadonga ، يعلمون أنهم يواجهون خصما لا يزال قوى البأس شديد المراس، بإمكانه أن يسحقهم إذا ما ظغر بهم خارج مأواهم الجبلى الحصين، أو إذا ما أعد للأمر عدته بعد ما خبر جغرافية المنطقة وطبوغرافيتها وطبيعة طرقها ومسالكها . فقد كان على بلاجيوس وجماعته أن يكرسوا كل طاقاتهم لتحصين مواقعهم وتنظيم عمليات الدفاع عن أنفسهم وتقويتها، ليكونوا على أهبة الاستعداد لملاقاة خصمهم إذا ما عاد يشن عليهم هجوماً جديداً .

ومن ناحية أخرى، فإنه بسبب فقر وضيق المنطقة التي استقل بها هؤلاء المسيحيون في شرقي أشتوريس فضلاً عن قلة أعدادهم، وبسبب هجمات المسلمين المتكررة عليهم حتى عزل الوالى عقبة بن المجاج في عام ١٢١هـ/ ٢٣٩م، وهي هجمات أدت إلى الحد من زيادة أعداد هؤلاء المسيحيين زيادة ملحوظة، في الوقت الذي لم يكونوا فيه أصلا بالكثرة التي نتوقعها؛ ولذا كانوا مضطرين في ظل تلك الظروف أن يعتبروا مقاومة المسلمين أمرأ حتمياً ومستمراً من أجل الحفاظ على بقائهم وإلا كان فناؤهم مؤكداً . ومن ثم نظموا هذه المقارمة وتوسعوا فيها أيضاً حتى شملت كل فرد فيهم، وصار الجميم جنوداً قبل كل شيء يتساري في ذلك الزعيم والرعية، وإذلك كانت مهام الدفاع والحفاظ على استعرارية الصعود والمقاومة هما محور سياسة بلاجيوس وهدفه الأول طوال فترة زعامته التي استمرت حتى عام ٧٣٧م/ ١١٩هـ، وهو ما يفهم من بعض المصادر الإسلامية (١) ويراه مؤرخو إسبانيا الحديثون ذاتهم (٢) . وإن كان اعتقادنا أنه هدف صار ثانويا في عهد ابنه وخليفته فالحيلا Favila ، ليس بسبب قصر مدة زعامته التي لم نزد عن عامين ٧٣٧ ـ ٢٣٩م / ١١٩ ـ ١٢١ هـ، وإنما لأنه لم يكن على شيء من خصال أبيه في الهمة والإقدام وإنما متقلب الأهواء، صرف معظم جهده ووقته إلى هوايته المفضلة وهي الجرى وراء الحيوانات البرية وتعقبها لاصطيادها (٢) . رمن ثم قلم يقم بعمل يستحق التسجيل على الإطلاق، كما تشير بذلك مدونتا سباستيان Sehastiani والفونسو الذال في Alfonso III فيد هما .

ورغم أننا نجهل نوعية التنظيم الدفاعي الذي اتبعه بلاجيوس في هذا الشأن أو

<sup>(</sup>١) أنظر: المقرى عن ابن حيان والرازى، نفح، ٤ ص ١٠١٥ ص ٨٣.

<sup>(</sup>۲) على سبيل المثال أنظر : - Risco, op cit, 37 p 85 No 124; Caveda, op cit, pp 38, 91, 93, Cayeta: على سبيل المثال أنظر : no, op cit, p 20, Altamira, A History of Spain, p 107

Chron Albeldense, ed. Florez, p 451 No 51; Chron Lusitanum, ed. Florez, p 402; : نالة (٢) Cron Rotense, ed. Moreno, p 615; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 390.

Ed Villada, p 67. (1)

Ed i-lorez, p 481 No 12 (o)

كيفينه، فإن بعض تصرفاته تدلنا على أنه استغل منذ البداية عامل الدين وطوعه لصالح قضيته؛ إذ عمل على اكتساب رجال الدين إلى صفه ليقوموا بدورهم فى إذكاء شعلة الغيرة الدينية عند الرعية، وحضهم على التمسك بدينهم، وحملهم على اعتبار مناهضة المسلمين واجباً دينياً على كل فرد فيهم، وبذلك ربط بلاجيوس بين الدين والمقاومة.

وقد تعددت أساليب بلاجيوس في تطويع الدين لصالح تلك المقاومة، إذ حينما قرر الاجتماع بسكان أشتوريس اللآتين والجرمان فقد اختار المغارة المقدسة (كوبادونجا) مكاناً له؛ وحينما أثارهم ضد المسلمين في فترة ما قبل كوبادونجا فقد حفزهم باسم إنقاذ العقيدة المسيحية والحفاظ عليها الله كان التجاؤه إلى المغارة المقدسة أيضاً وإدارته للمعركة منها بمثابة إيحاء لأتباعه على أنه يحارب أعداءه برعاية العناية الإلهية وحمايتها؛ كما أنه حينما حاول الأسقف القوطى عباس Oppas برعاية العناية الإلهية وحمايتها؛ كما أنه حينما حاول الأسقف القوطى عباس قواعم بأن المرب قد وعده بالتغلب على المسلمين إنقاذاً للكنيسة وإعلاء لشأنها . يضاف إلى ذلك أنه أكسب المعركة طابعاً دينياً واضحاً حينما حمل صليباً من خشب كلواء له فيها؛ وهو أكسب المعركة طابعاً دينياً واضحاً حينما حمل صليباً من خشب كلواء له فيها؛ وهو الصليب الذي عرف فيما بعد بصليب النصر Sanctae Cruc de la Victoria أو حتى الصليب المقدس Sanctae Crucis وأحاطه مسيحيو أشتوريس بهالة من التقديس؛ بالصليب المقدس Santa Cruz de Cangas وأحاطه مسيحيو أشتوريس بهالة من التقديس؛ حتى أن ابنه وخليفته فاقيلا أقام كنيسة تخليداً لهذا الصليب في العام الأول من حكمه حدينة كانجاس على ضفة نهر بوينا Buena ، اندثرت في وقتنا الحاضر، ولم يبق مدينة كانجاس على ضفة نهر بوينا Buena ، اندثرت في وقتنا الحاضر، ولم يبق مدينة كانجاس على نقش نأسيسها .

ويذهب بعض المؤرخين الحديثين (٢) إلى أن هذا الصليب هو نفسه الصليب الذي أمر ملك أشتوريس الغونسو الثالث الملقب بالعظيم ( EL Magno الذي أمر ملك أشتوريس الغونسو الثالث الملقب بالعظيم ( ٩٠٨م أو في عام ٩٠٨م أو في عام ١٩٠٨م أو في عام ١٩٠٨م أو في المسلمين؛ ثم الكريمة، وتزيينه بنقش ديني ذكر فيه اسم بلاجيوس وانتصاره على المسلمين؛ ثم حفظه بالحجرة المقدسة La Camara Santa بكاتدرائية مدينة أوبييدو في أشتوريس وهي التي لا زالت تحتفظ به . وقد نسجت حول هذا الصليب قصة راجت منذ القرن

Cron. Alfonso III, ed. Villada, p 115; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 615; Chron : أنظر الملاحق (١) لفظر الملاحق (١) الملاحق الملاحق (١) الملاحق (١) الملاحق (١)

Caveda, op cit, pp 81 - 83; Risco, op cit, 37 pp 86, 356, Velasco, op cit, pp 197 - 198; So- (Y) Silense سيلوس moza, op cit, 2 pp 482 - 483. وركاس moza, op cit, 2 pp 482 - 483. خاصة بصليب الفرنسو الثالث، ومؤداها أنه كان من بين أشياء ذهبية أخرى جمعها وأحضرها الفرنسو الثالث سويا، واستنتجوا منها دون أساس أن صليب بلاجيوس كان من بينها . وعن نص مدونة سيلوس أنظر : Ed. Huici, 2 pp 84 - 86

السابع عشر الميلادى (١١هـ) فصاعدا على أنها إحدى معجزات معركة كوبادونجا وكانت من أسباب المغالاة فيها . ومؤدى هذه القصة أن صليبا ورديا ظهر لبلاجيوس في السماء في اليوم السابق للمعركة كبرهان أكيد له على معاونة الرب وتأييد السماء له، ودليل على حتمية انتصاره على المسلمين (١) .

ومن الطبيعى أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث قط وإلا لما التزم الصعت تجاهه مدونو المدونات اللآنينية، وهم الذين انكبوا دون أن يألو جهدا على جمع وتدوين كل ما يتعلق بالأعمال الإلهية الخارقة التى تفوق طاقة البشر؛ لإظهار مدى العناية الإلهية ومساندتها لهم ضد المسلمين . وكثيراً ما نجد أشباه تلك القصص أيضاً في المصادر الإسلامية ذاتها تبين أن ما قام به المسلمون من فتح كان واجباً دينياً يؤيده الله، وذلك مثل القصة التى تشير إلى ظهور النبي ( ﷺ) لطارق بن زياد وقت عبوره إلى إيبيريا لفتحها، والخلفاء الأربعة معه يمشون على سطح الماء حتى مروا على طارق، فبشره النبي بالفتح (١) . وتلك كانت طبيعة العصر ونعتقد أن الأمر لم يتعد أن حمل بلاجيوس صليباً أثناء المعركة وهو شيء طبيعي، مما أكسب المعركة طابعاً دينياً .

كذلك فبعد انتصار بلاجيوس فى المعركة انشغل هو وأتباعه فى شكر الرب وحمده اعترافا بفضله وعونه لهم، واجتهدوا فى تقوية وتدعيم كل ما يتصل بأمور الدين والعبادة؛ فتشير المدونات اللآتينية (١) إلى نشاط الأعمال المعمارية ونهضتها وقتذاك وهى نهضة تمثلت فى إقامة الكنائس على الخصوص . وتضافر هذا النشاط الدينى الملحوظ مع غيره من النشاطات السلمية من زرع وحرث، حتى إن مؤلفى هذه المدونات يتعجبون من كيفية تضافر تلك النشاطات وتوازيها فى نفس الوقت مع الجهود والاستعدادات العسكرية، فى تلك الفترة المتقدمة من حياة الجماعة المسيحية

<sup>(</sup>۱) عنها أنظر: Velasco, op cit, p 198; Cabal, Covadonga, pp 149 - 150 ، ونص هذه النصة كما " Cuando Pelayo Vencio en Covadonga excelente, a la Sarracena gente: وردت عندهما هو este milagro acaecio y es que el fuerte Caballero vio en el sielo senalada la cruz blanca y colorada, muy ricamente esmaltada ".

<sup>.</sup> ٩ المقرى، نفح، ١ ص ٢٦١، ٢٣٩، ٢٣١؛ ابن القوطية، تاريخ، ص ٢٤ العميرى، صنة، ص ٢٥. المعرى، صنة، ص ٢٠) Cron Sehastiani, ed. Florez, p 481; Cron. Alfonso III, ed Villada, pp 66 - 67; 114 - 115, (٢) Cron Rotense, ed Moreno, p 615; Chron. Leonaise, ed. Cirol, p 276

فى أشتوريس . ولا شك أن ظروف البيئة القاسية فى تلك المنطقة الأشتورية وضيقها ؟ فضلا عن الحصار الذى كان يضريه المسلمون عليهم هى التى دفعتهم إلى مضاعفة الجهد والعمل على استغلال مواردهم وتنميتها ؛ دون أن ينسوا توفير وسائل الدفاع عن أنفسهم فيما لو أقدم المسلمون على مهاجمتهم .

وقد ضرب بلاجيوس بنفسه المثل والقدوة في الاعتراف بالفضل الإلهى على هذه الجماعة حيدما أقدم على هبة كل ما يملكه من أراضى ـ إذا ما صدقت الوثيقة الدالة على ذلك(۱) ـ إلى مقدم وآباء دير القديسة هيلانة أو جوليانا . وفي ذات الوقت وضع أساس أول كنيسة في أشتوريس وهي كنيسة سانتا إيولاليا دي بلاميو Santa وضع أساس أول كنيسة أباميا Abamia الحالية )، الواقعة قريباً من جبل بلاميو Velamio ( كنيسة أباميا الكنيسة التي دفن فيها بلاجيوس إلى بلاميو Velamio في مدينة كانجاس (۱) ؛ وهي الكنيسة التي دفن فيها بلاجيوس إلى جوار زوجته جواديوسا وعلى عدما توفي في عام ۷۳۷م/ ۱۱۹هـ (۱) ؛ وإن نقلت رفاتهما فيما بعد إلى كنيسة أخرى وهي سانتا ماريا Santa Maria في كوبادونجا(۱). ويبدو أن بلاجيوس قد استلهم فكرة بناء الكنائس كرمز للسيادة المسيحية في أشتوريس مما كان يقوم به المسلمون من تشييد المساجد كرمز للسيادة الإسلامية فيما يحلون به من بلدان وأماكن؛ فضلا عما كان يؤكده ذلك من ربط بين الدين والمقاومة .

ومن ناحية أخرى، فقد عمل بلاجيوس على استمالة رجال الدين إليه، لما كان يعلمه من مكانتهم الدينية وتأثيرهم على النفوس؛ وهو ما ترك آثاره الطيبة فى نفوسهم أيضاً فأحاطوه وباركوا بالإجماع أعماله باسم السماء . ويبدو أن اهتمام بلاجيوس بالدين ورجاله لم يكن قد نبع من فراغ، فريما فسر انتصارات المسلمين المذهلة بشدة تمسكهم حينذاك بتعاليم دينهم؛ ثم إنه بحكم انتمائه إلى أسرة قوطية ملكية وارتباطه بالعمل في البلاط القوطي، قد تناهى إلى سمعه عواقب انتهاك بعض ملوك القوط من أمثال وامبا ومن بعده إجيكا ووتيزا وغيرهم لتعاليم الدين المسيحى والكنيسة وإهانة رجالها (°) . يضاف إلى ذلك ما قد شاهده بلاجيوس بنفسه لما حدث

<sup>(</sup>١) عن نصها أنظر الملاحق.

<sup>(</sup>٢) عنها أنظر: Vigil, op cit, 1 pp 308 - 309; Saavedra, Pelayo, p 16

Cron. Sebastiani, ed. Florez, p481. (7)

Somoza, op cit, 2p 481; Saavedra, op cit, p 16 (1)

<sup>(</sup>٥) عن أمثلة لتلك الانتهاكات أنظر: . 188 Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, pp 119, 157, 188

للذريق آخر ملك قوطى عندما ضرب عرض الحائط بنصائح رجال الدين فى دولته(١) ؛ وهى انتهاكات لابد وأن بلاجيوس فسرها ـ مثل غيره من قوط عصره ـ على أنها سبب ضياع وزوال المملكة القوطية كعقاب إلهى للجنس القوطى، على ما اقترفه بعض ملوكهم من خطايا وآثام فى حق الدين . وعلى هذا النحو ربط بلاجيوس المهام العسكرية بأمور العقيدة فتلازمتا منذ السنوات الأولى للمقاومة المسيحية فى أشتوريس، فى الوقت الذى لم يكن فيه هناك دعامة من دعامات المؤسسات الحكرمية سوى كرسى الزعامة ومذبح الكنيسة .

على أنه منذ انتصار بلاجيوس فى معركة كوبادونجا فى عام ٧٢٢م/١٠٣ هـ فإن اسمه يختفى من المدونات اللآتينية بأسرها، ولا يظهر فيها إلا فجأة حين وفائه فى عام ٧٣٧م/١١٩ هـ، بعد أن أمضى تسع عشرة سنة زعيما للمقاومة (١).

وإذا كانت المدونات اللآتينية والنقش الخاص بمقبرة بلاجيوس تنفق ـ كما أوضحنا ـ على تاريخ وفاته بعام ٧٣٧م/١١٩ هـ ؛ فيضلاً عن أن النقش الضاص

<sup>(</sup>١) مثل قصة بيت المكمة التي رواها المؤرخون العرب ومؤداها أنه كان في طليطلة عاصمة القوط سِت مخلق يحرسه قوم من ثقات القوط، وكمانت العادة أنه إذا تولى من القوط ملك زاد على البيت ففلاً اقتداء منه بفعل من كان قبله، حتى صار عليه أربعة وعشرن قفلاً، فلما تولى لذريق عزم على فتح الناب والاطلاع على ما بداخله، قائلاً : والله لا أموت بغم هذا البيت، ولأفتحنه حتى أعلم ما فيه، فأعظم ذلك أكبار القوط وتصرعوا إليه أن يكف عن ذلك قائلين له : ماذا نريد بفتح هذا البيت ؟ فقال لهم : والله لا أموت بغمه ولا علمت ما قيه، فقالوا له أصلحك الله إنه لا خير في مخالفة السلب الصالح، وترك الاقتداء بالأولياء فاقتد بمن كان قبلك وضع عليه قفلا كما صدع غيرك، ولا يحملك الحرص على ما لم يحملهم عليه، فإنهم أولى بالصواب منا ومنك، فأبي لذريق إلا فتحه وظن أنه بيت مال، فقالوا له: الصر ا ما ظننت فيه من المال والجوهر وما خطر على قلبك فإنا ندفعه إليك، ولا تحدث علينا حدثًا لم يحدثه فيه من كان قبلك من ملوكنا، فإنهم كانوا أهل معرفة وعلم، فأبى لذريق إلا فتحه ففتحه وفض عله الأقفال، ودخله فأصابه فارغا لا شيء فيه، إلا المائدة التي تعرف بمائدة سليمان فضلا عن تابوت عليه قلل، فأمر بفتحه فألفاه فارغا أيضاً ليس فيه إلا تصاوير للعرب وهم على الخيول وعليهم العمائم متقلدين السيوف ومتنكبين القسى ورافعين الرايات على الرماح، وفي أعلى الصور كتابة أعجمية فترنت فإذا هي : إذا كسرت هذه الأقفال من هذا البيت، وفتح التابوت فظهر ما فيه من هذه الصور، فإن الأمة المصورة فيه تغلب على الأندلس وتملكها، أنظر: ابن القوطية، نفسه، ص ٢٣٠ الحميري، صفة، ص ١٣٠. ١٣١ ؛ ابن الأثير، نفسه، ٤ ص ٢٣٢؛ ابن الكرديوس، نفسه، ص ٤٢ ـ ٤٤٢ ابن الشياط، نفسه، ص . 104 - 107 : 177 - 171

<sup>(</sup>Y) أنظر: Chron Sebastiani ed Florez p 481, Cron Rotense, ed Moreno, p 615, Chron انظر: (Y) Moeldense ed Florez p 451 No 50. Cron Alfonso III ed Villada, p 67. Chron I conaise ed Cirot p 390

بتأسيس ابنه لكنيسة الصليب المقدس (١) ينفى هو الآخر أن يكون بلاجيوس قد ظل على قيد الحياة بعد هذا العام؛ فإن مؤرخى الإسلام الأوائل قد خالفوا هذا التحديد مخالفة واضحة لا تخلو من اضطراب . إذ على الرغم من أن معظمهم يتفقون مع أصحاب المدونات اللآتيئية بتحديد مدة زعامة بلاجيوس بتسع عشرة سنة ، فإنهم ينفردون بجعل وفاته في عام 177 = 100 ، 100 = 100 ، وتكون بداية هذه الزعامة من وجهة نظر هؤلاء المؤرخين المسلمين . في عام 111 = 100 ،

ويتضح خطأ تحديد مؤرخى الإسلام السابقين لتاريخ وفاة بلاجيوس، ليس فقط بسبب عدم مسايرته لتحديد المدونات والنقوش اللآنينية، وإنما لمناقضة هؤلاء المؤرخين أنفسهم فى ذات الوقت لأنهم يجعلون تاريخ ظهور بلاجيوس على مسرح الأحداث السياسية، وبداية زعامته فى عهد والى الأندلس عنبسة بن سحيم (٦) أى فيما بين عام ١٠٣ - ١٠٧ه / ٧٢١ - ٢٢٧م، وإذا ما أضغنا تسع عشرة سنة هى مدة زعامة بلاجيوس - طبقاً لنفس المؤرخين المسلمين أيضاً - فلابد أن تكون وفاته فيما بين عامى ١٢٢ - ١٠٢ه / ٧٤٠ - ٧٤٠م، أى بين عامى ١٣٢ هـ / ٧٥٠ - ٧٥٠م، أى بين عامى ١٣٢ هـ / ٧٥٠ - ٧٥٠م، أى

ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء المؤرخين المسلمين قد حددوا مدة زعامة فاڤيلاً خليفة وابن بلاجيوس - وخليفته الفونسو الأول بعشرين عاما تنتهى في عام 118 = 100 / 100 = 100 ، وإذا أضغنا هذه العشرين عاما إلى عام وفاة بلاجيوس في 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 = 100 ، 100 =

ومن ناحية ثالثة، فإن نفس المؤرخين المسلمين يتفقون مع أمثالهم اللآتين فى تحديد مدة زعامة بلاجيوس وفاڤيلا ثم الفونسو الأول من بعدهما بتسع وثلاثين سنة، وإن يجعلونها تنتهى فى عام ١٤٢هـ (٥) / ٧٥٩ ـ ٧٦٠ وهو تاريخ وفاة الفونسو من

<sup>(</sup>١) أنظر صيغة النقش في الملاحق.

<sup>(</sup>٢) المقرى عن الرازى، نفح، ٦ ص ١٨٦ ابن خلدون، العبر، ٤ ص ١٧٩ ؛ التلقشندى، صبح، ٥ ص ٢٦٣ ؛ وانظر أيضاً : مؤنس، فجر، ص ٢٣١، ٣٣٢ على حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المقرى عن الرازى وابن حيان، ٦ ص ٨٨، ٤ ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ابن خلدون، العبر، ٤ ص ١٧٩ . ١٨٠ الفلقشدي، صبح، ٥ ص ٢٦٣ . ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: أعلاه.

وجهة نظرهم أيضاً؛ فإن المؤرخين اللآتين (١) والنقش الخاص بمقبرة الفونسو ذاته (٢) يجعلون نهايتها في عام ١٤٠هـ/ ٧٥٧م أى بفارق عامين، ناتج عن اعتبار المؤرخين المسلمين بداية زعامة بلاجيوس مع بداية ولاية الوالى عنبسة بن سحيم في أواثل عام ١٠٣هـ/ ٢٢٧م . في حين يجعلها المؤرخون اللآتين منذ بداية تعرده قرب نهاية ولاية الحربن عبد الرحمن، أى في أواخر عام ٩٩ وأواثل ١٠٠هـ/ ٢١٨م .

وبعملية حسابية بسيطة لما سبق، يتضح أن هناك حوالى ثلاث عشرة سنة زائدة فى تحديد مؤرخى الإسلام لتاريخ وفاة بلاجيوس عن تحديد مؤرخى اللآتين، وهى زيادة نتجت عن خطأ واقع فى روايات المؤرخين المسلمين أنفسهم . ولكى تستقيم رواياتهم وحساباتهم من ناحية، ولتتفق مع روايات وحسابات المؤرخين والنقوش اللآتينية من ناحية أخرى، يقتضى الأمر تعديل تاريخ وفاة بلاجيوس من عام ١٣٣هـ/ ١٣٠٠ ما الذى يحدد، المؤرخون المسلمون إلى عام ١١٩هـ/ ٧٣٠م .

وقد انزلق صاحب نص فتح الأنداس في مثل هذا الخطأ الحسابي المضلل دون أن يتنبه إليه، إذ أنه حدد مدة حكم بلاجيوس بسنتين فقط، بدأتا بانتصاره على قوات الوالى عنبسة بن سحيم في موقعة كوبادرنجا، وأضاف أنه حين وفاة بلاجيوس فقد خلفه ابنه فافيلا في الحكم حتى عام ١٣٣هـ (٦) / ٧٥٠م .

<sup>(</sup>۱) Lusitanum, ed. Florez, p 482; Cron Rotense, ed. Moreno, p 616; Chron : انظر (۱) Lusitanum, ed. Florez, p 402; Chron Léonaise, ed. Cirot, p 391; Cron. Alfonso III, ed. (۱) انظر الملاحق (۱) انظر الملاحق

<sup>&</sup>quot; AQVI YAZE EL CATOLICO Y SANTO REI DON ALONSO EL PRIMERO I : ونصه (Y)

SV MVGER DONA ERMENISENDA ERMANA DE DON FAVILA QVIEM

EVZEDIO GANO ESTE REI MVCHAS VITORIAS A LOS MOROS FALECIO EN;

Vigil, op cit, 1p 307; Sumoza, op cit, 2p 482 : النظر CANGAS ANO DE 757 . "

<sup>(</sup>٣) أنظر: مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٦ . ونص روايته كما يلى: وقام علج خبيث من أعيانهم فى أيام عنبسة هذا بأرض جليقية، اسمه بلاية بن فافلة، على من كان يملك أطراف جهته من العرب فنفاهم منها، فملك سنتين، ثم ملك ابنه فائله بعده إلى سنة ثلاث وثلاثين ومائة هلك، وهنا يجب ملاحظة أن جليقية إنما كانت تعنى عند المورخين المسلمين بعامة إقليم أشتوريس. كما أن قيام بلاحيوس فى أيام الوالى عنبسة (١٠٣ ـ ١٠٧٠هـ/ ٢٧١ ـ ١٠٧٥م) لا يعنى تحديد بداية ثورة بلاجيوس وإنما بالأولى تحديد تاريخ الصدام بينه وبين قوات الوالى عنبسة فى معركة كوبادونجا فى عام ١٠٣هـ/ ٢٧٢م، وكانت الريخ الصدام بينه وبين قوات الوالى عنبسة فى معركة كوبادونجا فى عام ١٠٣هـ/ ٢٧٢م، وكانت الريخ الصدام بينه وبين قوات الوالى عنبسة فى معركة كوبادونجا فى عام ١٠٣هـ/ ٢٧٢م، وكانت الغروة قد بدأت قبل ذلك بدحو ثلاث سنوات كما أوضحنا من قبل .

وبغض النظر عن كون ذلك المؤرخ قد خالف جمهرة المؤرخين المسلمين والمسيحيين على السواء فضلاً عن الوثائق اللآنينية ذاتها؛ التى أطالت مدة حكم بلاجيوس إلى تسع عشرة سنة وقصرت مدة حكم ابنه بعامين فقط؛ فإن المؤرخ يبرز بنفسه خطأه . ذلك أنه إذا كان قد احتسب إجمالى مدة حكم هذين الزعيمين بإحدى وعشرين سنة، بدأت بمعركة كوبادونجا أى في عام ١٠٣هـ/ ٢٧٢م، أو على حد تعبيره في أيام الوالى عنبسة، وانتهت في عام ١٣٣هـ/ ٢٥٠ ـ ٢٥١م؛ فإننا إذا طرحنا هذه الإحدى وعشرين عاما من عام ١٣٣هـ، فنصل إلى عام ١١٢هـ/ ٢٧٠م وهو عام لا يقع في نطاق مدة حكم عنبسة ـ كما يذكر المؤرخ ـ وإنما في نطاق مدة حكم خلفائه من بعده . ومن الناحية الأخرى، فإذا أضفنا الإحدى وعشرين عاما إلى عام ١٠٣هـ وإنما إلى عام ١٠٣هـ وإنما إلى عام ١٠٢هـ عام ١٠٢٢م وهو عام موقعة كوبادونجا، فلا نصل إلى عام ١٣٣هـ وإنما إلى عام ١٠٢هـ وإنما إلى

أما ابن الخطيب - الذي يعتمد على مدونة الفونسو العاشر القشتالية - فقد اتفق مع باقى المدونات اللآتينية في تحديد بداية زعامة بلاجيوس بعام ٩٩هم/ ٧١٨م، وإن جعلها لمدة ثلاث عشرة سنة فقط بدلا من تسع عشرة . واتفق معها في تحديد مدة زعامة ابنه فاقيلا بعامين، وإن جعلها أيضاً تنتهى عام ١١٤هـ (١١ / ٧٣٢م وليس عام ١١٤هـ (١١) / ٧٣٢م وليس عام ١١٢هـ / ٧٣٩م . أي بغارق يقل عن تحديد المدونات اللآتينية القديمة بحوالي ست إلى سبع سنوات ناتجة عن تقليل مدة حكم بلاجيوس وهو تقليل لا يمكن تبريره إلا في ضوء ما وقع من خطأ في حسابات مدونة الفونسو - التي يعتمد عليها ابن الخطيب - والتي تجعل بداية زعامة بلاجيوس عقب وفاة لذريق عام ٩٥هـ/ ١٢٧م، مضافا إليها تسع عشرة سنة هي مدة زعامته، وبالتالي صارت وفاته طبقاً لذلك عام ١١٤هـ/ ٧٢٧م (٢) .

وعلى كل، فإنه بوفاة بلاجيوس يتغلب حب وولاء سكان أشتوريس اللآتين والجرمان على كل شيء حتى على تقاليدهم، فاختاروا بالإجماع ابنه فاقيلا Favila خلفا له في زعامتهم (٢)، وذلك بطريقة تلقائية ودون أن يعهد بلاجيوس لابنه هذا

<sup>(</sup>١) أنظر : تاريخ، ٢ ص ٣٣٣ = ( Antuna, Una Version, pp 117. 130 - 131 )

<sup>(</sup>٢) قبارن: Prim Cron General, ed. Pidal, 1p 319, 2p 321, 329 وقد استندت هذه المدرنة على دسابات مدونة لذريق . أنطر: 230 - 230 و Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, pp 229

<sup>(</sup>٣) نتفق المدونات اللآنينية والإسلامية على استخلاف فاقبلا لأبيه، أما مؤلف مدونة سيلوس Thion) Silense فيتخطى فاقبلا ويسقطه من روايته، جاعلا الفونسو الأول خليفة بلاجيوس مباشرة، أنظر: Ed Florez. p 276, ed Huici, 2 p 54

من بعده كما يذهب البعض (١) ، أو دون أن يفكر وقتذاك فى إرساء نظام وراثى، وإن كانت هذه السابقة سترسى تقليد حق الابن فى وراثة أبيه، وهو تقليد سيراعى تطبيقه ـ فيما بعد ـ فى الممكة الأشتورية التى قامت هناك؛ إذ على الرغم من أن عرشها كان انتخابيا فإنه انحصر فى أسرة معينة هى أسرة الفونسو الأول ـ زوج ابنة بلاجيوس وبملالته من بعده، فصارت ملكية انتخابية مثلما كانت مملكة القوط البائدة .

وللأسف فلم تخص المدونات اللآتينية بأسرها فافيلا Favila إلا بترجمة قصيرة لم تتجاوز أسطرا أقل من عدد أنامل اليد الواحدة؛ ولا تنسب إليه أى إسهام أو إنجاز في المجال العسكري صد المسلمين، وتعلل فتور هذا النشاط الحربي وتوقفه في عهده بقصر مدة زعامته التي لم تتعد العامين (٢). ونعتقد أنه ليس بمبرر كاف إذ كثير ما تنجز مهام ضخمة في فترة أقصر، مثلما كان الحال مع بعض ولاة الأندلس المسلمين. والأولى القول أنه لم يكن لديه اهتمام كبير بأعمال البطولة في ميدان الحرب أو السياسة (٦)، ولا أمل في توسيع ممتلكات دولته على حساب المسلمين خاصة وكان يعاصره الوالى عقبة بن الحجاج (١١٦ – ١٦١هـ/ ٢٣٤ - ٢٧٩م) الذي كان على حد تعبير المؤرخين المسلمين . (١) يجاهد العدو ويلح عليهم بالحرب، وكان ذا نكاية للعدو وشدة . فأحس فافيلا بالعجز أمامه، وآثر السلامة وتحاشى القيام بأي عمل عسكري من شأنه أن يثير غضبة عقبة عليه أو يلفت انتباهه نحوه .

وعلى العكس فقد استسلم فاڤيلا ـ كما تذكر المدونات اللآتينية ـ التافه من الأمور (°) ، ووجه نشاطه لإشباع هوايته التي سيطرت على كل اهتماماته وهي تعقب الحيوانات البرية واصطيادها؛ فحق لمؤلفي مدونتي سباستيان Chron Schasnan (۱) القول بأنه لم يحدث في عهده شيء يستحق والغونسو الثالث التاريخي على الإطلاق . وأغلب الظن أن ما كان يستحق التسجيل التاريخي

Risco, op cit, 37p 356, Danham, op cit, 4 p 47, Cotarelo op cit, p 27 (1)

Chion Sebastiani, ed Florez, p 481 No 12, Cron Rotense, ed Moreno, p 615; : قارن (۲) قارن (۲) Allonso III, ed Villada, p 67 No 12, p 115 No 12

<sup>(</sup>٣) أنظر: Scott, op ent. 1 p 356

<sup>(</sup>٤) قارن : ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٢٩؛ المقرى عن ابن بشكوال، نفح، ٤ ص ١٨

Chron Albeidense ed Fiorez, p 451No 51, Chron Sebastiani, ed Florez, p 481: قارت (e) No 12 Chron Leonaise ed Cirot, p 390 No 8 Cron Rotense, ed Moreno, p 615, Cron Altonso III ed Villada pp 67-115

Ed. Florez, p 481 No. 12 (7)

Ed Villada, p 67 No 12 (V)

وقتذاك عند هؤلاء المؤرخين اللآتين هو الإنجاز العسكرى وأمر مقاومة المسلمين؛ إذ نسمع عن إنجاز لفاقيلا من نوع آخر ارتبط بأعمال معمارية دينية، حيث أقام في عام ٧٣٧ه/ ١١٩ هـ كنيسة الصليب المقدس التي أشرنا إليها من قبل .

وفى العام الثانى من زعامة فاڤيلا، قضى نحبه فى غابات منطقة كانجاس دى وفى العام الثانى من زعامة فاڤيلا، قضى نحبه فى غابات منطقة كانجاس Cangas de Onis فى إحدى رحلات صيده العابثة، حيث نماكه فيها دب ومزقه إربا (١) ؛ فدفن إلى جوار زوجته فروليبا Froleba بنفس الكنيسة التى كان قد أقامها تخليداً لصليب النصر . ثم أقيمت كنيسة أخرى فى نفس مكان مصرعه، عرفت بكنيسة سان بدرو دى بلانويبا San Pedro de Villanueva بكنيسة سان بدرو دى بلانويبا كانجاس، وهى التى زين بابها الرئيسى فيما بعد بنقش يمثل آخر مشهد من مشاهد حياة فاڤيلا وحادثة مصرعه التراجيدية (٢) .

وقد اتفق المؤرخون اللآتين على تحديد تاريخ وفاة فاڤيلا Favila في عام  $^{9}$  وقد اتفق المؤرخون اللآتين على تحديد تاريخ وفاة فاڤيلا Favila في عام  $^{9}$  مع أنهم اختلفوا في مدة زعامته؛ فيفهم من بعضهم أنه لم يستكمل العامين  $^{(1)}$  ، أو أنه أتمهما  $^{(2)}$  وهو ما عليه رأى مؤرخى المسلمين الأوائل  $^{(1)}$  . في حين أشار البعض الآخر من المؤرخين اللآتين أنه زاد عليهما ستة أشهر  $^{(2)}$  أو سبعة أشهر وعشر أيام  $^{(3)}$  ، وهي مدد لا نستطيع أن نجزم بصحة أي منها لعدم توفر أدلة قاطعة وإن كانت فترة زعامته لم تتعد عام  $^{9}$ 

<sup>(</sup>۱) أنظر: (۱) Chron. Sebastiam, ed Florez, p 481, Cron Rotense, ed Moreno, p 615, Chron. ابن الخطيب، (۱) Albeldense ed Florez, p 451 Cron Alfonso III, ed Villada, pp 67, 115 تاريخ، ۲ مس ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٢) عنها أنظر: Quadrado, op cit, p 49 Sqq؛ أنظر الملاحق.

Vigil, op cit, I pp 309 311; Watts, op cit, pp 23 - 27; Danham, op cit, 2 pp 125 - : انظر (۲) 126; Quadrado, op cit, p 43.

Cron Rotense, ed Moreno, p 615; Cron Alfonso III, ed. Villada, pp. 67, 115 : انظر (٤)
Chron Sebastiani, ed Florez, p 481.

Chron Albeldense, ed Florez, p 451; Chron Léonaise, ed Cirot, p 390; Annales : أنظر (°)
Toledanos, ed. Huici, 1 p 367.

<sup>(</sup>٦) قارن : ابن الفطیب، تاریخ، ۲ ص ۳۲۳ . وإن یجمل تاریخ وفاته عام ۱۱٤هـ/ ۷۳۲م؛ ابن خلدون، العبر، ٤ ص ۱۷۹؛ القلقشندی، صبح، ٥ ص ۲۲۳؛ المقری عن الرازی، نفح، ٦ ص ۱۷۹؛ ویحملون تاریخ الرفاة حوالی عام ۱۲۵هـ/ ۷۵۲ - ۷۵۳ م .

Chron Complutenses, ed Florez, 23 p 310, Chron Compostellanum, ed. Florez, 23 : انظر (۷) p 325, Huici, op cit, 1 p 52, 82

<sup>(</sup>٨) أنظر: . ; Cron. Profética, ed. Moreno, p 628

<sup>(</sup>٩) يرافق معظم المؤرخين الحديثين على هذا التحديد، أنظر على سبيل المثال : Caveda, op cit, p 32. يرافق معظم المؤرخين الحديثين على هذا التحديد، أنظر على سبيل المثال : Williams, op cit, 1 p 40, Burke, op cit, I p 135, A. Bleye, op cit, I p 477, Scott, op cit, I p 63; Barrau - Dihigo, Recherches, p 136 وإن كان الدكتور مؤنس مقتدعاً بتحديد المصادر الإسلامية لتاريخ وفاته بحوالي عام ١٣٤هـ/ ٢٥٧م ويعتقد أنه الأصح، أنظر : فجر، ص ٣٤٢ .

وبوفاة فافيلا Favila تنتهى ذرية بلاجيوس Pelaguis الذكور، إذ لم ينجب منهم سرى فافيلا الذى لم ينزك هو الآخر على ما يبدو وريئا (١) يخلفه فى قيادة الجماعة المسيحية المناهضة فى أشتوريس . ولم يكن هناك والحال كذلك أولى بالأمر من ألفنش أو أذفونش ( الفونسو الأول Alfonso I ) ابن الدوق دون بطره (١) (بدرو بطرس Petrus ) وكنان قد خلفه فى حكم دوقية كنتبرية Cantabria المجاورة لأشتوريس من ناحية الشرق، وكان من أصل ملكى قوطى كما ذكرنا، وزوجا لابنة بلاجيوس (١) الرحيدة - أخت فافيلا (١) - التى تدعى إرمسندا Hermesinda .

هذا وقد ذهب المؤرخون الأوربيون الحديثون بلا استثناء إلى أن بلاجيوس قد اتخذ لقب ملك، استئادا على أنه يظهر في المدونات اللآتينية كخليفة للملك القوطي لذريق Rodrigo ، ويندرج التأريخ عنه فيها ضمن ملوك أشتوريس . على أنه لما كان مؤلفو هذه المدونات على السواء قد اعتبروا المملكة التي ظهرت في أشتوريس فيما بعد عهد بلاجيوس وابنه فاڤيلا استمرارا أو إحياء لمملكة القوط البائدة؛ فكان عليهم بالطبع أن يصلوا بينهما حين التأريخ لهما؛ ومن ثم ظهر بلاجيوس في رواياتهم بعد مقتل لذريق مباشرة وقبل ملوك أشتوريس الذين بدأوا بالفونسو الأول Alfonso I الملقب بالكاثرليكي EL Catolico . ومن ناحية أخرى فلم يرد اسم بلاجيوس أو ابنه فاڤيلا في أي من هذه المدونات ولو مرة ناحية أخرى فلم يود اسم بلاجيوس أو ابنه فاڤيلا في أي من هذه المدونات ولو مرة واحدة مقروناً بأي لقب سياسي، وهو أمر ما كان يغظه مؤلفوها لو أنه كان ملكا أو

<sup>(</sup>۱) تصمت المدونات اللآتيدية عن ذكر عقب له، وإن كان بعض المؤرخين الحديثين يعتقدون أنه أنجب أبناء (۲) Cotarelo, op cit, p 27 No. 1; Coppée, op cit, 1 pp: يجهلون أسماءهم أو أبدين كانا صغاراً، قارن : 413 .

<sup>(</sup>٢) أنظر: ابن الخطيب، تاريخ، ٢ مس ٣٢٣، ويشير أنه يسمى بالقاطرليقى لمعرفته بأمسول شريعة الروم المسمى علمها عندهم قاطرليقى أى كاثوليكى .

Chron. Albeldense, ed. Florez, p 451; . أنظر: ابن الخطيب، نفس الصفحة والمكان، وانظر أيضاً (٢) Chron Silense, ed. Florez, p 276; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 390 No. 7, 9; Cron. Alfonso III, ed. Villada, p 115; Cron. Rotense, ed Moreno, p 615; Annales Toledanos III, ed. Florez, 23 p 415; Prim Cron. General, ed. Pidal, 2p 328.

<sup>(</sup>٤) عن نقش شاهد مقبرة الفرنسو الأول الذي يتصمن اسمها وأنها أخت فافيلا وزرجة لألفونسو الأول الذي القب الذي Somoza ,Gijon, 2 p 482; Vigil, op cit, 1p 307.

وإذا كانت كل من حوليات طليطلة الثالثة Annales Toledanos III (٢) قد انفردتا بالقول أن بلاجيوس كان أول ملك ومدونة الفونسر العاشر Alfonso (٢) قد انفردتا بالقول أن بلاجيوس كان أول ملك يحكم في إسبانيا بعد موت لذريق ودخول المسلمين؛ فقد سبق أن أبدينا عدم ثقتنا الكاملة فيما تورده المدونة الأخيرة على الخصوص . يضاف إلى ذلك أن مؤلفيهما ريما استخدما لقب ملك ليطلقاه مجازاً على من كانوا يشغلون مناصب قيادية ذات شأن وتقل عن مرتبة الملوك بكثير؛ وهما يسايران في ذلك بعض مؤرخي المسلمين الأوائل، مثل عبد الملك بن حبيب (٢) الذي حينما أنبأنا بغياب الملك القوطي لذريق في شمالي البلاد لقمع ثورة فيه وقت إقدام المسلمين على الفتح، أشار أنه استخلف على البلاد ملكا من ملوكه يسمى تدمير . كما أن الرازي (١) وابن عداري (٥) وصاحب أخبار مجموعة (١) حينما أشاروا إلى أنباء أسر حاكم مدينة قرطبة القوطي بأيدي المسلمين أثناء فتحها، قالوا إنه لم يؤسر من ملوك الأندلس غيره؛ ولم يكن تدمير ولا حاكم مدينة قرطبة هذا سوى حاكمين أو نائبين من نواب الملك لذريق على المدونتان اللآنينيتان السابقتان، ولا بعض المصادر الإسلامية ـ التي جعلت من المدونتان اللآنينيتان السابقتان، ولا بعض المصادر الإسلامية ـ التي جعلت من بلاجيوس ملكا لجليقية (٧) ـ دليلاً على أنه كان ملكاً بالفعل .

حقيقة ورد اسم زوجة بلاجيوس وهى جواديوسا Gaudiosa فى مدونة سباستيان Sebastian (1) مقرونا بلقب ملكة " Regina " ؛ إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل التبجيل والاحترام، ولا يكفى وحده للقول بأن بلاجيوس قد انخذ بالضرورة نفس اللقب؛ وبخاصة أنه توجد وثيقة (١٠) أصدرها

<sup>(</sup>۱) أنظر: . Ed. Florez, 23 p 415

Prim Cron General, ed. Pidal, 2p 321 (۲) وانظر أيضاً: Antuna, op cit, p 117 وانظر أيضاً: Prim Cron General, ed. Pidal, 2p 321 (۲) . (۳۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر : محمود مكى ، مصر والتأريخ العربى الإسباني ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الخامس ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) نقلا عن المقرى، نفح، ١ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) أنظر: البيان، ٢ ص ١٠ .

<sup>(</sup>٦) أنظر: ص ١٤.

<sup>(</sup>٧) أنظر : أخبار مجموعة، ص ٢٨؛ ابن عذاري، البيان، ٢ ص ١٢، ٢٩ .

Ed. Florez, p 481 No 11 (A)

<sup>(</sup>١٠) أنظر: الملاحق وأنظر أيضاً: 30 - Floriano, op cit, 1 pp 29 - 30

بلاجيوس نفسه، يهب بمقتضاها كل أملاكه في أشتوريبس لدير سانت يانة (هيلانة) Santillana وهي وثيقة وإن يصعب تحديدها بعام معين فيما بين عامي ٧١٨ ـ ٧٣٧م / ١٠٠ ـ ١١٩هـ بفعل ما أصابها من أرضه، فإنها تحمل تاريخ الرابع من مارس ـ وما يعنينا منها الآن أن بلاجيوس لم يظهر فيها إلا باسمه فقط الذي عرف به قبل وبعد كوبادونجا، وهو دون بلايو Don Pelayo ؛ ولو أنه كان قد انخذ لقب ملك Rex أو أمير Princeps أو سيدنا (حاكم) Noster Dominus (ماكم / ١٠١٨هـ) (حاكم) عرائ قد اقترن اسمه في المرثيقة المذكورة بأي من هذه الألقاب .

كما أن هذه الوثيقة كانت موضوع تحقيق وتحليل من جانب بعض المؤرخين الذين أثبتوا زيفها ووضعيتها فى أواخر القرن الثانى عشر رأوائل الثالث عشر الميلاديين (أواخر القرن السابع الهجرى) (٢)؛ أى فى وقت كانت قد بلغت فيه حماسة الإسبان ومناهضتهم للمسلمين بشبه الجزيرة الإيبيرية شأوا عظيما ونجاحا، وأنزلوا بلاجيوس خلالها منزلة القديسين؛ وكان يتوقع أن يمجد كانب الوثيقة به ويقرن اسمه فيها بأى لقب سياسى كملك أو أمير أو حاكم، إلا أن شيئا من هذا لم محدث .

ولريما كان الأمر مرهرنا باكتشاف وثائق أخرى جديدة تتعلق بنترة زعامة بلاجيوس وابنه فاڤيلا (٧١٨ - ٧٣٩ م/ ١٠٠ - ١٢١ هـ) لتقطع برأى يوما ما في هذا الشأن، إلا أن المتعارف عليه بين المؤرخين الحديثين حتى الآن أنه لا وجود لوثائق أخرى، غير تلك الوثيقة الغريدة التي أشرنا إليها . ومن ثم فلا يسعنا أمام قلة وثائق هذا العهد واختفائها، أن نساير المؤرخين الحديثين فيما يذهبون إليه بشأن اتخاذ بلاجبوس لقب ملك .

Floriano, op cit, 1 pp 34: انظر المثال أنظر المثال أنظر المثال أنظر المثال أنظر المثال أنظر عديدة نعمل هذه الألقاب، وعن نصبها على سبيل المثال أنظر عديدة نعمل هذه الألقاب، وعن نصبها على سبيل المثال أنظر - 35, 38 - 39, Risco, op cit, 37 p 303 Sqq

<sup>(</sup>٢) أولى من نقل هذه الوثيقة هو المزرخ Sota من مخطوط بأرشيف دير سانت يانة Santıllana في أول من نقل هذه الوثيقة هو المزرخ Sota من مخطوط بأرشيف دير سانت يانة Santıllana في أشترريس، ولم يقع بأعمال التمحيص الوثائقي المطلوبة للتأكد من صحتها واعتبرها وثيقة أصلية، ونابعه في ذلك معظم المؤرخين التاليين له حتى جاء Floriano و Floriano في ذلك معظم المؤرخين التاليين له حتى جاء Floriano مناه و Sota عكس في ذلك معظم المؤرخين التاليين له حتى جاء Plomatica, 1 pp 30 - 33. Actes de Rois Asturiens, R Hisp, Paus ذلك، أنظر بالتتابع : 1919, 46 pp 98 - 100, 109

وحقيقة أيضاً يظهر اسم بلاجيوس Pelagius في النقش الخاص بمقبرته - التي تقع في كوبادرنجا Covadonga بأشتوريس وفي النقش الخاص بزوجته مقروناً بلقب ملك Regis, Regina ، إلا أن النقشين غير معاصرين لبلاجيوس وإنما يرجعان إلى فترة متأخرة حوالي القرن السابع عشر الميلادي (الحادي عشر المهجري) ؛ وهو ما يتضح جلوا من لغة النقش إذ هي بالاسبانية وليست باللآتينية (١) ؛ وبالنالي فلا يمكن الاستناد إليهما هما الآخرين لتحديد ما إذا كان بلاجيوس قد صار ملكاً أم لا.

ومن ناحية أخرى فإن نقش تأسيس ابنه فاقيلا كنيسة الصليب المقدس Sanctae Crucis في عام ٧٣٧م/ ١١٩هـ تخليداً لذكرى أبيه وصليبه، لم يظهر فيها فاقيلا هو الآخر إلا باسمه فقط وهو Fafila أو Fafila دون أي لقب سياسي على الإطلاق؛ رغم أن النقش كما يرى المؤرخون معاصر ولا يشك فيه . كذلك يظهر اسمه في نقش مقبرة خليفته الفونسو الأول (٧٣٩ ـ ٧٥٧م / ١٢١ ـ ١٤٠هـ) خلوا من ذلك؛ يضاف إلى ذلك أن الفونسو هذا ـ وكان أول من اتخذ لقب ملك ـ لم يشر إلى بلاجيوس في الوثيقة التي أصدرها في عام ٧٤٠م / ١٢٢هـ (٢) إلا باسمه فقط ( Pelagii ) دون أي لقب سياسي .

ولعل فيما سبق ما يدلل على أن بلاجيوس وابنه فافيلا من بعده لم يتخذا لقب ملك أو أمير؛ ونعتقد أن الأمر لم يتعد سرى أنهما كانا زعيمين أو قائدين لجماعة من المناوئين للحكم الإسلامي، التفت حولهما دون أن تكون لهما مملكة أو إمارة (٢) . وتبعاً لذلك ينتفى ما ذهب إليه بعض المؤرخين الأوربيين - القدامي والحديثين بوجود مملكة في أشتوريس آنذاك؛ وإلا لكان قد صاحب قيامها تواجد مؤسسات وهيئات لا تقوم مملكة أو دولة بدونها؛ ومن ثم إصدار مراسيم وقرارات تنظم وتحدد هيكل هذه الموسسات ومهامها، وتدلنا في ذات الوقت على طبيعة هذه الأوضاع

<sup>(</sup>١) أنظر: . Somoza, op cit, 2 p 481 أنظر الملاحق .

<sup>(</sup>٢) أنظر للملاحق وانظر أيضاً: . 304 - 305 Risco, op cit, 37 pp 303 - 304.

<sup>(</sup>٣) إذا كان بعض المؤرخين الحديثين بعتمدون على نص مدونة البلدة للقول بوجود مملكة في أشتوريس بعد انتصار كوبادونجا فإننا نعتقد أنها لم تكن قد قامت في فترة زعامة بلاجيوس وابنه فافيلا، إذ يلاحظ أن مؤلف المدونة قد أرخ لها تحت عنوان " Item Ordo Gothorum Ovetensium Regum " أي انظام تنابع ملوك أوبييدو القوط، ولما لم تكن هذه المدينة قد نشأت وقذاك، فيكون قصد المولف المملكة التي اتخذت من هذه المدينة عاصمة، ولا يسعنا لذلك أن نؤرخ لقيام هذه المملكة إلا مع نشأة هذه المدينة، وعن نص المدونة أنظر: . Ed Florez, p 450 .

الجديدة وشكلها وحقوق وواجبات الزعيم والرعية، وهو ما لم يتم إلا بعد عهد كل من بلاجيوس وابنه فاڤيلا، أي بعد عام ٧٣٩ م/ ١٢١هـ .

على أن ذلك لم يمنع بلاجيوس ـ وابنه من بعده ـ أن يحيط نفسه بطائفة من الأتباع المقربين على هيئة مجلس استشارى يزوده بالرأى والمشورة ويعاونه فى تصريف شئون جماعته؛ وكان أعضاء هذا المجلس ـ كما يفهم من مدونة سيلوس Silense (1) ـ قوط الأصل، وهو أمر طبيعى لما لهذه الفئة القوطية من خبرة سابقة فى ممارسة مهام القيادة والحكم، أكثر من غيرها من العناصر التى عاشت فى أشتوريس وقتذاك . ولا نتوقع أن يكون أعضاء هذا المجلس قد مارسوا ضغطا أو نفوذا مباشرا على بلاجيوس أو على ابنه من بعده، وإن كان قربهم منهما وارتباط عملهم بأمور الزعامة والقيادة؛ قد ساعدهم على أن يكونوا عنصراً أساسياً فى تكوين طبقة النبلاء الأرستقراط فى مجتمع أشتوريس على المدى البعيد .

ومجمل القول فإنه رغم ما بذله مسلمو الأنداس من جهد في استكمال فتح إيبيريا، فإنهم عجزوا حتى عام ٧٣٩م / ١٢١ هـ عن فتح بردوليا الواقعة في غربي إقليم كنتبرية بأقصى شمالي إيبيريا؛ كما عجزوا عن استعادة السيطرة على ما يجاوره غربا في أقصى شرقي أشتوريس منذ أن استقل به بلاجيوس في عام ٧٢٢م/ عربا في أقصى شرقي أشتوريس منذ أن استقل به بلاجيوس في عام ٧٢٢م/ المسلمين في الأندلس فيما تلى ذلك من أعوام؛ وكان التاريخ على وشك أن يسطر لمسيحيي هاتين المنطقتين اتجاها آخر مستقلاً عن المسلمين في الأندلس منذ ذلك الحين فصاعداً، إذ صارت هاتان المنطقتان نافذة للحركات القومية الإسبانية ينطلق المسلمين وتفرق أهوائهم، مثلما سنري فيما بعد .

Ed Flore/ p 276 No 25, Ed Huici, 2 p 54 . : انطر: (١)



## البساب الثالث

فرض الوجود الإسبانى ورد الفعل الأندنسى ورض الوجود الإسبانى ورد الفعل الأندنسى ٥٣٩ ـ ٧٨٨ م (١٢١ ـ ١٧٢ هـ )



## قيام مملكة أشتوريس وتجرؤها على الأندنس

الفصل الاول

٧٣٩ م (١٢١ هـ)

الغونسو الأول يخلف فاڤيلا ويعلن قيام مملكة أشتوريس ـ مدة حكمه ـ اضطراب أحوال الأندلس وقتذاك ونتائجه ـ استغلال الغونسو هذا الاضطراب في انتزاع إقليمي جليقية وأشتوريس من المسلمين ـ غاراته على حوض نهر دويرة وإخلائه من المسلمين ـ تحالفه مع البشكس وانتزاع إقليمي ألبة ونبرة من المسلمين ـ سياسته في تأمين دولته من أخطار مسلمي الأندلس .



رأينا كيف بدأت مناهضة بلاجيوس للمسلمين في أقصى شرقي أشتوريس، واستقلاله فيه عن سلطانهم؛ ودفاعه عنه ضد محاولاتهم المتكررة لاستعادته على مدى نحوست عشرة سنة حتى توفى في عام ٧٣٧م / ١١٩ه. وبوفاته تعرضت جماعته المسيحية لتهديد خطير كاد يعصف بها، إذ خلفه ابنه فاڤيلا Favila الذي لم يكن يضاهيه شجاعة أو إقداما وإنما تخاذلا وانصرافا إلى اللهو، في وقت كان يعاصره في الأندلس الوالى عقبة بن الحجاج، الذي وضع خطة محكمة كانت كفيلة بالقضاء عليه وعلى جماعته المسيحية؛ لولا أن المقادير لم تمهله لإتمامها باختفائه فجأة من المسرح السياسي عام ١٢١هـ/ ٢٣٩م؛ وإضطراب الأندلس في عهد من خلفه من المسرح السياسي عام ١٢١هـ/ ٢٣٩م؛ وإضطراب الأندلس في عهد من خلفه من المسرح السياسي عام ١٢١هـ المسيحية فرصة أخرى للحياة .

ومرة أخرى تتعرض تلك الجماعة لأزمة سياسية داخلية عقب وفاة فاڤيلا ـ أى في ذات العام الذي اختفى فيه عقبة ـ رنتعلق بمن يخلفه في الزعامة ؟ وهي أزمة يرجعها بعض المؤرخين الحديثين (١) إلى أنه لم يخلف عقبا ، استنادا على صمت المدونات اللآتينية عن ذكر ذرية له . إلا أن نقش تأسيس فاڤيلا لكنيسة الصليب المقدس (١) ـ التي أشرنا إليها من قبل ـ وهو نقش أصلى لا يشك فيه يدحض هذا الاعتقاد ، ويشير بوضوح إلى أنه أنجب أبناء شاركوه في حفل افتتاحها ؟ وإن كان النقش لا يذكر أسماءهم فريما كانوا إناثا ، وما كانت العقلية القوطية لهذه الجماعة تتقبل قيادة النساء ، أما لو كانوا ذكورا فلابد وأنهم كانوا دون سن الحكم ؟ وفي هذه الحالة فما كان بالإمكان أن يرثه أحدهم ولو في ظل مجلس وصاية ، لأن منصب الزعامة لم يكن قد ثبت بعد ؛ كما لم تكن أوضاع تلك الجماعة قد استقرت ؛ في رقت كانت الحاجة فيه ماسة إلى شخصية قوية حازمة ذات حنكة سياسية تؤهلها لنسيير شئون جماعتها في تلك الظروف الحرجة ؛ فضلاً عن خبرة عسكرية تغي بمنطلبات الدفاع عنها وحمايتها من خصم مسلم كان لا يزال قوياً بمقدوره أن يعصف بها إذا ما الخوات الظروف .

كذلك فريما كان من بين رجال الحاشية التى أحاطت بفافيلا من تطلع إلى هذا الدور، ومع ذلك فكان من حسن حظ المقاومة المسيحية أن وجدت شخصية أخرى طغت على هذا وذاك، كانت تقيم آنذاك فى بردوليا التى تشكل الجزء الغربى

Mariana, The General History of spain, London 1699, p 105, Abdurrahman EL -: منهم (۱) منهم t Hajii, Christian states in Northein Spain Islamic Quarterly, 1965, 9 p 47

<sup>(</sup>٢) عن نصه أنظر الملاحق والمصادر المعطاة .

من إقليم كنتبرية المجاور لأشترريس من ناحية الشرق، توفرت لديها كل مقرمات الزعامة؛ فضلاً عن رصيد هائل يزكى أحقيتها وحدها من دون غيرها لهذا المنصب، بحيث لم يكن يوجد على حد تعبير مؤرخ إسلامى - من هو أولى منه بالملك (١) . ذلكم هو الفونس ( الفنش ) Alfonso ابن بدرو ( بطرس ) دوق كنتبرية .

فقد كان الدوق بدرو والد الفونسو قوطي الأصل، علاوة على أنه انحدر من أسرة ملكية هي أسرة الملك ريكاريد Recaredo (١) (٦٠١ - ٦٠١ م)، وتبدرج في سلك الوظائف العسكرية حتى تولى القيادة العامة لجيش القوط في عهد الملكين إجبكا وويتزا فيما بين عامى ٦٨٧ ـ ٧٠٩ م، ثم اختير قبيل الفتح الإسلامي لإيبيريا دوق إقليم كنتبرية - الشامل وقتذاك لمنطقتي ألبة وبردوليا - وكان من حسن حظه - كما أوضحنا من قبل - أن القوات الإسلامية لم تطأ أراضي دوقيته في موجة الفتح الأولى بسبب احتجاب دوقيته وراء الجبال، وابتعادها عن خط سير الجيش الفاتح بقبادة موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد؛ ثم لظروف استدعاء موسى؛ ومن بعدها اغتيال ابنه عبد العزيز وما ترتب عليه من توقف الفتح للمرة الثانية . فأفلت من السيطرة الإسلامية مؤفتاً وإحتفظ باستقلاله في دوقيته . ومع ذلك ظل متخوفاً من امتداد السيطرة الإسلامية على أراضيه خاصة وأن المسلمين كانوا يحيطون بدوقيته من الشرق في بمبلونة ( نبرة ) ومن الغرب في أشتوريس التي وصلوها واحتلوها كلها إلى حين انسحابهم من جزئها الشرقي عند ظهور بلاجيوس . ولذلك فما أن علم بثورة بالجيوس في أشتوريس حتى سارع إلى معاونته صد المسلمين بأن أرسل إليه ابنه الأكبر الفونسو على رأس قوات دوقيته وخاصت إلى جانبه معركة كوبادرنجا، وشارك في إحراز النصر على المسلمين . ونتيجة لذلك كافأ بلاحدوس الفونسو بأن زوجه ابنته الوحيدة إرمسندا Hermesinda (٢) . وبذلك تقوت الروابط بين الأسرتين الحاكمتين في كل من أشتوريس وكنتبرية.

ومع ذلك، فلم يفلت بدرو من المسلمين إذ حينما تولى عقبة بن الحجاج ولاية

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ٣٢٣.

Valdés, Estudio critico - Filosofico sobre la : عن نص الرئيـ قـتين الدالتين على ذلك أنظر (٢) Monarquia Asturiana, R. Esp. 1870, 69 pp 77 - 78; Floriano, op cit, 1 p 187

Cron Albeldense, ed Florez, p 451, Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 481, : كارن ينفصيل (٢) Cron de Lucas, ed Puyol, pp 278 - 279, Anales Toledanos III. ed Huici, 1 p 367, Estoria de los Godos, ed Zabalburu, p 65; Cron Geral de Espanha, ed Cintra, APH, Lisboa 1954, 2 p 289; 290, Cron . del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 227, 232

الأندلس فيما بين عامى ١١٦ ـ ١٢١ هـ/ ٧٣٤ ـ ٧٣٩ م هاجم أراضيه وانتزع منها جزأها الشرقى المعروف بألبة، فاقتصرت دوقية كنتبرية على الجزء الغربى المعروف ببردوليا وهو الملاصق لإقليم أشتوريس من ناحية الشرق . وسيكون تجاور هائين المنطقتين - مثلما ذكرنا آنفا - من عوامل نقارب مسيحييها وتعاونهم ضد المسلمين في الأندلس فيما تلى ذلك من أعوام، وسيكون لهما انجاها آخر مستقلاً عن المسلمين في الأندلس منذ ذلك الحين فصاعدا .

ذلك أنه حينما توفى بدرو فى عام ٢٩٦٩م/ ١٢١ هـ وهو نفس العام الذى توفى فيه فاقيلا فى أشتوريس، خلفه فى حكم دوقيته ابنه الفونسو، الذى كان بقوطيته الملكية ومعاونته لبلاجيوس ضد المسلمين وزواجه من ابنته، وفوق هذا كله شجاعته وإقدامه، أحق وأجدر من يخلف فاقيلا فى زعامة مسيحيى أشتوريس فضلاً عن زعامته لمسيحيى بردوليا . ومع أن بعض مؤرخى الإسبان الحديثين (١) قد أرادوا أن يبرروا هذه الأحقية بدعوى أن بلاجيوس ترك وصية لكى يخلفه الفونسو هذا، إلا أن يبرروا هذه الأحقية بدعوى أن بلاجيوس ترك وصية لكى يخلفه الفونسو هذا، إلا أن تنقى الوصية من فاقيلا أو لكان قد خلفه مباشرة بدلاً من فاقيلا أو لكان قد تنقى الوصية من فاقيلا وليس من بلاجيوس .

ومن ناحية أخرى، فليس بمستبعد أن يكون الفونسو نفسه قد حرص على خلافة فافيلا فى أشتوريس، لأن الأخيرة كانت تمثل عمقاً استراتيجياً حيرياً لدرقيته يحميها من المسلمين من ناحية الغرب؛ وذلك بسبب طبوغرافيتها المعقدة الحصينة التى عاينها هو بنفسه وقت أن عاون بلاجيوس فى معركة كوبادونجا . هذا بالإضافة إلى أن مساحة دوقيته كانت قد تقلصت من ناحية الشرق منذ استيلاء المسلمين على ألبة فى عهد أبيه، وصاروا جيرانه فيها بإمكانهم تهديده؛ ولذا اعتبر الفونسو أشتوريس تعريصاً له فى جهة الغرب عما فقده من دوقيته فى جهة الشرق .

وفى ذات الرقت، فربما تكون الجماعة المسيحية فى أشتوريس قد أيقنت هى الأخرى بعد وفاة فاڤيلا بفائدة انضوائها نحت زعامة شخصية مثل الفونسو، واتحادها مع أشقائها فى بردوليا لتقوية جبهتها ضد خصومها المسلمين؛ ومن ثم لم يكن لديهم ما يمنع من استخلاف الفونسو لفاڤيلا، فنادوا به زعيما فى ذات العام الذى توفى فيه الأخير (٧٣٩م / ١٢١ هـ). وبذلك توحدت لأول مرة جبهة المقاومة المسيحية فى شمالى إيبيريا ضد المسلمين منذ الفتح الإسلامى.

ومن الأمور اللآفتة للنظر أن يهجر الفونسو مقر إقامته في بردوليا منذ العام

<sup>(</sup>۱) مثل: Mariana, op cit, p 105

الأول من حكمه لينتقل إلى أشتوريس، ويقيم بلاطه فى مدينة كانجاس الأشتورية التى كانت مقر كل من بلاجيوس وفاڤيلا من قبل، كما أنه اتخذ اسم أشتوريس وليس بردوليا أو كنتيرية للدلالة على دولته الجديدة التى اتسعت بضم أشتوريس إليها وإن كنا لا نعرف الدوافع الحقيقية وراء هذا التغيير، كما لا يمكننا أن نؤكد بأن الأشتوريين هم الذين اشترطوا عليه ذلك حينما اختاروه لزعامتهم، فريما لأنه وجد أن موقع وطبوغرافية أشتوريس أنسب من ناحية الدفاع والأمان من بردوليا ذاتها، التى صار المسلمون يجاورونها فى ألبة من ناحية الشرق فضلاً عن أنه بذلك يستميل قلوب أهل أشتوريس فيسهل عليه قيادهم.

وعلى كل فباعتلاء الغونسو الزعامة الموحدة لكل من أشتوريس وبردوليا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ مسيحيي هاتين المنطقتين، إذ ظهرتا إلى الرجود معا فيما عرف بمملكة أشتوريس، التي اعتبرها المؤرخون الإسبان القدامي وريثة مملكة القوط البائدة . ومع أنه لم يصدر بقيامها منشور أو سجل رسمي فقد أشير في المصادر الإسبانية إلى كل حكامها على أنهم ملوك، واقترنت أسماؤهم في كل الوثائق (۱) التي صدرت في دولتهم بلقب ملك " Rex " (Regis ) وأحياناً بلقب أمير " Princeps " وحاكم " Dominus " ، إلا وثيقة واحدة (۱) صدرت في الثالث والعشرين من شهر أو حاكم " Silo من أي التي أصدرها الملك سيلو ( شيلون ) Silo حيث ورد اسمه فيها خلوا من أي لقب سياسي . أما قبل الفونسو فقد كانت القوة المسيحية في أشتوريس على عهد بلاجيوس وابنه فاؤيلا دون كيان سياسي مثلما أوضحنا من قبل .

كذلك فيعتبر ظهور مملكة أشتوريس لأول مرة انعطافة هائلة ليس فقط في تاريخ مسيحيى شمالي إيبيريا وحدهم وإنما في تاريخ إيبيريا كلها في العصور الوسطى، إذ لم تعد خالصة للمسلمين وإنما شاركهم فيها مسيحيو الشمال الذين أقاموا هذا الكيان السياسي لينهض بعبء مقاومة المسلمين؛ ثم مكنهم من أن يمدوا أنظارهم إلى ما وراء مملكتهم لطرد المسلمين من إيبيريا كلها، ومن ثم أخذوا منذ البداية يزاحمون هذا الوجود الإسلامي ويعارضونه معارضة قوية، ولم يكن أمام المسلمين إلا أن يقاوموا هذا الانجاه ويدافعوا عن تواجدهم، وبالتالي استمر الصراع بين هاتين القوتين دون هوادة .

<sup>(</sup>١) يبلغ مجموع هذه الوثائق ٢٠٤ وثيقة جمعها وحققها Floriano في كتابه: Periodo Astur 718 - 910, 2 Tomos, Oviedo 1949 - 1951 بخلاف العديد من الوثائق التي اكتشفت بعد ذلك ونشرت في الدوريات والمجلات العلمية المختلفة.

<sup>(</sup>٢) عن نصبها أنظر: Floriano, op cit, 1 pp 66 - 67; Risco, Esp Sagr 37 p 301

ومع أن الفضل في إقامة هذا الكيان المسيحي المستقل يرجع إلى الغونسو الذي عرف بالفونسو الأول ولقب بالكاثوليكي EL Catolico لتدينه وورعه، فقد تضاربت المصادر الإسبانية المتأخرة تضارباً بيناً حول تاريخ اعتلائه عرش المملكة فضلاً عن مدة حكمه، بحيث شمل التضارب نسخ المدونة الواحدة . فتحدد إحدى نسخ مدونة دون لذريق Don Rodrigo (۱) مدة حكمه بتسع سنوات فقط تبدأ في عام ٧٣٣ م، وفي نسخة أخرى (1) تجعلها تسع عشرة سنة تبدأ في عام (1) م . في حين حددتها مدرنة الفونسو العاشر Primera Cronica General بتسع عشرة سنة أيضاً تمتد بين عامي ٧٣٤ و ٧٥٢م اللذين جعلتهما يقابلان خطأ عامي ١١٤ و ١٣٢ هـ . أما مدونة إسبانيا لعام ١٣٤٤م Cronica General de Espana de 1344 في نصبها الإسباني(1) فقد جعلتها مرة ثماني عشرة سنة تنتهي في عام ٧٦٣ م، ومرة أخرى تسع عشرة سنة تنتهى في عام ٧٥٤ م أي بفارق يقل تسع ستوات عن تحديدها الأول؛ ثم يزداد تصاربها في نسخة أخرى بنص برتغالي Cronica Geral de espanha de 1344 (°) قائلة أن الفرنسو بدأ حكمة في عام ٧٤٤ م رحكم إحدى عشرة سنة ثم توفى في عام ٧٦٣ م ؛ وبغض النظر عن مدى صحة تاريخ بداية ونهاية هذا التحديد فواضح أن مؤلف المدونة - أو محقق النص - وقع في خطأ حسابي لأن الفارق بين العامين المذكورين تسع عشرة سنة وليست إحدى عشرة .

وإذا كانت المصادر الإسبانية المتأخرة على هذا النحو من الخلط والاضطراب بشأن تحديد مدة حكم واحد من أشهر ملوكهم، فليس من المستغرب أن نجد مثل هذا الخلط في روايات بعض مؤرخي المسلمين المتأخرين؛ خاصة وأنهم كانوا أبعد من مؤلفي هذه المصادر عن مسرح الأحداث الواقع في الشمال الإيبيري . فقد حدد كل من ابن خلدون (٦) والقلقشندي (٧) مدة حكم الفونسر بثماني عشرة سنة متفقين في ذلك مع بعض المصادر السابقة الذكر؛ وإن اختلفا عنها في تحديد نهاية حكمه بعام ذلك مع بعض المقادر عن ) ، وهو اختلاف راجع أيضاً إلى خطأ واقع في حسابات

Estoria de los Godos, ed Zabalburu, p 65. (1)

Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, p 232. (Y)

Ed Pidal, 2 p 330, 337 (r)

Ed Cutalan y Andrés, 2 pp 28, 201. (1)

Ed Lindley Cintra, 2 p 390, 394 (0)

<sup>(</sup>٦) العبر، ٤ ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>۷) مبح، ٥ ص ۲٦٤ .

هذين المؤرخين؛ لأنهما يعتبران تاريخ وفاة فاقيلا بن بلاجيوس واستخلاف الفونسو له في عام ١٣٥هـ/ ٧٥٣م، ولو أضفنا إلى هذا التاريخ ثماني عشرة سنة ـ هي مدة حكمه حسب روايتهما ـ فلا نصل إلى عام ١٤٢ هـ (٧٥٩ ـ ٧٦٠م) وإنما نتخطاه إلى عام ١٥٣ هـ (٧٧١م) . ولذلك فلكي تستقيم رواية وحسابات هذين المؤرخين - فضلاً عن رواية الرازي التي ينقلها المقرى (١) ـ يقتضى الأمر تعديل تاريخ وفاة فاقيلا واستخلاف الغونسوله من عام ٧٥٣م م/١٢٥ هـ إلى عام ٧٣٩م / ١٢١ هـ، وهو عام تؤيده أدلة متعددة .

ذلك أن المدقق في روايات المصادر الإسبانية القديمة كمدونات البلاة (٢) Alfonso III وسياستيان Sebastiani (٦) والفونسو الثالث Alfonso III (١) وسياوس Albeldense وروتنسي Rotense (٩) وليون Léonaise (١) وسياوس Silense (٢)؛ فضلاً عن روايات بعض مؤرخي المسلمين كابن الأثير (٨) ، بتضح له أنهم جميعاً يتفقون فيما بينهم على أن تاريخ اعتلاء الفونسو عرش مملكة أشتوريس هو عام ٢٧٩م / ١٢١هـ، وأنه حكم ثماني عشرة سنة كاملة ثم توفي في العام التاسع عشر أي عام ٧٥٧م / ١٤٠ هـ . ويؤيد هذا التحديد الوثائق اللآتينية التي صدرت خلال عهد الفونسو نفسه، فأقدمها وثيقة مؤرخة في ٣١ أكتربر ٢٤٠م (أواخر عام ١٢٢هـ) أي العام الثاني من حكمه مباشرة، في حين كانت آخر وثيقة بتاريخ ٢٨ فبراير في العام الثاني من حكمه مباشرة، في حين كانت آخر وثيقة بتاريخ ٢٨ فبراير تاريخ وفاته في نفس العام الميلادي الأخير.

وعلى كل فكان من حسن حظ مملكة أشتوريس الناشئة أن طالت مدة حكم الفونسو هذا لمدة تسع عشرة سنة فيما بين عامى ٧٣٩ ـ ٧٥٧م/ ١٢١ ـ ١٤٠ هـ، فعاصر بذلك سنة من ولاة الأندلس هم على النوالى : عبد الملك بن قطن، بلج بن

<sup>(</sup>۱) نفح، ٦ ص ۸۳ .

Ed. Florez, p 451 (Y)

Ed. Florez, p 482 (7)

Ed Villada, p 70, 117 (f)

Ed. Moreno, p 615. (0)

Ed. Ctrot, p 390 (1)

Ed Florez, p 276 (V)

<sup>(</sup>٨) الكامل، ٤ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٩) عن نص الوثيقتين أنظر بالتتابع: 36 - 35, 54 - 36 جا Floriano, op cit, 1 pp 34 - 35, 54

بشر، ثعلبة بن سلامة العاملى، أبو الخطار الحسام بن ضرار، ثوابة بن سلامة الجذامى، ثم يوسف بن عبد الرحمن فضلاً عن عامين من حكم الأمير عبد الرحمن الداخل مئوس إمارة بنى أمية . وطوال هذه المدة لم ينعم أى من هؤلاء الولاة باستقرار كاف يمكنه من الإجهاز على مملكة أشتوريس الناشئة؛ وإنما شهد عهدهم مثلما سنرى فيما بعد معتركا خطيراً من الفتن والصراعات والحروب الأهلية، حتى صارت الأندلس شعلة نار متقدة لم تخمد إلا بعدما مزقت وحدة البلاد وأوصالها وأوهنت قوتها وهناً شديداً.

وقصة هذا الاضطراب ظهرت صداه في بعض المصادر الإسبانية المعاصرة لتلك الفترة، كمدونة إيزيدور الباجي Isidore Pacense (1)، التي كتبت في منتصف القرن الثامن الميلادي؛ فأوردت أخباره بدقة وإن كان في نوع من الإيجاز؛ وذلك على عكس المصادر الإسلامية لا سيما كتابي البيان المغرب لابن عذاري (٢) وفتح الأندلس لمؤلف مجهول (٦) ، اللذين أوردا أخباره في شيء من التفصيل نقلاً عن روايات لأشخاص عاشوا خلال القرن الثامن الميلادي نفسه، وشاركوا في أحداثه السياسية بالأندلس (١) . على أن أوفي ما ورد عنه من أخبار وأكثره تفصيلاً جاء في كتاب أخبار مجموعة لمؤلف مجهول (٥) ، نقلاً عن شخصية عربية مجهولة أيضاً شاركت وقتذاك في هذه الأحداث؛ فعرفت تفاصيلها وجزئياتها بدقة فريدة .

ولا مندوحة من أن نتناول من قصة هذا الاضطراب ما يفى بوضع تصور لأحوال مسلمى الأندلس، وانعكاساتها على موقفهم من خصومهم المناوئين لهم فى مملكة أشتوريس؛ التى تناسوا مجاهدتها فأزاحوا عنها بأنفسهم الخطر، وأتاحوا لها فرصة نادرة فى الثبات، استغلتها إلى أبعد الحدود للأخذ بأسباب القوة وتمكيناً لها فى

Ed. Florez, pp 308 - 328 (1)

<sup>(</sup>۲) ۲ ص ۳۰ ـ ۶۳ .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٠.٤٦،٤٣.٠٠ . ٥٠

<sup>(</sup>٤) مثل بدر (ت حوالى ١٧١ ـ ١٧٢هـ/ ٢٨٨م) مولى عبد الرحمن بن معاوية وساعده الأيمن فى إقامة دولة بنى أمية فى الأندلس عام ١٣٨هـ/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦م؛ وعنه أنظر: ابن الخطيب، الإحاطة، ١ ص ٢٥٠ ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٢ م مامر (ت ٢٨٣هـ/ ٢٥٠ ما صاحب الأرجوزة الشهيرة فى : ذكر افتتاح الأندلس وتسمية ولاتها والخلفاء فيها روصف حروبها من وقت دخول طارق بن زياد وفتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم، وعنه أنظر: ابن الآبار، الحاق، ١ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ ؛ بويكا، المصادر التاريخية ، ص ٢٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) صفحات ۲۷ ـ ۲۱، ۵ - ۱۷، ۲۷ ـ ۲۹ .

مناهضتهم مناهضة جدية، حتى نجحت في توسيع رقعتها والخروج من معقلها الجبلى القاحل، ودفع حدودها على حسابهم حتى صارت خطراً عظيما عليهم .

ذلك أنه ما كاد عبد الملك بن قطن يرتقى ولاية الأندلس في عام ١٢١هـ/ ٢٧٥م - وهو ذات العام الذي أعلن فيه الفونسو قيام مملكته - حتى كانت نفوس البرير تفيض بالبغض والكراهية للعرب، لاستئثارهم من دونهم بالسيادة المطلقة مما يعنى فقدانهم الاستقلال السياسي؛ فضلاً عن استئثارهم بغنائم البلاد مع أن قطوفها لم تدن للعرب إلا برماح البرير وقسيهم؛ علاوة على معاملة العرب لهم معاملة متدنية قاسية وضحت قسوتها حينما أوقعوا بهم في ناحية شرطانية بالأطراف الشمالية من الأندلس في عام ١١٣هـ -/ ٢٣٧م مثلما أشرنا من قبل . في الوقت الذي كان البرير بإقامتهم في عام ١١٣ هـ/ ٢٣٧م مثلما أشرنا من نصاري أشتوريس وغيرهم من النصاري في هذه الأطراف الشمالية قريبا من نصاري أشتوريس وغيرهم من النصاري ليحملون وحدهم عبء مجاهدة هؤلاء النصاري (١١) ، كحاميات دفاع عن هؤلاء العرب الذين يذيقونهم من المساوئ السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما فاض به الكيل؛ فأضمروا السوء لهم وباتوا ينتظرون أي بادرة ليوجدوا لأنفسهم طريقاً للحياة من دونهم .

وقد قدم عبد الملك بن قطن لهم تلك المبادرة، بما عرف عنه من قسوة وظلم وجبروت أشارت إليها المصادر الإسلامية واللآتينية على السواء (٢) ، إذ يبدو أنه أساء إليهم إساءة بالغة دفعتهم إلى مقابلة عنفه بعنف، خاصة وأن الجو العام كان يوحى لهم بإنجاح ما عزموا عليه من انتقام؛ فالسلطة المحلية بالأندلس تحت حكم هذا الوالى العجوز في ضياع وتمزق؛ ووالى المغرب المثقل بهموم ولايته لم يعد له سلطان على الأندلس، ولم يكن يستطيع أن يمد يد العون لها وقتذاك حتى لو أراد؛ كما أن أعداد البرير الكبيرة في مناطق استقرارهم بالأطراف الشمالية من الأندلس قد ساهمت في البرير الكبيرة والقدرة على الثبات أمام العرب؛ لا سيما بعدما بلغتهم أنباء ظهور ذويهم بالمغرب على العرب وانتزاع زمام الموقف منهم بإيقاع عدد من الهزائم بجيوشهم هناك (٦).

Cron. Isidore Pacense, ed. Florez, pp 303 - 304. (1)

La Cron. 1119 ص 174؛ المترى، نفح، ١ ص ٢٢٠؛ ابن خلدين، العبر، ٤ ص ٢٢٠؛ ابن خلدين، العبر، ٤ ص ٢١٩ طوا Moro Rasis, ed Gayangos, p 85, Cron General de Espana, ed. Catalan y Andres, 2p 167.

<sup>(</sup>۳) تناولت كثير من المصادر والمراجع أسباب نقمة البرير على العرب ووقائع الحرب بيدهم، وعلى سبيل المثال أنظر: الرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية والمغرب، تونس ١٩٦٨م، ص ٦٩ - ١٩٠ ، ١٥٠ - ١٥٠ وما بعدها؛ أخبار مجموعة، ص ٢٨ - ٢٧ دوزي، تاريخ مسلمي إسبانيا، ١ ص ١٤٨ - ٢٥٠ دوري، تاريخ مسلمي إسبانيا، ١ حص ٢٥٠ ـ ٢٥٠ . ١٤٨ حص ٢٠٠ دوري، تاريخ مسلمي إسبانيا، ١ حص ٢٠٠ دوري، تاريخ مسلمي المتاريخ ٢٠٠ دوري، تاريخ ٢٠٠ دوري، تاريخ

وهكذا أحسن بربر الأندلس توقيت ثورتهم بنفس المستوى الذى أحسنوا فيه اختيار مسرحها فى المناطق الشمالية من البلاد، حيث مناطق استقرارهم الرئيسية وأعدادهم فيها تفوق أعداد العرب بكثير، وهو ما هيأ لهم جموعاً غفيرة قادرة على مواجهة العرب وتحديهم .

وإذا كنا نملك من تفاصيل هذه الثورة ما يتعلق بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن غموضاً يحيط بنواحيها التنظيمية على وجه الخصوص . فليس لدينا ما يشير بوضوح إلى شخصية قائدها أو انتماءاته المذهبية أو الفكرية، وهل كان متأثرا بفكر النوارج مثل قواد ثورة بربر المغرب، أم أن دوافعه تحكمت فيها ظروف محلية بحتة ؟ فلدينا أسماء غامضة لقائد مثل ابن هدين أو ابن مدين (۱) أو رقطرتق(۲) ، وإشارة أخرى إلى رجل زناتى - لم يرد له اسم - يقود الثورة في مدينة شذونة (۲) . وعلى ذلك فريما تولى أمر هذه الثورة عدة قيادات في آن واحد نسقت مواقفها ضمن هدف واحد، هو القضاء على السيادة العربية بالأندلس؛ ثم معاونة إخوانهم بربر المغرب على فل العرب المحصورين وقتذاك في مدينة سبتة - وكانوا نحوا من عشرة آلاف عزبي على رأسهم بلج بن بشر - بهدف استصفاء المغرب أيضاً من العرب كلبة .

وعلى كل فقد بدأت طلائع ثورة بربر الأندلس في الأقاليم الشمالية من الأندلس، أي إقليمي أشتوريس وجليقية، وانقض بربرهما على العرب المقيمين بينهم وأعملوا فيهم القتل الذريع حتى ، أخرجوهم من جليقية وقتلوهم، وأخرجوا عرب أستورقة والمدائن التي خلف الدروب، (أ) في أشتوريس، وطاردوا فلولهم دون أن يرفعوا السيف عنهم حتى أخرجوهم كلية من هذين الإقليمين، وألجأوهم إلى وسط الأندلس. وبذلك خلت جليقية وأشتوريس من العرب رغم ما كانوا قد بذلوه من جهد في فتحهما، فكان ذلك آخر عهدهم بتلك الناحية بحيث لم يعودوا إلى الاستقرار فيهما أيداً.

كانت وقائع هذه الحرب سريعة ولكنها كانت خطيرة إذ شملت كل الأطراف الشمالية من الأندلس، التى كانت تشكل خطأ دفاعياً متقدماً لها فى مواجهة مسيحيى أشتوريس، وزادت خطورة الموقف حيدما عجزت قوات عبد الملك عن التصدى

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) مجهول، فتح الأندلس، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة، ص ٣٨.

البرير، الذين انفسح الطريق أمامهم للزحف في أعداد غفيرة من جليقية وأستورقة Astorga وقورية Coria وماردة Mérida وطلبيرة Talavera وغيرها من مدن شمالي الأندلس، بعدما انتظمت في جيوش ثلاثة هدفها الهجوم على المراكز العربية الرئيسية وفق خطة مرسومة. الجيش الأول مستهدفاً مدينة طليطة والثاني مدينة قرطبة العاصمة، والثانث مدينة الجزيرة الخضراء المواجهة لسبتة بالمغرب للتنسيق مع برير المغرب في القضاء على العرب المحصورين في سبتة، لإحكام الحصار عليهم ومنع أي مساعدات عربية لهم للقضاء عليهم جوعي؛ ويذلك يتم الإجهاز على العرب في كل من المغرب والأندلس وإنهاء سيطرتهم فيهما لاستصفائهما لأنفسهم وحدهم.

وفي الواقع فلم يكن هؤلاء العرب المحصورون في سبنة في حاجة إلى كل هذه الاستعدادات، إذ كانوا يمرون بأيام عصيبة كادت تعصف بهم حيث أضر بهم الحصار ضررا بالغا، لأن البربر عمدوا إلى نسف مزارع سبنة وتخريبها حتى أقفرت الأرض حول المدينة مسيرة يومين وقطعوا بذلك المعاش على العرب، فجاعوا حتى أكلوا الدواب فالجلود فالأعشاب وأشرفوا بعد ذلك على الهلاك . وأثناء ذلك لم تنقطع توسلاتهم لدى عبد الملك والى الأندلس كي يسمح لهم بالعبور واللجوء إليه بالأندلس، لكنه كان يصم آذانه عن هذه التوسلات، لحقده الدفين عليهم وعلى الشاميين بعامة منذ أن استحلوا دماء أهل المدينة في موقعة الحرة عام ٢٣هـ/ ١٨٣م(١) . فضلاً عن شكوكه في نواياهم إذا ما أدخلهم الأندلس وتخوفه من أن يكونوا أشد بلاء وشرا عليه وعلى سلطانه من غيرهم .

لكن في وقت كاد اليأس يسيطر على نفوس هؤلاء المحصورين ويلغى أى أمل لهم في الحياة، إذا بالطريق إلى الأندلس تصبح فجأة ممهدة أمامهم؛ وتأتيهم دون توقع منهم أنباء الاستجابة لتوسلاتهم بموافقة عبد الملك على عبورهم إلى الأندلس . ذلك أن عبد الملك لما علم بالهزائم المتلاحقة التي نزلت بجيوشه أمام البربر واستفحال خطرهم بازدياد ضغطهم على قرطبة مع اقترابهم منها واحتشادهم حولها، لم يجد بدا من التقوى مؤقتا بهؤلاء الشاميين لمواجهة البربر . فالدعوة إذن لم تأتيهم من أجل الاستقرار في الأندلس والتعايش مع عربها، وإنما كانت دعوة للحرب فقط ومشروطة بمغادرة البلاد فور القضاء على البربر . ولم يتخل عبد الملك عن حذره ومشروطة بمعهم اتفاقا مكتوبا فرض فيه على كل فرقة منهم تسليم عشر رجال

<sup>(</sup>۱) عن أسبابها ووقائعها أنظر : ابن قليبة، الإمامة، ١ ص ٢٠٥ وما بعدها، ٢ ص ٨ ـ ٩؛ اليعقوبي، تاريخ، النجف ١٣٥٨هـ، ٢ ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤؛ المسعودي، التنبيه والإشراف، بيروت ١٩٦٥م، ص ٢٠٠ ـ ـ ٣٠٠ ـ ٢٣٠٥؛ ابن عبد ربه، العقد الغريد، القاهرة ١٩٤٤م، ٤ ص ٣٧٨ ـ ٣٩١ .

منها كرهائن يحتفظ بها حتى يضمن تنفيذ هذه الشروط . واضطر الشاميون إلى الخضوع على مضض وقبول هذه الشروط القاسية المجحفة (١) ، لأن بغيتهم الرحيدة كانت تخليص أنفسهم من مأزق الحصار المميت وليكن بعده ما يكون .

وما أن وافق الشاميون على ما اشترطه عبد الملك حتى كانت سغنه جاهزة لتحملهم إلى مدينة الجزيرة الخضراء، فدخلوها عراة لا يواريهم إلا دروعهم وقد وبلغ بهم الإجهاد والإعياء والجوع المدى، بحيث أنه ما أن وقف عرب الأندلس على سوء حالهم هذا، حتى أخذتهم الشفقة عليهم فتسابقوا في كسوتهم وإطعامهم إلى أن شبعوا واستراحوا (٢)، وآنذاك كان عليهم أن يبدأوا مهمتهم في معاونة عرب الأندلس على البربر.

وبذلك تعزز الموقف العربي بتوحد عرب الشام والأندلس تحت قيادة واحدة صد خطر البربر . وكانت الجولة الأولى التي فرضت عليهم في مدينة شذونة ضد الجيش الثالث، لوقف زحفه ومنع وصوله إلى الجزيرة الخضراء وبالنالى الحيلولة دون اتصاله ببربر المغرب؛ وعند المدينة المذكورة دارت معركة تجلت فيها روح التعاون والتنسيق بين صغوف العرب، كما تجلت فيها الخبرة العسكرية التي اكتسبها عرب الشام من تجربة سبتة فحولتهم إلى نخبة من المقاتلين الأشداء؛ بحيث أنزلوا بالبربر هزيمة ساحقة أبادوا فيها جمعهم بصورة أفقدتهم الأمل في أي نجاح لخطتهم . ثم نحرك الجيش العربي صوب الجيش البربري الثاني القاصد مدينة قرطبة، حيث أنزل به ضرية جديدة مريرة تخاصت بها مدينة قرطبة من خطرهم . وبعدها تابع العرب سيرهم نحو الشمال في اتجاه طليطلة حيث التقوا بالجيش الثالث قريباً منها في وادي سليط؛ فانقضوا عليه واستباحوا دماءه ومزقوا صفوفه وأبادوا كثرته، بحيث لم ينج إلا الشريد . وبذلك أطفأ العرب نقمتهم من البربر وسحقوا ثورتهم (٢) خلال ذات عام الشريد . وبذلك أطفأ العرب نقمتهم من البربر وسحقوا ثورتهم (٢) خلال ذات عام الشريد . وبذلك أطفأ العرب نقمتهم من البربر وسحقوا ثورتهم (٢) خلال ذات عام

وعلى هذا النحو مرت الأزمة الصعبة بفضل ما قدمه الشاميون من معارنة لعرب الأندلس، وتم سحق ثورة برير الأندلس قبل أن تأخذ حجم جارتها في المغرب؛ لكن بعدما تأصلت في نفوس البربر من الكراهية للعرب ما بدد أي أمل في إمكانية الامتزاج بينهما؛ إلى درجة أن بعضهم لم يجد أدنى غضاصة في الارتداد عن

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة، ص ۳۷ ـ ۳۹؛ ابن عذارى، البيان، ١ ص ٢٠٥٦ ص ٣٠؛ المقرى، نفح، ٤ ص ١١؛ ابن القرطية، تاريخ ص ٤١؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخبار مصوعة، ص ٣٨ ـ ٣٩؛ ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٣١؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) قارن عن هذه المواقع: أخبار مجموعة، ص ٣٩ - ٤٤؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ص ٢٣١ مجهول، فتح الأندلس، ص ٣١ - ٢٣١ مؤنس، ثورات البرير في إفريقية والأندلس، مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول، ١٩٤٨م، ١١٠٠ ص ١٩٣ وما بعدها؛ إبد الهيم بيضون، الدولة العربية، ص ١٩١٩ - ١٢٠ .

الإسلام واللحاق بمسيحيى أشتوريس ومعاونتهم ضد المسلمين على ما سنرى . ومن ناحية أخرى فلما كانت هذه الحرب شبه إبادة لبرير إقليمى جليقية وأشتوريس وكافة الأطراف الشمالية من الأندلس؛ فقد أخذوا يخفون عن العيون فى تلك النواحى لقلة أعدادهم؛ ومن بقى منهم تقوقعوا فى مزارعهم يلوذون بالصمت وفوق رءوسهم سيوف العرب مسلطة لا تنفك تهددهم وتلاحق تحركاتهم . وإذا بشبح المجاعة بعد بضع سنين يطل برأسه بينهم فيضطرهم إلى إخلاء مواقع استقرارهم هناك ويتواكبون فى جماعات متلاحقة قافلين إلى المغرب؛ وخلت بذلك جليقية وأشتوريس من أى تمثيل منهم بعدما كانوا يشكلون ما يشبه الحاجز البشرى بين الأندلس جنوبا وإسبانيا المسيحية شمالا؛ وكان لذلك صدى قوى فى إضعاف الجبهة الإسلامية أمام مملكة أشتوريس، وأفسح لها المسلمون المجال لكى تخرج من معاقلها الجبلية، وتتحرك فى شىء من الأمان دونما خوف على نفسها من المسلمين .

ومن جهة ثالثة، فليت هموم الأندلس انتهت عند هذا الحد بغياب البربر عن الساحة السياسية ولعبة التنافس على السلطة، فقد أصابت تلك الحرب عرب الأندلس ذاتهم في مقتل؛ لأن الكرة انتقلت إلى أيديهم يعبشون بها أو تعبث بهم حتى الاستنزاف، وانفتحت عليهم واجهة جديدة لصراع أشد وأعنف بين بعضهم البعض، بعد ما ثبت أن هواجس عبد الملك بن قطن لم تكن مجرد خواطر سوداء في غير مكانها؛ حينما ظن الظنون ببلج وجماعته الشامية، ورفض إدخالهم الأندلس إلا بعدما تحرج موقفه وسد عليه المأزق كل المنافذ . وحدث ما توقعه عبد الملك فلا الشروط المكتوبة ولا الرهائن المقبوضة غيرت ما في نفوس الشاميين، الذين استطاب لهم البقاء في البلاد، وفعلت الحساسيات فعلها لدى الغريقين حيث الكراهية متبادلة والحقد متوارث محموم، فاندلعت بينهم حروب افترقوا فيها شيعا وأحزابا متنافرة، كما تبادلوا فيها المذابح الدموية على مدى ما يقرب من ست عشرة سنة تالية . وكانت المحصلة فيها المذابح الدموية على مدى ما يقرب من ست عشرة سنة تالية . وكانت المحصلة أن أضعفوا أنفسهم أمام أعدائهم في مملكة أشتوريس، وأحلوا الدمار والخراب محل العمران في كثير من النواحي .

ذلك أنه ما أن وضعت الحرب مع البرير أوزارها حتى انتهت مهمة الشاميين من وجهة نظر عبد الملك، وبدأ يطالبهم بمبارحة البلاد حسبما اشترط عليهم، وأيدته في الضغط عليهم الزعامات العربية المحلية التي لم تكن تطمئن أيضاً إليهم وإنما اعتبرتهم أعداء دخلاء يزاحمونها فيما هو بأيديها من أراضي ويقاسمونها الأرزاق؛ فطالبتهم هي الأخرى بالخروج من البلاد قائلة لهم: بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا(۱). لكن الشاميين ماطلوا عبد الملك بأن سألوه أن يهيىء لهم الرحيل من ساحل إلبيرة أو

<sup>(</sup>١) ابن القرطية، تاريخ، ص ٢٢ .

تدمير في سفن تنقلهم إلى تونس مباشرة وليس إلى سبتة، فاعتذر عن ذلك بوجود السفن في الجزيرة الخضراء لكي تنقلهم إلى سبتة، فقالوا له: تعرضنا لبربر طنجة، اقذف بنا في لجة البحر أهون علينا (١). ولما تيقنوا مما يريده بهم حسموا الموقف بضرية سريعة أفصحوا بها عن نيتهم في البقاء وفي مطامعهم في السلطة ذاتها، بأن انقضوا عليه فجأة واعتقلوه في داره ورفعوا مكانه زعيمهم بلجا واليا على الأندلس(١).

وفي أعقاب ذلك، تفجر الموقف في قرطبة بما حدث للرهائن الشاميين الموجودين في جزيرة أم حكيم، إذ أمسك وإلى الجزيرة عن إمداد الرهائن بالطعام والشراب مما أودى بحياة أحدهم، فهاج الشاميون لوفاته جوعا؛ وألقوا على عبد الملك مسئولية ما حدث، وأطاحت حالة الغضب بعقولهم وطالبوا بلجا أن يسلمهم عبد الملك ليقتلوه مقابل رهيئتهم المتوفاة . وحاول بلج تهدئة غضبهم الجامح، لأنه يدرك أن الشاميين محاطون بحصار من العداء والكراهية، وأن أي تصرف انفعالي سيختصر المسافة إلى الحرب مع العرب البلديين وهو لم يثبت أقدامه بعد في الحكم . غير أن الهوة كانت عميقة بين موضوعية بلج وبين جماعته الهائجة بلوثة العصبية، فضاعت محاولاته هباء وانتصر رأى جماعته، وهجموا على عبد الملك في داره فضاعت محاولاته هباء وانتصر رأى جماعته، وهجموا على عبد الملك في داره اعتبار لشيخوخته أو لانتمائه العربي حيث صلبوه على رأس قنطرة قرطبة . وبذلك نورط بلج في جريمة غلب فيها على أمره، ولكن كان عليه تسديد حساب ذلك اتصرف الذي ارتكبته جماعته دون تقدير لنتائجه .

وكما توقع بلج فقد كان لهذه الحادثة صداها المؤلم في نفوس عرب الأندلس البلديين، وأثارت بينهم موجة من الغضب وأضافت عنصرا جديدا من عناصر الخصومة بينهم وبين العرب الشاميين. وسرعان ما اندلعت بينهما صراعات عنيفة اختلط خلالها أمر الناس (ئ). ومن غريب الأمور أن انضم البربر في هذه الحرب إلى البلديين؛ رغم أن دماءهم كانت. بتعبير الرواية الإسلامية - (°) لا تزال تقطر من

<sup>(</sup>۱) راجع: أخبار مجموعة، ص ٤٠ ـ ٤٢؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ١٣٢ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) الحميدى، جذوة، ص ١٧٠؛ الضدى، بغية، ص ١٢. ١٣. ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری، ۱ ص ۲۰۵۱ ص ۳۱ ـ ۲۲؛ المقری، نفح، ٤ ص ۲۰؛ إيراهيم بيضون، الدولة العربية، ص ۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ عنداری، ۱ مص ۲۰۵۱ . Cron Isidore Pacense, ed. Florez, p 316, Historia Arabum, ed Sanchez, p 30

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) أعلاد، ص ٤٢.٤٢ .

سيوفهم، والسبب فى ذلك أنهم أرادوا أن ينالوا ثأرهم من الشاميين أولا، حتى إذا فرغوا منهم يكون لهم مع البلديين شأن . مما يدل على أن الأهواء والمطامع الذاتية البحتة هى التى تنازعت أهل الأندلس وقتذاك دون نظر إلى المصلحة العامة .

وقد خابت ظنون البربر وتبددت آمال البلديين، إذ عندما نشبت الحرب بينهم وبين الشاميين قرب مدينة قرطبة في شوال ١٢٤هـ/ أغسطس ٧٤٧ م، انجلت عن هزيمة ساحقة للجماعتين المتحالفتين مخلفين وراءهما أشلاء آلاف القتلى؛ في حين لم تتجاوز خسارة الشاميين ألف قتيل، فضلا عن قائدهم بلج الذي لم يلبث أن توفى بعد المعركة بقليل متأثرا بجراحه (١) ، فاختاروا مكانه ثعلبة بن سلامة خلفا له على ولاية الأندلس (٢) .

لم تكن هزيمة البلديين والبربر بكافية لكى يلقوا سلاحهم، وإنما واصلوا شهره ضد ثعلبة بن سلامة فثارت الفتنة وتجدد الصراع، حتى قيل إنه كانت بينهم وبينه اثنان وسبعون زحفا؛ كانت تنجلى كل منها عن ألف قنيل أو ألفين وأقل وأكثر (٣). أي أنها كانت حرب إبادة لكل من الفريقين، وكان أخطرها تلك الحرب التي حصر فيها البلديون ثعلبة وجماعته الشامية في مدينة ماردة حصارا شديدا كاد يقضى عليه، لولا أنه تمكن منهم على غرة أفقدهم بها مبادرة التحرك، فأفشى فيهم القتل والسبى في مذبحة رهيبة (١) ؛ تجلت فيها هذه المرة قساوة الشاميين بحيث لم يتروعوا عن استرقاق أسرى البلديين بمن فيهم الأطفال والنساء، كسابقة لم تحدث من يتروعوا عن استرقاق أسرى البلديين بمن فيهم الأطفال والنساء، كسابقة لم تحدث من الحبال الولد بالوالد، وعقدوا سوقا لبيعهم فيه لمن ينقص في أثمانهم وليس لمن يزيد، وذلك إمعانا في إذلالهم وسحق كبريائهم، حتى أنهم باعوا أحد شيوخ العرب البلديين بكلب (٥).

استمر الموقف المأساوى في مدينة قرطبة، فالشاميون أسكرتهم لعبة الدم وأتخمتهم الأسلاب حتى فقدوا القدرة على التصرف الحكيم، واهتزت قرطبة تحت

<sup>(</sup>۱) ابن القوطية، تاريخ، ص ٤٢ ـ ٤٣؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢١١، ٤ ص ٢٠ ـ ٢١؛ ابن عذارى، البيان، ٢ Codera, op cit, 8 p 125, ١٤٤ ـ ٤٣ ـ مجهول، ذكر يلاد الأندلس، ص ٢٠١؛ أخبار مجموعة ٢٣ ـ ٤٣ مجهول، ذكر يلاد الأندلس، ص ٢٠١؛ أخبار مجموعة ٢٣ ـ ٤٣ ـ ٤٣٠ مجهول، ذكر يلاد الأندلس، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) عنه أنظر : الحميدي، جذوة، ص ١٧٤ ؛ الصبي، بغية، ص ٢٣٨ ـ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) مجهول، ذكر يلاد الأندلس، ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) مجهول، فتح الأندلس، ص ٢٥٤ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفح، ٤ ص ٢١؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٣٦. ٣٤؛ أخبار مجموعة، ص ٤٤. ٥٠ .

أقدامهم تعانى الفوضى والاضطراب وتفرق الأهواء وانتشار الإرهاب. وفي غمار ذلك كان لابد من البحث عن مخرج ما يزيح شبح المحنة الأسود؛ مما دفع بعض العقلاء إلى مكاتبة والى المغرب يعلمونه ما هم فيه من بلاء، ويناشدونه إنقاذهم من المحنة الدموية قائلين: أغثنا بوال يجمعنا ويأخذ بيعتنا له ولأمير المؤمنين، حتى يصير الشام والبلدان على دعوة واحدة، فقد أفنانا القتل (١).

بادر والى المغرب حينما وقف على حقيقة الأوضاع بتعيين شخصية يمنية هو أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبى (٢) ، الذى ما لبث أن وصل قرطبة فى رجب من عام ١٢٥ هـ/ مايو ٤٤٣م؛ وكان وصوله مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون ممن كانوا مستفيدين من الفرضى ويتطلعون من خلالها إلى السلطة . غير أنه لم يصادف متاعب تذكر فى الاستيلاء على الحكم بعد أن غلب الرأى المائل إلى السلام وإنهاء المحنة؛ فالشاميون خضعوا للأمر الواقع ولم يجدوا مانعا من الاعتراف به لاعتبارات سياسية وقبلية فهو شامى مثلهم، أما زعماؤهم فاقتنعوا أخيرا بأن الطريق إلى الحكم ليس مفروشاً بالورود، وآن لهم أن يفسحوا المجال لغيرهم بعدما فشلوا فى تحقيق الاستقرار أو تجميد الصراع الدمرى العنيف . فى حين كان البلديون على استعداد لأن يذعنوا بدورهم لأى حاكم يرفع عنهم كابوس الشاميين المتطفلين كمطلب أساسى ومبدئى لهم، ومن هذا المنطلق رضوا هم الآخرون بهذا الوالى الجديد .

وعلى ذلك كانت بداية أبى الخطار مبشرة بالخير حيث أذعن الجميع واعترفوا به، لا سيما حين أعلن العفو العام عن كل أسرى الحرب من البلديين - الذين كان تعلبة قد أوقفهم يدوى قتلهم بعدما باع منهم من باع - فأنقذهم قرار أبى الخطار (٦) ؛ وكانت خطوة ابتهج لها عرب الأندلس لا تقل عن بهجتهم بقرار آخر قضى بإبعاد زعماء الفتنة من الشاميين عن الأندلس (٤) . إلا أن البلديين ركبوا رأسهم واشتطوا فى مطالبهم ولم يرضوا بديلا عن إخراج بقية الشاميين من مدينة قرطبة جملة،

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة، ص ٤٥؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٦٤ ابن الآبار، الطة، ١ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٢) عنه أنظر: الضبي، بغية، ص ٢٦١ ـ ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) مجمهول، فتح الأندلس، ٣٦؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢٢٢؛ الرقيق القيرواني، تاريخ، ص ١١٠٥ ابن عذارى، البيان ٢ ص ٣٦٣ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٢٦٠ الضبى، بغية، ص ٣٦٣ - ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن القوطية، تاريخ، ص ٤٥، حيث وجه إليهم انهاما قائلا لهم: لقد ثبت عند أمير المؤمنين وعند عامله أن فساد الأندلس بكم .

وضغطوا على أبى الخطار وقالوا له: سمعنا وأطعنا ... لكن لا محمل فينا لهؤلاء الشاميين فيخرجوا عنا (1). واضطر أبو الخطار تحت إلحاحهم إلى إبعاد بقية الشاميين عن قرطبة وتغريقهم على مدن أخرى (7). وحينذاك فقط استكان البلديون إلى الهدوء، ولاحت فى الأفق بوادر الاستقرار المفقود (7)، مما يدل مرة أخرى على سيطرة المصالح الذاتية وتمكنها فى النفوس وقتذاك .

إلا أن هذا الاستقرار لم يكن من أسف سوى مجرد محطة عابرة قصيرة بقيت ما بقى الحاكم اليمنى متحررا من عقدة العصبية، حتى إذا طغت الأهراء على العقل انتسفت كل الجهود الإيجابية وضاعت معها الإصلاحات هباء، وكأن الأندلس وهى بؤرة العصبيات فى ذلك الحين تلوث كل وافد إليها، وتستدرجه إلى ركوب الموجة مهما بلغ منه التجرد والاعتدال .

ذلك أن أبا الخطار ـ الذى جاء إلى البلاد لينقذها من مهارى الصراعات ـ لم يلبث أن خلع ثوب الاعتدال الذى استفتح به عهده ليأخذ موقفا بين الأطراف، فأشعل بنفسه نيران صراع جديد أشد وأقسى، لم يقتصر على الشاميين والبلديين وإنما تعداه إلى مجال أوسع أى بين العصبيتين القيسية واليمنية بعامة . وقصة ذلك تبدأ حينما قتل أحد القيسيين رجلا من أصحابه اليمنية فغلت مراجل الحقد في رأسه إلى درجة أفقدته السيطرة على أعصابه (أ) ؛ حتى كانت حادثة أخرى حينما اختلف إليه رجلان متخاصمان أحدهما قيسى والآخر يمنى ليحكم بينهما، فإذا بعواطفه تنحاز رجلان متخاصمان أحدهما قيسى والآخر يمنى ليحكم بينهما، فإذا بعواطفه تنحاز المصلحة الأخير (أ) ؛ ولم يجد القيسى غير زعيم حزبه يلجأ إليه شاكيا، فذهب إلى الصميل بن حاتم (1) أبرز شيوخ القيسية بعد بلج بن بشر .

ولما جاء الصميل لمقابلة أبى الخطار في قصره لم يكن اللقاء وديا حيث كان

<sup>(</sup>١) نفسه، ص ٤٤، مجهول، فتح الأنداس ص ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) قارن ابن القرطية، نفسه، ص ٤٥؛ ابن عذارى، نفسه، ۲ ص ٢٣٤ مجهول، فتح الأنداس، ص ٣٦٠ ـ ٢٣٠ ابن الأبار، نفسه، ١ ص ٣٦؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ١ ص ١٠٨ الذى يشير إلى أن زعيم أهل الذمة بقرطية هو الذى أشار على أبى الخطار بهذا الحل .

<sup>(</sup>٢) الرقيق القيرواني، نفسه، ص١١٥؛ ابن الأبار، الحلة، ١ ص ٢١، المقرى؛ نفح، ١ ص ٢٢١ .

Cron Isidore Pacense, ed Florez, p 317.

<sup>(</sup>٤) ورد رثاء أبى الخطار في صديقه المقتول ابن جواس عند : الضبى، بغية، ص ٢٧٦؛ وانظر أيضاً : إبراهيم بيضون، الدولة العربية، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) مجهول، فتح الأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦) عنه أنظر: أبن الأبار، التكملة، ١ ص ٦٧ - ٦٨ ؛ Casiri, op cit, 2 p 32 ؛ ٦٨ - ٦٧

الوالى جافيا إلى أبعد الحدود، وتطور الحوار بين الرجلين إلى الملاسنة، وقام أبو الخطار بشتم الشيخ القيسى وطرده وقيل لكزه، فخرج من مجلس الوالى كاتما غيظه وفى رأسه صورة واحدة هى الانتقام والحرب، يدل على ذلك أنه حين خروجه من القصر وعمامته قد حلت أو مالت، نبهه أحد الحراس إلى ذلك قائلاً: أصلح عمامتك أبا الجوشن، رد عليه بقوله: «إن كان لى قوم فسيقيمونها، (١) ؛ كما أنه حينما اجتمع بقومه لتدبر الأمر أوضح لهم أن صلاح أحوال القيسية في إبعاد أبى الخطار عن الحكم، قائلاً: «أريد والله إخراج هذا الأعرابي من هذا الملطان، (١).

نجح الصميل في تأليب القيسية على أبي الخطار ويمنيته، واستطاع بذكائه المعهود أن يستميل إليه بعض زعماء اليمنية من المنحرفين على أبي الخطار مثل ثرابة بن سلامة الجذامي  $(^{\mathsf{r}})$  ، الذي وعده الصميل بالولاية إذا ما نصره على أبي الخطار (٤)؛ وهنا أيضاً تسقط مزاعم الروابط القبلية وصلات الدم تحت تأثير المصالح المرحدة للقيادات المتناقضة . وهكذا انقسمت الأندلس على نفسها من جديد بين قيسية وبمنية، ووقعت بينهما حروب ضارية عند شذونة انهزمت فيها اليمنية شر هزيمة، روقع أبو الخطار نفسه في أسر القيسية؛ وأوفى الصميل لثوابة برعده فأعانه على اعتلاء الولاية (٥) في عام ١٢٨هـ/ ٧٤٥ع؛ وباعتلائه عزف الحزب اليمني عن إثارة المتاعب في وجه السلطة ورضى بحظه منها أن يكون أحد رجاله في الواجهة . أما القيسية فقد عاشت أبهج أيامها مئذ دخولها الأندلس، إذ استحوذت من رراء ستار على شئون الحكم وأمسكت بيدها كل مقدراته ليس فقط في الأندلس، وإنما أيضا في المغرب وفي العاصمة دمشق، إذ كان قد تربع عبد الرحمن بن حبيب على ولاية الأولى إثر انقلابه على حنظلة بن صفوان، واستولى مروان الثاني في ثورة قيسية على الخلافة في الثانية . لكن الفرحة لم تطل بقيسية الأندلس سوى عام واحد، إذ مات ثوابة في مطلع عام ١٢٩هـ/ ٧٤٦م، تاركا وراءه أزمة سياسية عنيفة ستجر البلاد إلى كارثة أو فتنة عظمي كما تصفها بعض المصادر الإسلامية (٦) .

<sup>(</sup>١) مجهول، فتح الأندلس، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح، ٤ ص ١٢٢ ابن الأثير ، الكامل، ٤ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) عنه أنظر: الضبي، بغية، ص ٢٣٩.

<sup>.</sup> Historia Arahum, ed Sanchez, p 31 { ٢٩١ ص ٤١ أثير، نفسه، ٤ ص ٢٩١ إلى الأثير، نفسه، ٤ ص

<sup>(°)</sup> ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۳۶ ـ ۳۵ مجهول، فتح الأندلس، ص ۳۷ ـ ۴۳۸ أخبار مجموعة، ص ۵۹ ـ ۵۹ المتری، نفح، ٤ ص ۲۲ ـ ۲۲ .

<sup>(</sup>٦) أخبار مجموعة، ص ٥٩.

فقد عادت قرطبة من جديد إلى غليانها السياسى حينما شغرت الولاية على مدى أربعة أشهر (١) ، تكاثر خلالها المتنافسون والمغامرون من اليمنية على المنصب؛ مثل عمرو بن ثوابة ابن الوالى المتوفى الذى طالب بوراثة أبيه، ويحيى بن حريث الجذامى، وأبو الخطار نفسه بعد ما نمكن من الفكاك من أسره، وادعى أحقيته وحده قائلاً لابن حريث (١) : أنا الأمير المخلوع فأنا أقوم بالأمر . إلا أن ابن حريث أنكر عليه هذا الحق وادعاه لنفسه قائلا : بل أنا أقوم به لأن قومى أكثر من قومك . وعلى هذا النحو صار الأمر سدى (١) ؛خاصة وأن المغرب قد استقلت بشئونها عن الخلافة وعن الأندلس، والخلافة نفسها كانت عاجزة عن إعادة الأمور إلى نصابها في أي من ولاياتها لاضطراب أمورها بتوالى الثورات عليها في ولاياتها الشرقية ، واشتداد أيدى بدى العباس عليها وكانت آنذاك تلفظ أنفاسها الأخيرة ، فأصبح أمر والشنداد أيدى بدى العباس عليها وكانت آنذاك تلفظ أنفاسها الأخيرة ، فأصبح أمر الأندلس بأيدى أهلها وحدهم (١) ، أي أن مشكلتها صارت محلية صرفة .

وريما يسأل سائل أين الصميل وهو الرجل القوى في قرطبة آنذاك من هذا التسابق على المنصب ؟ فالمناسبة تتكرر له القفز إلى واجهة السلطة دون مشقة أو عناء ، لكنه المرة الثانية يعزف عنه ويبقى في المكان الذي اختاره النفسه . ولعله والحال كذلك كان ميالا إلى ممارسة الحكم من وراء ستار بما يتلاءم مع شخصيته المزاجية ، فهو مجموعة أمزجة مختلفة في شخص واحد ، تحركه الغرائز ما استطاعت وتتلاعب به الانفعالات ما شاء لها ؛ إلا أنه في النهاية دائم التمرد على القواعد والاجتماعيات وشتى القيود . ولا ندرى إذا كان قد تجاوز بتفكيره هذه المعطيات إلى تقويم أشمل لهذه المسألة ، إذ ربما لم ير ما يشجعه على اقتحام واجهة الحكم في تلك الظروف حيث يحترق المحترقون ، فهو القائل لزعماء قومه حين أراد تعيين ثوابة : مقدم رجلاً يكون له الاسم ولنا الحظ ، (°) . وربما لم يشأ أيضاً أن ينفر منه حلفاءه اليمنية فيفقد مؤازرتهم إذا ما أصبح ـ وهو قيسى ـ الرجل الأول ، وفي ذات الوقت كان حريصاً على ألا تخرج الولاية من أيدى حزيه القيسى ؛ ولذا كان أنسب الحلول أمامه أن تجتمع القيسية واليمنية على شخصية غيره ؛ خاصة وأن عرب الأندلس ـ يمنية أن تجتمع القيسية واليمنية على شخصية غيره ؛ خاصة وأن عرب الأندلس ـ يمنية

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری، نفسه، ۱ ص ۲،۲۲ ص ۳۵؛ المقری، نفسه، ٤ ص ۲۲؛ ابن الأثير، نفسه، ٤ ص ۳۰۸، (۱) ابن عذاری، نفسه، ٤ ص ۳۰۸، Codera, op cit, 8 p 127 : ۳۲۱

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، بفسه، ٢ ص ٢٦١ أخبار مجموعة، ص ٥٧ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن الكرديوس، الاكتفاء، ١٣ ص ١٥٥ ابن أبى دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، تونس ١٩٦٧م ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) مجهول، فتح الأندلس، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة، ص ٥٧ ؛ ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٣٥ .

وقيسية \_ فوضوه النظر فى وال يوليه هو عليهم (١) ، ومن هنا كان على الصميل أن يبحث مرة أخرى عن مرشح فى نفس حجم الوالى السابق، إن لم يكن أكثر منه صعفا؛ لتبقى يده هى الآداة الخفية التى تسرس الأمور وتحرك المقادير .

وجد الصميل ضالته في رجل أبرز سماته ورع ووقار هاديء ينسجم مع سنواته الستين، وأصالة اجتماعية تتمتع بتقدير خاص كونه حفيدا لعقبة بن نافع، وهو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى (٢). فلما وقع عليه اختيار الصميل وافقت اليمنية والقيسية، فتولى الولاية في جمادي الأولى من عام ١٢٩هـ/ ٧٤٧م (٢).

وهكذا ارتقى يوسف الولاية فى قرطبة بفضل الصميل أيضا ليحكم زهاء عشر سنوات، وهى أطول مدة قضاها وال خلال تلك الفترة القلقة؛ عاصر خلالها سقوط الخلافة الأموية بدمشق فى عام ١٣٦هـ/ ٧٥٠م، حتى مجىء عبد الرحمن بن معاوية وتأسيسه إمارة بنى أمية المستقلة فى عام ١٣٨هـ/ ٢٥٢م . فولاية يوسف تمثل مرحلة انتقالية من حكم الفوضى المرتبط اسميا بالمركزية الأموية فى دمشق إلى الاستقرار السياسى فى ظل دولة مستقلة أموية الطابع .

بيد أنه كان في انتظار يوسف الفهرى معارك طويلة لتثبيت تعيينه من الأطراف الأخرى، التي كان لها مرشحوها ولم تستسغ بسهولة هذا التعيين؛ إذ لم يرض أبو الخطار عن هذا الحل ونشط من جديد يؤلب اليمنية ضد القيسية، وأثارهم بقوله: • إن الصميل عمل على تصيير الأمور للمضرية لأن مضر أقرب إلى فهر من يمن ، (٤) . وعلى ذلك تحزيت اليمنية لأبي الخطار، خاصة وأن يوسف قد غدر باليمنية ولم يتنازل لها عن الولاية بعد انقضاء عام من ولايته حسبما انفقوا عليه حينما اختاروه واليا؛ كما غدر بابن حريث الذي اختصر طموحه السياسي من المطالبة بولاية الأندلس كلها إلى مجرد حاكم على مقاطعة رية Reiyo إلى الجنوب من قرطبة؛ لكن يوسف قرر عزله عنها (٩) ، فكان لهذا القرار أثره في تضامن الزعيمين أبي الخطار وابن حريث هذه المرة ليس كمتنافسين على الولاية وإنما لإزاحة الفهري عنها؛ فثارت الفتنة من جديد بين القيسية واليمنية ، واشتعلت بينهما

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٣٦؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٤٤٠ الناصرى، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدار البيضاء ١٩٥٤ م ١ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) عنه أنظر: ابن الأبار، التكملة، ١ ص ٢٥ ١ ١٥ يو يا الأبار، التكملة، ١ ص ٢٥ ا التكملة، ١ ص

Historia Arabum, ed Sanchez, p 31; Isidore Pacense, ۱۳٤٨ ـ ٣٤٧ ص ٢ ابن الأبار، الحلة، ٢ ص ٢٤ المن الأبار، الحلة، ٢ ص ٢٤ المن الأبار، الحلة، ٢ ص ٢٤ المناه، ٢٤٨ ص

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، نفسه، ٤ ص ٣٠٨؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٤٢ .

<sup>(°)</sup> كانت اليمنية والقيسية قد تراضت على أن يلى برسف الفهرى ممثل القيسية ولاية الأنداس لمدة عام، على أن يتنازل عنها لليمنية وعلى أن يترك كورة رية لابن حريث؛ قارن : أخبار مجموعة، ص ٥٧ -٨٠؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢٢٢؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٣٦١ .

الحرب في ضواحي قرطبة في رجب من عام ١٣٠هـ/ مارس ٧٤٧م (١) ، في أجواء مشحونة بالتوتر والحساسية ؛ تمكنت فيها القيسية من اليمنية بحيث نكلت بها وأبادت جمعها، وأسرت أبا الخطار ثانية ومعه ابن حريث فقتلا على الفور ؛ كما أسرت من أتباعهما بشرا كثيرا قعد لهم الصعيل بنفسه يضرب أعناقهم في وحشية منقطعة النظير، وكأنه لم يرو عطشه من الدماء ؛ بحيث أثارت بشاعة تنكيله بهم بعض عقلاء القوم من حلفائه ، فتدخلوا مهددين إياه مما اضطره إلى إغماد سيفه ووقف القتل . فنجا من بقى من اليمنية بعد بلاء عظيم، إثر حرب وصفت بأنها أول حرب في الإسلام بهذه الدعوة قاطعة للأرحام ، وفئنة عظيمة يخاف بها ـ بنص الرواية الإسلام به ورا الإسلام في الأندلس إلا أن يحفظه الله (٢) .

وعلى هذا النحو كانت اتجاهات المسلمين في الأندلس تائية، منذ أن ولي عيد الملك بن قطن في عام ١٢١هـ/ ٧٣٩م، في حروب صارية متواصلة طويلة المدى واسعة الميادين شملت كل أقاليم الأندلس؛ فأنت على كل جهود المسلمين في استئصال شأقة بعضهم البعض، بدءاً بالصراع بين العرب والبربر ومرورا بالنزاع بين الشاميين والبلديين العرب وانتهاء بالصراع القيسى اليمني؛ فأبادوا من أنفسهم أعدادا غفيرة قلت معها أعدادهم، وأضعفتهم جميعا ضعفا صرفهم حتى عن النظر في شئون حياتهم أو مجتمعهم؛ بحيث أهملوا عمارة البلاد وزراعة أراضيها، فخريت كثير من مزارعها وقلت محاصيلها وأقفرت الأرض وقحطت قحطا شديدا أدى إلى مجاعة طاحنة، توالت فيما بين عام ١٣١هـ/ ٧٤٨م حتى بدايات عام ١٣٦هـ/ ٧٥٣م؛ فأودت هي الأخرى بأعداد غفيرة من المسلمين حيث مات البعض وهاجر البعض الآخر إلى المغرب، حتى خف سكان الأنداس وكاد الخلق ـ كما تشيير الرواية الإسلامية - أن ينقرض . كما عظمت البلوى خلال تلك السنين العجاف فانعدم الأمن وتقطعت الصلات بين الأقاليم، ولم يعد في الناس منهض أو قوة للخروج إلى جهاد أو غزو، بحيث لم يعودوا يتوقعون الأخطار إلا من بين صفوفهم وحدهم؛ فأهملوا مراقبة حدودهم أو الشعور بالخطر الخارجي المتوثب بهم من جانب كل من الفرنجة ونصارى أشتوريس، الذين كادوا يعلبون آنذاك على المسلمين لولا أن الجوع شملهم هم الآخرون (٣).

Cron. del Moro Rasis, ed. Gayangos, p 91 . (1)

<sup>(</sup>٢) قارن : المصدر أعلاه نفس المكان والصفحة؛ ابن عنارى، البيان، ٢ مس ٣٦ ـ ٣٧؛ المقرى، نفح، ٤ مس ٤٠ المعرومة، مس ١٥ المعرومة، مس ١٥ المعرومة، مس ١٥ ما ١٤ الفرار مجموعة، مس ١٥ ما ٢٠ المعرومة، مس ١٥ ما ٢٠ المعرومة، مس ١٥ ما ٢٠ ما ١٠ ما ١٠ ما ١٠ ما ١٠ ما معرومة المعرومة المعرو

ورغم هذا كله، فلم يعمل المسلمون على جمع شملهم أو رقف حروبهم وتناحرهم، ليتفادوا خطر تلك المجاعة أو ذاك العدو المتربص بهم في أشتوريس وحتى في غالة؛ ولكنهم ظلوا في هرج ومرج كأن مجال العمل كان لهم وحدهم أو كأنهم كانوا يحيون حياة منعزلة عن غيرهم في هذا البلد، فنشط الثائرون على يوسف والصميل في مدن أربونة وباجة وإشبيلية وغيرها (١) . وإن كان أخطر هذه الثورات ثورة عامر بن عمرو في مدينة قرطبة ذاتها، والحباب بن رواحة في مدينة سرقسطة في عام ١٣٦هـ/ ٧٥٣م، التي كانت تهدف إلى الدعوة لبني العباس وإلحاق الأندلس بخلافتهم في الشرق؛ انتقاما من يوسف والصميل لما صنعا باليمنية والبربر وغيرهم وما سفكا من دمائهم . وتضافر الثائران سويا وحاصرا الصميل في سرقسطة حصارا يئس معه في الحياة أو حتى النجاة، لولا أن أنجدته قوة قيسية فكت حصاره وأخرجته من المدينة، فدخلها عامر والحباب وملكاها؛ إلا أن يوسف تمكن من استخلاصها منهما وقتلهما في أواخر عام ١٣٧هـ/ ٧٥٤م (٢) . وكاد بذلك يستقر سلطان يوسف لولا أن ظهرت شخصية أخرى أقوى منه ومن الصميل، جاءت من خارج البلاد ودخلتها وقتذاك، وما كانت ترضى عن سلطان يوسف بديلا؛ تلكم هي شخصية عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل أو بصقر قريش (٢) ، الذي حالفه الحظ فانتصر على يوسف ودخل مدينة قرطبة؛ وبويع فيها أميرا على الأندلس في ذي الحجة من عام ١٣٨ هـ/ مايو ٧٥٦م، لنطل على الأندلس إشراقة أمل جديدة تمدها بحياة هادئة، وتغذى شرايينها بدم جديد؛ سيعطى للأندلس شخصيتها السياسية والحضارية وبريقها العالمي في عالم العصور الوسطى .

وعلى ذلك كانت حياة المسلمين في الأندلس وقتذاك نوعا من الكوارث غير المتوقعة، انشغلوا فيها عن النظر في تنظيم حياتهم داخل الأندلس، وعن مراقبة حدودهم، وعن الشعور بالخطر المتمثل وقتذاك في مملكة أشتوريس؛ التي ولدت بين صخور جبال قمم أوريا الوعرة، دون أن تطمئن منذ ولادتها إلى تواجد المسلمين على حدودها في الغرب والشرق والجنوب، لأنهم كانوا بذلك يوقفون من نموها وامتدادها خارج تلك المنطقة الجبلية الوعرة القاحلة، ويشكلون عليها خطورة بالغة بإمكانهم التضييق عليها وتهديدها فيما لو كانت ظروفهم غير ذلك.

<sup>(</sup>١) المقرى، نفح، ٤ ص ٢٥؛ ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٣٨؛ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>۲) بتفصیل أنظر: أخبار مجموعة، ٦٣ ـ ٢٤ مجهول، فتح الأندلس، ص ٤٦ ـ ٤٩ ابن الأبار، الطة، ٢ (۲) بتفصیل أنظر: أخبار مجموعة، ٦٣ ـ ٢٤ مجهول، فتح الأندلس، ص ٤٦ ـ ٤٤ ابن الأبار، الطة، ٢ ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، ١٤٥ ، ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٢ ، ٣١ ، ٢١ ، ١٤٤ عدا . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ .

<sup>(</sup>۲) عنه أنظر: الضبى، بغية، ص ١٥؛ ابن الفرضى، تاريخ، ص ٤٤ الحميدى، جذرة، ص ٩٠٠١ ابن الأبار، العلة، ١ ص ٣٥٠.

ولذلك كان اقتناع الفرنسو بتلك المنطقة الجبلية الوعرة اقتناعا موقوتا، طالما وفرت لمملكته في تلك الأيام الأولى من نشأتها حصونا طبيعية لحمايتها، ومكنت أقدامها وقوت جبهتها الداخلية، وهيأت لها الفرصة لإثبات وجودها بالأمر الواقع والمحاولات الكافية؛ لإرغام المسلمين على قبولها كوحدة سياسية مستقلة محروسة بالقوة اللآزمة لحفظ بقائها؛ وهي حقيقة غابت عن المسلمين وهم في بحر خصوماتهم ومنازعاتهم الداخلية . فلما تم لألفونسو تحقيق ذلك وأعلن عن قيام مملكته، أخذ يتربص بالمسلمين الدوائر لتحطيم كيانهم كلية، والقضاء على عوامل وجودهم ومحو آثارهم على الأقل في النواحي المجاورة لمملكته . ومن ثم عمل على استغلال كافة مواطن الضعف عند المسلمين لتحقيق هذا الهدف .

وفى الواقع، فلم يكن يخدم الفونسو ويحقق أهدافه هذه أعظم من أن ينصرف المسلمون عنه بمنازعاتهم فيما بينهم على النحو الذى أوضحناه، فتناسوا أمره وابتعدوا عن مراقبته وكفوه جهد الحرب والصدام معهم؛ فهيأوا له ولمملكته وجودا قويا، ثم ساهموا فى عونه والأخذ بيده؛ حينما اضطر العرب تحت ضغط شركائهم البرير إلى إخلاء مساحات واسعة من الأرض فى إقليمى جليقية وأشتوريس فى عام ١٢٣هـ/ ٤٠٥م (١) - بعدما كانوا قد فتحوها بجهد أبطالهم ومجاهديهم - بحيث لم يبق فيها من المسلمين إلا البرير هم وسكانها الأصليون؛ مما نفس من خناق المسلمين على مملكة أشتوريس من تلك الناحية الغربية . ولما كانت تلك الناحية متنفسا حيويا لأشتوريس، فقد عمل الفونسو وقتذاك على اغتنام الفرصة فى محاولة للقضاء على بقايا الوجود الإسلامى فيها؛ لا سيما وأن البرير بدورهم قد انشغلوا فى محاربة العرب فى وسط وجنوب الأندلس .

ولما لم يكن بمقدور الفونسو آندذ أن يدخل في حرب مباشرة مع مسلمي الأندنس، فقد رأى أن صالحه في استمرار حروبهم - عربا وبربر - فيما بين بعضهم البعض في وسط وجنوب الأندلس؛ دون أن يلفت انتباههم نصوه حتى لا يوقفوا حروبهم ويوجهوا جيوشهم ضده في حرب لا يضمن عواقبها . وفي ذات الوقت ما كان بوسعه مع قلة موارد دولته أن يتكلف كثيرا في إعداد جيوش يهاجم بها مسلمي جليقية وأشتوريس؛ ولذا عمد إلى أن يتحرش بهم ويناوشهم ثم يجرهم إلى حرب مفتعلة داخل أراضي دولته، التي توفر طبيعتها النضريسية تحصينات طبيعية تمكنه من تكبيد عدوه خسائر هائلة . وقد انخدع المسلمون بذلك الشرك فكانوا كلما تحرش من تكبيد عدوه خسائر هائلة . وقد انخدع المسلمون بذلك الشرك فكانوا كلما تحرش

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة، ص ٣٨ .

بهم الفرنسو يقومون بتعبئة جيوشهم وينفقون عليها ما ينفقون؛ ثم يغزونه فى بلاده فيلتجىء إلى تعصيناته مدافعا فيها، فيعودون دون طائل بعد استنزاف مواردهم وإنهاك قواهم، وهر ما اعتبرته المصادر الإسبانية فى حد ذاته انتصارا لألفونسو؛ فذكرت أنه انتصر على المسلمين انتصارات عديدة (١) أذل بها جرأتهم (٢) ؛ دون أن تفصح عن نوعية وكيفية هذه الانتصارات .

أما المؤرخ المسلم صاحب أخبار مجموعة فيوقفا - في نص مختصر يورده عن تلك الغزوات - على معلومات غاية في الدلالة ، إذ بعدما يشير إلى ثورة بلاجيوس في أشتوريس يقول : « ثم غزاه المسلمون من جليقية ، وغزاه أهل أستورقة زمانا طويلا حستى كانت في سنة ثلث وثلاثين طويلا حستى كانت في سنة ثلث وثلاثين هزمهم (٣) . ويتضح من هذا النص رغم إيجازه الحقائق التالية :

أولا: أن صاحبه يضع تلك الغزوات في سنوات سبقت فئلة أبي الخطار وثوابة - أي قبل عام ١٢٨ هـ/ ٧٥٠م والسنوات التالية له حتى عام ١٣٣هـ/ ٧٥٠م و وهي سنوات تقع خلال عهد الفونسو الأول (٧٣٩ ـ ٧٥٠م/ ١٢١ ـ ١٤٠هـ)، وليس خلال عهد بلاجيوس كما يشير صاحب النص؛ وذلك لاعتقاده خطأ أن وفاة بلاجيوس كانت في عام ١٣٣هـ/ ٧٥٠م . وهو خطأ وقع فيه كغيره من مؤرخي المسلمين مثلما أشرنا من قبل .

ثاثیا: أن تلك الغزوات قد توالت على مدى ما يقرب من عشر سنوات، إذا وضعنا في اعتبارنا أنها بدأت على إثر إخلاء العرب جليقية وأشتوريس في عام ١٢٣هـ/ ٧٤٠م، رغم أن التمثيل الإسلامي ظل باقيا فيهما ممثلا في البربر.

ثالثا: أن عبء تلك الغزوات قد وقع على من بقى من مسلمى البرير في جليقية وأشتوريس وحدهم؛ دون معاونة من مسلمى وسط وجنوب الأنداس الذى كانوا - كما ذكرنا . فى شغل شاغل عن هذا الخطر الشامل، ولم يكن لديهم وقت للالتفات انذاك لما يقع فى تلك الأطراف الشمالية من الأندلس؛ ولذا فلم يمدوا إخوانهم البربر فيها أو يعملوا على تقويتهم ضد الفونسو، وإنما تركوهم وحدهم ليكابدوا مصيرهم رغبة فى هلاكهم؛ ربما بسبب أنهم كانوا قد أخرجوهم من تلك الأطراف عندما قاموا بالثورة عليهم، كما فصلنا من قبل . وقد بلغ من شدة ضغط الفونسو على هؤلاء البربر فى جليقية وأشتوريس أن خاف بعض عقلاء المسلمين فى وسط وجنوب

<sup>(</sup>١) عن الوثيقة المؤرخة في ٢٧ مارس عام ٨٣٢م والدالة على ذلك أنظر: , Floriano, General de Espana . 1 p 185

Cron General de Espana, ed Catalan y Andrés, 2 p 308, Chron. Leonaise, ed. : نان (۲) Cirot, p 390, Chron Sebastiani, ed Florez, p 481, Chron Silense, ed Florez, p 276

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة، ص ٦١ . ٦٢ .

الأنداس من تغلب العدو على ذراريهم وذلك كما يشير صاحب النص السابق فى مكان آخر (1) ولم يأمنوا تغلب العدو عليهم مثلما يذكر مؤرخ إسلامي آخر (1) .

رابعا: أنه رغم قيام المسلمين البربر في إقليمي جليقية وأشتوريس بشن الغارات والغزوات على مملكة أشتوريس طيلة تلك السنين العشر؛ لكنهم لم يحققوا تقدما أو نجاحا يذكر صد مملكة أشتوريس، بسبب قلة أعدادهم وتخلى مسلمي وسط وجنوب الأندنس عن إنجادهم أو شد أزرهم . وعلى العكس من ذلك فلم تزدهم تلك الغارات إلا إضعافا لإمكانياتهم ووهنا لقواهم؛ من جراء ما كانوا يتكبدونه فيها من عدة وعتاد وأرواح وأموال، مما سهل على الفونسو أن يتمكن منهم ويظهر عليهم .

كان ظهور الفونسو على المسلمين البربر في جليقية وأشتوريس، مشجعا له على أن يعمل بصورة جدية على إجلاء هؤلاء المسلمين من هاتين المنطقتين إجلاء تاما لاستصفائهما لنفسه، لكنه لم يعمد إلى تنفيذ ذلك دفعة واحدة وإنما على مراحل كي يضمن نجاح مخططه . ولما كان الجزء الشمالي من هاتين المنطقتين و وهو الواقع إلى الشمال من جبال كنتبرية و يمثل عمقا استراتيجيا حيويا لمملكته من ناحيتي الغرب حتى المحيط والجنوب حتى جبال كنتبرية، فقد ركز الفونسو نشاطه في المرحلة الأولى ضد مسلمي هاتين المنطقتين؛ بهدف أن يدفع بحدود دولته جنوبا حتى جبال كنتبرية وغربا حتى المحيط، ويوفر لها في ذات الوقت الحماية الطبيعية من هاتين الناحيتين . وكانت وسيلته في ذلك هي إذكاء حماسة المسيحيين المقيمين بين المسلمين في هذا الجزء وإثارتهم صدهم باسم الدين، وتحفيزهم على احتذاء ما قام به مسيحيو شرقي أشتوريس على عهد بلاجيوس من قبل .

وكانت الظروف العامة حينذاك تبشر بنجاح مساعى الغونسو فى إشعال الثورة بين هؤلاء المسيحيين ضد المسلمين، حيث كانت أعداد المسلمين المقيمين بينهم قليلة وعدتهم هزيلة؛ فضلا عن انشغال المسلمين فى وسط وجنوب الأندلس عنهم بالمحن الطاحنة الناجمة عن الحروب الدائرة رحاها بينهم . والأهم من ذلك تلك المجاعة التى ضربت أطنابها فى الأندلس كلها منذ عام ١٣٠هـ/ ٧٤٧م ولمدة خمس سنوات متواصلة؛ فأدت إلى قلة الأموال والأقوات وغلو الأسعار، بحيث عجز مسيحيو جليقية وأشتوريس ـ على الخصوص ـ عن دفع الجزية والخراج للمسلمين، وتغاضى المسلمون من جانبهم عما يعانيه هؤلاء المسيحيون من ضيق ذات اليد وأصروا على تحصيل

د (۱) ص ۱۵ .

<sup>(</sup>٢) ابن عداري، البيان، ٢ ص ٢٤ .

تلك الصرائب كاملة منهم (1). ومن ثم لم يجد المسيحيون سبيلا للخلاص مما هم فيه سوى الاستجابة إلى ما يدعو إليه الفونسو بالثورة على المسلمين ونقض طاعتهم، فقاروا عليهم في عام (100 - 100) ، وتلاقت بذلك أهداف الفونسو مع أهداف مسيحيى شمالى جليقية وأشتوريس .

بدأت رقائع تلك الثورة على نحو يشابه ثورة مسيحيى شرقى أشتوريس على عهد بلاجيوس من قبل؛ إذ أعلن مسيحيو شمالى جليقية وأشتوريس عن امتناعهم صراحة عن دفع الجزية والخراج كلية، وفى ذات الوقت ارتد كثير من المسلمين المتذبذبين فى دينهم إلى مسيحيتهم الأولى (٢) ؛ ربما تحت تأثير دعايات الغونسو بينهم، ثم توافد عليه ممثلو الثورة يعلنون استعدادهم للتعاون معه ضد المسلمين، فنهض معهم بقواته حيث الثورة للإجهاز على البقية الباقية من المسلمين .

كان من الطبيعي ألا يقف المسلمون مكتوفي الأيدي أمام هذا الخطر الداهم الذي اتسع مجاله، وإنما جاهدوا قدر استطاعتهم في محاولات يائسة دفاعا عن كيانهم في ثلك الناحية المتطرفة من شمالي الأندلس، وغاوروا الثوار في غارات منتالية مثلما يفهم من المصادر الإسلامية؛ وإن كانت تلك المصادر نموه في إشارتها إليها فتجعلها غارات في صيغة المجهول، مثل قول إحداها ما نصه: ، فتغاورتهم الجيوش ، (٤) وقول أخرى : ، فترددت الغارات ، (٥) على الثائرين، دون أن تفصح تلك المصيادر عن دور والى الأندلس في هذه الغارات أو رد فعله إزاء هذا الخطر؛ باعتباره المسئول الأول عن درئه وحماية مجتمع المسلمين هناك . وإن كنا نرجح أنه ظل على تجاهله لما كان يحدث في تلك الأطراف الشمالية النائية من الأندلس، تحت صغط تردى الأرضاع السياسية وسوء الأحوال الاقتصادية في جنوب روسط الأندلس، من جراء ما توالى من صراعات كانت لا تزال قائمة؛ وما أدى إليه القحط من قلة في الأقوات، بحيث ما كان يستطيع أن يمد يد العون لمسلمي تلك الأطراف في جهادهم ضد المسحبين أو حتى يلتغت إليهم، فكابدوا وحدهم ضغط الثوار وحليفهم الغونسو وعجزوا عن التصدى لهم أو وقف زحفهم، ولكنهم تهاربوا أمامهم فتمكنت منهم سبوف الثوار وأعملت القتل فيمن لحقت به حتى قصت على كثير منهم، ولم يتوقف الثوار عن ملاحقتهم إلا بعدما أجبروهم على عبور جبال كنتبرية إلى ما يليها

<sup>(</sup>۱) مجهول، فتح الأندلس، ص ٦.

<sup>(</sup>Y) أعلاه نفس المكان والصفحة؛ أخبار مجموعة، ص ٢١؛ ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة مص ٦٢ .

<sup>(1)</sup> مجهول، فتح الأندلس، ص ٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٢٨.

جنوبا؛ حيث احتموا بمدن أستورقة Astorga وليون Léon وبراجا Braga وغيرها من المدن الواقعة إلى الجنوب من جبال كنتبرية (١) .

وهكذا خرج المسلمون من شمالى جليقية وأشتوريس وانحسرت معهم إلى الأبد السيطرة الإسلامية عنهما (٢) ، بعدما كانت مصدر قلق وتهديد لمملكة أشتوريس من الناحيتين الغربية والجنوبية؛ وتحققت بذلك أولى أهداف الغونسو فسارع إلى ضم تلك الناحية إلى مملكته الصغيرة، فازدادت مساحتها زيادة وصلت بها إلى ضعف حجمها الأول، إذ امتدت حتى ساحل البحر المحيط غربا، ولاصقت جبال كنتبرية جنوبا؛ وتوفرت لها بهذا الامتداد الحماية الطبيعية اللآزمة للدفاع عن نفسها . وفوق ذلك كله اكتسبت سواعد مسيحية جديدة كانت في حاجة إليها لتكوين جيش قادر على الدفاع عن نفسها، بحيث لن تمضى سنوات طويلة إلا وسيصبح هذا الجيش قادرا على شن الهجوم على الأندلس وتهديدها .

وفى الواقع فقد كان نجاح الفونسو فى إخراج المسلمين من شمالى جليقية وأشتوريس، سابقة مثيرة ومشجعة له على متابعة نشاطاته الحربية صد المسلمين فى جنوبى هذين الإقليمين أيضاً - أى فى المنطقة الممتدة جنوب جبال كنتبرية حتى نهر دويرة - ليخرجهم منها، إذ كان بقاؤهم فيها وسيطرتهم عليها وعلى ممرات جبال كنتبرية المفضية إلى داخل مملكته يعوق نموها ويوقف تقدمها، ويغرض عليها حالة التهديد الدائم من ناحية الجنوب. ولذلك ترقب الفونسو الفرصة ليضع تلك الخطة موضع التنفيذ ويدخل صد المسلمين فى حوض نهر دويرة معركة الحياة أو الموت.

لم يلبث أن وانت الفرنسو الظروف فقد انهالت الثورات على والى الأندلس يوسف بن عبد الرحمن في عديد من المدن الأندلسية خلال عام ١٣٦هـ/ ٧٥٤م وما يليه؛ وعلى الأخص ثورة مدينة سرقسطة التي انشغل في القضاء عليها مثلما أشرنا من قبل . وفي نفس العام اشتدت وطأة القحط واستحكم الجوع بين سكان الأندلس استحكاما أجبر كثيراً منهم إلى هجرة أماكن استقرارهم؛ لا سيما في منطقة حوض نهر دويرة محط أنظار الفونسو، فارتحل بعضهم إلى إقليم سرقسطة ووادى نهر إبرة، الذي لم تنل منه المجاعة كثيراً بسبب خصبه مثلما نالت من بقية أقاليم الأندلس؛ في حين ارتحل البعض الآخر إلى جنوب الأندلس في طريق عودتهم إلى بلاد المغرب،

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة، ص ٦٢ .

Chron Léonaise, ed. Cirot, p 391; Cron. : وانظر أيضاً وانظر أيضاً وانظر أيضاً وانظر أيضاً وانظر الوثيقة المؤرخة في ٢٧ مارس عام ٣٣٢م عند . de.Lucas , ed. Puyol, p 280 op cit, 1p 185.

بحيث خف - بتعبير المصادر الإسلامية - سكان الأندلس بصفة عامة (١) وسكان حوض نهر دويرة الذى شملت الهجرة معظم سكانه بصفة خاصة ، ولم يبق فيه إلا من لم يجد فى نفسه القوة على الارتحال فآثر البقاء فى هذا الصقع رغم الخطر المحدق به .

وحتى نلك القلة المسلمة ـ وكانت لا تزال حديثة عهد بالإسلام ـ فقد صبحرت على ما يبدو بالمسلمين وبالإسلام على الجملة ، أو أنها تأثرت بدعايات الغونسو وما حققه من انتصار فارتد بعضها إلى المسيحية ؛ وهو ما أشارت إليه الرواية الإسلامية وتؤكده أيضا وثائق مدينتي ليون وأستورقة (١) من مدن حوض نهر دويرة ؛ فمعظم ما يرد فيها من أسماء هي أسماء إسلامية أو بالأحرى لبربر يحملون أسماء عربية أو بريرية خالصة مثل : طوريل Tourel وطارق أو طريف Taref (١) وأبو الفدا بن ديسمبر Avolfeta Iben December (١) . وبعضها لبربر انخذوا أسماء مسيحية مثل : عيسي Aiza (١) ، أو أسماء مشتركة ببن المسيحيين والمسلمين مثل : زكريا عيسي Zacaria وطاحة وسليمان Soliman (١) .

والغريب حقا أن بعض أولئك البربر المرتدين إلى المسيحية قد ظلوا يحتفظون بأسمائهم الإسلامية، رغم أنهم انخرطوا في سلك الوظائف الدينية في مملكة أشتوريس فيما بعد، فنجد من بين الكهنة ورجال الدين أسماء مثل: أبو عبد الله Ababdella وعبد الرحمن Abderahana والوليد الرحمن Ababdella (١) ومحمود المساقفة العسكرية مثل جونسالفو بن موسى Gonsalvo Iben Muza الذي امتلك المصفة العسكرية مثل جونسالفو بن موسى Gonsalvo Iben Muza (١) الذي امتلك قلعة في نواحي مدينة سمورة الواقعة على ضفاف نهر دويرة . وكان من نتيجة ذلك أن قلت أعداد من بقى من المسلمين في منطقة حوض نهر دويرة ، قلة يمكننا القول استنادا عليها أنها صارت شبه خالية من التمثيل الإسلامي الحقيقي . فكانت فرصة

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة، ص ٦٢ .

<sup>.</sup> Florez, Esp. Sagr., 16p 424 Sqq; 34 p 426 Sqq: النوالي التوالي أنظر على التوالي التوالي . Florez, Esp. Sagr., 16p 424 Sqq;

<sup>(</sup>٣) رردا في رثيقة من أستورقة مؤرخة بعام ٨٧٨ م، أنظر : 426 - 424 من أستورقة مؤرخة بعام ٨٧٨ م،

<sup>(</sup>٤) ورد في وثيقة من ليون مؤرخة بعام ١٧ هم، أنظر : 147 من النظر : Florez, op cit, 34 p 447

<sup>(</sup>٥) أنظر وثيقة عام ٨٧٨م السابقة .

<sup>(</sup>٦) ورد في ر وثيقة عام ٨٧٤ م أنظر : 34 p 430 .

<sup>(</sup>۲) أنظر وثيقة عام ۸۷۸ م السابقة .

<sup>(</sup>A) أنظر على الدرتيب وثيقتي عام ١١٦، ٩١٦ م عند : Florez, op cit, 34 p 439, 449 م عند :

<sup>(</sup>٩) عنه وعن أمثاله من ذوى الأملاك، أنظر وثيقة يوردها : 137 \_ 434 pp 434 من ذوى الأملاك، أنظر وثيقة يوردها :

نادرة لألفونسو لأن يتقوى على تلك البقية الباقية من المسلمين بعدما صاروا دونما حماية من جانب والى الأندلس .

لذلك أعد الفونسو قواته في ذات عام ٢٥٤م/ ١٣٦هـ، وخرج على رأسها بنفسه وبرفقته أخوه الأصغر فرويلة Fruela (۱) ، وقاما بحملات سريعة واسعة المدى في حوض نهر دويرة؛ وهي حملات لم يتوقفا بها إلا عند جبال وسط إيبيريا الممتدة إلى الجنوب من نهر دويرة، وهي من الشرق إلى الغرب جبال وادى رامة (الشارات) Sierra de Gata وجاتا Sierra de Gredos وجاتا Sierra de Estrella واستريا واستريا Sierra de Estrella وكنا نتوقع أن تهتم المدونات اللآتينية بإلقاء الضوء الكافي على أخبار هذه الحملات الهامة الجريئة، التي وصل فيها الفونسو إلى وسط الأندلس؛ فتحدد لنا مسارها وتفصل أخبار معاركها الحربية؛ ولكنها مع الأسف اقتصرت على ذكر قائمة بأسماء عديد من المدن التي تنسب إلى الفونسو الاستيلاء عليها من المسلمين في تلك الحملات (۱) ، ومن تلك القائمة يمكننا أن نضع تصورا عم بعض التحفظ له خط سير حملات الفونسو في تلك المنطقة .

فريما بدأ الفونسو حملاته بالهجوم على المنطقة الغربية من شمال نهر دويرة ، واقتحم أهم مدنها مثل : أوبورتو Oporto وأنيجا Aniga وبراجنا Braganza وأجواس فلا فيا مثل : Aguas Flavia ( Aguas Flavia وأجواس فلا فيا من المناه وهاجم المدن التى تليها إلى الجنوب من نفس النهر مثل : لاميجو Viseo حماسه وهاجم المدن التى تليها إلى الجنوب من نفس النهر مثل : لاميجو Viseo وبيزيو Viseo وأجانا Salamanca وأبياة Salamanca وسيوبيدا وسلمنكة Salamanca وأبياة Avila وشقوبية شرقا وبسوبيدا وسوبيدا وسلمنكة عبر من هناك إلى المنطقة الواقعة بين نهرى إبرة شرقا وبسويرجا Pisuerga غربا فهاجم مدنها مثل : أوسمة Osma وأرجنثا Arganza وقلونية Carbonera وكاربونيرا Carbonera وأوقعة مين نهرى وميراندا دل إبرة Abieca وأبيكا Abieca وأبيكا Rebendica وسسيرو Abieca وأبينا وهاجم مدنها مثل : المحصورة بين نهرى بسويرجا شرقا وإسلا Esla غربا وهاجم مدنها مثل :

Cron Silense, ed. Florez, p 276; Cron. Léonaise, ed Crot, p 390. Prim Cron General, (1) ed. Pidal, 2 p 330.

سمورة Zamora وسلدانيا Saldania وسيمانكس Simancas وقريون Carrion حتى دخل الجزء الجنوبي من إقليم أشتوريس، واستولى على أهم مدنه مثل مدينتي أستورقة Astorga وليون Léon؛ ومنهما اتخذ طريق العودة إلى أراضى دولته بعدما طهر تلك النواحي ممن وجده من المسلمين دونما حماية، فأعمل القتل فيهم ووضع السيف على رقابهم بحيث لم ينج إلا القليل الذي تمكن من الغرار هاربا . وبذلك قضى الفونس على الوجود الإسلامي في منطقة حوض نهر دويرة قضاء يكاد يكون تاما، ووفر الأمن والحماية لمملكته الناشئة على طول حدودها الجنوبية التي كان المسلمون يشكلون عليها خطرا غير قليل .

ولا خلاف بين المصادر الإسبانية - التي أشرنا إليها - على خروج منطقة حوض نهر دويرة بمدنه الهامة من أيدى المسلمين إثر حملات الفونسو عليها، وهي الحملات التي شاركه فيها أخره الأصغر فرويلة ؛ وهي حقيقة تنجلي لمن يتصفح بعض الروايات الإسلامية الأولى أيضا وعلى الأخص رواية صاحب أخبسار مجموعة (۱) . ومع ذلك يؤخر بعض مؤرخي المسلمين الأواخر - كابن الأثير (۱) وابن خلاون (۱) والقلقشندي (۱) والمقرى (۱) - خروج هذه المنطقة إلى فترة لاحقة ليست في عهد الفونسو، وإنما في عهد ابنه المدعو أيضا فرويلة الذي خلفه على عرش أشترريس فيما بين عامي ۷۵۷ - ۷۵۸ م/ ۱۵۱ - ۱۵۱ هـ، وقد جاراهم في هذا الرأي قلة من المؤرخين العرب الحديثين (۱) .

لكن المدقق في روايات أولئك المؤرخين المسلمين الأواخر سرعان ما ينكشف له أنهم يجانبون الواقع؛ ليس بسبب أنهم يخالفون المؤرخين الإسبان وإنما لأنهم يناقضون أنفسهم . ففي الوقت الذي يذكرون فيه أن فرويلة بن الفرنسو قد استولى على نواحي حوض نهر دويرة خلال مدة حكمه التي يحددونها بما فيها من خطأ بين عام ١٤٢ ـ ١٥٣هـ/ ٢٥٩ م ؛ فهم يبرزون خطأهم بالقول أنه استولى عليها : وعندما شغل المسلمون بعبد الرحمن الداخل وتمهيد أمره ، (٧) أي خلال صراعه مع يوسف الفهرى آخر ولاة الأندلس وكان ذلك في عام ١٦٨هـ/ ٢٥٧م،

<sup>(</sup>۱) من ۱۲ ،

<sup>(</sup>Y) الكامل، £ من ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) العبر، ٤ ص ٢٦٠، ٢٨٦ ـ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) صبح، ٥ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) نفح، ١ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٧) أنظر على الخصوص : ابن خلدون، العبر، ٤ ص ٢٦٥ ؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢٠٠٩ التلقشدى، صبح، ٥ ص ٢٦٤ .

وفى هذا التاريخ كان الفرنسو لا يزال على قيد الحياة ولم يكن ابنه فرويلة قد خلفه على العرش بعد . ويذلك يكون المؤرخون المسلمون قد خلطوا بين فرويلة الأخ الذى شارك الفونسو فى الحملات المذكورة، وبين فرويلة الإبن الذى خلف أباء على عرش مملكة أشتوريس .

وما يؤكد هذا الخلط الذى وقع فيه المؤرخون المسلمون أنه لا يوجد بين الروايات الإسبانية نص واحد يضع أحداث تلك الحملات خلال عهد فرويلة الإبن وإنما في عهد الفونسو نفسه . وتزيدنا مدونة سيلوس Silense الأمر وضوحا لا شك فيه؛ حينما أفردت فقرة مستقلة عن فرويلة الأخ تشير فيها إلى مساعدته لأخيه الفونسو في تلك الحملات بالذات، فتقول : أن فرويلة أخ الفونسو قد عاونه في إدارة شئون المملكة، وشاركه مرات عدة في قيادة الجيوش والهجوم على أراضي المسلمين الممتدة من أقصى أشتوريس وجليقية في الشمال حتى نهر دويرة في الجنوب؛ فانتزعا منهم كل مدن وقلاع تلك الناحية، وأعاداها إلى السيادة المسيحية، ثم عين الفونسو أخاه فرويلة هذا حاكما على بعض تلك الناحية، فظل يحكمها إلى أن توفى قبل أن يتوفى الفونسو نفسه (١) .

وعلى ذلك فلا مجال للشك في أن منطقة حرض نهر دويرة قد خرجت عن السيادة الإسلامية إثر حملات الفونسو عليها . ولكن يبقى خلاف حول الوسيلة التي خرجت بها عن سلطان المسلمين، فبينما ترجعها المصادر الإسبانية السابقة إلى شجاعة الفونسو الشخصية فضلا عن قوة جيشه، بحيث صورت لذا الفونسو ينتزع هذه الأراضي من المسلمين بحد السيف؛ فالمصادر الإسلامية ترجعها إلى تأثير الحرب الأهلية التي كانت تدور رحاها بين المسلمين في الأندلس وقتذاك، فضلا عن المجاعات المتالية التي أودت بأعداد غفيرة منهم، وأدت إلى هجرة معظم من تبقى منهم في حوض نهر دويرة إلى غيره من أقاليم الأندلس كإقليم سرقسطة، فقلت أعدادهم هناك ووهنت قوتهم وهناً جعل الفونسو يتقوى عليهم ويتمكن منهم بسهولة، فأخرجهم منها حتى دون مقاومة تكاد تذكر (٢) .

وأياً ما كان الأمر فلم يبق أمام الفونسو، بعدما أخرج المسلمين من حوض نهر دويرة ووفر الأمن والحماية لمملكته على طول حدودها الجنوبية، سوى تأمين الجبهة

Ed . Florez, p 280 No 32 . (1)

 <sup>(</sup>۲) أخبار مجموعة، ص ٦٢ .

الشرقية لمملكته صد خطر المسلمين الذين كانوا يسيطرون على إقليم ألبة وما يليه شرقا في إقليم نبرة من أراضى البشكنس . وكان بوسع الفونسو وقتذاك أن يخرج المسلمين من ألبة بنفس الأسلوب الذي أخرجهم به من جليقية وأشتوريس وحوض نهر دويرة ! دون أن يجد مقاومة جدية من جانب والى الأندلس يوسف النهرى ، الذي كان لا يزال غارقا في القضاء على ثورة مدينة سرقسطة ، ومن بعدها انشغل في صراع أشد مع عبد الرحمن بن معاوية ، الذي دخل الأندلس بنية انتزاعها منه . ومع ذلك فقد أدرك الفونسو ببصيرة ثاقبة أنه لو استعاد إقليم ألبة من المسلمين فسرف يظل خطرهم قائما يأتيه من نبرة المجاورة ، ولذلك رأى أن يشرك معه أهل نبرة في القضاء على تواجد المسلمين في كل من ألبة ونبرة ليتخلص كلية من خطرهم في تلك الناحية .

ولا نعلم الوسيلة التى استخدمها الفونسو للتقارب من أهل نبرة أو ما تم الاتفاق عليه بينهما، وإن كان منطق الأمور يوحى بأن نوعا من التفاهم حدث بينهما أقنع فيه الفونسو قيادات بمبلونة بالثورة على المسلمين بعدما ضرب لهم مثلا بثورة أهل جليقية السابقة؛ في الوقت الذي يهاجم هو إقليم ألبة لقتال الحاميات الإسلامية هناك ليخفف من ضغط المسلمين على أهل بمبلونة بتشتيت قواتهم بالحرب في جبهتين واقتنع أهل بمبلونة وأعلنوا الثورة في عام ١٣٨هـ/ ٧٥٥ - ٢٥٦ م ونقضوا طاعة المسلمين اقتداء - كما يذكر صاحب أخبار مجموعة - بثورة أهل جليقية (١) ، التي تمت من سنوات خمس مضت .

وقد وصلت أنباء تلك الثورة إلى مسامع وإلى الأنداس يوسف بن عبد الرحمن، وهو فى مدينة سرقسطة التى لم يكن قد بارحها بعد هو أو قواته؛ إذ كان قد انتهى لتوه من إخضاع ثورتها . ولما كانت بمبلونة تشكل أهمية استراتيجية كبرى لمسلمى الأندلس لقربها من إقليم سرقسطة، ولأنها كانت بمثابة معبر الجيوش الإسلامية من وإلى غالة من أراضى الغرنجة؛ لذلك لم يتردد يوسف فى تكليف فرقة إسلامية بالمبادرة إلى التحرك نحو بمبلونة لإخماد ثورتها، بعد أن أوكل قيادتها العامة لسليمان بن شهاب وجعل على مقدمة فرسانه الحصين بن الدجن (٢) . وما أن تحركت تلك القوة قاصدة بمبلونة حتى غادر يوسف هو الآخر مدينة سرقسطة فى طريقه إلى العاصمة قرطبة خلال ذات عام ١٦٨ه/ ٧٥٥ - ٢٥٦م .

وردت إلينا أنباء ثورة أهل بمبلونة ومرقف والى الأندلس منها في المصادر

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) أعلام ؛ وأنظر أيمنا : ابن الأبار، العلة، ٢ من ٣٥٥.

الإسلامية وحدها، وفي إشارة مقتضبة تقف نحوها هذه المصادر على طرفى نقيض، فابن عذارى ينص على أن وإلى الأندلس أمضى بعثين ـ وليس بعثا وإحدا ـ أحدهما إلى جليقية (أي أشتوريس) والآخر إلى البشكنس في بمبلونة (١) . أما صاحب فتح الأندلس فهو وإن جعل هذين البعثين إلى بلاد جليقية بصفة عامة (٢) ، فريما لأنه اعتبر بلاد البشكنس داخلة في نطاق جليقية . وقد استند بعض المؤرخين الحديثين على هاتين الروايتين في القول بأن والى الأندلس قد أرسل جيشين أحدهما إلى جليقية والآخر إلى بلاد البشكنس لإخماد ثورتهما (٣) ، واشتط بعض آخر فجعل البعثين لإنجاد مدينة أربونة من حصار كان الغرنجة يغرضونه عليها وقتذاك (٤) .

ورغم هذا الاختلاف فرواية صاحب أخبار مجموعة ـ وتؤيدها رواية ابن الأبار ـ أدق وأبلغ في الدلالة من روايتي ابن عذاري وصاحب فتح الأندلس السابقتين، في أن يوسف لم يرسل سوى بعث واحد إلى بمبلونة ( بلاد البشكنس ) . وما يجعلنا نركن إلى ذلك أن صاحب أخبار مجموعة أقرب إلى الأحداث من ابن عذاري وصاحب فتح الأندلس؛ إذ كان يكتب خلال نفس القرن الذي وقعت فيه ثورة بمبلونة . كذلك فالمدقق في روايتي ابن عذاري وصاحب فتح الأندلس يتضح له أنهما في إشارتهما إلى أنباء الهزيمة التي حلت بالقوة الإسلامية هناك، يقصدان بعثاً واحدا وليس بعثين؛ ولم يخرج الأمر عن كونه قد اختلط عليهما واعتقدا أن كلا من سليمان والحصين قاد بعثا غير بعث الآخر، ولم يفطنا إلى أن الحصين كان على رأس الفرسان أما القيادة العامة فكانت لسليمان .

كانت هذه القوة الإسلامية أول بعث إسلامى يتحرك صد نصارى الشمال الإسبانى منذ سبع عشرة سنة خلت، وكانت بادرة أمل فى عودة حركة الجهاد الإسلامى إلى سابق نشاطها وقوتها، لولا أنها لم تكن مع الأسف بهدف جهاد أو غزو أو إعادة نصارى الشمال الإسبانى إلى الطاعة مثلما يبدو للوهلة الأولى؛ وإنما قصد يوسف من وراء إرساله إقصاء القائدين العربيين ابن شهاب وابن الدجن بسبب موجدته منهما، لمكانتهما فى قومهما ولأنهما كانا أشد العرب اعتراضا وغلظة له حينما أراد الفتك بزعماء ثورة سرقسطة بعد استنزالها (°). ولذلك أسر يوسف فى

<sup>(</sup>١) البيان، ٢ ص 11 .

<sup>(</sup>٢) مجهول، ص ٤٩ .

رجب (٢) Caveda, op cit, 8 p 131, 132, 133, Barrau - Dihigo, Recherches, pp 42 - 43 (٢) عبدالحليم، العلاقات، ورقة ٢٩

<sup>(</sup>٤) عذان، دولة الإسلام، ١ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة، ص ٢٦؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٤١؛ ابن الأبار ، الحلة، ٢ ص ٣٥٠ - ٣٥٥ .

نفسه أمر التخلص منهما حتى جاءت ثورة بمبلونة فأرسلهما فى فلة وضعف فى العدد والعدة بهدف هلاكهما ـ كما يفهم من المصادر الإسلامية ـ بحيث أنهما ما كادا يصلان بتلك الأعداد الهزيلة إلى بمبلونة حتى تمكن منهم ثوارها وفتكوا بهم فأبادوا عامتهم وعلى رأسهم ابن شهاب، وأوقعوا بهم هزيمة ساحقة لم ينج فيها منهم سوى ابن الدجن وقلة معه تمكنوا من العودة ثانية إلى سرقسطة (۱) .

فلما وصلت أنباء هذه الهزيمة القاسية إلى مسامع يوسف الفهرى وكان قد قارب ساعتئذ مدينة طليطلة في طريقه إلى العاصمة قرطبة، انبسطت أساريره لهلاك ابن شهاب بحيث لم يخف اغتباطه، فأقام - مثلما نشير الرواية الإسلامية - يومين فرحا مسرورا (٢) . ومثل هذا العمل الدنيء المتدنى لا نستبعده على يوسف لأنه يتمشى مع جبنه وضعف سلطانه، وقام بما يشابهه من قبل حينما استغاث به الصميل بن حاتم وقتما كان محصورا في سرقسطة، ولكنه تقاعس عن إنجاده رغبة في إهلاكه والتخلص منه (٣) .

وعلى إثر هذه الهزيمة التى أعدها يوسف بنفسه خرجت نبرة عن سلطان المسلمين، وإن كنا لا ندرى ما إذا كانت قد دخلت فى طاعة الفونسو أم استقلت بشئونها عنه؛ فالروايات الإسبانية منقسمة على نفسها فى القول باستقلالها (٤) أو بسيطرة الفونسو عليها (٥) ، وهو انقسام انساق إليه أيضا المؤرخون الحديثون الذين تناولوا بالدراسة تاريخ بمبلونة وقتذاك (١) . وإن كنا من جانبنا نعتقد أنه فى الوقت الذى استقلت فيه عن سلطان المسلمين فلم تدخل فى طاعة الفونسو على الأقل خلال المدة المتبقية من عهده والتى انتهت فى عام ٧٥٧م/ ١٤٨٠ .

وفي الوقت الذي انصرف فيه المسلمون لإخماد ثورة بمبلونة حتى انهزامهم

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة، ص ٧٧، ٧٨ ـ ٧٩ ؛ ابن الأبار، الحلة ، ٢ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) نفسه، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) قارن : ابن عذارى، البيان، ٢ ص ٢٧؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٤٤٧ أخبار مجموعة، ص ١٦٥ ابن الأثير، الكامل، ٤ ص ٣٤٧ .

Chron Sebastiani, ed. Florez, p 482, Cron. de Lucas, ed Puyol, p 280. (1)

Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 391, Prim. Cron. General, ed. Pidal, 2 p 331, 333; Cron del (°) Rodrigo, ed. Fuensanta, p 233.

Lévi - Provençal, De Nouveau sur le Royaume de pampelune ax : منهم على سبيل المثال (1) IX Siécle, Bul Hisp . 1953, 55 pp 5 - 22; Urbel, Lo Viejo y lo Nuevo Sobre el Origen del Reino de Pamplona, AL - Andalus 1954, 19 pp 1 - 42, Lacarra, Historia del Reino de Navarra, Caja de Ahorros de Navarra 1975, Sanchez Albornoz, Los Vascos y los Arabes, Bol. IAEV 1952, p 65 Sqq

كان الفونسو قد هجم على إقليم ألبة فانتصر هو الآخر على حاميته الإسلامية واستعاد السيطرة عليه؛ فامتدت حدود مملكته شرقا حتى جاورت أراضى بمبلونة . وعلى هذا النحو تمكن من تحقيق ما خطط له فأخرج المسلمين من ألبة مثلما أخرجهم من قبل من جليقية وأشتوريس وحوض نهر دويرة ، كما ساهم فى فقدهم إقليم نبرة . فأبعد خطرهم المباشر عن دولته ووفر لها ما كان يبغيه من حماية وأمن على طول حدودها الشرقية والغربية والجنوبية .

إن نظرة على الخريطة في محاولة لتتبع حملات الفونسو على الأراضي الإسلامية المتاخمة لمملكته في الغرب في إقليمي جليقية وأشتوريس حتى ساحل المحيط الأطلنطي، وفي الجنوب في حوض نهر دويرة ثم في الشرق في إقليم ألبة وتبين مدى الانساع الجغرافي لتلك الحملات انساعا يدفعنا إلى أن نتساءل في دهشة ممزوجة بالإعجاب عن الكيفية التي استطاع بها الفونسو السيطرة على كل تلك المساحة الشاسعة، ولم يكن قد انقضي من عمر مملكته إلا أقل من عشرين عاما؛ بما يعنيه ذلك من قلة إمكانياتها المادية والبشرية قلة تحول دون إمكانية احتلالها، أو توفير وسائل الدفاع عنها على الأقل على امتداد حدودها الجنوبية الطويلة المواجهة للأندلس.

وعلى ما يبدو فقد كان الفونسو مدركا لواقع الأمور في دولته الناشئة الصعيفة من حيث قدرتها ومتطلباتها، بحيث لم تكن حاجتها ماسة وقتذاك إلى زيادة مساحتها تلك الزيادة الهائلة؛ وإنما إلى توفير حماية طبيعية حصينة في المقام الأول لتقيها أخطار أي هجوم إسلامي متوقع؛ فضلا عن تنمية طاقاتها المادية والبشرية المحدودة تنمية حقيقية تأخذ بيدها نحو التقدم والقوة لمواجهة خصمها الإسلامي، الذي لا يزال قويا رغم كل ما يمر به من صعاب وعقبات .

ولذلك فلم يعمد الفونسو إلى مد سيطرته أو الاستقرار في كل الأراضي الإسلامية التي هاجمها، ولم يحتفظ منها إلا بالأراضي الواقعة إلى الشمال من جبال كنتبرية فقط؛ وهي الأراضي التي نمتد على جانبي دولته شرقا في إقليم ألية وغربا في إقليمي جليقية وأشتوريس. أما منطقة حوض نهر دويرة الممتدة إلى الجنوب من جبال كنتبرية فلم يكن في نية الفونسو منذ البداية احتلالها أو الاستقرار فيها؛ وإنما جعلها أرضا قفرة مهجورة لتكون حاجزا طبيعيا بين مملكته في الشمال والأندلس في الجنوب، وهو ما جعل حملاته على تلك المنطقة أشبه بغارات تخريبية لعمرانها.

فتذكر الروايات الإسبانية المشار إليها سابقا أن الفونسو دمر في هذه المنطقة كل ما مر به من مدن وقرى وقلاع تدميرا كاملا حتى سواها بالأرض، وقضى على كل من وجده فيها من المسلمين؛ لا سيما في الأراضى الجديدة التي أضافها إلى مملكته في ألبة شرقا وجليقية وأشتوريس غربا . وتضيف تلك الروايات أنه لم يحتفظ من كل تلك المساحة الواسعة في حوض نهر دويرة إلا ببعض المواقع الاستراتيجية الهامة، المتحكمة في المداخل المفضية إلى داخل مملكته على طول السفوح الجنربية لجبال كنتبرية؛ فقوى تحصيناتها ودفاعاتها وزودها بما يكفيها من الجند والحاميات، بحيث صارت هذه المواقع ثغورا لمملكة أشتوريس ناحية الجنوب في مواجهة الأندلس، وسارت حدودها في خط يصل بين هذه الثغور، التي كان أهمها من الغرب قلاع توى Tuy وأورنس Orense الواقعتين على نهر مينيو في إقليم جليقية؛ ثم أشتورية على ملانيا Saldana وأماية كالمتعام وليون Revendeca وميراندا دل إبرة Salda del Ebro وأماية الشنورية المناكل المتداد السفوح الجنوبية لجبال كنتبرية .

وفى المقابل تقهقرت الحدود الأنداسية عن منطقة حوض نهر دويرة وسارت مع خط يمتد من مدينة قلمرية Coimbra على نهر منديق Mondego فى أقصى مع خط يمتد من مدينة قلمرية Coimbra على نهر منديق Mondego فى أقصى الغرب؛ ثم قررية Coria وطلبيرة Talavera وطلبطلة Toledo على نهر تاجة Tajo ؛ وصار ومنها إلى وادى المجارة Guadalajara وتطيئة Tudela على نهر إبرة (١) . وصار هذا الخط ثغورا إسلامية فى مواجهة الثغور الإسبانية، وقسمه المسلمون إلى ثلاث مناطق ثغرية هى الثغر الأدنى فى أقصى الغرب وقاعدته مدينة ماردة Mérida ، ثم الشغر الأعلى فى والشغر الأعلى فى القصى الشمال الشرقى وقاعدته مدينة سرقسطة Tolédo ، ثم الشغر الأعلى فى

وامتدت فيما بين هذين الثغرين الإسلامى والإسبانى منطقة حوض نهر دويرة كأرض عازلة بين إسبانيا المسيحية فى الشمال والأندلس فى الجنوب، وظلت مقفرة خالية من مظاهر الحياة والعمران لعشرات تالية من السنين، حتى قام خلفاء الفونسو فيما بعد بإعادة تعميرها والاستيطان فيها، وحينذاك صارت مثار صراع وميدان معارك عديدة عنيفة بين الأندلس وإسبانيا المسيحية فى العصور التالية .

<sup>(</sup>۱) أنظر: مؤنس، فجر، ص ۱۶: ۲۰۳ (۱) انظر: مؤنس، فجر، ص ۱۹: Chapman, op cit, p 54; Valdeavellano, op cit, I p 397.

Afif Turk, El. Reino de Zaragoza, Madrid 1978, p 7 - 8.

كذلك فليس إلى الشك سبيل في أن تلك السياسة الإخلائية التي عمد إليها الغونسو في منطقة حوض نهر دويرة، وما أقامه على أطرافها الشمالية من قلاع وحصون قد قطعت على المسلمين خط الرجعة؛ فلم يركزوا هجماتهم على مملكة أشتوريس منذ ذلك الحين فصاعدا من تلك الناحية، إذ كان الأمر يقتضى منهم عبور ذلك الحاجز الواسع القفر من حوض نهر دويرة، ثم التغلب على الحصون والقلاع القائمة على أطرافه الشمالية، وعبور ممرات جبال كنتبرية الوعرة وكان في ذلك مناعب ومخاطر جمة . وإذا سنرى المسلمين يركزون هجماتهم على مملكة أشتوريس من ناحية الشرق، أي من إقليم سرقسطة (الثغر الأعلى) فاحتل هذا الثغر أهمية عسكرية خاصة عندهم في صراعهم ضد مملكة أشتوريس .

على أن نشاط الغونسو في تدعيم مملكته لم يقتصر على ذلك الجانب الدفاعي التحصيدي، وإنما امتد ليشمل أيضا التنمية الاقتصادية والعمرانية في داخل مملكته، وكانت وسيلته في ذلك هو الاعتماد على رجال الدين بخاصة لما لهم من تأثير روحي كبير على عامة الشعب؛ وخولهم الحق في تشييد ما يرونه من الكنائس ودور العبادة في كافة أنحاء مملكته (۱)، فظهر منها آنذاك العديد مثل: كنيسة سانتا ماريا Santa Maria في منطقة كانجاس بإقليم أشترريس التي افتتحت في يوم ٣١ أكتوبر عام ٤٧٠ (١)، وهي التي دفن فيها الغونسو وزوجته حين وفاتهما (١)؛ وكنيسة سان بدرو دي بلانوبيا San Pedro de Villanueva (١) الواقعة على شاطيء نهر سيا Sella إلى الغرب من مدينة كانجاس مقر البلاط الأشتوري آنذاك .

وبالإضافة إلى تلك الكنائس وغيرها مما أقيم فى قلب مملكة أشتوريس، فقد أولى الفونسو عناية فائقة لتشجيع رجال الدين فى إقامة الكنائس ودور العبادة؛ فى المناطق التى استردها من المسلمين فى ألبة وأشتوريس وجليقية، بحيث تسابق هؤلاء الرجال فى بناء وتجديد كنائس تلك المناطق، وبالغوا فى تزيينها وتجميلها واهتموا بتزويد مكتبانها بما تحتاج إليه من كتب مقدسة وشروحاتها وكتب الثقافة والقوانين

Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 482; Chron. Léonaise, ed Cirot, p 391; Estoria de los (1) Godos, ed. Zabalburu, p 66.

Floriano, op cit, 1 pp 34 - 35; Risco, Esp . Sagr. 37 pp 303 : عن الوثيقة الدالة على ذلك أنظر (٢) عن الوثيقة الدالة على ذلك أنظر

Cron de Lucas, ed Puyol, pp 280 - 281, Prim Cron . General, ed Pidal, 2 p 337 . (٣)
. Risco, op cit, 37 pp 96 - 102: وعن وصنف تلك الكنيسة أنظر

<sup>.</sup> Quadrado, op cit, p 49 Sqq : عن وصف تلك الكنيسة أنظر (٤)

الدينية (١) ؛ ولعل أبرز تلك الكنائس الكنيسة تلك التي شيدها الأسقف أدواريو Odoario في مدينة لوجو Lugo بإقليم جليقية، بحيث صارت أشهر كنائس ذلك الإقليم آنذاك (٢) .

والجدير بالذكر أن هذا النشاط العمرانى المتعلق بالكنيسة قد لازمه تنمية اقتصادية على نطاق واسع، إذ لم يقتصر دورها على كونها دور عبادة ومراكز ثقافة دينية؛ وإنما كانت أشبه بمؤسسات اقتصادية إنتاجية يديرها رجال الدين الذين منحهم الفونسو حرية تامة فى إقامة كنائسهم فيما يختارونه من أراض، مع إعفاءات ضريبية وتسهيلات فى استغلال الأراضى بالطريقة التى يرونها لا سيما فى الزراعة، إلى غير ذلك من الامتيازات التى تزخر بها وثائق العصر (٢). مما كان له أثره المباشر والواضح على إنعاش الحياة الاقتصادية والدينية فى مملكة أشتوريس.

ولا يجب أن نستهين بدور تلك المؤسسات الدينية في إنعاش الحياة الاقتصادية في أشتوريس وقتذاك؛ ولعل نظرة سريعة إلى وثائق تأسيس كنيسة مدينة لوجر في جليقية تبين لنا كثرة أعداد أتباع الأسقف أدواريو. وهو الذي أقامها. وصخامة نشاطهم في تعمير نواحي تلك المدينة . فمن هؤلاء الأتباع أسرة Avezano التي استقرت في أحد صواحي تلك المدينة بحيث أطلقت اسمها عليها؛ وأسرات محالات الانسان التي شاركت في تأسيس كنيسة Columba في صاحية Pramirus وعائلات : Malelo وعيرها من الأسرات التي شاركت في تأسيس كنيسة المدينة أيضا، وعائلات : Provecendo التي استقرت كل منها في ناحية من المدينة أطلقت اسمها عليها؛ أما العبيد فكانوا كثيرين أيضا ومنهم : Censerico أحد الذين شاركوا في بناء كنيسة وعائلات Bennato وتأسيس صاحيتها، و Abdo الذي يبدو من اسمه أنه كان مسلما، وعائلات Bennato و Sunnila التي شاركت جميعها في تأسيس كنيسة Resteban في صاحية المعاه شرقي مدينة لوجر ذاتها، وهي ضاحية اشتقت اسمها كما هو واضح من اسم إحدى العائلات المشاركة في تعميرها؛

Cron Geral de Espanha, ed Cintra, 2 p 393; Chron. Silense, ed Florez, p 276; : أنظر (۱) Cron. de Lucas, ed Puyol, p 280, Prim Cron General, ed. Pidal, 2 p 333, 337; Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 237, 242, 243

<sup>(</sup>۲) عن تعمير مدينة لوجو وإقامة كليستها، أنظر على الترتيب وثائق أول فبراير ۲۷٤٥م، ۱۵ مايو ۷٤٢م، ۲۵ مايو ۷۴۲م، ۲۸ فبراير عام ۷۷۵م، عند : 66 - 59, 62 - 60 . Floriano, op cit. 1 pp 40 - 59, 62

<sup>(</sup>٣) أنظر على سبيل المثال وثيقة 11 نوفمبر عام ٧٤١م، التي منح الفونس بموجبها أسقف كنيسة سان بدرو. Floriano, op cit, 1 p 38 - 39; Risco, Esp. دى بلانويبا كثيرا من الامتيازات والإعفاءات والمنح، Sagr., 37 pp 304 - 305

إلى غير ذلك من الأسماء العديدة التي تحويها الرثائق المذكورة. ومثل هذا النشاط التعميري قد امتد أيضاً - كما تذكر المصادر الإسبانية (١) - إلى كل أودية مملكة أشتوريس، التي أخذت تخطو منذ عهد أول ملوكها خطوات واسعة سريعة نحو التقدم والقوة .

وعلى هذا النحوكان ظهور مملكة أشتوريس انعطافة هائلة في تاريخ إيبيريا العصور الوسطى بشقيه الإسلامى والمسيحى، لكونها كانت تعبيرا ملموسا عن قيام أول جبهة إسبانية مسيحية تناهض الحكم الإسلامى هناك؛ وتفرض وجودها عليه وترغمه على قبولها كقوة سياسية مستقلة عنه، فبدأت تتغير بها ولأول مرة شكل الخريطة السياسية لإيبيريا منذ أن فتحها المسلمون . وسيظل هذا التغيير قائما على مر العصور التي تلت سواء من جانب مملكة أشتوريس أو الممالك الإسبانية التي خلفتها؛ في محاولات كانت تتعثر أحيانا لكنها كانت تستعاد دون كلل، لترسم للإسبان طريق التحرر وتحمل أمامهم مشعل الاسترداد، الذي كان يزداد سطوعا كلما انطفأت شمعة في مدينة أو قرية إسلامية حتى اختفى التواجد الإسلامي هناك .

ولا شك أيضا أن التوفيق حالف مملكة أشتوريس وهي في بداية طريقها، فيما بين عامي ٧٣٩ ـ ٢٥٦م/ ١٢١ ـ ١٦٨ أي خلال النصف الأخير من عصر ولاة بلاندلس المسلمين، الذي انغمس فيه مسلمو الأندلس فيما بين بعضهم البعض في حروب وصراعات داخلية طاحنة متصلة، لم يتوقعوا بسببها الأخطار إلا من بين صفوفهم وحدهم؛ ولم يدركوا ما تشكله هذه المملكة الناشئة عليهم من خطر داهم وإنها استقلوا أمرها وأهملوا مراقبة حدودهم معها، فكفوها بذلك جهد حرب أو صدام، في وقت كانت تعجز عن مواجهتهم مواجهة عسكرية مباشرة في أرض مكشوفة، أو تنتهج ضدهم سياسة هجومية . وعلى هذا النحو أفسح لها المسلمون على نحو غير محسوس المجال كي ترسى قواعدها وتثبت أقدامها وتقوى جبهتها الداخلية، حتى محسوس المجال كي ترسى قواعدها وتثبت أقدامها وتقوى جبهتها الداخلية، حتى دبت القوة في أوصالها بعد ضعف؛ وصارت قادرة على الثبات لهم، فأخذت تزاحمهم فيما يسيطرون عليه من أراض، وتجرأت عليهم بوسائل مرنة أخرجتهم بها من نحو ربع مساحة ما كانوا يسيطرون عليه، حتى انسعت حدودها على حسابهم انساعا وصلت به أكثر من ضعف حجم مساحتها الأولى، وبلغت من القوة والكثرة ـ كما تذكر المصادر الإسلامية ـ ما لاخفاء به (٢) ؛ ولم ترض بديلا عن القضاء على كما تذكر المصادر الإسلامية ـ ما لاخفاء به (٢) ؛ ولم ترض بديلا عن القضاء على كما تذكر المصادر الإسلامية ـ ما لاخفاء به (٢) ؛ ولم ترض بديلا عن القضاء على كما تذكر المصادر الإسلامية ـ ما لاخفاء به (٢) ؛ ولم ترض بديلا عن القضاء على

Cron Alfonso III, ed Villada, p 64, 116; Chron. Sebastiani, ed Florez, p 452, Cron. de (1) Lucas, ed. Puyol, pp 279 - 280; Prim Cron General, ed. Pidal, 2 p 331.

<sup>(</sup>٢) المقرى، نفح، ٤ ص ١٦، ٦ ص ٨٣.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التواجد الإسلامى فى البلاد . وبالتالى صارت الحرب بينهما حرب وجود لا حرب حدود ، ولم يعد فى الإمكان أن تلتقى هذه المملكة مع المسلمين حول شىء يجمعهما سوى عداوة كل منهما للآخر .

ذلك أن قيام مملكة أشتوريس على هذا النحو، ونموها في تلك الفترة المبكرة من التواجد الإسلامي في شبه الجزيرة، قد أرجد هناك قوتين متعارضتين في كل شيء، عرقا رديانة وثقافة بل وهدفا؛ إحداهما قوة غالبة غريبة ستبقى في البلاد ما حفظت لها قوتها هذا البقاء، أما الأخرى فهي وإن كانت ضعيفة لكنها كانت مستسلة مليئة بالكراهية نحو القوة الغالبة . وبالتالي فلم يقدر لهما مطلقا الانسجام في حياة واحدة، وإنما غلبت عليهما عدارة جرت إلى صراع شبه متصل وعنيف على مدار العصور المتوالية، لن يكتب له التوقف إلا بإجلاء المسلمين كلية عن شبه الجزيرة، واستخلاص المسيحيين لها من أيديهم لتعود إليهم السيطرة عليها من جديد؛ وهو ما تحقق مع أواخر القرن الخامس عشر الميلادي / أواخر التاسع الهجري .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصل الثاني

## الانتكاسة الإسبانية ومهادنة الاندلس

٧٥٧ - ٨٨٧۾ (١٤٠ - ١٧٢هـ)

مظاهر اضطراب أشتوريس في عهد فرويلة الأول - ثورة الأقان في عهد خليفته أوريليو - ثورة جليقية في عهد سيلو وانصرافه إلى تعمير نواحي مملكته - موريجاتو يغتصب العرش من خليفته الفونسو الثاني - عبد الرحمن بن معاوية ينتزع حكم الأندلس - همومه الداخلية - الأخطار الخارجية - أولى حملات عبد الرحمن إلى أشتوريس وفشلها - أثرها في انصراف فرويلة وعبد الرحمن إلى إعادة تحصين تغورهما - حملة مزعومة لعبد الرحمن على أشتوريس - موالاته الضغط عليها بقية عهد فرويلة - خليفته أوريليو يسالم عبد الرحمن - تجديد السلم في عهد خليفتيه سيلو وموريجاتو.



على النحو السابق تمكنت أشتوريس، خلال عهد مؤسسها الغرنسو الأول، من فرض وجودها على المسلمين فى إيبيريا ، حتى أرغمتهم على قبولها كقوة سياسية مستقلة عنهم؛ ثم زاحمتهم فيما كانوا يسيطرون عليه من أراض، وتجرأت عليهم بوسائل مرنة أخرجتهم بها من نحو ربع ما كانوا يسيطرون عليه؛ حتى انسعت مساحتها على حسابهم اتساعا وصلت به ضعف حجمها الأول.

وبوفاة الفونسو الأول في عام ٧٥٧م/ ١٤٠ موالي على عرش أشتوريس أربعة ملوك لم يقارن أي منهم به من حيث جرأته وطموحه وإقدامه، وهم على التوالى: فرويلة الأول Y٦١ - ٧٥١ - ١٥١ هـ؛ أوريليو Aurelio التوالى: فرويلة الأول Y٧١ - ٧٥١ - ٧٥١ - ١٥١ هـ؛ أوريليو ١٥٨ - ٧٦٨ م ٧٧٤ ما م ٧٧٤ مـ، شم موريجاتو ١٥٨ م ١٥٨ - ١٥٨ م مرحلة جديدة موريجاتو Mauregato مرحلة المتوالية والحركات الانفصالية والمطامع في السلطة؛ فانصرفوا إلى قمعها وتأثرت المتوالية والحركات الانفصالية والمطامع في السلطة؛ فانصرفوا إلى قمعها وتأثرت الحال على أيام الفونسو من قبل، وإنما على التقوقع والدفاع عن أنفسهم؛ حتى الحال على أيام الفونسو من قبل، وإنما على التقوقع والدفاع عن أنفسهم؛ حتى اضطروا في كثير من الأحيان إلى مسالمة الأندلس وعقد الهدنة مع أميرها عبد الرحمن الداخل الذي عاصرهم جميعاً؛ إذ أنه حكم فيما بين عامي ١٣٨ – ١٧٢ هـ/ الرحمن الداخل الذي عاصرهم جميعاً؛ إذ أنه حكم فيما بين عامي ١٣٨ – ١٧٢ هـ/ أن ينهي حالة الجمود واللآمبالاة التي سار عليها ولاة الأندلس قبله نحو أشتوريس.

ذلك أنه حينما توفى الفونسو الأول في عام ٧٥٧م / ١٤٠هـ؛ فقد خلفه ابنه الأكبر فرويلة الذي امتد حكمه إحدى عشرة سنة حتى عام ٧٦٨م/ ١٥١هـ (٦). لكنه

<sup>(</sup>۱) مجهرل، ذكر بلاد الأندلس ، ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) أخبار مجمرعة، ص ١١٩؛ ابن الخطيب ، تاريخ، ٢ص ٩ -١٠ ؛ ابن عداري، البيان، ٢ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) تضاربت أقوال مؤلفي المصادر الإسهانية حول بداية ومدة حكمه، فمدونة اللهذة (ed. Florez, p 450) تجعلها إحدى عشرة سنة تالية لوفاة الفونسو في عام ٢٥٧م، وتبعلها مدونتا لوزيتانيا (ed. Florez, p 483), إحدى عشرة سنة رئلاثة أشهر تبدأ بذات العام المابق ؟ في حين تجعلها مدونتا كمبوستلا (ed. Huici, 1p 52), ركمبلوتي (ed. Huici, 1p 52) إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وعشرين يوما، أما مدونة لوكاس (ed. Puyol, p 282) نتجعلها اثنتي عشرة سنة ؟ في حين تجعلها مدونة بروفتكا (ed Moreno, p 623) نتجعلها مدونة بروفتكا (ed. Fuensanta, p 243) اثنتي عشرة سنة تبدأ بعام (ed. Pidal, 2p 337) والنونس العاشر (ed. Pidal, 2p 337) الذي عشرة سنة تبدأ بعام ١٩٥٣ (١٩٤٨) الذي يقل عن مدونة الفونسو العاشر؛ أما القلتشندي (صبح، ٥ ص ٢٦٤) وابن خلدون (العبر، ٤ ص ٢٨٦) فيجعلاها إحدى عشرة سنة تبدأ بعام ١٤١٤هـ، إلا أن رأى الباحثين الحديثين مدمقد على ما أوردناه بشأن بداية حكمه في عام Risco. Esp. Sagr., 37 pp 103 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 105 - 10

لم يخلفه في شئ من قدراته الحربية أو مهاراته السياسية؛ حتى أنه لم يثن عليه أحد من المؤرخين الإسبان القدامي مثلما أثنوا على والده، وإنما رسموا له صورة قاتمة وجمعلوه فظاً غليظ القلب (١) خشن الطباع قاسيا (١) سيئ التدبير طاغيا في كل الأمور(١) ؛ وإذا كان ابن الأثير يخالف هذا الوصف، فجعله ، أشجع من أبيه وأحسن سياسة للملك وضبطا له، قوى أمره وعظم سلطانه ، (١)؛ فذلك راجع إلى اختلاط الأمر عليه بين فرويلة هذا وبين سميه الذي كان أخا لألفونسو مثلما أشرنا من قبل.

ومع ذلك فلا يقلل هذا الوصف، الذي وصفه به معاصروه من أهل ملته، من أنه كان مثل أبيه في غيرته الدينية؛ بحيث هاله تراخي رجال دين دولته في اتباع تعاليم دينهم، وانصرافهم عن أمور الدين إلى أمور الدنيا؛ كاقبالهم على الزواج حتى صار عادة بينهم منذ أن سمح لهم به الملك القوطى وتيزا ( ٧٠٠ – ٧١٠ م ) (٥)؛ وهو ما اعتبره فرويلة ومعاصروه من أهل ملته من أفظع ما ارتكبه هذا الملك في حق الدين(١)؛ حتى جلب على المسيحيين وقتذاك غضب الرب ونقمته(١)؛ وكان من أسباب ضياع إيبيريا على يد المسلمين (٨) عام ٩٢ هـ/ ٢١١م. ولذلك عزم فرويلة على تقويم حال رجال الدين في دولته، وإلزامهم باتباع شرائع دينهم وتعاليم آبائهم الكسيين، وتكريس حياتهم في خدمة الرب وعبادته، والتفرغ كلية لأمور الدين دون الانشغال بأمور الحكم والسياسة، حتى يعود للكنيسة صفاؤها ونقاؤها الأول (١)؛ ومن ثم استفتح فرويلة عهده باصدار مجموعة من القوانين التي تكفل تحقيق ذلك.

ومن الطبيعى أن يكون لمثل تلك القوانين وقع عنيف بين رجال الدين لما سلبتهم من نفوذ وسلطان وحرية ؛ وما كانوا يقبلون بسهولة أن ينتزع منهم هذا النفوذ، أو يحال بينهم وبين حرية الزواج بعدما اعتادوا عليه تلك المدة الطويلة؛ فصبوا نقمتهم على فرويلة وأخذوا يثيرون العامة ضده بما لهم من تأثير على النفوس -

Chron Albeldense, ed. Flórez, p 451. (1)

Chrón Léonaise, ed. Cirot, p391, 392 (Y)

Crón. Silense, ed. Florez, p 277; Crón. de Lucas, ed. Puyol, p281; Prim Crón. General, ed. (r) Pidal, 2p 338; Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 244, Estoria de los Godos, ed Zabalburu, p 66.

<sup>(£)</sup> الكامل، £ ص ٣٦٥ .

Cron. Rotense ed Moreno, p 616; Crón Alfonso III, ed Villada, p 59 118; Crón (°) Sebastiani, ed. Huici, 1p 204 - 205

Crón Silense, ed. Flórez, p 277. (1)

Prim. Cron. General, ed. Pidal 2p 338, Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, pp 243 - 244; (Y) Estoria de los Godos, de. Zabalburu, p 66.

Crón Rotense, ed. Moreno, p 611. (A)

Prim Crón, General, Loc. Cit (1)

وذلك على النحو الذي سيفعله فقهاء قرطبة مع عامتها ضد الأمير الحكم بن هشام في الأنداس ، حينما وضع حدا لنفوذهم - فهبت العامة في ثورة عاتية لم يتردد إزاءها فرويلة في استخدام أشد أساليب العنف والقسوة الخمادها؛ فتمكن من القبض على زعمائها وبطش بهم ثم جلدهم وزج بهم إلى الأديرة؛ ليقضوا فيها ما تبقى لهم من عمر يعيداً عن زوجاتهم وعن السياسة أيضاً (١) ٠

وما من شك في أن قسوة فرويلة وتشدده في تنفيذ تلك القوانين قد أثمرت في شئون الكنيسة على المدى البعيد، إذ أعلى التزام رجال الدين بها من هيبتهم في عبون الرعية، وأنعش الكنيسة وأصلح حالها(٢)؛ وهو ما اعتبره بعض مؤرخي إسبانيا الأوائل الحسنة الوحيدة المأثورة عن فرويلة ؛ والتي بسببها وحدها تداركته العناية الإلهية فنصرته على مناوئيه (٢).

ومع ذلك فقد كانت هذه الاجراءات وتلك القوانين وبالا على فرويلة في حينها، إذ لم تكن كفيلة باستكانة رجال الدين ، فلم يغفروا له حرمانهم من نفوذهم السياسي المتنامي، أو تنكيله بزملائهم وإهانتهم؛ وإنما عزموا على مواصلة تحديه بما لهم من نفوذ روحي على عامة الشعب فتريصوا به الدوائر، واختاروا مجال عملهم في المناطق المنطرفة من الدولة، لاسيما إقليمي ألبة شرقا وجليقية غربا وكانا وقنذاك مخالفين على فرويلة (١)؛ مما يسر على رجال الدين تعبئة نفوس أهاليهما وإثارة مشاعرهم ضده وضد السيطرة الأشتورية بعامة. فثار أهل جليقية أولا في عام ٧٥٨م/ ١٤١هـ ؛ ولم يلبث أن اقتدى بهم أهل إقليم ألبة فثاروا بعد ذلك بعامين أى في عام ٧٦٠م/ ١٤٣ هـ (٥)؛ على النصوالذي يذكرنا بموقف الضوارج من السلطتين الأموية والعباسية والعمل صدهما في الأقاليم المتطرفة من الدولة في المشرق وفي المغرب على السواء؛ ويذكرنا أيضا باقتداء بربر الأندلس ببربر المغرب في الثورة على السيادة العربية فيهما.

كانت هاتان الثورتان نذير خطر داهم على فرويلة نفسه وعلى مستقبل مملكته الناشئة، وكان عليه بما عرف عنه من قسوة وبطش إحباطهما بالسرعة الممكنة

Chron. Léonaise, ed. Cirot, p391. (1)

Loc cit, p 392. (Y)

Crón. de Lucas, ed Puyol,p 201; Chrón. Silense, ed. Flórez, p 277, Chrón. فان: Léonaise, ed. Cirot, p 392, Crón del Rodrigo, ed Fuensanta, p 244, Prim Crón General., ed Pidal, 2p 338

Crón del Rodrigo, ed Fuensanta, p 244, 248; Estoria de los Godos, ed. Zabalhuru, p 66;(1) Prim Crón, General, ed. Pidal, 2p 338

<sup>(°)</sup> عن الثورتين فارن: Crón Alfonso III, ed. Villada, p 438, Cron de Lucas, ed Puyol, p 281 Prim Crón General, ed Pidal, 2p 338, Crón, del Rodrigo, ed Fuensanta, p 244, 247.

والاتفككت الوحدة التى جاهد والده فى إقامتها؛ ولذا قاد جيوشه بنفسه وباغت ثوار جليقية فانقض عليهم واحتوى ثورتهم ، بعدما خرب معاقلهم ودمرها ، واستعاد بذلك سيطرته على الاقليم . ومن هناك سارع إلى إقليم ألبة شرقا فأوقع بثواره أيضا وقضى عليهم وأعاد أهله إلى الطاعة (۱)؛ وانتهز فرصة تواجده فى هذا الإقليم وعمل على توسيع حدود مملكته من تلك الناحية الشرقية ، فهاجم أراضى البشكنس المجاورة وجال فيها حتى أخضعها لسلطانه (۲) ، ثم عاد إلى مقر مملكته وفى ركابه الأسرى من تلك النواحى ، ومن بينهم إحدى أميرات إقليم ألبة وتدعى مونيا Muna التى تزوجها بعدما وقع فى حبها؛ وربما كان زواجه منها لهدف سياسى أيضا وهو تدعيم أحقيته فى حكم هذا الإقليم . وقد أثمر هذا الزواج بانجاب ابن أسماه على اسم أبيه وهو الفونسو العفيف El أد الثانى الذى سيرتقى عرش المملكة فيما بعد باسم الفونسو العفيف El الأونسو العائن الأميرة الألبية أن صار لها تأثير قوى عليه ، حيث حملته على معاملة أهالى إقليمها باللين ، مما كان اله أثره على تقوية روابط ألبة بأشتوريس على أساس متين (٤) .

ورغم استكانة الأمور في المملكة بعد القضاء على هاتين الثورتين ، فلم يلبث فرويلة أن انجر وراء تهوره وقلة كياسته ليعجل باضطرابها ثانية، مما جر إلى كثير من المؤامرات والانقسامات والصراعات بين أفراد البيت المالك منذ ذلك الحين فصاعدا. فقد آلى فرويلة على نفسه أن يعيد إلى الأذهان ذكرى قصص الاغتيالات التي كثيرا ما كان يشهدها بلاط القوط في مدينة طليطلة من قبل (٥)، فابتدأ بنفسه أولى فصول تلك القصص حينما أقدم في عام ٧٦٧م/١٥١هـ على قتل أخيه الأصغر بيمارانو Vemarano ، تخوفا على عرشه منه (١)؛ وغيرة وحقدا عليه لأنه كان يفوقه

Crón. Silense, ed. Flórez, p 277; Crón. de Lucas, ed. Puyol, p 281; Crón. Alfonso قارن: (۱) III, ed. Villada, p 71, 118; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 66; Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p 483; Crón. Rotense, ed. Moreno, p 616; Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 244.

Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 248; Prim Crón General, ed. Pidal, 2 p 338. (\*)
Crón. Rotense, ed. Moreno, p 616; Crón. Alfonso III, ed. Villada, p 71, 118; Crón (\*)
Sebastiani, ed. Flórez, p 483; Crón Léonaise, ed. Cirot, p 391

<sup>(1)</sup> Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 247; Estoria de los Godos, ed Zabalburu, p 66 (2) من نصة اغتبال الملك ترريسمند على يد أخيه ثيودوريك في عام ٢٥٢م؛ واغتبال هذا الأخير على يد أخيه يرريك عام ٢٦٦م، وغير ذلك من الاغتبالات، وعنها أنظر: طرخان، تاريخ القوط الغربيين،

King, Law and Society in the Visigothic Kingdom, p3. ۱۹۳، ۱۹۷ م، من ۱۹۵۸م، من ۱۹۵۸م، من ۱۹۵۸م، من ۱۹۵۸م، من القاهرة Crón. Albeldense, ed. Florez, p 451; Crón. Léonaise, ed. Cirot, p 392; Crón de Lucus, (۱)

ed. Puyol, p 281; Prim Crón General, ed. Pidal, 2p 343; Crón del Rodrigo, ed Fuensanta, p 254.

شجاعة ونجدة وطيب سمعة حتى صار موضع حب كافة الشعب وتقديره (١) إلى درجة لم ينردد فيها فرويلة - بما عرف عنه من قسوة - من أن يقتله بنفسه دون أن يعهد بتلك المهمة إلى غيره(٢)؛ وهو ما أثار ضده موجة من التذمر والسخط لاسيما بين نبلاء البلاط، فانشقوا عليه إلى الحد الذي قرروا فيه التخلص منه؛ فدبروا مؤامرة اغتالره فيها بقصره في مدينة كانجاس دى أونيس Cangas de Onis في عام ٧٦٨م/ ١٥١هـ؛ ثم نقلوه إلى كنيسة سان سلفادور San Salvador في مدينة أوبيبدو Oviedo التي كان قد أرسي بنفسه أساسها حيث واروا فيها جثمانه إلى جوار ز وجنه (٢) ، فنال بنص المصادر الإسبانية عقابا عادلالًا) على ما اقترفه في حق أخبه بيمارانو دونما جريرة (°)؛ وإن تلمس بعض المؤرخين الحديثين العذر لفر وبلة، فأقاموا علاقة بين قتل بيمارانو وثورة إقليم جليقية ، زاعمين أن بيمارانو كان زعيم ثورتها صد أخيه، فلما انتصر فرويلة عليها قبض عليه وقتله ليقضى على كل أمل لأهل جليقية في الثورة عليه ثانية (١) في حين ذهب آخرون إلى تورط بيمارانو في مؤامرة النبلاء ضد فرويلة فقتله الأخير (٧) ولم يدرك هؤلاء ولا أولئك أن ثورة جليقية كانت في بدايات عهد فرويلة، وسابقة على فتل بيمارانو بسنوات عديدة؛ كما أن ثورة النبلاء كانت لاحقة لقتل بيمارانو الذي كان السبب الرئيسي في مؤامرة هؤلاء النبلاء. وعلى كل فما أن فرغ النبلاء من مواراة جثمان فرويلة حتى اختاروا ابن عمه ويدعى أوريليو Aurelio ـ ابن فرويلة أخ الفونسو الأول (^) . فأقاموه خلفا له على عرش المملكة.

Crón. de Lucas, ed. Puyol, p 282, Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 254, Estoria de los(1) Godos, ed. Zahalburu, p 67; Prim Crón General, ed. Pidal, 2 p 343

Crón. Rotense, ed. Moreno, p 616, Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p 482; Crón Léonaise, (Y) ed. Cirot, p 392

Crón. Sebastiani, ed Flórez, p 483; Crón. de Lucas, ed. Puyol, p 282; Cron. del Rodrigo, (\*\*) ed. Fuensanta, p 254; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 67

Crón Alfonso III, ed. Villada, p 72, 119, Crón sebastiani, ed Flórez, p 483. (1)

Cron. de Lucas, ed Puyol, p 281 - 282 (a)

Cotarelo, op cit, p 80 .(1)

<sup>(</sup>Y) رجب عبد الحليم، نفسه، ورقات ٧٠ ؛ Cabal, op cit p35

<sup>(</sup>A) (مر نسب أجمع (Crón. Alfonso III, ed Villada, p 72; Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p 483 و نسب أجمع المؤرخون الحديثون عليه ؛ وإن خالفته المدونات اللآتينية والاسلامية المتأخرة ؛ فتجعله بعضها أخا المؤرخون الحديثون عليه ؛ وإن خالفته المدونات اللآتينية والاسلامية المتأخرة ؛ فتجعله بعضها أخا المؤرخون الحديثون ، أنظر (Fuensanta, p 255, Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 67 و المحتجلة المناه بعضها الآخر عم فرويلة ، أنظر (Pvensanta, p 255, Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 67 و المحتجد في حين تجعله بعضها الآخر عم فرويلة ، أنظر ويلام أنظرون (العبر ، ع ص ٢٨٦) منبح المحتجد المناه المناه المناه ويجعل مدة حكم فرويلة تمتد لتشمل مدة حكم أوريليو أيضا أي حتى عام المتوريس، وعن أصل وثرية أوريليو أنظر بتفصيل: . 36 - Cotarelo, op cit, pp 33 - 36 .

وهذا أيضا نود التنويه إلى أن بعض المؤرخين الحديثين قد اعتقدوا أن أوريليو لم يحكم مملكة أشتوريس كلها ، وإنها أقاليمها الشرقية فقط؛ مبررين هذا الاعتقاد بانقسام المملكة على نفسها وقتذاك إلى إمارتين، إحداهما في الشرق هي نبرة (بمبلونة) وهي التي حكمها أوريليو ؛ والثانية في الغرب وهي جليقية التي كان يحكمها سيلو ؛ ويضيفون أن المملكة مع هذا الانقسام لم يقع فيها حرب أو منافسة (۱) لكن هذا الاعتقاد خاطئ ويعوزه دليل ولا يقوى لنقد؛ ففضلا عن خروج نبرة وقتذاك عن سلطان أشتوريس كما أشرنا من قبل، ولا يعقل أن يحكم أوريليو إقليما خارجا أصلا عن سلطان مملكته؛ فإن رواية ابن الخطيب (۱) عن حكم أوريليو تنفي هذا الاعتقاد؛ إذ يتضح من روايته عنه أن سلطته امتدت على كل نواحي المملكة شرقا في إقليم أشتوريس وغربا في إقليم جليقية. وعلاوة على ذلك فالمصادر الإسبانية في إقليم أشتوريس وغربا في إقليم جليقية. وعلاوة على ذلك فالمصادر الإسبانية من روايتها أن المملكة قد نعمت بالوحدة طوال مدة حكم أوريليو؛ ولم يكن سيلو معاصراً له في الحكم وإنها خليفة له، ومدة حكم كل منهما ليست محل جدل بين هذه المصادر أو حتى بين المؤرخين الحديثين الذين تخصصوا في دراسة تاريخ الممالك المسحدة الإسانية.

والذى لا شك فيه أنه باعتلاء أوريليو عرش مملكة أشتوريس عام ٧٦٨م/ ١٥١هـ هدأت أمور البلاط، وعادت الأوضاع إلى سابق طبيعتها المستقرة، طوال مدة حكمه التى بلغت ست سنوات ونصف (٢) انتهت في عام ٧٧٤م / ١٥٨هـ ، لم يتعكر

<sup>(</sup>۱) أنظر: ..Abdurrahman El - Hajji , Christian States, op cit , p48 عدان ، درلة الاسلام ، ۱ ص انظر: ... Abdurrahman El - Hajji , Christian States, op cit , p48 عدا الحليم، نفسه ، ورفات ، ۷۰ – ۷۱ ، ۹۹ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ، ۲ س ۳۲۳.

خلالها صغو هدوئه فى داخل دولته إلا فى العام الثانى من اعتلائه العرش(۱)، أى فى عام ٧٦٩م / ١٥٢ هـ حينما ظهر خطر جديد فريد من نوعه لم تشهده مملكة أشتوريس من قبل، ممثلا فى ثورة الأقنان ضد سادتهم (٢)،

ومع أن المصادر الإسبانية لا تسمح لنا بتقصى دوافع تلك الثورة، لكن الذى لا شك فيه أنها تشابهت مع غيرها من دوافع كل ثورات الأقنان فى العصور الوسطى، حيث كان تردى أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية يلعب فيها دورا رئيسيا . ولسنا فى حاجة إلى الاستطراد فى أوضاع أقنان أشتوريس الاجتماعية والاقتصادية، ويكفى الإشارة إلى حقيقتين هامتين عنهم (٢). أولهما هى كثرة أعدادهم فى مجتمع أشتوريس وقتذاك(١) حتى أن المتصفح لوثائق هذه الفترة يهوله ما تزخر به من أسمائهم(١)، وعلى الأخص أقنان الملك والنبلاء ناهيك عن أقنان رجال الدين؛ وثانيهما أنهم كانوا يقومون بكل أنواع الخدمة بحيث يقع عليهم وحدهم أعباء كافة الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعى؛ وباختصار كل ما يتطلبه سادتهم من أنواع الخدمة المتعددة.

ويكفينا هنا أن نلقى ـ على سبيل التمثيل ـ نظرة سريعة على قائمة واحدة لأقنان أحد أساقفة مدينة أوبييدو (١)، لنتبين مدى كثرتهم وتنوع ما يؤدونه من أعمال ـ فمن أقنان هذا الأسقف أسرة جورماندو Gormando التي أوكل إليها تنظيف

Prim Crón. General, ed. Pidal, 2 p343; Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 255; Crón. (1) Albeldense, ed. Flórez, p 451; Crón. de Lucas, ed. Puyol, p 282; chrón Léonaise, ed. Cirot, p 392.

<sup>(</sup>ed. Flórez, p 483). بهذا وتسميها مدونة سباستيان ( Crón. Alfonso III, ed. Villada, p 119. (۲)) ثررة العتفاء ؛ أما مدونة الفرنس العاشر ( ed. Pidal, 2p 343) فسميها ثررة رقيق الأرض أى الأقنان؛ ٢٠ ويسميها بعض المؤرخين المديثين ثورة الفلاحين وملهم: رجب عبد الحليم، نفسه، ررقة ١٤٠٠ للمسميها بعض المؤرخين المديثين ثورة الفلاحين وملهم: رجب عبد الحليم، نفسه، ررقة ٢٠ المسميها للمسميه المسمية المسمية المسمية المسمية المسمية المسمية عامة ومدى انتشاره في مملكة اشتوريس، أنظر بتنصيل : Albornoz, Origénes, 2pp 209 - 210, Cayetano Rusell, op cit, pp 26 - 27..

<sup>(</sup>٤) انقسم المجتمع الأشتورى إلى طبقتين أساسيتين هما الأحرار الشاملة للملك وخاصته واللبلاء ورجال الدين والملاك وغيرهم من العامة ؛ وطبقة العبيد . وعن ذلك فضلا عن حقوق وواجبات كل طبقة ، أنظر على سبيل المثال: عنان، دولة الاسلام، ٢ ص ٢٠١ - ٢٠١ 550 548 Somoza, op cit, 2pp

<sup>(°)</sup> تتوفر وثائق عديدة من هذا اللوع، وعلى سبيل المثال وثيقة هبة بعض المنح والأعطيات لكليسة سان سلفادور بأويييدو، المؤرخة في عام ١٨٦٦م؛ وكذلك وثيقة الأسقف أدواريو في مدينة لوجو الجليقية، Floriano, op cit, 1 pp: والأسقف ما كسيمو في مدينة أويييدو ؛ وعن نصوصها أنظر على التوالي : 113, 40 - 44, 48 - 53, 54 - 56, 62 - 85, 58 - 44, 48 - 65, 58 - 58, 58 - 58, 58 - 68.

<sup>(</sup>٦) عن نصها اللاّ تيني وترجعته إلى الإسبانية ، أنظر: 360 - 5 5 Somoza, op cit, 2 pp

وإخلاء كل الطرق التي يرتادها الأسقف، فصلا عما يكافها به من أعمال أخرى إصافية؛ أما أسرة برمودو إكتاث Vermudo Ectaz فكان عليها اصطياد الأسماك من نهر نالون Nalón؛ في حين اختصت أسرتي جوان لينيث Juan Lainez ومارتين بييدو Martin Vellido بالإصطياد من البحر (خليج بسكاى) وتعليح ما تصطاده؛ بييدو Martin Vellido بالاصطياد من البحر (خليج بسكاى) وتعليح ما تصطاده؛ أما أسرة سبريانو Cipriano فلتربية مواشى الأسقف ورعايتها؛ وأسرة لين جوتيريث كالبو Gomarzo فلتربية دواجنه وطيوره؛ وأسرتي جومارثو Gomarzo وفرويلة كالبو Pruela Calvo تغذية جياده والعناية بها ؛ وأسرة رومان نونييث Nunez كالبو Nunez الخشاب وتجميعها ونقلها والقيام بأعمال النجارة اللآزمة؛ في حين تفرغت ثلاث أسرات القيام بكل الأعمال الزراعية نظرا لكثرتها وتعددها ؛ وهي أسرات سيد فاخيلاث Garciaz وبيدو جارسياث Sarcia Cidez وجارسيا الخدمات الأخرى التي تتطابها حياة السيد وأسرته. وقس على ذلك أقنان رجال الدين الخدمات الأخرى التي تتطابها حياة السيد وأسرته. وقس على ذلك أقنان رجال الدين لثورة أقنان أشتوريس هذه النجاح لأصابت اقتصادها أنذاك بالشلل النام وما يستتبعه ذلك من خلل اجتماعي وفوضي سباسية.

ولعل ذلك هو ما دفع الملك أوريليو إلى التدخل بنفسه لقمعها تحاشيا لأخطارها؛ وقد حالفه الحظ في ذلك أيما توفيق ، فتمكن من القضاء عليها وإعادة الأقان إلى قنيتهم الأولى مثلما تذكر المصادر الإسبانية ذاتها؛ التي يبدو منها أيضاً أن الملك لم يستخدم أيا من وسائل العنف في القضاء عليها؛ وإنما الدبلوماسية والملاينة فكانا أجدى وأنفع لإعادة الأقنان إلى هدوئهم (۱). ومن ثم خيم السكون من جديد بقية عهد أوريليو الذي انتهى بوفاته في عام ٢٧٤م / ١٥٨هم، فخلفه على العرش الملك سيلو، المعروف في المصادر العربية باسم شيلون أوشيلة.

وليس هناك من شك في أن معالجة أوريليو السلمية لهذه الثورة، مع ما كانت تنطوى عليه من أخطار مهددة لكيان دولته الاقتصادى؛ قد أقصح عن طبيعته السلمية. ومثل تلك الطبيعة لا يترقع منها ميل إلى عنف وشدة أو سفك دماء حتى في مواجهة ما يهدد كيان دولته من أخطار خارجية؛ وهو ما انعكس بوضوح على علاقته السلمية بالأندلس على نحو ما سنرى فيما بعد

لم يكن سيلو من الأسرة المالكة ذاتها سواء المنحدرة من بلايو أو من الغونسو، وذلك عكس ما أرادت له بعض المصادر الاسلامية واللآتينية المتأخرة التي جعلته

Crón. Albeldense, ed. Flórez, p 451; Crón. Alfonso III.: عن الثورة وأحداثها بتفصيل قارن) ed. Villada, p 119; Chrón Léonaise, ed. Cirot,p 392; Crón de Lucas, ed Puyol, p 282, Prim Crón General, ed. Pidal, 2 p 343.

بعضها ابنا لأوريليو (۱) أو أخاً له (۲)؛ وبعضها الآخر جعله ابنا لفرويلة بن الفونسر الأول ٢) ـ الكاثوليكي أول ملوك اشتوريس ـ وإن اكتفى بعضها الرابع بالقول أنه ينحدر من أصل ملكي (۱) ـ والواقع أن انتسابه إلى الأسرة المالكة كان حديثا حينما زوجه الملك أوريليو من أدوسندا Adosinda - ابنة الفونسو الأول الكاثوليكي ـ في العام الخامس من حكمه أي في عام ٧٧١ - ٧٧٢م / ١٥٥ هـ؛ ويسبب هذا الزواج وحده تمكن سيلو - كما تشير أقدم المصادر الإسبانية (۱) - من ارتقاء العرش، الذي كان مقصورا وقتذاك على الأسرة المالكة وحدها (۱) . وقد ظل سيلو متربعا على هذا العرش تسع سنوات كاملة، إلى أن توفى خلال السنة العاشرة من حكمه (۷) أي في عام ٧٨٢ (۱) .

لكن ما كاد سيلو يرتقى العرش حتى اضطربت عليه هو الآخر أمور دولته بثورة مفاجئة لأهل إقليم جليقية ؛ وهى ثورة لم تفصح المصادر الإسبانية كعادتها عن أسبابها أو تطوراتها؛ وإن كانت فى اعتقادنا لاتخرج عن كونها كانت تهدف إلى الانفصال عن المملكة، مثلما كانت ثورتهم على أيام الملك فرويلة فى عام ٧٥٨م / ١٤١هـ من قبل. وتكتفى تلك المصادر بالقول أن الملك سيلو نجح فى التصدى لهذه الثورة، وأوقع بنفسه بالثوار فى جبل كوبييرو Cupeiro) القريب من مدينة لوجو الجليقية (^)، وأعاد أهل جليقية إلى طاعته (¹). ويبدو أن هذه الثورة كانت

<sup>(</sup>۱) القلقشدي، صبح، ٥ ص ٤٦٢.

Prim Crón. General, ed. Pidal, 2p 343; Crón del Rodrigo, ۱۳۲۳ من ۲ من ۲ واريخ ، ۲ وار

<sup>(</sup>٣) ابن خادون، العبر،٤ ص ٣٨٧.

Crón de Lucas, ed. Puyol, p 282 (£)

Crón. Alfonso III, ed. Villada, pp 72 - 73, 119, Crón. Alheldense, ed. Flórez, p 451; قان (°) Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p 483; Crón. Rotense, ed. Moreno, p 617, Chron. Léonaise, ed Cirot, p 393; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 67.

Sanchez Albornoz, La Sucesion al : عن نظام تتابع العرش في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن نظام تتابع العرش في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن تنظام تتابع العرش في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن تنظام تتابع العرض في تنظام تتابع العرض في مملكة أشتوريس وقنذاك أنظر (عن تنظام تتابع العرض في تنظام تتابع العرض في ال

<sup>(</sup>Y) Crón Sehastiani, ed Florez.pp483 - 484; Chrón Léonaise, ed Cirot, p403. (Y) وتعددها غيرهما من المدونات بتسع سنوات وشهر ويوم واحد، أنظر: Crón. Profética, ed. Moreno, p 623; غيرهما من المدونات بتسع سنوات وشهر ويوم واحد، أنظر: Chron Complutense ed. Huici, 1 p 52, Chron Compostellanum, ed Florez, 23 p 325. (Y) مدونة البلدة ( ed. Flórez, p 451 ) فتجعلها تسع سنوات فقط ويكتفى ابن الأثير (الكامل، ص ٢٠٠ بالقول أنه توفى في عام ١٦٨ هـ ( ٢٨٢م) . في حين بجعلها ابن خلاون (العبر ، ٤ ص ٢٨٧) عشرة سنوات ممتدة بين عامي ١٥٨ – ١٦٨ هـ ( ٢٨٤ – ٢٧٤) .

<sup>(</sup>A) عن مرقع هذا الجبل أنظر: . Sánchez Albornoz, Origénes , 2p 212, 347 - 348 ويعتقد بعض (A) عن مرقع هذا الجبل أنظر: , Sánchez Albornoz, Origénes , 2p 212, 347 - 348 أنظر: , Cebrero المؤرخين أنه جبل. Cebrero ، أنظر: , Cebrero المؤرخين أنه جبل. Barrau - Díhigo, Recherches, p 24 No 2

Crón. Sebastiani, ed. Flórez,p 483; Crón. Alfonso III, ed Villada, p73, 120, Chrón (1) Léonaise, ed. Cirot, p 393; Crón de Lucas, ed Puyol, p 282.

من الخطورة بحيث اضطر سيار إلى نقل عاصمة المملكة من مقرها القديم مدينة كانجاس دى أونيس إلى مدينة براڤيا Pravia (١)، الواقعة على شاطئ نهر نائون Nalon قرب الحدود الشرقية لإقليم جليقية ذاته، ربما ليسهل عليه رصد تحركات أهل جليقية عن كثب، وكبح جماحهم بالسرعة المطلوبة إذا ما عادوا إلى الثورة من جديد؛ ولابد وأنه مع هذه الاجراءات الأمنية قد كثف من تواجد قواته العسكرية في تلك المنطقة تكثيفا يكفل له إخماد أى ثورة من جانب السكان. ومن ثم أمن سيلو شرهم ونعم بالهدوء حتى نهاية حكمه.

وقد استغل سيلو هذا الهدوء في التفرع الإشراف على إعادة تخطيط عاصمته الجديدة براڤيا وتعميرها لترقي إلى مصاف العواصم؛ ولعل من أبرز مظاهر هذا التعمير ما شيده فيها من كنائس عدة وعلى رأسها كنيسة سان چوان San Juan التي يعتبر نقش تأسيسها فريدا في شكله وطريقة كتابته (۱)، إذ رغم أنه يتكون من عبارة واحدة هي "Silo Princeps Fecit" وتعني : شيدها الملك سيلو(۱)، فإنها كتبت في خمسة عشر سطرا، وبكل سطر تسعة عشر حرفا، ومجموعها مائتي خمسة وثمانين حرفا، يمكن قراءتها بثلاثمائة طريقة وحتى خمسمائة؛ ولا زالت تلك وثمانين حرفا، يمكن قراءتها بثلاثمائة طريقة وحتى خمسمائة؛ ولا زالت تلك الكنيسة باقية وإن اندثرت معالم مبانيها الأصلية لكثرة ما شملها من تجديد منذ ذلك الحين فصاعدا (۱)؛ وهي الكنيسة التي دفن فيها سيلو فيما بعد هو وزوجته أدوسندا كما تشير إلى ذلك المدونات الإسبانية (۱)، ووثيقة عام ٥٠٥ م (۱)، ونقش مسقبرة سيلونفسه (۷).

إلا أن هذا الاهتمام الذى نالته مدينة برافيا لم ينس سيلو غيرها من النواحى على امتداد دولته، فعمر بعض نواحيها بما أقامه فيها من منشآت معمارية جديدة أو بما أضافه إلى ما كان قائما فيها، وكان أغليها منشآت دينية من كنائس وأديرة(^) ؛ مثل

Chrón. Albeldense, ed. Flórez, p 451. (1)

<sup>(</sup>۲)عن نصه أنظر: . . Hubner, op cit, p 46 No 145; Vigil, op cit, p 475; Risco, op cit, 37p 117

<sup>(</sup>٣) أنظر النقش في الملاحق.

Cayetano Rusell, op cit, p 28 (£)

Chrón. Sebastiani, ed. Flórez, p 484; Crón de Lucas, ed Puyol, p 283; Prim. Crón (°) General, ed. Pidal, 2 p 344; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p67

<sup>(</sup>۱) عن نصبها أنظر: Risco, op cit, 37 pp 331 - 332 عن نصبها أنظر: 332 - Risco, op cit, 37 pp 331 - 332 يرقدان في تلك الكليسة ، رنصها : In Territorio Praviae Monasterium Sancti Iohannis " برقدان في تلك الكليسة ، رنصها : Evangelistac, ubi Iacet Silux, Rex, et Uxor ejus Adosinda Regina" وهي وثبقة أصلية لا تزال كنوسة، أنظر: Vigil, op cit, p 476

<sup>(</sup>٧) وهو مكتوب بالأحرف الأولى ونصه "H.S.E.S.S.T.L." ويرى المؤرخون أن هذه الأحرف إختصار Vigil, op cit .pp 143 - 144 : انظر: 414 - 143 Vigil, op cit .pp الكلمات الذالية:

Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 349 sqq (A)

كنيسة لوكيس Lucis في إقليم جليقية بين نهرى إير Eo وماسما Masma التي أقامها في الشالث والعشرين من أغسطس عام ٧٧٠م /شوال ١٥٨هـ مثلما تدل وثيقة تأسيسها(۱)؛ وكذلك توسيع كنيسة سان بيسنت San Vicente في الخامس والعشرين من نوفمبر عام ٧٨١م(٢) / ربيع آخر ١٦٥هـ، وهي الكنيسة التي كان قد أقامها كل من مكسيمو Maximo وابن عمه فرومستانو Fromestano بمدينة أوبييدو خلال عهد فرويلة مثلما أشرنا من قبل.

وعلى ما يبدو فلكى يتفرغ سيلو لمتابعة هذا النشاط التعميرى ؛ فقد أشرك معه في الحكم ابن أخي زوجته القونسو بن فرويلة، بأن عهد إليه إدارة كافة شدون البلاط(۲)؛ ولا نستبعد أن تكون زوجته أدوسندا وراء هذا القرار لا سيما وأنه لم ينجب منها أي أبناء، وكان ابنه أدلجاستر Adelgaster (٤) غير شرعى من سيدة أخرى لا منها أي أبناء، وكان ابنه أدلجاستر بمقدور سيلو إشراكه في الحكم، أو يتوقع له أن يخلفه على العرش، لأن الملكية الأشتورية لم تكن تعترف بمثل هؤلاء الأبناء (٥). ومن ناحية أخرى لم تكن أدوسندا نميل إلى أحد من بقية أفراد أسرتها بقدر ميلها إلى ابن أخيها هذا، لدرجة أنها هي التي احتصنته بعد اغتيال أبيه عام ٢٦٨م / ١٥٠٨، وتولت تربيته وتنشأته حتى اشتد عوده؛ ولابد وأن تخوفها من أن يرتقى أحد غيره عرش المملكة بعد وفاة زوجها؛ هو الذي دفعها ألا تعدم الوسيلة لإقناعه بأن يشركه معه تمهيدا لأن يخلفه في الحكم. وتلك كانت المحاولة الثانية لإحلال نظام التوريث محل الانتخاب(۱)، بعد محاولة الفونسو الأول الكاثوليكي الذي أشرك معه أخاه فرويلة محل الانتخاب(۱)، بعد محاولة الفونسو الأول الكاثوليكي الذي أشرك معه أخاه فرويلة لكنه توفي قبل الفونسو نفسه(۷)؛ أما محاولة أدوسندا فقد قدر لها النجاح، بغضل لكنه توفي قبل الفونسو نفسه(۷)؛ أما محاولة أدوسندا فقد قدر لها النجاح، بغضل

<sup>(</sup>١) وهي وثيقة أصلية لازالت محفوظة في أرشيف كاندرائية ليون Léon برقم (١. Perg.) وعن نصها أنظر: الارائية المارة الم

<sup>(</sup>٢) لازالت الوثيقة الدالة على ذلك محفوظة في أرشيف نفس الكنيسة، وعن نصبها أنظر: Floriano, op cit, 37 من الكنيسة، وعن نصبها أنظر: 1 p 78 - 80; Risco, op cit, 37 p 309 - 311 . وعن الدوسعات التي أجراها سيلو فيما بعد على الكنيسة ، أنظر: Risco, op. cit, 37 p 114

Crón. Rotense, ed. Moreno, p 617; Crón. Alfonso III, ed. Villada, p 120; Crón. انظر: (۳) Léonaise, ed. Cirot, p 393; Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 356; Prim Crón.General, ed. Pidal, 2 p 344.

<sup>(4)</sup> لم يرد اسمه في المصادر الاسبانية ؛ وانما ورد مع اسم زوجته برونلد Brunildi في وثيقة تأسيسهما لكنيسة سائط ماريا San Antolin ) Santa Maria. التحالية في أوبونا Obona التخليسة سائط ماريا San Antolin ) Santa Maria. التخريي من مدينة براقيا؛ والرثيقة مؤرخة في ١٧ من يناير عام ١٨٠ م وعن نصبها أنظر منها أنظر 37 pp 308 - 309; Floriano, op cit, 1 pp 72 - 74 وتجديدها أنظر: 37 pp 571 - 572 وعن التكويسة بتفصيل أنظر: 37 pp 571 - 572 وتجديدها أنظر: 37 pp 571 - 572 وعن التكويسة بتفصيل أنظر: 37 pp 571 - 572 وتجديدها أنظر:

<sup>(</sup>ع) أنظر: . Barrau - Dihigo, Recherches, p 218

<sup>(</sup>٦) عن تلك المعاولات أنظر بتفسيل: 330 - Barrau - Dihigo, op cit, pp 328 - 330

Chrón Silense, ed. Piórez, p 280. (V)

دورها البارز أيضا في التأثير على نبلاء البلاط المنوط اليهم الاختيار، بحيث إنه حيثما توفى زوجها في عام ٧٨٤م / ١٦٨ه لم يعارض أحد منهم في اختيار الغونسو هذا؛ وهو دور أشارت إليه المصادر الإسبانية (١) · وتلك كانت الإشارة الأولى والأخيرة إلى دور نسائي في تاريخ مملكة أشتوريس .

ارتقى إذن الفونسو بن فرويلة عرش أشتوريس خلفا لسيلو في عام ١٩٨٤ Alfonso El ولقب بالعفيف El Casto كما عرف بالفونسو الشانى El Casto ولقب بالعفيف Segundo و وقتب من أسف لم يقدر له أن يهنأ بعرشه إلا أياما معدودات و أذ وثب عليه منافس قوى اتصف بالصلف والكبرياء (١) والطموح الجارف(١)، هو عمه موريجاتو Mauregato (مورقاط أو سمول ماط عند المؤرخين المسلمين) و الذي لم ير في الفونسو ما يفضله، فإن كان هو ابن غير شرعى فالفونسو ابن أسيرة حرب بشكنسية الأصل؛ ولذلك أعد ضربة مفاجئة جريئة فرض نفسه بها ملكا على البلاد واغتصب العرش لدفسه (١) وفي انقلاب كان أول انقلاب ناجح لاغتصاب عرش المملكة بالقوة ولكنه جر بطبيعة الحال إلى صراع استغرق مدة من الزمن، اختلت المملكة بالقوة ولكنه جر بطبيعة الحال إلى صراع استغرق مدة من الزمن، اختلت خلالها الأمور اختلالا وصلت أنباؤه إلى المؤرخين المسلمين (٥) فدونوه؛ وإن أخطأوا في القونسو ثانية على مسرح الأحداث السياسية بعد نحو ثماني سنوات كأقوى ملوك أشتوريس وأطولهم بقاء على عرشها.

ذلك أن الفرنسو رعمته أدرسندا لم يستسلما للمغتصب بسهولة، وإنما قاوماه لاسترداد العرش منه ؛ لكنهما حينما ينسا في استرداده أو في النيل من المغتصب؛ آثرا التخلى عن المضي في مقاومته وسلما بالأمر الواقع، وكان على أدرسندا أن تنفذ في هذه الحالة ما تقضى به المادة الخامسة من قراري مجمعي طليطلة الثالث عشر (عام ١٩٦٣م) وسرقسطة الثالث (عام ١٩٦١م)؛ التي تنص على وجوب انتظام أرملة الملك في سلك الرهبنة بعد وفاته (١)، فاختارت دير سان جوان San Juan الذي كان قد أقامه زوجها سيلو في مدينة براثيا، لتقضى فيه بقية حياتها طالت أم قصرت.

Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p 484, Crón. Rotense, ed Moreno, p 617; Crón. : المانة (۱) Alfonso III, ed Villada, p 73, 120; Crón del Rodrigo, ed Fuensanta, p 257; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 67.

Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 393. (Y)

Prim. Crón. General, ed. Pidal, 2p 345. (7)

Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p 484; Crón. Albeldense, ed Moreno, p 617; Crón. Alfonso(t) III, ed Villada, p 73, 120; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 393

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ٥ص ٢٠٠ ابن خلدرن ، العبر، ٤ص ٣٨٧ ؛ القلقشدى، صبح، ٥ص ٢٦٤.

Sanchez Albornoz, Origénes, 2 p 358 No 20 عن نص هذه قمادة أنظر: (٦)

أما الفونسو فلم يجد بدا من الفرار إلى دير ساموس Samos في إقليم جليقية لائذا به (۱)، وفيه تخفى إلى أن اتخذ طريقه إلى إقليم ألبة ـ وكان وقتذاك تحت السيادة الاسلامية ـ ليقيم هناك في كنف أخواله البشكنس (۲) ـ وبذلك خلا الجو لموريجاتو فظل متربعا على عرش أشتوريس درن منافس على مدى خمس سنوات كاملة حتى توفى مع بداية العام السادس أواخر عام ۲۸۸۸ (۲) /۱۷۲ هـ ، وهو ذات العام الذى توفى فيه عبد الرحمن الداخل في الأندلس.

وجدير الإشارة أن بعض مؤرخى العرب الصديثين يوردون أنباء اغتصاب موريجاتو العرش، وماتلاه من أحداث على صورة مغايرة للواقع؛ فذهبوا إلى القول بانقسام مملكة أشتوريس على نفسها إثر موبت سيلو، لأنه أوسى بالعرش من بعده لألفونسو بوصاية عمته أدوسدا ـ زوجة سيلو ـ فلم يقبل الأشراف حكمها، ونشبت ضدهما ثورة بزعامة موريجاتو في إقليم جليقية، ففر الفونسو إلى ألبة ومن هناك استنجد بالفرنجة فأعانوه ضد موريجاتو، في حين استعان موريجاتو بالمسلمين لأنه كان يمت لهم بصلة القرابة من ناحية أمه، وبالغ في التودد إليهم مبالغة أثارت ضده رجال الدين في دولته حتى بغضوه وأثاروا الشعب ضده (؛).

ولنا على هذا الرأى بعض التحفظات التى قد تبين مجانبته للواقع، إذ لم يحدث أن طبق نظام الوصاية على العرش فى مملكة أشتوريس ولو لمرة واحدة طوال مدة تواجدها على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان؛ ولا وجود علاوة على ذلك لنص واحد مؤكد يثبت أن سيلو أوصى من بعده لألفونسو، لكن الثابت أن نبلاء البلاط المنوط إليهم اختيار الملك الجديد حسب النظام المتبع آنذاك قد أجمعوا دون خلاف على اختيار الفونسو إثر وفاة سيلو . كما أن وثوب موريجاتو بالفونسو قد وقع فجأة (٥) فى العاصمة براڤيا بإقليم أشتوريس، دون أن يمهد موريجاتو لوثبته بالثورة في إقليم جليقية ؛ ولا يظهر فى أى نص ما يفيد استنجاد الفونسو بالفرنجة ضد

<sup>(</sup>١) عن نص الوثيقة الدالة على ذلك، وهي مؤرخة في أول أغسطس عام ٩٧٢م أنظر: . [1] المنافقة الدالة على ذلك، وهي مؤرخة في أول أغسطس عام ٩٧٢م أنظر: . [1] 14 p 369 .

Crón. Alfonso III, ed. Villada, p 63, 120; Crón. Sebastiani, ed Flórez, p 484; Crón. de (Y) Lucas, ed. Puyol, p 283; Prim Crón. General, ed. Pidal, 2 p 345

Crón. Profética, ed. Moreno, p 623; Chrón Compostellani, ed. Huici, 1p82; تحددها مدونات (۲) كاملة مدونات (۲) بخس سنوات رتحددها بست سنوات كاملة مدونات (۲) Chrón Complutense, ed. Huici, 1 p 52, Sebastiani, ed. Flórez, p 484; Crón Rotense, ed. Moreno, p 617; Crón Lusatanum, ed. Flórez, p403; Chrón. Léonaise, ed. Cirot, p393

<sup>(1)</sup> أنظر: عنان، دولة الاسلام اص ٢١٤ – ٢١٦ رجب عبد العليم، نفسه، ورقات ٢٠٠ (١٠١، ٢٠٤) Abdulrahman El - Hojji, Christian States, p 48.

<sup>(</sup>a) أنظر: 17 Crón Sebastiam, ed. Flórez, p 484; Crón. Alfonso III, ed Villada, p 73

المغتصب، إذ لم يقدر للعلاقات بين أشتوريس والغرنجة أن تبدأ بعد؛ وإنما تأخرت إلى ما قبل منتصف القرن التاسع الميلادى بقليل - أى بعد هذه الأحداث بنحو قرن من الزمان - واقتصرت حينذاك على تبادل المودة بينهما، دون أن تتعداها إلى أى شكل من أشكال التعاون أو العمل الحربى أو الدفاعى المشترك. أما القول بأن أم موريجاتو كانت عربية فهو استنتاج لم يقم عليه أى دليل بعد، ولا زال كثير من المؤرخين يرفضون الأخذ به ويؤكدون أنها من أصل أشتورى إسباني (١)

ومن جهة أخرى فإن قصة استنجاد موريجاتو بالمسلمين ومعاونتهم له لم تظهر في المصادر الإسبانية السابقة على القرن الثانيي عشر الميلادي، وإنها في المصادر التالية له التي انفردت بالقول أن موريجاتو وفد على الأندلس حينما اعتلى الفونسو العرش؛ وسأل المسلمين معاونته للإستيلاء على العرش منه في مقابل اعترافه بالتبعية لهم، فأمدوه بجيش ضخم فيه بعض المسيحيين عاد به موريجاتو إلى إقليم أشتوريس، وتمكن من انتزاع العرش من غريمه ، فخشى الأخير على نفسه وفر إلى إقليم ألبة، في الوقت الذي حافظ موريجاتو على صداقته للمسلمين والتودد إليهم بما يتنافى مع تعاليم الدين المسيحي؛ إذ اشترى مسالمتهم ومودتهم بتقديم مائة عذراء من عذراوات أشتوريس المسيحيات – منهن خمسين من طبقة النبلاء ومثلها من عامة الشعب – كجزية سنوية يرفه بها المسلمون عن أنفسهم؛ فجلب موريجاتو بذلك على نفسه نقمة الرب وغضب الشعب (٢).

ومن المخاطرة الأخذ بتلك القصة في مجملها أو تفاصيلها التي لاتعدو أن تكرن من نسج خيال المؤلفين الإسبان المتأخرين (٢) ؛ ربما بدافع من تحاملهم على موريجاتو بسبب اغتصابه العرش من الفونسو الذي اختاره النبلاء كملك شرعي؛ ولا أدل على ذلك من أن بداية الجزية المشار إليها لا ترتبط في رواياتهم بموريجاتو وإنما بالملك أوريليو قبله، وأنها ظلت تدفع للمسلمين منذ ذلك الحين ولمدة ثلاثة أرباع قرن حتى أوقفها الملك راميرو Ramiro في بداية عهده (١) الذي بدأ عام ٢٤٨م، ومع ذلك فلم يتحامل هؤلاء المؤلفون على أي من ملوك تلك الفترة مثلما تحاملوا على موريجاتو. يضاف إلى ذلك أن المصادر الإسبانية السابقة على القرن الثاني عشر الميلادي لم تشر إلى قصة معاونة المسلمين لموريجاتو أو دفعه الجزية لهم ، وهو أمر نؤكد معه أنها ما كانت تصمت عن ذكره والإشارة إليه فيما لو حدث منه شئ .

Risco, Esp Sagr., 37 p 121; Quadrado, op cit, p 63; Cabal, op cit, : أنظر على سبيل المثال (۱) pp 89 - 93.

Crón de Lucas, ed. Puyol, p 283; Crón del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 258, Estoria (۲) de los Godos, ed. Zabalburu, p 67 - 68; Prim Crón. General, ed. Pidal, 2 p 345

Sánchez Albornoz, Origénes, 2 p355 (7)

Crón de Lucas, ed. Puyol, p 282, 290, Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 255, : قان (٤) 286; Prim Crón. General, ed. Pidal, 2pp 243, 359 - 360.

ومن ناحية ثالثة فإن المصادر الإسلامية ذاتها (۱) تنفى تأييد المسلمين أر معاونتهم لموريجاتو، بما تشير إليه من غزو هؤلاء المسلمين أراضى أشتوريس فى أعقاب اغتصابه العرش؛ مستغلة ما نتج عنه من اضطراب أمورها واختلالها. فكيف إذن تستقيم أمور غزو المسلمين لمملكة أشتوريس حسب الرواية الإسلامية مع صداقتهم ومساندتهم لملكها حسب الرواية الإسبانية ؟ وخلاصة الأمر فقد ظل موريجاتو على عرش أشتوريس بقية عهده دون أن تنسب إلبه المدونات الإسبانية شيئا يذكر، حتى توفى فى ذات العام الذى توفى فيه الأمير عبد الرحمن فى الأندلس أواخر عام ۲۷۲ هـ.

وعلى النحو السابق كان اضطراب أحوال أشتوريس في عهد الملوك الأربعة الذين خلفوا الفونسو الأول؛ بما توالى عليها من فتن وحركات انفصالية ومطامع في السلطة؛ وكان بالإمكان أن تستغل الأندلس هذا الاضطراب لتقتص منها على جرأتها السابقة، لولا أن كانت هي الأخرى – وبقية العالم الاسلامي – غارقة طوال تلك الفترة في همومها ومتاعبها حتى أذنيها.

ذلك أنه حينما سقطت الخلافة الأموية في المشرق عام ١٣٦هـ/ ٢٥٠م على أيدى بنى العباس، تفرغ الأخيرون لتثبيت سلطانهم فيما ورثوه من أقاليم، وكان من بين وسائلهم في ذلك أن عملوا على إشفاء صدورهم من الأمويين ؛ فبحثوا عنهم في كل مكان، وبطشوا بأمرائهم دونما رحمة أو شفقه. وتاق الأمويون من جانبهم إلى النجاة من هذا البطش، فاختفى بعضهم عن الأنظار وفر آخرون إلى ولايات العالم الإسلامي المتطرفة ناجين بأنفسهم (٢) ؛ وكان من بين هؤلاء الفارين ممن لم تدركهم سيوف العباسيين شاب يدعى عبد الرحمن بن معارية حفيد هشام بن عبد الملك ،حملته الطريق إلى بلاد المغرب حيث كانت السيطرة لحاكم شبه مستقل عن العباسيين هو عبد الرحمن بن حبيب الفهرى؛ الذي عرفته أحداث المغرب والأندلس كشخصية طموحة، حتى انتهى به الأمر إلى انتزاع ولاية المغرب إثر انقلاب ضد أميرها حنظلة بن صفوان؛ فاستقر الأمير الأموى إلى حين يلتقط أنفاسه ليقرر بعدها أي طريق يمضي إليه .

كان هذا الأمير الأموى شابا ممتلئا بالعافية مشعا بالذكاء طموحا بلا حدود؛ وتلك صفات تزهل صاحبها لجسام المسئولية. وهذا ما حدث لذلك الطريد الذي نجا

<sup>(</sup>١) أنظر : ابن الأثير، الكامل، ٥ص ٤٧٠ ابن خلدون ، العبر، ٤ ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>۲) أخبار مجموعة ، ص ٤٦ و وما بعدها .

من القتل بأعجوبة، فهو لم يفر رغبة في النجاة وحدها وإنما تحركت فيه أحلام السلطة؛ ونازعته شهوة الملك يدفعه إليها نبوءة في الزمان سبقت (١)، ولم نكن ولاية المغرب على بعدها عن مركز الخلافة العباسية تكفي طموحه العريض؛ وما كانت هي بالأمر اليسير عليه حتى لو أرادها. لأن هذه الولاية التي نالت حينذاك بعض الاستقلال لم تكن مؤهلة لقبول هذا الأمير، فحاكمها الفهرى لم يكن يستسيغ وجود منافسين له في مكان ناصل كثيرا قبل الوصول إليه، خاصة إذا كانوا ينحدرون من أسرة ملكبة مثله؛ وقد تجلى هذا الشعور العدائي الذي يكنه الفهري في تصفيته لاثنين من أبناء الخليفة الأموى الوليد بن بزيد؛ كانا قد لجآ إلى المغرب شأن عبد الرحمن الأموى (٢). فما كان من هذا الأخير إلا أن تجنب الظهور واختفى إلى حين في الظلام حتى ينجلي الموقف؛ ومضت عليه وهوعلى هذا الحال سنوات أربعة متنقلا بين قبائل البربر في المغربين الأوسط والأقصى، دون أن يثيرغباراً وراء تنقلاته الخفية . وكانت أخبار الأندلس القربية تترى عليه بما فيها من فوضى واضطراب، حيث كانت تمزقها الحرب الأهلية بين القيسية والبمنية على النحو الذي فصلناه من قبل؛ في الرقت الذي كانت فيه غالبية البربر مقهورة مغلوبة على أمرها في انتظار نتيجة الصراع ، فما كان من عبد الرحمن إلا أن توجه بطموحه إلى هذا الاقليم الذي وجد فيه فرصة أكثر منالا من المغرب، لاسيما وأن عددا كبيرا من موالى بني أمية يتواجدون فيه.

ومع نهاية عام ١٣٦هـ/٧٥٤م كان بدر مولاه يشق طريقه إلى الأندلس في مهمة سرية للاطلاع عن كثب على أجوائه السياسية، ودراسة السبل التي تمهد لسيده العبور، واتخاذ ركائز فيه حيث الفرص مواتية والمتخاصمون ليس فيهم من له صفات القيادة ، أو مواهب الحكم التي تتوفر لعبد الرحمن.

كانت أولى مهام بدر الانصال بموالى بنى أمية (١) ـ وهم فى معظمهم من بقايا الشاميين ـ فالتقى باثنين من زعمائهم ، وفى الاجتماع أسهب فى عرض مأساة الأمويين والكارثة المفجعة التى حلت بهم على أيدى بنى العباس؛ ثم عرج على وصف المطاردة الوحشية التى تعرض لها أمراؤهم على أيديهم، وما عاناه سيده هذا على الخصوص حتى أدرك النجاة . فلما تأكد من تنشيط مشاعرهم وإثارة شفقتهم على بنى أمية بعامة ؛ بدأ فى عرض الموضوع الرئيسى من مهمته فأسهب فى الإشادة بصفات عبد الرحمن ومؤهلاته كحفيد لهشام، ومقدرته على رد الاعتبار

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ، ص ٥١ - ٥٢ المقرى ، نفح، ١ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري ، البيان ، ٢ ص ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ، ص ٥٠،٥٠ .

لجماعته الأموية إذا ما أتيحت له فرص المساعدة(۱). والحق أن اللقاء كان وديا للغاية بحيث لم يتردد الزعيمان الشاميان - عقب هذا الاجتماع المثير ـ في إبداء رغبتهما للبدء على الغور في تنفيذ رغبة الأمير الأموى؛ وهكذا أسفرت أولى اتصالات بدر عن قيام نواة لغريق مؤيد للأمير القابع في سبتة.

ثم كانت الخطوة التالية حينما توجه هذا الفريق إلى الحزب المعارض من القبائل اليمنية، التى كانت لا تزال تستأثر بالكثافة العددية فى البلاد، وتتخذ موقفا عدائيا ثابتا من الحكم القيسى الموزع بين يوسف الفهرى ورفيقه الصميل. ولم تكن هناك عوائق فى الاتصال بهذا الحزب المرتبط عضويا بالأسرة الأموية، منذ أن انتصر لهم مروان بن الحكم على القيسية فى موقعة مرج راهط عام ٢٤هـ؛ والآن يدعى لحفيده عبد الرحمن بإمارة الأندلس. وكانت البداية مع هذا الحزب طيبة باستجابته للفكرة والتحمس لها، إذ لم يكن هناك ما يدفع هذا الحزب اليمنى إلى التردد فى قبول العرض، لاسيما وأن فيه الفرصة التاريخية للتحرر من قبود القيسية، والانتقام منها لما أنزلته بهم من ذل وهوان فى شقندة وغيرها من المواقع.

وعلى هذا النحو بات موالى بنى أمية واليمنية يملكون من المعطيات ما يشجعهم على دعوة عبد الرحمن، خاصة وأن الظروف بدت مواتية إلى حد ما ، فى وقت غاب فيه كل من يوسف والصميل عن عاصمة البلاد فى مهمة حربية بالشمال. وكان على بدر أن يضع سيده فى الأجواء المشجعة للموقف السياسى هناك، حيث لاحت بشائر الفرصة التاريخية أمامه بعد ما ضاقت بطموحه رمال الشاطئ المغربي وهو يذرعها تسكعا فى انتظار الخبر الموعود. وسرعان ما قفز عبد الرحمن بذلك الطموح إلى الصفة الأخرى من المضيق لينزل ضيفا على أبى عثمان عبيد الله بن عثمان زعيم موالى بنى أمية، الذى كان فى استقباله فى قرية طرش Torrox بن عثمان زعيم موالى بنى أمية، الذى كان فى استقباله فى قرية طرش Torrox على ساحل إلبيرة Elvira فى ربيع الآخر عام ١٣٨هـ/٥٠٥م (٢)؛ فسرى خبر وصوله كالبرق واجتمع حوله الأنصار يتدافعون وراء بعضهم، مأخوذين بشخصيته القوية وجرأته النادرة، بعدما وجدوا فيه مما سمعوه طرازا جديدا فى الزعامة الساسبة.

ومع بداية ربيع ذات العام ١٣٨ هـ/٧٥٦م كانت طلائع الجيش الذي النف

<sup>(</sup>١) أعلام، ص ٦٧.

<sup>(</sup>۲) عن قصة هروب عبد الرحمن حتى عبوره إلى الأندلس، أنظر على سبيل المثال : المقرى، نقح، ٤ ص ٢٠ - ٢١ عن قصة هروب عبد الرحمن حتى عبوره إلى الأندلس، ٢١ - ٢١ ، ٢١ - ٢١ ؛ ابن عذارى، البيان ، ٢ص ٢٠ - ٢١ ، ٢١ - ٢١ ؛ مجهول ، فتح الأندلس، ص ٤٤ - ٢١ ، ٤٨ ، ٤١ - ١١ ، مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، ص ١١٠ - ١١ ؛ الدويرى ، نهاية ، ٢٢ / ١ص ١ - ٤ .

حول عبد الرحمن ـ وقد بلغت ألغى فارس، تغادر معسكره إلى أرشذونة Archidona التى كانت أول مدينة تجهر بتأييدها العلنى له؛ ومنها خرج ليلقى الترحاب فى المدن الأخرى ويستقطب أجنادها، حتى أدرك إشبيلية ويدأ يعد العدة للتقدم إلى قرطبة العاصمة الخالية وقتذاك من قوتها الدفاعية. وهناك وافته الأنباء بعودة يوسف والصميل من الشمال وزحفهما نحوه بانجاه إشبيلية لوقف تقدمه ؛ لكنه فى مبادرة ذكية سريعة نفذها تحت ستار الليل لم ينتظرهما وإنما تجاوز إشبيلية فى اتجاه قرطبة؛ فاضطرب يوسف والصميل بهذه الخطوة غير المتوقعة وتراجعا مرتبكين ، ليكونا فاضطرب يوسف والصميل بهذه الخطوة غير المتوقعة وتراجعا مرتبكين ، ليكونا المتد الجيشان على ضفتى نهر الوادى الكبير فإلى الشمال عسكر يوسف والصميل فى الجيشان على صفتى نهر الوادى الكبير فإلى الشمال عسكر يوسف والصميل فى المصارة ، وإلى الجنوب اتخذ عبد الرحمن معسكره (۱) ، ومضت أيام والفريقان يرقب أحدهما الآخر ، وقرطبة عن كثب ترقب بدورها من سيكون له حظ امتلاكها والسيطرة من خلالها على الأندلس كلها .

وفى التاسع من ذى الحجة عشية عيد الأضحى دعا عبد الرحمن إلى مجلس حرب قبل أن يحسم الأمر، فإذا بأركانه يجمعون على القتال؛ وفى صباح اليوم التالى كانت الظروف مواتية للهجوم الذى قرره، وبسرعة تحولت المعركة إلى معسكر يوسف ورفيقه فى المصارة، وبنفس السرعة تعزق جيشهما المتهالك، وألقى يوسف بقدميه رغم شيخوخته للريح ولاذ بطليطلة، بينما أخذ الصميل وقد سقط كل غروره فى المعركة طريق الهرب إلى جيان؛ فدخل عبد الرحمن قرطبة وخطب فى الناس معلنا انتهاء تبعية الأندلس للمشرق وقيام دولته الجديدة (٢)، التى أعاد بها إلى الوجود دولة بنى أمية التى انهارت فى المشرق على أيدى بنى العباس.

لكن إذا كانت المصارة قد فتحت أبواب الحظ أمام عبد الرحمن الأموى ليحتل عرش الإمارة فى قرطبة وبعض المدن القليلة الأخرى التى أعلنت تأييدها واعترفت بسيادته، فقد كان الجزء الأكبر من البلاد لا يزال فى قبضة القيسية، وبعضها الآخر فى موقف المتردد الذى لم ينته بعد إلى اقتناع نهائى أو استيعاب المتغيرات المستجدة، ولأن عبد الرحمن كان يفتقد إلى عصبية تؤازره فقد طمع فى إزالته عن سلطانه كثيرون، منهم من كان لحكمه معارض، وآخر لما بلغ من سلطان حاسد،

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ، ص ٨٦ ؛ وأنظر أيضاً: إيراهيم بيضون، الدولة العربية ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢)عن الصراع بين عبد الرحمن ويوسف حتى اعلان الدولة الاموية ، أنظر : ابن القوطية، تاريخ ص ٤٦ – ٥٠ ابن عذارى ، نفسه، ٢ص ٤٦ - ٢٠ ؛ مجهول ، فتح الأندلس ، ص ٥١ – ٥٦ ؛ مجهول ، ذكر بلاد الأندلس ، ص ١١٧ – ١١٤ ؛ أخبار مجموعة ، ص ٧٧ وما بعدها؛ المقرى نفح، ٤ ص ٣٧ – ٣٣ – ٣٣ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠ . ٥٠ .

وفريق على سياسة الشدة التى اتبعها لإرساء قواعد دولته ناقم، وآخرون ساندوه طمعا فى السلطان فلما لم يتحقق لهم الرجاء خرجوا عليه ثائرين. لذلك كان عليه أن يقضى فترة حكمه التى طالت حتى عام ١٧٢هـ/٧٨٨م فى مقارعة هذه العناصر المعارضة من العرب قيسية كانت أم يمنية فضلا عن البربر.

ومن الطبيعى أن تبدأ المعارضة لعبد الرحمن من زعيمى القيسية يوسف والصميل صاحبى السلطان القديم، إذ مالبث يوسف وكان لايزال متعلقا بأمل استعادة سلطانه أن تحرك مع أنصاره القيسية إلى جيان، حيث الصميل الذى استنفر هو الآخر حلقاءه وحشدهم من مختلف المعسكرات الموالية له آنذاك؛ وقام الزعيمان بهجوم خاطف على حامية مدينة جيان وسيطرا على زمام الأمور فيها وفى إلبيرة وبهذه التحركات لم يعد أمام عبد الرحمن مجال للاستهانة بقوة يوسف ورفيقه، أوبالتهديد الذى يشكلانه على قرطبة العاصمة؛ فبادر إلى التحرك نحوهما فى إلبيرة، قبل أن تتسع دائرة تعردهما كلما ازداد افترابا من العاصمة؛ وما أن اقترب عبد الرحمن من معسكرهما حتى غاب فجأة شبح الحرب، وحلت مكانه مفاوضات سلمية انتهت فى صغر عام ١٣٩هم/ يوليو ٢٥٧م بالاتفاق على أن يمنح عبد الرحمن العفو للزعيمين ويأخذ اثنين من أبناء يوسف هما أبو زيد وأبو الأسود كرهيئة ضمانا لحسن النوايا ؛ ثم عاد الزعيمان معه إلى قرطبة ليكونا تحت مراقبته (١).

لكن لوثة الزعامة ظلت تطارد يوسف وهو في قرطبة؛ خاصة وأن عبد الرحمن شدد الرقابة على تحركاته، وألب عليه صنائعه ينازعونه في أملاكه ،حتى نوحش يوسف منه ، (۲)؛ وفي العام التالى ينكث يوسف بالصلح (۲) ويختفي فجأة من قرطبة ليظهر في ماردة؛ مدفوعا إلى محاولة جديدة بتحريض عدد من أنصاره المغامرين الذين ظلوا ، يلقون عليه التحريف ويندمونه على ما كان ، (۱) له من سلطان. وفي ماردة اجتمعت ليوسف حشود هائلة من العرب والبربر زحف بهم إلى مدينتي لقنت وإشبيلية حيث انضمت إليه أعداد أخرى تضخمت بها أعداد قواته حتى بلغت عشرين ألفا أو يزيد؛ مضى بهم في اتجاه مدينة قرطبة بغية استعادتها. إلا أن رد فعل عبد الرحمن على هذه التحركات كان عديفا، وانعكست حالته النفسية على قراراته السريعة بالقبض على ابني يوسف المرتهدين، وعلى الصميل أيضا بتهمة قراراته السريعة بالقبض على ابني يوسف المرتهدين، وعلى الصميل أيضا بتهمة التآمر وتحريض يوسف، وأودع ثلاثتهم السجن (٥) ليرى ما بشأنهم بعد الغراغ من يوسف الذي أعد له خطة يوقعه بها بين شقى الرحى.

<sup>(</sup>۱)قارن في ذلك : أخبار مجموعة ، ص ٩١ – ٩٤ ، مجهول، فتح الأندلس، ص ٥٦ – ٩٥٩ ابن الخطيب، الإحاطة ، ٣ ص ٤٦٩ ؛ ابراهيم بيضون، نفسه ، ص ١٨٠ ـ ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) قارن : المقرى ، نفح ، ٤ ص ٣٤؛ النويرى ، نهاية ، ٢٢ / ١ ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن عدارى، البيان ، ٢ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة ، ص ٩٥.

 <sup>(</sup>٥) المقرى ، نفح ، ٤ مس ٢٥.

ففى الوقت الذى كمن له عبد الرحمن فى حصن المدور Almodavar فى مكان غير بعيد إلى الغرب من العاصمة، أمر نائبيه (۱) على إشبيلية ومورور Moron مكان غير بعيد إلى الغرب من الخلف ؛ ولما فطن يوسف الشرك حينما رأى الغبار يرتفع وراء فرسان هذين النائبين، اضطرب وتثاقلت قدماه ولم يجرؤ على متابعة الطريق إلى قرطبة ، وإنما انكفأ إلى الوراء التخلص من مطاردتهما له أولا؛ واستعجل لقاءهما وأدار القتال معهما (۲). غير أن المعركة اقتصرت على مشهد استعراضى قصير لم يلبث أن انتهى بفقدان يوسف لعدد كبير من قواته صرعى فى أرض المعركة، ومن نباعثر فى عدة اتجاهات ومن بينهم يوسف نفسه.

أخذ يوسف يبحث عن مأمن يتوارى فيه فلم يجد غير طليطلة دون أن يكتب له بلوغ غايته هذه المرة، لأنه وهو يتردد على مشارفها وصلت أخباره إلى بعض من عرفوه فتصايحوا قاتلين: ، نقتله ونريح الدنيا منه ، ونريحه من الدنيا ، ونريح الناس من شره ، فقد صار ناجشا للحرب ، (٦) ، وطاردوه حتى تمكنوا منه على مسافة أميال قليلة من المدينة فاحتزوا رأسه وأرسلوها إلى عبد الرحمن في قرطبة ؛ الذي كان هو الآخر قد ضرب عنق ابنه أبي زيد وعلقها إلى جوار رأس أبيه على باب قصره في رجب عام ١٤٢هه / أكتوبر ٥٧٩م ؛ لكنه أبقى على الابن الآخر استصغارا لسنه ؛ وأدخل على الصميل من خنقه في سجنه (٤) ، ثم قام بتصفية من هادنهم من رجال الحكم السابق ؛ وتكررت عملية قطع الرءوس في ذلك العام ؛ بحيث أخذت سياسة عبد الرحمن تصطبغ منذ ذلك الحين بلون الدم ، بعدما أدرك أن إمارته السابحة في الرحمن تصطبغ منذ ذلك الحين بلون الدم ، بعدما أدرك أن إمارته السابحة في محيط من الخصوم والعداوات لن يكتب لها البقاء وسيفه في الغمد لا يتحرك ، فاستله وقليلا ما أعاده ، وإن أسرف في القتل فقد وجد من المؤرخين من سوغ له ذلك كسبيل لامفر منه ، لأن الأخطار التي داهمته منذ أن عبر إلى السلطة في قرطبة كانت أقوى من أن يحمل ثقلها رجل لا يمتلك من القدرة والشجاعة ما يجعله يثبت في وجه العواصف دون أن يلين (٥).

<sup>(</sup>۱) هما عبد الملك بن عمر بن مروان وابنه عمر، وهما من أبناء عمومة عبد الرحمن ، وفدا عليه من المشرق عام ۱۶۱هـ / ۲۰۵۸م، فأقام الأب عاملا على إشبيلة، وولى الابن على مورور، أنظر: ابن خلدون، العبر، ٤ ص ٢٦٣ - ٢٦٤؛ المقرى ، نفح، ١ ص ٢٠٨ مجهول فتح الأندلس، ص ٤٥؛ ابن الأبار، الحلة، ١ ص ٥٦ - ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) مجهول ، فتح الأندلس ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ، ص ٩٩ .

 <sup>(</sup>٤) قارن : أخبار مجموعة ، ص ٩٦ - ١٠١؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٥٩ - ٦١؛ ابن عذارى، نفسه، ٢
 حس ٤٩ - ٥٠ ؛ المقرى ، نفسه، ٤ ص ٣٤ - ٢٥؛ الدريرى، نفسه، ٢٢ / ١ ص ٥ - ٦.

ابراهیم بیضون، الدولة العربیة، من ۱۸٤.

كان عبد الرحمن مدركا لهذه الحقيقة إذ ما كاد يلتقط أنفاسه بعد القضاء على أخطر عدوين في الداخل، حتى وجد أن الانتقال من مرحلة السلطة المحلية في قرطبة إلى السيادة الكاملة على الأنداس لازال محاطا بالألغام، وأن سنوات أخرى شاقة في انتظاره قبل أن يبلغ الهدف الذي يريد . فبعد هدوء لم يجاوز العام بكثير إذا بثورة قيسية أخرى تطل برأسها في عام ١٤٣ هـ / ٢٦٠م في مدينة الجزيرة الخضراء، يقودها رزق بن النعمان أحد أنصار يوسف؛ ويتمكن من فرض سيطرته على مدينتي شذونة وإشبيلية أيضا . فتقدم إليه عبد الرحمن وحاصره في إشبيلية ثورته (۱)؛ ليلاحق ثائرا قيسيا آخر هو هشام بن عروة في مدينة طليطلة؛ ويأخذه عبد الرحمن على غرة لم يجد معها بدا من الاستسلام وتقديم ابنه رهينة؛ واضطر عبد الرحمن أن يقبل استسلامه دون مناقشة، والعودة مسرعا إلى قرطبة حيث كانت الرحمن أن يقبل استسلامه دون مناقشة، والعودة مسرعا إلى قرطبة حيث كانت أجواؤها تنذر بشئ ما تعده الخلافة العباسية على نحو ما سنرى فيما بعد .

وما أن وصل عبد الرحمن قرطبة حتى عاد ثائر طليطلة المستسلم إلى عصيانه، فانكفأ إليه بنفس السرعة وحاصره بالمدينة بعدما نصب المجانيق عليها دون جدوى لحصانتها، وطال الحصار إلى العام التالى ( ١٤٦هـ / ٢٦٣م ) حتى يئس عبد الرحمن؛ وكمحاولة أخيرة لإجبار الثائر على الاستسلام احتز عبد الرحمن رأس ابنه المرتهن ورماها إليه داخل المدينة فلم يفت ذلك أيضا في عضده (١)؛ واضطر عبد الرحمن أمام طول الحصار واشتداد قلقه بشأن التحركات العباسية أن يرفع الحصار ليطوى المراحل إلى قرطبة، مؤجلا أمر هذا الثائر إلى ما بعد الانتهاء من تصفية جيوب الانقلاب العباسي، وهو ما لم يتم إلا عام ١٤٧هـ / ٢٦٤م.

وحيدذاك سير عبد الرحمن جيشا كثيفا إلى ثائر طليطلة ضرب عليه حصارا طويلا تداوله الجند فيما بينهم، حتى ضاق الحال بأهل المدينة ضيقا تضاعفت حدته بما أصاب البلاد وقتذاك من قحط (٣)، أجبرهم على تسليم الثائر وأتباعه خلاصا لما هم فيه من ضيق؛ فعوقب الثائر وأتباعه بطريقة ساخرة هزلية إذ جئ بهم إلى قرطبة على ظهور الدواب، وهم مقيدون بالسلاسل وقد ألبسوا جباب صوف بالية ، وحلقت رءوسهم ولحاهم، وطيف بهم في شوارع العاصمة واستهزاء العامة يلاحقهم، ثم أخذوا

<sup>(</sup>۱) قارن : العذرى ، نصوص، ص ۱۲۰ ؛ النويرى، نفسه، ۲۲ / ۱ ص ۲ ؛ ابن الأثير، الكامل ، ٤ ص ٢٦٩ (١) قارن : العذرى ، نصوص، ص ٦٠ الذي سقط من روايته اسم الثائر.

<sup>(</sup>۲) أنظر بتفصيل : أخبار مجموعة ، ص ۱۰۱؛ النويرى ، نفسه ، ۲۲ / ۱ ص ۱؛ ابن الأثير ، نفسه ٤ ص ٢٣٦ مجهول ، فتح الأندلس ، ص ٦١ ؛ ابن خلدون ،نفسه ، ٣ ص ٢٦٦ ؛ ابراهيم بيضون نفسه ، ٣ ص ١٨٠ - ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١١٥ .

فقتلوا على تلك الحال وصلبوا (۱)؛ وبذلك عادت طليطلة إلى الطاعة (۲)، وقضى عبد الرحمن على أنصار القيسية فاستراح من أخطارهم كلية؛ فيما عدا ثورة قادها أبو الأسود بن يوسف الفهرى بعد ذلك بنحو عشرين عاما، أى في عام ١٦٩هـ/ ٨٧٥م ثم واصلها من بعده أحد أقاريه حتى أواخر عام ١٧١هـ/ ٨٧٨م (٦)، لكنها لم تشكل تهديدا كبيرا لعبد الرحمن ولم تكلفه جهدا كبيرا في القضاء عليها.

وإذا كانت أخطار القيسية من خصوم عبد الرحمن قد اختفت من الساحة، فقد كان خطر اليمنية قائما طوال تلك المدة بانتفاضات متلاحقة، كان أولها تلك التي قادها عبد الغافر اليماني في مدينة إشبيلية عام ١٤٢هـ/ ٢٥٩م(؛)، والتي كانت بداية الافتراق بين عبد الرحمن وبين اليمنية. غير أنه خلافه مع الأخيرة التي اعتقدت أن باستطاعتها احتواءه وتسخيره لمصلحتها السياسية والقبلية لم يكن له تأثير كبير عليه لأنه استطاع خلال سنوات قليلة من بدء إمارته إنشاء قوة ذاتية (\*) تملك القدرة على إحباط كل الحركات المحلية . كما وضع عبد الرحمن في حساباته أن معارضة الحزبين القيسي واليمني لنظامه لن يؤدي بينهما إلى أي نوع من أنواع التحالف الجدي ضده، بسبب أجواء العداوة المستحكمة بينهما، وتلك هي نقطة الضعف التي استفاد منها إلى حد كبير في صراعه ضد هذين الحزبين.

ومع ذلك مضى شريط عصيان اليمنية دون توقف، فعاودت ـ وهى المتحفزة إلى انتزاع السلطة ـ إصرام نار الثورة فى مدينة لبلة عام ١٤٨هـ / ٧٦٥م بزعامة سعيد اليحصبى؛ الذى تمكن بمن توافد عليه الاستيلاء على مدينة إشبيلية واتخذ من قلعة رعواق ( وادى إيرة Guadaira ) المجاورة معسكرا يعتصم فيه . لكنه لم يصمد لجيش عبد الرحمن طويلا بعدما أحكم عليه الحصار ومنع وصول أى إمدادات إليه ، فتمكن منه الأمير وسقط فى معركة عديفة انتهت بسحق ثورته ومقتله هو وجمع غفير من أنباعه عام ١٤٩هـ / ٢٦٦م(١)، لتنضم رأسه إلى مجموعة الرءوس المقطوعة التى أصبحت تقليدا منبعا فى ذلك الحين .

<sup>(</sup>۱) راجع بتقصیل : أخبار مجموعة ، ص ۱۰۳ – ۱۰۰ ؛ ابن عذاری ، نفسه ، ۲ ص ۱۰۳ ابن الأثیر، نفسه ، ۰ ص ۲۰ ؛ الدیری ، نفسه ، ۲۲ / ۱ ص ۲ – ۷ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، نفسه ، ٢ ص ٥٦ ؛ أخبار مجموعة ، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) قارن عنها : ابن عذارى، نفسه، ۲ مس ۵۰،۷۰ - ۵۸؛ أخبار مجموعة، ص ۱۱۲؛ العذرى، نصوص، ص ۱۱ ؛ ابن الأثير، نفسه، ۵ ص ۷۰؛ ابن خلدرن، نفسه، ٤ ص ۳۲۹.

<sup>(1)</sup> ابن عداری، نفسه ، ۲ ص ۵۰ ـ ۵۱ .

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفح، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ٣٥ ص ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) قارن بتغصيل : أخبار مجموعة، ص ١٠٥٩ اللويرى، نفسه، ٢٢ / ١ ص ٨ -٩ ؛ العذرى، نفسه، ص ١١١ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٦ - ٢٦٩ ابن عذارى، نفسه، ٤ ص ٢٦٦ - ٢٦٦ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٢٠٦ - ٢٦٠ ، ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٢٠٠ - ٥٣٠ .

وعلى الرغم من تدحرج الرءوس على هذا النحو ، فلم تتوقف حركات اليمنية المعادية لعبد الرحمن ، حيث الجشع إلى السلطة كان يبتلع الخوف من العقاب. فثمة يميني آخر هو أبو الصباح بن يحيى يشق عصا الطاعة في مدينة إشبيلية - وفي نفس السنة التي ثار فيها قريبه اليحصبي - وكان أبو الصباح هذا يطمع في السلطة منذ اليوم الذي انتصر فيه عبد الرحمن على يوسف في المصارة؛ حينما أغرى أصحابه اليمدية بالتآمر على عبد الرحمن والتخلص منه قائلا لهم: ١ هل لكم في فتحين في يوم واحد، قبل له وما ذاك ؟ ، قال : قد فرغنا من يوسف والصميل، فلنقتل هذا الفتى المقدامة ابن معاوية فيصير الأمر بأيدينا، وتصير الأنداس قحطانية آخر الدهر، فكره كاره ورضى راض ، (١)، مما أفشل مؤامرته. ولأن أبا الصباح كان زعيما بارزا أكبر حجما وأشد خطرا من غيره من زعماء اليمنية ، تساعده على ذلك شجاعة نادرة وقوة بدنية فائقة، فقد تردد عبد الرحمن في مجابهته وقتذاك قبل أن تتهدأ له فرصة مناسبة ؛ فلما حانت له تلك الفرصة عمد إلى مراوغته واستحثه على القدوم إلى قرطبة ليلقاه على الرحب والسعة ،موحيا إليه بأن العلاقة بينهما حميمة راسخة منذ اللحظة التي قدم فيها إلى الأندلس ، وبعد لأى استجاب أبر الصباح للدعوة لكن دون أن يتخلى عن شكوكه، فاصطحب معه أربعمائة فارس كاجراء احتياطي؛ غير أن حذره لم يعنيه من الانزلاق إلى الموقف الذي تمناه عبد الرحمن ، إذ ما كاد يدخل القصر وحيدا وفرسانه في الخارج، حتى انقض عليه عبد الرحمن -ملتمسا طريقة الخليفة المنصور مع أبى مسلم الخراساني . وطعنه بسيفه فأرداه على الغور قتيلا. وبذلك تخلص من هذا الزعيم الخطير دون أدنى ضجة وبأقل جهد في ذات عام ثورته (۲).

على أن اغتيال هذا الزعيم أثار ثائرة اليمنية بأسرها ضد عبد الرحمن ، وعزموا على الانتقام منه (٣)، فهبوا من مدن غربى الأندلس مثل إشبيلية وباجة ولبلة في عام ١٥٤هـ / ٧٧١م، وزحفوا في اتجاه قرطبة العاصمة قاصدين الاستيلاء عليها – وكان عبد الرحمن غائبا عنها يحارب زعيما بربريا سنشير إليه بعد قليل – فلما تناهت إليه أخبار تحركات اليمنية بهذه الكثرة الهائلة اضطر إلى وقف محاربة

<sup>(</sup>۱) أنظر: ابن القوطية، تاريخ، ص ٥٥؛ مجهول، فتح الأندلس، ص ٥٦؛ أخبار مجموعة، ص ٩٠ – ١٩ أنظر: ابن القوطية، تاريخ، ص ٣٦٠

<sup>(</sup>۲) قارن : ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٨ ؛ أخبار مجموعة، ص ١٠٥ - ١٠٧ ؛ ابن عذارى، نفسه ، ٢ ص ٥٣ - ٥٠ ، عميول، فتح الأندلس، ص ٢٠ - ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) المقرى ، نفسه، كس ٤٨ مجهول ، فتح الأندلس، س ٦٥ – ٢٦ ابن القرطية، نفسه، ص ٥٥.

البربرى، والعودة لانقاذ عاصمته (۱)؛ فسبقهم إليها وعباً فيها قواته واستقدم من جاوره من عماله لمعاونته ضدهم (۲)؛ ثم خرج القائهم حتى اقترب منهم فخندقوا على أنفسهم (۲). لكنه مع ذلك نازلهم أياما دون طائل، فلما فشلت القوة أعمل الحيلة فأضعف صفوفهم (۱)، ونال منهم فى هجوم دموى عنيف أعمل فيه القتل فى رقابهم بصورة غير مسبوقة (۱)، حتى بلغت قتلاهم ثلاثين ألفا، جمعت رءوسها ووضعت فى حفرة ظل ذكرها مشهوراً لقرون تلت (۱)، ثم تتبع الفارين منهم فقضى عليهم فى مدينة إشبيلية عام ۱۵۷هـ / ۷۷۲م، بحيث لم تقم لليمنية بعدها قائمة تذكر (۷)، فتلاشى خطرهم من الساحة مثل القيسية.

ومع ذلك فلم يقدر لذلك المسلسل الدموى من حركات التمرد والعصيان أن ينتهى بعد، وبقيت فيه فصول أخرى تنتظر دورها فوق هذا المسرح الساخن ، ذلك أن قدر هذه الأرض الاسبانية منذ أن ارتبطت بالسيادة الاسلامية أن تنبت ثورات محمومة ، وتستسقى أنهر الدماء وتغرق في جنون الحقد حتى الغناء؛ حيث جاء دور البرير كأحد أقطاب الصراع على السلطة إلى جانب العرب يمنية وقيسية . ولا ننكر أن البرير انزووا عن ساحة هذا الصراع منذ الضربة الأليمة ، التي حلت بهم على أيدى الوالى عبد الملك بن قطن؛ وكان ظهورهم على مسرح الأحداث بعد ذلك من خلال مساندة القيسية تارة واليمنية تارة أخرى، أما الآن فصاروا مؤهلين ليلعبوا دورهم بشكل مباشر ومنفرد، لاسيما وقد مضى على هذه الضربة ما يربو على ربع قرن من الزمان فاستعادوا قوتهم الأولى، بحيث إنهم حينما هبوا في عام ١٥١هـ/ ٢٦٨م ضد عبد الرحمن كانت هبتهم عانية انتزعت من جهده تسع سنوات كاملة؛ وكادت تقضى على ملكه الذي جاهد في إقامته على مدى ثلاث عشرة سنة خلت.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٤٣٠؛ النويرى، نفسه، ٢٢ / ١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) مجهول، فتح الأنداس، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) قارن: مجهول، نفس المكان والصفحة؛ ابن القوطية، نفسه، ص ٥٦ ؛ أخبار مجموعة، ص ١٠٨ وقد ورد عندهم اسم مكان معسكر الثوار بصيغ متعددة هى: انبسر، منبسر، انبشر، أمنيس، منيس، ميسر. وأسماه ابن عذارى ( البيان، ٢ ص ٥١) بولدى قيس، في حين كان العذرى ( نصوص، ص ١٠١) أكثر تقصيلا فأسماه مبسر وحدد موقعه خلف مدينة المدور بخمسة أميال في وادى الكابيين ريما نسبة للهزيمة التي حلت بهم.

<sup>(</sup>٤) عنها أنظر: ابن القوطية، نفسه، ص ٥٦، مجهول، فتح الأنداس، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة ، س ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٥١ ؛ ابن القرطية ، نفسه، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>۷) قارن : ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٣٩ – ٤٠ ؛ النويرى، نفسه، ٢٢/ ١ ص ١١؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٥٠ ابن خلاون ، نفسه ٤ ص ٢٦٨.

فقد احتشد البربر في مقاطعة شنتبرية Santaver الواقعة إلى الشرق من وادى الحجارة ، والتفوا حول زعيم منهم يدعى سفين بن عبد الواحد (۱)، الذى تحيطه الروايات التاريخية باطار من الشعوذة والمراوغة، وتنسب إليه ادعاءه أنه فاطمى، ريما استثلافا للأنصار لأن التشيع وقتذاك اتخذ صبغة مضادة للعرب (۲)، فانحاشت إليه جموع غفيرة من البربر فضلا عن بعض العرب (۱)؛ وتغلب بهم على كل المنطقة المحصورة بين نهرى آنة وتاجة، من مدينتي ماردة وقورية غربا حتى وادى الحجارة شرقاء أى منطقة وسط الأندلس قويت دعوته واشتدت شوكته (۱)؛ لا سيما وأنه تغلب على كل ما أرسله إليه عبد الرحمن من قوات على مدار تسع سنوات، بسبب أنه كان يتحاشى الصدام المباشرمعها في معارك حاسمة في السهول؛ مؤثرا الهجمات السريعة ثم الاختفاء في كهوف الجبال حتى ينقطع أثره (۱)، فأعيى أمره عبد الرحمن واضطر إلى تدمير وتخريب كل مظاهر العمران في أراضى أتباعه والتنكيل بمن يجده منهم (۱). ومع ذلك ظلت هذه الثورة هاجس الأمير حتى عام والتنكيل بمن يجده منهم (۱). ومع ذلك ظلت هذه الثورة هاجس الأمير حتى عام تدبير اغتيال متقن لقائدها (۷)؛ منهية بذلك أخطر ثورة بربرية في تاريخ الأندلس حتى ذلك الحين .

لكن إذا كانت رياح الخطر ظلت نهب على عبد الرحمن طوال مدة حكمه من المترثبين والمتآمرين عليه من كافة فئات المجتمع الأندلسي بانتماءاته القبلية والعنصرية المتنوعة، فإن هبوبها العاصف جاءه أيضا من الخارج لاسيما من الغرنجة في غالة ومن العباسيين في المشرق.

<sup>(</sup>۱) يدعى أيضا شقيا أو شقنا بن عبد الواحد، وانفرد صاحب ذكر بلاد الأندلس ( ص ١١٥ ) بنسمينه تاشفين بن عبد الواحد . وعله وعن ثورته بنفسيل أنظر: أخبار مجموعة، ص ١٠٩،١٠٩،١١١ ابن عذارى، نفسه ، ٢ ص ٥٥ – ٥٥ ؛ مجهول ، فتح الأندلس، ص ٢٤ – ٦٥ .

 <sup>(</sup>۲) أنظر: محمود مكى، التشيع في الأندلس، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد، ج ۲ عدد ۱ - ۲ ، مدريد ۱۹۵۶م، ص ۹۷ .

<sup>(</sup>٣) منهم على سبيل المثال دحية (أو وجيه) الغسانى أحد قادة عبد الرحمن نفسه الذين سيرهم لقاله لكنه انضم إليه ضد عبد الرحمن، أنظر: أخبار مجموعة، ص ١١١؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٢؛ اللويدى، نفسه، ٢٧ / ١ ص ١٣ ساله عبد الرحمن، أنظر : أخبار مجموعة، ص ١١١؛ ابن الأثير، نفسه، ٢٧ ص ١٠ ص

 <sup>(</sup>٤) اللويرى، نفسه ، ۲۲ / ۱ ص ۱۰ ؛ ابن الأثير، نفسه ، ٥ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥)قارن : النويري أعلاه ؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٣٤ ؛ ابن عذاري ، نفسه، ٢ ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>١) اللريرى، نفسه، ٢٢ / ١ ص ١٢ ؛ أخبار مجموعة، ص ١٠٧

<sup>(</sup>٧) عن تلك الحيلة ، أنظر: التويرى، نفسه، ٢٧ / ١ ص ١٠ - ١١ ؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٥٨ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٥٠ ؛ العقرى، نفح، ٤ ص ٤٨ .

فالفرنجة ظلوا يكنون عداءا سافرا لمسلمي الأندلس منذ أن اجتاحوا أراضيهم على عصر الولاة؛ ودرءا لأخطارهم كانوا قد عمدوا إلى إقامة خط دفاعي أمامي ومراكز محصنة في منطقة شمال شرقي الأندلس على امتداد الأودية الجنوبية لجبال البرتات؛ ومن ثم قامت سياستهم على زعزعة سلطان المسلمين فيها بتأييد وتشجيع كل ما يظهر فيها من مناوءات لهذا السلطان. وجاءتهم الفرصة على أيام عبد الرحمن فأزروا (۱) صده سليمان بن يقظان الكلبي (۱) في مدينة سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى؛ ولم يكتفوا بذلك وإنما تحركت جيوشهم بقيادة ملكهم شارامان – بالاتفاق مع الثائر – واقتحمت أراضي الأندلس حتى وصلت إلى تلك المدينة؛ لكنها فشلت في الاستيلاء عليها، واضطرت إلى العودة في أغسطس ۲۷۸م / ذي الحجة ١٦١هـ دون أن تحقق شيئا (۲). وهكذا فشلت أول محاولة فرنجية منظمة مدعومة من البابوية لطرد المسلمين من الأندلس؛ وأصيب الكبرياء العسكري لشارلمان بطعنة كبيرة أضرب بمشاريعه الامبراطورية التي كان يعمل لها بنشاط جم ، فانطري حلمه التوسعي المطبوع بسمات صليبية واضحة . ومع ذلك عاود الفرنجة العمل على اضطراب منطقة سرقسطة وما والاها شمالا من أودية جنوب جبال البرتات حتى اضطربت أمورها وانتفض زعماؤها على عبد الرحمن.

وللقضاء على اضطرابات هذه المنطقة بدأ عبد الرحمن بتدبير أمر التخلص من سليمان بن يقظان<sup>(1)</sup> في مدينة سرقسطة مسرح التآمر عليه، فقاد جيوشه إليه عام

<sup>(</sup>۱) عن هذه المؤارة أنظر: ابن الأثير، ننسه، ه مس ۱۹ ؛ ۱۹ أخبار مجموعة، مس ۱۹۳؛ العذري ، ننسه، ه مس ۱۹ ؛ العذري ، نسبه، ه مس ۱۹ ؛ العذري ، نسبه، ه مس ۱۹ ؛ العذري ، نسبه، ه و العذري ، نسبه، العذري ، نسبه، ه و العذري ، نسبه، العذر

<sup>(</sup>٢) كان سليمان مقيما في سرقسطة قبل القيام بثورته؛ فأبعد مولى عبد الرحمن إلى قرطبة عام ١٥٦هـ / ٢٧٣م، فورد عليه فيها شعر قاله المشهر بن هلال القضاعي يحصنه على الثأر لقومه اليمنية، ففر من قرطبة ودخل سرقسطة وأعلن فيها ثورته؛ أنظر: العذري، نفسه، ص ٢٥؛ النويري، نفسه، نهاية ٢٢ / ١ ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) قارن: ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١١، ٦٤؛ أخبار مجموعة ، ص ١١١١ العذرى، نفسه، ص ٢٥ وكارن: ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٤ وكار مجموعة ، ص ١١١١ العذرى، نفسه، ص ٢٥ وكارت ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٤ وكارت المناسبة والمدى علاقتها ومدى علاقتها بالعباسيين عديد من الدراسات العديثة، ومنها على سبيل المثال: Ramon de Abadal. La Expedition de Carlomagno a Zaragoza. Zaragoza 1956, pp 39 - 71 محمد مرسى، دولة الغرنجة وعلاقتها بالمسلمين في الأندلس، مؤسسة الثقافة الجامعية ١٩٨١م ، ص ١٢٦ وما بعدها؛ عنان ، دولة الاسلام، ١ ص ١٢٦ وما بعدها؛ عنان ، دولة الاسلام، ١ ص ١٦٩ وما بعدها عنان ، دولة الاسلام، ١ ص ١٦٩ وما بعدها وما بع

<sup>(</sup>٤) العذرى، نفسه ، ص ٢٦١ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٤١.

۱۹۲ه/ ۷۸۰ – ۷۸۱م، فاستنزله وضيق عليه حتى أذعن للطاعة؛ ثم تقدم إلى أودية جبال البرتات فوصل مدينتى قلهرة Calahorra وفجيرة Viguera وظل على محاربتهما حتى استولى عليهما، وجال فى تلك الناحية من بمبلونة غربا حتى شرطانية معران (۱) والمحتى المرطانية عليهما ويخرب القرى ويدمر الحصون (۱)؛ مثل محصن مثمين الأقرع (۹)، وقلعة بلدوين (بلدوثون) بن أطلال (۹) التى استولى عليها عنوة وقاتل حاميتها بعدما فرت إلى الجبال؛ وبلاد جالدو بلاسكوت Galindo عليها عنوة وقاتل حاميتها بعدما فرت إلى الجبال؛ وبلاد جالدو بلاسكوت Belascotenes (۱)، فاستولى عليها وأجبره على الطاعة والتزم بدفع الجزية له، بل وقدم ابنه رهينة (۱)؛ وآل الحال بتلك النواحي – كما يشير صاحب فتح الأنداس – الى بذل الرهان والجزية والتزام الطاعة (۱). وبذلك عاد الهدوء إلى هذه المنطقة من شرطانية شرقا حتى بمبلونة غربا (۱)؛ وإن اضطربت الأوضاع ثانية فى مدينة بعدما نصب حولها ستا وثلاثين منجنيقا، وأجبر أهلها تحت ضغط هذا الحصار على تسليمه الثائر فقتله واستعاد المدينة فى العام التالى (۷)؛ وبعدها عاد إلى قرطبة تيكتشف فيها مؤامرة بعض أفراد أسرته للإطاحة به، فلم يتردد فى قتلهم فى عام ليكتشف فيها مؤامرة بعض أفراد أسرته للإطاحة به، فلم يتردد فى قتلهم فى عام ليكتشف فيها مؤامرة بعض أفراد أسرته للإطاحة به، فلم يتردد فى قتلهم فى عام ليكتشف فيها مؤامرة بعض أفراد أسرته للإطاحة به، فلم يتردد فى قتلهم فى عام

allows \$11 Hard \$ 11th A. ata did

Pallars ويليارش Urgel ويليارش لا للبرتات، ومن أهم مدنها أورجل Urgel ويليارش De La Torre, Las Etapas de La Reconquista, EMA 1971, pp: وريباجورثا Rihagorza أنظر: 140-141.

<sup>(</sup>٢) مجهول، ذكر بلاد الأنداس، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: . Textos Navarros del Codice de Roda, ed. Lacarra, Est. EMCA 1945, 1 p 49. ويشير المحقق في هامش نفس الصفحة أنه كان من زعماء البشكنس من عائلة Vela في إقليم ألبة.

<sup>(</sup>٤) عن تلك الغزوة قارن بتفصيل: ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٦٤ - ٦٥ ؛ أخبار مجموعة، ص ١١٤؛ Lacarra, Las Relaciones entre el Reino de Asturias y el de Pamplona, EMA 1971, p 227.

<sup>(</sup>٥) ص ٦٨.

<sup>(1)</sup> كان: Codera, op cit, 7pp 177 - 178; 8 p 143; Saavedra, Abderrahman I, RABM, Madrid عان: 1910, 23 p 37, De La Torre, Las Etapas de la Reconquista, p 149, Afif Turk, El Reino de Zaragoza, Madrid 1978,p9.

<sup>(</sup>۷) قارن بتفصیل : ابن الأثیر، نفسه، ٥ص ٦٤، ٦٦ ؛ أخبار مجموعة ، ١١٤ – ١١١١ مجهول، فتح الأندلس، ص ٦٨، ٦١؛ ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٥٦ – ٥٠؟ العذري نفسه، ص ٢٦ ـ

<sup>(</sup>۸) أنظر : أخبار مجموعة ، ص ۱۱٦ ، ابن عذارى ، نفسه ، ۲ ص ۵۷ ؛ للمقرى ، نفح ٤ ص 13-13 ؛ ولم تكن هذه أولى مزامرات أفراد أسرة عبد الرحمن صده ، ولكن سبقتها محاولة في عام 170 = 100 - 100 م قصنى عليها . أنظر عنها: المقرى ، نفسه ، ٤ ص 100 = 100 ، 100 = 100 ، فتح الأندلس ، ص 100 = 100 ، القاهرة 100 = 100 ه ، 100 = 100 ، 100 = 100

أما الخلافة العباسية التي كانت صاحبة القوة العظمى وتتمنى أن تطبح بعبد الرحمن وتنسف كل جهوده، خاصة وكان على رأسها وقتذاك أخطر خلفائها وأشدهم دهاء وعناداً في تسويغ الوسيلة من أجل الغاية؛ دون أن يعبأ بالمثاليات في السياسة، وهو أبو جعفر المنصور الذي اعتبر أن حسابه مع عبد الرحمن قد آن أوانه؛ لاسيما وأنه انتهى من تصفية خصومه السياسيين في المشرق. فإلى جانب العداوة التقليدية والسياسية بين بني هاشم ويني أمية، نشأت بينهما خصومة شخصية بسبب تجاهل عبد الرحمن له حينما كتب إليه عاتبا عليه قطع الدعوة لبني العباس ولعنهم على منابر الأندلس، داعيا إياه إلى العودة لطاعتهم، فلم يرد عليه عبد الرحمن (١) فقرر المنصور معاقبته بتحطيم مشاريعه وتصفيته.

ومع أن المهمة مع تحفز المنصور لها كانت عسيرة إلى حد كبير بسبب البعد الجغرافى؛ إلا أنه لم يعدم الرسيلة واتصل سرآ فى عام ١٤٦هـ /٧٦٢م بزعيم عربى كان قائدا لحامية مدينة باجة، وهو العلاء بن مغيث اليحصبى من اليمنية، مشجعا له على الثورة على عبد الرحمن قائلا له: «إن كان فيك محمل لمناهضة عبد الرحمن وإلا فابعث إليك من يعينك، (٢) وبعث إليه بسجله ولوائه.

بذل هذا الزعيم غاية جهده في الدعوة لبني العباس ، وفي استمالة كل العناصر الساخطة على عبد الرحمن من اليمنية والقيسية على السواء، بحيث اجتمع إليه منهم خلق لا يحصى، فأسفر حينذاك عن هويته ورفع الأعلام السوداء في باجة مطئا الثورة عام ١٤٧ه ه / ٢٧٤م، ومد سيطرته إلى قرمونة وبلاد شرقي الأندلس(٣)، وكادت دولة عبد الرحمن بتعبير المصادر الاسلامية أن تنصرم(١). إلا أن عبد الرحمن لم تخنه شجاعته وقوة إرادته بحيث نهض إليه من فوره وتحصن في حصن قرمونة المنبع ، كحيلة لجذبه إليه والايقاع به ، وإختالت الحيلة على العلاء فقدم عليه وحاصره قريبا من شهرين، حتى مل العلاء الحصار وانخذل عنه كثير من جنده فتخلخل عسكره ، وحينذاك باغته عبد الرحمن ومزق أتباعه شر نعزيق فقتل منهم سبعة آلاف من بينهم العلاء نفسه، فارتبك بقية عسكره وولوا فارين(٥) ولما اتصل

<sup>(</sup>۱) قارن في ذلك : مجهول، فتح الأندلس، ص ٥٩؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ص ٤٠؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية ، نفسه ، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) مجهول، ذكر بلاد الأندلس ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن عدارى، نفسه، ٢ ص ١٥١ ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ٩٠٠

<sup>(°)</sup> قارن : النویری، نفسه، ۲۲/ ۱ ص۷؛ ابن القوطیة، نفسه، ص ۵۷–۴۰۸ ابن الأثیر، نفسه، ۵ ص ۲۱؛ ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۱۰۱ اخبار مجموعة ، ص ۲۰۱–۱۰۳ مجهول ، ذکر بلاد الأندلس، ص ۱۱۴–۱۱۰ مجهول ، ذکر بلاد الأندلس، ص ۱۱۴–۱۱۰ المقری، نفح ۱ ص ۲۱، ٤ ص ۳۵–۳۳.

خبر تلك الهزيمة إلى المنصور ارتاع وانكسرت حدته (١)؛ ولم يعد إلى تحدى عبد الرحمن ثانية.

لكن هذا الفشل لم يثن خلفاء بنى العباس عن معاودة الكرة، إذ لم يكد يحل عام ١٦٢هـ/ ٢٧٨م حتى شبت ثورة في ولاية تدمير بجنوب شرقى الأندلس، يؤيدها الخليفة العباسى المهدى، فتصدى لها عبد الرحمن وضيق على صاحبها؛ ولما تعلق بالرعر وتحصن بالجبال – على طريقة البربرى سفين – اضطر عبد الرحمن أن يقضى عليه بنفس الأسلوب الذى قضى به على سفين؛ إذ دبر اغتياله وفرغ منه فى نفس العام (٢). ثم كان على عبد الرحمن أيضا أن يتصدى لمحاولة أخرى لنفس الخليفة مع والى الجزيرة الخضراء في عام ١٦٤هـ/ ٢٨٠م فلقيت نفس المصير(١). وفقد بنو العباس بذلك الأمل في استعادة الأندلس أو تصفية حاكمها، فانقطع رجاؤهم وإن بقى عداؤهم.

إلى هذا الحد كان قدر عبد الرحمن أن يلهث ما بين شمال الأندلس وجنوبه، ويغرق في الدفاع عنها بدأب وصبر وسط هذا الكم الهائل المتلاطم من التيارات العانية المعادية له في الداخل والخارج على السواء. وإذا كانت هذه التيارات قد أخذت كل وقته دون أن يخلد إلى راحة أو يركن إلى دعة (ا)؛ حتى فاز بالتحدى وانتزع النصر من خصومه، فإن الثمن كان باهظا إذ انعكس على تشكيل سياسته الخارجية بعامة؛ سواء مع مملكة الغرنجة أو مع مملكة أشتوريس الإسبانية الناشئة باعتبارها كانت أخطر التحديات المباشرة على دولته. ومع أنه لم تتح له من الغرص إلا قليلها للاهتمام بأمر المملكة الأخيرة على الخصوص اهتماما كافيا ، فقد تمكن من إنهاء حالة الجمود واللآمبالاة التي سار عليها ولاة الأندلس قبله نحوها؛ ولم يتوان عن مهاجمتها والصغط عليها كلما بدت له بادرة حتى فتح من أراضيها ما لم يكن لأحد ومرريجانو كما أشرنا من عاصره من ملوكها(۱)؛ وكانوا أربعة هم فرويلة وأوريليو وسيلو وموريجانو كما أشرنا من قبل.

<sup>(</sup>۱) این عذاری، نفسه ، ۲ ص ۰۲.

<sup>(</sup>۲) قارن: أُخبار مجموعة، ص ۱۱۰-۱۱۱؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ص ٥٥-٥١؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ص ٦٠-١١؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ص ٦٠؛ ابن خلدون، العبر، ٣ص ٤٤٤، ٤ص ٢٦١؛ العذرى، نفسه، ص ١١.

<sup>(</sup>۲) بتفصیل أنظر: ابن عذاری نفسه: ۲ ص ۲۰۱ العذری: نفسه: ص ۱۱۷ – ۱۱۸ و إن جعلها فی عام ۱۰۷ هـ/ ۲۷۷ – ۱۱۸ و إن جعلها فی عام ۱۵۰ هـ/ ۲۷۷ – ۲۸۰ و أخبار مجموعة: ص ۱۱۲ الذي اختلط علیه اسم الخلیفة العباسی فجعله المنصور.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب ، الإحاملة ، ٣ ص ٤٦٨ ؛ مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١١٠ ـ

<sup>(</sup>٥) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، تاريخ،٢ ص ٦.

ذلك أنه ما كادت أمورالأندلس تهدأ إلى حد ما باستكانة يوسف والصميل بعقد الصلح معهما في صغر من عام ١٣٩هـ / ٢٥٦م؛ في وقت بدأت تضطرب فيه أحوال أشتوريس في بدايات عهد فرويلة، حتى عزم عبد الرحمن على أن يبدأ جهاده ضد أشتوريس ؛ إن لم يكن للقضاء عليها فعلى الأقل لاسترداد ما كان قد انتزعه الغونسو الأول من أراضيها من قبل لاسيما إقليمي ألبة وجليقية . لكن لما كان الإقليم الأخير قد أصبح يشكل تهديدا خطيرا على الأندلس، فضلا عن أهميته الاستراتيچية الفائقة لأمن مملكة أشتوريس يحميها من ناحية الغرب، ويعوق أي محاولة من جانب الأندلس ؛ فقد قرر عبد الرحمن أن يبدأ به لاسيما وأن أهله كانوا وقتذاك مخالفين على فرويلة.

ولذلك أعد عبد الرحمن حملة لغزر إقليم جليقية أولا؛ وهي حملة لم تشر إليها المصادر الإسلامية وانفردت المدونات اللآنينية بالإشارة إليها وذكر أنبائها؛ ووضعتها على رأس قائمة الأخطار التي هددت فرويلة وهر لايزال في بداية عهده ؛ دون أن تحدد هذه المدونات تاريخاً معينا لها ، باستثناء مدونتي الفونسو العاشر Primera تحدد هذه المدونات تاريخا معينا لها ، باستثناء مدونتي الفونسو العاشر Crón. General (۱) ولذريق Crón. del Rodrigo (۱) اللتين حددتا تاريخها بالعام الثاني من حكمه؛ أي في عام ۲۵۸م / ۱۶۱هـ(۱). وهو تحديد يبدو مقبولا للغاية إذ كانت ثورة جليقية ضده على أشدها؛ في حين كان عبد الرحمن لايزال ينعم بالهدوء المؤقت منذ عقد الصلح مع يوسف والصميل، ولم يكن هناك ما يمنعه من غزو أشتوريس وقتذاك.

لم يخرج عبد الرحمن بتلك الحملة وإنما عهد بقيادتها إلى أمير شاب أسمته الرواية اللآتينية عمرا Haumer أو Auermarino وجعلته بعضها ابنا له (١٠). وإن لم نعثر ضمن ذريته في المصادر الإسلامية المتوفرة مانستدل به على تأكيد ذلك؟ فالأقرب إلى الصحة أن هذا الأمير الشاب هو الذي وفد إلى الأنداس مع أبيه عبد

Ed. Pidal, 2 p 338 (1)

Ed. Fuensanta, p 244. (Y)

<sup>(</sup>٣) حددت المدونتان السابقتان بداية عهد فرويلة بعام ٧٥٣م /١٣٦هـ، ولذلك فهو - برأيهما -- معاصر ليوسف الفهرى آخر ولاة الأندلس الذى انتهت مدة حكمه أواخر عام ١٣٨هـ/ ٢٥٣م . على أن هذا التحديد يخالف إجماع المدونات الأقدم منهما في أن بداية حكم فرويلة كانت عام ٧٥٧م/ ١٤٠هـ، في وقت كان عبد الرحمن أمير الأندلس ، وأكدت هذه المدونات ذلك بالقول أن الحملة تمت في عهد عبد الرحمن وأنه أرسل ابنه على رأسها .

<sup>(1)</sup> Crón. Albeldense, ed Flórez, p 451; Crón. Sebastiani, ed Flórez, p 482؛ في حين يجمله المرازخ الإسباني (Estoria de los Godos, ed. Zabalhuru, p 66؛ ريجمله المرازخ الإسباني (op cit, 1 p 408) A. Bleye

الملك بن عمر بن مروان - ابن عم عبد الرحمن - فتولى حكم مدينة مورور Mororn فى حين تولى أباه حكم إشبيلية (١)؛ وسيعهد إليهما بمعاونته فى القضاء على يوسف حينما نقض الصلح وعاد إلى الثورة عام ١٤٢هـ/ ٢٥٩م؛ مثلما أشرنا من قبل.

ومن ناحية أخرى فلم تهتم المدونات اللآتينية بتحديد الطريق الذى سلكته الحملة فى تقدمها نحو أراضى إقليم جليقية ؛ وإن كان يفهم من روايتها أن قائدها تحاشى السير فى المنطقة الداخلية من حوض نهر دويرة - إذ كانت لازالت خالية مهجورة من مظاهر العمران والحياة منذ أيام الفونسو الأول - واخترق طريق الساحل مع امتداد شاطئ المحيط نحو الشمال حتى نجاوز نهر دويرة ؛ ثم واصل زحفه حتى عبر نهر مينيو وهاجم قلعة مدينة توى Tuy أولى الثغور الأشتورية فى هذه الناحية، ولما تغلب على حاميتها تمكن من التوغل إلى ما يليها شمالا فى اتجاه نهر أوميا . Umia ، الذى تحدد عنده المدونات اللآتينية مكان اللقاء بين الجيشين الاسلامى والمسيحى.

وليس هناك من شك فى أن نجاح هذه الحملة فى اقستحام هذه النواحى، ومفاجأة أولى حصون أشتوريس وإسقاطه، ثم التوغل إلى ما يليه شمالا فى أراضى إقليم جليقية ، كان مفاجأة كبرى للملك فرويلة؛ خاصة وأنه ما كان يتوقع هجوما إسلاميا على أراضيه من تلك الناحية التى كان يعتبرها مثبطة لهمة أى حملة تنوى اجتيازها ، لخلوها من أى مظاهر للعمران وما يوجد على أطرافها من قلاع وحصون. ولذلك فما أن نما إليه الخبر حتى هرول لتوه يستجمع حشوده وقادها بنفسه لملاقاة المسلمين الزاحفين، ووقف تقدمهم قبل أن يجتازوا جليقية إلى إقليم أشتوريس قلب المملكة، وتهديد عاصمتها فتكون الطامة الكبرى؛ فى وقت لم تكن قواته قد نالت قسطها من الراحة فى أعقاب ثورة أهل جليقية.

وما كاد فرويلة يصل بقواته قرب مصب نهر أرميا في أقصى غربى إقليم جليقية حتى وجد نفسه وجها لرجه أمام الجيش الإسلامي ، الذي كان وقتذاك قد توقف يرتب قواته وينظمها استعدادا لعبور النهر إلى صفته الشمالية لمنازلة فرويلة. لكن من المؤكد أن هذا الأخير لم يمنحه فرصة إتمام الاستعداد، وإنما سارع فعبر إليه وبادأه بالمناوشة حتى اشتعلت رحى المعركة على أشدها في مكان يسمى بونتوميو Pontomio على الضفة الجنوبية من نهر أوميا مباشرة (١)؛ وهي معركة انتهت بهزيمة القوات الإسلامية هزيمة بالغت المدونات اللآتينية في تقدير حجم الخسارة

<sup>(</sup>۱) أنظر : مجهول، فتح الأندلس ، ص ٥٩؛ ابن الأبار، الحلة، ١ ص ٥٦ – ٥٧؛ المقرى، نفسه ١ ص ٢٠٠٠ ابن خلدون ، نفسه ، ٤ ص ٢٦٢ – ٢٦٤ .

<sup>(</sup>Y) عن موقعها بتغصيل انظر: . Cotarelo, op cit, p79; Sanchez Albornoz, Origénes, 2p2(0) ؛ وإن Saavedra, Abderrahman I . كان بعض المؤرخين يجطونها على الشاطئ الشمالي للنهر، أنظر: , RABM, 2p37 كان بعض المؤرخين يجطونها في إقليم أشتريس عند نهر Pontón في جبال بنفس الاسم بين مدينتي كانجاس وأرستوريو Arcenorio ؛ مع أن تصديد المدونات اللاتينية واضح في أنها باقليم جايقية ، أنظر: .234 -234 .

فيها ؛ بحيث جعلت أعداد قتلاهم تقفر إلى ما بين خمسين ألف إلى أربعة وخمسين ألف؛ بخلاف أسراهم ومن بينهم قائدهم، الذى لم يتردد فرويلة فى الإطاحة برأسه فى أرض المعركة ذاتها. ثم عاد إلى مقر مملكته بعد هذا النصر الذى حققه \_ بتعبير هذه المدونات \_ على أعدائه المسلمين بقوة جيشه ومساندة العناية الإلهية (١).

لكن لايجب أن نعول كثيراً على تلك المبالغات الواضحة سواء في تصخم قوة الجيش المسيحي أو حجم هزيمة المسلمين وتقدير خسائرهم؛ فمثل تلك المبالغات كانت أخص كتابات العصر، تعاوت فيها الكتابات المسيحية والاسلامية ؛ ولا أدل على ذلك من أن قائد الجيش سيعاود الظهور ثانية فيما بعد مشاركا للأمير عبد الرحمن في توطيد سلطانه بالأنداس. أما الحقيقة المؤكدة التي يمكن استخلاصها من تلك الحملة هي أن أولى محاولات عبد الرحمن في غزو مملكة أشتوريس باءت بالفشل بهزيمة جيشه في بونتوميو؛ وهي هزيمة ترجع في الدرجة الأولى إلى طول المسافة التي قطعها الجيش من قرطية إلى أقصى شمالي إيبيريا، دون أن يتوفر له على امتداد هذه المسافة خطوط إمداد وتمرين كافية؛ بحيث لا نتوقع مع وصوله إلى نهاية تلك المسافة إلاويكون الإعياء والإنهاك قد أصابا أفراده ؛ مضافا إلى ذلك أن فرويلة لم يمنحه وقتا لينال حظا من الراحة بعد تلك الرحلة الطوبلة المضلية أو بعد مقاتلة حاميات الحصون الأشتورية ، أو حتى لترتيب صفوفه استعدادا لملاقاته ، وإنما أدار معه معركة بغتة، فكان من السهل إيقاع الهزيمة به دون جهد كبير . والامحل هذا لما أبداه بعض المؤرخين الحديثين في أمر هذه الحملة بالتشكيك في صحة وقوعها ، استنادا إلى انفراد المدونات اللآتينية بالاشارة إليها وإلى ما لازمها من هزيمة (٢)١ فذلك مبرر غير كاف وإلا لرفضنا أيضا روايات المصادر الإسلامية عما تورده من أخبار حملات وجهت ضد مملكة أشتوريس، دون أن تشير المدونات اللآتينية إليها ولو تلميحا .

ورغم نجاح فرويلة فى التصدى لهذا الهجوم وإيقاع الهزيمة به فى إقليم جليقية، فكان نجاح الجيش الإسلامى فى التوغل حتى أقصى شمالى هذا الاقليم، وما أحدثه من تخريب لبعض عمرانه وتحصيناته؛ مضافا إلى ما كان قد خربه فرويلة نفسه ـ حينما كان يقاتل ثوار هذا الاقليم فى ذات العام ـ قد أوقف فرويلة على مدى حاجة الإقليم إلى إعادة تعمير ما خرب فى نواحيه، وإلى مزيد من التحصينات

Crón Alfonso III,ed. Villada,pp 71, 118, Crón. Sebastiani,ed. Flørez, p 482 - 483; : قارن (۱) كارن (۱) Crón. Rotense,ed. Moreno, p 616; Crón. Léonaise, ed. Cirot, p391; Cron. de Lucas, ed. Puyol, p 281; Cron. Silense, ed. Flórez, p277; Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p244.

لتقوية دفاعات قلاعه بما يحول دون مهاجمة المسلمين له ثانية، وبما يوفرلعمق مملكته أمنا أكثر من ناحيته، بسبب أهميته الاستراتيجية الفائقة في حماية المملكة أكثر من أهمية الأقاليم الشرقية، بحيث كان ملوك أشتوريس يفضلون في غالب الأحيان التركيز على حماية هذه الجبهة الغربية والدفاع عنها ـ أكثر من تركيزهم على الجبهة الشرقية في إقليمي ألبة والقلاع وحتى بمبلونة، حينما كانوا يتعرضون لهجوم إسلامي على هاتين الجبهتين في آن واحد.

لذلك أولى فرويلة اهتمامه لإقليم جليقية منذ ذاك الحين فصاعدا، فنشط في تعمير أراضيه وتقرية حصونه، وكانت سياسته في ذلك هي ذات سياسة أبيه من قبل بالاعتماد على رجال الدين وتشجيعهم بما يقدمه لهم من تسهيلات على إقامة الكنائس والأديرة وغيرها من دور العبادة في مختلف النواحي، لتكون أماكن حذب يتجمع حولها السكان ويعمرون ضواحيها. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تأسس كنسة ساموس Samos (۱) ، في منطقة سبريرو Cebrero على الطريق الواصل بين مدينتي أستورقة في أشتوريس ولوجو في جليقية، بحيث لم يقف فرويلة في تعمير إقليم جليقية إلا عند شواطئ نهر مينيو ذاتها (١) · على أن إقليم جليقية لم يستأثر وحده بهذا النشاط التعميري الديني - الحربي؛ وإنما شهد إقليم أشتوريس هو الآخر نشاطا تعميريا وإن كان مدنيا؛ إذ شغل فرويلة نفسه ببناء قصر خاص لإقامة زوجته البشكنسية مونيا Muna ،على ربوة من أجمل بقاع وسط هذا الإقليم قريبا من مدينة لرجو الأشتورية، امتازت بموقعها الطبيعي الحصين بين نهري نالون Nalón ونورا Nora ؛ فضلا عن جبل نارانكر Naranco الذي يحتضلها من ناحيتي الجدرب والجنوب الغربي؛ كما يربطها بغيرها من نواحي أشتوريس طريقان، يمند أحدهما إلى الجنوب في اتجاه مدينة ليون Léon ، والآخر إلى الغرب نحر إقليم جليقية(٢). وهذا القصر هو الذي شهد مسقط رأس ابنه الفونسو. الذي سيعرف بالثاني ويلقب بالعفيف El Casto وسيكون أيضا مقر تنشئته وتربيته (١) ؛ ومن ثم ظل الحنين يراوده إليه بحيث إنه لم يتردد في أن ينقل إليه مقر بلاطه حينما اعتلى عرش المملكة فيما بعد .

وإلى جانب هذا القصر أقام فرويلة كنيسة سان سلفادور San Salvador الصخمة، وهي التي أقيم فيها فيما بعد اثنى عشرمذبحا بعدد حواريي السيد المسيح

Sanchez Albomoz, Origénes, 1pp 203-204. (١) عنها بتفصيل أنظر:

Crón. Alfonso III, ed. Villada, p 72, 119, Crón Rotense, ed. Moreno, p 616, Crón Léo-(Y) naise, ed. Cirot, p 392

<sup>(</sup>٣) عنها بتفصيل أنظر: . Sánchez Albornoz, Origénes, 2p305

<sup>(</sup>٤) عن نص وثيقة عام ٨١٢م الدالة على ذلك، أنظر: ١٢٥١٥ A١٢م الدالة على ذلك،

مثلما هو واضح من نقش تجديدها على عهد الفونسو الثانى فى أكتوبر من عام ٢٠٨م(١) (١٩٦هـ)؛ ثم نقل فرويلة إليها سلطة الإشراف على كذائس أشتوريس بدلا من كنيسة لوجو الأشتورية (٢)، فعلا شأنها ونالت اهتمام ملوك أشتوريس فتعهدوها بالتجديد والتوسيع مرات عدة، مثلما حدث فى عبهد الفونسو الثانى عام ٢٠٨م (١٨٦هـ)؛ وخلال عبهد الفونسو الثالث فى عبهد الفونسو الثالث الربوة فاستقطبت إليها مثلا فى عام ٢٠١٨م (١٤٣هـ)؛ وخلال عبهد الفونسو الثانى ما ١٢٧م (١٤٣هـ) وخلال عبهد الفونسو الثالث الربوة فاستقطبت إليها مثلا فى عام ٢٦١م (١٤٣ -١٤٤هـ) راهبان هما مكسيمو وأقاموا دير سان بيست عمه فرومستانو San Vicente ومعهما جمع غفير من أتباعهما، وأقاموا دير سان بيست جديدة عرفت باسم أوبييدو Oviedo)، وهى المدينة التي سيتخذها الفونسو الثانى عاصمة مملكة أشتوريس فيما بعد ، واحتلت مكانة خاصة بين مدن أشتوريس حتى السنوات الأولى من القرن العاشر الميلادى (الرابع الهجرى).

لم يقدر لعبد الرحمن أن يستغل انصراف فرويلة إلى هذا النشاط التعميرى لكى يدأر لهزيمة جيشه فى بونتوميو، إذ كان قد ماج عليه هو الآخر بحر الخلاف والمنازعة (٧)؛ وكان عليه أن يتفرغ لمقارعة الثوار والمتوثبين عليه (١) من القيسية كيوسف وأتباعه من الموالين له ؛ أو من اليمنية كالعلاء بن مغيث وسعيد اليحصبى وأبو الصباح بن يحيى مثلما أشرنا من قبل ، على مدى ما يقرب من عشر سنوات كاملة فيما بين على 111-118هـ/ ٧٥٨- ٢٢٧م.

على أن الذى لا شك فيه أن عبد الرحمن لم يتجاهل كلية أمر مملكة أشتوريس، وإنما اتخذ وقتذاك بعض الاجراءات والترتيبات الدفاعية ، التي يحول بها

Hubner, op cit, pl04 No 93 - 94; Vigil, op cit; pp 6-7; : عن نصبه أنظر الملاحق وأنظر أيضاً (١) Risco, op cit, 37pp 140 -141; Somoza, op cit, 2pp 525 - 526.

<sup>(</sup>۲) عن نصبها أنظر: Floriano, op cit, 1p 121

Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p 438; Crón. de Lucas, ed. Puyol, p 281; Prim Crón. Gen- (r) eral, ed. Pidal, 2 p337; Crón del Rodrigo, ed. Fuensanta, p243

Vigil, op cit, pp 7 -8; Risco, op cit, 37 p 216; Somoza, op cit, اعن الدقش الدال على ذلك أنظر: (٤) عن الدقش الدال على ذلك أنظر: 2pp 526 - 527.

<sup>(°)</sup> عن الوثيقة الدالة على ذلك أنظر: Floriano,op cit, 1pp 78 - 80 وعن تطور بناء هذا الدير أنظر: (°) Risco, op cit, 37 pp 309 - 311

Risco, op cit, 37 pp 108 - 111; Cayetano ; عن اشتقاق اسمها والآراء المختلفة حول تأسيسها أنظر: Rosell, op cit, pp 24 - 26, Cabal, op cit, pp 27 - 32 ubi - Ede أو من الكلمة اللآندية Dev و Deva و Deva و Deva

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب ، تأريخ ، ٢ ص ٨ – ٩ .

<sup>(</sup>۸) أخبار مجموعة ، ص ۹۰ .

دون انتهاز فرويلة أى فرصة لتهديد الأنداس خلال تلك السوات المرجة . وقد تمثلت تلك الاجراءات الدفاعية في حرص عبد الرحمن على الاهتمام الملحوظ بثغوره وإعادة بناء أسوارها وقلاعاتها وتدعيم دفاعاتها ، لتكون قادرة على الدفاع عن البلاد وقتما تتعرض لأى هجوم مفاجئ من أشتوريس . وقد بلغ من اهتمامه بهذه الثغور أنه أشرف بنفسه على سير هذه الأعمال التحصينية، والوقوف على تفاصيل أمورها ودقائق أحوالها ، فيشير المؤرخ ابن عذارى(١) مثلا ـ ضمن روايته عن أحداث وقعت فيما بين عامي ١٤٢-١٤٥هـ /٧٥٧-٧٦٢م . أن عبد الرحمن كان في منطقة الثغر يسد خلله ويحسم علله. ويضيف عليه صاحب ذكر بلاد الأندلس(٢) أنه أمر بإصلاح كل تغور الأندلس وتجديد بناء أسوارها في عام ١٤٨هـ / ٧٦٥م ؛ ثم يكمل ابن عذارى (٢) ثانية الصورة بالقول أنه امتحن في عام ١٥٠هـ /٧٦٧م رجال الثغر وخاصة في الثغر الأعلى ، واختبر بصائرهم ، واستقدم منهم من اطلع له على شبهة أو سوء سريرة . والمنتبع لترتيب السنوات كما وردت في الروايات السابقة يدرك بما لا يدع مجالا للشك، أن اهتمام عبد الرحمن بثغوره لم يكن عابرا وإنما شكل وقتذاك إحدى ركائز سياسته الخارجية مع أشتوريس ؛ وليس أدل على ذلك من أنه لم يدخر وسعا في توفير الحماية اللآزمة لدولته، وفي الضغط على أشتوريس ومهاجمة أراضيها كلما سنحت له سانحة ، دون أن يورط نفسه معها وقتذاك في حروب حاسمة فاصلة تشغله عن إقرار أمور دولته الداخلية أولا.

ومن ناحية أخرى ، استفاد عبد الرحمن من فشل حملته على إقليم جليقية فى إجراء تعديل على استراتيجيته فى غزو مملكة أشتوريس مستقبلا؛ فقد أدرك مدى ما تتجشمه قواته من مخاطر ومتاعب فى منطقة حوض نهر دويرة ، بسبب نقص وسائل اتصالاته وإمداده ، فضلا عن ندرة مظاهر عمرانه ؛ هذا إلى جانب أن ما أقامه فرويلة من تحصينات فى ثغور هذا الإقليم يضاعف من معاناة هذه القوات إذا ما فكرت فى غزو أشتوريس من هذه الناحية . وقد تغلب عبد الرحمن على كل هذه الصعوبات بأن جعل غزواته إلى أشتوريس منذ ذلك الحين فصاعدا من ناحية الجبهة الشرقية فى إقليمى ألبة والقلاع ، وهما إقليمان تسهل على القوات مهاجمتهما واقتحام أراضيهما بأقل تكلفة ممكنة سواء فى الأرواح أو العتاد، بسبب قربهما من الثغرين الأوسط (طليطلة) والأعلى (سرقسطة) الأندلسيين.

<sup>(</sup>١) البيان، ٢ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) مجهول ، ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ٢ مس ٥٤ .

على أن أولى الحملات التى نفذها عبد الرحمن ضد أشتوريس استناداً على هذه الاستراتيجية الجديدة فيها شك كبير ؛ إذ لم يرد ذكرها لا فى المصادر الإسلامية أو الإسبانية ؛ وإنما تستنتج من نص – أورده المؤرخ الإسلامي ابن الخطيب – يمنح بمقتضاه عبد الرحمن الأمان لأهل إقليم قشتالة فى الثالث من صغر عام ١٤٢هـ (٥ يونيو ٢٥٩م) ؛ وهو نص يوحى بهجوم له على هذا الإقليم فى ربيع العام المذكور أعتبه صلح بين الأندلس وأشتوريس؛ وهاك صيغة الأمان :

و بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب أمان الملك المعظم عبد الرحمن ، للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى الأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان ، كتاب أمان وسلام ، وشهد على نفسه أن عهده لا يفسخ ما أقاموا على تأدية عشرة ألاف أوقية من الذهب ، وعشرة ألاف رطل من الفضة ، وعشرة ألاف رأس من خيار الخيل، ومثلها من البغال مع ألف درع وألف بيضة ، ومثلها من الرماح ، في كل عام إلى خمس سنين ، كتب بمدينة قرطبة ثلثة من صفر عام اثنين وأربعين ومائة ، (۱) .

وما ورد في هذا النص يجعلنا نميل إلى الاعتقاد في زيفه وفي أنه لم يكن لأهل إقليم قشتالة أحد أقاليم مملكة أشتوريس، وإنما لأهل إقليم آخر لا يتبع أشوريس، وذلك للاعتبارات التالية:

أولاً: أن تاريخ الأمان في وقت يستحيل على عبد الرحمن أن يورط نفسه في حرب مع أشتوريس، لانصرافه كلية - كما ذكرنا من قبل - إلى مقارعة ثوار القيسية واليمنية فيما بين عامى ١٤١ - ١٤٩ هـ / ٧٥٨ - ٧٦٦ م، ولا يوجد في المصادر إسلامية كانت أو إسبانية ما يشكك في ذلك أو ما يؤيد عكسه.

ثانياً: لم يتحدد في النص اسم حاكم الإقليم المعقود معه الأمان، على النحو الذي ورد في صيغة نص أمان عبد العزيز بن موسى لتدمير القوطى صاحب إقليم تدمير، المعقود في الرابع من رجب عام ٩٤هـ، إذ يبتدئ بما نصه: كتاب أمان من عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير بن عبدوش أنه نزل على الصلح وأن ..... (١). أما في هذا النص فإن المعقود معهم الأمان إنما هم ، أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان ، ولما كانت مثل هذه الوثائق تصدر محددة تحديداً دقيقاً بما لا يقبل أي اجتهاد لتفسير المقصود ؛ فيكون المقصود في هذا النص إنما هم أهل قشتالة بصغة تضامنية ، ونستبعد أن يكون المقصود بهم أهل إقليم قشتالة أحد أقاليم مملكة أشتوريس، وإلا لعقد الأمان باسم ملكها آنذاك وهو فرويلة .

<sup>(</sup>١) أنظر: Casiri, op cit, 2p104؛ وقد أورده بالعربية أيضاً: عدان ، دولة الاسلام ، ١ ص ١٩٦، وأورده كثير من المورخين الأوربيين مترجما إلى لغاتهم ، أنظر على سبيل المثال : Condé, op cit, 1p 187

<sup>(</sup>٢) عن نصه كاملاً أنظر: العذرى، نصوص، ص ٤-٤٠ الضبى، بغية، ص ٢٥٩ الحميرى، صفة، ص ٢٠ - ٦٢ ( طبعة ليفي بروفسال) - ص ١٣٢ ( طبعة إحسان عباس).

ثانثاً: أن صدور الأمان للبطارقة والرهبان (وهم مسيحيون) والأعيان (مسيحيون ومسلمون) والنصارى الأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان على عمومهم مسلمين ومسيحيين؛ لا يدل إلا على أن هذا الإقليم إقليم أندلسى تحت السيادة الإسلامية وليس المسيحية ، وإلا لما أشير إليهم ، بالأندلسيين، أي المقتمين في الأندلس.

رابعاً: أن لفظ قشتالة الوارد في النص لم يكن قد ظهر بعد في الكتابات والوثائق اللآتينية الإسبانية، وإنما كان معروفا بإقليم بردوليا Bardulia؛ ولم يستبدل بلفظ قشتالة شتالة (Castilla إلا مع بدايات القرن التاسع الميلادي. فأقدم وثيقة لاتينية يرد فيها اسم قشتالة بديلا عن بردوليا مؤرخة في الخامس عشر من سبتمبر عام ١٨٠٥ م (١) (٢٢ شعبان ١٨٤ هـ). أما المؤرخون المسلمون الأوائل فقد عرفوه بإقليم القلاع – لكثرة ما أقامه ملوك أشتوريس فيه من قلاع – وكان يرد في كتاباتهم متلازما دوما مع إقليم ألبة بسبب تجاور الإقليمين .

ولهذه الاعتبارات تردد كثير من المؤرخين في قبول صحة هذا الأمان وأكدوا زيفه (۲)، أما القلة التي اقتدعت بصحته فانقسمت على نفسها؛ فمنهم من رجح أن يكون لفظ قشتالة Castilla الوارد في النص تحريفاً غيرمقصود من ابن الخطيب للفظ جليقية Galicia ، بسبب التشابه بين اللفظين في اللغة اللآتينية (۲)؛ ومنهم من أرجع الأمان إلى تاريخ لاحق فيما بين عامي ۷۸۱ – ۷۸۸ (٤) أي خلال السنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن ؛ وبعد وفاة الملك الأشتوري فرويلة بسنين عددا، وبالتحديد خلال مدة حكم سيلو وموريجاتو ملكي أشتوريس؛ وبعض ثالث يرى أن الأمان معقود لأهل إقليم غرناطة (إلبيرة) بجنوب شرقي الأندلس (٥). وتؤكد الدلائل صحة هذا الرأى الأخير للأسباب التالية:

أولاً: أن انفراد ابن الخطيب - وهو غرناطى - بايراد هذا الأمان دليل على أنه يتعلق بوطئه هذا .

ثانياً: أن غرناطة اشتهرت - بتعريف ابن الخطيب (١) - منذ القدم بقسطيلية ؛ التي

<sup>(</sup>۱) عن نصها أنظر: Floriano, op cit , 1 p 95

Pidal, Historia, 6p 37; Danham, op cit, 1 p 258 Note, Hume, the مديم على سبيل المثال: Spanish People, London 1901, p 85; Barrau- Dihigo, Reheiches, p 149 Note.

Condé, op cit , 1p 186 Note : ملهم (٣)

Saavedra, Abderrahman I, RABM, 23p 28 Note: عنهم (1)

<sup>(°)</sup> أنظر على الفصوص: Sánchez Albornoz, Origénes, 2 pp 323 - 328 حيث خصص هذه الصفحات (°) أنظر على الفصوص: Advertencia Sobre el Kitab Aman de Abdal - Rahman a Castilla : المقال يؤيد نظريته وعنوانه : Lévi - Provençal, Histoire, 1 p 343 . وأنظر: (٦) ابن الفطيب ، الاحاطة ، ١ ص ١١ ، ١٩٨٠ وأنظر:

كانت في بداية أمرها أحد حصون مدينة البيرة ؛ ثم نمت حولها مدينة صارت لعظمتها قاعدة الإقليم بدلا من البيرة.

ثالثاً: ارتباط يوسف النهرى آخر ولاة الأندلس بأهل هذا الإقليم، وهو ارتباط يرجع إلى ما قبل اعتلائه ولاية الأندلس بمدة طويلة ، لامتلاكه فيه صبياعا وأملاكا كان كثير التردد عليها حتى صار يحسب من أمرائه الأصلاء(۱) وله فيه أتباع كثيرون ؟ وهذا يفس كثرة التجائه إلى هذا الاقليم خلال جولاته مع عبد الرحمن سواء قبل صلحه معه في صغر عام ١٣٩هـ / يوليو ٢٥٦م أو بعده (١) وبالتالي يكون عبد الرحمن قد عمد إلى تجريده من أتباعه هناك في الجولة الأخيرة من الصراع بعقد هذا الأمان مع أهل الإقليم في الثالث من صفر عام ١٤٢ م (الخامس من يونيو ٢٥٩م) ، كوسيلة للصغط عليه وإضعافه. وقد نجحت هذه الوسيلة حيث فقد يوسف أنصاره في هذا الإقليم، واضطر إلى الالتجاء إلى مدينة طليطلة؟ ولما لم يكن له فيها من يجيره من أتباع، فقد ظل – بتعبير الرواية الإسلامية – يتردد في نواحيها مدة محاولاً إيجاد السبيل إلى دخولها ، فحال أهلها بينه وبين ما يسعى إليه وإغتالوه؟ ثم أرسلوا رأسه إلى عبد الرحمن فوصلته في رجب من نفس عام ١٤٢هم/أكتوبر - نوفمبر ٢٥٥ه(٢).

رابعاً: وإذا كانت الشدة والقسوة بادية في الشروط التي فرضها عبد الرحمن على أهل الإقليم ، فهي شدة تتفق مع سياسته مع كل المناوئين له بصفة عامة ؛ وهي هنا شدة مقصودة عقابا لأهل الإقليم على مساندتهم ليوسف، وترهيبا لهم حتى ينفضوا أيديهم منه.

وفيما عدا تلك الحملة المزعومة فقد والى عبد الرحمن حملاته على أقاليم مملكة أشتوريس، بقدر ما أتيحت له الظروف خلال صراعه المتواصل مع المناوئين له في الأندلس . مثل حملته إليها في عام ١٤٤٤هـ / ٢٦١م ، في أعقاب إخصاعه للدورة هشام بن عروة في طليطلة ؛ إذ ما كاد يعيد الهدوء إلى هذه المدينة الثائرة حتى استغل فرصة تواجده فيها ليشن هجوما على مملكة أشتوريس كرد فعل على ما قام به فرويلة في العام السابق (١٤٣هـ / ٢٠٠م) بمهاجمة بمبلونة التابعة للأندلس في أعقاب إخصاعه ثورة إقليم ألبة في فاستولى عليها(١)، مستغلاً انشغال عبد الرحمن في أعقاب إخصاعه ثورة إقليم ألبة في فاستولى عليها(١)، مستغلاً انشغال عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) نفسه، ٤ مس ٣٤٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ۳ مس ۳٤۸، ٤ مس ۳٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة ، ص ٩٩.

Crón. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 248'; Prim Crón. General, ed. Pidal, 2p 338. (1)

فى إخضاع ثورة طليطلة هذه ومن قبلها ثورة أخرى سبقتها فى ذات العام بمدينة الجزيرة الخضراء . ويشير صاحب فتح الأندلس إلى حملة عبد الرحمن هذه بقوله أنه : ،أنفذ بعثا إلى بلاد الروم كعادته، فغاب فى بلاد العدو وانصرف غانما ،(١).

وواضح من هذا النص أن عبد الرحمن لم يخرج على رأس تلك الحملة ، وإنما عهد بقيادتها إلى أحد قواده لأنه كان عليه العودة إلى قرطبة، ليتصدى لما كانت تدبره الخلافة العباسية ضده وقتذاك . كما يجعل النص وجهة الحملة إلى بلاد الروم وبلاد العدو بصفة مجردة ؛ وهما لفظان اعتاد مؤرخو ذلك العصر إطلاقهما على بلاد العدو في غالة من بلاد الفرنجة وفي إسبانيا المسيحية أيضاً دون تفرقة . لكن لما كانت المصادر تخلو مما يشير إلى أي نشاط إسلامي في بلاد غالة ذلك العام ، فلا يبقى إلا أن تكون وجهة الحملة أراضي مملكة أشتوريس ، لا سيما أطرافها الشرقية في ألدة ومبلونة القريبتين من طليطلة التي تحركت منها الحملة .

ويفهم من النص أيضاً أن هذه الغزوة استغرقت وقتا في هذين الإقليمين ، وربما يدل هذا على توغلها هناك ثم عادت ظافرة ، دون أن يحدد النص ما إذا كانت قد نجحت في استعادة أي منهما من أيدي أشتوريس ؛ أم أنها كانت غزوة تبغى الغنيمة وإنهاك العدو واستطلاع أحواله في تلك الأطراف ، دونما هدف في فتح أو استقرار وقتذاك وإنما تمهيداً لغزوة تالية. وما يؤيد هذا الترجيح الأخير أن النص السابق يجعل أعداد جند هذه الغزوة من القلة بحيث أطلق عليها بعنا وليس حملة.

لكن متاعب الأندلس المتتالية فرضت على عبد الرحمن الإبقاء على سياسة إنهاك قوى أعدائه فى أشتوريس ، دون أن يعمد إلى فتح أر استيلاء على أى من أراضيهم طالما بقيت متاعبه الداخلية قائمة. ويؤيدنا فى ذلك أنباء تلك الغزوة التى عاود فيها عبد الرحمن بنفسه غزو أراضى ألبة وبمبلونة فى عام ١٤٧هـ/ ٢٧٤م ؛ إثر انتهائه من ثورة العلاء بن مغيث التى دبرتها الخلافة العباسية ضده . وهى الغزوة التى يذكرها المؤرخ المقرى بقوله : ،غزا – أى عبد الرحمن – بلاد الإفرنج والبشكس ومن وراءهم ورجع بالظفر، (٢)؛ وهو قول يستنتج منه أن عبد الرحمن لم يعمد فى هذه الغزوة أيضاً إلى ما يشبه الفتح أو الاستيلاء وإنما الاستطلاع، مثلما يعمد فى هذه الغزوة عام ١٤٤٤هـ / ٢٢١م.

إلا أنه مع حلول عام ١٤٩هـ/٧٦٦م وانتهاء عبد الرحمن من معظم متاعبه الداخلية فقد تغير موقفه من أشتوريس؛ فلم تعد سياسته نحوها قائمة على إنهاك قواها

<sup>(</sup>۱) مجهول ، ص ۲۲.

<sup>(</sup>۲) نفح ، ۱ مس ۳۱۲.

وإنما تعدتها إلى فتح ما يستطيع من أراضيها؛ وهو ما تبرهن عليه حملته التى سيرها إليها فى العام المذكور، بقيادة مولاه بدر فانتصر فيها وأرغم الأهالى على دفع الجزية السدوية اعترافا منهم بالتبعية للمسلمين فى الأندلس (١).

ومع أن المصادر التي أشارت إلى تلك الحملة لم تفصح عن مجال عملها في الأراضى الأشتورية ، فإن الشواهد تدل على أنها كانت موجهة إما صد ألبة أو بمبلونة ؛ وذلك استمرارا لسياسة عبد الرحمن في التركيز على مهاجمة أشتوريس من هذه الجبهة الشرقية . ومن المؤكد أن مجال عملها اقتصر على إقليم بمبلونة ، إذ تدل الشواهد على أن هذا الإقليم ظل يعترف بالتبعية الإسلامية منذ هذا التاريخ دونما متاعب ودون رد فعل من أشتوريس حتى عام ١٦٤هـ/ ٧٨٠ – ٧٨١م ؛حينما تطابت الأمور إعادة إقرار الأوضاع فيه على النحو الذي سنفصله فيما بعد.

أما إقليم ألبة فلم يكن له نصيب في هذه الحملة، وإنما في العام التالي أي عام ١٥٠ هـ/٢٧م، حيدما وجه عبد الرحمن مولاه بدرا أيضا على رأس جيش اقتحم به أراضيه ، وحارب أهله حتى أذعنوا هم الآخرون له وأدوا الجزية (٢)؛ فأقاموا على ذلك حتى انتهاء مدة حكم عبد الرحمن في عام ١٧٢ هـ/٢٨٨م. ويبدو أن هذه الحملة هي التي أشار إليها أيضا صاحب ذكر بلاد الأندلس (٣) بقوله : مغزا الإمام بلاد جليقية فدوخها وقتل فيها وسبي،؛ إذ على الرغم مما قد يفهم من هذا النص أن عبد الرحمن قاد هذه الحملة بنفسه وهاجم إقليم جليقية، وهو ما يميزها عن غزوة بدر السابقة، إلا أن استخدام المؤرخين المسلمين للفظ جليقية لم يكن يقتصر على معناه الصنيق أي إقليم جليقية وحده، وإنما بمعناه الواسع أي أراضي مملكة أشتوريس بعامة. ومن ناحية أخرى فما كان عبد الرحمن يغامر ثانية بمهاجمة إقليم جليقية ، بعدما أدرك خطورة ذلك على القوات الإسلامية بسبب بعد المسافة، وخلو منطقة حوض دويرة وهي المدخل إلى إقليم جليقية - من الحياة والعمران ، فضلا عما أقامه الملك فرويلة هناك من تحصينات دفاعية جديدة. يضاف إلى ذلك أن تحديد صاحب النص لتاريخ هذه الحملة بعام ١٥٠ هـ/ ٧٢٧م الذي اتجهت فيه قوات بدر إلى إقليم ألبة إنما يؤكد اعتقادنا بأنها هي ذاتها حملة بدر إلى إقليم ألبة .

ولعل ما يلغت الانتباء في أمر هذا النشاط الحربي المتوالى لعبد الرحمن ضد مملكة أشتوريس هو تجاهل المصادر الإسلامية فيه الإشارة إلى دور أو رد فعل مملكة

<sup>(</sup>١) قارن : ابن الأثير ، نفسه ، ٥ ص ٢٨ اللويرى ، نفسه ، ٢٢ / ١ ص ٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، نفسه ، ۲ ص ۵۰.

<sup>(</sup>٣) مجهول ص ١١٥.

أشتوريس إزاءه؛ بحيث يخيل أنها لم تحرك ساكنا وكأنها تركت الأمور تجرى على أعنتها، رغم ما كان يسودها وقتذاك من هدوء داخلى وانصراف ملكها فرويلة إلى نشاطه التعميرى، والأغرب من ذلك أن المصادر الإسبانية ذاتها لاذت بالصمت النام عن الإشارة إلى أى من ذلك النشاط الحربي لعبد الرحمن ؛ وريما يرجع ذلك إلى أنه كان نشاطا في صالح الأندلس من دون أشتوريس، ومن ثم آثرت هذه المصادر تجاهل ذكره واكتفت منه بما كان في صالح أشتوريس ؛ مثل الحملة التي وجهها عبد الرحمن إلى إقليم جليقية عام ١٤٣هم/ ٢٦٠م لأن قوات أشتوريس كانت هي المنتصرة

لكن الذى لاشك فيه أن سياسة عبد الرحمن ضد أشتوريس لم تتوقف عند حد تقوية ثغوره ورفع كفاءتها الدفاعية والقتالية، وإنما الضغط عليها وتهديدها واقتحام أراضيها كلما سنحت له بادرة فى خضم بحر الخلاف الذى هاج عليه فى داخل الأندلس ؛ فتمكن بتلك السياسة من ردع جرأة أشتوريس ووقف توسعاتها، بل وتقليص مساحتها بانتزاع إقليمى ألبة وبمبلونة بالقوة . ويفضل هذه السياسة تحقق له التغرق على أشتوريس طوال المدة التى عاصره فيها فرويلة ؛ بحيث اكتفى هذا الأخير بموقف الدفاع عن دولته بما أقامه فى إقليم جليقية من تحصينات لمواجهة أخطار الأندلس، وتخلى بذلك عن سياسة والده الهجومية فلم يجرؤ على القيام بأى نشاط حربى ضد الأندلس، رغم ما كانت تجتازه الأخيرة من مصاعب كان فى إمكانه استغلالها لصالح دولته ؛ وظل الحال على ذلك حتى اغتيل فرويلة وخلفه أوريليو Aurelio على العرش عام ٧٦٨م/ ١٥١ هـ ؛ فاضطربت عليه أمور مملكته فى العام الثانى من حكمه بثورة الأقنان مثلما أشرنا من قبل .

وليس هناك من شك في أن معالجة أوريلير السلمية لهذه الثورة، مع ما كانت تنطوى عليه من أخطار مهددة لكيان دولته الاقتصادى والاجتماعى، قد أقصح عن طبيعته السلمية. ومثل تلك الطبيعة لا يترقع منها ميل إلى عنف وشدة أو سفك دماء، حتى في مواجهة ما يهدد كيان دولته السياسي من أخطار خارجية متوقعة بين الحين والآخر من جانب الأندلس، بحيث إنه لم يقم طوال مدة حكمه ـ باعتراف المدونات الإسبانية ذاتها ـ بشن أى هجوم عليها؛ وإنماعلى العكس سعى منذ بداية حكمه إلى كسب صداقة عبد الرحمن ومخاطبة وده درءاً لخطره ؛ ونجح في هذا المسعى فبدأت بينه وبين عبد الرحمن علاقة من الود ساد خلالها السلام بين الدولتين طوال مدة حكم أوريليسو (۱) ،التي امتدت ست سنوات ونصف فيسما بين عامى حكم أوريليسو (۱) ،التي امتدت ست سنوات ونصف فيسما بين عامى

Crón Rotense, ed. Moreno, p 617, Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p483, Crón. Alfonso III, (1) ed. Villada, pp 72, 119; Chrón. Léonaise, ed. Cirot, p 392

العاشر Primera Crón General(۱) ولذريق Crón. del Rodrigo)، ولوكاس العاشر Crón. del Rodrigo)، أنه وقعت في بداية عهد أوريليو معاهدة بين الطرفين؛ وهي معاهدة لا نستطيع التكهن بنصوصها لغيابها وعدم إيراد أي من المصادر لنصها مكتفية بالإشارة إليها.

وإذا كانت طبيعة أوريليو السلمية هي التي مالت به إلى مسالمة عبد الرحمن في الأندلس؛ فقد أجبرت أوضاع الأندلس الماتهبة بدورها عبد الرحمن إلى قبول نلك المهادنة؛ إذ كان عليه وقتذاك التفرغ كلية لمواجهة أخطر ثورة هددت دولته، وهي ثورة البربري سفين التي كانت كفيلة بتقويض ملكه؛ فضلا عما لازمها في ذات الوقت من ثورات اليمنية التي لم تقل عنها خطورة في غربي الأندلس، وهي ثورات استحوذت على جهد عبد الرحمن طوال عشر سنوات فيما بين عامي ١٥١-١٦٠هـ/ الذي اضطربت عليه هو الآخر أمور دولته في بداية حكمه بثورة أهل إقليم جليقية.

كانت هذه الثورة ورغبة سيلو في توطيد أمور دولته الداخلية في أعقاب إخضاعه لها ؟ فضلا عن تخوفه من استغلال المسلمين الغرصة لمهاجمة بلاده وهي على هذا الاضطراب قد دفعته إلى تجديد معاهدة السلم، التي كان قد عقدها سلفه أوريليو مع عبد الرحمن؛ فاستمرت العلاقات السلمية بينهما طوال عهده الذي امتد حتى بدايات عام ٢٨٤م / ١٦٨هم ، دون أن تقع أية اشتباكات أو حروب بين الدولتين (١٠). وتضيف مدونة البلاة Albeldense (٥) في عبارة غامضة أن هذا السلم إنما يرجع الفضل فيه إلى أم سيلو، بقولها ما نصه: Spania ab causam matris " pacem habuit وهي عبارة دفعت بعض المؤرخين الحديثين إلى الاعتقاد بأن أم سيلو كانت مسلمة تربطها علاقة قرابة بعبد الرحمن في الأندلس (١) وهو اعتقاد لازال عرضة للتشكيك ولم يقم عليه دليل بعد، بحيث رفضه بعض آخر من المؤرخين (٧).

Ed. Pidal, 2 p 343.(1)

Ed. Fuensanta, p 255 (Y)

Ed. Puyol, p 282.(7)

Crón Sebastiani, ed. Flórez, p 483; Crón Alfonso III, ed. Villada, p73, 119; Cron (1) Rotense, ed Moreno, p 617; Crón de Lucas, ed. Puyol, p 282; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 67.

Ed. Flórez, p 451(0)

Barrau - Dihigo, Recherches, p 149; Valdeavellano, op cit, p 398': أنظر على سبيل المثال (7) Suárez Fernandez, Historia de Espana, Madrid 1970, p24; Danham, op cit, 2p 128, Pidal, op cit, 6 p 38.

<sup>(</sup>۷) منهم على سبيل المثال : . Sánchez Albornoz, Origénes, 2 p 211; Risco, Esp. Sagr,. 37 p 113

كذلك فقد انفرد أحد مؤرخى الإسبان الذين عاشوا فى القرن الثانى عشر الميلادى، وهو الأسقف بلايو Pelayo أسقف مدينة أوبييدو ( ١١٠١ – ١١٢٩م) بذكر حملة وهمية قام بها سيلو على الأندلس فى أعقاب انتصاره على ثورة إقليم جليقية، فيقول أنه انتهز فرصة تواجده فى هذا الاقليم وشن هجوما على الأراضى الإسلامية لم يتوقف به إلا عندمدينة ماردة فى غربى الأندلس فاستولى عليها ؛ ثم عاد إلى مملكته محملاً بكثير من الأسرى والغنائم، ومنها رفات القديس إيولاليا عاد إلى صنع لها خصيصا صندوقاً من الفضة الخالصة وضعها فيه وحفظها فى كنيسة عاصمته الجديدة مدينة براڤيا Pravia (١). وهى رواية لم يعرها أحد من مؤرخى إسبانيا الحديثين أى اهتمام ورفضوا الأخذ بها جملة (٢)، فكفونا الرد عليها أو مناقشتها.

ومن جهة أخرى، فلا شك أن الظروف التى حملت عبد الرحمن على الموافقة بتجديد معاهدة السلم مع سيلو هى ذات الظروف التى حملته على عقدها مع سلفه أوريليو من قبل؛ إذ انشغل عبد الرحمن منذ بداية عهد سيلو فى القضاء على ثورة سفين البربرى - وكانت على أشدها وقتذاك - وما لازمها من ثورات لليمدية، استحوذت كلها على طاقته الحربية حتى عام ١٦٠ه / ٧٧٧م، وما كاد ينتهى منها حتى داهمته ثورات متتالية أخرى لا سيما ثورة سرقسطة التى استعدت شارلمان الفرنجي، وثورتي تدمير والجزيرة الخضراء بتأييد الخايفة العباسي المهدى، فضلا عن مؤامرة بعض أفراد أسرته للإطاحة به مثلما أشرنا من قبل؛ بحيث لم يكن يمر عليه عام واحد إلا وهو وسط غمار حروب ومعارك ضارية فرضها عليه هؤلاء الثوار، وهو ما أجبر عبد الرحمن على مواصلة علاقته السلمية مع أشتوريس طوال بقية عهد سيلو الذي انتهى عام ٤٨٤م /١٦٨ هـ.

وبانتهاء عبد الرحمن من تصفية المتآمرين عليه من أفراد أسرته للإطاحة به في ذات العام، لم يعد أمامه ما يشغله في الأندلس بقية هذا العام وبداية العام الذي يليه سوى مهاجمة أشتوريس؛ التي صار في حل من غزوها بانتهاء معاهدة السلم بوفاة سيلو؛ لا سيما وقد اضطربت أمورها من جراء الصراع بين الفونسو بن فرويلة خليفة سيلو – وعمته أدوسندا من ناحية وبين مغتصب العرش موريجانو من ناحية أخرى على النحو الذي أشرنا إليه من قبل.

لذلك أغزى عبد الرحمن - برواية المصادر الإسلامية (٢) - جيوشه إلى

Ed Risco, Esp Sagr, 37 p 354 apen 15 (1)

<sup>(</sup>٢) ومنهم على سبيل المثال : Cahal, op cit, pp 65 - 67; Barrau Dihigo, Recherches, p 253

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، نفسه ٥٢مس ٤٧٠ ابن خلدون ، نفسه، ٤ ص ٣٨٧.

أشتوريس بقيادة نائبه على مدينة طليطلة عاصمة النغر الأوسط، فى أعقاب اغتصاب موريجاتو العرش من الفونسو وما نتج عنه من اضطراب واختلال؛ وهى وإن لم تحدد المناطق التى هاجمها فنتوقع أن تكون الأطراف الشرقية من المملكة، بسبب قربها من هذا الثغر؛ وتكتفى هذه الرواية بالقول أن هذه الجيوش فتحت وقتلت وسبت فى أراضى أشتوريس ثم عادت سالمة.

كذلك فإن كنا نجهل نوعية وتفاصيل هذه الفتوحات بسبب غموض الرواية السابقة، أو مدى تأثيرها على العلاقة بين عبد الرحمن وموريجاتو؛ فنعتقد أن موريجاتو سارع إلى درء خطر المسلمين ، وهو فى قمة انشغاله عنهم بالصراع مع الفونسو، بطلب تجديد معاهدة السلم مع عبد الرحمن، فأجابه إلى طلبه لا سيما وأنه بدأ هو الآخر ينشغل خلال عام ١٦٩هـ/ ٢٨٧م فى قمع ثورة جديدة قام بها أحد أبناء يوسف الفهرى، ثم واصلها من بعده أحد أقاربه بحيث امتدت حتى أواخر عام ١٧١هـ/ ١٧٨ عبد الرحمن أنه قام بحملة أخرى ضد أشتوريس طوال تلك المدة وحتى وفاته فى ربيع آخر - جمادى أول عام ١٧٧هـ/ سبتمبر - أكتوبر ٨٧٨م؛ وهو ذات العام الذى توفى فيه موريجاتو فى أشتوريس. وبوفاتهما ينقضى الصلح بين الدولتين وتنتهى مرحلة الهدنة التى استمرت ما يقرب من ربع قرن؛ لتبدأ مرحلة أخرى سيشتد خلالها الصراع بينهما بصورة خطيرة وينقلب فيها ميزان التفوق واضحا لصالح أشتوريس.

وعلى هذا النحو يمكن القول أن عبد الرحمن قد بدأ حكمه بالجهاد ضد أشتوريس وغزو أراضيها في حملات مكثفة حسيما أتيحت له الظروف، نجح بها خلال السنوات الأولى من حكمه في اقتطاع بعض أطرافها الشرقية وبخاصة إقليمي ألبة ويمبلونة؛ فأجبرها على التقوقع داخل حدودها والتخلى عن تطلعاتها في الترسع على حساب المسلمين، مما عاد بأشتوريس خلال عهد فرويلة إلى اتخاذ سياسة دفاعية لتجنب ضغط الأنداس وتهديداتها. ثم مال خلفاء فرويلة ـ الذي عاصروا بقية عهد عبد الرحمن - إلى التقرب منه وخطب وده، فأجبرته ظروف دولته الداخلية إلى الجنوح أيضاً لمهادنتهم ، لكي يتفرع لمقارعة الثوار والمتوثبين عليه في الداخل، ودرء أخطارهم التي توالت دون انقطاع إلا قليلا. ومن ثم ساد السلم بين الدولتين على مدار العشرين عاما التالية لوفاة فرويلة؛ بصورة مكنت عبد الرحمن من تحقيق النصر على خصومه في الداخل، إلا أن الثمن كما قلنا كان باهظا إذ تخلي عن سياسته الهجومية المكنفة التي بدأ بها حكمه ضد أشتوريس وتوقف عن تهديدها؟ فأتيح لملوكها هم الآخرون الفرصة للاهتمام بشئون درلتهم وتقوية تحصيناتها استعدادا لجولة أخرى جديدة في علاقتهم بالأنداس، لن تقف فيها أشترريس هذه المرة موقف المسالم أو المدافع صد تهديدات الأنداس كما سنتبين فيما يلى من فصول.

## الباب الرابع

الصحوة الإسبانية واشتداد الضغط على الأندلس ١٨٠ ـ ١٧٠ م ( ١٧٧ ـ ٢٩٧ هـ )



## onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الفصل الأول مرونة أشتوريس وصمودها للضغط الأندلسي

٨٨٧ ـ ٢٥٨م ( ١٧٢ ـ ٨٣٢ هـ )

برمودو يخلف موريجاتو وجوانب من معالم شخصيته - متاعب الأندلس في بداية عهد هشام الأول - غزو هشام أراضي أشتوريس - أثرها في تنازل برمودو عن العرش لألفونسو الثاني - تحرشات الأخير بهشام واشتعال الحرب بينهما حتى انتهت بهزيمة هشام في لوتوس - تحالف الفونسو ضده مع البشكنس والفرنجة - رد فعل هشام على التحالف وهزيمته لألفونسو - تولية الحكم بن هشام واضطراب أحوال الأندلس منذ بداية عهده - تحالف أشتوريس والفرنجة ضده ونتائجه - تصدع التحالف وانصراف الفونسو إلى تنظيم شئون مملكته الداخلية - حروب الحكم ضد أشتوريس وحليفتها بمبلونة - مواصلة الحروب ضدها في عهد خليفته عبد الرحمن الثاني - متاعبه الداخلية واستغلال أشتوريس والفرنجة لها - استئناف عبد الرحمن صغطه على الداخلية واستغلال أشتوريس واضطراب أشتوريس في عهد خليفته راميرو - متاعب عبد الرحمن الذاخية ومدى انعكاساتها على علاقته بأشتوريس .



ظل موريجاتو متربعاً على عرش أشتوريس حتى وفاته قرب نهايات عام ٧٨٨م (١٧٢هـ)، وهو نفس العام الذى توفى فيه عبد الرحمن الداخل فى الأندلس؛ وبوفاتهما تنقضى الهدنة بين البلدين لتعود علاقتهما إلى سابق سخونتها وتوترها.

ويعتقد المؤرخ الهولندى دوزى R. Dozy أن الذى خلف موريجاتو على عرش أشتوريس إنما هو الفونسو بن فرويلة مشتيق الفونسو الأول وليس الفونسو بن فرويلة ابن الفونسو الأول؛ وأنه لم يستمر فى الحكم سوى عامين فقط، تفجرت خلالهما براكين الثورات والفتن، التى علق عليها دوزى بقوله إنه وإن كان يجهل تفاصيلها فإنها أطاحت بعرش الفونسو ليتربع عليه برمودو Vermudo ، الذى كان أول ما فعله هو القبض على الفونسو واعتقاله فى أحد صوامع المملكة؛ فظل حبيسها حتى دبر أمر الهرب منها بمعاونة بعض أتباعه وخلصائه؛ وحينذاك أرغم برمودر على أن يتنازل له عن عرشه، ومع ذلك عاش الأخير بقية حياته دون أن يناله مكرود من الفونسو، لأنه صار مقربا إليه وكثيراً ما كان يشاوره فى كل أموره (۱) .ومنطق تطور الأحداث على هذا النحو يلقى عليها كثيراً من الشك، خاصة وأن دوزى يفتقد دليلاً من الأصول على هذا النحو يلقى عليها كثيراً من الشك، خاصة وأن دوزى يفتقد دليلاً من الأصول التاريخية إسبانية كانت أم إسلامية لتأييد ما يذهب إليه.

وإذا كان قد انقضى ما يجاوز القرن على اعتقاد دوزى دون أن يستجد ما يدعمه؛ فلا يوجد سند تاريخى أيضاً يجعلنا نميل إلى ما افترضته قلة من الباحثين العرب التى تصورت انقسام مملكة أشتوريس آذاك على نفسها؛ قائلة أن عرش أشتوريس قد عاد إثر وفاة موريجاتو إلى صاحبه الشرعى الفونسو (حفيد الفونسو الأول)، إلا أن هواجس الأشراف وتخوفهم من نقمته دفعتهم إلى اختيار برمودر فتولى العرش على غضاضة منه، لكنه لم يحكم إلا الجزء الغربى من المملكة أى إقليم جليقية، في حين لبث الفونسو أميراً على الأنحاء الشرقية؛ وظل الأمر على هذا النحر حتى وضحت نية أمير الأندلس وقتذاك على غزو أشتوريس، وحينذاك خشى برمودو خطر الانقسام على مستقبل مملكته، فعقد الصلح مع الفونسو وولاه قيادة الجيش؛ ثم خطر الانقسام على مستقبل مملكته، فعقد الصلح مع الفونسو وولاه قيادة الجيش؛ ثم طواعية لألفونسو، وبذلك عادت المملكة النصرانية إلى سابق اتحادها مرة أخرى(٢).

ولا تؤيد الروايات الإسبانية أياً من نفاصيل هذه الافتراضات وإنما تنفيها، إذ تؤكد أن برمودو خلف موريجاتو على العرش باجماع آراء نبلاء المملكة دون أن

Recherches, 1pp128-129 (1)

<sup>(</sup>٢) عنان، دولة الاسلام، ١ص ٢١٦ - ٢١٧؛ وانظر أيضاً : رجب عبد الحليم، العلاقات، ورقات ٧٠، ١٠٠-١٠٠

ينازعه في ذلك منازع<sup>(۱)</sup>؛ كما يفهم منها أنه أقام ملكاً على كل نواحى المملكة دون أن يعكر صفوه في داخل دولته معكر؛ إلى أن أقدم على التنازل عن العرش طواعية ويكامل إرادته لألفونسو بن فرويلة<sup>(۱)</sup>، في شهر سبتمبر من عام ۲۹۸م<sup>(۱)</sup> ( جمادى أول عام ۱۷۵هـ)؛ وهو تاريخ تؤكده أيضاً وثيقة أصلية لايشك أحد من المؤرخين في صحتها، ولازالت محفوظة في أرشيف كنيسة سان بيسنت دى منفورت San بمدينة أوبييدو<sup>(۱)</sup>.

كذلك فالمدقق فيما ورد من إشارات متناثرة في ثنايا المصادر الإسبانية (٥) عن نشأة برمودو وحياته حتى توليه عرش المملكة، يتأكد له أن والده فرويلة - الذي كان الحا لألفونسو الأول - قد أراد أن يجنبه متاعب الحياة الحربية التي عايش مخاطرها بنفسه وقت أن شارك أخاه الفونسو الأول، أو أنه ما كان يتوقع لابنه برمودو أن تتاح له فرصة اعتلاء عرش أشتوريس مع وجود أبناء أخيه الفونسو، ولذلك أراد أن يضمن له حياة هادئة مستقرة بعيداً عن أجواء الحرب وتقلبات السياسة ومسئولياتها؛ ولما لم تكن تتوفر مثل تلك الحياة وقنذاك إلا داخل صوامع الأديرة، فقد عهد به منذ سنوات عمره الأولى إلى إحداها لينشأ في أحضانها؛ وفيها انكب الصغير على التعبد والدراسة لا سيما الدراسات اللآهوتية، حتى صار عالماً فيها فلقب بالدياكونو Diacono أي القس، ولم يقدر له أن يفارق حياة العزلة والرهبنة هذه إلا حينما وقع عليه اختيار نبلاء المملكة إثر وفاة موريجاتو، فاستدعوه ليرفعوه على كرسى العرش؛ ومع أنه كان يدرك جيداً أن عسكريته هزيلة تفتقر إلى كل فنون الحرب ومهارات القتال، فما كان بوسعه أن يرفض ما أجمع عليه النبلاء ومن ثم قبل المهمة. ولاشك أن مثل تلك الشخصية لا تعيل إلى حرب أو قتال أو حتى عنف؛ ولا نملك من المبادرة ما تقتضيه الشخصية لا تعيل إلى حرب أو قتال أو حتى عنف؛ ولا نملك من المبادرة ما تقتضيه الشخصية لا تعيل إلى حرب أو قتال أو حتى عنف؛ ولا نملك من المبادرة ما تقتضيه الشخصية لا تعيل إلى حرب أو قتال أو حتى عنف؛ ولا نملك من المبادرة ما تقتضيه الشخصية لا تعيل إلى حرب أو قتال أو حتى عنف؛ ولا نملك من المبادرة ما تقتضيه الشخصية ولا تعلل إلى حرب أو قتال أو حتى عنف؛ ولا نملك من المبادرة ما تقتضيه الشعرية من المبادرة ما تقتضيه الشعورة عليه النبلاء ومن ثم قبل المبادرة ما تقتضية المبادرة ما تقدير المبادرة ما تقال أو مبادرة المبادرة ما تقدير المبادرة ما كالمبادرة ما كلكان المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة المبادرة المب

Crón. Sebastiani, ed. Flórez, p 484; Crón. Geral de Espanha, ed Cintra, p. 396; : قارن بمودو وإن أخطأ بعض مؤلفي المدونات المتأخرة حين جعلوا برمودو ؛ Chrón Léonaise,ed. Cirot, p 393 Crón. de Lucas, ed. Puyol, p: ابن فيماراتو الذي قتله أخره فرويلة مثلما أشرنا من قبل، ومن هؤلاء 383; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p68.

Crón. Albeldense, ed. Florez, p 451; Cron Alfonso III, ed Villada, pp 73- 74; Cron (\*) Rotense, ed Moreno, p 617; Crón Sebastiani, ed Florez, p 484; Chrón Lusitanum, ed Florez, p403.

Crón. Rotense, ed. Moreno, p617; Crón. Alfonso III, ed. Villada, p121, Chron Léonaise. (٢) وإن كانت مدونة Crón Complutense, ed. Huici, 1p54 تجعله سبتمبر من عام و ed Cirot, p394 فهو بلا شك تحديد خاطئ .

<sup>(</sup>٤) عنها رعن نصها أنظر: Risco, Esp Sagr, 37 p133 : عنها رعن نصها أنظر

<sup>(°)</sup> قارن: (a) Crón. Silense, ed. Flórez, p280; Crón de Lucas, ed. Puyol, p 283, Crón del قارن: (۵) Rodrigo, ed. Fuensanta p259.

المراقف الحرجة خاصة ما كانت تمر به دولته؛ ومن ثم فلم يقدر له أن يستثمر الهدوء الذي نعم به داخل مملكته كي يقتص من أعدائه في الأندلس، الذين أذلوا أسلافه من قبل وأرغموهم على مسالمتهم؛ أو يبادر بحربهم في وقت كان أميرهم هشام – خليفة عبد الرحمن الداخل – منصرفاً كلية إلى القضاء على حوادث العنف والاضطرابات الداخلية، التي أطلت برأسها بعيد استلامه الحكم؛ وشغلته على مدى السنوات الثلاث الأولى من عهده؛ وكان في إمكان برمودو استغلالها فيما لو أراد، لكنه على كل حال لم يفعل فهيا الفرصة لهشام كي يفرغ من خصومه في أقل مدة ممكنة لم تجاوز عام ١٧٥هـ / ٢٩١م.

وربما لم تكن حرادث العنف هذه من الخطورة إلى درجة تحرم الأنداس المناخ الهادئ الذى كان من ثمرات أعمال عبد الرحمن، إلا أنها مع ذلك استحوذت على المتمامات هشام وصرفته عما عداها؛ فتوقيتها بعيد استلامه الحكم مباشرة شكل حرجاً بالغا له؛ لاسيما وأنها حدثت في منطقتي طليطلة وسرقسطة، وكلتاهما منطقة ثغرية هامة في مواجهة القوى المسيحية في أشتوريس وفي غالة أيضاً ؛ كما أن قربهما من هاتين القوتين يجعل إمكانية الاستنجاد بأي منهما أمراً واردا؛ يضاف إلى ذلك أن عرب سرقسطة وهم يمنية كانت لا تزال تتنازعهم رواسب الكراهية لأمير قرطبة الأموى؛ وطليطلة هي الأخرى كان لديها من الأسباب ما يجعلها تجنح إلى رفض سيادة قرطبة، لكونها كانت في الماضي عاصمة لها بريقها السياسي وزعامتها الدينية؛ وظلت بحكم استمرار الأسقنية فيها تستقطب نسبة كبيرة من المستعربين، إلى جانب سكانها المولدين والقليل من العرب؛ فصارت التركيبة السكانية غير مستقرة في هذه المدينة القوطية، التي وقفت أسوارها العالية الحصينة الرابضة فوق منحدر يطل على نهر تاجة تدفعها دوما إلى انتحال دور يعيد لها بعض أهميتها الماضية؛ ولكل عذه الاعتبارات كان إنهاء اضطراب هاتين المنطقتين وإقرار أوضاعهما يفوق أي اعتبار لدى الأمير هشام.

فغى طليطلة أعلن سليمان أخو الأمير الخلاف رافضاً الاعتراف بإمارة أخيه لاعتقاده فى أحقيته بها من دونه (١) ؛ ولم يلبث أهل المدينة ومن جاورهم أن بايعوه بالإمارة (٢) واحتشدوا له؛ وآنذاك انحاز إليه بأتباعه أخوه عبد الله الذى لعبت أبهة

<sup>(</sup>۱) قارن : مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ۱۱۹؛ ابن عذارى، البيان، ٢ص ٢٦؛ ابن سعيد، المغرب، ٢ص ٢٤٦ ابن الأثير، الكامل، ٦ص ١٤٥ الديرى، نهاية ، ٢٢/ ١ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، نفسه، ۲ مس ۲۲ .

السلطان وبريقه برأسه هر الآخر. وكان من الطبيعي ألا يتردد هشام ـ رغم مزاجه الهادئ وإنطباعه على السلام . في استعمال العنف مع الأخوين، فبادر إليهما في طلطلة وضرب عليها الحصار - بعد سبعة أشهر فقط من بدء إمارته - لكن سليمان تركه ينشغل في حصار طليطلة وتسلل منها خفية، قاصداً قرطية يبغى الاستيلاء عليها في غياب هشام عنها؛ فما كان من الأخير إلا أن بعث في إثره جيشاً وصل قرطبة وأهلها يقاتلون سليمان ويدفعونه عنها؛ ففر سليمان إلى مدينة ماردة في غربي البلاد يبغى الاستيلاء عليها، لاتخاذها قاعدة تهديد لقرطبة إلى أن تحين فرصة الاستيلاء عليها؛ إلا أن عامل المدينة صده عنها رأوقع به هزيمة أجبرته على الفرار إلى تدمير بأقصى شرقى البلاد؛ وحينذاك رفع هشام الحصار عن طليطلة وعاد إلى عاصمته ايتولى منها محاريته في تدمير؛ وما أن وصل عاصمته حتى جاءه أخوه عبد الله مستأمناً فأمنه؛ وأرسل إلى سليمان جيشاً لاستنزاله في تدمير، لكن الجيش لم يتمكن من الظفر به، إذ فر إلى مدينة بلنسية Valencia واعتصم في جيالها ومسالكها الوعدة . واستمر الصراع دون أن تستقر الأحوال بين الأخوين إلا عام ١٧٤ هـ/ ٧٩٠م، حيدما رضخ سليمان للأمر الواقع وقبل شروط هشام بالنفي خارج البلاد، مقابل مبلغ نقدى كبير، فغادر الأندلس إلى طنجة (١)؛ واستعاد هشام مع مطلع العام التالي (١٧٥هـ / ٧٩١م) سيطرته على منطقة طليطلة فولى عليها ابنه الحكم لضبطها(۲).

لم تكن ثورة سليمان هي كل هموم الأمير هشام وقتذاك ؛ وإنما كانت الأحداث متفجرة عليه أيضاً في مدينة طرطوشة Tortosa ، التي حمل راية ثورتها سعيد بن الحسين الأنصاري، بعدما اجتمع إليه خلق كثير من قومه اليمنية، وتمكن بهم من السيطرة على مدينة سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى؛ فأناب هشام عنه في محاربته موسى بن فرتون أحد زعماء الثغر، الذي نقدم إليه وناجزه حتى قتله واستعاد المدينة "، وبمقتله انتبقلت راية العصيان إلى يمني آخر في مدينة برشلونة المدينة ("). وبمقتله انتبقلت راية العصيان إلى يمني آخر في مدينة برشلونة سرقسطة وما يجاورها من مدن، حتى بسط سلطانه على منطقة الثغر الأعلى كلها .

<sup>(</sup>۱) قارن بتغصیل: مجهول ، ذکر بلاد الأندلس، ص ۱۱۹ – ۱۲۰ ابن عذاری، نفسه، ۲ص ۲۳،٦۲،٦۱ ابن الأثیر، نفسه، ۲ص ۸۵ - ۱۸، ابن خلدون، العبر، کس ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۲) أنظر: ابن خلدون، نفسه، ٤ص ٢٧١؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٩٤ النويرى، نفسه، ٢٢/ ١ص ٢٣؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) قارن : ابن الأثير، نفسه، ٥ص ٢٨٦ ابن عذاري، نفسه، ٢ص ٢٦٤ النويرى، نفسه، ٢٢/ ١ص ٢١١ ابن خلدون، نفسه، ٤ص ٢٠٠.

ولم يجد هشام بدا من إمهاله حتى يفرغ من أمر أخويه عبد الله وسليمان الذى لم يتم إلا مع مطلع عام ١٧٥ه / ٢٩١م ، حيث أرسل جيشاً على رأسه وزيره أبى عثمان عبيد الله لمنازلة مطروح ولما حاصره فى سرقسطة لم يظفر به فرجع عنه إلى طرسونة Tarazona ومنها رتب سراياه ، التى أخذت تغير على سرقسطة رتمنع عنها الأقوات حتى ضاقت الحال بأهلها ، فاغتالوا مطروحا وقدموا برأسه إلى أبى عثمان ، الذى أرسلها بدوره إلى هشام فى ذات عام ١٧٥ه / ٢٩١١).

وبانتهاء هشام من اضطرابات الثغرين الأوسط والأعلى انقضت كل متاعبه الداخلية، وتابعت مسيرة السلام خطها المطمئن بقية عهده درن أن يعكر صفاءها متمرد أو عابث، حيث احترى الأمير بمزاجه الهادئ كل الزعامات القبلية فأذعنت له كل الإذعان، بحيث صارت الأندلس ، من الدعة والعافية والهدوء ما لم يعلم مثلها، (۱). غير أن هشام لم يستسلم لهذه الدعة فوق وثير الأرائك في قصر الإمارة، ولكنه امتاز بحس جهادى كان دافعه إلى تحقيق ما لم يتح لأبيه تحقيقه، وذلك بتأديب المملكة المسيحية المجاورة؛ التي رأى فيها عدوا لا نجب مهادنته أو مسالمته مثلما فعل والده من قبل، وإنما محاربته والضغط عليه.

ولذلك صرف هشام اهتمامه إلى أشتوريس، ورضع جهاده ضدها على رأس قائمة أعماله، فبادأها الحرب في غزوات منتالية أكدت بوضوح ما أشارت إليه المصادر الإسلامية من رغبته الجامحة في الجهاد في سبيل الله(٢). وقد أعانه الحظ بقواد مشهورين ذوى كفاءة عالية في شئون الحرب والقتال، اشتهر منهم أبو عثمان عبيد الله، ويوسف بن بخت(١) وعبد الكريم(٥) وشقيقه عبد الملك ابني عبد الواحد؛ ولما لم يكن هشام بطبعه ذلك الرجل العسكري مثل والده فلم يقد الحملات بنفسه، وإنما أناب عنه هؤلاء القواد في الحملات إلى أشتوريس وغيرها من القوى المعادية. وعلاوة على ذلك شد هشام من عزيمة أهل الأندلس، وحمسهم على الانخراط في جيوشه بوسائل مرنة، ومنها أنه ولم يكن يقتل أحد من جنده في شئ من ثغوره أو

<sup>(</sup>۱) فارن : ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۲۲ - ۱۳؛ النویری، نفسه، ۲۲ ص ۲۱ - ۱۵۱ النویری، نفسه، ۲۲ مص ۲۱ - ۱۵۱ النویری، نفسه، ۲۲ مص ۲۲ - ۱۵۱ النویری، نفسه، ۲۲ - ۱۵۱ النویری، ۲۲ - ۱۵۱ النویری، نفسه، ۲۰ - ۱۵۱ النویری، ۲۲ - ۱۵ النویری، ۲۲ - ۱۵ النویری، ۲۲ - ۱۵ النویری، ۲۲ - ۱۵ النویری، ۲۱ - ۱۵ النویری، ۲۰ - ۱۲ النویری، ۲۰ - ۱۵ النویری، ۲۰ - ۱۵ ال

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٢٦١ ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ١١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٢٠؛ الدريري، نفسه، ١/٢٢ ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) عنه أنظر: ابن الأيار، الحلة، ٢ من ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) عنه أنظر: ابن الأبار، نفسه، ١ ص١٣٥ - ١٣٦١ ابن حيان، المقتبس من أنباء أهل الأندلس، نحقيق مكى، بيروت ١٩٧٣م، ص ٣٩.

جيوشه إلا ويلحق ولده في ديوان أرزاقه ، (۱). ومن جهة ثالثة اتبع في غزواته إلى أشتوريس سياسة جديدة قامت على مهاجمتها في وقت واحد من جبهتيها المتباعدتين الشرقية والغربية بهدف تشتيت قواتها إضعافاً لقوتها ومقاومتها، وهي سياسة وضحت منذ أولى غزواته إليها في ذات عام ١٧٥هـ / ٢٩١م، الذي فرغ فيه من مشاكله الداخلية.

فغى ذلك العام نظم هشام جيشين، عهد بأولهما إلى أبى عثمان عبيد الله وكان لايزال مقيما فى الثغر الأعلى يحفظه منذ أن قضى على ثورة مطروح فى سرقسطة (٢) \_ لمهاجمة إقليم القلاع بالجبهة الشرقية لأشتوريس؛ فتقدم إليه واجتاحه ولتى جموع الأعداء متوافين، فقاتلهم حتى أنزل بهم الهزيمة، وتتبع الغارين منهم فى الجبال والأودية دون أن يرفع عنهم السيف حتى بلغ عدد قتلاهم تسعة آلاف ونيف (٢) . وأغلب الظن أن أبا عثمان عبيد الله قد فتح فى هذه الحملة إقليم القلاع، خاصة وأن لصاحب ذكر بلاد الأندلس نص يذكر فيه : وهشام هو الذى فتح القلاع من بلاد جليقية، وقتل فيها تسعة آلاف، (١)؛ فهذا النص يؤكد أولاً فتح المسلمين هذا الإقليم فى تاريخ غير معين من عهد هشام؛ لكن لما كانت أعداد القتلى فيه تتساوى مع الأعداد التى تقدرها بقية المصادر الإسلامية فهذا يدل بلاشك على أنها نفس مع الأعداد التى تقدرها بقية المصادر الإسلامية فهذا يدل بلاشك على أنها نفس حملة عام ١٧٥هـ / ١٩٧م؛ وبالتالى فتح إقليم القلاع الذى صار تابعاً للمسلمين مثل أولى غزواته إليها.

أما الجيش الآخر فكان قد عهد به هشام إلى قائده يوسف بن بخت لمهاجمة إقليم جليقية، فاقتحمه وتوغل فى أراضيه يخرب كل ما مر به دون أن يلقى مقاومة تذكر، ودون أن يتصدى له الملك برمودو فى زحفه على أراضيه، وإنما تركه على أمل أن يقطع عليه طريق عودته وهو متعب مثقل بالغنائم، فيسهل عليه الإيقاع به ؟

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة، ص ۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، ننسه، ٥ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) قارن: ابن الأثير، أعلاه ؛ الديرى، نفسه، ٢٧/ ص ٢٧؛ ابن خلدون، نفسه، ٤ص ٢٧١ ؛ المقرى، نفح، ١ ص ٣١٦ . وقد أجمعت هذه المصادر على تحديد تاريخ الحملة قبل تنازل برمودو عن العرش فى سبتمبر ٢٩١ . وقد أجمعت هذه المصادر على تحديد تاريخ الحملة قبل تنازل برمودو عن العرش فى سبتمبر ٢٩١ ممادى أول ١٧٥ هـ، ولم يشذ عن هذا الإجماع سوى ابن عذارى (البيان، ٢ص٣٦) ومؤلف حوليات كمبو سئلا Annales Compostellani ( Ed. Huici, 1960 ) فأورداها صنعن أحداث العام التالى ١٧٦ هـ/ ٢٧٩م؛ أى بعد تنازل برمودو عن العرش، وهو خطأ مردود لأن الحملة الأخرى العلم التالى ١٧٦ هـ/ ٢٧٩م؛ أى بعد تنازل برمودو عن العرش، وهو خطأ مردود لأن الحملة الأخرى الملازمة لها زمنياً كانت وقدناك تعمل على الجبهة الغربية فى إقليم جليقية، وكان الملك برمودو بنفسه على رأس المدافعين عنها، مما يؤكد إجماع المصادر الإسلامية السابقة وينفى أيضاً التحديدات المخالفة لبعض المؤرخين الحديثين وعلى رأسهم .Codera, op cit, 8p 162

<sup>(</sup>٤) ص ١٢١.

فكمن له على رأس قواته فى طريق العودة (١) ، الممتد بين مدينتى أستورقة Astorga شرقاً فى أشتوريس ولوجو Lugo غرباً فى جليقية ، وانقض عليه عند شاطئ نهر بوربيا Burbia فى منطقة إلبيرزو EI Bierzo (١) ، الواقعة فى إقليم جليقية إلى الجنوب من جبال كنتبرية مباشرة ، ودارت بين الغريقين معركة ضارية استبسل فيها المسلمون دفاعاً عن أنفسهم حتى تمكنوا من هزيمة قوات برمودو هزيمة ساحقة ، قتلوا فيها مقتلة عظيمة بلغت عشرة ألاف سوى من لم يتمكنوا منه ممن سقط فى الجبال والوعر والوهاد (١) ، وانتهبوا معسكرها وأثخنوا فيه (١) حتى بلغ الغئ تسعة وثلاثين ألفا كما يذكر أحد المؤرخين المسلمين (٥) ؛ ويضيف عليه آخر أن أنباء هذا النصر طارت إلى الأمير هشام فى قرطبة فوصلته فى أعقاب أنباء انتصارات أبى عثمان على الحيمة الشرقية (١) .

وليس هناك من شك فى أن مثل تلك الهزيمة المزدوجة كانت ذا وقع أليم على نفوس مسيحيى أشتوريس بعامة، بحيث تفاوت صداها بين مؤرخيهم فلاذرا نحوها بالصمت التام إمعاناً فى إخفائها؛ ولم يشر إليها إلا اثنان فى إشارة مقتضبة غامضة أوفاهما ما أورده أحدهما بقوله: « هاجم المسلمون جليقية وخربوها فى عام ١٧٥هـ فتصدى لهم برمودو وهم فى طريق عودتهم (٧)؛ فى حين اكتفى الثانى بالقول: «حدثت معركة بورييا فى عهد الملك برمودو ، (٨).

ورغم غموض هذين النصين فواضح من كلمات النص الأول أن المعركة وقعت في إقليم جليقية، وفي بوربيا حسب النص الثاني؛ وهو نهر يجرى في منطقة البيرزو EI Bierzo في جليقية؛ وهي حقائق أجمع عليها معظم المؤرخين الحديثين (١٠). ولكن بسبب وجود جبال باسم بوريبا Bureba في إقليم القلاع - الذي كان مجال تحركات أبي عثمان عبيد الله وقتذاك - وهي جبال يتشابه اسمها مع اسم نهر بوريبا Burbia في إقليم جليقية، الذي وقعت عنده المعركة بين جيشي يوسف والملك

Historia Arabum, ed Sanchez, p36 (1)

Crón. Albeldense, ed. Florez, p451 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، البيان ، ٢ ص ٦٢ - ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) قارن : ابن الأثير، الكامل، ٥ ص ١٨٩ المقرى، نفح، ١ ص ٣١٦ ؛ النويرى ، نهاية، ١/٢٢ ص ٢٢١ ابن خلدن، العبر، ٤ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار، العلة، ٢ ص ٢٧٥.

۱۱) ابن عذاری ، نفسه، ۲ ص ۱۹.

<sup>&</sup>quot;Historia Arahum, ed Sanchez, p 36 : أنظر (٧) أنظر Historia Arahum, ed Sanchez, p 36 ؛ أنظر (٧) Arahum CLXXV et in reditu obuium habuit Veremundum

<sup>&</sup>quot; Regnante eo factum est : ونص العبارة Chrón Albeldense, ed Huici, 1 p163 : إنظر (٨) praehum In Burebia"

Sanchez Albornoz, Origénes, 2p 401; Urbel, Espana Cristiana, 6pp: ملهم على سبيل المثال (1) 41 - 42, Valdeavellano, op cit, 1p403.

برمودو؛ فكان هذا التشابه مع تواجد جيشين إسلاميين في هذين الإقليمين في وقت واحد، مدعاة لاختلاط الأمر على أحد الباحثين الأوربيين الحديثين(١)؛ فنسب انتصار يوسف إلى أبى عثمان، وأورده ضمن حملة الأخير على إقليم القلاع.

ولا جدال أيضاً في أن هذه الهزيمة قد أثبتت الملك برمودو مدى افتقاره إلى كفاءة عسكرية؛ وأقنعته بعجزه عن تحمل تبعة ما بدأته الأندلس من هجوم مكثف مزدوج على مملكته؛ فقد في الجولة الأولى منه إقليماً من أهم أقاليمه الثغرية هو إقليم القلاع. ولذلك أيقن أن بقاء مملكته مرهون بمقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد خصم بإمكانه أن يشكل خطراً كبيراً عليها، وهو ما ينطلب رجال حرب بالدرجة الأولى لديهم من الكفاءة والخبرة ما يمكنهم من مقارمة هذا الخصم ومدافعته؛ وهي طفات يدرك أنه يغتقدها كلية مثلما صرحت واحدة من المدونات اللآتينية ذاتها(١٠)؛ لذلك آثر أن يتخلى طواعية عن نلك المهمة مثلما قبلها من قبل طواعية ؛ ولم يجد أمامه من هم في سن الحكم من أبناء الأسرة المالكة سوى الفونسو بن فرويلة، ذلك موريجاتو منه العرش من سنوات سبع مضت ، فاستدعاه إليه وتنازل له . مثلما أشرنا من قبل ـ عن العرش من سنوات سبع مضت ، فاستدعاه إليه وتنازل له . مثلما أشرنا عام ١٩٧٩ ( التاسع من جمادى أول من قبل ـ عن العرش في الرابع عشر من سبتمبر عام ١٩٧٩ ( التاسع من جمادى أول عام ١٩٧٥ ) . أما هو فعاد إلى حياة العزلة والرهبنة الهادئة التي كان يحياها قبل توليه الملك؛ وهو حدث لم يفت بعض مؤرخي المسلمين الإشارة إليه، فقالوا أنه على أيام الأندلس ، خرج ملك جليقية عن ملكه وترهب ، (١٠)٠

ومراعاة لتقاليد الرهبئة كان عليه أيضاً أن يتخلى عن أسرته، فهجر زوجته التى لم يكن قد مضى على زواجه منها أكثر من سنوات ثلاث؛ بعدما عهد بابنيها منه وهما غرسية Garcia وراميرو Ramiro إلى الفونسو هذا ليتولى تربيتهما ورعايتهما<sup>(1)</sup>. فكان برمودو بذلك أول ملك يتنازل عن عرش أشتوريس طائعاً مختاراً، لملك قدر له أن يتولى عرشها لأطول مدة فى تاريخها؛ إذ شغله ما يزيد عن نصف قرن بعامين حتى توفى عام ٢٤٢م /٢٢٧هـ؛ وعاصر بذلك ثلاثة من أمراء الأندلس هم: هشام بن عبد الرحمن فى بقية عهده، ومن بعده ابنه الحكم فحفيده عبد الرحمن الثانى المعروف بالأوسط.

Barrau - Dihigo, Recherches, p 151 (1)

Crón, del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 259 (Y)

<sup>(</sup>٣) أنظر: مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٢٤ .

Crón Sebastiani, ed. Florez, p 484; Crón. del Rodrigo, ed Fuensanta, p261, Estoria de (1) los Godos, ed. Zabalburu, p68

ما كاد الفونسو . وهو الذي لقب بالعفيف El Casto وعرف بالفونسو الثاني Alfonso II ـ يعتلى عرش أشتوريس عام ٧٩١م /١٧٥هـ، حتى اضطريت الأمور في العام الذي يليه مباشرة على الأمير هشام في إقليمي ألبة والقلاع، اضطرابا تصمت المصادر عن ذكر أسديه أو طبيعته وتطوراته، ونعتقد أن يكون وراءه الغرنس لأنه ما كان ينظر بعين الارتياح إلى استمرار احتلال المسلمين لهذبن الاقليمين؛ وليس هناك ما ينفي أنه تطلع إلى استعادتهما منذ اللحظة التي ولي فيها العرش؛ فهما جبهة مملكته من ناحية الشرق وأهميتهما في حمايتها لاجدال فيها، وبقاؤهما في أيدى المسلمين يهدد أمنها؛ وعلاوة على ذلك فلإقليم ألبة - على الخصوص - مكانة رأهمية خاصة في نفسه باعتباره مسقط رأس والدته. لكن لما كان الفونسو لايزال في بداية عهده، ولم يكن قد أعد نفسه لاستعادة هذين الإقليمين بالقرة المربية، فلا أقل من أن يثير المتاعب فيهما على المسلمين بأن يحرض سكانهما وبشجعهما على نقض طاعتهم؛ لاسيما وقد كانت له عصبيته في ألبة. وريما تكون هذه السياسة التحرشية هي التي دفعت الأمير هشام إلى ترجيه حملة تأديبية إلى هذين الإقليمين، لإعادة الأمور فيهما إلى نصابها على وجه السرعة؛ فبعث في ذات عام ١٧٦هـ/٧٩٢م ابنه الحكم(١) أو وزيره عبد الملك بن عبد الواحد، على رأس جيش اقتصمهما وأثخن في  $(1)^{(1)}$  وخرب حصونهما وغنم(1). ويضيف على ذلك أحد المؤرخين المسلمين أنه فتح مدينة ألبة (٤)، التي ربما يقصد بها قاعدة الإقليم، وكانت تسمى أيضاً بنفس الاسم ( Alba ) وهي مدينة سلفاتيرا Salvatierra الحالية (٥) .

وعلى ما يبدر فهذه الحملة وإن حققت بعض الانتصارات فإنها لم تحقق هدفها كاملاً، وهو تأكيد السيطرة الإسلامية على إقليمى ألبة والقلاع؛ إذ سيرجه الأمير هشام إليهما ضربة ثانية في صيف عام ١٧٨هـ/ ٧٩٤م؛ أو ربما كان هدف هذه الضربة الثانية تلقين الفونسو وهو في بداية عهده درسا لا يجرؤ معه على تحدى سلطان المسلمين ثانية، لأن هشام سيجعل الضربة مزدوجة لا تقتصر على مهاجمة إقليمي ألبة والقلاع فقط، وإنما أيضاً مهاجمة قلب المملكة والوصول إلى عاصمتها الجديدة أربيدو Oviedo بهدف تدميرها وتخريبها، لا سيما وأن الفونسو ما فتئ أن نقل إليها

<sup>(</sup>۱) محهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) ابن خلارن، نفسه، ٤ص ٢٧١ المقرى، نفسه، ١ ص ٣١٦.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٤٩٤ الدويرى، نفسه، ١/٢٢ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) مجهولٍ ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>a) عنها أنظر: . Sanchez Albornoz, Vascos y Navarros, 2 ed, Madrid 1976, p 130.

بلاطه (۱) ـ بدلاً من مدينة براقيا ـ وكان العمل في تحصينها بما يلزمها من أسوار وقلاع وغيرها من المنشآت الدفاعية والمدنية يجرى وقتذاك على قدم وساق .

ولذلك فما أن حل صيف عام ١٧٨هـ/ ٢٩٤م حتى شهدت مدينة قرطبة تحرك جيشين أحدهما بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد قاصداً الجبهة الشرقية فى ألبة والقلاع، والثانى بقيادة شقيقه عبد الملك(٢) ـ الذى أسمته الروايات اللآتينية باسم جده مغيث ( Mugays - Mugait) [٦] ـ إلى قلب المملكة قاصدة عاصمتها أوبييدو. ولا تتوفر معلومات كافية عن إنجازات الجيش الأول على الجبهة الشرقية، فأوفى ما ورد عنه قول المؤرخ المقرى أن هشاما ، بعث العساكر مع عبد الكريم إلى ألبة والقلاع، (١) وأصاف عليه ابن الأثير (٥) والتويرى (١) قولهما ، فغنم وسلم، ، دون أن يطلعنا أى من مذين المؤرخين على تفاصيل كانت تساعدنا فى التعرف على نوعية هذا الغنم وناك السلامة. أما الجيش الثانى فتوفرت عنه معلومات تنصل بنجاحه فى الوصول إلى هدفه مدينة أربييدو العاصمة، وبما أحدثه فيها من تخريب وتدمير .

وتعتبر روايتا ابن الأثير والنويرى ـ رغم إيجازهما ـ أوفى ما ورد من معلومات عن تلك الحملة الأخيرة الهامة؛ فيذكران أن هشاما سيرها بقيادة ، عبد الملك بن عبد الواحد إلى بلاد جليقية ، فخرب دار ملكهم وكنائسه وغنم ، فلما قفل المسلمون ضل الدليل بهم فنالهم مشقة شديدة ، ومات منهم خلق كثير ونفقت دوابهم وتلفت آلاتهم ، وعاد من سلم منهم ، (٧) .

وواضح أن هذه الرواية تجاهلت تحديد الطريق الذى سلكته الحملة حتى وصلت الى العاصمة الأشتورية؛ لكن لما كان أقصر طريق إليها من قرطبة هو الطريق الممتد مباشرة إلى أستورقة Astorga<sup>(A)</sup>، التى كانت أهم القلاع الأشتورية لحماية ممرات جبال كنتبرية المفضية إلى تلك العاصمة الواقعة فى قلب إقليم أشتوريس؛ فنتوقع أن يكون هو ذاته طريق الحملة، وبالتالى تكون قد تحركت من قرطبة إلى

Crón Sebastiani, ed. Florez, p 485; Crón. Alfonso III, ed. Villada, p 74, 121; Crón (1) Rotense, ed. Moreno, p 617; Chrón. Silense, ed. Florez, p 277; Crón. Albeldense, ed. Florez, p 451.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ، نفسه، ٤ ص ٢٧١ - ٢٧٢؛ مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٢٢.

Crón Sehastiani, ed. Florez, p 484; Chrón. Léonaise, ed. Cirot, p394; Crón. de. Lucas, ed. (\*) Puyol, p 286; Prim. Crón. General, ed. Pidal, 2p 436.

<sup>(</sup>٤) نفح، اص ٣١٦ – ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٥ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦) نهاية ، ٢٢/ إ ص ٢٣.

<sup>(</sup>Y) قارن: ابن الأثير أعلاه ؛ النويري، نفسه، ١/٢٢ ص ٢٤.

Uria Rui, "Las Campanas Enviadas por Hixem I Contra: عن وصف هذا الطريق أنظر (٨) Asturias", EMA, Oviedo 1971, p 487 sqq; Sanchez Albornoz, Asturias Resiste, RFPL, Buenos - Aires 1946, 5p 17 sqq.

ماردة Mérida أولاً ومنها تقدمت مع الطريق الرومانى الذى يصلها مباشرة بأستورقة، مارا بمدينتى سلمنكة Salamanca وسمورة Zamora، فلما وصلت إلى أستورقة صعدت مع الطريق الذى يمتد إلى أعالى نهر لونا Luna، عبر منطقة جبلية يطلق عليها بابياس Babias، حيث أفضى بها إلى الأودية التى تقع خلفها شمالاً ممرات جبال كنتبرية (۱) فعبرتها من ممر ميسا Mesa على الخصوص ، إذ هو الممر الذى يمتد وراءه طريق رومانى آخر يصل إلى مدينة جرادو Grado ومنها إلى مدينة أوببيدو العاصمة هدف الحملة.

كذلك فتختفى من الرواية السابقة الإشارة إلى ما اعترض القوات الإسلامية من مقاومات على طول هذا الطريق في داخل إقليم أشتوريس، وهو مالا يجب أن نفسره على انتفاء أي مقاومة من جانب أشتوريس، وإنما على العكس نتوقع أنها كانت مقاومات عنيفة متلاحقة لاسيما في مدينة أستورقة أولى الحصون الأشتورية؛ التي تحمى مداخل إقليم أشتوريس من ناحية الجنوب وتعتبر خط الدفاع الأول عن المملكة من هذه الناحبة؛ ولذلك لابد أن حاميتها قد استبسلت في مدافعة المسلمين ومقاومتهم لوقف زحفهم في اتجاه ممرات جبال كنتبرية المفضية إلى داخل المملكة، ومثل تلك المقاومة لابد وأن تكون قد أبدتها أيضاً حاميات المدن العديدة التي كانت على امتداد الطريق الطويل الذي سلكه المسلمون في داخل أشتوريس. على أن نجاح المسلمين في اجتباز هذا الطريق والوصول إلى العاصمة الأشتورية - كما يشير النص السابق - يؤكد من جهة أخرى انتصار المسلمين على كل تلك المقاومات، بما فيها المقاومة العنيفة التي أبدتها حامية مدينة أربييدو للدفاع عنها باعتبارها العاصمة ولأن سقوطها يعنى سق ط المملكة، فتغلب المسلمون عليها أيضاً واقتحموا المدينة وعاثوا ينشرون التخريب والتدمير والرعب في ، دار ملكهم أذفونش وكنائسه، (٢)؛ وهو تخريب أشار إليه أحد مؤرخي المسلمين الأوائل بقوله في شئ من التفصيل أن الجيش الإسلامي خرب في هذه المدينة ، الكنائس وهدم الحصون وهدم كنيستها العظمى، وهدم ديار الأذفونش وأفسد عمائر هاء (٢).

وليس بمستغرب أن تنفرد الروايات الإسلامية بذكر أنباء اقتصام نلك الحملة الإسلامية قلب مملكة أشتوريس ووصولها إلى عاصمتها أوبييدو فألحقت التدمير بعمرانها؛ دون أن يذكر أحد من مؤلفي المصادر الإسبانية شيئاً عن ذلك؛ وهو ما قد

<sup>(</sup>۱) وأهم تلك المعرات من الغرب إلى الشرق ما يلي: ؛ Leitariegos, Somiedo, Mesa, Ventana, Cubilla ، وأهم تلك المعرات من الغرب إلى الشرق ما يلي ؛ Uria Rui, op cit, pp 471 - 485 ، أنظر : Pajares

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، نفسه، ٥ص ٩٩.

<sup>(</sup>۳) مجهول، ذكر بلاد الأنداس، من ۱۲۲.

يعتبره البعض مزعزعاً للثقة في الرواية الإسلامية، لكن ما يبدد هذا الشك ما أوردته تلك الروايات وبخاصة ما يتعلق بتدمير الكنيسة العظمي في مدينة أوبييدو، وهي كنيسة سان سلفادور San Salvador ـ التي كان قد بناها الملك فرويلة والد الفونسو الثاني كما ذكرنا من قبل ـ يتفق مع نقش تجديدها في اليوم الثالث عشر من أكتوبر عام ٢٠٨م، أي بعد تدمير المسلمين لها بحوالي ثماني سنوات؛ فيشير النقش إلى أن الفونسو أمر بتجديدها بعدما دنسها الأمميون ( Gentilibus) ودمروا بعض أجزائها(١)؛ ولاجدال في أن الأمميين المشار إليهم هم المسلمون وهي إحدى المسميات التي أطلقها مسيحيو أشتوريس عليهم.

لكن بعدما استباح المسلمون مدينة أوبييدو على النحو السابق، وبدأوا وهم مثقلون بالغنائم والأسلاب رحلة عردتهم إلى الأندلس من نفس الطريق الذى اقتحموا منه أشتوريس؛ وقعت لهم كارثة كبرى غير متوقعة أضاعت ثمار ما أحرزوه من نجاح، وهى كارثة يلخصها ابن الأثير والنويرى - فى روايتهما السابقتين - بأن الدليل ضل الطريق بالمسلمين، فهاموا على وجوههم على غير هدى لجهلهم بمسالك المنطقة وطرقها؛ حتى نالوا مشقة كبيرة نفقت فيها دوابهم وتلفت آلاتهم، ومات منهم خلق كثير ولم يتمكن من العودة إلى الأندلس منهم إلا من كتبت له النجاة . ولم يفت مؤلفو المصادر الإسبانية تسجيل نبأ تلك الكارثة وإن كان بصورة مخالفة؛ فذكروا أن قوات أشتوريس وعلى رأسها الملك الفونس الثانى نفسه كمنت المسلمين فى طريق عودتهم، وفاجأتهم عند مكان يسمى لوتوس Lodos (۲) (Lutos الحالية )؛ وانقضت عليهم وأيدة أخرى سبعين ألفا بما فيهم قائد الحملة (۵).

لكن رغم مبالغات الروايات الإسبانية الواضحة بشأن أعداد القتلى المسلمين، فضلا عن الخطأ الذى وقعت فيه فيما يتعلق بقتل قائد الحملة ضمن القتلى، لأنه سيتولى قيادة حملات أخرى فيما بعد؛ إلا أننا نفضل تلك الرواية عن مثيلتها الإسلامية وذلك من منطلق عدة اعتبارات؛ لعل أهمها اعتقادنا بأن ما تقدمه روايتا

Hubner, Inscriptiones, p 104; Risco, Esp. Sagr., : عن نص النقش أنظر الملاحق وأنظر أيضاً (١) عن نص النقش أنظر الملاحق وأنظر أيضاً (٢) عن نص النقش أنظر الملاحق وأنظر أيضاً (١) عن النقش أي

<sup>(</sup>۲) Crón Albeldense,ed. Florez, p 452 وأنظر أيضاً وثيقة San Vicente de Monforte الذي التي المناء (۲)

Crón del Rodrigo, ed Fuensanta, p 260 (\*)

Crón. Sebastiani, ed. Florez, p484; Crón Alfonso III, ed. Villada, pp 74, 121, Crón : فان (4)
Rotense, ed. Moreno, p 617; Crón de Lucas, ed. Poyul, p 286; Chrón Silense, ed. Florez, p 277; Prim. Crón. General, ed. Pidal, 2p 346.

Chrón Léonaise, ed Cirot, p 394 (o)

ابن الأثير والنويرى لأسباب الكارثة يعتبر تمويها وإخفاء لما حل بالمسلمين من هزيمة بعد نصر باهر، ومثل هذا التمويه المقصود به إخفاء الحقيقة لجأ إليه أيضا المؤرخون المسلمون الأوائل مثل أمثالهم المسيحيون؛ حتى إن المؤرخ المقرى حذف كل ما يتعلق بنبأ تلك الكارثة في روايته عن الحملة، ولم يذكر إلا بدايات الحملة بقوله أن الأمير هشاما بعث جيشا ، مع عبد الملك بن عبد الواحد إلى بلاد جليقية فانتهى إلى أسترقة، (۱)؛ ثم استكمل حديثه عن الحملة من أحداث حملة أخرى إلى مملكة أشتوريس في عام تال؛ فخلط بذلك بين أحداث الحملتين ربما دون قصد أو زيادة منه في التمويه، وهو ما وقع فيه أيضاً صاحب ذكر بلاد الأندلس(۱) الذي كان كتابه من أهم مصادر المقرى.

ومن جهة أخرى، فمن المستبعد أن يخلى الفونسو للمسلمين - مثلما يفهم من الروايات الإسلامية - طريق عودتهم من أشتوريس بعدما خربوا وعاثوا في نواحيها، وعلى الأخص في عاصمته التي كان يستكمل عمارتها ، دون أن يضع خطة للانتقام منهم . وإذا كانت عدته وقوته الحربية أضعف مما كانت عليه قوة المسلمين فجعلته يتحاشى مواجهتهم مواجهة عسكرية مباشرة في أرض مكشوفة لا يضمن عواقبها، فهذا لا يعنى أن يقلع عن فكرة الانتقام والنيل منهم بأن يعد لهم كمينا في طريق عودتهم، وهو الذي لم يعوزه الخبراء العارفون بكل خبايا طبوغرافية الطريق وأماكنه الوعرة التي تقدم له أماكن صالحة لمثل هذه الكمائن، وتوفر له وسائل المباغنة في هجوم يضمن عاقبته، وما أكثر تلك الأماكن في نواحي أشتوريس وبالذات في طريق عودة المسلمين.

كذلك فلا بد أن موقع لوتوس Lutos الذي كمن فيه الفونسو للمسلمين في طريق عودتهم كان من أنسب تلك الأماكن؛ ولكن بسبب عدم تحديد المصادر الإسبانية له تحديداً دقيقاً، فكان ذلك مدعاة لاختلاف المؤرخين الحديثين ، بحيث اعتقد بعضهم (٦) أنه المكان المعروف - في الوقت الحاضر - باسم ، مذبحة المور ، Llamo del Mouro ، الواقع في المتوريس عند جبال Campo de la Matanza قرب مدينة بنفس الاسم . في حين حدده آخرون (١) بمستنقعات Lugo de Llanera في أشتوريس أيضاً؛ لكن فات على هؤلاء

<sup>(</sup>۱) نفح، ۱ص ۳۱۷.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ص ١٢٢ .

Risco, op cit, 37 pp 136 - 137; Dozy, Recherches, 1p 130, Barrau - Dihigo, : (7) Recherches, p 153, A Bleye, op cit, 1p 480

<sup>(</sup>٤) أنظر على الخصرص: Burguete, op cit, p 276

وأولئك أن هذبن المكانين لايقعان في طريق عردة المسلمين من أوبييدو إلى الأندلس في الجنوب. وظلت المشكلة معلقة إلى أن حالف الحظ المؤرخ الإسباني سانشيث البورنث Sanchez Albornoz واكتشف في الأرشيف القومي التاريخي Archivo Historico Nacional بمدينة مدريد Madrid وثيقة مؤرخة بعام ١٠٣٢م(١)، تنازل بموجبها برمودو الثالث ملك ليون وقتذاك عن منطقة Lapedo في إقليم أشتوريس للكونت بلايو فريولات Pelayo Froilaz في مقابل حصول الأول على منطقة Fromilan بإقليم قشتالة. فانكب البورنث على دراسة الرئيقة (٢) وأثبت منها بما لا يقبل الجدل موقع لرتس إلى الجنوب الغربي من مدينة جرادو Grado فيما بين نهرى بيونيا Pionia وبيجا Vega؛ في مكان يضيق فيه الطريق ويمتد بين منحدرين من التلال صيقا لا يسمح للمارين فيه إلا بالسير في صفوف ممتدة وراء بعضها البعض، مثلما هي حال معرات رونسفالة التي أصيب فيها جيش شارلمان الفرنجي من قبل. ومثل هذا الموقع هر غاية الفونسو الثاني وأقصى أمانيه ، لكم يسهل عليه أن ينقض منه على المسلمين ويقتص منهم فكان له ما أراد؛ إذ هاجمهم حين عبورهم ذلك الطريق وأنزل بهم هزيمة أضاعت نصرهم، وقتل منهم من استطاع وشتت جمعهم، فهام كثير منهم على وجهه دون أن يعرف إلى أين تحمله قدماه فانقطع أثره، وتمكن الباقي من العودة إلى الأندلس بعد أن فقد عدته وآلاته.

ارتفعت معنويات الغونسو بهذا النصر ولكنه وعى أنه بداية لصراع عنيف مع الأندلس، التى ما كانت تقنع بالهزيمة أو تتغافل عن الانتقام؛ ولذا اتخذ تدابير مدافعة هذا الانتقام المتوقع فحشد قواته ورفع درجة استعدادها. ومن ناحية أخرى أذكى هذا النصر قرائح جيرانه البشكنس أيضاً لا سيما فى إقليمى ألبة والقلاع وشجعهم على الرقوف إلى جانب الغونسو فى مناوأة المسلمين؛ أو ربما كان الغونسو هو الذى روج لنصره بينهم واستمدهم فاحتشدوا له وأمدوه، وهو ما عبرت عنه الرواية الإسلامية بقولها أن الغونسو، جمع وحشد وأمده ملك البشكنس وهم جيرانه ومن يليهم من المجوس وأهل تلك النواحى فصار فى جمع عظيم، (٢).

ومن هذا النص يبدو أن الفونسو لم يقتصر على استمداد جيرانه البشكنس

<sup>(</sup>١) محفوظة في الأرشيف تحت اسم: Clero Belmonte برقم 1066

<sup>&</sup>quot;Una Via Romana en Asturias, La Via de la Mesa y de : أنظر نلك الدراسة وهي بعدران (٢) Uria Rui, op cit , p: من تحديده كل من "Origénes, lp 119 - 127 : من كتابه الدراسة 490, Cabal, op cit, pp 207 - 210, Valdeavellano, op cit, lp 404, Suarez Fernandez, op cit, p 27; Urbel, Esp. Cristiana, 6944

<sup>(</sup>٣) قارن : اين الأثير، نفسه، ٥ص ٢٠١٠ الدويري، نفسه، ١/٢٢ ص ٢٤ ابن عذاري، نفسه، ٢ص ٦٤.

وحدهم، وإنما عمل لأول مرة على توسيع نطاق العمل ضد المسلمين والتقوى عليهم بأعدائهم الفرنجة أيضاً، وهم الذين ريما يشار إليهم في النص على أنهم ، وأهل تلك النواحي، . وما يدفعنا إلى هذا الاعتقاد أنه فضلا عن الخصومة السياسية القائمة ببن كل من الفرنجة وأشتوريس من ناحية وبين الأنداس من ناحية أخرى، فقد كانت هناك وقنذاك خصومة عقائدية حادة مثلما كان في الشرق المسيحي، وهي خصومة بدأتها الأندلس في تاريخ غير معلوم قبل عام ٧٨٥م (١) / ١٦٩ -١٧٠هـ ، مست بها أصول المذهب الكاثوليكي وهددت أركانه في هاتين الدولتين؛ وذلك حينما خالف الأسقف البياندر Elepando أسقف مدينة طليطلة في الأندلس ما يعتقده أصحاب هذا المذهب في الطبيعة الإلهية للسيد المسيح أي أن المسيح هو الله، ونادي بأنه ليس إلا ابن الله بالتبني وهو ما عرف بقضية التبني El Adopcionismo ، وأوفد كتبه إلى أصدقائه في بلاد الغرنجة وأشتوريس يشرح لهم أسس اعتقاده ويحضهم على نشره في بلادهم. وكان من أبرز أصدقائه الذين اعتنقوا رأيه وعملوا على ترويجه الأسقف فيلكس Félix أسقف أورجل Urgel التابعة للفرنجة ، والأسقف فيدل Fidel في أشتوريس؛ ولم يمض وقت طويل حتى لقيت أراء إليباندو رواجا واجتذبت بعض المؤيدين في أشتوريس وفي بلاد الفرنجة، فاشتدت المناقشات العنيفة بينهم وبين المعارضين كل يدافع عن معتقده، حتى صار الأمر خطيراً بهدد بوقوع انشقاق كنسى في الكنيسة الكاثر لبكية.

حينئذ نشط شارلمان Carlomagno - الذي اعتبر نفسه حامي الكنيسة الكاثوليكية والمدافع عنها - لمحاربة تلك الهرطقة وإدانة أصحابها سواء في داخل مملكته أو في أشتوريس. ففي الوقت الذي عقد فيه المجامع في مملكته منذ عام ١٧٦م/ ١٧٦ه في مصاعدا(٢)، كان بعض أساقفته وعلى رأسهم جوناس Jonas وثيودولفو وثيودولفو ألمان بشدون الرحال إلى أشتوريس يؤازرون فيها زملاءهم ، لا

<sup>(</sup>۱) عنها أنظر: Barrau - Dihigo, Recherches, p 159

Risco, Esp Sagr 37pp122 - 125; Danham, : عنها رعن انتشارها في بلاد النرنجة وأشتوريس أنظر (٢) op cit, 4 pp 305 - 306, Sanchez Albornoz, Origénes, 2pp 216 - 221.

<sup>(</sup>۲) مثل مجمع راتسبون Ratisbon عام ۲۹۲م ؛ وفرانكنورت Francfort عام ۱۹۲۰م؛ وآخر في روما عام المجمع راتسبون Ratisbon عام ۲۰۸۰م؛ رعن هذه المجامع أنظر: - 305 Aquisgram عام ۲۰۸۰م؛ رعن هذه المجامع أنظر: - 306, Suarez Fernandez, op cit, p28.

<sup>(</sup>٤) أسنف مدينة أورليانز Orléans؛ وقد أشار إلى رحلته إلى أشتوريس من قبل شارامان في إحدى صفحات Patrologiae, ed Migne, t 106 col. 308 - 388

<sup>(°)</sup> جاء ذكر نشاطه صد الهرطقة في أشترريس في المجمع الذي عقد في أوببيدو عاصمة أشترريس عام ٢ الم وعن نصبه أنظر : ( 301 - 291 Patrologiae, op cit, t الم وعن نصبه أنظر : ( 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 191 - 380 عمله المنشور في : 380 - 380 - 380 عمله المنشور في : 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 - 380 -

سيما الأسقفين بياتر Beato وإتربر Eterio في التصدى لأتباع تلك الهرطقة (١) وريما كان هذا التقارب الأشتورى الفرنجى مشجعاً لألفونسر الثانى على طلب معاونة الفرنجة الحربية ضد مسلمى الأندلس، وهو افتراض لا تسمح غياب النصوص بتأكيده مثلما لا تسمح بتأكيده الكلمات الغامضة في النص الإسلامي السابق الإشارة إليه، لكنه لو صح فيكون الفونسر الثانى قد وطد انتصاره على هشام في موقعة لوتوس بتحالفه مع البشكنس والفرنجة المجاورين له؛ فأخرج صراعه مع مسلمي الأندلس من إطاره المحلى الإسباني المعتاد إلى إطار أوربي أرسع ، رهر ما أعطى لصراعه مع هؤلاء المسلمين طابعاً صليبيا واضحاً .

لم تكد أنباء استعدادات الفونسو ومحالفته جيرانه البشكنس والفرنجة تصل إلى أسماع الأمير هشام في قرطبة، حتى أعد الأخير عدته لصرب هذا التحالف الجديد وللانتقام من الفونسو لهزيمة لوتوس في العام السابق، بحيث ماكاد يحل ربيع عام 1٧٩هـ/ ٢٩٥م حتى كان قائده عبد الكريم بن عبد الواحد يتحرك من قرطبة على رأس جيش كثيف (١)، بلغت أعداد فرسانه وحدها حوالي عشرة آلاف فارس (١)، قاصدا مملكة أشتوريس ثانية من نفس الطريق الذي سلكته حملة العام السابق فانتهى إلى مدينة أستورقة أولى القلاع الأشتورية (١). وهناك جاءته الأنباء بأن الفونسو حشد جموعاً صخمة وأقام في انتظاره في مكان حدده ابن عذاري فيما ، بين جوز جليقية والصخرة ، (٥) ، وفسره بعض المؤرخين الصديثين بأنه المنطقة الممتدة بين حدود والصخرة ، (٥) ، وفسره بعض المؤرخين الحديثين بأنه المنطقة الممتدة بين حدود أقلم جليقية غربا وجبال كوبادونجا Covadonga شرقا إلى الشمال من جبال كنتبرية في داخل إقليم أشتوريس ذاته (١) ؛ وهو أمر نستبعده من الناحية النكتيكية على الأقل ، إذ لا يعقل أن يضرب الفونسو معسكره في داخل دراته انتظاراً لأعدائه ، والأولى القول بأنه عسكر على حدودها في مكان يسهل عليه منه مدافعة المسلمين ويحول دون بأنه عسكر على داخل أراضي دولته ، ويوفر له إمكانية التقهقر إذا ما اضطر إلى ذلك ،

<sup>(</sup>۱) أصدر بياتو واتربو عام ۷۸۰ مكتاباً للدفاع عن الكاثوليكية ضد آراء اليباندو بعنوان: Tratado وعن رد البباندو (Risco, op cit, 37 p 124; Suarez Fernandez, op cit, p 28 وعن رد البباندو عليهما أنظر: . Risco, op cit, 37 p 124; Suarez Fernandez, op cit, p 28 عليهما أنظر: . Florez, Esp. Sagr., t 5, apen. 10

<sup>(</sup>٢) قارن : ابن الأثير ، نفسه، ٥ ص ٩٩؛ النويرى، نفسه، ١/٢١ ص ٢٤؛ المقرى، نفسه، ١ ص ١٣٦٤ مجهول، ذكر بلاد الأندلس ه ص ١٢٢ وإن تجعله بعض تلك المصادر عبد الملك وليس أخيه عبد الكريم قائداً للحملة وذلك بسبب خلطها بين هذه الحملة وحملة العام السابق.

<sup>(</sup>٢) قارن : ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ١٢؛ ابن عذاري، البيان، ٢ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) قارن : ابن الأثير، نفسه ٥ ص ١٠١٠ ابن عذاري، نفسه ٢ ص ١٦٤ الديري، نفسه، ١/٢٢ ص ١٢٤ ابن الخطيب، نفسه، ٢ ص ١/٢٢.

<sup>(</sup>٥) البيان ، ٢ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٦) Dozy, Recherches, 1 p 133; Codera, op cit. 8pp 165 - 166 (٦) المختلف الباحثين الباحثين العرب مثل : عنان، دولة الإسلام، ١ ص ٢٢٥؛ رجب عبد الحليم، نفسه، روقة ١٠٣، الذى اشتط فى تحديده قائلاً أنه : • مكان بين الصغرة وجلينية فى أقصى الشمال على ساحل خليج يسكاى • .

رهو مكان لا يتوفر إلا فى المنطقة الممتدة بين مدينة أستورقة جنوبا وما يليها شمالاً حتى جبال كنتبرية، وهى التى توجد فيها الممرات المؤدية إلى داخل أشتوريس وعلى الأخص ممرى ميسا Mesa وبنتانا Ventana .

وما يرجع هذا الافتراض أن ، حوز جليقية ، أى حدود جليقية ، الواردة فى الرواية الإسلامية قد يعنى حدود مملكة أشتوريس؛ لأن استخدام معظم مؤرخى المسلمين لهذا اللفظ لم يكن بمعناه الضيق الذى يقتصر على إقليم جليقية وحده، وإنما بمعناه الواسع الذى يعنى كل أقاليم مملكة أشتوريس؛ وبالمثل فإن استخدامهم للفظ ،الصخرة ، قد امتد ليشمل جبال كنتبرية وليس جبال كوبادونجا فقط. وبذلك نفسر عبارتها ، بين حوز جليقية والصخرة ، على أنها ، بين حدود مملكة أشتوريس وجبال كنتبرية ، وهي كما أشرنا المنطقة الممتدة بين مدينة أستورقة وجبال كنتبرية؛ ويؤكد ذلك التحديد أيضاً أن الرواية الإسلامية ذاتها تجعل مكان اللقاء الأول بين جيشي المسلمين والمسيحيين في نواحي مدينة أستورقة، التي كان الفونسو قد أمر سكان نواحيها السهلية بالتفرق في شواهق الجبال المجاورة (۱۱) أي جبال كنتبرية ، ليكمنوا على مداخلها المفضية إلى داخل مملكته ، بهدف حمايتها والإيقاع بالمسلمين إذا ما فشل في مدافعتهم أو رقف زحفهم .

وعلى كل فلم يبالى عبد الكريم بكثرة جموع الفونسو(٢) المحتشدة قرب نواحى مدينة أستورقة، وإنما قدم لمناجزتها قائده فرج بن كنانة (٦) فى أربعة آلاف فارس، فهاجمها وواضعها الحرب حتى أنزل بها هزيمة ساحقة قتل فيها حماتها، وأسر منها جماعة أخرى لم يتردد فى أن يطيح برءوسها بعدما انتهت المعركة(٤)؛ التى كانت كارثة على الفونسو إذ أربكته ففر على أثرها فى جموعه إلى داخل دولته، هيبة للمسلمين، مثلما تذكر المصادر الإسلامية(٥)، وإن كان هذا لا يمنع أنه ربما عمد إلى استدراجهم إلى منطقة جبلية ليسهل عليه الإيقاع بهم، بعدما فشل فى مواجهتهم فى معركة مكشوفة.

انتهز المسلمون فرصة تراجع الفونسو فبثوا خيولهم في القرى المجاورة تخرب عمرانها وتنسف زروعها وتهلك كل من تخلف من قوات الفونسو، ثم تقدمت في حذر

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، نفسه ، ۲ ص ۱۶.

<sup>(</sup>۲) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) عنه قارن : ابن الفرضى، تاريخ، ١ ص ٣٤٩؛ النباهى، قضاة قرطبة، تحقيق ليقى بروفنسال، القاهرة ١٩٤٨م، ص ٥٣ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) قارن : أبن عذارى ، نفسه ، ٢ ص ٦٤؛ النباهى، نفسه، ص ١٥٤ الخشنى، قضاة قرطبة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ١٩٦٦ م ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>o) قارن : ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٠٠٠ الدويري، نفسه ، ١/٢٢ ص ٢٤؛ المقرى، نفسه، ١ ص ٣١٧.

لتنبع الفونسو نفسه ومطاردته. فاقتحمت وراءه ممر بنتانا Ventana على الأرجح، حتى وصلت إلى منابع نهر قيروس Quiros الذي يسميه ابن عذاري بوادي كوثية (١)، فصعدت معه حتى وصلت إلى قرب التقائه بنهر بيلجر Pielgo ميث انقض عليهم هذاك ثلاثة آلاف فارس من فرسان الفرنسر يقودهم قائد يسميه ابن عذاري غدماره (۲) Gondemarus کانوا قد کمنوا للمسلمین ، فدارت بینهم معرکة دامیة كانت الدائرة فيها على غندماره حتى وقع في الأسر وقتل من فرسانه عدد كبير، وأصاب المسلمون جميع ما في تلك الناحية (٤)؛ ثم تقدموا في إثر الغونسو الذي كان قد واصل تراجعه نصو الشمال وضرب معسكره في جيل (٥) ، ربما هو جيل أرامو (١) ، فلما اقتربوا منه خشى على نفسه، وفر إلى حصن كان قد بناه وأتقنه على نهر نالون Nalón ، اختلف المؤرخون المديثون في تعبين موقعه (١) ، فلاحقه المسلمون إليه لايمرون بموضع إلا أحرقوه ولابمال إلا أصابوه حتى اقتربوا من الحصن، وإما لم يجد الفونسو في نفسه الجرأة على مدافعتهم أو مهاجمتهم فر إلى عاصمته أوبييدو، فتقدم المسلمون إلى الحصن واحتلوه دونما مقاومة، وغنموا كل مافيه من أطعمة وذخائر خلفها وراءه دون أن تتاح له فرصة حملها بسبب ارتباكه، فأمضى المسلمون يومهم في الحصن حتى نالوا قسطا من الراحة . ثم جرد عبد الكريم قائده فرج في عشرة آلاف فارس لملاحقة الفونسو في عاصمته، فتقدموا إليها في حذر واقتحموها عليه يخربون ويقتلون دونما مقاومة إذ لم تكن قد اكتملت تحصيناتها بعد أو أعيد إصلاح ما خربه المسلمون من حصونها في العام الماضي، وإذلك ما كاد المسلمون يقتحمونها من ناحية حتى فر عنها الفونسو من الناحية الأخرى متخذا طريقه إلى جبال قمم أوربا Los Picos de Europa المجاورة لها من ناحية الشرق، تاركا جميع عدته وذخائره وحتى حريمه في أوبييدو فغنمها المسلمون بعدما انتهبوا المدينة ، ثم عادرا (^) دون أن يتابعوا مطاردته في الجبال التي النجأ السها.

<sup>(</sup>۱) أنظر: البيان، ۲ ص ٢٤؛ وإن كان بعض المؤرخين يرون أنه ربما يكون نهر Narcea أو Truhia ، أنظر: Dozy, Recherches, 1p 134; Barrau - Dihigo, Recherches, 1p 155.

Sanchez Albornoz, Asturias Resiste, RFPL, Buenos - Aires 1945, 7p26. (Y)

<sup>(</sup>٣) البيان ، ٢ ص ٦٤ – ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري، نفسه، ٢ من ٦٥.

<sup>(</sup>٥) عن وصف طريق تراجع الغونسو أنظر: . 27 - Sánchez Albornoz, Asturias Resiste, pp 26 - 27.

Una Rui, op cit, p 496 (1)

Uria Rui, op cit, أنظر: Las Caldas ولأس كلداس Godos ولاس مدينتي جودوس جودوس جودوس بين مدينتي جودوس Sánchez Albornoz, أنظر: Priori أنظر: p 498 مدينتي سوتو Soto ويريوري بين مدينتي سوتو Soto بين مدينتي سوتو كoto بين مدينتي سوتو عدده أخرون بين مدينتي سوتو المعانية ال

<sup>(</sup>٨) قارن : ابن عذارى ، نفسه، ٢ ص ١٦٥ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١١٠٠ النويرى، نفسه، ٢٢/١ ص ١٢٤ مم ١٢٤ مم ١٢٤ مم ١٢٤

وما من شك في أن توقف المسلمين عن مطاردة الفونسو في تلك الجبال إنما يرجع إلى تخوفهم من أخطار اقتحامها وراءه، وهم الذين خبروا وعورتها وتعقيداتها التي تخدم عمليات الدفاع دون الهجوم، ولم ينسوا أنهم حينما حاربوا فيها بلاى Pelayo في عام ١٠٣هـ/ ٢٢٧م من قبل نمكن من هزيمتهم بسهولة رغم قلة أعداد قواته. وفضلا عن ذلك فقد كان الشتاء قد اقترب ببرودته القارسة في تلك النواحي وكان عليهم أن يتخذوا طريق عودتهم قانعين بما حققوه من نصر وغنائم وأسلاب، وبما أنزلوه بقوات الفونسو من هزائم في تلك الحملة الكبرى، التي وصفتها الرواية الإسلامية بأنها وغزاة شهيرة (١)، وبدأوا طريق عودتهم إلى الأندلس من نفس الطريق الذي اقتحموا منه البلاد فوصلوها في شهر رجب - شعبان من عام ١٧٩هـ/ سبتمبر - أكتوبر عام ١٧٩٥م.

انتقم هشام فى تلك الحملة الشهيرة من الفونسو ولم يبق أمامه سوى حلفائه البشكنس فى إقليمى ألبة والقلاع فضلا عن الفرنجة، ولذلك عقد العزم على غزو بلادهم فى ربيع العام التالى، لكن الموت عاجله وهو يعد لهذا الأمر فتوفى فى صفر عام ١٨٠هـ/ أبريل ٢٩٦م، ولم يقدر لتلك الحملة أن تتحرك إلا بعدما اعتلى خليفته الحكم الأول عرش الإمارة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن جهود هشام ضد أشتوريس وحلفائها لم تقتصر على ذلك النشاط الحربى فى غزو أراضيها والضغط عليها فى حملات كبرى بلغت أعماقها واقتحمت عاصمتها مرتين ، وإنما امتدت لتشمل اهتمامه بثغور بلاده اهتماما بالغا، فضبط أمورها وقوى من تحصيناتها (٢) لرفع كفاءتها القتالية فى الدفاع عن الأندلس ضد ماقد تتعرض له من هجوم خارجى، وقد أثمرت هذه السياسة ثمارا طيبة بحيث لم تفكر أشتوريس طوال مدة حكمه فى غزو الأندلس أو القيام بنشاط حربى ضدها، وهو مالم يجد معه أحد مؤرخى الإسبان الأوائل حرجاً فى التأكيد عليه (٢).

كذلك فقد امتد نشاط هشام إلى الاهتمام بافتكاك أسرى المسلمين في بلاد العدو بما فيها أشتوريس، فصرف عنايته إلى افتدائهم حتى لم يبق في بلادهم – كما تذكر المصادر الإسلامية – أسير واحد يشتري ويفك، بحيث إن رجلا مات في أيامه وأرصى بمال يفتك به أسرى من أرض العدو؛ فلما طلبت لم توجد فأمر هشام

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، تاريخ ، ٢ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) مجهرل، ذكر بلاد الأندلس، من ١٢١ الخبار مجموعة، من ١٢٠.

Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 259. (T)

بافتكاك أسرى غيرهم بذلك المال، وهو مايرى فيه المؤرخون المسلمون دليلاً على عزة الإسلام وقوة المسلمين في أيام هشام وضعف العدو وانقباضه عن الضرب في بلاد المسلمين وخوفه منهم (١).

بوفاة الأمير هشام اعتلى عرش الإمارة ابنه الحكم، الذى كان نموذجاً خاصاً وفريدا بين أمراء بين أمية ، فقد أخذ من ملامح جده الكثير من الحزم والجدية والشجاعة وكثير من العنف (۲)؛ كما كان على نفس همة والده فى تتبع أعدائه وإذلالهم فى كُل أفق (۲). ومع ذلك فقد اضطربت أحوال الأندلس منذ بداية إمارته فى كثير من نواحيها اضطرابا خطيراً ، أتى على معظم نشاطه وجهده ، لاسيما فى الثغرين الأعلى والأوسط .

كانت فاتحة هذا الاصطراب في العام التالى مباشرة لاعتلائه الحكم، بثورة عبيد بن حميد في مدينة طليطلة قاعدة الثغر الأوسط، فنصب الحكم لحربه من ردد عليه غاراته حتى تمكن منه باستمالة بعض قيادات ثورته فاغتالوه، وحينذاك أذعنت المدينة للطاعة (أ). إلا أن ثائرا آخر يدعى بهلول بن مرزوق كان قد استغل الفرصة وجاهر بالعصيان في منطقة الثغر الأعلى، وعاث في نواحيها على أهل الطاعة، واستولى على مدينة سرقسطة وما والاها من مدن مثل وشقة Tortosa وطرطوشة وإنما استعدى الفرنجة (أ) ذاتها ؛ ولم يكتف بذلك نفوذا وإنما استعدى الفرنجة (أ) الذين ألبوه على إثارة المتاعب في وجه الحكم؛ فناصبته قوات الحكم الحرب، ولكنها لم تتمكن منه أيضا إلا عن طريق أحد خاصته فاغتاله عام ١٨٦ه / ٢٠٨م (٧). ومع ذلك فلم تستقر الأوضاع في الثغر الأعلى إذ ثار في خات العام الأخير حاكم مدينة سرقسطة فرتون بن موسى، أحد زعماء أسرة بني قسى، ونجحت قوات الحكم في الإطاحة برأسه في ذي الحجة من نفس العام (أ).

<sup>(</sup>۱) قارن : أخبار مجموعة ، ص ۱۲۰؛ مجهول ، ذكر بلاد الأنداس، ص ۱۲۱، ۱۲۲؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ۱۰۱؛ الدويري، نفسه، ۲۷/۱ ص ۲۲؛ ابن عبد ربه، العقد الغريد، القاهرة ١٩٤٤م ، ٤ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، نفسه ، ٥ ص ٢٠٣ ؛ ابن سعيد، المغرب ، ١ ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) قارن بتقصيل: الدريرى ، نقسه، ١/٢٢ ص ٢٨ – ٢٩؛ ابن الأثير، نقسه، ٥ص ١١٥ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٢٩؛ ابن حيان، المقتبس الثانى، مخطوط الأكاديمية الملكية للتاريخ، مدريد ١٩٩٩م، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) قارن : العذرى، نصوص، ص ٢٠؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٠٩؛ الدريرى، نفسه، ٢٢ / ١ ص ٢٨؛ ابن حيان ، المقتبى الثاني، ص ٩.

Vita Hludowici, ed Pertz, MGH, Hannoverae 1829, 2 p 611 (7)

<sup>(</sup>٧) العذرى، نصوص، ص ٢٧، ٦١؛ ابن حيان ، المقتبس الثاني، ص ١٧.

 <sup>(</sup>٨) العذري أعلام ، ص ٢٧.

ولكى يقضى الحكم على نفوذ أسرة بنى قسى فى الثغر الأعلى، أقام المولد عمروس ابن يوسف حاكما عليه، فاتخذ مقره فى مدينة سرقسطة فى حين بعث ابنه يوسف ليقيم فى مدينة تطيلة Tudela ، بهدف أن يحكما السيطرة على المنطقة ضد أطماع بنى قسى. فما كان من زعماء الأسرة الأخيرة إلا أن تحالفوا مع الفرنجة، وقامت قواتهما المتحالفة بالزحف على مدينة تطيلة واستولت عليها وأسرت يوسف، فأنجده والده بجيش مكنه من هزيمة المتحالفين واسترداد المدينة منهم (١). ومنذ ذلك الحين ظل عمروس وابنه مقيمين فى الثغر الأعلى بتكليف من الأمير ليحفظاه من أطماع كل من بنى قسى والفرنجة وغيرهم من أهل الشرك والخلاف.

أما الأمير الحكم فكان منصرفاً طوال تلك المدة إلى مواجهة عميه سليمان وعبد الله، اللذين دخلا الأندلس في أوائل عهده واتخذا من مدينة بلسية مركزا لمنازعته في سلطانه ؟ وبينما استقر سليمان فيها يؤلب الناس عليه مضى عبد الله إلى الشغر الأعلى يحرض أهله على الحكم ؟ ومن هناك اتجه مع ولديه إلى عاصمة الفرنجة لاستعداء ملكها عليه (١٠). فلما تكاثر أهل الشقاق والفتنة زحف بهم سليمان يريد قرطبة ؟ فنهض إليه الحكم بنفسه في شوال ١٨١ه / ٢٩٨م، ودارت بينهما ملاحم متلاحقة على مدى سنوات ثلاث، امتدت فيها رحى المعارك إلى مناطق متفرقة من ولاية تدمير في جنوب شرقى الأندلس ، منى سليمان في جميعها بالهزائم، وانتهى به المطاف إلى غربى الأندلس حيث لاحقته قوات الحكم، فكانت نهايته في نواحي مدينة ماردة التي شهدت الإطاحة برأسه عام ١٨٤هـ/ ١٠٠٠م(١٠). أما عبد الله الذي عاد في ذات العام من بلاد الفرنجة فاستقر حينا في مدينة وشقة، ولما لم يطب له المقام فيها غادرها إلى بلنسبة ليتخذها مقرأ، ومن هناك جنح إلى موادعة أخيه الأمير عام ١٨٧هه/ ١٨٠٠٠.

وليت هموم الحكم انتهت عند هذا الحد ، وإنما كان فقهاء عاصمته قد انتهوا

<sup>(</sup>۱) قارن بتغصيل : ابن حيان، المقتبس الثانى، ص ۱۷ - ۱۱۸ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١١٩ النويرى، نفسه، ١١٩ النويرى، نفسه، ٢ ص ٢٧٣ - ٢٧٤ الذي بدل اسم المدينة فجعلها طليطلة وليس تطيلة.

Annales Regni Francorum, ed Kurze, Hannoverae 1895, p 100, 102; Annales: أنظر (Y) Mettense, ed. Simson, Hannoverae 1905, p 82; Annales Tiliani, ed Pertz, MGH, Hannoverae 1826, 1 p 122; Poetae Saxonis, ed Pertz, MGH, Hannoverae 1826, 1 p 253; وأنظر أيضاً: ابن عذارى، البيان ، ۲ ص ٢٠٤ الديرى، نهاية، ٢٢/١ص ١٢٨ ابن حيان، المقتبس الثانى، ص ٢٠٥٠٢.

<sup>(</sup>۳) بتفصیل أنظر: ابن حیان، المقتبس الثانی، ص ۳ – ۲۰،۰ ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۹۰ – ۲۰؛ ابن الأثیر، نفسه، ۱۲/۲ ص ۲۹؛ ابن الأبار، الحلة، ۲ ص ۱۲۳. ۲۰ می ۲۲۳ می ۲۲۳ می ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٤) ابن حيان ، المقتبس الثاني، ص ٢٠٧،٢ ١٨٠ ؛ ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٧٠ - ٢١؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٠ - ٢١؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٠ - ١١٢.١.

من تدبير انقلاب للإطاحة به من العرش عام ۱۸۹هـ  $(0.00, 0.00)^{(1)}$  ، متهمين إياه بالخروج على أحكام الدين والمجاهرة بالمعاصى  $(0.00, 0.00)^{(1)}$  ؛ لكن ما أن اكتشف مؤامرتهم حتى كان فى منتهى القسوة معهم، بحيث فنك باثنين وسبعين منهم صلبهم جميعا أمام باب قصر إمارته ؛ بصورة أثارت نقمة عامة قرطبة عليه  $(0.00, 0.00)^{(1)}$  نقمة جعلته يحتاط منهم ، بأن اتخذ بعض الإجراءات الوقائية التى تمثلت فى تحصين أسوار المدينة وترميم ما تصدع منها ، وإحاطتها بخنادق من جميع جهاتها ، فضلاً عن تكثيف عناصر الحرس على أبواب قصره  $(0.00, 0.00)^{(1)}$  . ولما تيقن الأهالى أنه لايفعل ذلك إلا للانتقام منهم أضرموها عليه ثورة شعواء عام  $(0.00, 0.00)^{(1)}$  ، مستغلين انشغاله فى إخماد ثورة بمدينة ماردة ؛ لكنه طوى إليهم المراحل وينفس السرعة كشف عن مثيرى الفتنة ، وصلب بعضهم منكسين وضرب أعناق بعض آخر حتى ارتدع الباقى؛ ثم عاد إلى ماردة لمنازلة ثوارها فى غارات متعددة ، وهم يطيعونه تارة ويعصونه تارة أخرى حتى تمكن منهم بعد سبع سنوات  $(0.00, 0.00)^{(0.00)}$ 

كان انشغال الحكم على هذا النحو مشجعاً لمولدى طليطلة على خلع طاعته والثورة عليه عام ١٩١هه/ ١٩٠٨م (١)، لكنهم لم يتركوا لديه قلقا شديداً وإنما عالج ثورتهم بمنتهى الهدوء ، إذ اختار عمروس بن يوسف وأرسله حاكما على المدينة الثائرة ليقوم باجهاض الثورة؛ ولم يكن عمروس موضع ارتياب منهم حينما تظاهر بأنه أكثر حقدا على الأمير، فأصبح بنظرهم من رجالات الثورة دون أن يشعروا بما يخططه لهم حسب توجيهات أميره.

ومضى عمروس حسب المخطط يتلاعب بعراطف إخوانه المولدين، فأنشأ لهم قلعة على ضفة نهر تاجة، لتكون بزعمه قاعدة للثوار ومركزا للتدريب، فلما انتهى من بنائها دعا فيها زعماء الثورة على مأدبة كبيرة، ثم بعث إلى الحكم سرا ليوافيه

<sup>(</sup>۱) عن تفاصيل هذه المزامرة وموقف الحكم منها أنظر: ابن حيان المقتبس الثانى، ص ١٩ - ٢٣ ابن عذارى، نفسه، ٢ - ٢٣٠ ابن القرطية، نفسه، ٧٢ - ٢٧٠ مجهول، ذكر يلاد الأندلس، ص ١٣١ - ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) قارن : مجهول ، نفسه، ١٢٧ ؛ ابن سعيد، المغرب، ١ ص ١٤٤ المقرى، ١ ص ١٣١٨ ابن خلدون ، نفسه، ٤ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) فقد أخذوا يتعرضون له ولجدده بالأذى والسب، ويصفقون عليه بالأيدى، وينادرنه عدد انقضاء الصلاة «يامخمور الصلاة ،، وشافهه بعضهم بالقول وصفقوا عليه بالأكف، أنظر: ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٢٠، ٢١٧٢ الدويرى، نفسه ، ٢/٢١ ص ٣٥؛ ابن سعيد، نفسه، ١ ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حیان، المتبس الثانی، ص ٤٤١ ابن عذاری ، نفسه، ٢ص ٤٧١ مجهرل، ننسه، ص١٣٢٠.

<sup>(</sup>۰) ابن حیان، نفسه، ص ۲۳ - ۲۶؛ وأنظر أیضاً: ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۱۲۷؛ ابن الأثیر، نفسه، ۵ ص (۰) ابن حیان، نفسه، ۱ ص ۲۲۔ ۱۲۰ ابن سعید، نفسه، ۱ ص ۶۲۔

<sup>(</sup>۱) عن أحداث هذه الثورة أنظر روايات المؤرخين التي أوردها ابن حيان، المقتبس الثاني، ص ۹ - ١١٥ وانظر أيضاً: ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١ ٢١ ؛ الدويري، نفسه، ٢٢ اس ٢٣٠ ابن خلدون، نفسه، ٤ ص ٢٧٥.

بقوة عسكرية فى الوقت المحدد، وإنسجاما مع سرية الخطة وإتقانها أعلن الحكم عن إرسال حملة عسكرية إلى الحدود الإسبانية فى الشمال بقيادة ابنه عبد الرحمن ، فكان كل من دخل من باب القلعة من زعماء الثورة وتجاوزه قتل وألقيت جثته عند مؤخرة القلعة فى حفرة عظيمة، تصاعد منها بخار الدم الذى فطن إليه أحد هؤلاء الزعماء فتصايح قائلاً : هذا والله بخار الدم لا بخار الطعام يا أهل طليطلة، قتل والله أشرافكم وخياركم وفقهاؤكم (١)؛ فكان لتلك المجزرة الرهيبة التى لم يتغق المؤرخون على رقم دقيق لأعدادها (٢)؛ أثرها فى تجريد المدينة من زعامتها بحيث استقامت ولانت بقية عهد الحكم وابنه من بعده (٢).

وإذا كانت طليطلة قد استكانت بعد هذه المجزرة، فقد ظلت قرطبة العاصمة على اضطرابها منذ عام ١٩٠ه/ ٢٠٨٩ بسبب ما كان قد فرضه الحكم عليها من إجراءات قاسية (١)، حتى بلغ به الأمر أن أخصى كل من اشتهر من أبنائها بالجمال وصرفهم إلى الخدمة في قصره (٥)؛ واستهان برعيتها فجعلهم يقبلون يديه، وعندما يخلو إلى خاصته يدعو بالماء ويقول: اغسلوا ما نجست الكلاب (١)، كما فوض جميع أموره إلى نصراني كان يؤثره وولاه جباية المغارم والخراج؛ فجار على الناس وقتل منهم كثيرا بالسياط والتعذيب (٧)؛ حتى استحكم عداء أهل قرطبة للأمير ولأثيره النصراني ولجنده بعامة؛ بحيث إن نزاعا بسيطا بين أحدهم وأحد حراسه كان كافيا لاشعال نيران ثورة جامحة ضده في رمضان عام ٢٠٢ه/ مارس ٨١٨م (٨) نرحفت فيها عامة قرطبة في أعداد هائلة إلى قصر الأمير، وكادت تدور عليه الدائرة لولا أنه أعمل الحيلة ، فتمكنت منهم جنوده وقتلت منهم مقتلة لم ينج منها إلامن تأخر أجله وكان على ضفة الوادي الكبير أن تشهد موكبا آخر من المصلوبين قارب

(١) أنظر: مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٣٢؛ ابن القرطية، نفسه، ص ٢٧١ ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ١٥٠ ابن حيان، المقتبع الثاني، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) فيل سبعمانة أو مايزيد عن ألف أو خمسة آلاف ويزيد؛ قارن : ابن حيان، أعلاه، ص ١٠،١٠ ؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٣٢ ؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٢٤؛ ابن القرطية، نفسه، ص ٢٠؛ الدويرى، نفسه، ٢٠/ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، نفسه، ص ١٤، ١٥؛ الدويرى، نفسه، ١/٢١ ص ١٣٤ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٢٥ ابن التوطية ، نفسه، ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) الحميدى، جذوة، ص ١١ ؛ الضبى، بغية ، ص ١٦ ، سجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٣٢، المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، القاهرة ١٣٦٨هـ، ص ١٩٠.

<sup>(°)</sup> ابن سعيد، المغرب، ١ ص ١٤٤٤ ابن حزم، جمهرة، ص ٩٥-٩٦٦ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب، تاريخ، ص ١٥؛ مجهرل، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٣٢؛ ابن حزم، جمهرة، ص ٩٦.

 <sup>(</sup>٨) أورد ابن حيان في مقديسه ( مخطوط الاكاديمية ) تفاصيل متنوعة ودقيقة اروايات المؤرخين السابقين عليه عن أحداث وتطورات هذه الثورة التي عرفت بهيج الريض، شظت ثماني عشرة صفحة من مخطوطته ( ص٣١ - ٤٩) .

الثلاثمائة ممن ثبتت عليهم الإدانة، واستباح جنده السلب والنهب والقتل والتدمير في صواحى المدينة على مدى أيام ثلاثة؛ أمهل بعدها الحكم الأهالى ثلاثة أيام أخر لمغادرة البلاد، فخرجوا متسالين بأبنائهم وماخف من متاعهم؛ ومع ذلك ترصد لهم الجند ينهبون مامعهم ومن امتنع عليهم قتلوه، ثم أمر الحكم بهدم هذه الضاحية وصيرها على عظمة بنائها مزرعة (١)، بحيث صارت هذه الثورة آخر متاعب الأمير الحكم في الداخل.

كان من الطبيعى والحال كذلك أن تستغل أشتوريس هذه الاضطرابات المتواصلة للتدخل فى شئون الأندلس لمضاعفة حدة اضطراباتها؛ بهدف الانتقام منها على غزواتها المتكررة على أراضيها وما أحدثته من تدمير فى عاصمتها ؛ فعاود الفونسو الثانى الاتصال بالفرنجة وأرسل إليهم مع أواخر عام ٢٩٧٥م/ ١٨١ هـ مبعوثه فرويلة Froila على رأس وفد يحمل هدية عبارة عن خيمة عربية تصفها الرواية الغرنجية بأنها ذات صنعة عجيبة – كان الفونسو قد غنمها من المسلمين فى حروبه السابقة معهم على أيام الأمير هشام – ومع أن الرواية الفرنجية حددت أهداف هذه السفارة فى إقامة علاقات المودة بين الملكين الفرنجي والأشتورى(٢)، فكانت تهدف ولأشك إلى تنسيق خطة العمل بينهما ضد المسلمين باعتبارهم عدوهما المشترك، إذ شهدت السنوات التالية نشاطاً حربياً مكثفاً لهذين المتحالفين ضدهم .

ولسنا نعلم على وجه التحديد ما أسفرت عنه المباحثات بين سفراء الملك الفونسو وملك الفرنجة، إلا أن شواهد الأمور تدل على أنهم اتفقوا على البدء في سياسة هجومية على الأراضى الأندلسية، على أن يعمل كل منهما في ناحيته؛ فيقوم الفرنجة بمهاجمة الأراضى المجاورة لهم على امتداد السفوح الجنوبية لجبال البرتات وهي أودية سردانية Cerdana ؛ وبليارش Pallars وريباجورثا Sobrarbe وسويرارب Sobrarbe ؛ في حين تقوم أشتوريس بمهاجمة أراضى الثغر الأندلسي الأدنى في أقصى الغرب؛ ليتم بذلك تشتيت جهد المسلمين وإضعاف مقاومتهم باجبارهم على القتال في جبهتين متباعدتين .

ولذلك نشط الفرنجة منذ أواخر عام ٧٩٧م / ١٨١ هـ فعاموا بحملة تخريبية

<sup>(</sup>۱) قارن : ابن سعيد ، نفسه، ١ ص ٢٤؛ ابن الأبار، الطة، ١ ص ٤٤ – ٤٥؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ص ١٧٢ - ١٧٢ الديرى، نفسه، ٢٧١ عص ٣٧ - ٢٩ ؛ ابن حيان، المنتبى الثاني، ص ٤٩.

Annales Mettense, ed. Simson, p 82; Annales Regni Francorum, ed.: عن هذه السفارة أنظر (٢) Kurze, p 102; Annales Einhardi, ed Pertz, MGH, Hannoverae 1895, p 101, 103; Vita Hludowici, ed. Pertz, 2p 611.

على الأراضي الإسلامية في الأودية الجنوبية من جبال البرتات(١)، ثم كثفوا غاراتهم عليها في العام الذي تلاه، حتى استراوا على أهم مدنها مثل مدن أرسونة Ausona (Vic) الحالية ) وكردونة Cardona وكاسيراس Caserras وغيرها من مدن تلك الناحية (٢) ، ولم يلبثوا أن مدوا سيطرتهم على بمبلونة من بلاد البشكنس بعدما أثاروا أهلها (٢) ضد عاملها المسلم مطرف بن موسى أحد زعماء بنى قسى، فوثبوا عليه واغيت الوه في عيام ٧٩٩م/١٨٣ هـ (١) . كما تطلع الفرنجة إلى مدينة برشلونة Barcelona أمنع معاقل المسلمين على ساحل البحر المتوسط فهاجموها في عام ٨٠٠م/ ١٨٤ هـ؛ ولما لم يظفروا بها لحصانتها وقوة أسوارها أغاروا على مايليها غربا فخربوا مدينتي لاردة Lérida ورشقة Huesca (٥) ؛ ثم أعدوا العدة ثانية للإستيلاء على برشلونة في العام الذي يليه وتقدموا إليها في جيش ضخم قسموه إلى ثلاثة أقسام، أولها حاصر المدينة وثانيها أغار على ماجاررها أما الثالث فرابط في منطقة سر قسطة اليحول دون وصول النجدات الإسلامية القادمة إليها من قرطبة؛ وظلوا على ذلك إلى أن سقطت المدينة في أيديهم عنوة (١) فنقلوا إليها حماة تغورهم (١) ،واتخذوها قاعدة لإمارة ثغرية لهم في الأراضي الإسبانية عرفت وقتذاك بمنطقة الثغر الإسباني La Marca Hispanica - وفيما بعد بإمارة قطاونية Cataluna - وكان فقدانها خسارة فادحة للمسلمين بحيث عظمت حسرتهم عليها (١). خاصة وأن الصائفة التي أرسلها الحكم إليها في ذات العام بقيادة أخيه معاوية فشلت في استرجاعها؛ بل ودفعت ثمنا إضافيا حينما حلت بها هزيمة قاسية على مسافة غير بعيدة من أحد روافد نهر إبرو.

## وبذلك نجح الفرنجة في فرض سيطرتهم على الأراضي الإسلامية الممتدة

Chron Moissiacense, ed. Pertz; MGH, Hannoverae 1826, 2 pp 202 - 203 (1)

Vita Hludowici, ed Pertz, 2 p 611. (Y)

Urbel, Lo Viego y lo Nuevo sobre el Origen del Reino de Pamplona, AL- Andalus 1954, (T)

Lévi - Provencal, Textos Inéditos del : إن حيان، المقتبس الثاني، ص ١٠٠ وانظر أيضاً : Muqtabis, Al. Andalus 1954, 19 p 296.

<sup>(</sup>ه) ابن حیان ، أعلام ، ص ١٦٠٦ ١١١٤ Vita Hludowici, ed. Pertz, 2 p 611 ا ١٦٠٦ عيان ، أعلام ، ص

Vita Hludowici, ed Pertz, 2 p 612; Annales Regni Francorum, ed. Kurze, p 116; Annales (٦) انظر أيضاً: ابن حيان، Tiliani, ed. Pertz, 1 p 222; Annales Mettense, ed. Simson, p. 88 أعلاه، ص ١٦.

<sup>(</sup>۷)قارن : ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٠١، ١١١؛ النويرى، نفسه، ١/٢٢ ص ١٣٠ ابن خلدون، نفسه، ٤ ص ٢٧٣ المقرى، نفسه، ١ ص ١٨٢٠ .

Martin, La Peninsula en Edad Media, Barcelona 1978, p 189 sqq; Lévi: عنه أنظر (٨) عنه أنظر (٨) Provencal, Histoire, 1 p 181.

<sup>(</sup>١) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٣٢؛ ابن حيان ، المقتبس الثاني، ص ١٦.

على طول الحافة الجنوبية من جبال البرتات؛ من بمبلونة غرباً حتى برشلونة شرقاً؛ ومن الأخيرة طمعوا في مدن الأندلس المجاورة، فحاولوا عام  $^{\Lambda\Lambda}$ م /  $^{\Lambda}$  الاستيلاء على مدينة طرطوشة، لكن المحاولة فشلت تحت ضغط حملة عسكرية أرسلها الحكم؛ ثم تكررت المحاولة في العام التالي وتكرر معها التصدي من جانب الحكم، فأنقذت المدينة بعدما ألحقت الهزيمة بالجيش الغرنجي (۱). ومع ذلك فلم ينجح الحكم في وقف غارات الفرنجة على مدن المنطقة ونواحيها التي عاثوا فيها بالقتل والسلب والنهب، كما فشلت محاولته استرداد مدينة برشلونة عام  $^{\Lambda}$  194 مـ  $^{\Lambda}$  197 وإن أسفرت نشاطاته هذه عن عقد معاهدة مع شارلمان؛ نصت على احترام الهدنة في منطقة الحدود بينهما ، وإن لم يطل أمدها إلى ما بعد وفاة الأخير (۱) .

 <sup>-</sup> ۲۷ ص ۲ عن هذه الحملات قارن: ابن حیان ، المقدس الثانی، ص ۲۵ - ۲۱؛ ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۲۷ من ۱۳۵ ابن الأثیر، نفسه، ۵ ص ۱/۲۷ المقری، نفسه، ۱ ص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۱ ص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۵ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۱ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۵ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۵ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۱۲ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۱۲ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۱۲ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۲ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۲ مص ۱/۲۲ المقری، نفسه، ۱۲ مص ۱۲ ۱۲ م

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس الثاني، ص ٢٨ - ٢٩؛ وانظر أيضاً: ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٧٤، الذي يحدد هذه المحاولة بعام ١٩٩هـ / ٨١٥م.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، أعلاء، ص ٢٠.

Annales Regni Francorum, ed. Kurze, p 104; Annales Mettense, ed Simons, p 84; : قان (٤)
Annales Tiliani, ed. Pertz, 1 p 222, Annales Einhardi, ed. Pertz, p 105

Lévi - Provençal, Histoire, 1 p 174, Barrau - Dilingo, Recherches, p 158 (o)

وما كاد الفرنسوينهى حملته ويعود إلى بلاده حتى زف خبر انتصاره إلى الفرنجة، فأوفد إلى ملكهم ثانية رسوله فرويلة Froila ، وبرفقته رسول آخريدعى بازيليسكوس Basiliscus، يحملان النبأ ومعهما هدية من أسرى المسلمين مكونة من سبعة فرسان بكامل أسلحتهم وجيادهم كدليل مادى على هذا النصر(۱).

على أنه لم يكن لتلك السفارة الأشتورية نتائج ذي جدوى في تقوية جبهة التحالف الأشتوري الفرنجي ضد الأنداس وإنما بدأت تتصدع بعدها أركانه ؛ لأن نبلاء مملكة أشتوريس ما كانوا ينظرون بعين الارتياح إلى طبيعة علاقة ملكهم الغرنسو غير المتكافئة بالملك الغرنجي، منذ أن اعترف بالتبعية لهذا الأخبر (٢) حينما اشترطها عليه ثمنا للتحالف معه، بحيث أنه لم يتردد في أن يصف نفسه في خطاباته اليه بأنه ، تابعه الخاص ، (٢) ؛ وهي علاقة أنكرها عليه نبلاء أشتوريس وعارضوه فيها، قائلين له: إنهم يفضلون الموت جوعا على أن يكونوا أتباع الفرنجة يوما ما(ا). وقد تحسدت تلك المعارضة في الأسطورة الشعبية الاسبانية ، التي راجت فيما بعد منذ الترن الثاني عشر الميلادي فصاعدا؛ فيما عرف بقصة برنارد الكاربيو Bernardo El Carpio ، ومؤداها أن برنارد هذا - ابن أخت الملك الفونس وأقوى فرسان عصره - كان من أشد المعارضين له في علاقته المشينة بالفرنجة ، ولم يتردد برنارد في الانتقام منهم بالتحالف مع مسلمي مدينة طليطلة فأعلن الحرب عليهم، ولما تقدم الفرنجة إلى المدينة وحاصروها فشلوا في الاستيلاء عليها ، بسبب خيانة أحد نبلائهم ويدعى حلالون Galaron) Galalon)، وهو ما اضطرهم إلى رفع الحصار عنها، والزحف إلى مدينة ناجرة Najera فاستولوا عليها وعلى منطقة جبل خاردين Jardin ثم عادوا إلى بلادهم. لكن عاد برنارد إلى التحالف صدهم مع حاكم مدينة سرقسطة المسلم ومع أهل نبرة، فحاربهم الفرنجة وهزمهم برنارد هذه المرة وقتل من نبلائهم الكثير، فاندفع الفرنجة بدافع الانتقام لنبلائهم القتلي إلى اكتساح كل شمالي إسبانيا؛ بما فيها أراضي أشتوريس حتى وصلوا إلى أقصى غربيها عند مدينة سنتياجر Saintiago ، ومنها عادوا إلى بلادهم يحملون برنارد أسيرا(٥) .

Annales Regni Francorum, ed. Kurze, p 104; Annales Mettense, ed Simson, p 84; (1) Annales Einhardi, ed Pertz, p 105

Crón del Rodrigo, ed Fuensanta, p 268; Crón de Lucas, ed. Poyul, p 287 (Y)

Vita Caroli, trans Lewis Thorpe, London 1971 - 1972, p 70. (T)

Crón del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 268. (1)

Cron del Rodrigo, ed Fuensanta, pp 264 - 271; Cron de.: عن تفاصيل هذه الأسطورة أنظر (و) Lucas, ed Puyol, pp 286 - 288; Prun. Cron General, ed Pidal, 2 pp 350 - 351, 352 - 355, Cron Geral de Espanha, ed. Cintra, 2 pp 432 - 436; 437 - 445, Aragonese Text, ed. Umphrey, Rev. Hisp 1907, 16 pp 262 - 282.

والمهم في ذلك أن العلاقة بين الفرنس ونبلاء دولته تطورت تطوراً سيئا ريما بسبب مخالفته لهم في الرأى؛ ولما ضرب عرض الحائط بمعارضتهم التي كانت تشدد يوما بعد يوم دون جدوى، لم يجدوا مناصا من استخدام القوة ضده فتآمروا عليه لاغتياله والإطاحة به، وتمكنوا من اغتصاب العرش منه بالقوة في العام الثاني عشر من حكمه أي في عام ١٨٧/هم/١٨٧ هـ، لكنهم لم يظفروا به إذ أفلت من أيديهم وفر ناجيا بحياته إلى دير أبلانيا Abilania في إقليم جليقية، ومن هناك نجح في استرداد عرشه المغتصب بمعاونة خلصائه وأتباعه، وعلى رأسهم أثيره الفارس ثيوديوس عرشه المغتصب بمعاونة خلصائه وأتباعه، وعلى رأسهم أثيره الفارس ثيوديوس في تصنفية النبلاء المنشقين عليه ، فظلت الحالة مضطربة إلى أن تخلص منهم وإن نفض يده من تحافه مم الفرنجة أيضاً.

ويانهيار هذا التحالف عادت أشتوريس إلى انتهاج سياستها الدفاعية القديمة ضد أى هجوم مقوقع من جانب المسلمين، وصرفت نشاطها وطاقاتها إلى العناية بشئونها الداخلية الصرفة، وتنظيم هيكلها السياسي والإداري والديني فضلاً عن تعمير أراضيها؛ وذلك كوسيلة من وسائل تقوية جبهتها ضد المسلمين. ولا شك أن تستأثر العاصمة أويييدو بالنصيب الأوفى من هذا النشاط التنظيمي العمراني بسبب ما خرب من عمارتها أثناء اقتحام المسلمين لها عامي ١٧٨، ١٧٩هم/ ١٧٩٠، ١٧٩٥م؛ فضلا عن أن عمارتها لم تكن قد اكتملت بعد؛ ولذا اجتهد الفونسو في تعميرها وتحصينها وإصلاح عمارتها، فجدد فيها كنيسة سان سلفادور التي أقامها والده كما أشرنا، فوسع من بنايتها وأضاف إليها اثني عشر مذبحا بعدد حواريي السيد المسيح(٢)، وأقام مقبرة ملكية في الجانب الغربي منها، أما في الجانب الجنوبي فقد أضاف حجرة عرفت ملكية في الجانب الغربي منها، أما في الجانب الجنوبي فقد أضاف حجرة عرفت بالحجرة المقدسة والتاريخية؛ وذلك على غرار بيت الحكمة الذي كان القوط قد أقاموه في عاصمتهم طليطلة ، ثم افتتح الفرنسو الكنيسة رسمياً في أكتوبر ١٨٦م/١٨٦ه.

وإذا كان الفونسو قد استخدم في توسيع هذه الكنيسة وتجديدها ما كان سائداً

Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, P. 263; Prim. Cron. General, ed. Pidal, 2p 347; : أنظر (۱) Chron Léonaise, ed. Cirot, p 394; Risco, Esp. Sagr., 37pp 137 - 138

Hubner, op cit, p 104, Vigil, op cit, 1p6 - ؛ أنظر الملاحق، وأنظر أيضاً ؛ - 141, Vigil, op cit, 37 pp 140 - 141, Somoza, op cit, 2 pp 525 - 526.

<sup>(</sup>٣) عدما بتنصيل أنظر: 14 - Vigil, op cit, 1pp 13

عدد الفرنجة من فن معمارى<sup>(۱)</sup> ، فما تركه فيها من آثار فدية يدل على تأثره أيضاً بالفن الزخرفى القوطى؛ وهو مايبدو واضحاً من الصليب المعروف بصليب الملائكة La Cruz de los Angeles الذي أمر بصنعه عام ١٩٤/م//١٨ هـ من ذهب خالص مطعم بأحجار كريمة، مثلما هو ثابت فيما عليه من نقش (٢) ، ووضعه على مذبح تلك الكنيسة وإن كان يحفظ في وقتنا الحاضر في الحجرة المقدسة.

ولهذا الصايب قصة أسطورية هي سبب تسميته بصليب الملائكة، ولا بأس من أن نشير إليها بإيجاز، باعتبارها نموذجاً طريفا للحياة الروحية السائدة في أشترريس وقدذاك . فتذكر الروايات الإسبانية المتأخرة أنه حيدما ترفر لدى الفونس الثاني قدراً من الذهب والأحجار الكريمة، اعتزم أن يستغلها في صنع صليب يضعه على المذبح الرئيسي لكنيسة سان سلفادور ، ولكنه احتار في طريقة صنعه ؛ وظل هذا الهدف المقدس يشغل باله إلى أن قابل وهو في طريقه من قصره إلى تلك الكنيسة ملاكين في هيئة الحجاج، استوقفاه وأسرا إليه أنهما صائغين يجيدان تشكيل الذهب؛ فسر بذلك أيما سرور وطلب منهما أن يصنعا له صليبا ببذلان فيه كل ما لديهما من خبرة منقنة وإجادة؛ وقدم لهما ما يلزمهما من ذهب وأحجار، وأنزلهما في مكان يصنعان فيه الصليب، وعاد هو إلى قصره. لكن الظنون ساورته في أمر الرجلين وعاتب نفسه على ما عهده إليهما دون معرفة سابقة بهما؛ فبعث عيونه واحدا بعد الآخر لاستطلاع أمرهما في مقرهما؛ فلما وصلوا إليهما لم يجدوهما وإن وجدوا الصليب قد اكتمل صنعه وانبعث منه ضوء وهاج أنار كل جوانب المكان ؛ فعادوا إلى الملك وأخبروه بما كان . ولما ذهب الملك ورأى بنفسه ذلك النور الساطع، واكتمال صنع الصليب في إتقان وسرعة مذهلتين، أدرك أنه ليس من صنع بشر، وإنما هو معجزة إلهية عليه أن يشكر الرب عليها؛ فاستدعى من فوره رجال الدين ورعيته، ونقلوا الصليب إلى كنيسة سان سلفادور في احتفال مهيب، حيث تناوله الملك بنفسه ووضعه على مذبحها الرئيسي، ولم يفته أن يرسل بأنباء تلك المعجزة إلى البابا في روما، الذي اغتبط أيما اغتباط بسماعها؛ وأصدر قراره البابوي بأن ترقى تلك الكنيسة إلى مرتبة الأبروشية لتكون مقر رئيس أساقفة أشتوريس (٢).

Valdeavellano, op cit, 1p 418. (1)

Hubner, op cit, p 79 No 247; Risco, Esp. Sagr., 37 p : عن الصليب وما عليه من نقوش أنظر (٢) عن الصليب وما عليه من نقوش أنظر 146; Vigil, op cit, 1 p 17; Cabal, op cit, p 340

Cron de Lucas, ed. Puyol, pp 285 - 286; Cron. Silense, ed. Florez, pp 278 - 279; Prim. (\*\*) Cron. General, ed. Pidal, 2 p 349; Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 69.

كذلك فمن بين ما احتفظ به الفونسو من آثار في تلك الكنيسة صندوقا خشبياً يطلق عليه صندوق الآثار المقدسة La Arca de las Santas Reliquias (1) الذي لا يزال يوجد في الحجرة المقدسة حتى وقتنا الحاضر، ويحتوى على آثار ومخلفات متعددة السيد المسيح وابعض حوارييه، ومنها بعض دماء المسيح في أنبوب من الكريستال وبعض عظامه وجزء من صليبه الخشبي وبعض ردائه؛ وقطع من خبز تناول منه الحواريون عشاءهم، وأيدى القديس ستيفان Stevan، ونعل القديس بطرس تناول منه الحواريون عشاءهم، وأيدى القديس ستيفان من المقدسات والمخلفات. وتضيف الرواية الإسبانية على قصة هذا الصندوق بأن صنع في أورشليم ثم حمل بحرا إلى مدينة إشبيلية بإسبانيا، ومنها نقل إلى مدينة طليطلة حيث استقر فيها حتى وقت الفتح الإسلامي، فنقله رجال الدين سرا إلى أشتوريس وأخفوه في الجبل المقدس وقت الفتح الإسلامي، فنقله رجال الدين سرا إلى أشتوريس وأخفوه في الجبل المقدس إلى كنيسة سان سلفادور بعدما انتهى من تجديدها وتوسيعها (٢).

وبجانب ما قام به الفرنسو من تجديد وتوسيع كنيسة سان سلفادور في أوبييدو، فقد أرسى أساس أربع كنائس أخرى في ذات المدينة؛ وكلها ذات بناء متقن وصنعة دقيقة، مثل كنيسة سان ميجيل San Miguel التي وضح فيها التأثير المعماري الغرنجي (۱)؛ وكنيسة سان ترزو Santa Maria التي الغرنجي لا يزال برجها القديم قائماً حتى وقتنا الحاضر(1)، وكنيسة سان جوليان San Julian الإيزال برجها القديم قائماً حتى وقتنا الحاضر(1)، وكنيسة سان جوليان الغمتها بالذهب واجتهد الفرنسو في تزيين كل هذه الكنائس حتى أنه كسا عقودها وأعمدتها بالذهب والفضة. ثم امتد نشاطه ليشمل كافة مرافق المدينة ومبانيها العامة من قصور وحمامات واستراحات وقباب وحصون وقلاع (٥)، حتى غدت المدينة خليقة بأن تكون عاصمة المملكة.

<sup>(</sup>۱) عنه وما عليه من نقوش أنظر : 16 - 14 Vigil, op cit, 1 pp 14

Cron. de. Lucas, ed. Puyol, pp 282 - 285; Pelagii Ovetense Episcopi, ed.: فان بتفصيل (٢) Risco, Esp Sagr., 37 pp 279 - 294, 352 - 358; Cron. Silense, ed. Florez, pp 277 - 278 tEstoria de los Godos, ed. Zabalburu, pp 68 - 69, Prim Cron. General, ed. Pidal, 2 p 348 وإن كان المرزخ كابيدا يرى أن الصدوق لم ينقل من طليطلة إلى أشترريس إلا في عهد الفرنسر الثاني، Caveda, op c1t, pp 87 - 90

Valdeavellano, op cit, 1 p 418 (7)

Somoza, op cit, 2 p 414 (1)

Cron Albeldense, ed. Florez, p 452; Cron Rotense, ed. Moreno, pp 617 - 618, : Local Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 74 - 75, 121 - 122; Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 485; Cron. de Lucas, ed. Puyol, p 284; Prim Cron General, ed Pidal, 2p 348, Cron Silense, ed. Florez, p 278; Cron leonaise, ed. Cirot, pp 394 - 395.

وقد امتد هذا النشاط التعميرى إلى إقليم جليقية أيضاً فأقام الفونسو في عام ١٩٨ / ١٩٨ – ١٩٨ م ١٩٨ الحالية المدينة الرومانية القديمة إيريا فلاقيا المورة و المعارة الماليسها هي الأخرى أسطورة جعلت منها أكبر المزارات المسيحية في إسبانيا وفي العالم المسيحي الأوربي بعامة . فقول الأسطورة أن القديس يعقوب أحد حواريي المديد المسيح كان قد بشر بالمسيحية في إيبيريا، ولما عاد إلى أورشليم وتوفي فيها حمل تلامذته جثمانه بحرا حتى انتهوا به إلى شاطئ إقليم جليقية، حيث دفئوه في سفح تلال عند مدينة إيريا فلاقيا؛ ومضت به القرون وغاص القبر ونسيه الناس حتى بدايات القرن التاسع الميلادي، ومضت به القرون وغاص القبر ونسيه الناس حتى بدايات القرن التاسع الميلادي، تتلألاً ليلا ني سماء المكان ، فلما استقصى الأمر اكتشف المقبرة، وعلم مما شاهده من رؤيا وما نزل عليه من وحي أن ما عثر عليه هو رفات القديس يعقوب؛ فحمل النبأ إلى الملك الغونسو الذي أمر ببناء كنيسة فوق تلك البقعة المقدسة؛ ثم أعلم بابا النبأ فأذاعه بدوره على العالم المسيحي أجمع (ا) .

وبانتشار تلك الأسطورة وتصديق المسيحيين لها انتظمت وفود الحجاج من إسبانيا ومن خارجها إلى ذلك الضريح المتواضع ، فصار بمرور الوقت أعظم كنائس إسبانيا المسيحية ضخامة وروعة وفخامة ، كما نمت حوله مدينة حيوية مزدهرة عرفت بمدينة سنتياجو دى كمبوستلا Santiago de Compostella ؛ التى غدت مركزا دينيا وتجاريا وثقافيا هاما لتلك الجموع المسيحية الغفيرة التى تفد إليها من كافة أنحاء العالم المسيحى . يضاف إلى ذلك أن الأسطورة قد أثرت تأثيرا روحيا عميقا على مسيحيى إسبانيا ، وهو تأثير سيستفيد منه خلفاء الفونسو الثانى في إذكاء الحماسة الدينية لرعاياهم ، وفي استغلاله استغلالا حربيا في صراعهم ضد المسلمين ، حتى ادعوا لرعاياهم أن القديس يعقوب يبشرهم بالنصر ويحارب معهم ضد المسلمين ، فصار القديس في أعين هؤلاء الرعايا ، حامي إسبانيا ، وأصبحت صيحة الحرب بين القوات الإسبانية عبارة ، Saintiago y Cirre Espana ، .

كانت تلك النهضة العمرانية - الدينية المدنية - إحدى جوانب نهضة شاملة في أشتوريس ، بهدف تطوير أنظمتها السياسية والإدارية والدينية والقضائية؛ وهي

Huerta y Vega, Manuel de las Anales del Reyno de Galicia, : عن القصة بتفصيل أنظر (۱) Santiago 1736, 2pp 309 - 321; Danham, op cit, 1 pp 313 - 317

نهضة وضح فيها تأثيرات الأنظمة الفرنجية التي تعرف عليها الفونسو الثاني من خلال علاقته بالفرنجة، وكذلك تأثيرات الأنظمة الإسلامية في الأندلس التي نقلها المستعربون المهاجرون إلى أشتوريس، وإن كان تأثير الأنظمة القوطية قد فاق هذا وذاك؛ فأحيا الفونسو - مثلما تذكر بعض المصادر الإسبانية - كل الأنظمة القرطية التي تتصل بالبلاط والكنيسة على غرار ما كانت عليه في مدينة طليطلة من قبل (١). ولذلك بدأت تظهر في بلاط أشتوريس منذ أيام الفونسو هذا مناصب متعددة مثل : كرنتات البلاط Comes Palatii والحاجب Major Domus وهو تقليد فرنجي، والكاتب الملكي Notarius Regis ، وقائد الغرنسان Strator أما في الشئون الكلسية فقد نظم الغونسو الهيئة الدينية وأسس مقاعد أسقفية متعددة وعين لها الأساقفة، مظما هو واضح من نص أعمال مجمع أوبييدو الأول الذي عقده في عام ٨١٢م (٢) / ١٩٧ – ١٩٨ه. كما أعاد تقسيم المملكة إلى مناطق إدارية يحكم كل منها كونت ؛ وأدخل القانون القوطي Liber Judiciorum ، وهو القانون الذي وضعه الملكين القوطيين تشندا سفنت وابنه رسسفنت ( ٦٤٢ - ٢٧٢م) وصار - مع ما أضيف عليه من تعديلات - أساس التعامل لكل الرعايا في مملكة القوط على عهدهما فصاعدا (٤)، فأعاد الفونسو العمل به . وبذلك اتخذت مملكة أشتوريس طابعا إداريا وسياسيا منظما مثل مملكة القوط البائدة ، حتى اعتبر مؤلفو المصادر الإسبانية الفونسو وغيره من ملوك أشتوريس ليسوا إلا ملوكا قوط؛ فيؤرخ لهم صاحب مدونة البلدة مثلا تحت عنوان : (ORDO GOTHORUM OVETENSIUM REGUM) (٥) . أي نتابع ماوك أويبيدو القوط.

لم يقدر للأمير الحكم، بسبب متاعبه الداخلية المتلاحقة طرال تلك المدة، أن يستفيد من اضطراب أشتوريس أو انصرافها إلى شئونها الداخلية للقيام بحملات مكثفة على أراضيها؛ أو للانتقام منها على سابق تحالفها ضده مع الفرنجة في غزو بلاده؛ ولذلك كانت نشاطاته الحربية ضدها متباعدة وحملاته إليها ضعيفة الأثر، بل

<sup>&</sup>quot; Omnemque Gothorum ordinem, : ونص عبارتها ، Cron. Albeldense, ed. Florez, p 452. (۱) : أنظر أيضاً ، Sicuti Toleto fuerat, tam in ecclesia, quam Palatio in Oveto, Cuncta Statuit" Cron de Lucas, ed Puyol, p 284.

Urbel, Esp. Cristiana, 6 pp 47 - 48, Valdeavellano, op cit, 1 p 418 (Y)

<sup>(</sup>٢) عن جدول أعماله ومناقشاته وقراراته أنظر: . 301 - 295 عمل جدول أعماله ومناقشاته وقراراته أنظر:

Ziegler, Church and State in the Visigothic Spain, : عن هذا القانون وتعديلاته بتفصيل أنظر (1) عن هذا القانون وتعديلاته بتفصيل أنظر Washington 1930, pp 59 - 65, 73 - 74

Cron. Albeldense, ed. Florez, p 450 (\*)

إنه افتقد بعض أطراف بلاده خلال تلك الحملات مثلما سنرى فيما بعد. حقيقة كان أول ما بدأ به الحكم عهده هو الغزو والجهاد في سبيل الله مثلما يذكر المؤرخ الإسلامي النويري (١)، بحيث أنفذ في نفس ربيع العام الذي اعتلى فيه الإمارة ، أي ربيع عام ١٨٠هم/ ٢٩٧م، جيشاً بقيادة عبد الكريم بن مغيث إلى أراضي مسيحيي الشمال؛ إلا أن هذا الجيش لا يرجع الفضل في إعداده إلى الحكم وإنما إلى أبيه الذي وافته المنية قبيل أن ينتهى من استكمال عدته؛ فلما تولى الحكم وكان مدركا لخطر الفونسو، الذي اتخذت حملاته على الأندلس بعدا صليبيا واضحا ينم عن حماسته الشديدة للتوسع على حساب المسلمين، لم ير ما يمنعه من تنفيذ ما عزم عليه والده بتسيير هذا الجيش إلى وجهته؛ ربما تأسيا بما فعله الخليفة أبو بكر الصديق بجيش أسامة بن زيد الذي كان رسول الله تك قد أعده قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى.

ويبدر أن مهمة هذا الجيش قد ازدوجت بحيث لم تكن لغزو إقليمى ألبة والقلاع (٢) فقط ، وهما من بلاد البشكنس التابعة وقتذاك لأشتوريس؛ وإنها لغزو أراضى الفرنجة المجاورة لها أيضاً ، إذ كان الأمير هشام قد أعده لينتقم به من البشكنس والفرنجة معا لمؤازرتهم الفونسو الثانى ضده . ولكى يتاح لهذا الجيش سرعة التحرك في هذه المنطقة الواسعة ، وفي غير صعوبة في أراضيها الوعرة ، فلم يضم على ما يبدو سوى الفرسان فقط . يضاف إلى ذلك أن تعميم الروايات الإسلامية لرجهة الجيش إلى دار الحرب مرة (٦) ، وإلى بلاد الفرنجة (١) بصفة عامة مرة أخرى يرجح ازدواج مهمته؛ إذ أن لفظ بلاد الفرنجة غالباً ما استخدمه المؤرخون المسلمون يرجح ازداح مهمته؛ إذ أن لفظ بلاد الفرنجة غالباً ما استخدمه المؤرخون المسلمون

وعلى كل فقد تقدم القائد عبد الكريم واحتل بإقليم الثغر الأعلى - سرقسطة - إلى أن توافت عليه الحشود، فتقدم إلى قلهرة ومنها زحف قاصدا إقليمى ألبة والقلاع. ويذكر ابن عذارى (٥) أنه اقتحمه وتوغل فيه حتى وصل إلى شاطئ بحر كنتبرية فى أقصى الشمال، وهناك قسم الجيش على ثلاثة أقسام وقدم على كل قسم رئيسا، وأمر كل واحد منهم أن يغير على الناحية التي قصدها ووجه إليها؛ فمضوا وأغاروا واستباحوا وانصرفوا غانمين ظافرين، ثم عادوا ثانية إلى الإغارة وجاوزوا خلجا كانت تمد وتحصر، كان أهل تلك النواحي قد تحرزوا بها، ونقلوا إليها العيال والماشية والأموال، فأغاروا عليها واحتروا على جميع ما وجدوا فيها وانصرفوا سالمين غانمين.

<sup>(</sup>۱) نهایة ، ۱/۲۲ ص ۲۷.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس الثاني، ص ٨؛ وانظر أيضاً: . 174 - 173 Lévi - Provencal, Histoire, 1pp 173

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى ، نفسه ، ٢ ص ١٦١ ابن حيان، أعلاه.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١٠١٠ النويرى نفسه، ١/٢٢ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) البيان ، ٢ ص ٢٩؛ وأنظر أيضاً : ابن حيان، أعلام، ص ٨.

ويضيف على ذلك ابن الأثير<sup>(1)</sup> والنويرى<sup>(۲)</sup> أنهم لما عادوا إلى عبد الكريم وقد ملأوا أيديهم من الغنائم، سير طائفة أخرى فخربوا كثيرا من بلاد فرنسية وغنموا الأموال وأسروا الرجال، فأخبرهم بعض الأسرى أن جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا المسلمين إلى واد وعر المسلك على طريقهم، وبلغ ذلك عبد الكريم فجمع عساكره وسارعلى تعبية، وجد فى السير فلم يشعر الكفار إلا وقد خالطهم المسلمون ووضعوا السيف فيهم، فانهزموا وغنم المسلمون ما معهم وعادوا بالظفر والغنيمة والسلامة. وعلى هذا المدومن التعميم وعدم التحديد سجلت الروايات الإسلامية أخبار تلك الحملة المزدوجة على بلاد البشكنس فى إقليمى ألبة والقلاع وعلى بلاد الفرنجة؛ وإن يتضح من روايتها على كل حال أن المسلمين قد ظفروا فيها على أعدائهم البشكنس أتباع أشتوريس وعلى الفرنجة أيضا.

غير أن مؤامرات العمين سليمان وعبد الله وثورات المولدين في الثغرين الأعلى والأوسط جمدت النشاط الحربي للأمير المكم ضد إسبانيا المسيحية، على مدار السنوات الخمس التالية لهذه الحملة الناجحة، فلما فرغ من عمه سليمان عام ١٨٤ هـ/ ٥٠٠م ؛ وكفاه قائده عمروس شرور الثغر الأعلى، بادر إلى تجريد حملة في العام التالي مباشرة، بقيادة أخيه معارية إلى برشارية Barcelona لإنجادها من أيدى الفرنجة. فلما عجز معارية عن إنجادها لم يشأ أن يرجع إلى الأنداس مباشرة خالى الوفاض، وإنما غيير وجهته - مثلما يذكر مؤلف حياة لويس - وهاجم أراضي أشتوريس (٦) في ألبة والقلاع؛ دون أن يوقفنا على أي معلومة أخرى تبين مدى ترفيقه في هذا الهجوم أو مصيره. وهو ما أوضحه ابن حيان مؤكدا على أن الفشل لازم معاوية منذ أول لقاء مع قواتهما، التي أنزلت به في شهر رمضان هزيمة ساحقة عند فج ( ممر ) أرغنسون ( Arganzon ) - وهو الواقع قرب التقاء نهرى زادورا Zadora وإبرة Ebro وإبرة Zadora (٤)- فقد فيها خيرة جنده مثل منصور الخصى وذو القرنين وابن الخولاني وامرؤ القيس بن حيوة وعبدوس بن السمح وغيرهم ؟ ثم عاد إلى قرطبة شديد الاغتمام لما وقع بعسكره ، فلم يلبث أن مات في ذي القعدة أي بعد نحو شهرين فقط من تاريخ هزيمته (٥). وبذلك انفصل إقليما ألبة والقلاع بصورة عملية عن سلطان الأندلس وعادا إلى السيطرة الأشتورية.

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٥ ص ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) نهایة ، ۲۲ / ۱ ص ۲۷ – ۲۸ .

Vita Hludowici, ed Pertz, 2 p 612 (7)

<sup>(°)</sup> المقتبس الثاني ، ص ١٦ - ١٧ .

وعبدا حاول الحكم استعادة هذين الإقليمين، فسير إليهما صائفة في عام ١٨٧هـ / ١٨٣ م تولى قيادتها عبد الملك بن عبد الواحد وبرفقته الأميرعبد الرحمن (١)، وإن كان كل من المقرى وابن خلدون (١) قد جعلاها إلى بلاد جليقية بصغة عامة ، فإن نص ابن حيان واضح في تحديدها بإقليمي ألبة والقلاع؛ ويضيفان عليه القول أن الصائفة أثخنت في أراضيهما، ولما خالفها العدر إلى المضايق عادت إلى التعبئة وظفرت به ، ثم عادت إلى الأندلس غانمة. وكان صمت ابن حيان عن مثل هذا النصر أر الظفر، فضلا عن قلة المعلومات عن الحملة بما لا يكفي لتقييم نجاحها، مدعاة لبعض المؤرخين القول بسلبية نتائجها في أنها لم تترك أثرا يذكر، وأنها لم تختلف عن غيرها من الحملات التقليدية، التي كانت تشق طريقها كل صيف إلى الشمال، ما لم يكن هناك مشاكل داخلية تستوجب تجنيد كافة الطاقات العسكرية في الدولة (٦). وكما فشلت هذه الحملة فقد فشلت حملة أخرى أوفدت إلى السم أبو تمام أو أبو عثمان ١٩٥٨ ، في معركة على شواطئ نهر بسويرجا باسم أبو تمام أو أبو عثمان الأمير الحكم على الجبهة الشرقية لمملكة أشتوريس.

هذا الفشل الذي لازم محاولات الأمير الحكم على الجبهة الشرقية، لم يثنيه عن أن يجرب حظه على الجبهة الغربية في إقليم جليقية، فأرسل إليها ابنه هشاما على رأس قوانه في عام ١٩٢ه هـ/ ٨٠٨م؛ وهي حملة أورد ابن حيان نبأها الموجز قائلا أنها اقتحمت جليقية وعادت منتصرة دونما تفصيلات أخرى (٥). وإن كنا نعتقد أنها لم تكن سوى غارة تهدف إلى السلب والنهب والتخريب إظهاراً للقوة واليقظة ، مثلها في ذلك مثل حملة الفونسو الثانى على مدينة لشبونة عام ١٨١هـ / ٧٩٧م؛ لا سيما أن ما كان يفصل بين الأندلس وأشتوريس في تلك الناحية من أراضى واسعة قفر مهجورة في حوض نهر دويرة ، تمنع أن يكون لأى حملة سواء من أشتوريس أو الأندلس من هدف في فتح أو استقرار في أراضى الجانب الآخر، قبل أن يسيطر على تلك المساحة الخالية .

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس الثاني، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر على التتابع، نفح، ١ ص ٣١٧ - ٣١٨؛ العبر، ٤ ص ٢٧٣.

Lévi - Provencal, Histoire, 1p 175. (٢) ؛ إبراهيم بيضون، الدولة العربية، ص ٢٢٨.

<sup>&</sup>quot; Qui ( Albutaman ) et Occisus : ننكرما نصه Annales Compostellani, ed. Huici, 1 p 60 (1) Fuit era DCCCXL III in Pisuerga, quando Venit In Bardulias. "

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس الثاني، ص ٢٥.

وعلى هذا النحو، فشلت أيضاً حملة الحكم ضد إقليم جليقية على الجبهة الغربية من مملكة أشتوريس، مثلما فشلت حملاته السابقة على الجبهة الشرقية في إقليمي ألبة والقلاع اللذين خرجا بصورة فعلية عن السيطرة الإسلامية إلى سيطرة أشتوريس منذ عام ١٨٥هم؛ فتجاورت بذلك أراضي أشتوريس في هذين الإقليمين مع أراضي بمبلونة التي كان النفوذ الفرنجي قد تقوى فيها – منذ أن أثار الفرنجة أهلها ضد عاملها المسلم فقتلوه قبل ذلك بعامين مثلما ذكرنا من قبل – ثم أكدوا سيطرتهم عليها حينما أقاموا على حكمها حاكما تابعا لهم يدعي بلاسكر Velasco في عام عليها حينما أقاموا على حكمها حاكما تابعا لهم يدعي بلاسكر Velasco في عام تحالم الدفاعي ضد عدوهما المشترك، وهو تحالف نستنتج نبأه من رواية المؤرخ تحالفهما الدفاعي ضد عدوهما المشترك، وهو تحالف نستنتج نبأه من رواية المؤرخ ابن حيان (۱)؛ مما دفع بالأمير الحكم إلى توجيه حملة ضخمة إلى بلادهم بقيادة الن حيان (۱) مما دفع بالأمير الحكم إلى توجيه حملة ضخمة إلى بلادهم بقيادة النشاطات الحربية للحكم ضد أشتوريس ، وهي حملة ذكرتها الروايات الإسبانية (۱) أيضاً واتفقت في أخبارها مع الروايات الإسلامية وإن اختلفت معها في ثلاث نقاط أيضاً واتفقت في أخبارها مع الروايات الإسلامية وإن اختلفت معها في ثلاث نقاط جوهرية.

النقطة الأولى تتعلق بقائد الحملة، فبينما تجعله الروايات الإسلامية عبد الكريم ابن مغيث ، فإن الروايات الإسبانية تجعلهما قائدين تسمى أحدهما باسم Alhabez ابن مغيث ، فإن الروايات الإسبانية تجعلهما قائدين تسمى أحدهما باسم (الحاجب؟) ، والآخر باسم Melik (ملك) ؛ وهو خلط نتج عن اعتقاد مؤلفى تلك الروايات بأن لفظ الحاجب اسما لعلم، ثم إن خلطهم بين ملك (عبد الملك) وشقيقه عبد الكريم القائد الفعلى للحملة كان كثير الوقوع؛ أو ربما رافق عبد الملك شقيقه عبد الكريم فى تلك الحملة مثلما حدث فى حملات سابقة، وإن جعلت الروايات الإسبانية كلا منهما قائداً فى تلك الحملة لجيش غير جيش الآخر.

Annales Regni Francorum, ed. Kurze, p. 122, Annales Tiliani, ed. Pertz, 1p 224, إنظر: بالنظر: (١) انظر: (١) النظر: (Histoire, 1 p 176) أن بلاسكر هذا من أصل بشكتسي وأنه ربما يكون نفس الشخص الذي كان صنعن سفارة الفرنسر إلى شارلمان عام ٢٩٨٨م مع فرويلة، وهو المسمى في المصادر (Recherches, 1 p 158)، أنظر (Barrau-Dihigo ، ويواققه على هذا الافتراض Sanchez Albornoz ، أنظر: منافهما في الرأى المؤرخ CHE 1948, 9p 101 No 6.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان ، المقتبس الثاني، ص ٤٣١ وانظر أيضاً : .Textos Inéditos del Muqtabis, 19p 296.

<sup>(</sup>۳) قارن : ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۱۷۰ المقری ، نفسه، ۱ ص ۳۱۹ ابن خلابن ، نفسه، ٤ ص ۲۷۹ ابن الأثير ، نفسه، ۵ ص ۱/۲۰ ص ۲۹۰.

Cron. Albeldense, ed. Florez, p452; Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 485, Cron. Alfonso III, (£) ed. Villada, pp 76, 122, Cron. Rotense, ed Moreno, p 618; Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 276, Prim. Cron. General, ed. Pidal, 2p 352.

أما الاختلاف الثانى فيتصل بتحديد هذه الروايات الإسبانية لتاريخ الحملة بالعام الثلاثين من حكم الفونسو، وهو الذى يقابل عام ٨٢١م ( ٢٠٥ – ٢٠٦هـ)، وهو تاريخ لاحق لتحديد الروايات الإسلامية بخمس سنوات؛ وريما نتج هذا الفارق بسبب أن مؤرخى الروايات الأولى اعتبروا مدة حكم موريجاتو- باعتباره مغتصبا للعرش من الفونسو - داخلة ضمن مدة حكم الأخير. وإذا ما صدق هذا الافتراض يكون الاختلاف بين الروايتين اختلافا ظاهريا فقط؛ وما يؤيد هذه الافتراض أن المصادر الإسلامية لا تشير ولو تلميحا إلى أى نشاط حربى للحكم فى خارج الأندلس، سواء صد الغرنجة أو إسبانيا المسيحية خلال عام ٢٠٠١م / ٢٠٠ – ٢٠١ه. وبذلك تكون كل من الروايات الإسبانية والإسلامية قد اتفقتا بطريقة غير مباشرة على تاريخ الحملة بعام ٢٠٠٠ – ٨١٠ – ٨١٠ م.

في حين يكمن الاختلاف الثالث حرل تحدد رجهة الحمة، نبينما يجعلها المورخون المسلمون إلى بلاد المشركين أو بلاد الفرنجة بصغة عامة، فإن المؤرخين الإسبان يجعلونها ضد إقليم جليقية على وجه التحديد، وهو الجبهة الغربية لمملكة أشتوريس، ويحددون أماكن اللقاء بين جيشي القونين في مكانين يقعان في إقليم جليقية ، أحدهما يسمى Naron أو Naharon والثاني يسمى Anceo ؛ وهو ما جعل بعض المؤرخين الحديثين يؤكدون أن الحملة كانت ضد إقليم جليقية (۱)، لكن ما يزعزع الثقة في هذا التحديد أن نص ابن حيان واضح وضوحا لا يقبل الشك في أنها لم تكن ضد إقليم جليقية ؛ وإنما ضد بمبلونة التي كان يحكمها بلاسكو Velasco باسم الغرنجة ، إذ يقول ما نصه : ، وفي هذه السنة كانت غزوة الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث بالصائفة إلى عدر الله بلشك الجلشقي صاحب بمبلونة ، (۱). يضاف إلى ذلك أن لفظي Naron و Naron لايقتصر وجودهما في إقليم جليقية وحده (۱) وإنما في إقليم القلاع أيضاً ، فنهر أرون ( Oroncillo الحالي ) أحد روافد نهر إبرة الذي يصب قريبا من مدينة ميراندا Miranda del Ebro ، هذا الاختلاف بين وجهتي نظر المؤرخين المسلمين والإسبان مدينة إنشو وجهتي نظر المؤرخين المسلمين والإسبان

Risco, Esp sagr, 37 pp 146 - 147; Velasco, Guadalete y Covadonga, Madrid 1882, : انظر (۱) p 235, Codera, op cit, 8pp 179 - 180, Dozy, Recherches, 1 p 137, Barrau - Dihigo, Recherches, p 163, Cotarelo, op cit, p 83.

<sup>(</sup>٢) المقتبس الثاني، ص ٣١، وانظر أيضاً: Textos Inéditos del Muqtabis, 19 p 296

<sup>(</sup>٢) توجد فى جليقية عدة أماكن باسم Naron و Naharon ، فى مناطق مثل Becerrea و Ortigueria و Ortigueria . (٢) توجد فى جليقية عدة أماكن باسم Anceo فيرجد بين مدينتى Túy ، وأنظر بتفصيل : , Anceo أنظر بتفصيل : , Ferrol, Chantada ، وأنطر الخريطة . Esp Sagr , 37 p 147; Barrau - Dihigo, op cit, p 162, 164

حول هدف الحملة ضد بمبلونة أم ضد أشتوريس، دفع بعض المؤرخين الحديثين إلى دراسته وتوصلوا في النهاية إلى أن الحملة وإن توجهت ضد بمبلونة فإنها في طريق عودتها منها هاجمت أيضا إقليم القلاع من أراضي أشتوريس<sup>(۱)</sup>، وذلك بهدف معاقبة كل من بلاسكو والفونسو الثاني على تحالفهما ضد المسلمين؛ وبذلك كان هدف الحملة مزدوجا.

وتعتبر المصادر الإسلامية وعلى الأخص رواية ابن عذاري (١) أوفى الروايات عن أحداث تلك الحملة وأخبارها، وهي وإن كانت لاتحدد الطريق الذي سلكه عبد الكريم في غزوته إلى أراضي بمبارنة، فإنها تنفق على أنه وصلها ودخلها وتوسطها وأهلك معايشها ومرافقها وحطم زروعها وهدم منازلها وحصونها، كلما أهلك موضعا وصل إلى غيره حتى استنفد خزائنها، فلما رأى بلاسكو ماخريه المسلمون في بلاده وعجز عن مدافعتهم كاتب جموع المسيحية واستنصر بهم، فاجتمعوا إليه في جموع عظيمة على رأسها حليفه الفرنسو ملك أشتوريس، وتقدمت لملاقاة المسلمين الذين كانوا قد اكتفوا بما فعلوه في بمبلونة ، وزحفوا منها صوب إقليم القلاع غرباً حتى وصلوا إلى نهر أرون Oron على مشارف هذا الإقليم وأقاموا معسكرهم على ضفته . وحينذاك وصات الجموع المسيحية بقيادة الفونسو وضربت معسكرها على الضفة الأخرى بإزاء معسكر المسلمين ومنعتهم من عبور النهر، فنشب القتال بينهما على مخائض النهر عدة أيام ، وجالدهم المسلمون مجالدة الصابرين حتى يئسوا من عبور النهر فعمدوا إلى الحيلة وتظاهروا بالتراجع ، فلما اختالت الحيلة على المسيحيين واندفعوا يعبرون النهر لمطاردتهم واللحاق بهم، باغتهم المسلمون قبل أن يتموا عبوره، وحملوا عليهم حملة صادقة أضغطوهم بها في المضايق وأدخلوهم على غير طريق، وأخذوهم بالسيوف والطعن بالرماح وحتى القذف بالحجارة حتى قتلوا فيهم مقتلة عظيمة؛ وأحدثوا في صغوفهم ارتباكا كبيرا بحيث درس بعضهم بعضا في النهر ومات كثير منهم بالتردي، وعلى رأسهم خال الملك الفونسو ويدعى غرسية Garcia وهو ابن أخت برمودو الأول؛ فضلا عن شقيقة الأخير، وسانشو Sancho أحد كبار النبلاء الذي يلتبه ابن حيان بفارس بمبلونة وغيرهم آخرون؛ فلما تيقن المسيحيون من الهزيمة اضطروا إلى عبور النهر ثانية ليستجمعوا صفرفهم وينظموا مقاومتهم، فأكثروا الحراس على مخائضه ورعروها بالخشب وحفروا الحفائر وخندقوا الخنادق، بحيث

<sup>(</sup>۱) رعلى رأس هؤلاء المزرخين Sánchez Albornoz ، في مقال بعوان : La Batalla de Wadi Arun, المابق الذكر. وعلى رأس هؤلاء المعالمة بعوان : Vascos y Navarros السابق الذكر.

<sup>(</sup>٢) البيان ، ٢ مس ٧٥ .

عجز المسلمون عن اجتياز النهر إليهم على مدى ثلاثة عشر يوما متصلة حتى صدر ذى القعدة من عام ٢٠٠هم /أول يونيو ٢٨٦م، فضاقت الحال بالمسلمين ونفدت أيضا مؤن المسيحيين، وهطلت الأمطار فزادت مياه النهر وصار من المستحيل على أى من الفريقين عبوره، فاضطر المسلمون إلى إنهاء حملتهم والعودة إلى الأندلس فوصلوا إلى حدودها فى اليوم السابع من ذى القعدة (١)، الموافق السابع من يونيو عام ٨٦٦م.

على هذا النحو أنهى المؤرخون المسلمون تلك الحملة، التى امتدت فيها ساحات المعركة في بمبلونة ثم على شواطئ نهر أرون في إقليم القلاع، دون أن يحاولوا إخفاء حقيقة عجز الحملة عن تحقيق هدفها في ضرب التحالف المسيحى بين أشتوريس وبمبلونة رغم ما أحدثته في بلادهم من تخريب وتدمير. وعلى العكس فقد أضغى المؤرخون الإسبان كعادتهم نصرا زائفا لمسيحييهم في تلك الحملة على القوات الإسلامية، فيذكرون أن قواتهم هاجمت القوات الإسلامية بجسارة وجرأة فائقتين وأبادتهم في موقعتين حاسمتين إحداهما في وادى أرون Naron والأخرى في أنثير Anceo

وبانتهاء تلك الحملة تتوقف الأعمال العسكرية في الشمال وتنحصر جهود الأمير الحكم في تطريق مؤامرات فقهاء قرطبة التي هددت عرشه، فيعود الاسترخاء الحربي مرة أخرى بين الأندلس من ناحية وبين أشتوريس وحليفتها بمبلونة من ناحية أخرى، وتختفي أنباء النشاطات الحربية لأي منهما ضد الآخر، إلى أن يتوفى الأمير الحكم في أواخر ذي الحجة من عام ٢٠١هـ/ مايو ٢٨٢م، ويخلفه ابنه عبد الرحمن على ملك الأندلس وهي منقوصة الأطراف، إذ خرجت منطقة أودية جبال البرنات من برشلونة شرقاً حتى بمبلونة غربا عن أيديهم إلى السيطرة الفرنجية؛ كما البرنات من برشلونة شرقاً حتى بمبلونة غربا عن أيديهم إلى السيطرة الفرنجية؛ كما استعادت أشتوريس إقليمي ألبة والقلاع . ولذا كان على عبد الرحمن إذا ما أراد استعادة تلك النواحي أن يصارع كلا من الفرنجة وأشنوريس، وهو ما جعل مدة إمارته – التي امتدت ما يقرب من ثلاثة وثلاثين عاما – جهادا متصلا لايفرغ من هؤلاء ونترحات شهيرة يخرج إليها في العدد الجم والعسكر الضخم ، يخرب ديارهم ويعفي وقترحات شهيرة يخرج إليها في العدد الجم والعسكر الضخم ، يخرب ديارهم ويعفي آثارهم ويقفل ظاهر الاعتلاء قاهر الأعداء (۱). وساعده في ذلك أن الظروف كانت

<sup>(</sup>۱) أنظر: ابن حيان ، المقتبس الثاني، ص ٣١؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٢٠٥؛ ابن خلدون، نفسه، ٤ ص ٢٧٦ المقرى، نفسه، ١ ص ١/٢٢ ص ٢٠٣ المقرى، نفسه، ١ م ١/٢٢ ص ٢٠٣ - ٠٤ وإن كان المؤرخان الأخيران يجعلونها ذي العجة وهو خطأ في النقل.

<sup>(</sup>٢) البيان ٢٠ ص ٩١.

مهيأة لتحريك جيوشه والقيام بعمليات عسكرية ضد أشتوريس وغيرها من أعداء الأندلس المتربصين بها؛ فالحركات الثورية في الداخل كان من السهولة حصرها والقضاء عليها، ولم يكن هناك ما يعوق السياسة الجهادية من اتخاذ المبادرات خلال السنوات الطويلة التي قضاها هذا الأمير في الحكم.

وقد أولى عبد الرحمن منذ بداية حكمه اهتماما خاصا لمملكة أشتوريس بهدف ضرب تحالفها مع بمبلونة واستعادة إقليمى ألبة والقلاع منها ، ولذلك غزا أراضيها بنفسه فى الصيف التالى لاعتلائه الإمارة مباشرة أى صيف عام ٢٠٧هـ/ ٢٠٢م، وهى غزوة انفرد بذكرها فى اختصار كل من ابن خلدون (١) والمقرى (٢) ، قائلين: وغزا عبد الرحمن لأول ولايته إلى جليقية فأبعد وأطال الغيبة وأثخن فى أمم النصرانية هناك ورجع ، .

ويتضح من تلك الرواية مع اختصارها أن التوفيق لازم عبد الرحمن في حملته، وأنه لم يكتف بمهاجمة حدود أشتوريس والتغلب على حاميات ثغورها في إقليم جليقية، وإنما اقتحم أراضيها يشن غاراته على نواحيها ويثخن فيها متوغلا في أراضيها حتى طالت غيبته، ربما حتى اقترب فصل الشتاء؛ فعاد إلى قرطبة دون أن يشير صاحبا المصدرين السابقين إلى اشتباكه مع قوات أشتوريس، مما يرجح اقتصاره على الذخائر والغنائم التي عاد بها، والقلاع التي دمرها حيث وصل؛ وهو ما يجعلنا نفترض أن هدفه كان الوقوف على مدى استعداد قوات أشتوريس وإمكانيات يعورها الدفاعية على الجبهة الغربية في إقليم جليقية، فضلا عن صرف اهتمامات أشتوريس إلى تلك الجبهة، ليضرب هو ضربته على الجبهة الشرقية في إقليمي ألبة والقلاع، ولذا فما كاد يعود إلى قرطبة حتى رتب لغزو هذين الإقليمين في الصيف التالى ٢٠٨ه/ ٢٢٨م.

وقد ترك عبد الرحمن مهمة وضع خطة الزحف على هذين الإقليمين لقائده عبد الكريم بن مغيث بسبب معرفته السابقة بأراضيهما؛ ومع ذلك فلم ينفرد عبد الكريم بدوره برأيه من دون رؤساء جنده؛ وإنما حرص على الاجتماع بهم في مدينة سرقسطة – التي اتخذها مركزا لتجمع الحشود ثم التحرك – وتشاور معهم حتى استقر رأيهم بعد اختلاف – كما يشير ابن عذاري – على أن يكون زحفهم ، من باب ألبة إذ كان ذلك الباب أنكى للعدو وأحسم لدائه، فاقتحموا من فج يقال له جرنيق (۱)، أو

<sup>(</sup>١) العبر ، ٤ مس ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲)نفح ، ۱ مس ۳۲۲.

<sup>(</sup>٣) البيان ، ٢ مس ٨١ – ٨٢.

جرنيو (١) La Sierra de Encia إنثيا La Sierra de Encia وإيتوريتا Iturrieta إلى إقليم القلاع، ويمتد بين جبال إنثيا La Sierra de Encia وإيتوريتا Zadora جنوبا ونهر زادورا Zadora شمالا (٢). ويستكمل ابن عذارى روايته قائلا أنه كان يمتد وراء هذا الفج ، بسيط للعدو به حزائنه وذخره فوقع أهل العسكر على تلك البسائط فاستصفوها، وعلى ذخر تلك الخزائن فانتهبرها، واستوعبوا خراب كل ما مروا عليه من العمران والقرى وأقفروها، وانصرف المسلمون غانمين ظافرين، (٢).

على أن هدف الحملة لم يقتصر - كما يفهم من الرواية السابقة - على الإغارة والسلب واستصفاء الغنائم وإنما تعداه إلى الفتح واستخلاص أسرى المسلمين وسبيهم في إقليمي ألبة والقلاع، وهما هدفان يوضحهما المؤرخون المسلمون (أ) وعلى الأخص ابن الأثير (أ) في قوله وحصر المسلمون ، عدة من الحصون ففتحوا بعضها، وصالحه - أي صالح عبد الكريم - بعضها على مال وإطلاق الأسرى من المسلمين، فغنم أموالا جليلة القدر واستنقذوا من أسارى المسلمين وسبيهم كثيرا، وكان ذلك في جمادي الآخرة ، .

ومع ذلك فلم تحدد رواية ابن الأثير أو غيرها من الروايات الإسلامية أسماء أو مواقع الحصون التى فتحها المسلمون عنوة، أو التى فتحوها صلحا على الجزية وعلى الطلاق أسرى المسلمين، وإن كان في رواية النويري(١) ما يفهم منه أنها كانت حصونا في إقليم ألبة على الخصوص، إذ يقول أن المسلمين ساروا ، إلى بلاد ألبة والقلاع فنهبوا بلاد ألبة وخريوها وأحرقوها، وفتح – أى عبد الكريم – حصونا، وصالحهم أهل حصون أخر على مال وإطلاق أسرى المسلمين،

كذلك فيفهم من روايتى ابن الأثير والنويرى السابقتين أن الحملة أقامت فى إقليم ألبة تنهب وتخرب وتحرق وتفتح طوال قصلى الصيف والخريف حتى اقترب شناء عام ٢٠٨هم/ ٢٣٨م ؛ وبذلك أمضت الحملة فى ألبة وقتا طويلا عادت بعده إلى قرطبة دون أن تدخل إقليم القلاع، رغم أنه كان - هو وألبة - هدفا الحملة الرئيسى، بحيث أطلق المؤرخون المسلمون على تلك الحملة ، غزوة ألبة والقلاع، (٧). وقد

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ١٩، ويسميه ابن حيان ( المقتبس الثاني، ص ١٧٨ ) جولبن، وانظر أبضاً: (١) ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ١٩، ويسميه ابن حيان ( المقتبس الثاني، ص ١٧٨ ) جولبن، وانظر أبضاً:

Sánchez Albornoz, Vascos y Navarros, p 136, Barrau - Dihigo, : عن هذا التحديد أنظر (٢) عن هذا التحديد أنظر الخريطة . Recherches, pp 164 - 165; Lévi - Provençal, op cit, 1p 203.

<sup>(</sup>۳) نفسه ، ۲ ص ۸۲.

<sup>(</sup>٤) قارن : ابن الخطيب، نفسه، ٢ ص ٢٠؛ المقرى ، نفح، ١ ص ٣٢٢ - ٣٢٣؛ ابن خلارن ، نفسه، ٤ ص ٢٧٨ - ٣٢٢ ابن خلارن ، نفسه، ٤ ص

<sup>(</sup>٥) الكامل؛ ٥ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>١) نهاية ، ١/٢٢ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٨١، ابن الخطيب، نفسه، ٢ ص ١٩؛ ابن حيان ، المقتبس الثاني، ص ١٧٨.

ترجع طول المدة التى أمضتها فى إقليم ألبة وحده إلى شدة المقاومة التى لاقتها القوات الإسلامية هناك واستماتة أهل الإقليم فى مدافعة المسلمين ، وهو ما دفع الأمير عبد الرحمن إلى أن يعد هجوما مكثفا ومتلازما على جبهتى مملكة أشتوريس الشرقية والغربية فى صيف عام ١٠٠هم / ٨٢٥م ، بهدف تشتيت جهد قواتها وإضعاف مقاومتها فيسهل عليه استكمال فتح إقليم ألبة .

ولما كان عبد الرحمن يدرك أن ملوك أشتوريس يركزون الدفاع عن جبهة مملكتهم الغربية في إقليم جليقية حينما يتعرضون لهجوم إسلامي مزدوج على الجبهتين الشرقية والغربية ، بسبب أن أهمية هذا الإقليم كانت تفوق أهمية إقليمي ألبة والقلاع بالنسبة لأمن المملكة وحمايتها، فقد أدخل عبد الرحمن على هذا الهجوم المزدوج تطويرا يجعله أكثر فاعلية في تشتيت قوات أشتوريس، بأن سير جيشا واحدا ضد إقليم ألبة بقيادة صاحب صوائفه عبيد الله بن عبد الله ؟ في الوقت الذي سير فيه جيشين آخرين ضد إقليم جليقية لمهاجمتها من مكانين مختلفين؟ أحدهما بقيادة مالك بن عبد الله والآخر بقيادة شقيقه العباس، ليكون الهجوم الإسلامي ثلاثيا وليس ثنائيا كما كان الحال من قبل .

وقد أعد عبد الرحمن لهذا الهجوم إعدادا جيداً ، بحيث أنه أمر قائده عبيد الله بأن يحشد في طريقه ما يستطيع من حشود المدن الواقعة في طريقه إلى ألبة؛ فلما احتشدت إليه جنودها أرسل إليه عبد الرحمن أعطيات فرقها عليهم (۱). وكان من الطبيعي أن يهرع الفونسو بنفسه حينما علم بنبأ هذا الهجوم المكثف، على رأس قوانه للدفاع عن إقليم جليقية، في حين ترك مهمة الدفاع عن إقليمي ألبة والقلاع لحاميات مدنها وقلاعها. ولعل هذا ما يفسر سهولة اقتحام عبيد الله أراضي ألبة في ربيع أول من العام المذكور (يونيو -يوليو ٢٥٥م) ؛ فتردد فيها بالغارات يسبى ويقتل ويغنم وينتسف إلى أن التقي بجيوش أعدائهم (١)، عند جبل يسميه ابن حيان جبل المجوس أ)؛ وهناك منحه الله أكتافهم فه زمهم وأكثر فيهم القتل بحيث أطلق المؤرخون المسلمون الأوائل على غزوته هذه غزوة الفتح. أما الجيشان الآخران فقد المؤرخون المسلمون الأوائل على غزوته هذه غزوة الفتح. أما الجيشان الآخران فقد المؤرخون المسلمون الأوائل على غزوته من كاريق الساحل ، وعجزا عن الالتقاء الثاني من ناحية مدينة قلمرية Coimbra أي طريق الساحل ، وعجزا عن الالتقاء داخل أراضي إقليم جليقية حسبما تواعدا(۱)؛ مما يدل على عظم ما لقياه من مقاومة داخل أراضي إقليم جليقية حسبما تواعدا(۱)؛ مما يدل على عظم ما لقياه من مقاومة

<sup>(</sup>١) ابن حيان ، المقتبس الثاني، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) قارن: ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢١٣؛ النويرى، نفسه، ٢٢/ ١ ص ٤٤٢ ابن حيان، نفس المكان والصفحة.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان ، نفس المكان والصفحة .

<sup>(</sup>٤) أعلام، ص ١٧٩ – ١٨٠.

حالت دون التقائهما؛ يضاف إلى ذلك أن التزام ابن حيان - وهو مصدرنا الوحيد عنهما - الصمت التام عن إنجازاتهما ومصيرهما؛ قد حدا ببعض المؤرخين الحديثين إلى القول بأن الهزيمة لازمتهما وأنهما ريما أبيدا (١).

وربما كانت هذه الهزيمة هى التى دفعت الأمير عبد الرحمن إلى معاودة إرسال جيش آخر بقيادة فرج بن مسرة فى ذات العام إلى أشتوريس، بهدف الانتقام منها على هذه الهزيمة؛ فاقتحم أراضى إقليمى ألبة والقلاع فى منتصف رمضان ١٢٥هـ/ ديسمبر ١٨٥٥م، وفتح حصن القلعة (١) ( القليعة )(١)؛ الذى لم يتمكن أحد من المؤرخين الحديثين من التعرف على موقعه فى أى من هذين الإقليمين(١). ولم يكتف عبد الرحمن بذلك وإنما عاود تسبير حملة ثالثة بقيادة عبيد الله بن عبد الله، فى العام الذى يليه أى عام ٢١١هـ / ٢٢٨م، وهى حملة لا تلقى عليها رواية ابن حيان تفاصيل شافية ، سوى القول بأنها انتهت إلى جليقية وأفسدت زروع القلاع(٥)؛ وعلق عليها أحد المؤرخين الحديثين قائلا إنها وإن وصلت إلى حوض نهر مينيو واقليم القلاع فلم تخرج عن كونها نزهة عسكرية لم تتجشم فيها عناء يذكر (١).

وعلى إثر هذه الحملة يتوقف نشاط الأمير عبد الرحمن صد أشتوريس على مدى اثنتى عشرة سنة متصلة، ولم يستأنفه إلا في عام ٢٢٣هـ/٨٣٨م، وهو توقف افترض معه بعض المؤرخين الحديثين عقد هدنة بينه وبين الفونسو الثانى (٧)؛ وإن كنا نرجح أنه توقف يرجع بالأولى إلى مشاغل الأمير في داخل الأندلس بسبب ما وقع فيها من فتن وثورات متلاحقة ، استحوذت على كل نشاطه واهتماماته طوال تلك المدة؛ ومنها فتنة عرب مدينة تدمير في جنوب شرقى الأندلس، وهي الفتنة التي كانت قد دخلت عامها الخامس عام ٢١١هه/ ٢٢٨م، بعدما أعيت الحيل قوات الأمير في إخمادها، إذ كان الثوار يفترقون ويتركون قتال بعضهم البعض كلما كانت تقترب قوات الأمير منهم، وحيدما تنصرف عنهم يعودون إلى فتنتهم ، التي لم تنته إلا

Lévi - Provençal, Histoire, 1p 204, Sanchez Albornoz, Vascos y Navarros, p 141. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢١٣؛ الديرى، نفسه، ١/٢٢ ص ١٤٤ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٨٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، المقتبس الثاني ، ص ١٧٩.

Lévi - Provençal, Histoire, 1p 204 : انظر مثلا

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، أعلاه ، ص ١٨٠ .

Lévi - Provençal, Histoire, 1p 204. (7)

Lévi - Provençal, Histoire, 1p 204 - 205, Barrau - Dihigo, Recherches, p 65; Atkinson, (Y) History of Spain and Portugal, London 1961, p 49.

بتدمير الأمير للمدينة كلية في عام  $^{(1)}$   $^{(1)}$  ليراجه ثورتين أخريتين خطيرتين تعاقبتا وتلازمتا لسنوات طويلة ، إحداهما بدأت في ذات العام السابق بمدينة ماردة قاعدة الثغر الأدنى ، التي ظلت قوات الأمير تقارعها على مدى سبع سنوات متصلة إلى أن قضت عليها عام  $^{(1)}$   $^{(1)}$  أما الثورة الأخرى فكانت بمدينة طليطلة قاعدة الثغر الأوسط ودامت هي الأخرى ثماني سنوات ولم تنته إلا عام  $^{(1)}$   $^{(1)}$ .

وبطبيعة الحال لم تكن هذه المتاعب بخافية على كل من أشتوريس والفرنجة؛ فاستغلتها لزيادة حدة اضطراب الأندلس ومتاعب أميرها؛ بحيث اتصل الملك الفرنجى لميس بن شارلمان بثوار مدينة ماردة وحرضهم على الثبات في مقاومة الأمير، ومناهم بالمساعدة ضده، مثلما هو واضح من نص الرسالة المطولة التي أرسلها إليهم ألى لما كانت تلك المساعدة قد اقتصرت على التأبيد المعنوى وحده فقد تلمس ثوار المدينة وعلى رأسهم محمود بن عبد الجبار عونا ماديا من الفونسو ملك أشتوريس، إلا أنه كان حذرا هو الآخر فلم يورط نفسه في مثل هذا العمل خشية أن يجلب به على نفسه متاعب هو في غنى عنها؛ لاسيما وأنه لم يكن قد انتهى كلية من يجلب به على نفسه متاعب هو في غنى عنها؛ لاسيما وأنه لم يكن قد انتهى كلية من تقوية الشلون الداخلية في دولته وتدعيمها؛ ولذا اكتفى بإبداء استعداده للترحيب بمحمود وأتباعه للإقامة في دولته إذا مارغبوا في الالتجاء إليه أن. قلما يئس محمود أشتوريس في عام ٢٢٠ه/ ٨٥٥م فأكرم الفونسو وفادته هو ومن معه ، وأقطعهم أرضا على أطراف إقليم جليقية فيما بين مدينتي أوبورتر Oporto ولاميجو أرضا على أطراف إقليم جليقية فيما بين مدينتي أوبورتر Oporto ولاميجو

<sup>(</sup>۱) عن تفاصيل هذه الفتنة أنظر : ابن حيان، المقتبس الثاني، ص ۱۷۲، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ابن عذاري ، نفسه، ۲ ص ۱۷۰، ۲۱۳، ۱۸۰ .

<sup>(</sup>۲) عن تفاصیلها أنظر: ابن حیان ، أعلاه، ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۹۳ - ۱۹۳ ؛ ابن الأثیر، نفسه، ۵ ص ۷۱۷ ؛ النویری، نفسه، ۱/۲۲ ص ۲۳ - ۱۶۶ أخبار مجموعة ، ص ۱۳۸ – ۱۳۹ ؛ ابن خلاون ، نفسه، ۲ ص ۷۷۸ – ۲۷۹ ؛ ابن خلاون ، نفسه، ۲ ص ۷۷۸ – ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: ابن حيان، أعلام، ص ١٨١، ١٨٢، ١٨٢؛ ابن عذارى، نفسه ، ٢ ص ٨٣، ١٨٤ ابن الأثير، نفسه ، ٥ ص ٢١٩، ٢٢٣، ٢٢٣، ٢٢٧، ٢٢٧، ١٤٤ التويرى، نفسه، ٢/٢/ ص ٤٤ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) عن نصها باللآنيدية وهي لغنها الأصلية أنظر: 417 - 140 باللآنيدية وهي لغنها الأصلية أنظر: 190 - 150 بالقرنسية وعنها إلى لغات متعددة مثل العربية، رعنها أنظر: السلان، تاريخ غزوات العرب، ص ١١٤٨ والغرنسية وعنها أنظر: 229 - 228 - 298 للفرنسية وعنها أنظر: 229 - 258 - 299 للفرنسية وعنها أنظر: 4 de los Mozarabes de Espana, Madrid 1897, 1 pp 313 - 314

Lévi - Provençal, Histoire, 1pp209 - 210 . (0)

يستخدمه كأداة لتحقيق مكاسب سياسية لمملكته على حساب الإمارة الأموية، وتيقن أنه تورط فى تحالفه، ورأى أن العودة إلى حظيرة الإمارة أسلم عاقبة وأقل حرجا؛ فكاتب الأمير عبد الرحمن يسأله العفو والصفح؛ ولما وقف الفونسو على خبر تلك الاتصالات خشى أن ينقلب عليه محمود ويعود لنصرة الإمارة؛ فتقدم إليه وحاصره فى قلعة سانتا كرستينا Santa Cristina على مقربة من مدينة لوجو Lugo ، وجره إلى معركة قاتل فيها محمود باستماتة دفاعا عن نفسه، لكنه لما يئس من الحصار الذى فرضه الفونسو عليه، وضع خطة للتسلل من الحصن خفية، إلا أن جواده جمع به واصطدم بشجرة أردته قتيلا وبقى مجدلا فى الأرض حيناً، وفرسان الفونسو قيام على ربوة مجاورة يهابون الدنو منه خوفا أن تكون حيلة منه ؛ إلى أن تقدم الفونسو وملك الحصن وأسر بقية أصحاب محمود وأهله، فى رجب من عام ٢٥٥هـ/ مايو وملك الحصن وأسر بين الأسرى أخته جملة ، التى اعتنقت المسيحية فيما بعد فتزوجها أحد نبلاء أشتوريس، وأنجبت منه ابنا اعتلى أسقفية مدينة سنتياجو Santiago بحلقية (۱).

ولا تختلف الروايات الإسبانية عما أوردته الروايات الإسلامية بشأن تلك القضية إلا في بعض جزئياتها، فحددت تاريخ هروب محمود إلى أشتوريس بعام ٨٢١م ( ٢٠٥ - ٢٠٦ه ) ، وأطالت إقامته هناك سبعة أعوام كاملة، إلى أن ساءت علاقته بالفونسو في العام الثامن، بسبب ماقام به من حشد قوات إسلامية ضخمة وفدت إليه من الأندلس — وكأنها بتدبير من أميرها – ثم إغارته على إقليم جليقية حتى خرب كل نواحيه؟ مما أثار حفيظة الفونسو عليه فتقدم إليه في آلاف عديدة وحاصره بالقلعة ، فظفر به في أول لقاء وأطاح برأسه، ثم حمل على بقية أصحابه في ذات اليوم وقتل منهم خمسين ألف مقاتل، ثم عاد إلى أوبييدو محملا بما غنمه من أموال وأسرى كثيرة (٢) ؛ وتلك مبالغات واضحة أراد بها المؤلفون الإسبان إضفاء نصر وهمي لألفونسو على قوات إسلامية فضلاً عن الإيحاء بتآمر محمود مع أمير الأندلس ضد أشتوريس.

على أنه ما كاد الهدوء يعود إلى الأندلس بدءاً من عام ٢٢٢هـ/٨٣٧م بالقضاء

 <sup>(</sup>١) قارن : ابن حیان، المقتبس الثانی ، ص ۱۹۱ - ۱۹۳؛ ابن الأثیر، نفسه، ٥ ص ۲۱۷؛ الدریری، نفسه، ١/٢٢ ص ٤٤ ابن خلدون، نفسه، ٤ ص ٤٢٧ ابن سعید، المغرب، ١ ص ٤٤١ ابن القوطیة ، تاریخ، ص ۱/۲۷ ص ٤٤ ابن القوطیة ، تاریخ، ص ۴۸۹ و Coderu, op cit, 9pp 8 - 23

على المتاعب الداخلية، حتى استأنف عبد الرحمن جهاده ضد أشترريس، انتقاما منها على إبرائها المناهضين له؛ فأعد في صيف العام التالى ثلاثة جيوش بقيادة أشقائه لمهاجمة أراضيها في آن واحد. قاد الجيش الأول الوليد ضد إقليم جليقية ، فاقتحمه من ناحية مدينة بيزيو أي طريق الداخل، وخرب نواحيه ونهبه، وكانت له فيه - كما يذكر المؤرخون المسلمون فتوحات كثيرة (١)، دون أن يبينوا نوعيتها أو ماهيتها. وقاد الجيش الثاني أمية ضد ألبة والقلاع فهاجم أراضيها ونزل على حصن من حصونها، فقتل أهله وسبى نساءه وذريته، ثم فتحه بعد معركة أنزل فيها بلاء جسيما بحاميته (١). في حين قاد الجيش الثالث سعيد الفير إلى ألبة والقلاع أيضاً، واقتصر بعان حيان - الذي انفرد بذكر أخباره - بالقول أنه انتصر (١)؛ وفي اعتقاد ليفي بروفسال Lévi - Provençal (١) أنه نفس الجيش الذي تشير إليه حوليتا كمبلوتي بروفسال Annales Toledanos I (١) وطليطلة الأولى Soutus - Cueva (١) بقولهما أنه وصل إلى منطقة سوتوسكويبا كالمنال من جبال برغش Soutus - Cueva (١).

ثم أردف عبد الرحمن هذا الهجوم الثلاثي بآخر ثنائي في أواخر العام التالى 177ه / ٨٣٩م، قاد أولهما ابنه الحكم إلى ألبة والقلاع أيضاً ؛ فلما اقتحمهما خرج إليه الأعداء على عادتهم، واشتعلت بينهما حرب شديدة وقتال عظيم انهزم فيه المشركون ، وقتل منهم مالا يحصى بحيث إنه حينما جمعت رءوسهم أكداسا كالجبال، كان الغارس – بتعبير المصادر الإسلامية – يقف من ناحية فلا يرى صاحبه في الناحية الأخرى (١٠). أما الجيش الآخر فقاده موسى بن موسى – أحد زعماء الثغر الأعلى من بني قسى – فاقتحم في ذات الوقت إقليم القلاع من جهة أخرى، وتوغل في أراضيه يقتل ويغنم، وكان عليه – حسب تعليمات الأمير – ملاقاة أخرى، وتوغل في أراض هذا الإقليم، والتعاون معه في غزو المنطقة (١٠).

<sup>(</sup>١) أنظر : ابن حيان ، المقتبس الثاني ، ص ١٨٤ ؛ ابن عذاري ، البيان ، ٢ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) اختلف المؤرخون المسلمون الأوائل في تسمية هذا الحصن، وبالتالي لم يهند المؤرخون الحديثون إلى تحديد موقعه. فيسميه ابن حيان ( المقدس الثاني، ص ١٨٤ ) القرية، ريضيف أن الأمير عبد الرحمن كان قد خرج على رأس هذا الجيش بنفسه لكنه عدل عن ذلك واستخلف على قيادته شقيقه أمية، أما ابن الأثير ( الكامل، ٥ ص ٢٥٣) فيسمى الحصن الفرات ؛ في حين يسميه النويري ( نهاية، ٢٢/ ١ ص ٢٤) القرابة.

<sup>(</sup>٣) المقتبس الثاني، ص ١٨٤.

Histoire, 1p 205 No 3 (£)

Ed Huici, 1p 40 (0)

Ed Huici, 1p 340 (1)

<sup>(</sup>٧) عن تحديد موقعها أنظر: . . Sanchez Albornoz, Vascos y Navarros, pp 143 - 144.

<sup>(</sup>۸) قارن : ابن حیان ، المقتبس الثانی، ص ۱۸۶؛ ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۱۸۵ ابن الأثیر ، نفسه، ۵ ص ۱۸۰ ابن حیان ، نفسه، ۶ ص ۲۸۸. ۲۰۰۸ الدویری، نفسه، ۶ ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس الثاني، مس ١٨٥.

وإزاء هذا الهجوم الإسلامي المتوالي على أراضي أشتوريس في إقليمي ألبة والقلاع، وما أحدثه فيها من تدمير وتخريب، كان على الفونسو الدفاع عن أراضيه والانتقام من المسلمين؛ فبعث في ذات العام جيشا يقوده لذريق أحد قادته في منطقة القلاع، للإغارة على مديئة سالم Medinaceli من مدن الثغر الأوسط؛ إلا أن موسى القلاع، للإغارة على مديئة سالم أبنه فرتون في جيش جرار ناجزه الحرب، فهزمه وأكثر القتل في قواته وكان من بين القتلى لذريق نفسه؛ ثم طارد فلولهم إلى ألبة حيث شن غاراته عليها، وانقض على حصن – كان أهل ألبة قد أقاموه بإزاء ثغور المسلمين نكاية فيهم – فافتتحه ثم هدمه (۱۱)، وأضاع فرتون بذلك الفرصة على قوات الفونسو في النيل من المسلمين، وأناب هو وأبوه عن الأمير في التصدى فها والنكاية في بلادها.

ومع ذلك قدْم يتنازل الأمير عبد الرحمن عن مواجهة الفونسو بنفسه، لمعاقبته على تلك الجرأة المتناهية؛ ولذلك خرج إليه عقب شعبان عام ٢٢٥هـ/يوليو ٨٤٠معلى تلك الجرأة المتناهية؛ ولذلك خرج إليه عقب شعبان عام ٢٢٥هـ/يوليو ٨٤٠ععلى رأس جيش كثيف، وتقدم حتى احتل مدينة وادى الحجارة Guadalajara إحدى مدن الثغر الأوسط على نية غزو إقليمي ألبة والقلاع (١٠). لكنه ما أن وصل المدينة الأخيرة حتى ألمت به ظروف شخصية دعته يترك قيادة الحملة إلى ابنه الحكم (١٠) وكان يمكن اعتبار عدوله عن قيادة الحملة بعدما تحرك بها أمراً عادياً، لو توفرت أسباب قوية لذلك؛ لكن عدوله من أسف كان لإشباع إحدى نزواته؛ فكان كما يشير المؤرخون المسلمون كثير الانصراف إلى ملذاته وشهواته (١٠)، شديد الهوى في النساء

<sup>(</sup>۱) ابن حيان ، أعلاه ؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٥٨ ؛ وقد جعل ابن خلاون ( نفسه، ٤ ص ٢٨٠) والمقرى ( نفسه، ١ ص ٣٢٣) لأريق ، ملك الجلالقة ، ٤ مما أوحى إلى بعض المؤرخين الحديثين بأن الفونسو ( نفسه، ١ ص ٣٢٣) لذريق ، ملك الجلالقة ، ٤ مما أوحى إلى بعض المؤرخين الحديثين بأن الفونسو الثانى كان قائد الحملة انظر : Barrau - Dhigo, Recherches, p 176, Sanchez Albornoz, La إلا أنه لما كان نص ابن حيان يؤكد أن قائد الحملة قتل في المحركة قيهذا يعنى أن الفونسو -- الذي توفى بعد ذلك بثلاث سنوات وفاة طبيعية -- لم يتول قيادتها وإنما عهد بها إلى أحد قادته ؛ أما ليثى برينسال ( Histoure, 1 p 205 No 2 ) فكان يحتد أن لذريق المقصود إنما هو الملك الفرنجي لويس ، ثم عدل عن هذا الاعتقاد في طبعته الثانية للكتاب.

<sup>(</sup>٢) نصت المصادر الإسلامية على أنه غزا ، أرض جليقية ، أو ، بلاد جليقية ، أو ، جليقية ، فقط، قارن : ابن عذارى ، نفسه ، ٢ ص ١٤٥ مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٤٥ ؛ اللويرى ، نفسه ، ٢٧ اص ٢٤١ المقرى ، نفسه ، ١ ص ٢٣٣ ؛ ابن الأثير ، نفسه ، ٥ ص ٢٢٦ ؛ ابن خلدون ، ٤ ص ٢٨٠ ؛ ابن الغطيب تاريخ ، ٢ ص ٨٨ . وهذا لا يعنى بالضرورة إقليم جليقية أى الجبهة الغربية لمملكة أشتوريس ، وإنما جليقية بمعناها الرومانى الواسع أى مملكة أشتوريس ؛ وما يجعلنا نرجح أنها كانت إلى بلاد ألبة والقلاع أن عبد الرحمن نقدم من قرطبة إلى الثغر الأوسط – مثلما هو واضح من النص – وهو المدخل إلى تلك البلاد مثله مثل الثغر الأعلى .

<sup>(</sup>٣) ابن القوطية ، تاريخ ، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٣٩؛ أخبار مجموعة، ص ١٢٥؛ ابن سعيد، المغرب، ١ ص ٤٧٠.

لاسيما جاريته طروب (۱) التى ولع بها ولعا شديد (۱)، بحيث لم يكن يستطيع الابتعاد عنها طويلا، ولذلك فما أن وصل إلى مدينة وادى الحجارة حتى غابته شهوته واشتد حنيته إليها (۱)، فاحتلم وأرق وقام إلى الطهر فلما انتهى منه والوصيف يجفف له شعره، استدعى شاعره الخاص ووصف له أرقه وأسبابه فأنشده شعرا هيجه وطربه إلى جاريته (۱) وشجعه على الانصراف إليها.

وعلى كل حال واصل الحكم مسيرته بالحملة وبرفقته القائد عبيد الله بن عبد الله، فاقتحما ألبة وجالا فيها قتلا وتخريبا وتحطيما حتى فتحا بعض حصونها؛ وعادا إلى قرطبة ظافرين محملين بالسبى والغنائم (٥)؛ وبذلك انتقما من الفونسو على جرأته في الإغارة على مدن الشغر الأوسط. وعلى هذا النحو من الإيجاز أوردت المصادر الإسلامية أنباء تلك الحملة ، لكنها مع إيجازها فكلمانها بالغة الدلالة على نجاحها فتقول إحداها عنها : ففتحت حصونها وسبت حريمها وقتلت مقاتلها (١) ، وتقول أخرى أن قائدها : افتتح حصونا وجال فيها وحطم معايشها وأوغل فيها فطال بغزانه وقفل ظافراً (١). ومع ذلك فقد قلل بعض المؤرخين الحديثين مع قيمة تلك الحملة واقترضوا أن هذا الإيجاز يخفى وراءه هزيمة أثبتت عدم كفاءة الأمير عبد الرحمن واقترضوا أن هذا الإيجاز يخفى وراءه هزيمة أثبتت عدم كفاءة الأمير عبد الرحمن الحربية ، بحيث إنه لم يعد يتولى قيادة حملات أخرى ضد أعدائه بقية عهده الذى المتد حتى عام ٢٣٨ه / ٢٥٨م (٨). وتلك افتراضات مردودة ، إذ لا يمكن أن نعتبر الإيجاز وحده حجة على الفشل، فكثيرا ما أوردت المصادر أخبار حملات ناجحة في ايجاز شديد؛ ومن ناحية أخرى فلم يكن عبد الرحمن على رأس الحملة كى نحكم على مقدرته الحربية من عدمها؛ ولم يتسبب عنها إعراضه عن قيادة حملات أخرى، إذ

<sup>(</sup>١) ابن القوطية، نفسه، ص ٢٩١ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر : مجهول، أعلاه ، وعن شدة هواه بتلك الجارية والقصص التي يسوقها المؤرخون المسلمون في ذلك أنظر : ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٩٢ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١١٤٤ أخبار مجموعة ، ص ١٣٦ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) مجهول ، ذكر بلاد الأنداس ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) قارئ : ابن عذارى، نفسه، ٢ص ٨٥ – ١٨٦ ابن القرطية، نفسه، ص ٨٢ – ١٨٣ ابن سعيد، نفسه، ١ ص ٧٤ + 100 ابن حيان ( المقتبس الثانى، ص ١٨٤ ) فينسب هذه الواقعة إلى غزوة لعبد الرحمن عام ٧٤٢ - 100

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس الثاني، ص ١١٨٥ مجهول، ذكر بلاد الأنداس ، ص ١٤٥ ابن عذاري، نفسه، ٢ مس ١٨٥ المقرى، نفسه، ١ مس ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ١٨.

<sup>(</sup>٧) ابن حيان، المقنبس الثاني، من ١٨٥.

Lévi - Provençal, Histoire, 1 pp 206 - 207 (A)

سنراه فيما بعد يقود الحملات ضد أعدائه، لاسيما البشكنس في بمبلونة عامى ١٨٢٨ مر ٢٢٩ مر ٢٢٩ مر ٢٤٩ مر ٢٤٩ مر ٢٤٩ مر ٢٩٩ مر التالى مباشرة بصائفة أشتوريس؛ وليس أدل على ذلك أنه عاود غزوها في العام التالى مباشرة بصائفة يذكرها ابن عذارى بقوله : ، وفي سنة ٢٣٦ هـ غزا بالصائفة إلى جليقية من بلاد العدو مطرف بن عبد الرحمن ، فتوسط بسيطهم وذهب بنعمتهم، وكان القائد عبد الواحد بن يزيد الاسكندراني ، (۱).

لكن فى أعقاب هذه الحملة الأخيرة تضطرب الأمور فى أشتوريس هى الأخرى، إذ يتوفى الفونسو الثانى فى عام ١٤٢٨م / ٢٢٧ه(١)، ويخلفه راميرو Ramiro ابن برمودو (١) الذى ظل يصارع أعداءه فى الداخل والخارج معظم مدة حكمه التى انتهت بوفاته فى الأول من فبراير عام ١٥٥م(١) (١٤ رجب عام ٢٥٥م).

<sup>(</sup>۱) البيان، ٢ ص ٨٦؛ وهي حملة جعلها ليڤي بروڤنسال صد بلاد الفرنجة مع أن النص واصح في أنها صد البيان، ٢ ص ٨٦؛ وهي حملكة أشتوريس، أنظر: Lévi - Provençal, Histoire, 1 p 206.

Cron Sebastiani, ed. Florez, p 486; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 618; Cron. Alfonso III. (۲) ed. Villada, pp77, 124; Cron. Silense, ed. Florez, p 280; Chron. Leonaise, ed. Cirot, p 396; ed. Villada, pp77, 124; Cron. Silense, ed. Florez, p 280; Chron. Leonaise, ed. Cirot, p 396; ed. Villada, pp77, 124; Cron. Silense, ed. Florez, p 280; Chron. de Lucas, ed. Puyol, p 290. Sanchez Albornoz, Origénes, 2 pp 713 - 717; انظر أيضاً تحديد هذا التاريخ أنظر: 717 - 713 - 717 وعن مناقشة تحديد هذا التاريخ أنظر: 717 - 713 - 714 - 717 وعن مناقشة تحديد هذا التاريخ أنظر: وكما المناقض المناقض المناقض المناقض أنظر الملاحق وتشهد على ذلك الأماكن المقدسة العشرون التي بناها ودفن في إحداها. وعن نص النقش أنظر الملاحق وانظر أيضاً : Chron Albeldense, ed. Florez, p 452; Florez, Esp. Sagr, 13 p 431.

<sup>(</sup>٣) لاخلاف بين المصادر الإسبانية على أنه ابن برمودو؛ وإن خالف ابن حيان (المقتبس الثاني، ص ١٩٤) وابن الخطيب (المويخ ، ٢ ص ٣٧٤) هذا الإجماع فجعله الأول ابن الفرنسر الثاني، وجعله الثاني ابن الفرنسر الأول؛ وشايع بعض المؤرخين المديلين تعديد ابن حيان، أنظر: العجيء، التاريخ الأندلسي، دمشق ١٩٧٦م، ص ١٩٧١م، عنان، دولة الإسلام، ١ ص ٣٥٥١ رجب عبد الحليم، العلاقات، ورقة ٢٧٧، ولالك أن هذه النسبة خاطئة.

<sup>(2)</sup> Cron Albeldense, ed Florez, p 452; Chron. Léonaise, ed. Cirot p397 (قائير، نفسه، عص ١٤٥٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٦٠. ويزكد رفاته في هذا التاريخ نتش كان الأثير، نفسه، عص ١٤٥٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٦٠. ويزكد رفاته في هذا التاريخ نتش Obit Divae Memoriae Ranimirus Rex, Die Kal Februarrii era مقبرته، ونصمه : DCCCLXXXVIII, Obtestor Vol Omnes Qui Haec Lecturi Estis Ut Pro Requie Illius Hubner, op cit. p 79 No 248; Vigul, op cit, p 9; Risco, op cit, أنظر: المحتودة على المورة الأول من فبراير عام (37 p 199). من المحلودة على اليوم الأول من فبراير عام محم، وعلى كل من يقرأ ذلك عليه أن يترجم عليه ويصلى من أجله ؛ وأنظر الملاحق.

ذلك أنه حينما وقع اختيار النبلاء على راميرو ليتولى العرش خلفا لألفونسو الثانى، وكان بعيداً عن أشتوريس يحتفل بزواجه من إحدى أميرات إقايم القلاع، وثب على العرش أحد كونتات البلاط المغمورين ويدعى نبرقيانو Nepociano واغتصبه بالقوة، وأيده في ذلك أهل إقليمي أشتوريس وألبة، في حين انحاز إلى راميرو أهل إقليمي القلاع وجليقية؛ وبذلك انقسمت المملكة على نفسها وتسابق الفريقان في التسلح والاستعداد، وأصبحت الحرب الأهلية وشيكة الوقوع، إذ اتخذ راميرو من مدينة لوجو والاستعداد، وأصبحت الحرب الأهلية وشيكة الوقوع، إذ اتخذ راميرو من مدينة نبوقيانو في أشتوريس؛ وتلاقيا على ضفاف نهر نارسية Narcea؛ ولما استعر القتال انفض في أشتوريون عن نبوقيانو وانحازوا إلى راميرو؛ فرجد نبوقيانو نفسه وحيداً البشكنس والأشتوريون عن نبوقيانو وانحازوا إلى راميرو؛ فرجد نبوقيانو نفسه وحيداً Somna وحاول الإفلات حيا، لكن اثنين من كونتاته وهما سكبير Scipio وسومنة Somna الميد وأنيا به إلى راميرو الذي زج به إلى أحد الأديرة ليقضى فيه بقية عمره وسملا عيليه وأنيا به إلى راميرو الذي زج به إلى أحد الأديرة ليقضى فيه بقية عمره أعمى جزاء له على فعلته (١).

لكن لم يكد راميرو يسترد عرشه المغتصب ويعيد الرحدة إلى المملكة حتى دهمه خطر خارجى لم تعرفه أشتوريس من قبل ، حيث ظهرت على ساحل أشتوريس المطل على بحر كلتبرية مراكب الدرمان Normandos – الذين يعرفهم المؤرخون المسلمون بالأردمانيين أو بالمجرس لأنهم كانوا يشعلون الايران في كل مكان يمرون به حتى حسبوهم من عباد الدار (۱) –وشدوا غاراتهم على ساحل أشتوريس الشمالي، ونزلوا عدد مدينة خيخون Gigón – التي كانت مقرا للحاكم المسلم من قبل – ونهبوا إقليمها ثم واصلوا غاراتهم غربا حتى وصلوا إلى إقليم جليقية عدد برج هرقل، الذي كان يسمى فاروم بريجانتيوم Brigantium على مقربة من مدينة كرونية كان يسمى فاروم بريجانتيوم Brigantium ولم يكادوا يترغلون داخل جليقية حتى تصدت لهم قوات أشتوريس التي يفهم من بعض الروايات الإسبانية أن راميرو كان يقودها بغضه قوات أشتوريس التي يفهم من بعض الروايات الإسبانية أن راميرو كان يقودها بغضه قوات أشتوريس التي يفهم من بعض على العودة إلى مراكبهم وحاربهم في البحر حتى هزمهم وقتل

Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 486; Cron Alfonso III, ed. Villada, pp 78, 124; Crón: كان (۱) Rotense, ed. Moreno, pp 618 - 619; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 396; Cron de Lucas, ed. Puyol, p 290; Chron. Silense, ed. Florez, p 281; Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 285, Prim Cron, General, ed. Pidal, 2p 359, Estoria de los Godos, ed. Zabalburu, p 75.

<sup>(</sup>٢) أنظر: مؤنس، غارات النورمانيين على الأندلس، المجلة التاريخية المصرية، مجلد ٢، عدد ١، مايو ١٤٤٩ م من ١٤٤٨ م المرب والأندلس، ص ١٤٨ .

Cron. Alfonso III, ed. Villada, pp 78 - 79, 125, Cron Rotense, ed. Moreno, p 619; أنظر: (٢) Cron. Sebastiani, ed Florez, p 486; Cron de Lucas, ed. Puyol, pp 293 - 294; Cron : بانظر بتفصيل بالمارية Léonaise, ed Curot, p 396; Prim Cron General, ed Pidal, 2pp 362 - 363

Sanchez Albomoz, Normandos en Espana, CIII:, t 25 - 26 pp 304 - 316

كثيرا من رجالهم، وسلب غنائمهم واشعل النيران في ستين (١) أو سبعين (١) مركبا من مراكبهم ، فاضطر الباقي إلى المضى بما تبقى لهم من مراكب إلى غزو شواطئ الأندلس، فوصلوها في ذي الحجة من عام 779 - 1 أغسطس 330 م واستباحوا بعض مدنها إلى أن أبعدهم المسلمون عن البلاد في صغر من العام التالى 700 - 1 نوفمبر 300 - 1 .

وبعدما تخلص راميرو من أخطار النورمان بحوالى العام كان عليه أن يتصدى المؤامرتين متتاليتين دبرهما صده كونتات بلاطه للإطاحة به من العرش. قاد أولهما الكونت ألدريوتو Alderioto عام ٢٣١م/ ٢٣١ – ٢٣٢هـ، فقبض عليه راميرو وسمل عينيه وتخلص من مؤامرته. أما الثانية فدبرها الكونت بنيولو Piniolo عام ٨٤٨م / ٢٣٣ – ٢٣٤هـ فاكتشفها راميرو أيضا، ولما كان بنيولو موظفا حكوميا كبيرا منوطا به إدارة شئون البلاد فقد قدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، وحكم عليه بقطع رأسه ورءوس أبنائه السبعة ضربا بالسيف().

وحينما تخلص راميرو من هاتين الثورتين ، لم يكن قد بقى له فى الحكم سرى أقل من عامين تفرغ فيهما لتوطيد الأمن فى داخل دولته ، فتعقب اللصوص وقطاع الطرق وعاقبهم بسمل الأعين ، وقضى على السحرة والمشعوذين حرقا فى النار (٥) كما استكمل تجميل مدينة أويييدو العاصمة (١) واهتم بتعمير ضواحيها ، فأقام فى يونيو من عام ٨٤٨م ( ذى القعدة ٢٦٤هـ) كنيستين الأولى باسم سانتا ماريا دل نارانكو من عام ٨٤٨م ( التى بناها عند سفح جبل نارانكو Naranco (١) عند سفح جبل نارانكو والرسوم ، حتى بالحجارة والرخام ، وجعل لها عقودا مركزية ، وزينها بكثير من الصور والرسوم ، حتى

Cron. de Lucas, ed Puyol, p 294. (1)

Cron. Silense, ed. Florez, p 281; Cron. Cardena II, ed. Huici, 1 p 378; Prim. Cron. (Y) General, ed. Pidal, 2 p 363.

<sup>(</sup>٣) تناولت المصادر الإسلامية أخبار نلك الغزوة بتفصيل؛ قارن على سبيل المثال: ابن حيان ، المقتبس الثانى ، ص ١٩٥ - ٢٠١٠ ابن القوطية، تاريخ ، ص ٨٤ - ١٨٠ العذرى، نصوص، ص ٩٨ - ١٠٠٠ النويرى، نهاية ، ١٢/٢ ص ٤٨ - ١٠٠ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٨٧ - ١٨٠ وانظر أيضاً : Arabum, ed. Sanchez, pp 41-42.

Cron. Sebastiani, ed. Florez, pp 486 - 487; Cron Rotense, ed. Moreno, p 619; Cron. (£) Alfonso III, ed Villada, p 79, 126; Chron. Silense, ed. Florez, p 281; Chron. Léonaise, ed Cirot, p 397.

Cron Albeldense, ed Florez, p 452; Cron. de. Lucas, ed. Puyol, p 293. (\*)

Prim. Cron. General, ed Pidal, 2p 363. (1)

<sup>(</sup>٧) ولازال نقش تأسيسها باقياء أنظر : Risco, Esp Sagr, 37p 196 وعن نصبه أنظر الملاحق وانظر أيضاً: السلامة, Suppl , pp 113 - 114, Vigil, op cit, pp 219 - 220 .

صارت غاية في الجمال قل أن يوجد له مثيل في كل إسانيا (١) ، وأهم ما يميز تلك الكنيسة من ناحية الطراز هو واجهتاها الأمامية والخلفية ، فكل منهما عبارة عن شرفة عربية ذات ثلاثة عقود صغيرة جميلة ، وفي أعلاها شباك صغير ذو ثلاثة عقود صغيرة أيضاً ، ومداد إلى كلها ذات عقود عربية وأعمدة رومانية ، وفوق صحنها الداخلي قبو قوطي مستطيل يقوم فرق بهو يصل ما بين الواجهتين (١).

أما الكنيسة الأخرى المجاررة لها فهى كنيسة سان ميجيل دى لينو San أما الكنيسة الأخرى المجاررة لها فهى كنيسة سان ميجيل دى لينو Miguel de Lino نوافذها الثلاثة الصغيرة على الجانبين، فكل منها ذر عقدين صغيرين على الطراز الإسلامي، وفي أعلا كل من جانبيها نافذة عربية ذات ثلاثة عقود صغيرة أيضا؛ وهي ظاهرة تدل على تأثير الطراز الأندلسي في طراز كنائس أشتوريس منذ وقت مبكر<sup>(1)</sup>. وإلى جانب هاتين الكنيستين فقد أقام راميرو عديدا من القصور والحمامات<sup>(0)</sup> لتكون استراحات لملوك أشتوريس (1)، وعلى إثر ذلك توفى راميرو عام والحمامات<sup>(0)</sup> Ordono I (٧).

كان من المتوقع أن يستفيد الأمير عبد الرحمن من انصراف راميرو إلى مشاغله كى يغزو أراضيه، لولا أنه كان مشغولاً هو الآخر طوال تلك المدة فى مواجهة غارات النورمان الذين حلوا على سواحل بلاده لأول مرة منذ ذى الحجة ١٢٩هـ/ أغسطس ١٤٤٨م وحتى صغر من العام الذي يليه مثلما أشرنا من قبل ؛ وفى

Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 487; Cron. Rotense, ed. Moreno, p 619; Cron. Alfonso III, (1) ed. Villada, pp 97 - 80, 126, Chron. Silense, ed. Florez, pp 281 - 282; Cron. del Rodrigo, ed. fuensanta, p 289.

<sup>(</sup>٢) عنان، الآثار الأندلسية ، ط٢، القاهرة ١٩٦١م ، ص ٣٦٤.

Cron. Albeldense, ed. Florez, p 452; Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 289; Prim Cron. (٣) . وأنظر الملاحق . 4 General, ed. Pidal, 2p 363.

<sup>(</sup>٤) عنان ، الآثار الأندلسية، ص ٣٦٤.

Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 487, Cron. Silense, ed. Florez, p 282, Cron. del Rodrigo, (°) ed. Fuensanta, p 289; Prim Cron. General, ed. Pidal, 2p 363.

Risco, Esp. Sagr., 37pp 196 - 197. (1)

<sup>(</sup>V) جعله المؤرخون المسلمون ابنا لألفونسو، أنظر: ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣١٠، ٣١٨؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٣١٨، ١٩ والواقع عذارى، نفسه، ٢ ص ٣٢٨، والواقع أنه ليس من بين أجداد أردونيو من سمى بالفونسو، فاسمه تبعا للمصادر اللآتيدية هو: أردونيو بن راميرو بن برمودو بن فرويلة بن بدرو دوق كنتبرية. وانظر في ذلك أيضا تعليق محمود مكى على كتاب المقتبس لابن حيان، ص ٣٠٠ - ٢٠١.

غزو جزيرتى ميورقة ومنورقة بعد نقضهم العهد له وإضرارهم بمراكبه المارة عليهم، إلى أن عادوا إلى طاعت في عام ٢٣٤هـ/ ٨٤٨ – ٩٤٨ م (١). والأهم من ذلك انصرافه إلى محاربة زعيم أسرة بنى قسى موسى بن موسى، عامله على مدينة تطيلة بالثغر الأعلى، الذى ظل ينزع إلى الانفصال متكاتفا في ذلك مع أقربائه أمراء البشكنس في بمبلونة (١)، ومستمدين العون من القوى الخارجية وعلى رأسها ملك أشترريس ، بحيث كان الأمير مضطرا إلى التغرغ لهم منذ عام ٢٧٧هـ/ ٢٤٨م وحتى قرب نهاية عهده؛ إلى الدرجة التى لم يكن يمضى عام إلا وكانت منطقتا الثغر الأعلى وبمبلونة مسرحا لجيوش الأمير القرطبي لمصارعة هاتين الأسرتين .

ففى عام ۲۲۷ه / ۸٤٢م بدأ مرسى يكشف رجهه بالخلاف بتأبيد أخيه لأمه إنييجر إنييجيز Inigo Iniguez أمير بمبارنة ، الذى لم يحفظ لعبد الرحمن ما قدمه لأسرته من معاونة عسكرية للتخلص من السيطرة الفرنجية عام ۲۰۸ – ۲۰۹ه/ ٨٢٤م (١)؛ كما لم يحفظ له مباركته ما قام بين أسرته وأسرة قسى من مصاهرات متعددة (١)، رغم ما كانت تشكله هذه المصاهرات من خطر حقيقى على قرطبة. فما كان من عبد الرحمن إلا أن عزل موسى عن مدينة تطيلة Tudela وأسند حكمها لعامر بن كليب وأمره بمناهضته؛ فأغار على أمواله وضياعه وهدم أرضه وعقر خيله وانتهب أمواله وقطع ثماره؛ في الوقت الذي أمر شقيقه الذي ولاه على مدينة سرقسطة بمناهضة إنييجو في بمباونة. ولم يكتف الأمير بذلك وإنما أرسل ابنه مطرفا على رأس حملة أخرى بقيادة حارث بن بزيع ضد موسى وكان قد اشتد عيثه،

<sup>(</sup>۱) أنظر بتفصيل : ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٢ - ١٣ ابن عذارى ، نفسه ، ٢ ص ١٨٩ ابن الخطيب، تاريخ ، ٢ ص ١٨٩ ابن سعيد، المغرب، ١ ص ٤٩ .

Serrano y Sanz, Noticias y Documentos: عن أوليات هذه الأسرة البمبلرنية راجع ماكنبه عنها (٢) Historicos del Condado de Rebagorza hasta la Muerte de Sancho Garces III, Madrid 1912; Jaurgain, La Vasconie, Pau 1898 - 1902; Barrau - Dihigo, Les Premiers Rois de Navarre, R. Hisp., Paris 1906, 15 pp 614 - 644; Levi - Provencal, De Nouveau sur le Royaume de Pamplune, Bul, Hisp. 1953, t 55 pp 5 - 25.

<sup>(</sup>r) هاجم الفرنجة أراضى بمبلونة بجيش قاده أزنار Aznar وإبلو Eblo رداً على مناهضة أسرة بنى قسى للسيطرة الفرنجية على بمبلونة ، فأوقعت بهما أسرة إنييجو بمعاونة بنى قسى وموافقة الأمير القرطبى فى أسيطرة الفرنجية على بمبلونة ، فأسرتهما فاطلقت سراح الأول لأصله البمبلونى، وأرسلت الثانى إلى قرطبة حيث ظل Annales Regni Francorum, ed. Kurze, 1p 213, Vitu: معتقلا بها بعض الوقت ؛ أنظر فى ذلك : Hludowici, ed Pertz, 2 p 628.

<sup>(</sup>٤) فقد تزرجت أم إنييجو بعد وفاة زرجها في حرالي عام ٧٨٠م من موسى بن فرتون وأنجبت منه موسى الله تزرجت أم إنييجو بعد وفاة زرجها في حرالي عام ٧٨٠م من موسى بن فرتون وأنجبت منه موسى ابن موسى، كما تزوج هذا الأخير من أسونة Assuna أخيه أحد نبلاء هذه الأسرة؛ وزوج بنات أخيه لله لي لي لي ابناء إنييجو أنظر: ابن حزم، جمهرة ، ص ٢٠٠٠

فالتقيا في مدينة برجة Borja؛ وظهر حارث عليه وأصاب كثيرا من رجاله، وأسر ابنه لب Lup واستولى على المدينة ومنها تقدم إلى تطيلة. وآنذاك اضطر موسى إلى مصالحته على أن ينتقل منها؛ وما كاد حارث ينصرف عنه حتى نكث العهد، وظاهره غرسية ابن إنييجر البمبلوني، فعاد حارث إلى محاربتهما إلا أنهما هزماه في موضع على نهر إبرة يقال له بلمة Palma، وأسراه بعدما نالته ضرية على عينه اليمنى فقاتها، وإزاء ذلك كان على الأمير أن يقتص منهما؛ فقاد بنفسه حملة في منتصف رجب من نفس العام (أول مايو ٨٤٢م) إلى بمبلونة، عم فيها نواحيها نسفا وغارة وسبيا حتى بلغ صخرة قيس على وادى أرغة Arga فنتحها وعاد غانما (أ).

ومع ذلك اصطر الأمير إلى معاودة غزو بمبلونة بنفسه أيضا في منتصف شعبان من العام التالى ( ٢٢٨هـ/ مايو ٨٤٣م) ؟ ومعه ابنيه محمدا ومطرفا، فأوغل في أراضيها وعارضته قوات موسى ونصيره غرسية، فيمن استجاشا به من أهل شرطانية وأشتوريس وألبة والقلاع وغيرهم، والتقوا في آخر شوال/ آخر يوليو، فكانت الهزيمة من نصيب المتحالفين بعدما فقدوا عددا غفيرا من أهل البأس والنجدة؛ على رأسهم فرتون بن إنييجو، الذي بعث الأمير برأسه مع رءوس غيره من المشهورين إلى قرطبة؛ أما موسى وغرسية فقد فرا جريحين ومعهما جالندو Galindo ابن الأخير؛ ولم يلبثا أن طلبا الصلح من الأمير، فصالح موسى على أن يتولى مدينة أرنيط Arnedo ويطلق سراح حارث ومن معه من الأسرى؛ كما صالحه غرسية فأقره على بلده مقابل سبعمائة دينار كجزية سنوية؛ ويرد جميع مابقى عنده من سبى المسلمين وأسراهم؛ وعاد الأمير إلى قرطبة فدخلها في ذي القعدة/ أغسطس، بعدما أثخن في بمبلونة نسفا وغارة (۱)، وغدم من ذراريها وخيلها وأسلحتها الكثير (۱)،

ومع ذلك عاود كل من موسى وغرسية نقض صلحهما مع الأمير فى العام التالى ( ٢٢٩هـ / ٨٤٤م ) ؟ مما حدا بالأخير إلى غزوهما بنفسه ومعه ابنه محمدا، فلما وصلا إلى وادى آنة، قدم الأمير ابنه ومعه الوزير محمد بن يحيى إلى مدينة

<sup>(</sup>۱) قارن في ذلك كله : ابن حيان، المقتبس الثاني ، ص ١٩٤ المذرى، نصوص، ص ٢٩ – ٣٠ ؛ ابن - ٢٨ الثانير ، نفسه ، ١/٢٢ الدورى، نفسه ، ٢٨ – ١/٢٢ الدورى، نفسه ، ١/٢٢ ص ١/٢٢ ص ١٤٤ ابن خلدون ، نفسه ، ٤٥٠ الثانير ، نفسه ، ٤٥٠ - ٢٥٥ - ٢٥٥ عصفرة قيس ، أنظر : 1 Textos Inéditos del Muqtabis, 19 pp 298 - 300 ؛ ٢٨١ المطاء . Lévi - Provençal, Histoire, 1p 216 No1.

Textos Inéditos dél ، ٣٠ مان : ابن حيان ، المقتبس الثاني، ص ١٩٥٥ العذري، نفسه، ص ١٩٥٠ المقتبس الثاني، ص ١٩٥٥ العذري، نفسه، ص ١٩٥٠ المقتبس الثاني، ص

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، نفسه، ۲ مس ۸٦.

تطيلة فسحاصراها وضيقا على أهلها وأهلكا زرعها، حتى أذعن موسى إلى مصالحتهما(١)؛ ثم تقدما إلى بمبلونة فأوقعا عندها بجيش ضخم لأعدائهم وقتلا منه جمعا غفيرا، من بينهم غرسية نفسه (١). ولم يكد يحل العام التالي ( ٢٣٠هـ/ ٨٤٥م) حتى عاود موسى الخلاف فأغزى إليه الأمير ابنه هشاما في جيش كثيف، أجبره على الصلح بعدما قدم ابنه اسماعيل رهينة (١)، لكنه كان صلحا قصير الأمد لم يمند إلا إلى بدايات عام ٢٣٢هـ/ ٨٤٦ - ٨٤٧م، حينما كشف موسى وظهيره ابن غرسية وجههما بالمعصية، وحاصر الأول مدينة تطيلة وبداخلها عامل الأمير الذي استغاث به، فأمده بجيش أجبر موسى على الإذعان والتماس العفو فأجيب إليه، ثم تقدم الجيش إلى بمبلونة فجال في أراضيها وأداخها ونكأ بعدوه أبرح نكاية (١) ؛ وإن عاد موسى إلى الخلاف في أواخر عام ٢٣٥هـ/ ٥٥٠م، وأفسد ما حول مدينة تطيلة، وعاث في طرسونة وبرجة وظاهره في ذلك أيضاً ابن غرسية ؛ فبعث الأمير إليهما صائفة أعادتهما إلى الطاعة، وقدم موسى ابنه اسماعيل ثانية كرهينة عند الأمير فجدد له الولاية على تطيلة، ودخل معه في الأمان أمير بمبلونة (٥) ، وحينذاك فقط استقامت طاعتهما بقية عهد الأمير عبد الرحمن، وأخلص موسى على الأخص له وأبلى بلاء حسنا في خدمته (١) ، فأضاف إليه الأمير عام ٢٣٨هـ / ٨٥٢م حكم مدينة سرقسطة إلى جانب مدينة تطيلة (٧).

ولا مراء في أن انصراف الأمير عبد الرحمن إلى مقارعة موسى وظهيره البمبلوني كان مشجعا لراميرو ملك أشتوريس لأنه يمد لهما يد العون ، فلم يتردد في إمدادهما بجموع كثيفة من بشكنس ألبة والقلاع وغيرها حينما استمدا به عام ٢٢٨هـ / ٨٤٣م . كما أدى إلى تجميد نشاطه الحربي ضد أعدائه في الخارج بصفة عامة ، وإلى إعاقته عن الانتقام من راميرو على معاونته لمنارئيه بصفة خاصة ، وبالتالي فلم يستطع غزو أشتوريس طوال تلك المدة إلا مرتين فقط؛ الأولى في عام ٢٣١هـ/

Textos Inéditos del ۱۹۷ من ۱/۲۲ من ۱۹۲۹ النويري، نفسه، ۱/۲۲ من ۱۹۲۹ الفاتي، ص ۱۹۹۹ النويري، نفسه، ۱/۲۲ من ۱۹۹۹ الفاتي، ص ۱۹۹۹ النويري، نفسه، ۱۲۲ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۳۹ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۲۲ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۳۹ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۲۲ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۹۹ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۹۹ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۹۹ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۲۲ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۹۹ من ۱۹۹۹ الفاتيري، نفسه، ۱۹۹۹ الفاتیری، الفاتیری، ۱۹۹۹ الفاتیری، الفاتیری، الفاتیری، الفاتیری، الفاتیری، الفات

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۸۷.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، المقدس الثاني، ص ٢٠٢؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ص ٢٦٩؛ اللويرى، نفسه ، ٢٢/١ ص ١٤٤٠ ابن خلاون ، نفسه، ٤ ص ٢٨٠؛ المقرى، نفح، ١ ص ٣٢٣.

<sup>(°)</sup> ابن حيان ، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٤ - ٥ ، 306. إن حيان ، المقتبس، تحقيق مكي، ص

<sup>(</sup>٦) من أمثلة ذلك، أنظر: ابن حيان، المقتس، تحقيق مكى، ص ١٦.

<sup>(</sup>٧) العذرى، نفسه، ص ٣٠.

7 £ ٨ حينما سير ابنه محمدا على رأس جيش قصد به إقليم جليقية ، فأغار على أراضيها حتى رصل إلى مدينة ليون ، فضرب عليها الحصار ورماها بالمجانيق ، فلما خاف أهلها على أنفسهم وأيقنوا بالهلاك تهاربوا منها في جنح الظلام والتجأوا إلى الجيال والغياض المجاورة يحتمون بها ؛ فتقدم المسلمون واقتحموا المدينة مستبيحين ما أرادوا من غنائمها ثم أشعلوا النيران فيها ، ولكنهم حينما أرادوا هدم سورها لم يقدروا عليه لضخامته ، إذ بلغ سمكه نحوا من ثمانية عشر ذراعا ، فاكتفوا بأن أحدثوا فيه ثغرات كبيرة وتركوه ، ومضوا يغيرون على البلدان المجاورة ويمعنون فيها قتلا وسبيا (١) ؛ فكان لتلك الغزوة أثرها الفعال على راميرو ، بحيث لم يعد بعد ذلك إلى التدخل في شئون الأنداس أو مناصرة خصومها .

أما الغزوة الثانية فكانت فى أواخر عام ٢٣٤ وبداية عام ٢٣٥هـ/ ٨٤٩م، التى قادها عبد الواحد بن يزيد الاسكندرانى ومعه المنذر بن الأمير، إلى إقليمى ألبة والقلاع، ولكنهما لم يحققا فيها نتائج تذكر، إذ يبدو أن الأمير لم يكن قد أعد لها الإعداد الكافى أو أنها كانت لاستعراض القوة فقط.

وفى أعقاب هذه الحملة يترقف النشاط الحربي للأمير عبد الرحمن كلية ضد مملكة أشتوريس إلى وقت وفاته فى شهر ربيع الآخر عام ٢٣٨هـ/ سبتمبر ٢٥٨م؛ وهر النشاط الذى اشتد بين الأندلس وأشتوريس على مدى ما يزيد عن ستين عاما، اختلف الصراع فيه شدة وضعفا بحسب أحوال كل من الدولتين، تبادلا فيه النصر والهزيمة؛ وإن كان ميزان القوى قد مال لصالح أشتوريس، فاستعادت إقليمي ألبة والقلاع وتمكنت من الدفاع عنهما وحمايتهما ؛ ونجحت فى إنهاك قوة مسلمى الأندلس نتيجة لمرونة سياستها فى مواجهة ضغطهم عليها، ومحالفاتها للفرنجة تارة وللبشكنس فى بمبلونة تارة أخرى؛ ومساندتها المناوئين لهم فى داخل الأندلس تارة ثالثة؛ بحيث عجز مسلمو الأندلس رغم حملاتهم المتكررة عن استعادة هذين ثالثة؛ بحيث عجز مسلمو الأندلس رغم حملاتهم المتكررة عن استعادة هذين ولاستعراض القوة إبعادا لمطامعها عن الأندلس؛ وليس للقضاء عليها باعتبار أن وجودها يهدد كيانهم فى الأندلس.

<sup>(</sup>۱) ابن حيان، المقتبس الثانى، ص ٢٠٢؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٨٨ ابن الأثير، نفسه، ٥ص ٢٧٥؛ النويرى، نفسه، ٢٢ / ١ ص ٤٥٠ المقرى ، نفسه، ١ ص ٣٢٣ ابن خلدون، نفسه، ٤ ص ٢٨٢ .

## الفصل الثانى تمزق وحدة الأندلس وتفوق أشتوريس

۲۵۸ - ۹۱۰ م ( ۱۳۸ - ۲۹۷ هـ)

تمزق وحدة الأنداس بعد عبد الرحمن الثانى وأسبابه - طليطلة تستنجد بأردونيو ملك أشتوريس ضد الأمير محمد خليفة عبد الرحمن - الأخطار الداخلية والخارجية وأثرها فى انصراف الأمير عن أشتوريس - استغلال أردونيو الفرصة لتهديد الثغور الأندلسية - اشتداد صراعه مع الأندلس حتى وفاته وارتقاء الفونسو الثالث العرش - اختلال أحوال مملكته فى بدايات عهده - عودة الاضطراب الداخلى فى الأندلس ومعاونة الفونسو ثوار ماردة - التجاء زعيم الثورة إليه وترحيبه به فى أشتوريس - أثره فى تجدد الحرب بين الأندلس وأشتوريس فى حوض دويرة - ندم زعيم الثورة وعودته إلى الأندلس - فشل محاولة الأمير محمد غزو أشتوريس بحرا - تحالف الفونسو ضده مع أمراء بمبلونة وحكام الثغر الأعلى وأثره فى اشتداد حدة الصراع بينهما فى حوض إبرة حتى قرب نهاية عهد الأمير محمد - انهيار أوضاع الأندلس الداخلية فى عهد المنذر وعبد الله ابنى الأمير محمد وتوقف جهادهما ضد أشتوريس - انتهاز الفونسو الفرصة لتدعيم دولته ودفع حدودها حتى نهر دويرة جنوبا - رد فعل مسلمى الثغرين الأوسط والأدنى وهزيمتهم فى سمورة - وفاة الفونسو الثالث فعل مسلمى الثغرين الأوسط والأدنى وهزيمتهم فى سمورة - وفاة الفونسو الثالث



بوفاة الأمير عبد الرحمن الثاني عام ٢٣٨هـ/ ٨٢٥ هـ كان على الأندلس أن تدخل مرحلة حرجة امتدت حتى مطلع القرن الرابع الهجرى، أي طوال مدة حكم خليفته محمد وابنيه من بعده ؛ حيث اختلت خلالها السيادة العربية وانتكست لأول مرة منذ ارتباطها بالأسرة الأموية؛ وتراجع نفوذ قرطبة تدريجيا حتى فقدت مركزيتها السياسية، ومعها ذلك الوهج الذي تألقت به في ظل أمرائها الأوائل. والواقع أن هذه المرحلة كانت موحدة الملامح متشابهة الظروف؛ فتلاحمت في عصر واحد أطلق عليه المؤرخون المديثون دويلات الطوائف الأولى؛ ولعل في هذه التسمية تعبيرا واصحاعن موجة التمزق والتفرق التي اجتاحت البلاد، فحولتها إلى دويلات صغيرة متناثرة تزداد أهمية أي منها أو تقل بحسب نفوذ الأسر المهيمنة عليها؛ في وقت عجزت فيه السلطة المركزية بقرطبة عن التصدى لهذا التيار الانفصالي الذي هب عليها من كل النواحي؛ حتى نشرت المأساة أجنحتها السوداء على الأندلس فصارت منهكة متداعية طوال النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى . وبطبيعة الحال فقد انعكس هذا الوضع على سياستها الخارجية بالسلب فصارت سياسة تقليدية عقيمة عديمة الجدوى؛ لاسيما مع مملكة أشتوريس التي أخذت تنهض من كبرتها، وتتبنى سياسة مطورة مكنتها من التحدى وجعلت لها اليد الطولى في علاقتها بالأندلس؛ وفي وضع مطامعها التوسعية موضع التنفيذ، فبدأت معه أولى مراحل التقلص الأندلسي الملموس.

ولاشك أن جمود موقف الأخيرة وعقم سياستها نحو أشتوريس وقتذاك ، إنما يرجع إلى عدة عوامل يأتى على رأسها العامل الجغرافي الذي يكمن في طبيعة طبوغرافية البلاد، التي تتكون في معظمها من هضبة تخترقها مجموعة من السلاسل الجبلية المستعرضة، التي تحصر بينها وديانا طويلة تشقها أنهار تجرى مع امتداد تلك السلاسل وهذه الوديان. ومثل تلك الطبيعة لا تؤدى إلى تكتل أو توحد بقدر ما تتيح فرص التفتت والتمزق، وما يترتب عليهما من تأصيل ظاهرة الانعزالية والإقليمية.

أضف إلى ذلك طبيعة بنية المجتمع غير المتجانسة بسبب تعدد عناصره وتوزعها على أساس إقليمى؛ وهي عناصر وإن خضعت للسيادة المركزية بقرطبة ، إما طوعا أو كرها أو ابتغاء مصنحة، فلم يجمع بينها قاسم مشترك من الولاء أو الشعور بالمسئولية الجماعية، وإنما ظلت كل طائفة غير راضية بنصيبها، بحيث لم تكن تخلو مدينة من جماعات تتحدث باسم الناس، وتنتقد أعمال الحكام وتشهر بهم؛ في حين استمر الحكام أنفسهم -- رغم ذكائهم وإدراكهم السياسي -- يحكمون بأسلوب الشرق من

قهر وعنف ؛ ومن هنا كان التحدى بينهم وبين طوائف مجتمعهم غير المتجانس مستمرا؛ وطال التحدى وخسر الجانبان كثيرا؛ إلا أن خسارة الأندلس كانت فى النهاية أكثر، إذ وقفت القوى المعادية الخارجية - وعلى رأسها بطبيعة الحال مملكة أشتوريس - وراء هذا التنافر والتناحر تغذيه وتلهبه، فاستفادت من اختلال السلطة المركزية لحساب مصالحها ومطامعها الترسعية.

وليس إلى الشك سبيل في أن كافة طوائف المجتمع الأندلسي هي المسئولة عن الوصول بالأندلس إلى هذه الحالة المتردية، باسهامها جميعا – وكل بنصيبها – في تشكيل نسيج هذا الواقع المرير. ذلك أن العرب – وهم على رأس تلك الطوائف – قد استقروا في الأقاليم الجنوبية على أساس النسب والعصبية ، وتوزعت معهم انتماءاتهم قبليا بين قيسى ويمنى، وإقليميا بين شامي وحجازى؛ لكنهم شكلوا في ذات الوقت أقلية أرستقراطية احتفظت لنفسها بمكان اجتماعي رفيع، واختصت نفسها بمراكز الرئاسة والصدارة؛ فجلبت على نفسها بغض الطوائف الأخرى من ناحية؛ وظلت هي من ناحية أخرى متحفزة لاستغلال ضعف السلطة المركزية. وحينما واتنها الفرصة – من ناحية أخرى متحفزة لاستغلال ضعف السلطة المركزية. وحينما واتنها الفرصة – في فترة ما بعد عبد الرحمن الثاني – لم تتردد في القيام بسلسلة من الحركات الانفصالية، ونجح زعماؤها في فرض سيطرتهم على مناطق استقرارهم، بحيث لم يعد نفوذهم فيها موضع جدل من حكومة قرطبة التي اضطرت أخيراً إلى الاعتراف بسيادتهم عليها .

أما الطائفة الإسلامية الأخرى فكانت ممثلة في البربر، الذين استوطنوا الأقاليم الشمالية والوسطى وغيرها من الجهات ذات الطبيعة الوعرة، وأنكروا على العرب ما يدعونه من امتياز ؛ ونازعوهم مشاعر النفوذ والسيطرة، وظلوا يبغضون السلطة المركزية ويقاومونها ؛ وهم وإن أخفقوا في ذلك مرارا من قبل إلا أنهم لم يتخلوا عن طموحهم ؛ الذي استمدوه من دعم القوة الأساسية لهم في المغرب؛ حتى نجحوا - مع اختلال السلطة المركزية بعد عبد الرحمن الثاني - في الاستقلال بأقاليمهم ؛ لاسيما إقليم طليطلة أي الثغر الأوسط ، بما له من أهمية بالغة في مواجهة ثغور أشتوريس في إقليمي ألبة والقلاع.

أما أهل البلاد الأصليون الذين انتشروا في كافة الأقاليم والنواحى بين المسلمين من البربر والعرب؛ فقد تأقلم بعضهم مع الوقت مع النظام الأموى هوية دون عقيدة ؛ وهؤلاء هم المستعربون Mozarabes أى الذين استعربوا لسانا وأسلوب حياة، لكنهم ظلوا نصارى على دينهم؛ وكانوا يشكلون غالبية السكان أول الأمر ثم أخذت تتناقص ظلوا نصارى على دينهم؛ وكانوا يشكلون غالبية السكان أول الأمر ثم أخذت تتناقص

أعدادهم مع الزمن؛ وفي كل الحالات لم يقدر لهم الاندماج مع بقية طوائف المجتمع ، إذ لعب القساوسة دورهم في حضهم على التمسك بنصرانيتهم، وفي تأليبهم على المسلمين؛ ومن ثم ممان بغضهم لبقية طوائف المجتمع من المسلمين بعامة والسيادة العربية بصفة خاصة. في حين نرى الفئة الأخرى من أهل البلاد الأصليين، وهم الذين عرفوا بالمولدين Mulades، فإنهم وإن تأقلموا هوية وعقيدة إلا أنهم مع ذلك لم يتمكنوا من كبح جماح بغضهم لغيرهم من بقية فئات المجتمع، وللسلطة العربية التي ظلت تنظر إليهم كموالي؛ وفي وقت كانت أعدادهم تتكاثر مع الأيام حتى صاروا يشكلون غالبية السكان؛ وبالتالي فلم يفتهم أن يسهموا بالنصيب الأكبر في ظاهرة التقسيم التي خرجوا منها بنصيب الأسد، حيث استقلوا في نحو ثلاث عشرة مقاطعة وعلى رأسها أقاليم الجنوب، التي كانت درع الأندلس ضد الأخطار التي ستهب عليها من المغرب بقيام الدولة الفاطمية مع أواخر القرن الثالث الهجري؛ فضلاً عن استقلال من المغرب بقيام الدولة الفاطمية مع أواخر القرن الثالث الهجري؛ فضلاً عن استقلال مواجهة ثغور أشتوريس الشرقية في حوض نهر إبرة والجنوبية في حوض نهر دويرة . مواجهة ثغور أشتوريس الشرقية في حوض نهر إبرة والجنوبية في حوض نهر دويرة .

وعلى هذا النصر كانت ظروف الأنداس منذ عشية إمارة محمد بن عبد الرحمن، تناقضات هائلة وحركات استقلالية مكبوتة انفجرت في كل مقاطعة، كأنها على موعد مع خطة مشتركة مدبرة لاقتسام الأنداس، نتج عنها أن صارت البلاد مسرحا ملتهبا لاضطرابات سياسية عنيفة، كادت تطيح بدعائم سلامة الدرلة، بعدما استنفدت طاقة الأمراء وهددت عروشهم بأعظم الأخطار؛ بحيث لم يعد يبقى لديهم وقت أو جهد يصرفونه إلى مجابهة جرأة أشتوريس، أو الحد من طموحاتها المتنامية على حسابهم.

ذلك أنه ما كادت تعر بضعة أيام على اعتلاء الأمير محمد حتى بدأت طلائع ثورة للمولدين في طليطلة – رائدة العصيان في كل عهد – حينما امتنعت عن مبايعة الأمير ، وأوقعت بقواته شر هزيمة وقبضت على عامله في المدينة وأودعته السجن (۱)، مساومة على رهائن لها في قرطبة ؛ ورغم استجابة الأمير باطلاق سراحهم (۲) ، فلم تهدأ الثورة وظل زعماؤها على تحديهم له حتى اتسعت دائرة أخطارهم إلى ما يجاورهم من مدن، لا سيما مدينة قلعة رباح (۲) Calatrava

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٢٩٢ - ٢٩٣.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، البیان ، ۲ ص ۶۹.

<sup>(</sup>٣) عنها أنظر: ابن غالب، تعليق منتقى، من ٢٨٩ الحميرى، صفة، من ١١٦٣ عنها أنظر: ابن غالب، تعليق منتقى، من ٢٨٩ الحميرى، صفة، من غالب، تعليق منتقى، من كالماء الماء ا

المجاورة ، التى أغاروا عليها يخربون ويدمرون ويعملون السيف فى رقاب أهلها ، بحيث لم يتج منهم إلا من تمكن من الهرب، حتى أقفرت المدينة وخربت؛ وكان على الأمير أن يعيد تعميرها وتأمينها فصرف جهده إلى بناء أسوارها وإتقانها وتحصينها(۱) ، ثم ربّب فيها جيشاً كثيفا لحمايتها، كما استرجع إليها من فر من سكانها؛ فى الوقت الذى كان جند صائفته بقيادة ابنه الحكم تعمل على تطهير المنطقة المجاورة لها من ثوارها . ومع كل هذه الاجراءات ظلت طليطلة مضطربة؛ وفشل جيش آخر أرسله الأمير فى العام التالى ( ٢٣٩هـ / ٨٥٣م ) فى إعادة الأوضاع إلى سابق استقرارها ؛ وإنما على العكس منى بهزيمة ساحقة قريبا من قلعة رياح، حيث ترصد له الثوار عند فحص أندوجر Andujar ، وتمكنوا منه فى معركة حامية فى شوال من نفس العام / مارس ٨٥٣م ؛ وعادت فلوله إلى قرطبة بخسارة فادحة (١) .

كان هذا التصر كافيا لإعلان العصيان المنظم في طليطلة، ومعاودة الثوار العيث في المدن القريبة؛ فلما اشتدت وطأتهم أخذ الأمير في التأهب لهم؛ فحصن مدينة أبدة Ubeda (٢) بكورة جيان بمعاقل منبعة، واستنفر إليه العرب المقيمين على الطاعة؛ وحينذاك استشعر الثوار عزمه على قتالهم ، فبادروا إلى الاستعانة ضده بأشتوريس لاسيما وأنها قريبة منهم، واتصلوا بملكها أردونيو الأول Ordono I وأعلموه بحركة الأمير ضدهم وسألوه أن يعينهم عليه (٢) ، فكانت فرصته لينقل أرض الصراع مع الأندلس إلى داخل أراضيها ذاتها.

ويرى ابن حيان أن أهل طليطلة كانوا بذلك ، أول من استجاش بالمشركين جيرانهم نصارى أهل دار الحرب على المسلمين إخوانهم ، (٥)، وفاته أن ثوار مدينة ماردة استجاشوا من قبل بالملك الفونسو الثانى ضد عبد الرحمن الثانى. وإذا كان

<sup>(</sup>١) الحميرى، الروض المعطار ، تحقيق إحسان عباس، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) قارن ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق مكى، ص ٢٩٢ – ٢٩٤؛ ابن خلدون، العبر، ٤ ص ٢٨٣؛ ابن عناري، نفسه، ٢ ص ١٩٤ ابن الأثير ، الكامل ، ٥ ص ٢٩٣ ـ

<sup>(</sup>٣) عنها أنظر: ابن غالب، نقسه، ص ٢٨٤، الصميرى، نقسه، ص ١٩١١) أن الأمير محمدا هو (٣) Lévi - Provençal, La (١١) أن الأمير محمدا هو (٣). Description, pp68-70. الذي بنى هذه المدينة، ولكنها في الواقع كانت من بناء أبيه، أما هو فقد زاد في بنائها وتحصينها مثلما يفهم من نص ابن غالب أعلاه ومن نص ابن الأبار، الطة، ١ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) المقتبس ، تحقيق مكى، ص ٢٩٥.

الفونسو قد أحجم وقتذاك عن إمدادهم، فقد غامر أردونيو ولم يتردد في أن يمد ثوار طليطلة بجيش صخم من قواته نصارى أشتوريس والبشكنس، وفي ذلك دلالة على مدى ما كان يجيش به صدر أردونيو صد الأندلس، ومدى ما وصلت إليه أشتوريس من جرأة . وقد عهد أردونيو بقيادة هذا الجيش الصخم إلى أحد أشقائه (۱)، الذي يسميه ابن عذاري(۱) غشتون أو غثون ( Gatón ) ؛ في حين يدعوه ابن حيان (۱) باسم برمند القس؛ وهو اسم يتطابق مع اسم الملك برمودو الملقب بالقس، الذي ولي عرش أشتوريس عام ۱۷۷۸ ( ۱۷۲ هـ )، واعتزله طواعية بعد ذلك بثلاث سنوات عرش أشرنا من قبل ؛ لينخرط في سلك الرهبنة على إثر هزيمته أمام قوات الأمير هشام، فتوارى منذ ذلك الحين عن المسرح السياسي والحربي دون أن يسمع به؛ ولذا فمن المستبعد أن يكون هو قائد الجيش؛ إضافة إلى أنه ليس هناك ما يؤكد أنه كان على قيد الحياة وقتذاك ، إذ اختفى ذكره في المصادر الإسبانية مع تنازله عن العرش؛ وحتى لو كان حيا فلا يعقل أن يعهد إليه أردونيو بهذه المهمة بعدما أثبت هزالة كفاءته الحربية.

كذلك فقد توحى رواية ابن حيان السابقة أن أهل طليطلة قد استمدوا أيضا وللى جانب أشوريس – بكل قوى المسيحية المعادية في شمالي إيبيريا، وذلك من قوله: بالمشركين جيرانهم نصاري أهل دار الحرب، وهو مادفع المؤرخين المسلمين مثل ابن الأثير() وابن خلدون() والمقرى() إلى النص صراحة أن أهل طليطلة قد استمدوا ملك البشكنس، أي غرسية إنييجيز Garcia Iniguez الذي كان قد خلف والده في حكم إمارة نبرة منذ عام 778 - 700 - 700 وإن كنا نستبعد ذلك أيضا لا سيما وأن غرسية كان لايزال على طاعته لأمير قرطبة ولم تكن قد ساءت علاقتهما بعد؛ ثم إن المؤرخين الإسبان الذين أشاروا إلى استمداد أهل طليطلة بملك أشتوريس لم

Historia Arabum, ed. Sanchez, p 43; Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 290; Prim. (۱) وان كان درم درستان المحتوية والله والله المحتوية والله و

<sup>(</sup>٢) البيان ، ٢ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المقتبس، تحقيق مكى، مس ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٥ مس ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) العبر، كمن ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) نفح ، ۱ ص ۳۲۸.

Textos Inéditos del Muqtabis, pp 306, 308. (V)

يذكروا شيئا عن استمدادهم بملك البشكنس، ونعتقد أنهم ما كانوا يغفلون الإشارة إليه فيما لو حدث شيئ من هذا التبيل.

وعلى كل حال كان لمبادرة طليطلة في الاستنجاد بقوة معادية أثر في ترويع الجو العام في قرطبة، التي كان لايزال لديها القدرة - رغم كل الظروف - على تجميع قوات صخمة، بحيث إنه حينما أعلن الأمير محمد النفير استعدادا للزحف نحر المتحالفين بادر إليه المسلمون رجالا وركبانا يطلبون الشهادة في وجهتهم (١)، فلما اكتملت الحشود قادها الأمير في المحرم عام ٢٤٠هـ/ يونيو ٨٥٤م في أول حملة يقودها بنفسه لقمع هذه الحركة الخطيرة، فقصد طليطلة عبر الطريق الروماني الممتد من مدينة قرطبة، وما أن وصل إلى الفحص الواقع جنوب غربي طليطلة - الذي يخترقه وادى سليط Guadacelete أحد فروع نهر تاجة ، في نفس المكان الذي دارت عليه رحى الحروب الدامية بين العرب والبربر منذ مايزيد عن قرن من الزمان - حتى وجد ثوار طليطلة وحلفاءهم الأشتوريين قد تأهبوا للقائه ، وقايضوه في اعتزامه، وصاروا عن طليطلة نحوه يبغون صده عن وجهه والإيقاع به وبمن معه، (٢). فلما عاين الأمير بنفسه كثرتهم التي ضاق بخيلهم الفضاء الواسع والمكان الداني الشاسع؛ خامره الجزع وشابه الروع والفزع وظن ألا منجاة له منهم ، وأن المسلمين سيكونون هناك طعن الشفار؛ وحينذاك هم بالعودة إلى قرطبة والرجوع عن تلك الحركة لقوله تعالى : (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ، فقام إليه أحد تجار قرطبة ممن كانوا يرافقونه يثنيه عن تراجعه ويشجعه على منازلة العدو دونما تخوف قائلا له : أيها الأمير قال الله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله .. ) فرد عليه الأمير : رحمك الله أيها الشيخ ، والله ما جبنت نفسى إلا أنه لا رأى لمن يطاع ولست أستطيع أن أجاهد وحدى، فرد عليه العتبي الفقيه: ووالله ما أراه قذف بها على لسانه إلا ملك ، فاستخر الله ليلك هذا وفي يومك ،؛ فأراه الله في مقابلة العدو الرشاد والهمة والسداد، وقام يندب الناس إلى لقاء العدو وأمر أن يكون كل على حسن ظنه من الظفر ويقينه؛ وقال لهم إن كنتم تشكرون الخلفاء نعمة وترتجون منى مكافأة فأريحوني من هذا العدو، فإن انتحارى واتكائى على سيفي أهون على من أن يقال ولول عليه العدو من شاهق الجبل ففر عنه ؛ فلما انعقدت رايات المسلمين وتأكدت نياتهم على المقارعة (٢)، رتبهم الأمير وأكمن

<sup>(</sup>١) ابن حيان ، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، البیان، ۲ ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، نفسه، ٢ مس ١١٢ - ١١٣؛ ابن القوطية، تاريخ، مس ١١٤ - ١١٥.

معظمهم فى كمائن خلف النتوءات البارزة فى نواحى وادى سليط، فى حين نقدم هو بقة من الجند نحو العدو كحيلة منه ليطمعه فى منازلته، وحينذاك يوقعه فى الشرك الذى نصبه له .

كانت الخطة متقنة إلى حد كبير بحيث اختالت على أهل طليطلة وحلفائهم وتم تضلطهم، إذ حيدما عاين أهل طليطلة قلة أعداد الجند الزاحفة نحرهم أعامرا غثون قائد قرات أشتوريس، فتحركوا فرحين لا يشكون في الظفر والغنيمة منهم؛ حتى النقوا بهم على وادى سليط في معركة طاحنة نسبت إلى هذا الوادي ؛ وحينذاك برزت قوات المسلمين من مكامنها وتتابعت ردودهم من اليمين والشمال، وتواترت خيلهم أرسالا على أرسال، فأطبقت على توار طليطلة وحلفائهم النصاري من كل جانب حتى غشيتهم منهم ظلل كالجبال(١)؛ وإستعرت رحى القنال واختلط الغريقان واجتلاا مليا بصدق ما شوهد أجد منه، وأبلى المسلمون بلاء لاشئ فوقه ؟ أخذت فيه ضربات سيوفهم وطعون رماحهم كل مأخذ من خصومهم(١)، بحيث أنه ما أن انتصف النهار حد، كانوا قد أبادوا جموعهم وقتلوا عامتهم؛ فيلغت رءوس ما احتزوه منهم أعداداً غفيرة، اختلف المؤرخون المسلمون في حصرها فقيل ثمانية آلاف(٢) وأحد عشر ألفا(٤)، وعشرين ألفا(٥) وثلاثين ألفا(١) أو حتى مائة خمسة وأربعين ألفا(٧)، وإن حددتهم الروايات الإسبانية بعشرين ألف فقط، منهم اثنى عشر ألفا من أهل طليطلة وثمانية آلاف من قوات أشتوريس (١)؛ جمعت ورصعت بين أيدى الأمير فأمر بقناة طويلة علقت عليها رأس قائد قوات أشتوريس، وأحدقت حولها الرءوس المحتنزة وتراصت ذروتها حتى استوت مع السنان، فشوهد من كثرتهم مالم يكن يعهد بمثله، وصار منها جبل اعتلاه المسلمون يهللون ويحمدون ربهم على النصر، وحينما حانت وقت صلاة الظهر صعد المؤذن هذا الجبل الآدمي ونادي بالآذان من أعلاه (٩)، ثم بقيت نلك الجثث على أرض المعركة في وادى سليط دهرا طويلا (١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري، نفسه، ۲ ص ۹۰.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٢٩٧

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، نفسه، ٥ص ١٢٩٤ ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ٢١؛ الديري، نفسه، ٢٢ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ١٩٥ ابن خلدون، نفسه، ٤ ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) ابن القرطية ، نفسه، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٧) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٤٧.

Historia Arabum, ed Sanchez, p 43; Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, p 296; Cron. Geral (A) de Espanha, ed Cintra, 2 p 417.

<sup>(</sup>٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى ، ص ٢٩٧ - ٢٩٨.

<sup>(</sup>۱۰) ابن الأثير، نفسه، c ص ۲۹۴.

وعلى هذا النحو أورد المؤرخون المسلمون تفاصيل معركة وادى سليط بين قوات الأمير محمد وقوات خصومه من ثوار طليطلة وحلفائهم من أشتوريس؛ ووصفت بأنها كانت من أمهات وأعظم الوقائع التى لم ير أهل الأندلس مثلها من قبل(١)؛ كما تغنى بها الشعراء المسلمون وامتدحوا بها الأمير في قصائد مطولة(١).

وعلى الرغم من أهمية هذا الانتصار والكسب المعدوى الذى تحقق للأمير محمد وهو في مطلع إمارته، إلا أن مشكلة طليطلة ظلت قائمة تنذر بالخطر بين الحين والآخر، وأضحت المدينة ملجأ مختلف التيارات السياسية والدينية، وهي في مجملها حاقدة على السيادة الأموية ؛ وينجح الأمير في قمع عدة انتفاضات بها على جانب من الخطورة حتى انتهى أمرها مؤقتاً عام ٢٤٤هـ/ ٨٥٨م إلى الرضوخ والاعتراف بسبادته بعد الضربة العنيفة التي تلقتها على يديه ؛ إذ لم تلبث المدينة أن عادت إلى خطها السلبي لتعود معها محاولات الأمير لتطويق ما بها من اضطرابات؟ فعمل على رصد تحركات أهلها والتضييق عليهم بتحصين ما يجاور مدينتهم من قلاع مثل قلعتي رباح وطلبيرة ، وشحنهما بالجند والفرسان الكثيفة في عام ٢٤١هـ/ ٨٥٥م (٦)؛ وفي العام التالي باغنتهم قوات الأمير تنسف معايشهم وتعيث في نواحيها ، لكنها ما كادت تعود عنهم حتى زحفوا على قلعة طلبيرة وهاجموا حامينها عام ٢٤٣ هـ/٨٥٧م، فخرج قائدها إلى لقائهم بعدما أكمن لهم الكمائن وانقض عليهم في معركة بالغة الشدة، قتل فيهم قتلا ذريعا حتى بلغت أعداد قتلى أكابرهم وحدها سبعمائة قتيل؛ لم تشف غليل الأمير بحيث خرج بنفسه إليهم لمعاقبتهم في صيف العام التالي بجيش ضخم ، لكنه ما كاد يصل إليهم حتى وجدهم قد تأهبوا لمنازلته على باب مدينتهم وواضعوه الحرب أياما دون أن يتمكن منهم، فعمد إلى الحيلة وتظاهر بالتقهقر فاندفعوا وراءه يلاحقونه دون أن يدروا أن مهندسيه قوضوا قراعد القنطرة، بحيث أنهم حينما احتشدوا عليها سقطت بهم هاوية في النهر، وتدهدهت صخورها عليهم من كل ناحية فهاك كثير منهم، ومن نجا تمكن منه الأمير فوضع

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٢١١١ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، من ١٤٧ ابن عبد ربه، العقد ،٤من،١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) أنظر هذه القصائد عند كل من : ابن حيان ، المقتبس، تحقيق مكى، ص ۲۹۸ – ۲۰۳، ۳۰۳ – ۲۰۴؛ ابن عذارى، نفسه، ۲ ص ۱۱۱ – ۱۱۲ ابن عبد ربه، نفسه، ٤ص ٤٩٥ – ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١/٢١ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ١/٢٦ الدريرى، نفسه، ٢ ص ١/٢٢ ص ١/٢٣ ص ١/٢٢ ص ١/٢٣ ص ١/٢٢ ص ١/٢٣ ص ١/٣ ص ١/٢٣ ص ١/٣ ص ١/٢٣ ص ١/٣ ص ١/٢٣ ص ١/٢ ص ١/٢٣ ص ١/٢٣ ص ١/٢ ص ١/٢٣ ص ١/٢ ص ١/٢٣ ص ١/٢٣ ص ١/٢٣ ص ١/٢٣ ص ١/٢٣ ص ١/٢٣

السيف على رقابهم قتلا وتشريدا حتى قل سكان المدينة قلة ظاهرة، وضاقت بهم معايشهم فانكسرت حدتهم (١) واضطروا إلى الاذعان لطاعته في عام ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م. الا أن كل ذلك كان تدبيرا موقونا لأن المدينة وفعت بعد ذلك تحت سيطرة بني ذي النون البريروتحرلت إلى إقليم مستقل بموافقة الأمير كما سننبين فيما بعد .

اذا كان الأمير قد نجح في إخضاع مدينة طليطلة مع بدايات عام ٢٤٥هـ / ٥٩٨م ، لكنه دهم من جديد بخطر النورمان الذين عاودوا الإغارة على سواحل الأنداس الغريبة وهاجموا مدن إشبيلية والجزيرة الخضراء وغيرهما، ثم واصلوا زحفهم على السواحل الشرقبة فهاجموا بعض مدنها مستبيحين إياها سفكا ودمالا) ، حتى وصلوا إلى مصب نهر إبرة فدخلوه واقتحموا بلاد البشكنس وأغاروا على مدينتها بمبلونة وأسروا فيها ملكها غرسية ، الذي افتدى نفسه منهم بندية صخمة عجز عن الوفاء بها بالكامل؛ إذ بلغت تعمين(٢) أو سبعين ألف دينار(١) بحيث ارتهن أبناءه عندهم في بعضها.

لم يكن انصراف الأمير محمد إلى مصارعة ثوار طليطلة ومن بعدهم درء خطر الدورمان يعنى أنه غض النظر عن الاهتمام بأمر أستوريس ، إذ كان يتوقع أن يستغل ملكها أردونيو فرصة متاعبه ايغير بين لعظة وأخرى على الأنداس، انتقاما لهزيمة قواته في وادى سليط. ولذلك لم يتوان الأمير عن معاقبته في العام التالي لهذه الهزيمة أي عام ٢٤١ه / ٨٥٥م، بأن أعلن النفير العام وكانب أهل الثغور للاحتشاد فلما توافدوا عليه قادهم بنفسه (°)، أو أنه عهد بقيادتهم إلى موسى بن موسى عامله على الثغر الأعلى (١) - وكان لازال على طاعته واشترك معه في معركة رادى سليط من قبل - واقتحم بهم أرض إقليمي ألبة والقلاع من أراضي أشتوريس، فجال فيهما يدوخ أهلهما وينسف بسائطهما ويفتح حصونهما حتى بلغ أقصى هذين الاقليمين ثم عاد إلى قرطبة (١) .

<sup>(</sup>١) قارن : ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٠٤ - ٢٠٠٧ ابن عذارى ، نفسه، ٢ ص ٩٦، رهو رأن يجعل تاريخ إذعان المدينة عام ٢٤٠هـ قواضع من سياق روايته أنه إما خطأ مطبعي أو تصحيف من المحقق أو ربما من ابن عذاري نفسه . وأنظر أيضاً : ,Cron. del Rodrigo, ed Fuensanla, p 297 Historia Arabum, ed. Sanchez, pp 43 - 44, Prim Cron General, ed. Pidal, 2 pp 364 - 365, Cron Geral de Espanha, ed. Cintra, 2 pp 417 - 418

<sup>(</sup>٢) عن تلك الغزوة قارن بنفصيل : ابن حيان، المقتبى، تحقيق مكى، ص ٢٠٧ – ٢٠٩ ، ٢٠٨ – ٢١١؛ أبن عذاري، نفسه، ٢ ص ٩٦ – ٤٩؛ العذري، نصوص، ص ١١٨ – ١١٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر : ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٠٠٠ النويري، نفسه، ١/٢٢ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٠٩، ٣١٣؛ ابن خلدين ، العبر، ٤ ص ٢٨٤؛ العذري، نفسه، ص Textos Inéditos del Muqtabis, p 306. 1111

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٢٠ ، 308 ابن عذاري، نفسه، ٢

<sup>(</sup>٦) قارن: ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٩٦؛ النويرى، نفسه، ١/٢٢ ص ١٥٣ ابن خلدون، نفسه، ٤ ص ٢٨٢؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>Y) ابن عذاري، ننسه، ٢ص ١٩٥ ابن الأثير، ننسه، ٥ص ١٢٩٦ الله ٢٣١٠ Textos Inéditos, Lix cit

ولكن لما لم بكن لدى الأمير وقت أوجهد كاف لكي يواصل نشاطه الحربي صد أشتوريس ، فإنه على إثر هذه الحملة يقتصر على اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية صد ما قد تقوم به أشتوريس من هجوم ، وليحول دون إمكانية معاونتها أي من المناهضين له في داخل الأندلس، ولذلك نشط في ضبط أطراف بلاده وتقوية ثغوره ببناء حصون تغرية جديدة مثل حصن طلمنكة Talamanca الواقع على ضغة نهر شرنبة Jarama أحد فروع نهر ناجة ، حتى صار حصنا منيعا لايرام في نحر العدو؛ وحصن إستيرش ( Esteras de Madina الحالية ) إلى الجنوب الغربي من مدينة سالم؛ وحصن مجريط ( Madrid الحالية ) إلى الشمال الشرقي من طليطلة؛ وحصن بنة فراطة ( Pena Forata الحالية ) على ملتقى نهرى سورب Sorbe وإينارس Henares من فروع تاجة (١)؛ وصارت هذه الحصون منيعة وتشكل نطاقا دفاعيا وشجا في نحر العدو في الجزء الجنوبي من الثغر الأوسط بين مدينتي سالم وطليطلة. وقد بلغ من اهتمام الأمير بالرقوف على أحوال ثغوره والاطمئنان على هدوئه واستقراره أنه كان شديد الاستخبار عنها والتطلع إلى ما يحدث فيها وإرسال الثقات للبحث في مصالحها ، وليس أدل على هذا الاهتمام مما حكاه مطرف بن نصير بقوله: ١ أبطأ عن الأمير وقتا من أيامه خبر الثغر وفترت عنه رسلهم فاشتد لذلك قلقه وساء ظنه، فدعاني وأنفذني لاستعلام ذلك والكشف عنه ... وأوعدني يسفك دمي إن زدت عليها، (۲).

وإذا كان الأمير محمد قد تخوف من استغلال أردونيو متاعبه الداخلية فاهتم بشغوره وحصنها تأهبا للدفاع عن بلاده، فقد بادله أردونيو نفس المخاوف ولم يغب عن باله أن انصراف الأمير عن غزو بلاده إنما هو أمر موقوت لن يلبث أن ينتهى حالما يفرغ من متاعبه؛ ولذلك سارع أردونيو بدوره إلى الاستفادة من تلك الهدنة في القيام بحركة تحصينية تعميرية واسعة النطاق في منطقة ثفوره المواجهة للأندلس، فأحاط قلاعاتها بأسوار متقنة وأبراج عالية منيعة وتحصينات قوية ثم حشدها بالجند والمرابطة مثلما فعل في قلعة مدينة أستورقة عام ٥٥٥م(٢) ( ٢٤٠هـ ) ، وفي قلعة

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، المقتبس، تحقیق مکی، ص ۱۳۲ و وقارن أیضاً: الحمیری، صفة، ص ۱۲۸ و مجهول، ذکر بلاد الأندلس، ص ۵۰ – ۱۰۱ ابن سمید، المغرب، ۲ ص ۲۲ – ۶۲.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ١٣٢ - ١٣٣.

Sanchz Albomoz, Serie de Documentos Inéditos del Reino : عن الرثيقة الدالة على ذلك أنظر (٢) de Asturias, CHE 1944, 1 - 2 pp 327 - 328.

مدينة ليون في العام الذي تلاه (١)، وهي القلعة التي كان المسلمون قد خربوها حينما أغاروا عليها قبل ذلك بعشر سنوات؛ وقد كان لهاتين القلعتين أهمية استراتيجية فائقة وقتذاك في حماية مملكة أشتوريس، لتحكمهما في ممرات جبال كنتبرية المفضية إلى قلب المملكة من ناحية الجنوب. كما اهتم بتحصين أطراف مملكته مثل قلعة توى لا تلاب؛ أما في Túy للدفاع عن حوض نهر ميليو والساحل الغربي لإقليم جليقية في الغرب؛ أما في الشرق فقد عهد إلى الكونت لذريق Rodrigo بتحصين قلعة أماية Amaya في إقليم قشتالة عام ٥٨٦م(١) (٧٤٥ - ٢٤٦هم)، لحماية إقليمي ألبة والقلاع؛ وقد امتد هذا النشاط التحصيني إلى قلاع أخرى عديدة مثلما تذكر المصادر الإسبانية(١)، وهي وإن لم تحدد أسماءها فين الطبيعي أن تكون قلاعا على امتداد السفوح الجنوبية لجبال كنتبرية التي تحمي المداخل الرئيسية إلى قلب مملكة أشتوريس.

لم يكتف أردونيو بتحصين فلاعات ثغوره وإنما اهتم أيضا بإعادة تعبير مدنها ونواحيها التي كان قد أخلاها الفونسر الأول من سكانها إثر استعادته لها من المسلمين منذ ما يزيد عن قرن من الزمان ، فظلت خالية مهجورة إلى أن استقدم إليها أردونيو سكانا جددا وطنهم فيها ليعيدوا إليها الحياة ، وتحدد المصادر الإسبانية نرعية هؤلاء السكان الجدد بأنهم من مسيحيى المملكة ذاتها ومن المسيحيين القادمين من الأندلس في الجنوب (1).

ومع أن نشاط أردونيو التعميرى التحصينى فى منطقة ثغوره كان رد فعل لما يقوم به الأمير محمد فى منطقة الثغور الأندلسية، فقد عمد أردونيو فى ذات الوقت إلى إعاقة أعمال الأمير التحصينية، فأغار على منطقة الثغور الأندلسية فى حملتين

Cron Burguense, ed. Huici, 1 p 32, Annales Compostellanı, ed. Huici, 1 p 60; Annales (۱) وإن كانت الحوابتان الأخيرتان تجطها في عام ٥٩٦ وإن كانت الحوابتان الأخيرتان تجطها في عام ١٩٨١ وليس عام ٨٩١ ممثل المدونة الأولى، في حين تجعلها حرابيات طليطة الأولى، عام ٨٩١ أنطر: Toledanos I, ed. Huici, 1 p 340

Cron. Burgense, ed. Huici, 1 p 32; Annales Compostellani, ed. Huici, 1 p 40; Chron (۲) أمام الله المحام ال

Cron Albeldense, ed. Florez, p 453; Cron Sebastiani, ed. Florez, p 487; Cron. Alfonso (7) III, ed Villada, p 127; Cron. de. Lucas, ed. Puyol, pp 294 - 295; Cron. Geral de Espanha, ed. Cintra, 2 p 415; Cron Silense, ed Florez, p 282.

Cron Alfonso III, ed Villada, p 80, Estoria de los Godos, ed Zahalburu, p 76; Cron. del (£) Rodrigo, ed Fuensanta, p 292; Prim. Cron. General, ed Pidal, 2 p 364; Chron. Leonaise, ed Cirot, p 397.

جريئتين مستغلا في ذلك معاناة الأندلس وإنشغال أميرها في القضاء على ثورة طليطلة وفي صد هجوم النورمان. وهما حملتان انفردت الروايات الإسبانية بالإشارة إليهما دون أن تحدد لأى منهما تاريخا بعينه، قائلة إن الملك أردونيو قاد بنفسه أولهما إلى أراضى الثغر الأدنى الأندلسي في الغرب؛ فهاجم أراضيه حتى وصل إلى مدينة قورية Coria واستولى عليها بعد معركة عنيفة قتل فيها المسلمين المدافعين عنها ، وأسر كثيرا من أهلها وعلى رأسهم حاكمها الذي تسميه زيد أو زياد Zeit- Zeith . في حين قاد الحملة الثانية الكونت لذريق إلى أراضي الثغر الأوسط فاقتحم حصن طلمنكة حين قاد الحملة الثانية الكونت لذريق إلى أراضي الثغر الأوسط فاقتحم حصن طلمنكة مراحة وقتل كل أفراد حاميته ، وأسر عامله الذي تسميه بعضها باسم — Mozeror وبعضها الآخر باسم Mozeor وزوجته بلقيس Balkaiz وإن أطلق سراحهما فيما بعد؛ وعادت القوات الأشتورية من هاتين الحملتين محملة بكثير من الرجال والنساء وحتى الأطفال، فباعهم أردونيو في سوق العبيد لصالح العرش(۱).

ومع أننا لا نستبعد حدوث هاتين الحملتين وقتذاك، إلا أن ما يساورنا الشك فيه هو أن تكون القوات الأشتورية قد استوات على أى من القلاع أو المدن الأندلسية؛ إذ كانت هاتان الحملتان على الأرجح غارتين بهدف تدمير تحصينات ما استجده الأمير محمد فى قلاعهما، والحصول على ما يمكن من غنائم وأسلاب. كذلك فعلى الرغم من تضخيم الروايات الإسبانية فى حجم انتصار هاتين الحملتين وفى أعداد الأسرى المسلمين، فيبدو أن النجاح قد أصاب القوات الأشتورية فى مهمتها.

هذا النجاح الذي حققه أردونيو في أراضي الثغرين الأدنى والأوسط شجعه ولاشك على مواصلة نشاطه الحربي ضد الثغر الأعلى، خاصة وأن تحصينات قلاعه كان تجرى وقتذاك على قدم وساق، وكان قد انتهى موسى بن موسى – زعيم أسرة بني قسى – لتوه من بناء قلعة جديدة في منطقة ريوخا Rioja عرفت بقلعة البيضاء أو البلاة Albialda عنف نهر إريجوا Iregua أحد فروع نهر إبرة، وصفتها الرواية الإسبانية بالمناعة والحصانة بفضل أبراجها وأسوارها القوية (١)؛ فضلاً عن

Cron. Sebastiani, ed Florez, p488; Cron Alfonso III, ed. Villada, pp 84, 130; Cron (1) .Rotense, ed. Moreno, p 621; Cron. Albeldense, ed. Florez, p 453, Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, p 295; Prim Cron General, ed Pidal, 2p 366; Cron. Geral de Espanha, ed. Cintra, 2 p 421; Chron. Léonaise, ed. Cirot, pp 397 - 398, 399 - 400.

Cron Schastiani, ed. Florez, p 488, Cron de lucas, ed. Puyol, p 296, Chron Silense, ed (۲) ماه خير معلوم قبل عام ۲۳۸هـ/ Florez, p 283, Chron. Léonaise, ed Cirot, p 398 مباشرة، وهو ما يفهم من رواية ابن حيان، المتنس، تحقيق مكي، ص ١٦٠ .

Cron Albeldense, ed. Florez, p 453; Cron Alfonso III, ed. Villada, p 82, 128, Cron Geral (7) de Espanha, ed. Cintra, 2 p 420.

موقعها الاستراتيجى الذى يحميه جبل لاتورثى Laturce من الشرق وتلال كلابيخو Clavijo من الغرب؛ وتتحكم فى المداخل المؤدية إلى إقليمى ألبة والقلاع، بحيث صارت شوكة فى جنب أشتوريس تهدد أمنها وسلامتها تهديدا خطيرا(۱۱)؛ لم يجد معه أردونيو بدا من العمل على إزالته مهما كلفه ذلك من تضحية. يضاف إلى ذلك عداوة أردونيو المستحكمة لموسى بن موسى منذ أن شارك فى إيقاع الهزيمة بقواته فى معركة وادى سليط، ثم قام بنفسه بغزو إقليمى ألبة والقلاع كما أشرنا من قبل، ولذلك كان أردونيو يتوق إلى الثار منه والقضاء عليه، باعتباره سيف أمير الأندلس المسلط على رقاب أهل مملكة أشتوريس فى إقليمى ألبة والقلاع.

وقد أدرك أردونيو منذ البداية جسامة ما هو مقدم عليه من مهمة، ولذا أعد لها إعدادا جيدا حشد فيه كل إمكانياته الحربية؛ وعبأ كل قوات مملكته أنتى ضمت خيرة جدده وأقواهم، ولم يعهد بقيادتهم إلى أى من قواده وإنما حرص على أن يقودهم بنفسه، فرحن بهم على أراضى الثغر الأعلى في عام ٢٥٥٩م / ٢٤٥ه.

وتفصل الروايات الإسبانية (٢) أنباء هذه الحملة قائلة أن أردرنيو لم يتوقف فى زحفه على أراضى هذا الثغر إلا أمام أسوار قلعة البيضاء العصينة، فضرب عليها حصارا نما خبره على وجه السرعة إلى موسى بن موسى، الذى جمع جيشه بنفس السرعة وهرول نحو قلعته لإنقاذها من هذا الخطر؛ ولكنه حينما اقترب منها لم يغامر بمهاجمة جيش أردرنيو وإنما ضرب معسكره عند جبل لاتورثى المجاور لها شرقا ، حالما يتدبر خطته فى تطويق جيش أردونيو وإجباره على رفع العصار عن القلعة؛ إلا أن الأخير لم يهيئ له تلك الغاية إذ بادر بتقسيم جيشه إلى قسمين ترك أحدهما متيما على حصار القلعة، فى حين تقدم بالقسم الآخر نحو موسى وباغته قبل أن يستكمل تنفيذ خطته أو استعداداته، فدارت بينهما رحى معركة قاسية عنيفة؛ كانت وبالا على قوات موسى إذ فقدت أعدادا غفيرة تخطت بتقدير الروايات الإسبانية عشرة آلاف من قوات موسى إذ فقدت أعدادا غفيرة تخطت بتقدير الروايات الإسبانية عشرة آلاف من كبار الفرسان، ومنهم غرسية Garcia زوج ابئة موسى نفسه، بخلاف من قتل من عامة الجند الذين فاقت أعدادهم أعداد من قتل من الفرسان؛ بحيث فاضت دماء عامة الجند الذين فاقت أعدادهم أعداد من قتل من الفرسان؛ بحيث فاضت دماء أولئك القتلى المسلمين – كتعبير مدونة ليون Chron . Léonaise والمناه البحر.

<sup>(1)</sup> عن أهمية موقعها أنظر : Sanchez Albornoz, Origénes, 3p 298 Sqq ؛ وأنظر الملاحق .

Cron Sebastiani, ed Florez, p 488, Cron. Rotense, ed Moreno, p 620, Cron. Alfonso III.(Y) ed Villada, pp 82 - 83; 128 - 129, Estoria de los Godos, ed Zabalburu, p 77; Cron. del Rodingo, ed Fuensanta, pp 294 - 295, Cron. de Lucas, ed Puyol, p 296; Cron. Silense, ed Florez, pp 283 - 284

Ed Cirot, p 399. (7)

أما موسى فقد أصيب بجراح خطيرة إذ نالته ثلاث طعنات، وإن تمكن من الإفلات على ظهر جواده من أرض المعركة وهر نصف حى، تاركا خلفه قواته دون قيادة فاضطربت صفوفها رحلت عليها الهزيمة الساحقة فتهاربت؛ ولم ترفع قوات أردونيو السيف عنها فطاردتها فى النواحى حتى شتنت شملها، ثم عاد أردونيو إلى القلعة فشدد حصاره عليها على مدى سبعة أيام كاملة ضاقت خلالها الحال بأهلها فشدد حصاره عليها على مدى سبعة أيام كاملة ضاقت خلالها الحال بأهلها وبحاميتها؛ فاقتحمها ووضع السيف على رقاب حاميتها وفتك بأفرادها؛ ثم نهب المدينة نهبا كاملا وسبى ماشاء من النساء والأطفال، ولم يترك القلعة إلا بعدما دمر أسوارها وحصونها وسواها بالأرض.

وبذلك انتهت أحداث تلك الحملة الجريئة، التي وإن كانت أقرب إلى غارة انتقامية صاحبها كثير من التدمير والنهب والتخريب دون الفتح الثابت أو الاستقرار في أي من نواحي الثغر الأعلى؛ فقد أشفى بها أردونيو غليله من الأمير محمد ومن موسى بن موسى عامله على الثغر الأعلى ، وانتهت بانتصاره في موقعة كلابيخو Clavijo أو لاتورثي Laturce وتدميره لقلعة البيضاء ، البلدة ، .

کان لتلک الحملة آثار علی جانب کبیر من الأهمیة لکل من أشتوریس والأندلس، إذ کانت هزیمة موسی فی تلک الحملة بدایة أفول نجمه وانهیار قوته (۱)؛ فانتهی تهدیده وخطره علی مملکة أشتوریس. ومن ناحیة أخری بدأت تتدهور علاقته بأمیر الأندلس بحیث کتب إلیه یذکر ما ناله ونال أهل بلده وما وصل إلیه من النصب، وسأله أن یکون دخول العسکر الإسلامی إلی أرض أشتوریس فیما بعد علی غیر ناحیته (۱)؛ فتأذی الأمیر ورأی فی ذلک بوادر عصیان جدید یوشک موسی أن یعلنه. ولذا بادر بعزله عن الثغر فی عام ۲۶۲هـ(۱)/ ۸۲۰م، وعین مکانه أحد ثقانه وأمره أن یقیم علی مغاورة موسی وبنیه (۱)؛ فانقلب موسی علی الأمیر وجاهر بعصیانه وخلافه و تطلع إلی السیطرة علی ثغر طلبطلة ( الثغر الأوسط) فی عام بعصیانه وخلافه و تطلع إلی السیطرة علی ثغر طلبطلة ( الثغر الأوسط) فی عام بعصیانه وخلافه و تطلع إلی السیطرة علی ثغر طلبطلة ( الثغر الأوسط) فی عام وقتیل بن سالم و زوجه من ابنته، لکن لم تلبث أن ساءت علاقته به هو الآخر، و وقعت

Cron. de Lucas, ed Puyol, p 296. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری، نسه، ۲ ص ۹۷.

<sup>(</sup>٣) العذري، نصوص، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أعلام ، ص ١٩.

بينهما حرب أصيب فيها موسى بجراح أدت إلى وفاته إثر عودته إلى مدينة تطيلة (١) في رجب من العام المذكور(٢). فتخلص الأمير من موسى وإن ظل خطر أينائه من بعده قائما يهدد الأنداس، إذ انقلبوا عليه واريموا في أحضان أعدائه من مسحدي الشمال الإسباني، مثلما فعل ابنه لب Lup الذي اعترف بتبعيته للملك أردونيو ودفع له الجزية طوال حياته كما حارب إلى جانبه مرات عديدة صد المسلمين(٢)؛ بل إنه تحالف مع غرسية بن إنييجيز أمير بمبلونة (١)، مما أدى إلى ازدياد حدة الصراع بينهم وبين الأمير من ناحية، وإلى اضطراب الثغر الأعلى عليه من ناحية أخرى اضطرابا استنفد معظم طاقاته وجهده.

كذلك تمخض عن انتصار أردونير على القوات الإسلامية في موقعة البلاة نوع من التقارب بينه وبين غرسية أمير بمبلونة، الذي كانت قد تغيرت نفسيته على موسى وعلى الأمير الأندلسي بسبب عدم إنجادهما له حينما هاجم النورمان بلاده؛ وتقاعس كل منهما عن معاونته في دفع قيمة الفدية الضخمة التي فرضوها عليه افتداء لنفسه. فاستغل أردونيو الموقف لصالحه وتحالف مع غرسية على الخروج إلى الأراضي الأندلسية ومهاجمتها(٥). فلما وقف الأمير محمد على نية المتحالفين بادر بالاستعداد لضرب تحالفهما وإحباط مشروعهما؛ وخرج إليهما بنفسه في عام ٣٤٦هـ/ ٨٦٠م في جمع غفير ، لم يخرج قبله مثله جمعا وكثرة وكمال عدة وظهور هيبة ، (١) قاصدا أولا أراضي بمبلونة فأقام يدوخ أراضيها على مدى اثنين وثلاثين يوما يخرب المنازل وينسف الثمار ويفتح القرى والحصون(٢)، مثل حصن فيروس ، قبروش ، Caparroso على الشاطئ الأيسر لنهر أراجون Aragón ، وحصن فالحسن ، فالجش، (^) Falchas على وادى أرجة Arga على وادى أرجة المؤرخون أنه المكان المعروف باسم Castillo Milagro أو أنه قرية أونة قشتيل

<sup>(</sup>١) عن تفاصيل الحرب بينهما أنظر: ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣١٥ – ٢١٨؛ ابن القرطية، تاریخ ص ۱۱۷ – ۱۱۸ ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۲۹ - 215 و ۱۹۷ می Pozy , Recherches, ۱ pp

<sup>(</sup>۲) العذرى ، نفسه، ص ۳۰ - ۳۱.

Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 488, Cron de Lucas, ed. Puyol, p 297; Cron Silense, ed. (T) Florez, p 284; Chron Léonaisc ed Cirot, p 399.

<sup>(</sup>٤) العذري، نفسه، ص ٣١.

<sup>(</sup>ه) ابن عذاري، أعلاء ؟ Textos Inéditos del Muqtabis, p 308

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، أعلاه.

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، أعلاه؛ ابن حيان، نفسه، تحقيق مكي ، ص ٢٦٠؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٠١١ النويري، نفسه، ۱/۲۲ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٠٠١ وعن هذين المصمدين أنظر: العذري ، نفسه ، ص ١٣٦ - lévi Provençal, Histoire, 1p 323 No 1.

<sup>(</sup>۹) ابن عذاری ، نفسه، ۲ ص ۹۷.

Lévi - Provençal, Loc. Cit. (1.)

Riguel الصالية، الواقعة في وادى عميق بين فرعى ريجل Uno - Castillo وكرديناس Cardenas من فروع نهر إبرة إلى الشمال الشرقى من مدينة تطيلة (١)؛ وهو الحصن الذي أسرت فيه القرات الإسلامية فرتون Fortun المعروف بالأنقر ابن غرسية أمير بمبلونة ، فظل أسيرا في قرطبة نحوا من عشرين عاما أطلقه بعدها الأمير محمد ، فعاد إلى بلاده وعمره يناهز المائة عام (٢).

وما من شك في أن تؤدى هذه الغزوة إلى إثارة غصب الأمير غرسية البمبلوني وحليفه الملك أردونيو، فعزما على الانتقام من الأمير الأندلسي؛ ولذلك اشتركت قواتهما في مهاجمة نواحي الثغر الأوسط عام ٢٤٨هـ/ ٨٦٢ – ٨٦٣م وعاثت في أراضيه، إلا أن القوات الإسلامية تصدت لها في معركة حامية عند ذي تروجة Torrejon إلى الجنوب الشرقي من مدينة طلمنكة وأوقعت بها هزيمة قتلت فيها كثيرا منهم (٢).

ورغم هذا الانتصار الإسلامي على القوات المسيحية المتحالفة، كان على الأمير محمد أن يركز نشاطه الحربي ضد أردونيو باعتباره رأس الفساد وأقوى أعدائه؛ فأغزى إلى بلاده في إقليمي ألبة والقلاع ابنه عبد الرحمن وبرفقته القائد عبد الملك بن العباس القرشي في العام التالى، فاقتحماها وترددا فيها بالغارات يقتلان الرجال ويهدمان البنيان، وتنقلا في بسائطها من موضع إلى آخر يحطمان الزروع ويقطعان الشمار ويفتحان الحصون، فلما خرج إليهما أردونيو بنفسه في حماة رجاله(1)؛ أو أنه أخرج إليهما أحد أشقائه ، ليقطع عليهما الطريق عند مضيق يسميه ابن عذاري الفج(٥) ، تقدم إليه عبد الملك وقاتله عند الضيق وأبلي هو ومن معه من المسلمين في حريه بلاء حسنا حتى وافتهم بقية قواتهم، فتكاثروا على العدو وأظلوه من كل ناحية وقتلوا فيه أبرح وتل ، حتى بددوا جمعه وأوقعوا به أبرح هزيمة (١).

<sup>(</sup>١) أنظر تعليق مكى على كتاب المقتبس لابن حيان، ص ٢٠٣ حاشية ٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) قارن: ابن عذاري، نفسه ، ٢ ص ١٩٠١ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ١٩٣٠ المقرى، نفح ، ١ Historia Arahum, ed. ٤٥٤ ص ١/٢٢ س ١/٢٢ ص ١/٢٢ الشهري، نفسه ، ٣٠٠ الديري، نفسه ، ٣٠٠ ص ١/٢٢ من ١/٢٢ ص ٢٠٠١ ابن الأثير، نفسه ، ٥ ص ١٠٠١ الديري، نفسه ، ٢٠٠١ مذا وقد ولدت لفرتون ابنة في قرطبة تدعى إنبيجا Onneca (Iniga) ، عادت معه إلى بمبلونة ، وتزرجت هناك من أحد نبلائها هو أثنار سانشيث Aznar Sanchez . قلما توفي بني بها عبد الله بن الأمير محمد قبل أن يتولى الإمارة وأنجب منها ابنه محمدا والد عبد الرحمن الذي عرف بالناصر، أنظر : Textos Navarros, p 231; Lévi ، والمصادر المعطاة .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، نفسه، تحقيق مكى، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) البيان، ٢ ص ٩٨.

<sup>(</sup>٦) قارن : ابن حيان وابن عذاري أعلاه ؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٢٦٤؛ النويري، نفسه، ٢٢/ ١ ص ٥٥.

ويبدو أن هذه الهزيمة لم تكن بكافية من وجهة نظر الأمير محمد لإذلال أردونيو ، لذلك أعد لحملة أخرى على أراضيه إعدادا جيداً، بحيث بلغت أعداد المستنفرين لها من الغرسان وحدهم نحواً من عشرين ألف فارس (١)؛ بخلاف المشود من الراجلة والمتطوعة الذين عهد الأمير بقيادتهم إلى ابنه عبد الرحمن وبرفتته عبد الملك بن العباس القرشى؛ وإما إلى ابنه الآخر المنذر وبرفقته الحاجب عيسى بن الحسن بن أبى عبدة ؛ أو أنه المنذر شقيق الأمير وليس ابنه (٢). ثم خرجوا قاصدين ألبة والقلاع من أراضي أشتوريس في عام ٢٥١هـ/ ٨٦٥م، واخترقوا حوض نهر دوبرة حتى تجمعوا على شاطئه الشمالي، وهناك رتبهم قائدهم وزحف بهم إلى أراضى العدر حمتى وصلوا إلى فج برذنش أو برذيش (٦)؛ الذي يجمعله بعض المؤرخين المدينين فج برادانوس Pradanos)، أو فج باراديس La Hoz de Páradiso)، أو فج باراديس الواقع عند نهر بارايسو Paraiso الحالي؛ قريبا من مدينة أماية التي كان أردونيو قد بني قلعتها وحصدها منذ سنوات خمس مضت، وهذاك انقض المسلمون على الحصون الأربعة الواقعة عند مدخل الفج فتغلبوا على حامياتها وغنموا جميع ما فيها وخربوها؟ وتنقلوا فيما يجاورها من مواضع يحرقون ويخربون حتى اتصل تدميرهم بكل نواحى ألبة والقلاع وما يقع فيهما من حصون وقلاع؛ لاسيما حصني لذريق Rodrigo وراميرو Ramiro في توقة ، أوقة Oca ، أي منطة بوريبا Bureba؛ وحصن غندشاب ، جونسالغو ، Gundisalvo في برغش Burgos ؛ وحصن غومث Gómez في مسانقة Mijangos في أعالى نهر إبرة(1)؛ ثم تقدموا حتى رصلوا إلى (1) الملاحة (1)Salinas de Anana التي كانت من أجل أعمال لذريق في منطقة القلاع (^)، فحطموا ما حولها وعفوا آثار ها(1).

<sup>(</sup>١) جاءوا من كور الأندلس المختلفة بأعداد متفاوتة ؛ يمكن الرجوع إليها عند : ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى ص ٢٠١١ - ٢٧٢ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠٠٩، ومن هذه الأعداد يمكن التعرف على ما كان مفروضا على كل كورة من جند حين الاستنفار .

<sup>(</sup>۲) قارن ابن عذاری، نفسه، ۲ص ۱۹۸ ابن الأثیر، نفسه، ۵ ص ۱۲۲۹ ابن حیان، نفسه، تعنیق مکی، ص (۲۲ ابن خادرن، نفسه، ٤ص ۱۲۸۴ المقری، نفح، ۱ص ۱۲۲۸ المقری، نفح، ۱ ص ۱۳۲۸ المقری، نفح، ۱ ص

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٩٨؛ وعن تحديد الطريق الذى سلكه الجيش عبر ملطقة حرض نهر دويرة حتى أرض العدو فى الشمال، أنظر بتفصيل : 352 - 348 Sánchez Albornoz, Origénes, 3 pp 348

Barrau - Dihigo, Recherches, p 185; Lévi - Provençal, Histoire, 1 p 317 (£)

Sánchez Albornoz, Origénes, 3 pp 346 - 347.(0)

Sánchez Albomoz, Origénes, 3 pp 358 : أبن عذارى، نفسه، ٢ مس ٩٩٨ وعن تحديد مواقعها أطر: - 359, Lvi - Provençal, Histoire, 1 p 177 No 3, P 318 No 1.

<sup>(</sup>٧) عنها بتفصيل أنظر: 357 - 355 - 357 origénes, 3pp 355 وبسبب كثرة ملاحات تلك المنطقة فقد اعتقد البعض أن الملاحة المقصودة ربما تكون إحدى ملاحات منطقة بوريبا، أنظر: - Lévi المنطقة فقد اعتقد البعض أن الملاحة المقصودة ربما تكون إحدى ملاحات منطقة بوريبا، أنظر: - Provençal , Histoire, 1 p 177 No3, p 318 No 1. رأى لم يوافق عليه البورنوث.

 <sup>(</sup>٨) ابن الأثير ، نفسه ، ٥ ص ٣٢٩؛ النويري ، نفسه ، ١/٢٢ ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>۱) ابن عداری، نفسه، ۲ مس ۹۸ .

بعد تلك الانتصارات انتوى المسلمون العودة إلى الأندلس، فتقدموا يؤمون الخروج من بلاد ألبة والقلاع عبر فج المركوبر(١) la Hoz de la Morcuera ؛ وهو هضية تخترقها سلسلة جيال Obarenes التي تشقها وديان عميقة إلى الجنوب الغربي من مدينة ميراندا دل إبرة Miranda del Ebro على نهر إبرة، الذي كان المسلمون قد حاربوا عنده الفونسو الثاني من قبل في معركة وادى أرون في عام ٢٠٠هـ/ ٨١٥ - ٨١٦م. وبينما كان المسلمون ماضون في طريق عودتهم نحو هذا الفج؛ كان لذريق حاكم إقليم القلاع قد حشد جنده عند مداخله، وأكمن الكمائن على ميمنته وميسرته ؛ ليوقع بالمسلمين عنده على غرة درن أن يشك وقد ذاك في الظفر بهم هذاك (٢) ؛ لاسيما وأنه كان قد أمصى سنوات مضت في توعير هذا الفج، وسخر فيه أهل الإقليم فقطعوه من جانب الهضبة بخندق عميق، حتى ارتفع جرف الفج وانقطع مساكه (٦). وما أن وصل المسلمون إلى الفج وعاينوا استعدادات لذريق عنده حتى أقاموا معسكرهم بإزاء معسكره؛ وعبأوا قواتهم واستعدوا لمنازلته، ثم نهضوا إلى لقائه وتلاقوا معه في قتال عنيف أظهروا فيه شجاعة نادرة، وأفشوا القتل في قواته بحيث وقع الاضطراب في صفوفها فانكشفت عن الخندق؛ واضطرت إلى الانسحاب من غير نظام إلى هضبة مجاورة تحتمي فيها، فلاحقتها القوات الإسلامية دون أن ترفع السيف عنها في مطاردة استمرت من الصحى حتى وقت الظهيرة، وقوات لذريق جادة في التراجع حتى وصلت إلى نهر إبرة، فاقتحمته تحت ضغط المسلمين في غير مخاصة بحيث غرق منها خلق كثير. وحينذاك رأى المسلمون أن يتوقفوا عن مطاردتهم وعادوا إلى الفج فردموا الخندق الذي يعترضه ثم سلكوه في غير خوف أو صغط من أعدائهم(1)؛ الذين تفرقت جموعهم بهزيمتهم هزيمة ساحقة، ووقعت في الأسر منهم جماعات وأبيدت كثرتهم بمن قتل مدهم، بحيث خلف المسلمون وراءهم من رءوسهم عشرين ألف وأربعمائة اثنين وسبعين رأسا (٥)، وإن قللهم ابن الأثير والنويري(١) إلى ألفين وأربعمائة اثنين وتسعين رأسا فقط، أما ابن حيان فلم يحددها واكتفى بالقول أنها كانت أعدادا عظيمة (٧)؛ وبهذا النصر أمن الجيش الإسلامي طريق عودته إلى قرطبة.

<sup>(</sup>١) ابن عذارى أعلاه، وإن كان ابن الأثير والدورى بسميانه باسم ، المركوين ، أنظر : أعلاه .

ر ) ابن حیان، المقتبس، تحقیق مکی، ص ۲۱۹. (۲)

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٩٨ - ١٩١ رابن حيان، أعلاه.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٩٩ ابن حيان، نفسه، تحقيق مكى، ص ٣١٩ – ٢٣٠ ابن الأثير، نفسه، ٥٥ ص ٣١٩ الدورى، نفسه، ٢٢/ ١ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ابن عداري أعلاه.

<sup>(</sup>٢) أنظر على التتابع، الكامل، ٥ مس ١٢٢٩ نهاية، ١/٢٢ مس ٥٥.

<sup>(</sup>V) المقتبس، تحقيق مكى ، ص ٣١٩.

كان لهذا النصر الساحق الذي حققه المسلمون على قوات أشتوريس فيما عرف بموقعة المركوير في الثاني عشر من رجب عام ٢٥١هـ/ التاسع من أغسطس عام ٨٦٥م، أثر مباشر في إصغاف قوة أهل إقليمي ألبة والقلاع ضعفا شديدا؛ بسبب ما نالهم فيه من نهب وقتل وأسر أعجزهم عن إمكانية التجمع أو الاحتشاد لصد هجوم إسلامي جديد، قاده صدهم عبد الرحمن ابن الأمير في العام التالي ٢٥٢هـ/ ٨٦٦م، بحيث تمكن من إفساد زروعهم التي لم يغادرها إلا هشيماً (١)، وتقدم في بلادهم دونما مقاومة إلى أن بلغ مدينة أماية Amaya التي كان أردونيو قد عمرها وقوي تحصيناتها من سنوات قليلة مصنت، ونجح عبد الرحمن في الإيقاع بحاميتها وقتل أعداداً كبيرة من أهلها ثم عاد إلى قرطبة (٢)، بعد غزوة يمكن أن توصف أنها تقليدية الستعراض القوة وحسب، دون أن تقع فيها معركة حاسمة.

أما الملك أردونيو فلم تواتيه فرصة إنجاد أهل ألبة والقلاع لصد تلك الحملة الأخيرة، أو الانتقام من المسلمين بهجوم مضاد على أراضى الأندلس؛ إذ كان وقنذاك طريح الفراش يصارع آلام النقرس (٢) ولم يلبث أن وافته المنية في السابع والعشرين من شهر مايو من نفس عام ٨٦٦م(١) ( الثامن عشر جمادي أول عام ٢٥٢هـ )؛ وكان ابنه الأكبر الفونسو الذي أعده ليخلفه على العرش غائبا عن العاصمة أوبييدو (٥) فطارت إليه أنباء وفاة والده وعاد مسرعا، حيث نمت ترتيبات اختياره خلفا لأبيه(١)،

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، نفسه، ۲ مس ۹۹.

ر ٢) ابن الأثير، نفسه، ٥ص ١٣٣٥ الذي يرسم اسم المدينة على شكل (مانة) وهو بلاشك تصحيف لاسم أدادة

Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 297; Prim. Cron General, ed. Pidal, 2p 366; انظر: (٣) Cron. Geral de Espanha, ed. Cintra, 2p 423.

Cron. Albeldense, ed. Florez, p 453; Cron. Sebastiani, ed. Florez, p 489; Chron. (1) المن كان قد أسيد في كليسة سانتا ماريا التي كان قد أسيد للمن في أوبييدو في كليسة سانتا ماريا التي كان قد أسيد الفونسو الثاني ونص نقش مقبرته هو: Léonaise, ed. Cirot, pp 399 - 400.

" Ordonius Ille Princeps Quem Fama Loquetur Cuique: الفونسو الثاني ونص نقش مقبرته هو: Reor Similem Secula Nulla Ferentingens Consiliis Et Dexterae Belliger Actis ، Omnipotensque Tuis Non Reddat Debita Culpis Obiit Sexto Kal Iunii Era DCCCCIIII " . النظر: Vigil, op cit, 1 pp 9 - 10; Hubner, op cit, p 80 No 251; Risco, Esp Sagr, 37 p 204. وإن كان ابن الأثير ( نفسه ، ٥ ص ٢٣١) يؤخر وفاته عامين فيجطها عام ٢٥٤هـ، فهو خطأ لا شك نيه وأنظر الملاحق .

Prim. Cron. General, ed Pidal, 2 p 367; Cron Silense, ed Florez, p 284; Cron. Geral de (°) Espanha, ed. Cintra, 2 p 424

Cron Silense, ed. Florez, p 284; Cron. de Lucas, ed. Puyol, p 298. (1)

فارتقى العرش ولم يكد يجاوز من العمر ثمانية عشر عاماً (١)، وهو الذى لقب بالغونسو الكبير El Magno وعرف بالثالث El Tercero تمييزا له عن كل من الغونسو الأول والثاني.

وما كاد الفونس الثالث هذا يتربع على عرش مملكة أشتوريس حتى هب صده نبلاء إقليم جليقية في ثورة جامحة، قادتهم فيها شخصية طموحة مغمورة يدعى صاحبها فرويلة برموديث Fruela Bermúdez كونت مدينة لوجو الجليقية . وما يميز هذه الثورة أنها لم تهدف إلى الاستقلال بإقليم جليقية عن سلطان مملكة أشتوريس كما كان شأن الثورات السابقة عليها، وإنما احتجاجا من النبلاء على اقتصار عرش المملكة على سلالة الدوق بدرو الكانتبري، وعلى استثثار نبلاء البلاط في إقليم أشتوريس من دونهم باختيار الملوك الجدد من ثلك الأسرة؛ ولذلك كانت هذه الثورة محاولة لنقل الزعامة في المملكة من إقليمي أشتوريس وكنتبرية إلى إقليم جليقية. وما يؤكد ذلك أن أحداث الثورة لم تقع في إقليم جليقية وإنما في إقليم أشتوريس؛ إذ بعدما نظم فرويلة قائد الثورة صفوف الثوار زحف بهم إلى هذا الإقليم فباغت المدينة الملكية واقتحم القصر الملكي وفرض نفسه على العرش بالقوة دون أن بواجه مقاومة من جانب الفونسو الثالث ؛ الذي لم نكن قد نمت سيطرته الكلية على زمام الأمور، بحيث إنه لم يجد مفرا من إخلاء البلاط والفرار من أوبييدو ناجيا بنفسه إلى أقليم القلاع في أقصى الشرق، لاجئا إلى قريبه الكونت لذريق يستعين به على مقاومة المغتصب لاسترداد العرش، فأعد الأخير قواته على التو وكر بها على أوبيدو حيث انضمت إليه فيها أنصار الفونسو ومؤيدوه ؛ فازدادت بهم أعداد قواته زيادة مكنته من الوثوب على المغتصب فرويلة واغتياله في داخل القصر الملكي؛ وبذلك أعيد الغونسو الثالث إلى عرشه مع أواخر العام الأول من حكمه (٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر: Cron Albeldense, ed. Florez, p 453 وهي أقدم المدونات وكان كاتبها معاصرا الألفونسو الم يجاوز الثالث؛ ومع ذلك فهي تخالف غيرها من المدونات في هذا التحديد، فترى بعضها أن الفونسو لم يجاوز المات. Chron. Léonaise, ed Cirot, p 400, Cron Silense, ed. في حين تجعلها بعضها الآخر أربعة عشر عاما ، أنظر: ed. Florez, p 284 وd. Florez, p 284 وd. Florez, p 403; وعلى دور والمات المنظر: Puyol, p 298; Cron Sampiro, ed. Florez, p 438; Chron. Lusitanum, ed. Florez, p 403; والمدونات المدونات الأربع التي كان فيها الفرنس حاكما على إقليم جليقية في حياة أبيه؛ في حين احتسب أمدونات الأبلدة و ركان معاصراً له و عمره من تاريخ اعتلائه العرش منفرداً عقب وفاة والده، أنظر المدونات الدورة العرب المدونات الأربع التي كان فيها الغرنس حاكما على إقليم جليقية في حياة أبيه؛ في حين احتسب مؤرخ مدونة البلدة و ركان معاصراً له و عمره من تاريخ اعتلائه العرش منفرداً عقب وفاة والده، أنظر في ذلك : . Cro. Esp Sagr, 37 pp 210 - 211; Cotarelo, op cit, pp 105 - 107.

Chron Albeldense, ed Florez, p 453; Cron . Sampiro, ed Florez, p 438, Cron de Lucas, (7) ed. Puyol, p 298, Chron. Lusttanum, ed Florez, p 403; Cron Geral de Espanha, ed Cintra, 2p 426

كان من المتوقع أن تستقيم الأمور على الفونسو الثالث باسترداده العرش، لولا أنقلب عليه فجأة بشكنس إقليم ألبة في أقصى الشرق (1) مثلما انقلبوا على والده أردونيو من قبل وهو في بداية عهده أيضاً ويما بسبب ضجرهم مما نال بلادهم في السنوات السابقة من تخريب وتدمير من جراء غارات المسلمين المتكررة دونما حماية كافية من ملوكهم وعلى أية حال وقف الفونسو الثالث من هذه الثورة موقفا مغايرا عن موقفه من ثورة نبلاء إقليم جليقية؛ إذ لم يتوان عن حشد قواته وقوات الكونت لذريق وتولى بنفسه قيادتها نحو بؤرة الثورة ، وما أن ظهر أمام الثوار حتى تملكهم فزع ورعب دفعهم إلى الاستسلام له دونما مقاومة ، وقدموا له على حد تعبير المصادر الإسبانية و فروض الطاعة والولاء دون قيد أوشرط ، بحيث دفعوا إليه بزعيم الثورة إيلون صادقة فلم يلبثوا أن نقضوا طاعته خلال العام الثالث من حكمه (٢) أى في النصف الأخير من عام ٨٦٨م / ٢٥٧ هـ ؛ ولما لم تغلح معهم الملايئة اضطر إلى استخدام القوة فأخضعهم بها لسيطرته بقية عهده (١) الذي امتد حتى عام ٩١٠ م / ٢٩٧ - ٢٩٧ هـ .

كانت ظروف تلك الاضطرابات مواتية للأمير الأنداسي محمد لكي يضاعف من حدة التوتر في أشتوريس، فأعد جيشا قود عليه ابنه الحكم (٥) وبرفقته القائد خالد ابن خالد (١)؛ هاجما به إقليم ألبة في عام ٢٥٣هـ/ ٢٨٨م، وجالا في أراضيه حتى وصلا إلى حصن جرنيق Gernica وحاصراه ومازالا به حتى دكاه وفتحاه عنوة ثم عادا إلى قرطبة (٧). ومع ذلك لم يستطع الأمير مواصلة نشاطه الحربي ضد أشتوريس في أعقاب تلك الحملة، إذ تكاثر عليه أهل الشقاق في الأندلس ونجمت الغرقة في كل ناحية من نواحيها(٨)؛ فاختلت أمورها اختلالا مزق أوصالها لاسيما في مناطق الثغور المجاورة لأشتوريس، فانصرف نشاط الأمير كلية إلى احتواء هذا الاضطراب الداخلي الذي حاولت أشتوريس الاستفادة منه لصالحها؛ ومن ثم ارتبط نشاطه الحربي ضدها ارتباطا وثيقا بمجريات الأحداث في مناطق الثغور الأندلسية.

Cron Schastiani, ed Florez, p 487; Cron Alfonso III, ed Villada, p: عن هذه الشورة أنظر (١) عن هذه الشورة أنظر (١) عن هذه الشورة أنظر

Cron Sampiro, ed Florez, p 438, Cron, del Rodrigo, ed Fuensanta, p 298; Prim Cron. (Y) General, ed Pidal, 2 p 368; Cron Geral de Espanha, ed Cintra, 2 p 427.

Prun Cron General, ed. Pidal, 2p369, Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 300. (Y)

Cron. Albeldense, ed. Florez, p 453. (1)

<sup>(°)</sup> ابن عذاری ، البیان، ۲ ص ۱۹۹ ابن حیان، المتنبس، تحقیق مکی، ص ۳۲۰.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان ، نفسه، ص ٣٢١.

 <sup>(</sup>٧) ابن عدارى وابن حيان أعلاه؛ ابن الأثير، الكامل، ٥ ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٨) ابن القوطية ، تاريخ، ص ١٠٧ ابن حيان ، نفسه، ص ٣٤٣.

فقد غدر أهل مدينة طليطلة قاعدة الثغر الأوسط بالأمير من جديد، وأطلت الثررة فيها عام ٢٥٧هـ(١)/ ٨٧١م ، وحاربهم الأمير بنفسه مرتين في العامين التاليين(٢)، حتى أجبرهم على أن يلقوا إليه بطاعتهم ويقدموا رهائنهم ويؤدوا قطيعا من العشور في كل عام؛ وفي المقابل خيرهم فيمن يوليه عليهم من أنفسهم؛ وإن لم يكن ذلك بالحل الجذري إذ اختلفت أهواؤهم على اثنين تنازعا الأمر فيما بينهما(٢)، وبقيت الغتنة تضرب بأطنابها بين أهل المدينة بصورة شجعت أحد مغامرى مدينة شنت برية Castro de Santaver من مدن وادى الحجارة - ويدعى موسى بن ذي النون - إلى استغلالها ليستولى على حكم المدينة، فأغار عليها وآذى أهلها، ثم دارت بينه وبين قوات الأمير منازلات على مدى سنوات تالية (١)، انتهت باستقلاله في إقليم طليطلة بموافقة الأمير نفسه.

وليت الأمر قد اقتصر على استقلال عاصمة الثغر الأوسط وإقليمها عن سلطان قرطبة؛ وإنما كانت قد سبقتها في نفس الاتجاه مدينة ماردة Mérida قاعدة الثغر الأدنى؛ وأعلنت الثورة منذ عام ٢٥٢هـ / ٨٦٦م بزعامة أحد المولدين ويدعى عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي (٥) ، الذي يوصف بأنه : كان ذا بأس شديد وكيد عظيم إلى دهاء ومكر وبعد بالشر لا يلحقه فيهن أحد من نظرائه(١). ومع أن الأ مير تمكن من احتواء ثورته في ذات العام (٢) فلم يحل ذلك دون استمرار اختلال أحوال المدينة؛ فغزاها الأمير بنفسه في شوال من العام التالي ، وأقام فيها ينسف عمرانها حتى ذي القعدة (٨)؛ ثم عاود غزوها على غرة في عام ٢٥٤هـ / ٨٦٨م ، لكنه فشل في اقتحام أسوارها لمنعتها ومدافعة أهلها؛ فاضطر إلى دك أسوارها وحصونها ولم يبق فيها إلا على القصبة لتكون مقرا لحاكمها وحاميته؛ ثم دخل المدينة وناشب أهلها القتال حتى هزمهم، فتقبض على زعماء الثورة وحملهم هم وذراريهم معه إلى قرطبة وعلى رأسهم عبد الرحمن نفسه (١)، ليفل من شوكة المدينة بتجريدها من زعمائها.

<sup>(</sup>۱) ابن حیان ، نفسه، ص ۳۲٦.

<sup>(</sup>٢) أعلاه ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) أعلاء من ٣٢٩ - ٣٢٠ ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ٢٠١؛ النويري ، نهاية، ٢٢/١ من ٥٥.

<sup>(</sup>٤) عن هذه المنازلات قارن : ابن حيان، نفسه، ص ٣٣٠ - ٣٣١؛ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٣٧٠، ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) عنه أنظر : الحميدي، جَذوة، ص ٢٦٠؛ ابن حيان، المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، تعقيق أنطونية، باریس ۱۹۳۷م، من ۱۹۳۵ Sqq ۱۹۵ م، من ۱۹۳۸م، من Codera, op cit, 9 p1 Sqq

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٤٣، ٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) ابن حیان ، أعلام ، ص ۳۲۰.

<sup>(</sup>۸) نفسه، ص ۳۲۱.

<sup>(</sup>٩) ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ١٠٠ ؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٢١ – ٣٣٢؛ ابن الأثير، نفسه، ه ص ۲۳۹.

ويذلك خيم السكون على ماردة لكن لسبع سنوات فقط؛ عاد بعدها الاضطراب في المدينة ومعها كل نواحي الثغر الأدنى إلى سابق غليانه، وبصورة أشد منذ عام ١٨٢٨هـ/ ١٨٨٨ فصماعدا، على إثر ما ألحقه الوزير هاشم بن عبد العزيز(١) بعبد الرحمن من إهانات استبلغ فيها في خزيه، حتى أنه صفعه على قفاه وقال له: الكلب خير منك ه(١)؛ وهي إهانة لم يتحملها عبد الرحمن أو رجال ماردة النازلون معه في قرطبة؛ بحيث إنه حينما وانتهم الفرصة لم يترددوا في الهرب من قرطبة، لاجئين إلى قلعة الحنشAlange (٦) الواقعة إلى الجنوب الشرقي من ماردة ، فنزلوا بها متحصنين فيها لمناعتها؛ ومنها أخذوا يغيرون على أهل الطاعة بكل سبيل وناحية ، فأوقعوا بكل من وجدوه أو عثروا عليه من رجال الأمير محمد، وأرجلوهم عن ألعرب والبرير فأخذوها منهم، حتى اجتمع لهم في ثلاثة أيام فقط نحوا من خمسمانة فرس حملوا عليها رجالهم وقووا بها شأنهم، وأفزعوا الناس منهم حتى تهاريوا أمامهم من البسائط إلى الحصون، ومن هناك توالت رسلهم على الأمير محمد يستغيثون به من عبث وعيث قوات عبد الرحمن (١)؛ الذي أعلن نفسه قائد الانفصال في منطقة من عبث وعيث قوات عبد الرحمن (١)؛ الذي أعلن نفسه قائد الانفصال في منطقة الغرب الأندلسي.

والحقيقة أن الأمير لم يتباطأ في إنجاد هؤلاء المستغيثين، وعلى الغور قاد قواته في الخامس من شعبان عام ٢٦١هـ/ الخامس عشر من ماير ٢٧٥م قاصدا قلعة الحنش حيث ابن مروان ورفاقه ؛ الذين ما أن سمعوا بخروج الأمير إليهم حتى قرروا الاستعانة على حريه بأحد أصحابهم وهو سعدون بن فتح المعروف بالسرنباقى (٥)؛ وكان يعيش هو وأصحابه وقتذاك في مدينة برتقال(١) ( Oporto الحالية ) في كنف الغونسو الثالث ملك أشتوريس؛ فخاطبوه وأوقفوه على حالهم وسألوه العون ضد قوات

<sup>(</sup>۱) أصله من موالى عثمان بن عفان، اجتمعت فيه حضال لم تجتمع فى سواه من أهل زمانه ، حتى عظم قدره عند الأمير محمد، وصار أخص وزرائه، وأسند إليه أمور البلاد وعساكرها، أنظر: ابن سعيد ، المغرب ، ١ ص ٥٢ – ٢٠٥٢ ص ٤٤؛ ابن الأبار ، الحلة، ١ ص ١٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري ، البيان ، ٢ ص ١٠٢؛ ابن الخطيب، تاريخ ، ٢ ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) عنها أنظر : ابن حيان ، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٦٣٢ هامش ٥٧٨.

<sup>(</sup>١) ابن حيان، أعلاه ، ص ٣٤٦ - ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: ابن حيان ، المقتبس، تحقيق أنطونية، ص ١٥؛ وان كان يسميه في مكان آخر باسم سعدرن بن غار أنظر : المقتبس، تحقيق مكى، ص ٢٠٤ أما أبن عذارى ( البيان، ٢ ص ١٠٢ ) فيسميه سعدرن الرمارى أو المرمارى .

رد ) تقع قرب مصب نهر دويرة على مسافة ثمانين ميلا إلى الشمال من مدينة قلمرية، أى فى الأرض الخالبة الفاصلة بين أشتوريس والأندلس، وكانت ذلت أسوال عليمة وأبواب مليمة، أنظر: مجهول، ذكر دلاد الأندلس، ص ٥٠.

الأمير الزاحفة نحوهم (١) وكان من الطبيعي أن يستأذن سعدون حاميه الفونسو، فلما عرض عليه الأمر انتهز الأخير الفرصة التي واتته دون سعى منه؛ لكى يشتت المسلمين ويشيع الفرقة بينهم ، فينتقم بذلك من الأمير على غزو إقليم ألبة من قبل في عام ٢٥٣هـ / ٢٨٨م. ولذلك أذن لسعدون في إمداد ابن مروان ضد الأمير كما أمده بقوات من أشترريس ، سارع بها سعدون حتى لحق بابن مروان وتحصن معه بداخل الحصن إلى أن وصلت القوات الإسلامية في اليوم العشرين من شعبان عام ٢٦١هـ/ الثلاثين من مايو ٨٥٥م.

لم يشأ الأمير محمد أن يجرب أسلوب الملاينة مع ابن مروان ورفاقه المنشقين، وإنما ضرب الحصار على القلعة وأمطرها بوابل من المجانيق على مدى ثلاثة أشهر وعشر أيام متصلة؛ حتى أرهق المدافعين عنها وضيق عليهم بأن منع عنهم الماء والمؤن حتى فنيت مؤنهم فأكلوا الدواب، ولما ضاقوا ذرعا بالحصار اضطر زعيمهم ابن مروان إلى أن يستجير بعبد الله ابن الأمير، ووسطه فى الشفاعة له عند أبيه، فألح الإبن على أبيه إلى أن منح ابن مروان الأمان على أن ينصرف وقومه من القلعة إلى بطليوس Badajoz، وكانت وقتذاك قرية صغيرة خالية من الحصون فينزلون بها ويعمرونها(٢) بهدف أن يشغلهم عن مناوأته؛ وبذلك فوت الأمير على الغونسو الثالث الغرصة ، فعادت قواته وعلى رأسها سعدون إلى أشتوريس ثانية دون أن تحقق شيئا.

أما ابن مروان فقد ظل حذرا كثير الاحتراس من الأمير، يدس عليه جواسيسه في قرطبة ذاتها يتعرفون أخباره ويرصدون حركاته أولا بأول، فلا يكاد يغيب شيئا منها عن ابن مروان، الذي اجتهد في ذات الوقت في تحصين بطليوس لإعدادها للمقاومة والدفاع عن نفسه؛ فبني فيها حصنا آوى فيه أهل ماردة وغيرهم من أهل المكانفة على الشر، بحيث لم تلبث هذه البلاة القديمة أن تحولت مع ابن مروان إلى معقل حصين ومركز لنشاطه الثوري ضد الأمير، حتى أنه حينما أحس في نفسه القوة على مناوأته نقض طاعته من جديد (٦). ولاجدال في أنه كان يرتكن في هذا أيضا على استعداد الفونسو الثالث تقديم المعاونة له وقتما يطلبها.

وإزاء هذا التحدى، أعد الأمير محمد حملة كبيرة بالغ في الاستعداد لها بحيث حشد فيها أهل الكور، وأوكل قيادتهم إلى ابنه المنذر ومعه الوزير هاشم الذي كان قد

<sup>(</sup>۱) ابن حیان ، نفسه، تحقیق مکی، ص ۳٤٩ – ۳۵۰.

<sup>(</sup>۲) أنظر: ابن حيان، نفسه، تحقيق مكى ، ص ٣٥١ - ٢٥٦؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ٢٠١؛ ابن الأثير، نفسه، ٦ ص ٧. وبطليوس مدينة قديمة على نهر آنة من أعمال ماردة، أنظر: الحميرى، صغة، ص ٢٦٠ - ١٦٤ البكرى، جغرافية، ص ٢٦١ - ١٢١ ابن سعيد ، المغرب، ١ ص ٣٦٣ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، نفسه، تحقيق مكى، ص ٣٥٦.

أهان ابن مروان في قرطبة من قبل ؟ فلما اكتملت استعدادات الحملة تحركت من قرطبة في شعبان من عام ٢٦٢ه/ مايو ٢٨٨م ، وهي تسرع الخطي إلى مقر ابن مروان في بطليوس ؟ لكنها قبل أن تصل إلى ابن مروان كانت جواسيسه قد سبقوها وأعلموه بزحفها نحوه ، فبادر وأرسل رسوله إلى سعدون في أشتوريس يسأله الإقبال ثانية لنصرته ؟ في الوقت الذي تأهب هو فيه لملاقاة قوات الأمير خارج بطليوس إلى حين وصول المساعدة المنشودة من سعدون ؟ وقصد مع أتباعه إلى حصن كركر والأمير التي كانت قد وصلت إلى بطليوس وعلمت باخلاء ابن مروان له ؛ فجدت في الأمير التي كانت قد وصلت إلى بطليوس وعلمت باخلاء ابن مروان له ؛ فجدت في الأمير التي كانت قد وصلت إلى بطليوس وعلمت باخلاء ابن مروان له ؛ فجدت في تترقف فيه عن صدر رمضان/ التاسع والعشرين من مايو؛ فحاصرته حصارا شديدا لم تترقف فيه عن ضرب الحصن بالمجانيق ليلا أو نهارا حتى قضت على مؤنه ، ولم نترقف فيه عن ضرب الحصن بالمجانيق ليلا أو نهارا حتى قضت على مؤنه ، ولم نيق لابن مروان وأتباعه مايقتانون به إلا الدواب والهوام والكلاب فأتوا عليها حتى يقاومون والأمل يراودهم في وصول إمدادات سعدون والغونسو لإنجادهم مما هم فيه يقاومون والأمل يراودهم في وصول إمدادات سعدون والغونسو لإنجادهم مما هم فيه من بلاء.

لم تصل قوات سعدون بالسرعة المتوقعة حتى أوشكت قوات ابن مروان على التسليم، لكن حدث وقتذاك ما غير الموقف فجأة لصالح ابن مروان ؛ إذ وصلت إلى المنذر والوزير هاشم رسل مدينة قلمرية Coimbra ـ أول مدن الثغر الأدنى الأندلسى المواجهة لإقليم جليقية من أقاليم أشتوريس ـ تحذرهما من سعدون وتخبرهما بأن حامية المدينة تصدت لما رافقه من قوات واعترضت طريقها، في محاولة للحيلونة دون وصولها إلى ابن مروان؛ فاشتبكت معها في معركة عنيفة تمكن فيها سعدون بمن معه من قوات غفيرة من الفرسان والراجلة والرماة – من إعمال السيف في رقاب حامية المدينة حتى فتك بها وهزمها وعقر خيلها. وقد حمست تلك الرسل المنذر وهاشم على أن يثأرا لقتلى الحامية بأن حملت معها ثياب قتلاها المدماة ، فأثار منظرها الحمية في نفس هاشم وتحمس القاء سعدون والانتقام منه؛ فترك المنذر مقيما على حصار ابن مروان، ونهض هو متعجلا السير إلى سعدون في قلة من الخيل دون على حصار ابن مروان، ونهض هو متعجلا السير إلى سعدون في قلة من الخيل دون تعبئة ولا أهبة ، واقتحم عليه الوعر وأساء الحركة فتمكنت منه قوات سعدون حين عين أوقعت به هو الآخر في معركة حامية قتلت فيها خمسين من أشراف

<sup>(</sup>۱) عن موقعه بتفصيل أنظر : Codera, op cit. 9 p 52 No 3

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، نفسه، تحقيق مكى، ص ٣٦٠ وما بعدها.

جنده، وأصابت هاشم نفسه وأسرته في الثاني عشر من شوال عام ٢٦٢هـ(١)/التاسع من يوليو ٢٧٦م.

وصلت أنباء تلك الهزيمة القاسية إلى المنذر وهر بحاله مقيم على حصار ابن مروان في كركر، وحينذاك أظهر الحزم وتعادى في حربه ثلاثة أيام متصلة بأشد مما سلف؛ بهدف أن يشأر لما حل بهاشم وبجنده، إلا أن الأخير كاتب المنذر وقنذاك بضغط من سعدون يرجوه ويشير عليه بوقف محاربة ابن مروان والرحيل عنه، وإزاء ذلك اضطر المنذر إلى الاستجابة لرغبته وانصرف بجنده إلى قرطبة (۱)؛ وبانسحابه انفسح الطريق لسعدون فتقدم حتى وصل إلى ابن مروان في حصنه، ومنه زحفا على مدينة لشبونة هادا بنية عام ۲۲۲ه. (۱) وهاشم في أسرهما، فأغارا عليها واكتسحاها وانتهبا أطعمتها وعاثا فيها فسادا بنية عام ۲۲۲ه. (۱) مهروان فيها فسادا بنية عام ۲۲۲ه.

انتهت بذلك مهمة سعدون فى إنجاد ابن مروان حتى أنه أسلم إليه هاشما ، لحرص الأخير على الاحتفاظ به طمعا فى أن يصالح عليه الأمير محمدا، ويستأمنه به على نفسه وقومه؛ لا سيما وأن هاشم نفسه تعهد لابن مروان بذلك وضمنه له (٥)، لكن حينما حانت ساعة انصراف سعدون إلى أشتوريس راجع نفسه فاستدرك خطأه فى تخليه عن هاشم. وخشى من غضب الفونسو الثالث عليه إذا ما عاد بدونه؛ خاصة وأن أصحابه لاموه على تسليم هاشم لابن مروان، وذكروه بفضل الفونسو عليهم وإيوائه لهم وتوسيعه لهم فى بلاه، وحذروه من تغير نفسية الفونسو عليهم جميعا وأن أصحابه الله فى أن تغيير علينا نيته ! ، (١) ، وحينذاك بدأت المساومة بين سعدون ورفيقه ابن مروان على هذا الأسير؛ وهى مساومة انفرد المؤرخ ابن حيان بذكر تفاصيلها فى نص واضح دقيق، فيبين كيف اختلى سعدون بابن مروان وحادثه بذكر تفاصيلها فى نص واضح دقيق، فيبين كيف اختلى سعدون بابن مروان وحادثه فيما بدا له سائلا إياه أن يعيد إليه أسيره، ليحمله إلى الفونسو الثالث ويفتخر على النصرانية بأسره، فلم يخذل ابن مروان رفيقه فيما سأله وأوجب عذره فى إعادة هاشم النصرانية بأسره، فلم يخذل ابن مروان رفيقه فيما سأله وأوجب عذره فى إعادة هاشم

<sup>(</sup>۱) قارن : ابن حیان، نفسه، تحقیق مکی، ص ۳۲۸،۳۴۶ رما بعدها؛ ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۱۰۲ – ۲۰۳ بان الخطیب ، تاریخ، ص ۲۰۱ ابن القرطیة، تاریخ، ص ۱۰۸ وقد أشار إلی تلك الهزیمة بصورة عابرة : ابن سعید، للغرب، ۱ ص ۲۰۵ ص ۹۶.

<sup>(</sup>٢) ابن حوان، نفسه، تحقيق مكى، ص ٣٧٣ - ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) مدينة أزلية قرب مصب نهر تاجة، أنظر: مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ٤٥١ الحميري، صفة، ص ١٦ – ١٨ ؛ ابن غالب، تعليق منتقى، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، أعلاء، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) نفسه، مس ٣٧٧.

قائلا له: • معاذ الله أن نرضى لك ولقومك بما يلحق بكم غضاضة، ويدخل عليكم غم ساعة ، فضلا عما تتوقعونه من إهلاككم وإجلائكم عن بلد استقرت فيه حالكم وأمن به سربكم، وما هذا جزاء بلائكم عندنا ولاحق مشاركتكم إيانا، لو احتجتم إلينا لوقيناكم بأنفسنا وفديناكم بأولادنا وأموالنا، وإنما كنا رجونا بأخذه معنا وصرفه عن صاحبه أن يستأمن لنا به ، ليردنا إلى بلدنا الذي أخرجنا عنه على مانشترطه عليه، فإذا تخوفتم ما ذكرتموه من الطاغية الذي أنتم في كنفه فأنتم أحرى بأخذه منا وأولى ، بورك لكم فيه! ، (١) ثم دفع بهاشم إلى سعدون.

شكر سعدون لابن مروان مروءته ثم ودعه وانصرف والفرحة تملأه على استعادة هاشم ، وجد فى السير به إلى أشتوريس ليقدمه إلى الفونسو دليلاً على النصر، فيدخل الفرحة إلى نفسه ويزداد رضاه عنه؛ ومن نفاد صبر سعدون كان يستبطئ الساعات ولم يطق الانتظار حتى يصل إلى الفونسو، فكتب إليه رسالة تسبقه برسول يزف فيها الخبر ويبشره بما فتح الله له بهزيمة قوات الأمير وأسر قائده وأنه قادم به عليه (٢).

تلقى الفونسو الرسالة وسر بمحتواها أيما سرور، فتعجل هو الآخر لقاء سعدون وأسيره، بحيث أنه أرسل من قبله رسولا إلى سعدون يأمره بالإعجال إليه بهاشم والنهوض به نحوه دون تأخير؛ فأغذ سعدون السير تلبية لأوامر مليكه حتى وصل إلى مقر البلاط الملكى في أوبييدو بالسرعة الممكنة، وهناك كانت الأوامر قد صدرت إلى حجاب القصر بأن يدخلوه على الملك فور وصوله فأدخلوه عليه بهاشم، وحينما وقعت أنظار الملك عليه طار به الفرح أي مطير، وظهرت عليه الفرحة بوقوعه في أسره، فشمخت نفسه وتعاظم على النصرانية، فلما باشر هاشم ووقف على براعته وحلاوة شمائله ، استحلاه جدا وخف على قلبه وأصغى إلى حديثه وأكثر الخلرة به، فقلما كان يقعد لأهل مملكته أو يتفرغ لطعامه وشرابه إلا ومعه هاشم ... ويعتمد بمشورته، فصاد مقامه لدبه عاليا ،(۱۳).

هذا النص الغريد يدلنا على مدى مابهر به هاشم عيون الغونسر الثالث ورجال بلاطه، من لباقة وذكاء وسعة ثقافة ورقة طباع؛ وهى صفات أكدها لنا ابن الأبار فى قوله: ، إنه اجتمعت فيه خصال لم تجتمع فى سواه من أهل زمانه، إلى ماكان عليه من البأس والجود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة ،(١).

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۳۷۷ – ۳۷۸.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۳۸۷.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۲۷۸ – ۳۷۹.

<sup>(1)</sup> الحلة ، ١ ص ١٣٧٠

كما يدانا على مالقيه هاشم من معاملة طيبة وهو في أسره ؛ لاسيما وقد كانت له -إلى جانب صفاته هذه - مكانته العالية في الأندلس؛ ومن ثم شمخت نفس الفونسو بأسره .

ومع تلك المعاملة الطيبة التي لاقاها هاشم في أسره الذي استطال مدة عامين، كان من الطبيعي ألا يترانى الأمير محمد عن إعمال الحيلة في افتكاكه، إذ كان وزيره الأثير على الرغم مما كان يبديه أحيانا من التبرم لسوء تصرفه، حتى إنه حينما وقع في الأسر وقع الأمير على ذلك بقوله: • هذا أمر جناه على نفسه بعجلته وطيشه ،(۱) في الأسر وقع الأمير على ذلك بقوله : • هذا أمر جناه على نفسه بعجلته وطيشه ،(۱) وعلى الرغم أيضاً من استغلال خصوم هاشم تلك المحنة لإظهار الشماتة به وإساءة القول فيه عند الأمير (۲) ولم تكن محاولات الأمير افتكاك هاشم من أسره تتم بصورة مباشرة؛ وإنما كان يدس من أهل هاشم إلى الفونسو من يستأمنه لفدائه وإطلاق سراحه؛ كما جعل مكاتباته إلى الفونسو بهذا الشأن على أنها من أهل هاشم نفسه وليس منه أثا المصادر الإسلامية (٤) بمائة وخمسين ألف قطعة ذهبية، وإن قالتها الروايات قدرتها المصادر الإسلامية (٤) بمائة وخمسين ألف قطعة ذهبية، وإن قالتها الروايات هما ابنه وابن أخيه (٥) ، فأطلق سراحه في عام ٢٦٤هـ/ ٨٧٧ – ٨٧٨م (١) وهو مايدل على أن قيمة الفدية كانت كبيرة ، بحيث ناءت بدفعها أسرة هاشم فتحمل الأمير دفعها على ما قام به خفية في سبيل إطلاق سراح وزيره عنهم (٢) ؛ ووقرت بذلك عينه على ما قام به خفية في سبيل إطلاق سراح وزيره الأثير.

أما ابن مروان فكان قد عظم أمره وبسط في الرعية وقطع السبل وأفسد في

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ٢١؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) كان من أبرز هؤلاء الخصوم مؤمن بن سعد، أفحل شعراء قرطبة الذى كان يهاجى ثمانية عشر شاعرا فيملوهم ، وكانت آفته التهكم بالناس وتنبع زلاتهم وبمزيق أعراضهم ، فنظم قصيدة فى الشماتة بهاشم، أسرها هاشم له إلى ما بعد الحلاق سراحه ، فنصب له حبائل السعاية عند الامير محمد فحبسه وطال حبسه إلى أن مات فيه يائما عام ۲۲۷ هـ ، أنظر: ابن سعيد، المغرب ، ١ ص ١٣٧ – ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) اين حيان ، المقتبس ، تحقيق مكى ، ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن القرطية ، تاريخ ، ص ١٠٨ ؛ ابن حيان ، نفسه ، ص ٣٤٤ ؛ ويكتفى ابن سعيد بالقول أنه افتدى لقاء أموال عظيمة أنظر : المغرب ، ١ ص ٥٣ .

Cron Sampiro, ed. Florez, p 440; Cron Albeldense, ed Florez, p 454, 461; Cron : قارن (°) de Lucas, ed Puyol, p 302.

<sup>(</sup>٦) إبن الخطيب ، تاريخ ، ٢ مس ٢١ ؛ ابن عذاري ، نفسه ، ٢ مس ١٠٣ .

<sup>(</sup>٧) أنظر تعليق مكى على كتاب المقتبس لابن حيان ، ص ٣٨٦ هامش ٧ .

الأرض وعلا علوا كبيرا، فوطئ بالغارات كورة إشبيلية Sevilla وباجة Peja وأكشونبة يقال له منت Beja وأكشونبة يقال له منت شاقر(۱)، وتوافد إليه أهل الشر من كل ناحية؛ لكنهم لم يلبثوا أن سئموا البلاء والفئنة فاختلفوا عليه وانصرفوا عنه (۱)، وبقى هو وحيدا في خاصته؛ فضاقت به الأرض لاسيما بعدما غزته في بطليوس قوات الأمير التي قادها ابنه المنذر وخربت ديارها في عام ٢٦٣هـ/ ٨٧٦ - ٨٧٨م(١)، فاشتدت مخافته ولم يجد عند المسلمين مكانا يؤويه أو يستقر فيه ، وحينذاك قرر أن يسلك سبيل خليله سعدون في مفارقة المسلمين والالتجاء إلى أعدائهم في أشتوريس، فخاطب الفونسو الثالث يستجديه أن يتقبله ويتوسع له في أرضه وينزله ببعض أطراف بلاده(١).

وصلت رسالة ابن مروان إلى الفونسو وهو في مدينة ليون £160 في وقت ملائم قبيل صيف عام ٢٦٣هـ/ ٨٧٦ – ٨٧٨؛ إذ كان قد انتهى لترد من إخضاع ثورة أخيه فرويلة Fruela في مدينة أستورقة Astorga وقبض عليه وعلى كل من تواطأ معه من إخوته الآخرين، ثم أودعهم السجن بعدما سمل عيونهم (٥)؛ ولذلك كان على استعداد لتبنى مثل هذه الحركات الانفصالية، فسر بما خاطبه به ابن مروان وأعاد إليه رسوله ومعه كتاب يغيد تقبل الفونسو استجداءه وإجابته إلى ما سأل؛ مع الوعد بإقطاعه والتوسعة عليه، ويأمره بالتعجيل في القدوم نحوه، وزيادة على ذلك بعث الفونسو إليه خيلا مع بعض قواميسه لتلتيه وإخراجه من الأندلس إليه ، فعبرت تلك العساكر وادى تاجة وشنت الغارات في نواحيه حتى وصلت إلى مقر ابن مروان فتلقاها؛ ثم رافقها هو وجميع من معه من أتباعه يشقون طريقهم إلى أشتوريس (١).

وما أن وصل ابن مروان ورفاقه إليها حتى تقدم فى خاصته إلى العاصمة أوبييدو للقاء الفونسو، الذى رحب به وأدناه منه وبسط أمله قائلا له: • دونك بلاى انزل فيه بحيث شئت، وتوسع منه وقومك حيثما أحببت، فلا منازع لك فيه! ولك

<sup>(</sup>۱) ابن القرطية ، نفسه ، ص ۱۰۸ ؛ ابن حيان ، المقتبس، تحقيق مكى ، ص ۳۷۹ . يرى كوديرا أنه ابن القرطية ، نفسه ، ص ۱۰۸ ؛ ابن حيان ، المقتبس، تحقيق مكى ، ص Monte Seco . يرى كوديرا أنه جبل Monte Seco أنه أنه ( المحتب أنه الحبل المقتب المقتب المقتب المقتب من بلاة فارو التي كان العرب يسمونها شنتمرية الغرب أو أكشرنية ( أنظر Histoire . Ip 208 ) ؛ ويرى مكى في تعليقه على كتاب المقتبس لابن حيان (ص ۲۷۲ هامش ۲۷۴) أنه سلسلة جبال Sierra de Monchique الممتدة شمال مدينة شلب قرب الساحل الجنربي الغربي لإيبيريا .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان ، نقسه ، س ٢٨٠ – ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ، نقسه ، ٢ من ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن حيان ، نفسه ، تحقيق مكى، ص ٢٨٢ .

Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 302; Cron Sampiro, ed Florez, p 349, Cron de (o) Lucas, ed. Puyol, p 301.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان ، تقمه ، تحقيق مكى ، ص ٣٨٢ -

عندى بعد ما أردت ، واختار له حصن بطراسة ؟ (١) على وادى دوبرة بالعدوة القصوى من ليون ، فنزل ابن مروان فيه بمن معه وانبسط فى عمارة ماحوله ،(٢) بحيث تركوا آثارا واضحة فى تلك البقعة تدل عليها كثرة الأعلام الجغرافية ذات الأصل العربى لاسيما قرية Vezdemarban أى فحص مروان (٢).

وليس إلى الشك سبيل في أن قبول الفونسو الثالث لابن مروان وأشباهه من الخارجين على طاعة الأمير الأندلسي كسعدون السرنباقي، وإيوائه لهم وإنزالهم في أراضيه إنما كان لحرصه على الايقاع بين المسلمين حتى تنبسط أيدى أمثال هؤلاء الثوار في بلاد الأندلس، واستخدامهم للإغارة على ثغورها والعمل على اضطراب أمورها. ثم إن إقطاعه لهم إقطاعات في أطراف بلاده – في المساحة الضالية المهجورة من حوض نهردويرة الفاصلة بين الأندلس وأشتوريس – كان بغرض أن يجعل منهم حاجزاً ينوب عنه في صد الهجمات الأندلسية والدفاع عن أطراف بلاده؛ فضلا عن الاستفادة بهم في تنفيذ مخططه الذي يرمى إلى تعمير تلك الأطراف، للوصول بحدود أشتوريس إلى نهر دويرة في الجنوب وتوطيد سلطانه فيها، وهو مخطط أولى الفونسو تنفيذه عناية فائقة منذ أن اعتلى عرش المملكة .

وقد رأى الأمير محمد في معاونة الفونسو الثالث لابن مروان ثم إيوائه له لاستغلاله ضده جرأة متناهية لن يتراجع عنها إلا بالقوة وحدها؛ ولذلك عزم على الانتقام منه بغزوه في عقر داره، فأعلن النفير العام واستجمع قواته وأغزاها إليها في نفس عام ٢٦٣هـ / ٨٧٦ – ٨٧٧م ؛ في حملة وردت أنباؤها في الروايات الإسلامية والإسبانية على السواء ، وإن كان يوجد بينهما اختلاف في التفاصيل؛ وربما يكون من المفيد أن نورد نصوص تلك الروايات ليسهل علينا مقارنتها ببعض.

وأهم الروايات الإسلامية هي رواية المؤرخ ابن حيان، وإن كان قد وقع - لسوء الحظ - قطع في مخطوطه ذهب بما يتصل بأوليات الحملة؛ وماتبقي منه يتعلق بأخبار نهايات الحملة فقط، ونصه: د.. عسكره رابطة من روابط المسلمين، فجمعت أهل الكور، وخرجت مبطنة - أي تسلك بطون الأودية - طامعة في لحوق الصائفة

<sup>(</sup>۱) يحتمل قراءته بطريسة ، أنظر : تحقيق مكى لكتاب المقتبس أعلاه ، ص ٣٨٣ هامش ٢ ، وفي صفحة موجم ١٥٥ هامش ٢ ، وفي صفحة موجم عدد الله على مدود على المحقق إلى أنه من الصعوبة اللكهن بموضع هذا الحصن رغم تحديد ابن حيان له على وادى دويرة في أطراف مملكة أشتوريس ، ويفترض أنه ربما يكون الموضع المعروف في وقننا الحاضر باسم لا بدراخا La Padraya إلى الجنوب الغربي من مدينة ليون شمال نهر دويرة .

<sup>(</sup>٢) إبن حيان ، نفسه ، حنيق مكى ، ص ٣٨٣ ،

<sup>(</sup>٣) أنظر بتفسيل : مكى في تعليقه على كتاب المقتبس لابن حيان ، ص ٢٥٦.

وهم في نحو سبعمائة فارس، فخرج عليهم الفاسق عبد الرحمن بن مروان بمن معه من المشركين، وهم قد بعدوا عن لحاق العسكر، فأوقع بهم في موضع يعرف بالبربرية، وصبر له المجاهدون فقاتلوه قتالا شديدا حتى قتلوا من المشركين عدة، ثم كثرهم أعداء الله فقتلوا الرابطة عن آخرهم، وحلت بالمسلمين فيهم مصيبة عظيمة، فهي الوقيعة المعروفة هناك بالبربرية إلى اليوم ، (۱).

وتلى هذه الرواية فى الأهمية رواية المؤرخ ابن الأثير، التى ترتكز أهميتها على أنها تعين على استكمال ما ذهب من نص ابن حيان خاصا ببدايات الحملة، وإن كنا سنلاحظ أن ابن الأثير يخالفه فى بعض التفصيلات لاسيما فى أعداد السرية التى خرجت نتلحق بالصائفة، فيقول ابن الأثير: « وفيها – أى فى عام ٢٦٣هـ – سير محمد صاحب الأندلس ابنه المنذر فى جيش كثيف، وجعل طريقه على ماردة، فلما جاوز ماردة إلى أرض العدو تبعه تسعمانة فارس من العسكر، فخرج عليهم جمع كثير من المشركين قد استظهر أبن الجليقى ومن معه من المشركين على التسعمائة فوضعوا السيف فيهم فتتارهم على آخرهم، أكرمهم الله بالشهادة ،(١).

كذلك أشار ابن خلدون إلى تلك الحملة، بقوله: ، وفي سنة ثلاث وستين – ومائتين – أغزى الأمير محمد ابنه المنذر إلى دار الحرب ، وجعل طريقه على ماردة وكان بها ابن مروان الجليقى، ومرت طائفة من عسكر المنذر بماردة فخرج إليهم ابن مروان ومعه جمع من المشركين استظهر بهم، فقتل تلك الطائفة عن آخرهم ، (٦). وواضح أن تلك الرواية ليست إلا إيجاز غير دقيق لروايتي ابن حيان وابن الأثير، إذ لم يكن ابن مروان وقتذالك مقيما في ماردة وإنما في مملكة أشتوريس في كنف الفونسو الثالث؛ وبالتالي فلا يصدق ماتوهمه ابن خلدون من أن اللقاء بين ابن مروان وبين طائفة المسلمين قد وقع في مدينة ماردة قاعدة الثغر الأدنى الأندلسي.

ثم هناك الرواية العارضة التي رواها الخشني عن تلك الحملة ، في ترجمته لقاضي الجماعة عمرو بن عبد الله ، الذي ولى القضاء للمرة الثانية في عام ٢٦٠ه / ٨٧٤م وظل في هذا المنصب ، إلى أن غزا وليد بن هاشم - كذا ، والصواب: الوليد ابن غانم - الغزاة التي تعرف بغزاة البربر، فغزا القاضي عمرو تلك الغزاة ، (٤) .

وبمقارنة الروايات الإسلامية السابقة يتضح أن الأمير محمدا كان قد أعد

<sup>(</sup>١) المقتبس ، تحقيق مكى ، ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٦ ص ١٥ - ١٦ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤ مس ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) قضاً: قرطية ، ص ٨٣ .

لجيش إسلامي بهدف غزو أراضي أشوريس، لكنه تعجل تسبيره قبل أن يكتمل توافد جند إحدى الكور الأنداسية؛ فتحرك الجيش من قرطبة تحت إمرة ابنه المنذر وبرفقته القائد وليد بن غانم والقاضى عمرو بن عبد الله في صيف عام ٢٦٣هـ/ ٨٧٧م؟ فاجتاز إلى مدينة ماردة ومنها واصل زحفه مع الطريق الذى ينتهى عند قلعة أستورقة - أول القلاع الأشتورية ناحية الجنوب - فاقتحم منها أراضي أشتوريس. وبدلا من أن تتابع تلك الروايات الحديث عن مدى تقدم هذا الجيش في أراضيها وإنجازاته فيما أوفد من أجله، فقد تتبعت جند إحدى الكور وكانوا في سبعمائة أو تسعمائة فارس؛ وفدوا إلى قرطية بعد مغادرة الجيش لها بوقت بكاد بكون طوبلاً، فخرجوا في إثره ليلحقوا به في الطريق وسلكوا وراءه بطون الأودية التي أوصلتهم إلى داخل أراضي أشتوريس في اتجاه مدينتي ليون وأستورقة ، من طريق غير طريق الجيش الرئيسي فلم يوفقوا في اللحاق به أو الالتقاء معه، ومن سوء حظهم أن كمن لهم ابن مروان بجمع كبير من رفاقه وحلفائه نصارى أشتوريس عند مكان بسمى البربرية أو البرير Polvoraria على ضفاف نهر أوربيجو Orbigo أحد روافد نهر دويرة، وانقض عليهم عنده فاشتعلت بينهما معركة عنيفة دافع فيها فرسان تلك السرية عن أنفسهم دفاعا مستميتا، وجالدوا قوات ابن مروان الغفيرة حتى قتلوا منها أعدادا غير قليلة، لكنها لكثرتها أطبقت عليهم حتى أبادتهم عن آخرهم، وحلت بالمسلمين هزيمة شنيعة في تلك الموقعة التي نسبت إلى المكان الذي دارب عليه فعرفت بموقعة البربرية.

ومن الطبيعى ألا يغفل المؤرخون الإسبان عن ذكر هذا الانتصار المسيحى (١) بما عهد عنهم من مغالاة وتهويل؛ نترك النصوص الإسبانية تكشفها لذا من خلال نصين نوردهما كنمط للمصادر الإسبانية؛ وأولهما رواية مدونة البلدة .Crón كأقدم مدونة كتبت بعد وقوع الحملة بسنوات قليلة لم تجاوز ست سنوات، ونصها بما ترجمته: «أن المنذر بن الأمير محمد قدم بجيش عربى من قرطبة ومعه القائد ابن غانم نحو مدينتي أستورقة وليون لمهاجمتهما، وفي أعقابه وصل جيش عربي آخر من نواحي مدن طليطة وطلمنكة ووادي الحجارة وما في نواحيها من مدن وقلاع، فتلاقي الملك الغونسو مع هذا الجيش الأخير في معركة عند البربرية على نهر أوربيجو، وقاتله حتى هزمه وقتل من أفراده ثلاثة عشر ألفا، ولما Sublancia المنذر على أنباء تلك الهزيمة عمل على مهاجمة قلعة سوبلانثيا Sublancia

Cron de Lucas, ed Puyol p 299, Cron del Rodingo, ed Fuensanta, p 301, Prim Cron (1) General, ed Pidal, 2 p 370; Cron Geral de Espanha, ed Cintra 2pp 431 - 432

غزحف إليها ، إلا أن الملك الفونسو استجمع قواته وسبقه إليها غاقام فيها حتى وصل المنذر بجيشه ودارت بينهما ملحمة قاسية، نجح فيها الفونسو من إفساد خطة المنذر وإجباره على الفرار قبل بزوغ النهار ، (١).

أما النص الثانى فمن مدونة الأسقف سامبير Crón. Sampiro التى كتبت فى أواخر القرن العاشر وأوائل الحادى عشر الميلاديين، واعتمدت عليها المدونات اللهمقة لها اعتمادا وصل إلى حد نقل عباراتها نقلا يكاد يكون حرفيا؛ وجاءت روايتها عن نفس الحملة بما ترجمته: • أن جيشا عربيا قدم من قرطبة نحو مدينتى ليون وأستورقة ليدمر فيهما كنيسة الله، كما قدم جيش عربى آخر من نواحى مدينة طليطلة وغيرها من مدن الأندلس، ولكن سرعان ما وصل نبأ زحفه إلى الفونسو عن طريق عيونه، فتنكب السيف فى غاية الحذر، وتمكن بفضل العناية الإلهية أن يوقع الهزيمة بالجيش الأول، وحينذاك كان قد وصل الجيش الثانى إلى البربرية فاندفع الفونسو نحوه دون أن يعبأ بقواته الغفيرة، وكمن له فى غابات المنطقة على نهر أوربيجو فانقض عليه وقتل منه اثنى عشر ألفا وهزمه، ثم سارع الغونسو إلى ملاحقة أوربيجو فانقض عليه وقتل منه اثنى عشر ألفا وهزمه، ثم سارع الغونسو إلى ملاحقة وليهم حتى قتلهم جميعا دون أن ينجو منهم أحد سوى عشر أفراد، تمكنوا من وأبهم حتى قتلهم جميعا دون أن ينجو منهم أحد سوى عشر أفراد، تمكنوا من الاستخفاء مضرجين بالدماء بين جثت القتلى، (٢).

<sup>&</sup>quot;Ipsisque diebus, Sub Era DCCCCXVI, Almundar: ونصبا اللآنيني Ed Florez, p 454 (١) Filius Regis Mahomat Cum Duce Ibenganim atque hoste Sarracenorum Ex Cordoba Ad Asturicam at Legionem Venit. Sed Manus Idem Hostis Ex Adverso Exercitum Sequens Quit Erat De Toleto, Talamanca, Vathlelhara, Val De Aliis Castris, Sub Uno XIII, Millia In Locum Polboraria Apud Flubium Urbicum a Principe Nostro Interfecti Sunt Idem Almundar ad Castrum Sublantium Volens Pertendere, Cognovit Quod Gestum Fuerat In Polboraria, Etiam Comperiens, Quod Rex Noster Jam In Sublantio Castro Cum Omni Exercitu Eum Bellaturus Expectabat, Metuens Retro Ante Lucentem Diem Vertitur In Fugam ".

Per Idem Fere Tempus Exercitus Cordubensis: رئوسها اللآنياني Ed. Florez, p. 440. (Y. Venit Ad Civitatem Legionensem, Atque Astoricensem Et Exercit Toletanae Urbis, Atque Alium Ex Alius Hspaniae Civitatibus Post Urbem In Eum Venientem, In Unum Secum Aggregari Voluit, Ad Destruendam Dei Ecclesiam, Sed Prudentissimus Rex Per Exploratores Omnia Noscens, Magno Consilio Dei Juvante, Instat Adjutus: Nam Cordubense Agmen Post Tergum Relinquens, Sequenti Exercitui Obuiam Properavit Illi Quidem Prae Multitudine Armatorum Nil Methentes, Polvorariam Tendentes Venerunt. Sed Gloriosissimus Rex Ex latere Sylvae Progressus, Irruit Super Eos In praedictum Locum Polvorariae, Juxia Flumen Cui Nomen Est Urbicum. Ubi Interempti Ad XII Milha Corructunt Ille Quidem Ahus Exercitus Cordubensis Vallem De Mora Venit Fugiendo, Rege Vero Eos Persequente, Omnes Ibidem Gladio Interempti Sunt. Nullus Inde Evasit Praeter Decem Involatus Sanguine later Cadavera Mortuorum."

وعلى هذا النحو، أوردت المدونتان الإسبانيتان وغيرهما من المدونات اللّحقة لهما أخبار الحملة الإسلامية على أشتوريس في صيف عام ٢٦٣هـ/٧٧٨م؛ وهي روايات نقلها على علاتها كثير من المؤرخين الأوربيين الحديثين وعلى رأسهم الإسبان (١) في أبحاثهم عن هذه الحملة؛ وإن قاموا بالتوفيق بين ماجاء في تلك المدونات من تضارب وتدفض في بعض الجزئيات.

لكن نظرة محايدة إلى الروايتين السابقتين توضح مدى تصخيمهما فى حجم الهجوم الإسلامى على أشتوريس فى تلك الحملة؛ بحيث جعلت المسلمين يهاجمونها بجيشين كبيرين، واعتبرتا السرية الإسلامية المتواضعة التى خرجت للحاق الجيش الرئيسى وكأنها جيش آخر ثانى مستقل عنه؛ وبالغتا فى أعداد القتلى المسلمين وفى تقدير خسارتهم وفى دور الفونسو فى صد هذا الهجوم وإحباطه، وأهملت دور ابن مروان ربما على اعتبار أن ما قام به فى التصدى للسرية الإسلامية وهزيمتها كان لحساب الفونسو.

رمع ذلك ، فلر جردنا هاتين الروايتين من مغالاتهما وتهويلهما، فهما تنفقان مع الرواية الإسلامية في هزيمة السرية الإسلامية في معركة البربرية؛ وتكملان ماشاب الرواية الإسلامية من نقص فيما تعلق بمصير الجيش الإسلامي الرئيسي ومدى تقدمه في أراضي أشتوريس، فأوضحنا أنه وصل إلى مدينتي أستورقة وليون والقلاع المجاورة التي أقامها الغونسو في تلك الناحية تدعيما لإمكانيات دفاعاتها، مثل قلعة سوبلانثيا التي قبعت فيها القوات المسيحية بقيادة الغونسو نفسه في انتظار الجيش الإسلامي الرئيسي الذي قاده المنذر، فاشتعلت بينهما رحى معركة ربما كانت في غير صالح المنذر؛ أو أن يكون المنذر قد آثر الانسحاب قبل أن تبدأ خشية تطويق في غير صالح المنذر؛ أو أن يكون المنذر قد آثر الانسحاب قبل أن تبدأ خشية تطويق القوات المسيحية به؛ فطاردته قوات الغونسو حتى أخرجته بقواته من أراضي أشتوريس. وأيا كان الأمر فقد عادت القوات الإسلامية من تلك الحملة بعدما حاقت بها هزيمة شنيعة، وهي هزيمة لم ينكرها المؤرخون المسلمون أنفسهم.

لم تمنع تلك الهزيمة الأمير محمد من معاودة غزو أشتوريس فى صيف العام التالى ٢٦٤هـ/٨٧٨م، ولكنه لم يستطع أن يجمع لهذه الغزوة كل قواته العسكرية إذ كانت تحارب وقتذاك عماله المضالفين عليه فى الشغر الأعلى وحلفاءهم فى

<sup>(</sup>۱) من أمثال : La Batalla de Polvoraria : من أمثال : Anal Uni Madrid 1932, 1 pp 261 - 265; Sanchez Albornoz, "La Batalla de Polvoraria الدراسة الأخيرة أردفها البررنوث بمقال " Notas al Relata de la Batalla de Polvoraria" في كملاحظات عنت له عن تلك الحملة بعران: "Origénes, 3 pp 703 - 707 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 - 270 -

بمبلونة (۱)؛ ولذلك لم يتمكن من حشد أى قوات سوى قوات غربى الأندلس فقط – أى النغر الأدنى وحدها – وعهد بقيادتهم إلى قائده البراء بن مالك ؛ فسار بهم من مدينة قلمرية أقصى ثغور المسلمين فى الغرب حتى دخل إقليم جليقية واقتحم أراضيه؛ ويصنيف ابن عذارى(۲) أنه تردد هناك حتى أذهب نعيم المسيحيين؛ مما ينهم منه أن الحملة قد كللت بالنجاح . وإن كان ابن الأثير يشير إلى أنه وقعت بينه وبين القوات المسيحية وقعة عظيمة قتل فيها من الطائفتين كثير(۲)، دون أن يبين ما إذا كان النصر حالف المسلمين من عدمه؛ وإن كان يفهم منه أن المسلمين قد كثرت فيهم الخسائر . أما ابن حيان فلم يحل تلك المشكلة واكتفى بوصف المعركة وصفا مبهما الخسائر . أما ابن حيان فلم يحل تلك المشكلة واكتفى بوصف المعركة وصفا مبهما أنه يشير بها إلى اسم موضع المعركة؛ وبالتالي فغموض نص ابن حيان ومظنة أنه يشير بها إلى اسم موضع المعركة؛ وبالتالي فغموض نص ابن حيان ومظنة المعريف فيه لاتسمح لنا بتبين حقيقة نثيجة المعركة بين الجانبين، وإن كنا نعتقد أنها لم تحقق الهدف الذي أرسلت من أجله؛ رغم تصريح ابن حيان بأن البراء أوقع بالمسيحيين في المعركة .

كانت نتيجة فشل حملتى الأمير محمد على أراضى أشتوريس فى عامى ٢٦٣ - ٢٦٤ هـ/ ٨٧٧ - ٨٧٨م أن غلت مراحل الغضب فى رأس الفونسو وتشجع على الانتقام؛ فغزا أراضى الثغر الأدنى المواجهة لإقليم جليقية فى صيف عام ٢٦٢ هـ/ ٨٨٠م، فى حملة لم يشر إليها من المؤرخين المسلمين سوى ابن حيان (٥)، تفيد أن الفونسو حشد لها عسكرا كثيفا من نصرانية بلاده؛ وانضم إليها ابن مروان بكل قواته المستأمنة معه فى أشتوريس، وخرجت تلك الجموع الكبيرة تحت قيادة القونسو نفسه تبغى وطء بلاد المسلمين، فأظهر الفونسو أنه قاصد إلى طليطلة قاعدة الثغر الأوسط للتمويه على القوات الإسلامية؛ ولذا فما أن جاوز وادى تاجة حتى أمر الأدلاء بالعدول إلى ماردة بلد ابن مروان وقاعدة الثغر الأدنى، فاجتاحت قواته أراضى هذا الثغر ووصلت خيوله إلى حصن دوبل Adobales الواقع جنوب شرقى مدينة بطليوس؛ وكان قد اعتصم به أهل الإقليم فاقتحمته ونازلتهم حتى فتحته، وسبت أهله بعدما قتلت منهم خلقا كثيرا.

ومن الملفت للانتباه ألا يسجل المؤرخون الإسبان بدورهم أنباء تلك الحملة

<sup>(</sup>۱) عن تلك الحملة أنظر: ابن حيان ، نفسه ، تحقيق مكى ، ص ٢٨٥ ؛ ابن الأثير ، نفسه ، ٦ ص ١١٩ ا ابن خلدرن ، نفسه ، ٤ ص ٢٨٦ . 14. 14. Textos Inéditos del Muqtabis, pp 312, 314. 1 ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) البيان، ٢ ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٦ ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) المقتبس ، نفسه ، تحقيق مكى ، ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٥) أعلاء، ص ٢٩٥ – ٣٩٦.

الجريئة، باستثناء أقدمهم صاحب مدونة البلدة Crón. Albeldense وإن كانت روايته عنها تحوى بعض المبالغة المعهودة في الروايات الإسبانية فإنها تتغق في بعض تفاصيلها مع الرواية الإسلامية؛ إذ تذكر أن الملك الفونسو جمع قواته وقادها بنفسه إلى الأندلس لمحاربة العرب، فاقتحم إقليم لوزيتانيا Lusitania – أي المنطقة الغربية من الأندلس، وهو لفظ قديم كان يطلق على جنوبي إقليم جليقية وشمال البرتغال ولازال يستخدم حتى وقتنا الحاضر للدلالة على البرتغال – واخترق منطقة نفزة البربرية فيما بين مدينة ترجالة Trujillo ووادي نفزة البربرية فيما بين مدينة ترجالة Trujillo ووادي آنة Guadiana – وتقدم حتى حدود ماردة وجاوزها جنوبا بعشرات الأميال حتى وصل إلى جبل Sierra Morena الممتدة إلى الشمال من مدينة قرطبة ؛ وهو مدى لم يصل إليه أحد من ملوك أشتوريس قبل الفونسو الثالث، وهناك انتصر على أعدائه العرب انتصارا ساحقا، وقتل منهم مايزيد عن خمسة عشر ألفا ثم عاد إلى بلاده (۱).

وبمقابلة تلك الرواية مع الرواية الإسلامية السابقة يتضح اتفاقهما فى وقرع الحملة، وتوغلها فى أراضى الشغر الأدنى حتى جنوب وادى آنة، وإيقاع الفونسو ببعض مامر عليه من بلاد؛ ثم هزيمته لقوات إسلامية فى معركة ربما هى التى دارت عند حصن دوبل المشار إليه فى الرواية الإسلامية، وكانت خسائر المسلمين فيها عظيمة، وقتلاهم كثيرة وإن لم تصل بحال من الأحوال إلى تلك الأعداد الخيالية التي تقدمها الرواية الإسيانية.

كان لتلك الحملة وقع أليم عند ابن مروان رغم مشاركته فيها لألفونسو، إذ أنها أصابت بلده ماردة ونواحيها؛ وعز عليه ما أحدثه الفونسو فيها وفى أهلها من تخريب وإبادة وأسر وتشريد؛ فثاب إلى رشده وتغيرت نفسيته عليه حتى كرهه، وهو كره لاحظه الفونسو بنفسه؛ وقرر أن يفاتح ابن مراون فيه، فاستدعاه إليه وقال له: مانشك أنه قد ساءك وطؤنا لبلدك، وأخذنا لمن فى هذا الحصن من قومك؛ وشريعتنا تضطرنا إلى رفع الهوادة واعتماد أولى الشوكة، ولم يكن أمام ابن مروان إلا أن ينافق فى رده عليه وينفى له ما يظله فيه، فرد عليه بقوله: وأيها الملك، وكيف يسوونى ما كان إليك منهم وأنت تعلم أنهم عدر لى؛ والذين نفونى عن وطنى؛ وغدروا بى وخلونى طريدا فى البلاد لا قرار بى ، فبادره الفونسو قائلا: وبلى، فإنه

Ed Florez, pp 454 - 455 (1)

قد ظهر عليك وعلى قومك لانقباضك وانقابضهم عما كنتم تنبسطون إليه في غير قومكم، وأنت معذور في أهل ديانتك مطلوب بالوفاء بعهدك؛ فلا يتغيرن لنا ضميرك، فإنا لم نقصد مساءتك ، واضطر ابن مروان ثانية أن يظهر التبرؤ مما ظنه به الفونسو والقبول لما اعتذر عنه؛ وإن لم تغير كلمات الفونسو من نفسيته، وارتحل إلى حصنه وغيظه منه لايدانيه شعور بحيث ظل مدة مقاطعا له، مستوحشا منه مذيعا من غدره ؛ مذكرا بقبيح فعله(١) ، مما أدى إلى وقرع القطيعة بينهما فساءت علاقتهما .

وكان على ابن مروان أن يغادر أشتوريس هو وقرمه إلى الأندلس ثانية في عام معرم ٢٧٢/هـ فنزل ببطليوس، ولكنه لما كان يخشى الأمير محمدا فقد تحصن بجبل أشبرغزة Esparragos المجاور (٢)؛ بحيث لم تتمكن قوات الأمير من الظفر به (٢)، فلما أعيا أمره الأمير دارت بينهما مفاوضات اضطر فيها الأمير مكرها إلى مهادنته والاعتراف به هاكما على بطليوس والمنطقة المحيطة بها(١)؛ ولم يجد خليفتا الأمير محمد – وهما المنذر وعبد الله – مناصا من إقراره على استقلاله بتلك الناحية المنيعة، ولم تنتزع منه إلا في عهد خليفتهما الأمير عبد الرحمن الثالث في بداية القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادي، مثلها في ذلك مثل منطقة النغر الأوسط.

أما بالنسبة لأشتوريس فقد وصل الأمير محمد إلى مرحلة اليأس فى النيل منها برا، ونذا فكر فى أن ينزل بها ضربة جريئة لم يفكر فيها أحد من الأمراء قبله؛ وذلك بغزوها بحرا من ناحية ساحل إقليم جليقية فى الغرب، بعدما وجد من بين رؤساء أسطوله من زين له ضمان نجاح هذا المشروع وسهولته، فقيل له : • إن بلد جليقية من ناحية البحر عورة لامعقل لها ولاحصن، وأن ساحلها نزهة لمن قصده (٥) ، ؛ وأن دأهلها لايمتنعون من جيش إن غشيهم من تلك الناحية ، (١) ، فطمع الأمير وأنشأ المراكب فى نهر قرطبة أى الوادى الكبير، فلما اكتملت قطعها قود عليها عبد الملك بن عبد الله بن مغيث، وعقد لواءه فى المسجد الجامع بعد أن قرأ عليه القراء على عادتهم (٧).

<sup>(</sup>١) أنظر : ابن حيان ، نفسه ، تحقيق مكى، ص ٢٩٦ - ٢٩٧.

Lévi - Provençal, Histoire, 1p 298 No3. : عن موقعه أنظر (٢)

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري، نفسه ، ٢ ص ١٠٥ ؛ ابن الأثير، نفسه، ٦ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) عن تلك المفارضات أنظر : ابن القوطية ، نفسه ، ص ١٠٨ - ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) ابن حیان، نفسه، تحقیق مکی، ص ۳۹۸.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري، نفسه، ٢ مس ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) أعلاه، ٢ مس ١٠٢ ؛ ابن حيان، نفسه ، تحقيق مكى، ص ٣٩٨.

وتجمع المصادر الإسلامية على أن هذا الأسطول قد تحرك في نهر قرطبة قاصدا شاطئ إقليم جليقية في عام ٢٦٦هـ/ ٨٧٩ - ٨٨٠ أي خلال عهد الفونسو الثانث، في حين تصر الروايات الإسبانية - باستثناء مدونة تاريخ العرب Historia الثانث، في حين تصر الروايات الإسبانية - باستثناء مدونة تاريخ العرب Arabum لذريق Rodrigo (۱) ومدونة تاريخ إسبانيا العام General لألفونسو العاشر Alfonso X (۲) - على جعل تلك الغزوة البحرية في أواخر عهد سلفه ووالده أردونيو Ordono دون تحديد تاريخ بذاته (۱)، وهو خلاف يصعب تبريره، وإن كنا نميل فيه إلى تحديد الرواية الإسلامية بالعام المذكور.

وعلى كل فما كاد يخرج هذا الأسطول من الوادى الكبير ويدخل مياه البحر المحيط أى المحيط الأطلسي حتى ، قضى الله بالخيبة فيما قصد بإرساله ، وخسران الإنفاق عليه ، (³) ، إذ تواته عراصف شديدة بعثرت مراكبه ومزقتها شر ممزق بحيث لم يجتمع بعضها إلى بعض ، وغرق أكثر من فيها من الناس إلا قائدها ابن مغيث، فقد سلم مع فل يسير عاد به إلى قرطبة ثانية(٥) . أما الروايات الإسبانية السابقة فنسير بأحداث تلك الغزوة سيرة أخرى ، وتجعل الأسطول يصل سالما إلى ساحل جليقية وهناك يتصدى له الملك الأشتورى بنفسه ، أو أحد قواده ويدعى الكونت بدرو وهناك يتصدى له الملك الأشتورى بنفسه ، أو أحد قواده ويدعى الكونت بدرو بقية أفراده مهزومين .

وسواء اعترض ملك أشتوريس طريق هذا الأسطول الإسلامى فأوقع به كما أرادت الرواية الإسبانية، أو أن العاصفة هى التى فرقت سفنه وحطمتها مثلما ذهبت الرواية الإسلامية ، فلم يغير هذا من حقيقة فشل تلك المحاولة البحرية الأولى للنيل من أشتوريس، بحيث كانت أول وآخر محاولات أمراء الأندلس لغزوها بحراً، ومن ثم ظل الصراع بين الدولتين صراعا برياً، وإن لم يقتصر على أراضيهما المصاقبة لحوض نهر دويرة على النحو السابق ذكره، وإنما كان قائما بينهما أيضا فى الشرق فى حوض نهر إبرة الذى تجاورت فيه أراضى كل من الدولتين.

ذلك أن الخطر الذي هيأه أبناء موسى بن موسى من أسرة بني قسى بتطلعاتهم

Ed Sanchez, p 45. (1)

Ed. Pidal, 2 p 376 - 377. (Y) ، الذي يجعل قائد الحملة عبد الحميد.

Cron. Albeldense, ed. Florez, p 435; Chron Lónaise, ed. Cirot, p 400. (T)

<sup>(</sup>٤) ابن حيان، نفسه، تحقيق مكي، ص ٣٩٨.

<sup>(°)</sup> ابن حیان، نفسه، تحقیق مکی، ص ۱۳۹۹ ابن عذاری، نفسه ، ۲ ص ۱۰۴؛ ابن الأثیر، نفسه ٦ ص ٢٠٠ النویری، نهایة، ۲۲ / ۱ ص ٥٦ ابن خلاون، نفسه، ٤ ص ۲۸٦.

إلى الانفصال بالثغر الأعلى عن سلطان الأمير محمد، كان فرصة نادرة استغلها الفونسو ليضعف بقدر الإمكان من سلطة الأمير في هذا الثغر الهام؛ الذي كان قاعدة لمعظم الحملات الإسلامية في غزوها لإقليمي ألبة والقلاع من أقاليم أشتوريس. وإذلك تقرب الفونسو من أفراد تلك الأسرة الطموحة – أبناء موسى – وهم لب Portún وفرتون Fortún ومطرف Mutarrif واسماعيل، وشجعهم على مواصلة مناوأة الأمير وتحدى سلطانه حتى كشفوا وجوههم بالخلاف عليه، وتمكن لب من السيطرة على مدن الثغر الأعلى كله بعدما أخرج منها عمال الأمير محمد، ثم ولى إخوته على حكم بعض مدنه، فعهد إلى مطرف بحكم مدينة وشقة Huesca، وإلى اسماعيل بحكم مدينة سرقسطة Saragossa الذي سيرتقى مدينة ورقون بتريية وتثقيف ابنه الأمير أردونيو (Y)Ordono)؛ الذي سيرتقى العماعيل وفرتون بتريية وتثقيف ابنه الأمير أردونيو (Y)Ordono)؛ الذي سيرتقى العرش فيما بعد وعرف بأردونيو الثاني.

ولكى يقوى الفونسو من جبهة المعارضة ضد الأمير محمد فى حرض نهر إبرة فقد وطد أيضا علاقته بأمراء بمبلونة، وصاهر أحدهم فتزوج ابنته وتدعى دونيا خيمينا Dona Jimena (<sup>7)</sup> وهى التى أنجب منها أبناءه الذين خلفوه على العرش؛ وفى ذات الوقت زف أخته ليوديجندا Leodegunda إلى أحد أفراد البيت الحاكم البمبلونى (<sup>1)</sup>، وبذلك نجح فى إدخال علاقات مملكته مع بمبلونة مرحلة من التعاون الوثيق، بنفس قدر نجاحه فى تكوين محور ثلاثى ضد الأمير محمد فى حرض نهر إبرة.

وكان من الطبيعى ألا يقف الأمير محمد مكتوف الأيدى أمام هذا المحور الخطير الذى نتج عنه انفصال الثغر الأعلى عن سيطرته ؛ ولذلك عمل على إحباط فعاليته وفصم عراه واستعادة سيطرته على الثغر الأعلى بالقوة العسكرية وحدها. ولما كان هذا الثغر يشكل أهمية استراتيجية فائقة لمواجهة أراضى كل من بمبلونة فى الشمال وأشتوريس فى الغرب، فقد وجه الأمير نشاطه الحربى أولا ضد بنى قسى فى النغر الأعلى لاستعادته منهم أولا ولعزلهم هم وأمير بمبلونة عن تحالفهم مع الفونسو

<sup>(</sup>۱) أنظر : العذري ، نصوص، ص ۳۱ – ۴۳۲ ابن حيان، نفسه، تحقيق مكي، ص ۴۳۲۲ ابن عذاري ، نفسه ، ۲ ص ۲۰ ه 112 (۲۰ ابن عذاري ،

Chron. Albeldense, ed. Florez, p 455. (Y)

Cron Sampiro, ed Florez, p 438 - 439, Cron Silense, ed. Florez, p 285; Cron de Lucas, (r) ed Puyol, p 300; Chron. Léonaise, ed. Cirot, p 401.

Urbel, Lo Viejo y Lo Nuevo, : انظر على سبيل المثال (عن هذا الزواج أنظر على مبيل المثال (٤) Textos Navarros, p 255 عن هذا الزواج أنظر على مبيل المثال (٤) pp 31 - 34

فى أشتوريس ثانيا ، فإذا ما تم له ذلك ركز نشاطه وقوته ضد أشتوريس باعتبارها رأس الأفعى.

وقد اعتقد الأمير أنه بهذا التخطيط - الذي لن يبعثر فيه قوانه أو يشتت جهده صد أعضاء التحالف الثلاثي في رقت واحد - يمكن أن يتغلب على أطراف التحالف في وقت قصير ودون جهد كبير؛ لكن فمن سوء طالعه أن سارت الأمور على غير ماتمناه الذ ما كاد يفرغ من حملتين متتاليتين على الثغر الأعلى وبمبلونة في عامى ٩٥٧هـ/ ٢٩٧م و ٢٦٠هـ / ٢٨٤م دون نتيجة حاسمة سوى النهب والتخريب<sup>(١)</sup>؛ حتى اضطريت عليه جنبات الأندلس بسلسلة من الثورات والفتن الداخلية، لاسيما ثورة عمر بن حفصون (٢) زعيم المولدين في كورة رية Reiyo بالجنوب الأندلسي؛ وهي ثورة كانت من الشدة والقوة بحيث وصفت بأنها ، طمت على جميع فنن الأندلس بعمومها وامتداد أيامها، ورفع أهل الشر رءوسهم نحوها ،(٦) ؛ حتى صار ابن حفصون - بتعبير المؤرخ ابن حيان - إمام الثوار وقدوتهم وأعلاهم ذكرا في الباطل وأضخمهم بصيرة في الخلاف وأشدهم سلطانا، وأعظمهم كيدا وأبعدهم أثراً (١). وهو ما أجبر الأمير على أن يؤجل نشاطه الحربي ضد بني فسي في الثغر الأعلى وضد بمبلونة ليصرفه في المقام الأول إلى إقرار هذا الاضطراب الداخلي؛ ومن ثم لم يعاود غزوهما إلا عامي ٢٦٤هـ / ٨٧٨م و ٢٦٥هـ / ٨٧٩م في حملتين (٥) لم تسفرا أيضا عن نتائج ذي بال بالنسبة لبني قسى في الثغر الأعلى؛ وإن يبدر أنهما نجحتا في عزل بمبلونة عن التحالف مع أشتوريس تحت تأثير ما أحدثته الحملتان من تخريب وتدمير في بلادها، فآثرت أن تنفض يدها من هذا التحالف أو أن تقف منه موقفا سلبيا، بحيث لم نعد نسمع عن تعاونها مع الفونسو الثالث في أي نشاط حربي ضد الأندلس إلا بعد ذلك بحوالي عشرين عاما، وهو نعاون لم يكن موجها وقتذاك صد الأمير الأندلسي نفسه وإنما ضد عماله في الثغر الأعلى.

<sup>(</sup>۱) عن الحملة الأولى أنظر: ابن حيان، نفسه، تحقيق مكى، ص ١٣٣٢ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠١ ابن الأثير، نفسه، ٥ ص ٣٧. وعن الحملة الثانية أنظر: ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠٢ العذرى، نصوص، حس٣١. . 12. Textos Inéditos del Muqtabis, p 312.

<sup>(</sup>۲) عده وأسباب ثورته وتطوراتها أنظر: ابن عذارى، نفسه، ۲ ص ۱۰۱، ۱۰۹؛ ۱۰۹؛ ابن القرطية، نفسه، ص ۱۰۹، ۱۱۲، ۲۹۲، ۱۹۲۹ . Lévi - Provençal, Histoire, 1 pp 300 Sqq. ۱۱۱۶

<sup>(</sup>٣) ابن حيان ، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) ابن حيان ، المقتبس، تحقيق أنطرنية، ص ٩ ؛ وانظر أيضاً : ابن الخطيب، تاريخ، ٢ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) عن الحملة الأولى أنظر: ابن حيان، نفسه، تحقيق مكى، ص ٣٨٥؛ ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٠٠٠؛ ابن الأثير، نفسه، ٢ ص ١٠٠٠؛ ابن خلدون، نفسه، ٤ ص ٢٨٦؛ المقرى، نفح، ١ ص ٢٢٩، وانظر أيضا:

Textos Inéditos del Muqtabis, pp 312 - 314 وعن الحملة الثانية أنظر: العذرى، نصوص، ص ٢٢٠؛ ابن حيان، نفسه، تحقيق مكى، ص ٣٩٢.

أما بالنسية للثغر الأعلى، فلم يتمكن الأمير من استعادته واستنزال أسرة بنى قسى فيه، إلا بوقوع الانشقاق بين أفرادها فيما تلى ذلك من أعوام، حيدما سخط محمد بن لب بن موسى على عميه إسماعيل وفرتون لاستحواذهما على ثقة الفرنسو الثالث، فكادهما بالعودة إلى طاعة الأمير وأبدى استعداده لمعاونته ضدهما (۱)، بحيث إنه حيدما سير الأمير قواته إلى الثغر الأعلى عام ٢٦٨ هـ / ٢٨٨م بقيادة ابنه المنذر ومعه القائد هاشم انضم إليها ابن لب بقواته، وانقضوا على اسماعيل وفرتون فأنزلوا بهما هزيمة، وصفتها الرواية الإسلامية بأنه لم يكن أشد وأنكى منها عليهما، فأذعنا بسببها إلى طاعة الأمير بعدما قدم اسماعيل رهائنه ضمانا لطاعته وطاعة أخيه (۱). وبذلك خدمت المظروف الأمير محمد في استعادة اللغر الأعلى، وفي عزل بني قسى عن التحالف مع أشتوريس أو التعاون معها؛ ومع ذلك فلم تعد قواته التي أخضعت عن التحالف مع أشتوريس؛ بهدف إعاقة عمليات تحصين القلاع التي كانت جارية وقذاك في إقليمي ألبة والقلاع، وذلك عقابا لألفونسو عما أثاره من مناعب ضده.

وصلت القوات الإسلامية إلى أعتاب مملكة أشتوريس في حملة سنترك الرواية الإسبانية تحكى لنا قصتها فتقول: أن هذه القوات بدأت باقتحام ألبة أولاً حتى وصلت إلى قلعة كلوريجو Cellorigo عند ممرات إبرة إلى الجنوب من جبال أوبرينيس Obarenes و Obarenes على كان كونت ألبة بيلا خيمينيث Vila Jimenez قداصرتها القوات الإسلامية ودافعت عنها حاميتها دفاعا مستمينا أفقد المسلمين فحاصرتها القوات الإسلامية ودافعت عنها حاميتها دفاعا مستمينا أفقد المسلمين بعض رجالهم، فاضطروا إلى رفع الحصار ومتابعة الزحف نحو إقليم قشتالة في الغرب حتى اقتحموه؛ إلا أن كونت الإقليم دييجو رود ريجيث Diego Rodriguez الغرب حتى اقتحموه؛ إلا أن كونت الإقليم دييجو رود ريجيث كان قد انتهى تحصينها تصدى لهم أييضا أمام أسوار قلعة بانكوريو Pancorbo - التى كان قد انتهى تحصينها اقتحامها قصدوا قلعة أخرى في نفس الإقليم وهي قلعة كاستروخيريث Castrojerez ولما لم تكن قد اكتمل تحصينها بعد فقد أخلاها حاكمها نونيو نونييث Nuno Nunez قبل وصول المسلمين إليها، فدخلوها دون مقاومة وأقاموا فيها بعض الوقت لينانوا قبل وصول المسلمين إليها، فدخلوها دون مقاومة وأقاموا فيها بعض الوقت لينانوا قبل وصول المسلمين البها، فدخلوها دون مقاومة وأقاموا فيها بعض الوقت لينانوا قبل أشتوريس وهم يشعلون النيران وينزلون التدمير والتخريب بكل ما يمرون عليه قسطا من الراحة؛ ثم غادروها وتابعوا زحفهم غربا نحو نهر إسلا، فعبروه واقتحموا إقليم أشتوريس وهم يشعلون النيران وينزلون التدمير والتخريب بكل ما يمرون عليه

Cron Albeldense, ed. Florez, pp 455 - 456. (1)

<sup>(</sup>۲) أنظر بتلصيل : ابن عذارى، ناسه، ۲ ص ٤٠٥ ابن الأثير، ناسه ، ۲ ص ٢٩ النويرى، ناسه، ٢٢/ Chron Albeldense, ed. Florez, p 455 ؛ ۳٤ – ٣٣ س نصرص، س ٣٦ – ١٩٥٤

من قرى وعمران؛ ظما وصلوا إلى نهر أوربيجو Orbigo، وجاءتهم الأنباء بأن الفرنسو حشد قواته وتأهب لمصادمتهم بنفسه على مشارف مدينة ليون Léon دفاعا عن قلب مملكته، اختفى فجأة شبح الحرب إذ آثروا الاكتفاء بما أنزلوه فى بلاده من تخريب والدخول معه فى مفاوضات، وجربت المراسلات وانعقد الاتفاق على أن يعيد الفونسو إلى هاشم بن عبد العزيز ابنه أبا القاسم الذى كان لايزال يحتفظ به؛ فى مقابل أن يتسلم من هاشم رهائن اسماعيل بن موسى، وما أن تم تبادل الرهائن حتى غادرت القوات الإسلامية أشتوريس فى طريق عودتها إلى قرطبة، فوصلتها فى شهر سبتمبر من نفس عام ۸۸۲م(۱)/ ربيع أول عام ٣٦٩، بعد غياب طال نحوا من سبعة أشهر.

وفي اعتقادنا أن شروط هذا الاتفاق كانت من إملاء الفونسو على قائدى الجيش الإسلامي لعلمه مدى حرص هاشم على استعادة ابنه؛ فتسرعا في قبولها إنقاذا لهذا الابن، وريما دون أن يفطنا إلى أن تنازلهما عن رهائن اسماعيل بن موسى في مقابل ذلك كان في صالح الفونسو، إذ لم يعد ابن هاشم ورقة رابحة في يده يمكن أن يساوم بها على السلام مع أمير الأندلس، بقدر ما كانت رهائن اسماعيل هي الرابحة؛ إذ بإعادتهم إلى إسماعيل يمكن لألفونسو إقناعه بنقض طاعته للأمير القرطبي، ويكون لألفونسو بذلك عند اسماعيل فصل يأسره به ، ويعيده إلى صفه ثانية صد الأمير وضد تابعه الجديد محمد بن لب.

وأغلب الظن أن هذا هو ما فعله الغرنسو الثالث مع اسماعيل، إذ ماكادت القوات الإسلامية تصل إلى قرطبة حتى نشب الخلاف فى الثغر الأعلى بين اسماعيل بن موسى واسماعيل ولب ابنى أخيه فرتون من ناحية وبين محمد بن لب من ناحية أخرى؛ اشتعلت على إثره الحرب بين الغريقين فى نواحى مدينة قلهرة Calahorra حتى مالت لصالح ابن لب فأنزل الهزيمة باسماعيل ولب فى جمادى أول من عام م ٢٧٠ مرا نوفمبر ٨٨٣م ، ثم زحف على سرقسطة فاستولى عليها دون أدنى مقاومة، ومن هناك أبلغ نبأ هذا النصر المبين للأمير محمد؛ لكن الأخير أساء النصرف معه وقتذاك، إذ عنفه على احتفاظه بالرهائن وطالبه بتسليمهم له هم ومدينة سرقسطة؛ واستاء ابن لب من هذا المطلب وانقلب عليه وخلع طاعته؛ ومبالغة فى نكايته أطلق فاستولى الأسرى فتنازلوا له عن قلاع بلتيرة Valtierra وتطيلة abu رسان Tudela وتطيلة San Esteban de Deyo "Monjardin" واستبان "San Esteban de Deyo"

Chron Albeldense, ed Florez, p 456 (1)

سرقسطة (۱). وعلى هذا النصو أغضب ابن لب الأمير بعصيانه كما بدد تطلعات الفونسو في استمالة اسماعيل بن موسى؛ وكان على كل من الأمير والفونسو أن يتسابقا في وضع حد لابن لب الذي بدأ نجمه يعلو في الثغر الأعلى مهددا أراضيهما المجاورة له، ولذلك عهد الفونسو إلى نائبيه في إقليمي ألبة والقلاع - بيلا Villa المجاورة له، ولذلك عهد الفونسو إلى نائبيه في إقليم الثغر الأعلى وضيقا عليه ودييجو Diego - بكبح جماح ابن لب، فغاوراه في إقليم الثغر الأعلى وضيقا عليه تضييقا جعله يستنجد بالفونسو ثانية ويسأله الصفح عنه، وألح عليه في عقد الصلح معه، إلا أن الفونسو كان قد فقد الثقة به لطبيعته المتقلبة، ولم يغفر له مشاركة قوات قرطبة في غزو بلاده في عام ٢٦٨ - ٢٦٩هـ/ ٨٨٨ ؛ فضلا عن تسببه في تبديد مشاريعه التي كانت ترمي إلى إعادة اسماعيل إلى صفه، وإذا فلم يستجب لتوسلاته وظلت العلاقة بينهما متوترة (۱).

أما الأمر محمد فقد كان من مصلحته أن يظل التباعد بين ابن لب والفونس لكي بسهل عليه إعادة ابن لب إلى طاعته ، أو القضاء على سلطانه باستعادة الثغر الأعلى منه؛ ولذا سير إليه عام ٧٧٠هـ/ ٨٨٣م ابنه المنذر ومعه القائد هاشم بن عبد العزيز في جيش حمل عليه بمدينة سرقسطة، وحاربه فيها يرمين حتى أخرجه منها، كما استعاد منه مدينة سان استيان، وأحدث تخريبا هائلا في مناطق نفوذه ونفوذ أبناء عمومته. فلما رأى ابن لب أنه واقع بين شقى الرحى - أى بين الفونسو من ناحية والأمير من ناحية أخرى - لم يجد بدا من إعلان طاعته للأمير، فقبلها منه وأرضاه بأن سجل له على مدينتي طرسونة Tarazona وتطيلة Tudela عرضا عن المدينتين اللتين انتزعتا منه فبدأت تستقيم طاعته للأمير منذ ذلك الحين (٢). ومع ذلك فلم يتخل الأخير كلية عن حذره من ابن لب أو أي من أفراد أسرته، لترقع عودتهم إلى معاداته في أي وقت ؛ فاتخذ عددا من الاحتياطات التي توفر عليه مشقة التصدي لهم، بأن عقد لزعماء بني تجيب العرب المجاورين لهم في قلعتي أيوب ودروقة، ومنحهم بعض الامتيازات التي تمكنهم من رصد تحركات بني قسى ومدافعتهم، وبدى لهم قلاع المنطقة وسمح لهم بالاحتفاظ فيها بما يشاءون من حاميات، وأجرى عليهم من ، المعارف لكل واحد عند كل غزاة مائة دينار ، (١)؛ فكان لمثل تلك الاحتياطات أثر بالغ في الحد من نشاط ابن لب وأفراد أسرته بصورة ملحوظة؛

<sup>(</sup>۱) قارن: العذرى، نصوص، ص ٤٣٤ Chron. Albeldense, ed Florez, p 457

Chron Albeldense, ed Florez, p 457, 459 (Y)

<sup>(</sup>٣) قارن : العذري، ننسه، من ٢٦١ Chron. Alheldense, Loc Cit

<sup>(</sup>٤) أنظر: العذرى، نفسه، ص ٤١.

واستمر الوضع على هذا الحال حتى توفى ابن لب، ولم يتمكن أبناؤه من بعده من الاتفاق فيما بينهم فازدادوا ضعفا لانقسامهم على أنفسهم؛ فلما اعتلى الأمير عبد الله إمارة الأندلس شهدت المنطقة صراعا عنيفا بينهم وبين زعماء بنى تجيب من ناحية، كما وجهوا نشاطهم الحربى ضد جيرانهم من نصارى البشكنس فى بمبلونة وضد الفرنجة فى الثغر الإسبانى، فضلا عن نصارى ألبة التابعة لمملكة أشتوريس؛ ومن ثم استراح الأمير القرطبى من تهديداتهم (۱).

بذلك لم يبق أمام الأمير من أعضاء التحالف سوى الفونسو، ولذا صدرت الأوامر إلى المنذر وهاشم بعدم العودة إلى قرطبة - بعدما استنزلا ابن لب - قبل أن يقتحما أراضى أشتوريس، فتقدما إليها من الثغر الأعلى في حملة تخريبية تتشابة كثير من أحداثها مع حملة العام المنصرم؛ إذ سلكا نفس الطريق فاقتحما ألبة والقلاع وهاجما نفس القلاع، مثل قلعة كلوريجو Cellorigo في اقليم ألبة التي دافع عنها الكونت بيلا دفاعا مستمينا؛ ثم تقدما إلى قلاع إقليم القلاع مثل قلعة بانكوربو Pancorbo، التي دارت عندها معركة على مدار ثلاثة أيام انتهت بهزيمة الكونت دييجو وجيشه؛ وبعدها زحفا إلى قلعة كاستروخيريث Castrojerez فألفياها منيعة صعبة المرام، ولما لم ينالا منها شيئا واصلا زحفهما حتى دخلا إقليم أشتوريس قاصدين مدينة ليون، وأشعلا النيران في كل ما مرا به حتى وصلا إلى قلعة سوبلانثيا Sublancia إلى الجنوب من مدينة ليون، التي كمان الملك الفونسو أيضاً ينتظرهما عند مشارفها ، فلم يتقدما للقائه وإنما اكتفيا بما خرباه ودمراه في بلاده؛ ثم اتخذا طريق العودة دون أن يتوقفا عن التخريب، بحيث لم تنج منه الأماكن الدينية المقدسة مثل دير سهاجون Sahagún في نواحي ليون، فأحرقاه وأطاحا برءوس كل رهبانه. ومع ذلك فلم يفكر الفونسو في ملاحقتهم ومطاردتهم ريما مكتفيا هو الآخر بما أصاب بلاده من تخريب، بحيث إنه لم يتردد في إجراء المفاوضات مع المسلمين حيثما خاطبه هاشم بن عبد العزيز في ذلك ، ثم أوفد رسوله دولسيديو Dulcidio -وكان أسقفا لمدينة طليطلة في وقت سابق - إلى العاصمة الإسلامية قرطبة في شهر سبتمبر، للاتفاق مع الأمير محمد على شروط الصلح (٢)، فرحب به الأمير روقع معه المعاهدة ولم يعد هذا السفير إلى أوبييدو إلا في التاسع من يناير عام ٨٨٤م (٦) /السادس من رجيب عام ٢٧٠هـ ؛ أي بعد أن أمضى نحواً من أربعة أشهر في قرطبة.

<sup>(</sup>۱) قارن : العذرى، نفسه، ص ٣٦ - ٣٨ يا 390 - 328, 389 عارن : العذرى، نفسه، ص ٣٦ - ٣٠٥ إلى العذرى،

Chron. Albeldense, ed. Florez, pp 458 - 459 (Y)

Lévi - Provençal, Histoire, 1 p 326, Urbel, Espana Cristiana, 6p 89. (T)

وقد صنت المصادر إسبانية وإسلامية بشروط هذه المعاهدة، شأنها في ذلك شأن موقفها من غيرها من المعاهدات التي عقدت من قبل بين الأندلس وأشترريس؟ وإن نصت مدونة سامبيرو Cron. Sampiro على أن الملك الفونسو الثالث قد فرض فيها ، شروطا محددة على المسلمين أذل بها كبرياءهم ، (١) . ومع ذلك ففي اعتقادنا أنها لم تكن معاهدة لتحديد إطار للسلام بين الدولتين بقدر ما كانت نوعا من الهدنة المؤقنة ؛ تعهد بموجبها الطرفان بوقف الأعمال العدوانية بينهما لمدة معينة ، والتخلى عن تأييد أو إيواء الثوار والمنشقين على أي منهما ؛ فساد الاسترخاء العسكرى بينهما دون أن نقع أية اشتباكات أو حروب فيما بقى من عهد الأمير محمد ، الذي انتهى في ربيع أول عام ٢٧٣هـ/ أغسطس ٢٨٦م، أي ! ل يقرب من ثلاث سنوات تغرغ خلالها كل من الطرفين لشئون دولته الداخلية .

وإذا كان الأمير محمد قد ترك الأندلس لابنه المنذر وهي تنعم بالهدوء المؤقت على حدودها مع أشتوريس، فقد ترك له تراثا ثقيلا من المشاكل الداخلية التي لم يكن من السهل الخروج بحلول لها ولو بصورة جزئية. ذلك أن التمزق السياسي كان قد بلغ مداه، وتفشت الحركات الانفصالية التي انتظرت لحظة الانفجار منذ مدة في كل الأقاليم؛ حتى خرجت – في عهده القصير الذي لم يجاوز العامين – كثير من البلدان عن سلطانه (٢)؛ واستنزفت حروبه ضدها كثيرا من مالية البلاد؛ التي كانت قد تناقصت كثيرا منذ انفصال أقاليم الثغور الثلاثة في عهد أبيه، وتوقف ورود جبايتها السنوية على خزينة قرطبة؛ فعانت البلاد من أزمة مالية، زادت واستشرت وطأنها المناتبعه الأمير من مظاهر الإسراف المبالغ فيها منذ اليوم الأول من إمارته وعلى مدى عامي حكمه؛ فيشير المؤرخون المسلمون (٦) أنه في يوم مبايعته بالإمارة أخرج الأموال من خزائن المال، وفرق على الجند عطاءين في وقت واحد، كما أسقط ما على الرعية من عشور وخراج ذات العام؛ ويضيفون أن هذا الإسراف كان، فعله في جميع أسبابه، أي أموره، حتى أوشكت مالية البلاد أن تنضب فاضطر إلى فرض جميع أسبابه، أي أموره، حتى أوشكت مالية البلاد أن تنضب فاضطر إلى فرض الجزية على أهل الذمة (٤)، لتغطية نفقات حروبه ضد المنشقين عليه وعلى رأسهم الثائر عمر بن حفصون، الذي كان يشكل خطرا مباشرا على قرطبة مركز الإمارة (٥).

Ed. Florez, P 440. (1)

<sup>(</sup>٢) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥١.

ر ) قارن : ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۱۲۰؛ ابن الخطيب، تاريخ، ۲ ص ۲۲؛ مجهول ، نفسه، ص ۱۵۰.

<sup>(</sup>i)مجهول ، نفسه، ص ۱۵۱.

<sup>(°)</sup> عن حروب الأمير صده أنظر على سبيل المثال: ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١١٦،١١٤ - ١١٩ السيد سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٥١ ومابعدها؛ عنان، دولة الإسلام، ١ ص ٣١٤ - ٣١٦.

وكان من الطبيعى والحال كذلك أن يعجز المنذر عن وضع حد لتلك الأزمة المالية الطاحنة، أو لاضطراب البلاد وفوضاها السياسية، لاسيما وأن منيته عاجلته سريعا فى صغر عام ٢٧٥هـ/ يونيو ٨٨٨م دون أن يجاوز العامين؛ فتوفى ، والفتنة ظاهرة، والنفاق باديا لاختلاف العرب والموالى على البلدان، (١)، وتقلص سلطانه بحيث لم يعد يجاوز مدينة قرطبة وحدها كأى إقليم آخر من أقاليم الإمارة المنهارة (٢).

فلما أفضت الإمارة إلى أخيه عبد الله تكالب الثوار عليه هر الآخر، واشتدت شوكتهم بكل ناحية بحيث لم تبق مدينة إلا خالفت عليه، فانطبقت البلاد نفاقا واستعرت خلافا، وتحيفها النكث ومزقها الشقاق (٦). فشمر الأمير عن ساعد الجد في محاولات دائبة لإقرار الأوضاع على مدى حكمه الطويل الذي امتد حتى عام ١٠٠هم/ ١٩١٦م، ولكنها ذهبت كلها أدراج الرياح وظلت ، الفتنة مستولية، والدجنة متكاثفة، والقلوب مختلفة، وعصى الجماعة منصدعة، والباطل قد أعلن، والشر قد اشتهر، وقد تمالاً على أهل الإيمان حزب الشيطان، وصار الناس من ذلك في ظلماء ليل داج، لا إشراق لصباحه ولا أفول لنجمه ،(١).

ولاجدال في أن مثل نلك الفوضى السياسية التي انشغل فيها الناس بالفتن ، قد واكبها تدهور الحياة الاقتصادية وانحطاطها بسبب توقف الحرث (٥) وغيره من أمور الحياة المعيشية ، فقلت الأموال في أيدى الناس قلة واضحة أعجزتهم عدة أعوام عن آداء ما عليهم من جبايات (١) ؛ وتأثرت لذلك مالية الدولة تأثرا واضحا عجز معه الأمير عن صرف أعطيات الجند والموالي فتخلي معظمهم عنه ، ومن بقي منهم فقد ظل الأمير – بما عرف عنه من بخل وتقتير (٧) – يضيق عليه في الإنفاق العسكرى توفيرا لما في خزائن المال ، حتى عجزوا بدورهم عن نصرته أو الانتصار له على خصومه ومناوئيه (٨) ؛ فلما أتى الأمير على ما في خزائنه استدار إلى رعيته فغرض عليهم الفرض (١) ؛ لكنهم ضجوا منه لصيق ذات أيديهم وعزموا على الدعوة للخليفة عليهم الفرض (١) ؛ لكنهم ضجوا منه لصيق ذات أيديهم وعزموا على الدعوة للخليفة

<sup>(</sup>١) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) قارن : مجهول، نفسه، ص ١٥٤؛ ابن الخطيب، نفسه، ٢ ص ٢٧؛ النريري، نفسه، ٢٢/١ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) قارن : ابن حيان، المقتبس، تحقيق أنطونية، ص ١٠٤؛ مجهول، نفسه، ص ١٥٥. هذا وتفيض المصادر بأخبار تلك الثورات، أنظر في ذلك على الخصوص: ابن حيان، نفسه، تحقيق أنطونية، ص ٩ - ٣٣؛ ٥٠ - ١٤٤؟ ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ١٢١ - ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى، نفسه، ٢ ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) أعلام

<sup>(</sup>٦) عن أمثلة لذلك أنظر: ابن القوطية ، تاريخ، من ١٢٥ - ١٢٦.

<sup>(</sup>Y) ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ١٥٧، ١٥٥٠ آبن حيان، نفسه، تحقيق أنطونية، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٨) أخبار مجموعة ، ص ١٥٠ ـ ١٥١ النويري، نفسه، ٢٢/ ١ ص ٥٩ ـ

<sup>(</sup>١) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٥ ؛ الدويري، نفسه، ١/٢٢ ص ٦٠

العباسي (١)، وكاتبوا بالفعل عامله في إفريقية يسألونه أن يبعث إليهم رجلا من قبله، ولولا أنه تغافل عنهم بسبب متاعبه واضطراب بلاده هو الآخر لما تراجع أهل الأندلس عما هموا به (٢).

ومن ناحية ثالثة، فلم يغلت أهل الأندلس من قسوة الطبيعة وشدتها معهم فضنت عليهم بغيثها في الأعوام ٢٧٤هـ/ ٨٨٧ - ٨٨٨م، ٢٨٥هـ/٨٩٨م ، ٢٨٨هـ/ ٩٠١ م (٦)، حتى أقدلت أراضيهم وساد الجوع بينهم؛ وانتشرت الأوبئة فهلك منهم ما لا يحصى عددا بحيث كان يدفن في القبر الواحد عدد كثير، لكثرة الموتى وقلة من يقوم بهم من غير غسل أو صلاة (1)؛ فكاد النسل أن ينقطع ولم يعد في الناس قوة أو منهض، ونتيجة لذلك انقطع جهاد الأمير في دار الحرب(٥)؛ بل وتوقف اهتمامه كلية بثغور بلاده المواجهة لثغور مملكة أشتوريس، فلم يقم بأدنى محاولة لتقوية دفاعاتها وتحصيداتها، أو إمداد حامياتها بما هي في حاجة إليه التقوى على من يجاوزهم من الأعداء . وعلى ذلك فقد انهارت الأنداس من الداخل وتوقف جهادها ضد أعدائها -وعلى رأسهم مملكة أشتوريس - في الخارج، وهي حالة تعود بنا إلى ما كانت عليه الأنداس من قبل، في أيام يوسف الفهرى آخر ولاة الأنداس منذ مايزيد عن قرن رنصف من الزمان.

وعلى العكس، ففي الوقت الذي تردت فيه الأنداس نحو هذا المنحدر الخطير من الانحطاط السياسي والعسكري والاقتصادي، على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان، أي طوال مدة حكم المنذر ومن بعده أخيه عبد الله ٢٧٣ - ٢٠٠٨ / ٨٨٦ -٩١٢ م؛ كانت أشتوريس قد حققت إنجازات هائلة على طريق التقدم والرقى في شتى المجالات ، بفضل تماسكها وهمة ملكها الفونسو الثالث ٢٦٦ - ١٠٩م/٢٥٢ -٢٩٧ هـ ، الذي ترسم خطى والده أردونيو في تدعيم دولته وتنظيم مؤسساتها.

ويأتى في مقدمة اهتمامات الفونسو الثالث تنظيم شدون دولته الدينية والدنيوية، فعقد المجالس المتعددة لهذا الشأن لاسيما المجلس المنعقد في مدينة أوبييدو

<sup>(</sup>١) مجهول ، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) النويري، نفسه، ١/٢٢ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) قارن : ابن عذاری، نفسه، ۲ ص ۱۱۹، ۱۳۹؛ ابن حیان، نفسه، تحقیق أنطرنیة، ص ۱۲۷، مجهول، ذكر بلاد الأندلس، س١٥٦.

<sup>(</sup>٤) مجهول ، نفسه، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري، نفسه، ٢ ص ١٢١.

فى عام ٩٠٠م/ ٢٨٧ هـ؛ بحضور كبار رجال الدين والنبلاء ، واتخذت فيه قرارات وتوصيات هامة (١) تعلق بعضها بتنظيم الهيئة الكنسية، وبعضها الآخر بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية فى الدولة؛ فضلا عن تركيز الجهود على تماسك الجبهة الداخلية للتقوى على المسلمين فى الأندلس.

كذلك فقد أولى الفرنسو اهتماما واضحا للشئون الكنسية فأرسيت في عهده قواعد عديد من الكنائس في شتى أرجاء البلاد، مثل كنيسة أندريان دى تونيون ما قواعد عديد من الكنائس في شتى أرجاء البلاد، مثل كنيسة أندريان دى تونيون Andrian de Tunon عند التقاء نهرى تروبيا Vrubia ونالون Valde Dios وكنيسة بالدى ديوس Valde Dios قرب مدينة بلابسيوسا Villaviciosa التي لازالت بقاياها قائمة حتى وقتنا الحاضر، فضلا عن نقش تأسيسها الذى يكشف قدم هذا البناء ورقته وأسماء من افتتحوه (۲)؛ وكنائس سهاجون Sahagún وإسكالادا Escalada العناق الفوت وأسماء من افتتحوه (۲)؛ وكنائس سهاجون Cardena واسكالادا Burgos وألى مدينة برغش Santiago وإلى جانب ذلك فقد وسع الغونسو بعض الكنائس التي كانت قد أقيمت في عهد أسلافه مثل كنيسة سنتياجو في مدينة سنتياجو دى كمبوستلا المتزايدة أسلافه مثل كنيسة سنتياجو في مدينة سنتوعب أعداد الحجاج المسيحيين المتزايدة التي وفدت إليها من مختلف أنحاء العالم المسيحي وقتذاك، وكنيسة سان سلفادور Salvador في مدينة أوببيد العاصمة (٥).

وقد يكون ورع الغونسو الثالث وتقواه الدينية فضلا عن رغبته فى إرضاء الرب عنه هو ما دفعه إلى ذلك النشاط العمرانى الكنسى، مثلما تذكر المصادر الإسبانية ذاتها. ومع ذلك ، فلا يخامرنا أدنى شك فى أنه كان يرمى من وراء ذلك أيضا إلى الاستفادة من رجال الدين؛ بما لهم من سلطان روحى على الرعية فى استغلال موارد دولته المعطلة، لتحقيق انتعاش اقتصادى يزيد من درجة اكتفائها ذانيا؛ وهى ركيزة هامة لقوة الدولة سياسيا وحتى عسكريا، فتثبت وثائق تلك الفترة (١) بما لايقبل الجدل

<sup>(</sup>۱) عن قراراته أنظر: 229 - Cron Sampiro, ed. Florez, pp 443 - 445; Cotarelo, op eit, pp 425 - 429

<sup>(</sup>۲) أنظر: Risco, Esp Sagr, 37 pp 218 - 219

<sup>(</sup>٣) عن هاتين الكنيستين والوثائق الدالة على إقامتهما في عهد القونسو الثالث، وما منحه لهما من أراضي Diaz - Jimenez, Inmigracion Mozarabes, BRAH 1892, 20 pp 123 - 125

Annales Compostellani, ed. Huici, 1p 60, Cron de Cardena, ed. Huici, 1 p 373 (£)

<sup>(</sup>a) عن ترسيع هاتين الكنيستين أنظر: Plorez, p 285 - 286, Cron. Sampiro, ed جائين الكنيستين أنظر: Florez, p 285 - 286, Cron. Sampiro, ed. Florez, p 439; Chron. Léonaise, ed. Crot, p 302
Cron. Sampiro, ed. Florez, pp 442 - 446; Cron. del الما عن مراسم الفتتاحهما فانظر: بالما المنال: Rodrigo, ed. Fuensanta, pp 305 - 306
Floriano, op cit, pp. 19 Sqq; وعن نقش ترسيع الكثيرة أنظر على سبيل المثال: Ploriano, op cit, pp. 31 - 35.

أن معظم ما أصدره الفونسو الثالث من وثائق كانت لرجال الدين يمنحهم بمقتضاها هبات وعطايا؛ وأغليها أراضى غير مأهرلة أو مستغلة تقع فى نواحى كنائسهم، لكى يقوموا باستصلاحها أو استغلالها بالصورة التى يرونها مناسبة ؛ وهو ما يدل على أن كنائس أشتوريس لم تقتصر وقتذاك على مهمتها الدينية التثقيفية، وإنما امتدت أيضا لتكون مؤسسات اقتصادية انتاجية مثلما أشرنا من قبل. وما يؤكد ذلك أنه لم يفته فى كلمته التى ألقاها على المجتمعين فى مجلس أوبييدو- أن يركز على مطالبة رجال الدين مطالبة صريحة ببذل أقصى الجهد لتعمير الأماكن الخالية أو غير المستغلة فى دولته؛ ويذكرهم بأن ما يقيمه فى تلك الأماكن إنما هولنفس الهدف ؛ ثم يختتم كلمته إليهم بما نصه : « إن الذى يقيم دارا لعبادة الرب، فإنه حتما سيقيم منزلا يقيم فيه، (۱۱)، وفى ذلك أيضاً دلالة على ما كان يسعى إليه الفونسو من هدف اقتصادى وتوسعى من وراء اهتمامه بذلك النشاط الكسى.

وأيا ما كان الأمر، فقد كان اهتمام الفرنسو بالكنيسة ورجالاتها مبعث اغتباط بابا روما وقتذاك فباركه، وتبودلت بينهما في هذا الصدد سفارات ورسائل عديدة (١) أدت إلى قيام علاقات وطيدة بينهما، ومهدت لتغلغل النفوذ البابوى في أشتوريس، بحيث كان الفونسو يرجع إلى البابا ويستأذنه في عقد المجالس الدينية وتعيين الأساقفة ورجال الدين، إلى غير ذلك مما كان يمس الكنيسة؛ كما التزم رجال الدين في أشتوريس بتعاليم البابوية وقرارتها منذ ذلك الحين فصاعدا، بعدما كانوا يتبعون قرارات مجالس طليطلة التي عقدت على أيام القوط، ولم تنس البابوية من جانبها أن تثير حماس مسيحيي أشتوريس ضد المسلمين وتحضهم على التمسك بمحاربتهم كعدو للمسيحية، ليس فقط في إسبانيا وإنما أيضاً على نطاق أوريا كلها، حتى بلغ الأمر أن طلب البابا من الفونسو بعض فرق الفرسان ليعاونوه في محاربة مسلمي صقلية وجنوب إيطاليا(٢).

وفى خضم تلك الجهود لتقرية دعائم دولته اقتصاديا ودينيا، لم ينس الغونسو الاهتمام بتقوية وسائل الدفاع عن دولته وتوفير الحماية اللآزمة لها، لاسيما ضد تهديدات المسلمين أو النورمان البحرية؛ فأقام قلاعا حصينة على سواحل مملكته

Cron Sampiro, ed. Florez, p 444 (1)

ر ) وصلتنا منها رسالتان من الباباجران الثامن إلى الفونسو الثالث، وعن نصهما أنظر الملاحق، وانظر أيضاً (٢) وصلتنا منها رسالتان من الباباجران الثامن إلى الفونسو الثالث، وعن نصهما أنظر الملاحق، وانظر أيضاً (٢) Cron Sampiro, ed. Florez, pp 441 - 442, Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, pp 303 - 305.

<sup>(</sup>٣) أنظر أعلاه.

وأبرزها قلعة جارئون Gauzón (۱) الواقعة على قمة صخرية بين مدينتي أبيليس Avilés وخيخون Gijón على ساحل بحر كنتبرية في الشمال؛ ولازال نقش تأسيسها في عام ۸۷۸م (۲۲۶ – ۲۲۵هـ) باقيا على أحد أبواب أبراجها(۲۱)؛ وفي داخل هذه القلعة أقام الفونسو كنيسة للقديس سلفادور أوقف عليها ربع بعض الأراضي والأملاك، مثلما يدل على ذلك إذ ثيقة المؤرخة في عام ۹۰۰م (۲۹۲ – ۲۹۳هـ) التي لازالت محفوظة في كليسة سان سلفادور بمدينة أوبييدو(۲). والجدير بالذكر أن هذه القلعة هي التي أمر الفونسو الثالث أن يتم فيها تطعيم الصليب الخشبي – الذي كان قد اتخذه بلاي من قبل كلواء له في معركة كوبادونجا صد المسلمين في عام ۲۷۲م/ المدده بالذهب الخالص والأحجار الكريمة(١)، وعرف بصليب النصر La Cruz الديمة سان سلفادور، حوالي عام ۹۰۸م (۲۹۵ – ۲۹۲هـ) نقله الفونسو ليوضع في كنيسة سان سلفادور، حوالي عام ۹۰۸م (۲۹۵ – ۲۹۲هـ) نقله الفونسو ليوضع في كنيسة سان سلفادور، التي لازالت تحتفظ به حتى وقتنا الحاضر في حجرتها المقدسة.

على أن أخطر وأهم نشاطات الفونسو الثالث في سبيل تدعيم دولته والنهوض بها، هو ماقام به من جهود مكثفة متواصلة على امتداد دولته من ناحيتي الجنوب والشرق في الحوض الشمالي لنهر دوبرة؛ الذي خطط الفونسو للإستيلاء عليه وإضافته إلى ملكية دولته بصورة عملية حتى يصل بحدودها إلى نهر دوبرة ذاته؛ مما يدل على أن صراعه مع المسلمين قد تعدى حدود حرب الحدود إلى حرب الوجود بينهما على شبه الجزيرة . ولما كانت تلك المساحة من حوض نهر دوبرة قد ظلت خالية مهجورة من التمثيل الإسلامي منذ غارات الفونسو الأول عليها من قبل طلت خالية مهجورة من التمثيل الإسلامي منذ غارات الفونسو الأول عليها من قبل تجتازه بلادهم وقتذاك من محن سياسية واقتصادية طاحنة ، فقد وجد الفونسو فرصته لتنفيذ هذا المشروع الجرئ غير المسبوق دون عقبات أو متاعب؛ وتجلت فطنته فيما اتبعه من أسلوب في تنفيذه ، إذ اهتم أولا بالسيطرة على أماكن لها أهميتها الإستراتيجية على نهر دوبرة ذاته ، مقيما فيها قلاعا وحصونا قوية مؤهلة لحماية الاستراتيجية على نهر دوبرة ذاته ، مقيما فيها قلاعا وحصونا قوية مؤهلة لحماية الاستراتيجية على نهر دوبرة ذاته ، مقيما فيها قلاعا وحصونا قوية مؤهلة لحماية

Cron. Silense, ed. Florez, p 286; Cron. Sampiro, ed. Florez, p 439; Chron. Léonaise, ed. (1) Cirot, p 401; Cron. de Lucas, ed. Puyol, pp 302 - 303; Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, p 303.

Vigil, op cit, p 385, Urbil, Espana Cristiana, 6 p 98. عن نصه أنظر (٢)

<sup>(</sup>٢) راجم: Risco, Esp. Sagr, 37p 216

Cron. Silense, ed. Florez, p 286, Chron Leonaise, ed. Cirot, p 401; Prim Cron General, ed. (٤) Vigil, op cit, p 18; Hubner, op cit, نظم الموجود عليه أنظر: Pidal, 2 p 379

مملكته؛ وأهمها من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق: أوبورتو Oporto قرب مصب نهر دويرة، تليها سمورة Zamora التى أعيد بناؤها بمساعدة أهل طليطلة عام ٨٩٣م / ٢٨٠هـ؛ وتورو Toro ثم سيمانكس Simancas الواقعة عند التقاء نهرى دويرة ويسيورجا Pisuerga والتى أعيد بناؤها وتعميرها بالسكان حوالى عام ٨٩٩م / ٢٨٦هـ؛ ودوينياس Duenas والتى المجرى الأوسط لنهر دويرة، ثم برغش Burgos التى أنشأها كونت قشتالة دييجو رودريجيث Diego Rodriguez على نهر أرلنثون التى أنشأها كونت قشتالة دييجو رودريجيث T۲۷۰هـ؛ ثم أوبييرنا Diego Rodriguez في أقصى الشرق؛ وغير ذلك من القلاع التى صارت خطوطا دفاعية متقدمة لمملكة أشتوريس على امتداد نهر دويرة، لمواجهة الثغور الأنداسية الدنيا والوسطى والعليا.

وفى الرقت الذى كان العمل متواصلا لتقوية دفاعات تلك القلاع الجديدة بكل وسائل التحصينات من أسوار وأبراج ومرابطة أن لم يتوقف الفونسو لحظة عن إعادة تعمير مدن تلك القلاع وغيرها من المدن المنتشرة على امتداد الحوض الشمالي لنهر دويرة، مثل سويلا ييا Sublancia وسيا Cea بنواحي مدينة ليون، وبراجا Braga في إقليم جليقية ؛ إلى غير ذلك من المدن الني دبت فيها الحياة من جديد بما ترافد إليها من سكان من نواحي مملكة أشتوريس ومن الأندلس أيضاً؛ وبما زاولوه فيها من كافة الأنشطة الاقتصادية.

ربذلك نجح الفونسو الثالث في مد سيطرته على الحوض الشمالي من نهر دويرة فدفع حدود دولته جنوبا حتى شاطئ هذا النهر، بحيث عظم - مثلما يشير المؤرخ ابن الخطيب - ملكه واتسعت دولته (أ)؛ اتساعاً لم تصل إليه من قبل ، وكان لذلك أعظم الأثر في تدعيم قوة أشتوريس السياسية والاقتصادية والعسكرية قوة تجاوزت بها مرحلة الخطر على نفسها من مسلمي الأندلس، ولم تعد بحاجة إلى القيام بحملات بعيدة المدى على قلب الأندلس التي كان يقوض أركانها وقتذاك ما انحدرت إليه من تمزق سياسي وانحطاط اقتصادي وتنافر اجتماعي.

Cron. Albeldense, ed Florez p 454, Cron Sampiro, ed Florez, pp 438, 440, 446; : (1) Cron de Lucas, ed Puyol, pp 298, 302, Cron. del Rodrigo, ed Fuensanta, pp 298, 302 - 303; Prun Cron. General, ed Pidal, 2 pp 368, 377 - 378, 379.

Anales Toledanos, ed Huici, 1p 340, Annales Compostellani, ed. Huici, 1 p 60; : قان (۲) Annales Complutense, ed Huici, 1 p 40, Chron Cerratensis, ed Huici, 1 p 92; Chron Burgense, ed Huici, 1p 32

Cron del Rodrigo, ed. Fuensanta, p 300, Prun, Cron General, ed Pidal, 2pp 368, 369. (\*)

<sup>(</sup>٤) تاريخ، ٢ ص ٤٣٢٤ وأنظر الخريطة .

ولكل ذلك فقد أدرك أهل الثغرين الأدنى والأوسط على الخصوص أن اتساع أشتوريس واقتراب حدودها منهم على هذا النحو ، فضلا عما تقيمه من تحصينات وقلاع جديدة على شاطئ نهر دويرة ـ كانت يوما بعيدة عنهم فى الشمال عند مدن مثل أستورقة وليون ـ يشكل عليهم تهديدا مباشرا خطيراً يمكن أن يصيبهم بالضرر البالغ؛ فعظم عليهم الأمر وأكبروه وأخذوا يتندرون به ريقولون : ، قد كان أذاهم - أى أذى قوات أشتوريس - وطرقهم أرضنا من ليون كالمتوالى عندنا ، فكيف يكون من سمورة وقد اقتربوا منا ودبروا كيدنا فأصابوا مقتلنا ، (۱).

لكن أهل هذين الشغرين لم يقفوا عند حد القول وندب الصال، وإنما بادروا فأوقفوا الأمير عبد الله على مدى الخطر واستغاثوا به على درئه قبل استفحاله، إلا أثرى لم يجدوا منه إلا تسويفا وإعراضا، إذ اعتذر بانشغاله في مقارعة المنشقين والمخالفين عليه في داخل الأندلس (۱)؛ وبذلك تركهم وحدهم دون عون أو تأبيد ليكابدوا مصيرهم المحتوم، وهر موقف يسترجع إلى ذاكرتنا موقف والى الأندلس يوسف الفهرى من قبل، وحينذاك لم يجد أهل الثغرين الأدنى والأوسط بدا من أن يعتمدوا على قوتهم الذاتية وإمكانياتهم المحدودة في التصدي لأشتوريس؛ فأغاروا عليها غارات انتحارية بهدف إعاقتها عن إنمام تحصيناتها وقلاعاتها الجديدة على شاطئ نهر دريرة، ولكنهم كانوا دون هذه الغاية إذ ، ألفوا بها عدوا شديدا يحميها ويمنع أطرافها، (۱).

كان على الفونسو الثالث أن يرد على تلك الغارات ليحمى مشروعاته التعميرية التحصينية، وليعاقب أهل الثغرين الأدنى والأوسط على جرأتهم، فجردت قواته سيوفها عليهم فى حملات تخريبية انتقامية متتابعة استأسدت فيها برجال حامياتها حتى جعلوهم ، بين قتيل ومحروب ومحصور يعيش مجهودا ويموت هزلا ، (١٠) ؛ دون أن يحرك الأمير عبد الله ساكنا أو أن يعمل على إنقاذهم، ولذا صاروا على استعداد لمحالفة الشيطان إن وجدوا منه معاونة للثار خلاصا لما هم فيه من بلاء وضيق.

كان هذا الشيطان أحمد بن معاوية المعروف بابن القط (°)، أحد أشراف بنى أمية ذاتهم، الذى انشق عن طاعة الأمير عبد الله وادعى الإمارة لنفسه (١)، داعيا إلى

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق أنطونية، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) أعلاه، نفس المكان والصفحة .

<sup>(</sup>٣) أعلاء ، نفس المكان والصفحة

<sup>(</sup>٤) ابن عداري، نفسه، ٢ ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن معاوية بن هشام بن معاوية بن الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل، أنظر عله: ابن حيان، نفسه، تحقيق أنطونية ، ص ١٣٣ ، ١٣٨ - ١٣٩ ؛ ابن حزم، جمهرة، ص ٩٧ ؛ ابن الأبار، الحلة، ٢ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن حيان ، نفسه، تحقيق أنطونية، ص ١٣٩، ١٣٧، ١٣٩.

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كنوع من أنواع التمويه لجذب الأنصار والأتباع؛ ووجد في حالة الثغرين الأدنى والأوسط مناخا خصبا لتأبيد دع ته ضد الأمير، فتنقل بنفسه بين الأهالي ومعظمهم من البربر يحرضهم ضده ويدعوهم إلى نفسه ويعدهم بالانتقام لهم من أشتوريس، ويمنيهم بالنصر عليها وتدمير فلاعاتها لاسيما قلعة سمورة التي كانت أهم قواعدها في الإغارة عليهم، موهما إياهم أنه : , إن يأتي مدينة ويدنو إلى سورها إلا خر قدامه وانفتحت له ، (١). وكانت خطورة حركته أنه أضفى عليها لونا شيعيا فزعم أنه ، المهدى فائز الدين وعاصم المسلمين (٢)؛ كما اصطنع حيلا من الشعوذة أدخل بها في روع الناس أنها بعض الكرامات، و كأن يأخذ عدة أعراد يابسة فيضعها في كمه ويشد عليها شبه المعتصر حتى يقطر منها رشح يشبه الماء بحيلة من الشعباذ قد أحكمها... ويقول هذه من بعض ما أعطانيه الله من الكرامة وسأريكم أكثر من هذه في أوقاته ، (١). ففتن به كثير من ضعاف العقول وسفهائها، وأحلوه في نفوسهم محلا عظيما حتى أقاموه مقام النبى الصادق، وإنثالوا عليه ، مبادرين إليه مستبقين نحوه كأنما صيح فيهم لقدر مكتوب وحين مجلوب وصاروا إليه على الصعب والذلول، فاجتمع عنده من الفرسان والرجالة نحوا من ستين ألف وقيل أكثر ،(1) ، من بربر مدن الثغرين الأدنى والأوسط، وعلى الأخص ماردة وبطليوس وطليطلة وطلبيرة ووادى الحجارة وشنت برية وذواتها؛ وهم متهافتون إلى الجهاد صد أشتوريس لايشكون في الظفر عليها بقيادة هذا الدعى، دون أن يدركوا أنهم بذلك يسارعون إلى حتفهم ويحفرون قبررهم بأيديهم.

ذلك أنه ما أن توافت تلك الحشود الصخمة إلى ابن القط حتى تحرك بها من نفزة على وادى آنة قاصدا قلعة سمورة بأشتوريس، فعبر وادى تاجة وجاوزه إلى أن انتهى إلى الشاطئ الجنوبي لنهر دويرة قبالة سمورة فضرب معسكره؛ ثم بعث برسالة جافة مغلظة إلى الغونسو يدعوه فيها وأهل مملكته إلى الإسلام وينذرهم بالصاعقة، وأمر رسوله أن يستعجل منه الجواب ولا يتوقف عنده، وإن أبي مجاربته فليعد إليه بالخبر دون تباطؤ<sup>(٥)</sup>.

تسلم الفونسو مكتوب ابن القط وقرئ عليه فلم يتمالك نفسه من الغيظ، ونهض من فوره فاستجمع قواته ثم زخف بها بنفسه يبغى ملاقاة ابن القط وقواته عند نهر

<sup>(</sup>١) ابن حيان ، نفسه، تحقيق أنطونية، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان، نفسه، ص ١٣٤، وعن مدى تأثر حركته بالدعوة الفاطعية الشيعية، أنظر: محمود مكى، التشيع في الأندلس، ص ١٠١ -١٠٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان ، أعلام ، ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٤) أعلام ، ص ١٣٤ ، ١٣٨ ؛ ابن الأبار ، نفسه ، ٢ ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، نفسه، ص ١٣٥، ١٣٦، ابن الأبار، أعلاه.

دويرة؛ وما أن وصل بإزاء معسكره على الضفة الأخرى حتى عبأ قواته وناشبه القتال على التو، وتأججت نيران المعركة وحمى وطيسها ؛ وحينذاك انكشفت قوات الفونسو قولت المسلمين الأكناف قاصدة سمورة ثانية لتحتمى بتحصيناتها؛ إلا أن المسلمين لاحقوه رأقحموها في وادى وعر ضيق المسلك بالقرب من سمورة وأفشوا فيها القتل والأسر: رمن كتبت له النجاة نكب عن سمورة وجاوزها إلى ما يليها شمالا بأكثر من عشرة أميال في داخل أشتوريس، هروبا من سيوف المسلمين التي تلاحقهم (۱)؛ وعند ذلك أوقف المسلمون مطاردتهم لتلك الغلول ليعودوا إلى سمورة بغية الاستيلاء عليها.

ولم يكن يدرى ابن القط وهو فى طريق عودته نحو سمورة أن طامة كبرى سوف تحل عليه بعد هذا النصر المبدئى، إذ تغيرت نفوس زعماء برير نفزة عليه لاستنكارهم بعض تصرفاته معهم (٢) وتواطأوا فيما بينهم على الغدر به خوفا من أن يغلبهم على رئاسة البربر إذا ماتم له النصر ، فقرروا أن يجلبوا عليه الهزيمة قبل أن يصل إلى سمورة ، وتهامسوا فيما بينهم قائلين : ، إن تم لهذا الرجل هذا الفتح العظيم ... لم نسكن بلدنا معه وخرجنا عنه من أجله ... فهلم فلنفر عليه الهزيمة ،(١) . ثم تنادوا بشعارهم فولوا بنودهم وانسحبوا عن ركبه ومعهم قبائلهم ، حتى نزلوا بالمعسكر على صفة نهر دويرة فأخذوا كل ما كان لهم فيه ، وهولوا على من لقوه من المسلمين بأن الهزيمة قد استمرت بهم وأن العدو بلاحقهم ، فقفل جميع من رآهم من المسلمين حتى لم يبق ابن القط إلا في نفر يسير من خاصته وأتباعه .

لم تخف على الفونسو أنباء تلك الانشقاقات الواقعة فى صغوف المسلمين، فكانت فرصته لينتقم منهم على ما أنزلوه به من هزيمة؛ وليحول أيضا دون وصولهم إلى سمورة أو التفكير فى الاستيلاء عليها، ولذلك سارع إلى استجماع من بقى من قواته وكر على المسلمين فباغتهم وركب أكتافهم، فاضطربت صفوفهم ولم يقووا على مدافعته وإنما تهاربوا أمامه لا يلوون على شئ إلا الوصول إلى نهر دويرة والاحتماء بمعسكرهم على ضغته الجنوبية؛ فلما وصلوا إليه ازدحموا وتدافعوا يعبرونه فى غير نظام فتمكن منهم الفونسو وقتل فيهم مقتلة عظيمة، ثم لاحقهم إلى معسكرهم وقاتلهم عنده حتى غشيهم الليل فحال بينهم. ومع ذلك فلم ينصرف عنهم الفونسو وإنما أقام على حصرهم والاحتراس بهم والتضييق عليهم إلى أن أسغر الصباح فبادأهم بالقتال على حصرهم والاحتراس بهم والتضييق عليهم إلى أن أسغر الصباح فبادأهم بالقتال النهار كله حتى حب الليل؛ فأقام أيضاً على حصرهم حتى صباح اليوم التالى

<sup>(</sup>١) ابن حيان ، أعلام، ص ١٣٦.

<sup>.</sup> ١٣٨ ، ١٣٥ مثلة لهذه التصرفات أنظر : ابن حيان، أعلاه، ص ١٣٥ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أعلاد، ص ١٣٦.

وناهضهم بمثل ما ناهضهم به من قبل ، وحينذاك تيقن ابن القط أنه غير ناج فشد على نفسه وأقبل هو ومن بقى معه بوجوههم على قوات القوئسو فثبتوا نها، لكنهم عجزوا عن النيل منها وحلت عليهم المصيبة بكثرة من قتل منهم حتى استؤصلوا إلا قليلاً ممن نجا منهم، ثم انتسفت قوات الفونسو ما فى معسكرهم واحتزت رأس ابن القط ، ولما جئ بها إلى الفونسو أمر بنصبها على باب سمورة فى نفس يوم انتهاء المعركة فى العشرين من رجب عام ٢٨٨هـ(١) / العاشر من يوليو ٢٠١م. وبذلك نطمت حركة ابن القط على أبواب سمورة وأبيد فيها من تبعه من مسلمى الثغرين الأدنى والأوسط.

بعد هذا الانتصار الذي حققه الفونسو الثالث على القوات الإسلامية التي قادها ابن القط في الموقعة التي اشتهرت بيوم سمورة، لم يفكر مسلمو الأندلس – لا على المسترى الرسمي أو الشعبي – في معاودة الهجوم على أشتوريس فتوقف نشاطهم الحربي ضدها؛ خاصة وأن أحوال الأندلس الداخلية ظلت على اضطرابها حتى وفاة الأمير عبد الله في عام ٣٠٠ هـ / ٩١٢م. في حين اقتدع الفونسو بما حققه عليهم من نصر، فأولى اهتمامه هو الآخر لشئون دولته الداخلية فيما بقي من عهده؛ بحيث كانت معركة سمورة آخر ماوقع من معارك حاسمة بين الأندلس ومملكة أشتوريس حتى وفاة الفونسو الثالث ، أي قبل وفاة الأمير عبد الله بنحو ثلاثة أعوام .

على أن أهم ما يميز السنوات الأخيرة من حكم الفونسو الثالث تلك المؤامرة التى دبرها ضده ابنه الأكبر غرسية Garcia لانتزاع العرش منه (٢) خلال عام ٩٠٩م / ٢٩٦ – ٢٩٧ه ، وهى مؤامرة كان لها آثارها الخطيرة على مستقبل مملكة أشتوريس وموقف مسلمى الأندلس منها. ومع أن المصادر الإسبانية لم توقفنا على درافع تلك المؤامرة، إلا أن الفونسو يتحمل جانبا كبيرا منها بسبب اتسام معاملته لغرسية بالجفاء وعدم ميله إليه بالقدر الذى أبداه نحو ابنه الآخر أردونيو Ordono الذى عنى به منذ صغره مثلما أشرنا من قبل؛ ثم أشركه معه فى الحكم بأن عينه حاكما على إقليم جليقية (٢) فى تاريخ غير معلوم قبيل عام ٩٠٩م /٢٩٦ – ٢٩٦٨ حاكم؛

<sup>(</sup>۱) ابن حیان، نفسه، تحقیق أنطرنیة، س ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۹؛ ابن الأبار، نفسه، ۲ مس ۲۰۹، ۲۲۹ ابن حیان، نفسه، ۲۰۹ مس ۲۰۹، ۲۲۹ ابن الأبار، نفسه، ۲ مس ۲۰۹، ۲۰۹ ابن الأبار، نفسه، ۲ مس ۲۰۹، ۲۰۹ ابن الأبار، نفسه، ۲ مس ۲۰۹، ۲۰۹ ابن الأبار، نفسه، ۲ مس ۲۰۹ ابن الآبار، ۲۰۱ ابن الآبار، ۲۰ ا

Cron. de Lucas, ed. Puyol, p 303; Cron. Sampiro, ed. Florez, p 447; Cron. : قان بنفسل (۲) del Rodrigo, ed. Fuensanta, pp 306 - 307; Prim Cron. General, ed. Pidal, 2 p 382; Cotarelo, op cit, pp 511 - 250.

Cron. Silense, ed. Florez, p 286 (7)

كتمهيد الطريق له لخلافته على عرش أشترريس، فكان ذلك القرار بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير إذ ثارت ثائرة غرسية باعتباره أكبر إخوته وأولى من أردونيو بهذا الأمر، فوطد العزم على تأكيد أحقيته في اعتلاء العرش بانتزاعه من والده بالقرة، ووجد تأييدا من والد زوجته نونيو فرنانديث Nuno Fernández أحد كونتات إقليم قشتالة ؛ فحاكما سويا خيوط المؤامرة بهدف الإطاحة بالفونسو، وإن لم تكشف المصادر الإسبانية عن تفاصيلها، فيبدر أن نونيو قد شارك فيها من وراء ستار، إذ حينما اكتشفها الفونسو وأحبطها فقد اكتفى بالقبض على ابنه غرسية واعتقله في قلعة جاوثون Gauzón في أشترريس، معتقدا أن ذلك كغيل بإعادة الأمور إلى استقرارها.

لكن خابت ظنون الفونسو وتبددت أمام احتجاج نونيو على ما أنزله الفونسو بغرسية، وقاد صده في إقليم قشتالة ثورة جامحة أيدته فيها زوجة الفونسو نفسه وابنها الآخر فرويلة Fruela، وحيدذاك أدرك الفونسو خطورة الموقف وخشى اتساع نطاق الشورة وتطورها إلى حرب أهلية، فآثر تهدئة خواطر الثوار وأفرج عن ابنه غرسية، الشورة وتطورها إلى حرب أهلية، فآثر تهدئة بويدس Boides ( Boides الحالية ) ثم استدعى نبلاء دولته إلى اجتماع في مدينة بويدس Boides ( وفيه عهد إلى غرسية على مقربة من مدينة خيخون Gijón على ساحل أشتوريس، وفيه عهد إلى غرسية بحكم المنطقة التى أعيد تعميرها حديثا فيما بين جبال كنتبرية شمالا ونهر دويرة جنوبا فيما عرف بإقليم ليون؛ وإلى ابنه الآخر فرويلة بحكم إقليم أشتوريس الممتد شمال جبال كنتبرية، وذلك مساواة لهما بأخيهما أردونيو الذي كان يحكم إقليم جليقية في الغرب؛ في حين احتفظ هو بالسلطة العليا واختار مدينة سمورة التي شهدت آخر وعادت الأمور إلى طبيعتها، ولم يلبث أن أصيب هو بالحمى فلزم فراشه سبعة أيام ثم وعادت الأمور إلى طبيعتها، ولم يلبث أن أصيب هو بالحمى فلزم فراشه سبعة أيام ثم توفى في منتصف ليلة العشرين من ديسمبر عام ٩١٠م/٢٩٧ه، وعمره نحواً من تماني وخمسين عاما؛ ونقل جثمانه إلى مدينة أستورقة Astorga فدفن فيها، ثم نقلت ثماني وخمسين عاما؛ ونقل جثمانه إلى مدينة أستورقة Astorga فدفن فيها، ثم نقلت رفاته فيما بعد إلى مدينة أربييدو حيث توارت في مثواها الأخير (۱).

وبوفاة الغونسو الثالث يتخذ أبناؤه الثلاثة ألقاب الملوك ويستقل كل منهم بما في يده من أقسام المملكة فتوزعت فيما بينهم، فاختفت المملكة كقوة إسبانية موحدة

Cron. Silense, ed Florez, p 286; Cron, de Lucas, ed. Puyol, p 304; Chron Léonaise, ed. (۱) يزخر (۱٤٩ م. وعن مناقشة تحديد رفاته بتفصيل وآراء المؤرخين فيه أنظر: ۲۰۱۲ م. وعن مناقشة تحديد رفاته بتفصيل وآراء المؤرخين فيه أنظر: Risco, Esp. Sagr, 37 pp 223 - 224; Cotarelo, op cit, pp 532 - 537

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ناهضت مسلمى الأنداس على مدى قرن وثلاثة أرباع قرن؛ وحات محلها عدة ممالك بمسميات جديدة تصارعت الأمر فيما بينها مدة من الزمن فأضعفت نفسها أمام مسلمى الأندلس . فى الوقت الذى كان قد اعتلى فيه إمارة الأندلس عبد الرحمن ابن محمد حفيد الأمير عبد الله فى عام ٥٣٠٠ / ٩١٢ م ، فأخمد نيران الفتن بها وسكن زلازلها وأعاد إليها وحدتها وتماسكها وسيطر على زمام أمورها بيد من حديد ، ثم وجه نشاطا حربيا خارقا ضد تلك الممالك المسيحية ، فكان ذلك بداية لمرحلة جديدة من مراحل الحروب الصليبية الإسبانية فى الأندلس .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخاتمية



وعلى هذا النحو ، يعتبر ظهور مملكة أشتوريس في عام ٢٧٩م / ١٢١ هـ انعطافة هائلة في تاريخ إيبيريا العصور الوسطى بشقيه الاسلامي والمسيحى ، إذ كانت تلك المملكة تعبيرا ملموسا عن قيام أول جبهة إسبانية مسيحية فرضت وجودها على المسلمين في إيبيريا ، وأرغمتهم على قبولها كقوة منعزلة ومستقلة عن كبانهم السياسي ، وتبعا لذلك تغيرت لأول مرة شكل الخريطة السياسية لإيبيريا منذ أن فتحها المسلمون في عام ٩٢ هـ/ ٧١١م وصارت شركة موضع صراع بين قوتين أو نظامين مختلفين ومتعارضين في كل شئ في الجنس والدين والثقافة والهدف ، أحدهما مسيحي في الشمال ظلت مملكة أشتوريس تجسيدا له طوال مدة وجودها على المسرح السياسي لما يقرب من قرن وثلاثة أرباع قرن من الزمان ، والآخر إسلامي في الجنوب هو الأندلس أو ما عرف أيضا بإسبانيا الإسلامية .

وكان من حسن طالع مملكة أشترريس ، وهي لا نزال تسير في بداية الطريق ، في السنوات الملازمة والمواكبة لقيامها فيما بين عامي ٧٣٩ -٧٥٦م (١٢١ -١٣٨ هـ) أي خـ لال النصف الأخـير من عـصر ولاة الأنداس المسلمين، أن كانت اتجاهات المسلمين في الأنداس تائهة في الحروب الداخلية الضارية المتواصلة ، التي أتت على كل جهودهم في استئصال شأفة بعضهم البعض ، فراحت ضحيتها أعداد غفيرة من بينهم قلت بها أعدادهم ، وأضعفتهم جميعا ضعفا صرفهم حتى عن النظر في شئون حياتهم أو مجتمعهم ، بحيث أهملوا عمارة البلاد أو زراعة أراضيها ، فخربت كثير من المزارع وقلت المحاصيل ،وأقفرت الأرض وقحطت قحطا شديدا ، أدى الى مجاعات متتالية أودت بحياة أعداد أخرى من المسلمين حتى خف سكان الأندلس ، ولم يعد فيهم منهض أو قوة ، وعظمت البلوى عليهم فانعدم الأمن وتقطعت الصلات بينهم ، بحيث لم يعودوا يتوقعون الأخطار إلا من بين صغوفهم وحدهم ، فأهملوا مراقبة حدودهم ، أو الشعور بالخطر المتمثل في مملكة أشتوريس فاستقلوا أمرها وكفوها جهد الحرب أو الصدام معهم ، في وقت كانت تعجز عن مواجهتهم مواجهة عسكرية مباشرة في أرض مكشوفة ، أو تبنى سياسة هجومية صدهم ، وبذلك أفسح لها المسلمون المجال على نحو غير محسوس لإرساء قواعدها ، وتمكين أقدامها ، وتقوية جبهتها الداخلية ، حتى دبت القوة في أوصالها بعد ضعف. وصارب نواة صلبة قادرة على الثبات الهم والتجزؤ عليهم؛ وحيداك أخذت مملكة أشتوريس في مزاحمة المسلمين جديا فيما يسيطرون عليه من أرض ، واقتطعت

بالفعل بعض أطراف الأندلس المجاورة لأراضيها ، فوضحت مطامع أشتوريس فى السيطرة على إيبيريا من دون المسلمين؛ ولم يعد فى الإمكان والحال كذلك أن تلتقى أشتوريس والأندلس حول شئ يجمعهما سوى عداوة كل منهما للأخرى، ولم تعد الحروب بينهما حرب حدود وإنها حرب وجود .

فلما انقضى عصر ولاة الأنداس المسلمين وقامت دولة بنى أمية فى عام ١٣٨هـ/ ٢٥٦م، كان على أمراء بنى أمية الاقتناع بالأنداس كما آلت إليهم منقوصة الأطراف، فصرفوا عنايتهم إلى الحفاظ عليها ضد أطماع أشتوريس، وتثبيت حدودها على ما وجدوها عليه ،دون أن يضعوا ضمن سياستهم خطة واضحة للقضاء على مملكة أشتوريس أو إزالتها بعد ما صار وجودها أمرا لا بد من التسليم به ، وكان يشفع لهم هذا الاتجاه أن مملكة أشتوريس لم تنتزع من دولتهم شيئا ، وأن ما استولت عليه كان قبل قيام دولتهم أى خلال عصر الولاة ؛ ولذلك فلم يعتبروا أنفسهم مسئولين عن أخطاء من سبقوهم أو هكذا كان رأيهم . وفى ذات الوقت فقد ماج على أولئك الأمراء دون استثناء بحر من الخلاف والفتن والمنازعات الداخلية ، التى أثارتها ضدهم عناصر شعبهم المتنوعة ، بهدف القضاء على إمارة بنى أمية ، ومن ثم فلم يكن بوسع أولئك الأمراء أن يورطوا أنفسهم فى حروب ومعارك خارج حدود بلادهم ضد أشتوريس قبل أن يوطدوا سلطانهم فى الداخل ، فاكتفوا بالتصدى لأطماعها لحين الانتهاء من متاعبهم الداخلية .

وعلى العكس من ذلك ، فلم يغب عن خواطر ملوك أشتوريس أنهم ملتزمون بتحقيق هدف محدد، يتلخص في خلق المتاعب أمام المسلمين في داخل الأندلس وعلى حدودها؛ بهدف إجهادهم إلى أن تحين الفرصة المناسبة لتوجيه ضربة عاتية لهم؛ يستعيدون بها منهم الأرض التي اعتبروا المسلمين مغتصبين لها .

وهكذا تباعدت وجهتها نظر هاتين القوتين المتعاديتين ، وكان من الطبيعى أن ينشب بينهما الصراع لأتفه الأسباب ، واختلف شدة وضعفا بحسب أحوال كل منهما الداخلية ، كما حفل بعديد من المعارك البرية المشهورة بين القوات الأندلسية والأشتورية ، مثل معارك : بونتوميو ، ولوتوس ، وأرون ، وأنثيو ، وجرنيق ، وليون ، وكلابيخو ، والمركوير ، والبربرية ، ودوبل ، وسمورة ، وهي معارك دارت رحاها على أراضي كل من الدولتين ، وتبادلا فيها النصر والهزيمة مثلما تبين بالتفصيل في ثنايا الدراسة .

ومن الملاحظ على هذا الصراع أن انتهج فيه أمراء بنى أمية - في كثير من

الأحيان -- سياسة تقليدية ثابتة، اقتصرت على تنظيم إرسال الحملات العسكرية صد أشتوريس ، فوصلت بعضها إلى عاصمتها وهددت أعماق بلادها، ولكنها كانت حملات انتقامية وقائية . وإلى جانب تلك الحملات فقد أبدى معظم أمراء بنى أمية اهتماما فائقا بتحصين الثغور وتقوية دفاعاتها، كوسيلة لاتقاء هجوم أشتوريس على الأرض الأندلسية أو النيل منها؛ ومع ذلك ، فلم تنجح أى من الوسيلتين النجاح المأمول في وقف مطامع أشتوريس وتطلعاتها، وإن كانت قد أعاقتها وحدت منها في بعض الأحيان .

وليس هذاك من شك فى أن جمود موقف أمراء بنى أمية نجاه أشتوريس على النحر السابق ، إنها يرجع مثلما ذكرنا من قبل إلى كثرة متاعبهم فى الداخل وتنرع خصومهم فى الخارج لا سيما الفرنجة فى بلاد غالة ، وحتى المسلمين فى المشرق الاسلامى؛ وذلك على عكس مملكة أشتوريس ، التى وإن لم نخل من مثل نلك المتاعب الداخلية – كمحاولات اغتصاب العرش أو ثورات بعض نواحيها – إلا أنها لم تكن بمثل القوة والشدة التى كانت عليها فى الأندلس، ولم يكن معظمها إلا بهدف تغيير ملك بآخر؛ فضلا عن تجانس سكان أشتوريس على عكس سكان الأندلس ، ولذلك كان الحكم فى أشتوريس مستقرا إلى حد بعيد ، وصارت الدولة شعبا وحاكما إلبا وإحداً ضد عدوهم المشترك من المسلمين ، وهو ما كان أحد أسرار نجاح أشتوريس وتفوقها على مسلمى الأندلس .

كذلك فمن أسرار تغوق أشتوريس أنها لم تأل جهدا في اتباع أساليب مرنة سرية وعلنية للفت من عضد المسلمين ، فاستخدمت معهم الحرب السافرة وجها لوجه؛ فضلا عن حرب العصابات الاستنزافية وحرضت ضدهم المارقين والمنشقين في داخل الأندلس ، وعارنت عسكريا وماديا بعضهم الآخر ، وآوت عندها فريقا ثالثا. وعلاوة على ذلك فقد وسعت من نطاق الصراع معهم ، فاستعدت عليهم الفرنجة في غالة ، والبشكنس في بمبلونة وعقدت معهم المحالفات ؛ كما اتصلت بالبابوية في روما التي أضفت الشرعية الدينية على صراعهم السياسي ضد المسلمين ، وهي أساليب مكنت أشتوريس من إجهاد المسلمين والتقرى عليهم .

وفى خصم ذلك كله ، فلم تغفل أشتوريس عن تدعيم وسائل الدفاع على حدودها مع الأندلس ، فأقامت العديد من القلاع وزودتها بالأسوار والأبراج والعاميات، فضلا عن عنايتها بتنمية مواردها الاقتصادية ، وتطوير أجهزتها الإدارية والسياسية ، واستغلال طاقاتها البشرية إلى أقصى حدود ؛ وهو ما كان له أثره فى دعم جبهة أشتوريس فى صراعها ضد الأندلس .

وعلى الرغم من هذا الصراع شبه المتواصل، فقد فرضت الأوضاع الداخلية في كل من الأندلس وأشتوريس أن يعقدا معاهدات صلح مؤقتة، ساد خلالها الاسترخاء العسكرى بينهما ؛ مثلما حدث بين الأمير عبد الرحمن الداخل وبين ملوك أشتوريس المعاصرين له ، فيما بين عامى ١٥١ – ١٧٢ه / ٧٦٨ – ٧٨٨ م ؛ وكذلك بين الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط والفونسو الثالث آخر ملوك أشتوريس فى عام ٢٧٠ هـ / ١٨٨ م . لكن كانت كل تلك المصالحات نوعا من الهدنة المسلحة التى لم تلبث أن انتقضت شروطها ليعود الصراع بين الدولتين إلى اشتداده .

وعلى كل ، فقد كانت محصلة هذا الصراع أن تغوقت مملكة أشتوريس على مسلمى الأندلس ، ووسعت مساحة أراضيها انساعا شمل كل ما يقع إلى الشمال من نهر دويرة ، وقاربت بحدودها الحافة الشمالية لجبال وسط إيبيريا ، وهي مساحة كانت كافية لأن يتوزعها أبناء آخر ملوك أشتوريس فيما بينهم، ليقيموا عليها ثلاث ممالك مسيحية حلت محل مملكة أشتوريس مع بدايات القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ؛ لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع الأندلس.

وعلى ذلك كانت مملكة أشتوريس البؤرة التى انبثقت منها فكرة المقاومة الإسبانية للمسلمين فى الأندلس قبل أن تظهر فى غيرها من أقاليم إيبيريا ، وناءت بالدور الأكبر فى بلورتها وتطويرها فابتدأت بها فترة هامة وحرجة للغاية من تاريخ المسلمين فى الأندلس ، وأدت إلى أول مراحل التقلص التدريجي البطئ للنفوذ الإسلامي هناك ، وهو تقلص تكفلت القوى المسيحية التى تلت مملكة أشتوريس - لا سيما ليون وجليقية وقشتالة - بانمام مراحله على صورة أشد وأعنف ، وذلك فيما عرف بحركة الاسترداد Reconquista التي انتهت بالفعل بإجلاء المسلمين عن عرف بحركة الاسترداد للاسبان السيطرة عليها كلية في عام ١٤٩٢م/ آخر معاقلهم فى إيبيريا ، واستعادة الاسبان السيطرة عليها كلية فى عام ١٤٩٢م/ ١٤٩هم، أى بعد ما يقرب من سبعة قرون ونصف من قيام مملكة أشتوريس الإسبانية وعلى هذا النحو أرست مملكة أشتوريس قواعد الحروب الصليبية فى الأندلس فى تلك الفترة المبكرة . ومهدت لاشتدادها فيما تلى ذلك من قرون ، ولم يقتصر رحاها وقتذاك على الأندلس وحدها ، وإنما اتسع نطاقها وامتدت لتشمل الشرق يقتصر رحاها وقذاك على بالحروب الصليبية التي شاركت فيها كثير من الدول الأوربية .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الملاحق



أولاً : قوائم حكام أشتوريس والأندلس



## ١ - سلالة ملوك أشتوريس

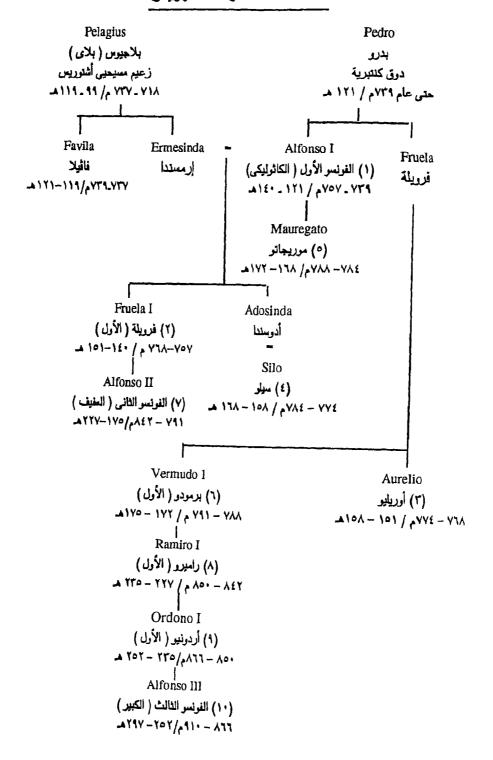

## ٢ - تتابع حكام الأندلس

### أ - ولاة بني أمية :

١ - عبد العزيزبن موسى بن نصير ٢ - أيوب بن حسبسيب اللخسمي ٣ – الصربن عبيد الرجيين الشقيفي ٤ - السمع بن مسالك الخسولاني ٥ - عنبسسة بن سحسيم الكلبي ٦ - عندرة بن عبيد الله الفسهري ٧ -- يحسيبي بن سلمسة الكلبي ٨ - حسنيفة بن الأحسوس القسيسى ٩ - عـــــــان بن أبى نســـعـــة ١٠- الهسيستم بن عسبسيسد الكلاعي ١١-محمد عبيد الله الأشجعي ١٢ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ١٢ - عبد الملك بن قطن الفهري ١٤ - عـقبه بن الحباج السلولي ١٥ - عبد الملك بن قطن الفهري ١٦ - بلج بن بشر القشيري ١٧ - ثعلبة بن سلامية العاملي ١٨ - أبو الخطار الحسسام بن صسرار ١٩ - ثوابة بن سلامة الجذامي ٢٠ - يوسف بن عبد الرحمن الفهري

0P-YPA\ 31Y-71Ya VPA / 7175 YP - \*\* / # / T/Y - P/Y= -11 - Y14 /A1.Y - 114 ۲۰۱ - ۱۰۲هـ/ ۲۲۱ - ۲۷۵م 114 / OYYa ۱۰۷ - ۱۱۰ - ۲۲۸ - ۲۲۸م ۱۱۰هـ/۲۲۸م 111a/AYY - PYYA ١١١ - ١١٢هـ/ ٢٧٩ - ٢٣١م 7114-117 ١١٢ - ١١٤هـ/ ٢٣١ - ٢٢٢م ١١٤ - ١١٥ - ٢٣٧ - ٢٣٧م 711 - 171 A- \ 374 - PTYA ١٢١ - ١٢٣ م ١٢١ - ١٢١م -YEY - YE1/-175 - 17F AY1 - 0714\_ YEY - 7344 - NYI - VET /- 170 - 0374 AY1 - PY1 a- 13Va 171 - NY1 A- T3Y - 70Vg

#### ب - أمراء بنى أمية:

۱ - عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل )
۲ - هشام بن عبد الرحمن ( الأول )
۳ - الحكم بن هشـــام ( الأول )
٤ - عبد الرحمن بن الحكم ( الشانى )
٥ - محمد بن عبد الرحمن
٢ - المنذر بن محمد

ΛΥΙ - ΥΥΙ Δ. \ ΓΟΥ - ΛΛΥη ΥΥΙ - • ΛΙ Δ. \ ΡΛΥ - ΓΡΥη • ΛΙ - Γ· Υ Δ. \ ΓΡΥ - ΥΥΛη Γ· Υ - ΛΥΥ Δ. \ ΥΥΛ - ΥΟΛη ΛΥΥ - ΥΥΥ Δ. \ ΥΟΛ - ΓΛΛη ΥΥΥ - ΟΥΥ Δ. \ ΓΛΛ - ΛΛΛη ΟΥΥ - • • ΥΔ. \ ΛΛΛ - ΥΙΡη. تانيا: الوثائق والمراسلات



### وثیقة یمنح بموجبها بلاجیوس Pelagius کل أملاکه لدیر سانت هیلانهٔ Santillana بأشتوریس. (۱)

In Dei nomine, et eius individuae Trinitatis Patris, et filius, et Spiritus Sanctus. Ego Don Pelayo ...... Sinistram, et nullum Cogentis imperio, nec Suadentis articulo integro sensu, Spontaneaque mea voluntates, per remedium de Animas nostras, et de Parentum nostrorum, trado mea haereditate Deo, et a Sancta Juliana in Planes, et ad Abbate Don Pero, et ad Seniores, qui in eodem Loco die, noctuque serviunt, sic trado mea Haereditate de Campo Longo, Loco praedicto, el Valengo. Quantum ibi habui, et quantumcunque pertinet in partes in Haereditatibus, Pomares, Exitus, et Regressus in Monte, et in Fonte invenietis in illo silo in Pratis, et Haereditatibus cum Pomares : Solar, qui fuit de Maria Joannes, Filia de Joanne Sansigez, cum Haereditates, et Pomares. Et la terra del Solare de Michael Flanco, qui fuit de Illana Miguelez, cum Terras, et Haereditates, et Pomares. Sic trado, et affirmo stabile per semper omne sirmamentum suum. quod do in censum in meas Hermanas Dosindo, et Anna, et post obitum. suum. De nunc si habuerit aver vivo, non det maneria, nin det anuba de Heredad, nin Albrero, nin cuxhu, non intret in praestamo, non det conduchu, non intre Merino, nin Sayon, nisi Prior de Sancta Iuliana. Si culpa sicier, endereciela por querela a Rey ....... Et si Merino, o Sayon torto les sicieren in suos Solares, aut in suas Haereditates, et Liberos los prendieren gente ...... et si los mataren ....... Et quantum Ganates de Sancta Iuliana, aut divisa ...... ad istum forum vestris Filijs ....... Et omne Sirmamentum habeat usque ad sinem. Si quis vero testimonium hoc fregerit, expers diuinae misericordiae vel factum irrumpere quaesierit, sit ille maledictus, et excomunicatus, et Luat poenas inferni usque in perpetuum. Facta Carta instrus Testamenti sub era ...... cc .............. quarto Kalendas Martias.

(۱) ننلاً عن : . Floriano, Diplomatic. Espanola del penode Astur, 1 pp 29 - 30.

وثيقة مؤرخة في ٣١ أكتوبر عام ٧٤٠م بمنح بمقتضاها الفونسو الأول Alfonso I هبات وأعطيات لكنيسة سانتا ماريا دى كويادونجا (١) Santa Maria de Covadonga.

SUB Christi nomine, et individuae Trinitatis, Patris Videlicét, et Filii quoque, et Spiritus Sancti, et gloriosissimae Virginis, et semper immaculatae Mariae Dei Genitricis, Angelorum, et omnium Sanctorum, Apostolorum, Prophetarum, Martyrum, Virginum, et Confessorum. Ego Aldefonsus Dei gratia Rex, et uxor mea Hermesendis Regina, aedificamus Ecclesiam Sanctae de Covadefonga in Asturiis, et transtulimus in ipsam Ecclesiam imaginem Beatae Mariae de Monte Sacro, et sacravimus ipsam basilicam per manus duodecim Episcoporum, et totidem Abbatum, in praesentia Palatinorum, et Optimatum nostrorum, in tradditione Soceris mei Principis excellentissimi et strenuissimi Pelagii, qui auxiliante Deo in ipsa specu superavit quinquaginta millia barbaros Mauros Kalendis augusti Era DCCLVI. et posuimus ibi collegium duodecim monachorum cum Abbate, ut semper servarent normam Sancti Benedicti: Et fecimus in ipsa Basilica tria altaria, Sanctae Maria sub titulo navitatis suae unum, Sancto Joanni Baptistae aliud, et aliud Sancto Apostolo Andreae, Propterea damus vobis Abbati Adulpho et Monachis clericis et fratribus ibi degentibus, et Jugum Christi portantibus, duas campanas de ferro, et duas cruces, unam auri purissimi, et aliam argenti cocti, et tres calices argenti, tres casullas de syrgo, et tres pallias, et quinque capas, et tres candelabros, quatuor fumiferos, et tres patenas, et duodecim paliares plumaticos, viginti equos, et totidem equas, quatuor asinos, centum

Risco, Esp. Sagr., 37 pp 303 - 304, Floriano, Diplomatica , 1 pp 34 - 35 : نقلاً عن (۱)

arietes, quadraginta bobes, triginta porcos. Et donamus item vobis ipsum Iocum, ubi edificavimus ipsum caenobium, et ipsum monasterium : tali modo ut nullus Episcopus,nec Rex, nec Comes, nec Potestas, nec Dux, nec miles, nec sayonis, nec regulus, nec aliquis homo habeat potestatem in ipsum monasterium, nisi Abbas qui fuerit, et succesores eorum omni tempore, sed maneat in potestate eorum. Jubemus quoque vobis quidquid in ipso monte habeo, ut in eo habeatis licentiam caedendi ligna, et pascere pecora vestra, et facere cellulas eremiticis in quacumque parte ipsius montis. Si quis autem meorum posterorum, vel alienorum irrumpere, vel infringere voluerit, iram Dei omnipotentis incurrat, et sit in inferni voragine demersus, et pectet secundum legem Gothorum Abbati mille libras auri purissimi, et Regi terrae duplicatum. Facta carta in ipso capitulo pridie Kalendas Novembris Era DCCLXXVIII. = Ego Rex Aldefonsus signum + injeci. = Ego Hermesendis Regina manu mea + feci. = Ego Petrus Episcopus signum + feci. = Ego Aldefonsus Episcopus signum + feci. = In christi nomine Pena Episcopus + feci. = Anectus Comes + feci. = Belasicus Abbas + feci. Bitremirus Abbas + feci. = Surianus Potestas + feci. = Avitus Presbyter, qui notavit + feci.

## وثيقة أخرى مؤرخة فى ١١ نوفمبر عام ٧٤١م، يمنح بمقتضاها الفونسو الأول هبات وأعطيات وأراضى لكنيسة سانتا ماريا دى كويادونجا. (١)

In momine Patris, et Filii.; et Spiritus Sancti, Amen. Ego Aldefonsus Rex, et uxor mea Hermesendis Regina tibi Adulfo Abbati gloriosissimo domino meo, et avunculo meo, et tuis clericis, qui in monasterio Beatae Mariae de Covadefonga die, nocteque Deum semper laudant, et in orationibus non desistunt; ideo donamus vobis Ecclesiam Sanctae Mariae de Ponteferrato, et Ecclesiam Sanctae Mariae de .... et Ecclesiam Sancti Andreae de Benavente, et Ecclesiam Sancti Martini de ponte Reginae, et Ecclesiam Sancti Pantaleonis de Onis, et Monasterium Sancti Michaelis, de.... et omnes Ecclesias quae sunt ab ipso Monasterio usque ad Guixonem, et Sausonem, et deinceps usque ad mare Cantabricum, scilicet villas, Ecclesias, Monasteria cum suis directuris er praeminentiis jure hereditario possidendum, et jubeo ut nullus Rex, seu Comes, seu Episcopus, seu Mertropolitanus, seu Dux, vel Potestas, vel Sayonis, nec homo aliquis de genere meo, vel alieno, sit ausus huc intrare, nisi Abbas Monasterii Sanctae Mariae de Covadefonga, aut successores eorum, nec pro homicidio, nec pro fornicio, nec pro aliqua causa, sed ipsa Ecclesia, et ipsum Monasterium sit jure haereditario in potestate Abbatis praefati caenobii. Et si homo latro huc intraverit, punietur ad voluntatem ipsius Abbatis, et sit mancipatus in Palatio Regis, usque pectet Abbati suum placitum. Similiter donamus inquam vobis omnes Ecclesias, quae suntin circuitu et giro ipsius caenobii ad XII mille passus, et in Civitate Legionense Monasterium Sancti Vicentis Martyris, cum suis directuris, et

Floriano, Diplomatica, 1pp 38 - 39, Risco, Esp. Sagr., pp 304 - 305 : ننلاً عن (۱)

Decaneis. Donamus item vobis omnis Pisacarios ab ipso mari Cantabrico pro luminario dictae Ecclesiae Mariae de Covadefonga, et pro elemosyna pauperum et peregrinorum. Itaque jubeo ut nullus ex genere Gothorum Princeps, aut Dux, aut Potestas non sit ausus huc intrare, et si intraverit sine alia licentia, occidatur anethem..... et pectet Imperatori terrae centum libras auri purissimi, et Abbati ipsius Monasterii duplatum. Facta charta...... III. Idus Novembris Era DCCLXXIX. = Ego Aldefonsus Rex, manu mea signum + impresi. = Ego Hermesendis Regina quoque + = Ego Aldefonsus Episcopus + feci. = Ego Penapus Episcopus + feci. = Abbas Adulfus praefati Monasterii, qui notavit + feci.

وثيقة تأسيس أتباع الأسقف أودواريو كنيسة سانتا كولومبا Santa columba في ضاحية Villa Marci المهجورة بمدينة لوجو بإقليم جليقية، مؤرخة في الأول من فبراير عام ٧٤٥م.(١)

In nomine Dei Patris Omnipotentis, factoris mundi, et in nomine Ihesu Christi mundi Redemptoris, et in uirtute Spiritus almi inluminatoris mundi. et consolatoris, et in honore et ueneratione omnium celestium terrestrium uirtutum, et beatorum spiritum, necnon et Gloriose Uirginis Marie Genitricis Dei, et Domini nostri et beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac ceterorum apostolorum, simul etiam et beatorum martirum Stephani leuite, et laurentii Martiris ac sociorum martirum etiam et in Sanctorum Confesorum Martini atque Isidori, uidelicet in laude etiam Sanctarum Uirginum Columbe atque Agnetis, simul et omnium Sanctorum patrocinia petentes, et remissionem peccatorum nostrorum a Deo poposcentes; qui non vult mortem peccatoris, sed uitam desiderat. In eius misericordia, et pietate confidentes, qui cunta disponit, simul, et ordinat: Nos homines humillimi, ego uidelicet Haloitus et uxor mea nomine Icka, et propinqui mei nominibus : Gemeno, Riccilone Dulcidilo, felice, Margarita, Censerigo, Berosindo, Ermosinda, Trasildi, Sisenando, et Kagilda, qui omnes simul cum ceteris plurimis ex Affrice partibus exeuntes cum domno Odoario Episcopo, cuius eramus famuli et seruitores, cum ad Lucensem urbem Gallecie Prouincie. ingressi fuissemus, inuenimus presul ipsam Ciuitatem desertam, et inabitabilem factam cum suis terminis. Prefatus uero gloriosus Odoarius presul ipsam urbem, et uniuersam Prouinciam studuit restaurare, hac propria familia stipauit Nos uero supra nominati, qui ex eius eramus familia, perseuerantes in illius servitio

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن: 44 - Floriano, Diplomatica, 1 pp40

per multorum, currigula annorum petiuimus cum omni subgectione, ut nobis concederet et donaret unam uillam, ex illis quas ipse prendiderat, quod facere misericordia motus non distullit; et dedit nobis unam uillam prenominatam Uilla Marci quam ipse prendiderat et dederat Marco sobr[ino suo; a q]uo nomen accepit Uilla Marci, et est ipsa uilla, in sub urbio Lucense ciuitatis, territorio dicto flamoso. Hanc itaque uillam nobis donauit pro seruitio quod ei fecimus, et uerirate quam ei tenuimus sub[tali tenore et pactu]ut cunctis diebus ulte nostre tam nos nominati, quam etiam successores nostri iussionem eius et uolumptatem successorum eius, qui in eadem urbe fuerint, faciamus in perpetuum. Hac itaque donatione seu con[firmatione facta, non long]o post tempore, ego supra nominatus Aloitus amonitus in somnis multoties, ut in eadem uilla Domum Dei edifigarem, uisionem et admonicionem supradicto pontifici retullit, quod[ille benigne consider]ans, iussit nobis construit Ecclesiam in honorem Dei et Sancte Columbe Uirginis; tribuitque nobis adiutorium, et omines concessit, quos tenebamus de manu illius qui erant ex familia illius, ut Ecclesiam ipsam construerent, ipse presul ponens propria manu in fundamento lapidem. Itaque auxiliante Deo cum perfecta fuisser ipsa Ecclesia : ego iam dictus Aloitus, qui unas eram ex familia ipsius presulis uocaui et adduxi ipsum prefatum presulem, ut ipsam dedicaret Ecclesiam e Deo consegrare domum, quam illius construxerat familia, et dotem cimiteriumque et terminos ad stipendia clericorum Deo seruientium disponeret, quod ita perfectam est, consegrauitque ipsam Ecclesiam, et ex propriis tensauris reliquias Sancte Columbe ibi recondidit, et dotem et terminos definiuit. Sunt uero ipsi termini per termino de Castro Recmiri, euenitque in termino Venatorii de inc per ribulo, que discurrit ad Mineo, et hinc per negrellos uaditque ad Uillam, quos uocitant Cabanas, et inde ubi intra flamoso in Mineo. Quiquid is terminis continetur in decimis, et primiciis ad

ipsam Eclesiam Sancte columbe seruire perpetualiter iubemus, et ego ipse Aloitus quintam de omni mea hereditate, quam de manu ipsius pontficis per presura acceperat die dedicationis super altare offero ornamenta etiam eclesie seu altaris concedo pro remedio anime mee, idesi libros, cruces, calices, et uestimenta tam siriga, quam linea et omnia utensilia eclesiastica, et uasa consegrata in opus ministerii similiter offero. Concedo etiam ad stipendia clericorum, ibi Deo seruientium, terras, arbores fructiferas, et ceteratque sunt necesaria tam in terris quam in aquis omnia Domino Deo offero et gloriose Uirginis alme Columbe, et uobis glorioso Pontifici domno Odoario Episcopo, pro pecatis, et oftensionibus meis; et mee progenie, ut a Deo accipiamus remissionem; et ereditatem glorie celestis, cum angelis sanctis; sub tali confirmatione, ut habeamus ego et omnis posteritas mea, partem, et societatem in omnibus obsegrationibus, orationibus, uigiliis. ingnis, et canticis, et et elemosinis, que in predicto loco fuerint Deo redite. Sub tali pactu et confirmatione tenoris, ut ego et omnis posteritas mea uobis domno Hodoario, et omnibus sucessoribus uestris Lucense sedis Episcopis, quasi ex propria ereditate seruicium, et ueritatem faciamus uobis iure ereditario, et omnem censuram canonicalem per singulis annis Domino Deo et Sancte Marie persoluamus; et illam uillam et ecclesiam que est in eam fundatam de uestra manu, et sucessorum uestrorum teneamus, et possideamus Domino seruientes, et ucritatem prestolantes aduentus illius in quo possimus audire uocem illam Domini : Uenite Benedicti Patris mei, participite Regnum uobis paratum ad origine mundi. Si quis anc seriem dotis uiolauerit sit anatema ad concilio, uidelicet sanctorum segregatus, nisi conuersus egerit penitentiam. Facta series dotis Ecclesie istius Sancte Columbe uel testationis primo kalendas februarias era DCCLXXX III.

Ego Odoarius gratia Dei Episcopus, pui presens fui, et Ecclesiam pro-

pria familia construxi, et altare consegraui, anc seriem dotis a me facta manu propria confirma. (Signum).

- a) Adulfus Aepiscopus ( Signum ). Aego Aloitus et uxor mea Icka qui fundatores fuimus manus nostras roboramus ( Signa ). - Damundus Arcidianus ( Signum ). - Ermeties Diaconus hic testis ( Signum ).
- b) Ero Eita presbyter ubi preses fui. Froyla presbyter ubi preses fui.
   Maternus presbyter ubi preses Fui.
- c) Gemeno cf. Censerigo Cf.
- d) Ricilone cf. Berosindo cf.
- e) Dulcido cf. Ermosinda cf.
- f) Arias presbyter ubi preses fui testis. Manualdus presbyter ubi preses fui testis. Nandulfus presbyter ubi preses fui testis.

Margarita confirma. Sisenando confirma.

Gersemundus presbyter, qui notuit (Signum).

## وَبْيِعَةَ تَأْسِيسَ الملك سيلو Silo كثيسة لوكيس Lucis مؤرخة في ٢٣ أغسطس عام ٧٧٥م.(١)

(Christus) Silo. Macnum adque preclarum est locum abitacionis propter mercedem anime mee facere donationem ad fratres et seruos Dei Perti presuiteri, alanti conuersi, Lubini conuersi, Aujti pre [bi]tiri, Ualentini presbiteri, uel aliorum fratrum qui In ipso loco sunt, uel quem Deus Ibi adduxserit qui a nobis pedes obsculauerit sunt Ipsi serui Dei, ut darent eis locum oratjonis in cellario nostro qui est Inter Iube et Masoma, Inter ribulum Alesancia et Mera, locum que dicitur Lucis determinatum de Ipsa uilla ubi lpse noster mellarius abitauit Espasandus, et per IIIum pelagum nigrum, et lusta montem que dicitur Farum, et per IIIas sasas aluas et per IIIa lacuna usque in alia lacuna, et usque ad petra ficta et per lla lagenam et per Ipsum ullare que dicitur Desiderii et per IIIum arogium que dicitur Alesantjam et per alia petra ficta quistatin montem super Tabulata per ipsa strata qui esclude terminum; usque In locum que dicitur Arcas, et arogium que dicitur Comasio cum omnem exitum et regresu suo, castros duos quum omne prestacione suam montibus et felgarias parietes qui lui sunt et omnem exitum, ec omnia supra nominatum dono uobis Deo adque concedo per nostrum fidelem faratrem Sperautane abatem, ut oretjs pro mercedem annime mee In eclesia que lbi edificata fuerit et omnia de meo lure abrasum et In uestro lure traditum et confirmatum abeatis omnia firmiter adquem Inreuocauiliter, et quem Deus adduserit ad confesio nem In Ipso loco uindicent omnia qum omnem uoce oposuitjonis mee et ludicent adque defendant de omnem omine et si post odie aliquis eos Inquietare uoluerit pro lpso loco uel pro omnia

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### -079-

quod seritum est. In primis sit sebaratus ad co munione sancta, et a conuentu cristianorum et eclesie sancte permaneat extraneus et cum Iuda traditore deputetur danandus talisque Illum ultjo Consequatur diuina que omnis uidentes terreant et audientes contremescant Facta karta donacionis sub die X kalendas setenberes era dcccxlll. + Silo anc escritura donacionis manu mea + (Sign) + Esperauta aba anc escritura ubi preses fui (Sign). Teodenandus conuersus manu mea (Sign.) feci Nepozanus testis anc escritura donatjonis ubi preses fui et testis (Sign) ... clerjcus manu mea sinum (Sign.) feci Florentjus presbiteri testis (Sign.) ... (Sign.) feci. Seluatus presbiteri (Sign.) .... testis (Sign.) feci.

+ Adefonsus confirmans (Signum ).

## وثیقة تأسیس أدلجاستر Adelgaster این الملك سیلو کنیسة سانتا ماریا دی أوبونا Santa Maria de Obona مؤرخة فی ۱۷ بنایر عام ۷۸۰م.(۱)

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, cuius regnum et imperium permanet in saecula saeculorum Amen. Ego Addelgaster filius Silonis Regis, una cum coniuge mea Brunildi, inflamati divino spiritu, et a Deo omnipotenti visitati: metuque mortis inspicientis, placuit nobis, et in propria nostra venit voluntate, ut edificaremus Monasterium in propria nostra haereditate, quam habemus iuxta rivulo discurrente Erdeina, loco nominato Obona, in qua primum pro remedio animae nostrae, et parentum nostrorum; ad honorem Dei, et Beatae Mariae matris eius, et Sancti Michaelis Archangeli, et Sancti loannis Evangelistae et Sancti Antonini Martiris, et Sancti Benedicti Abbatiscuius ordinem in ipso Monasterio instituimus, et omnium Sanctorum Dei: ut dignam remunerationem recipiamus, et in perpetua vica cum sanctis et electis Dei partem habeamus. Damus et concedimus in ipso Monasterio Sanctae Mariae de Obona, nostras haereditates, et criationes, scilicet ipso loco de Obona, per suos terminos antiquos, per illo rio qui vadit inter Sabbadel, et villa Luz, et inde ad illum molem de illa strada de Patrunel et inde per illa via quae vadit ad illo Castro de Pozo, et per illa via quae vadit ad Petra tecta. Et per Petra et deinde per illa strata de Guardia, et inde per illa arelia de Branas, et per illo rivulo de inter Brana travessa, et Branas. Et per illa Brana de Ordial, et per illas mestas de Freznedo, et per Conforquellos, et inde ad illo rio Rivilla, et per Brana de Rivilla, et ad illo pozo detrave, et per pena Malore, et per pena

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن: . (۱) Floriano, Diplomatica, 1pp 71 - 74; Risco, Esp. Sagr., 37 pp 308 - 309.

Sarnosa, et per illo molon de inter ambos rios, et per Lumbillas, et per pena de Felgueros, et per Fontalel, et per illas penas inter Villaluz et Sabadel, et ad illo rio quod prius diximus, et quidquid infra istos terminos continetur, villas populatas, et illa villa de Sancto Romano, et muries Vaccello, et Villaluz, montes, fontes, molinarias Branas. Totum a bintegro damus Deo, et Monasterio Sanctae Mariae de Obona, excepto Villatrice, quae damus a Dona Elo. Extra istos terminos damus Simproniana, et Baorres, et Piando et Laenes. Damus siquidem nostras criationes nominatas Saderno cum filiis et filiabus suis, Thotmiro cum filiis et filiabus suis, Fiela cum filiis et filiabus suis, Xemena cum filiis et filiabus suis, Elosina cum filiis et filiabus suis; et isti serviant Monasterio Sanctae Mariae de Obona in quantum et quale servitium ab Abbate, vel Vicario uius Monasterii eos vocaverint, vel iniungerint, et habeant illa hereditate de Perella, et prestimonia in hereditate Sanctae Mariae, ubi Abbas Monasterii huius, et eius vicarius dederit. Et in die qua vocati ad servitium fuerint, habeant portionem edendi et bibendi, scilicet libra una, et quarta panis milli, vel de alio seundo. Et portionem favae, et milli, vel de alia edulia, et sicere si potest esse. Et si in Monasterio assiduitas fuerit serviendi, habeant praedictam portionem victualis et vestimentum sicut ipsa domus Dei sufficere potuerit, Et si forte aliquis ex istis socium fratrem percussent pugno, vel manu, aut virga, vel aliquo ligno, aut ferro, ita ut non effundat sanguinem, solvat quinque solidos, et tres flageilas accipiat. Si autem eum percusserit, aut sanguinem effundat, reddat decem solidos, et quindecim flagellas accipiat. Si forte in ipsis plagis, brachium, vel aliquod ex membris fregerit, reddat triginta solidos, et vigini flagellas accipiat. Si forte caso veniente, aut propria voluntate eum occiderit, reddat centum et sexaginta solidos, et quingentas flagellas accipiat: tamen in suo praestimonium, et in servitio sibi iniuncto permaneat. Nullum ex eis damus licenciando

potestatem ullum dominium accipere, nec habere comendarium nisi soli Deo, et Beatae Mariae matris eius, et Abbatem, et Monachos in loco isto sancto de Obona Deo servientes, et cui ipse Abbas et monachi voluerint. Et quanta calumnia fecerint sistant et emendent sicuti Abbas, et eius vicario omnem iustitiam observantes et metu gehennae iudicaverint, et mandaverint. Damus siquidem in ipsa domus Dei, viginti vacas, et quinque iuga boum, cum omnia instrumenta arandi, et duos carros, et viginti modios de pane,, et duas equas et uno rocino, et una mulla, et tres asinos, et duodecim porcos, et quatuor porcas, et triginta oves, et viginti et duae caprae : mantas sex, quinque feltros, et septem lectulos, et tres scanos. Ad ornamentum Eclesiae damus octo vestimentis, et tres mantos, et sex stollas, et quinque manipulos, et quatuor corporalia, et quinque pallas, et sex sabbanas. Duas literatas, et quatuor sine serico, et tres hacelelias, et duas siacatas, et una capa serica, et tres calices, duo de argento, et unum de petra, et unum misale, et una cruce de argento, et duas de ligno, et quatuor frontales de serico, et duas campanas de ferro, et lectionarium, et responsorium, et duos psalterios, et uno dialogorum, et passionarium, et una regula de ordine Sancti Benedicti, et quinque quitrabes, et quatuor tapetes et tres vasos salomoniegos, et duodecim culiares argenteas, et unum argentum trulionem. In ipsa autem domus Dei non damus nulla potestatem ad aliquam porsonam, nisi tantum ad Abbatem et Monachis ibi sub regula Beati Benedicti Abbatis, Deo servientibus. Damus siquidem, et concedimus huius serie testamenti Deo, et Beatae Mariae, et omnium sanctorum Dei in quorum honore Ecclesiam et Monasterium fundamus. Et in manu Felici Abbatis cum omnia suprataxata tradimus, ita ut semper permaneat in servitio Dei, in Abbatem et Monachis regula Beati Benedicti perenniter custodientes, Et hanc cartam testamenti firmisimum robur obtineat per saecula cuncta. Si aliquis ex progenie nostra vel extranea, hoc

testamentum nostrum infringere vouerit, iram Dei omnipotentis incurrat, annathemate perpetuo subiaceat. Maledictiones, quae in libro Moysi servi Dei maledictis dantur habeat, in praesenti vita semper in oprobium vivat, membris magis necesariis careat, et in futura vita cum Dathan et Abiron participium teneat, et cum diabolo et angelis eius ignibus aeternis mancipatus permaneat. Et quantum in calumniam miserit, in quadruplum reddat, et mille libras purissimi auri pulsanti voce Monasterii persolvat; et ad partem Regis aliud tantum. Facta charta testamenti XVI. Kalendas Februarii, Era DCCCXVIII. Regnante Principe nostro Silone cum uxore sua Odosinda. Et ego iam dicto Adelgaster Siliz, una cum supradicta uxore mea Brunildi, hoc testamentum a nobis factum confirmamus, et roboramus, et in eo propria iniecimus. Qui ad confirmandi fuerunt. Saderno confirmat Aello confirmat cum ceteris.

## وثیقة توسیع کنیسة سان بیسنت San Vicente بأوبییدو فی ۲۵ دیسمبر عام ۷۸۱م فی عهد الملك سیلو(۱)

Christus. - In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego Montanus presbiter, simul et Omnes servi servorum Dei mecum, uno animo et concordantes et consistentes in agone Domini, id est, nominibus designatis, Sperantius, Belasco, Reconsindus, lerulfus, Gualamarius, Florentius, loannes, Senior, Letimius, Fulgentius, Vasconius, Flainus, Valentinus, Leander, Liberius, Proellus, Basilius, Luvinius. Faviolus, Ega, Paternus, Aspidius, Aurelius, Ferriolus Luvinianus, qui sub domino abbate Fromistano et sobrino suo Maximo presbitero in istum locum sanctum venimus cum averes nostros et subtus roboraturi sumus et signa facturi sumus, volumus facere testamentum in simul cum ipso abbate nostro predicto, iam quomodo Deo serviamus. Non est dubium sed multis manet notissimum quod istum locum, quod dicunt Oveto, tu iam dicte Maximus prius eexisti, et aplanasti illum una cum servos tuos, ex scalido nemine posidente, et populasti de monte; et sic postea coniunctus pariter cum ide predicto tuo tio domino Fromistano abbate, fundastis in isto loco iam dicto Oveto basilicam sancti Vincentii, levite, et maritiris Christi; et obinde placuit nobis omnibus iam nominatis, qui subtus roboraturi vel signa facturi sumus, sana mente integroque consilio, ut, sicut mos est ecclesiarum et tradictio regule, abrenuntiamus seculum, et concedimus tibi sepedicto nostro abbati Fromistano sive et maximo presbitero nosmetipsos cum omne nostro peculio, sicut iam diximus in alio testamento, tam in terris quam etiam in vineis, pomiferis edificiis, aquis aquarumve ductibus, que nos omnes competit unumquemque in loco suo inter nostros heredes, seu etiam ego

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن : Reforiano, Diplomatica, 1pp 78 - 80

Montanus presbiter libros, ornatum ecclesie et nos omnes sub uno, caballos. equas, boves, vaccas, omnia pecora, vestitum sive et omne rem, quicquid ad usu hominis pertinet, tradimus et concedimus post partem idem sancte ecclesie Sancti Vincentii martiris Christi, ubi nobis omnibus et eis qui ibidem sancte, juste et pie vixerint in presenti seculo et ante Deum permaneat merces atributa. Et ego fromista abbas qui iam xx annos sunt quod simul cum meo sobrino Maximo presbitero hunc locum squalidum a nemine habitante irrumpimus et funda mus in honore Sancti Vincentii martiris Christi atque levite; et accepimus regulam beati Benedicti abbatis, ubi omnes nostras facultates dedimus, sic recipimus vos ad servitium Dei, et facio cum vos omnes et cum sobrino meo maximo presbitero firmamentum et testamentum ut qui extra nostram traditionem et sancte regule fuerit inde ausu auferre at subtrahere, vendere vel donare voluerit, aut abbatem eligere extra regulam beati Benedicti aut extra comunem ut canones sancti et legum decreta constituerunt, ordinationem nostram frangere aut ipsum locum sanctum alicui homini tradiderit vel subiugaverit, nullam habeat firmitatem; et insuper sit maledictus et excomunicatus et cum Datan et Abiron dampnatus; et quidquid exinde aliquis ex his que dedit ibi voluerit accipere et ad alium locum pergere et dare, segregatus a Corpus Christi sit et nichil in sua potestate sit, set sit excomunicatus qui talia fecerit. Facta scriptura donationis et firmamenti nostri sub die septimo kalendas Decembres, discurrente era DCCCXVIIII, regnate domino Silone principe.

Ego Fromista abbas roboro cum Maximo presbitero meo sobrino, et signum + inicio. - Et ego Montanus presbiter cum omnes servi servorum Dei, quos iam prenominavi, hoc scriptum in perpetuum firmamus et roboramus, et signum + coram Deo et isto loco sancto teste.

## نص رسالة لويس بن شارلمان امبراطور القرنجة إلى أهل مدينة ماردة يحرضهم ضد الأمير عبد الرحمن الثاني (١)

" Audivimus tribulationem vestram, & multimodas angustias, quas patimini per crudelitatem regis Abdiraman, qui vos per nimiam cupiditatem rerum vestrarum, quas vobis auferre conatus est, saepissime violenter opressit. Sicut & patrem ejus Abolaz fecisse comperimus ; qui injustis superprositionibus censum, sujus debitores non eratis, sibi solvere cogebat, & propter hoc de amicis inimicos, & de obedientibus sibi contrarios atque inobedientes effecerat, quia & libertatem vobis tollere, & injustis censibus ac tributis vos onerare, atque humiliare molitus est. Sed ut audivimus, vos semper sicut viri fortes injurias ab iniquis regibus vobis inlatas fortiter repulistis, & crudelitati atque aviditati eorum viriliter restitistis, quod & vos modo facere multorum relatione didicimus, Quapropter complacuit nobis ad vos has literas dirigere, vosque consolari, atque exhortari, ut in ea qua coepistis libertatis vestrae defensione contra crudelissimum regem perseveretis : & furori atque saevitiae illius, sicut hactenus fecistis, cedere non dignemini. Et quia idem Rex certissimus adversarius & inimicus tam noster quam & Vester est, communi consilio contra saevitiam ejus dimicemus. Volumus cum Dei omnipotentis adjutorio, proxima aestate exercitum nostrum ad marcam nostram mittere, ut ibi praeparatus sedeat, & expectet donec vos mandetis quando promovere debeat; si ita vobis bonum visum fuerit, ut propter vos adjuvandos eumdem exercitum contra communes inimicos nostros, qui in marca nostra resident, dirigamus. Ad hoc ut si Abdiraman, vel exercitus ejus, contra vos venire vo-

<sup>(</sup>١) نقلاً عن: 174 - 146 - 147 جائزت - Florez, Esp sagr, t13, apen 6 pp 416 عن: 174 عن: 174 عن: 174 عن الفرنسية المؤرخ - Lévi

luerit, isti per nostrum exercitum impediantur, ut illi & exercitus ejus in adjutorium contra vos venire non valeant. Nam certos vos facimus, quod si ab illo vos avertere, & ad nos convertere volueritis, antiquam libertatem vestram plenissime & sine ulla diminutione vobis uti concedimus; & absque censu, vel tributo, immunes vos esse permittimus: & non aliam legem, nisi qua ipsi vivere volueritis, vos tenere jubemus: nec aliter erga vos agere volumus, nisi ut vos amicos & socios in defensione regni nostri honorifice habeamus, Optamus vos in Domino semper bene valere.

#### وترجمتها إلى العربية كما يلى(١):

 السم رينا الاله وياسم مخلصنا يسوع المسيح، من لويس الامبراطور السعيد بالنعمة الالهية، إلى الأساقفة والشعب في ماردة . قد اتصل بنا ما تقاسونه من العذاب من جهة الملك عبد الرحمن الذي لا يزال يرهتكم عسرا متبعاً في ذلك طريقة أبيه أبولاز الذكان يبتزكم أموالكم والذي كان جعل أصدقاءه أعداء وجعل الطائع عاصيا، فاليوم يريدون أن يحرموكم حريتكم. وأن يثقلوا كواهلكم بالضرائب، وأن يمسوا كرامتكم ويهيلوكم. وقد علمنا أنكم أبيتم تحمل الاهانة، ودفعتم عنكم ظلم ملوككم ووقفتم في وجه طمعهم وغدرهم. وقد جاءنا هذا الخبر من مصادر عدة، فرأينا أن نكتب هذا الكتاب لتعزيتكم على ما أنتم فيه، ولتحريضكم على الثبات في خطتكم هذه. ولما كان هذا الملك البربري عدوا لنا، كما هو عدو لكم، فإننا حاضرون للإشتراك معكم في قتاله. ومرادنا في هذا الصيف بعون الله تعالى أن نرسل جيشا يجتاز البيرانة، ويكون حاصرا للعمل بإشارتكم، فإن كان عبد الرحمن سيزحف إليكم فيكون جيشنا بالمرصاد له ، وترانا نعلمكم من الآن أنكم إن كنتم تخلعون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعايانا، فنحن حاضرون أن نعيد إليكم حريتكم الأولى، بدون مساس بها وبدون أن نطالبكم بأدنى مال تؤدونه لذا، وأنتم تختارون القانون الذي تريدون أن تسيروا عليه، ونحن نعاملكم كأصدقاء يريدون أن يشتركوا في الدفاع عن سلطتنا ، ونسأل الله أن يسبغ عليكم أبواب العافية ، .

<sup>(</sup>١) نقلاً عن : شكيب أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ١٤٨.

# وثبقة مؤرخة في ١٣ يوليو عام ٨٥٣م، يؤكد فيها الملك أردنيو الأول Ordono I الامتيازات التي منحها أسلافه لكنيسة ساموس Samos. (١)

In Dei nomine. Tibi Patri Fatali Episcopo Ordonius Rex. Non est dubium, sed multis manet cognitum, eo quod Iocum, quem dicunt Samanos, ubi Monasterium est sancti Juliani juxta Fluvium Sarriae cum omnia, quidquid ibidem Argericus Abba obtinuit, concesit tibi illud genitor noster Dominus Ranemirus Rex, dum de ipsa Spania in regione ista ingressus fuisti. Et ideo per hujus nostrae praeceptionis jusionem, donamus, atque concedimus tibi ipsum jam dictum Monasterium, cum terris edificiis, voluminibus librorum, vineas, vestimenta, reddita, seu omnes monachos qui pie sancteque vixerint. Necnon, omnia, quidquid jam dictus Argericus Abba inde obtinuit, tibi maneat peremniter concessum. Addicimus etiam tibi Monasteria, quae subdita extiterunt de ipso jam dicto loco Samanos, ldest : in Lauzara Monasterium Sancti Christophori et Sancti Joannis Cum omnia quidquid ibidem dominus Adefonsus concessit. in Laure; Monasterium Suberetum, Ecclesiam in Arioca, et villam. In Jures terram. In Vergido Monasterium vocabula Sancti Johannis, et alium Sancti Stephani cum omni accossu suo in Villa Biogio. In Billa Naragia terras in Bubal Monasterium quod dicunt Cela - Ichorantes Ecclesiam Sancti Juliani, et Sancti Petri cum omnis suis rebus, et suis piscariis, quae sunt super Portum, ubi se miscent Sile et Mineo, ex ambabus partibus fluvii, quae fuerunt de ratione Avorum nostrorum, quas dicunt Fucales. In Arnego villa Cumarro, In Salinense villam vocabulo Pinaria cum terras, et sus salinas. Quam vero supradicta loca Monasteria, cum omnibus adjacentiis, vel exsitibus suis, sicut dudum idem Argericum abba obtinuit. Ita et tibi posssidenda cuncta concedimus secundum quod de 1 atione dominica nobis pertinet. Utabeat illud per nostra auctoritatem habiturum tantum quam monachi qui sub tua religione vixerint. De caetera terras, quas de ipsa supradicta loca monachi negligentes uendiderunt, et de ecclesia extraneauerunt post mortem Argerici Abbatis, apprehendi omnia regiliter post partem idem ecclesiae, et careant eas ipsi, qui eas comparaverunt, et terras et pretium pro eo, quod sic docent Sancti Canones, ad ipsum locum Sancti Juliani in Samanos, nullus laicus reddita sua ibidem ad gubernandum ducere praesumat, aut quamlibet inquietationem ibidem faciat; sed quantum continet milliarium, et semis ex omni parte per gyrum idem Ecclesia illud perpetim habiturum obtineat. Notum die III Idus Julii, Era DCCCLXI, Hordonius Rex, confirmans. Sub Christi nomine Ovecus Episcopus, confirmans. Joannes abba confirmans. Petruinus testis. Hossorius testis.

# وثيقة مؤرخة في ١٧ أبريل عام ١٥٤م، يمنح بمقتضاها الملك أردونيوعديدا من المدن والكنائس لكنيسة ساموس. (١)

In nomine Domini. Ordonius Rex... a presbitero et Audofrido Dubium quidem non est, sed multis cognitum manet ... advenae Corduvenses, ex qua patria properantes, temporibus nostris pervenientes ad urbem Galletie ... jussionem damus adque concedimus vobis monasterium quod est in Samanos circa rivulum Sarriae... Iuliani et Baselisae cum bonis ipsius, villas vel monasteria, quidquid ad ipsum locum de Samanos ... villas in territorio Bergido, villam vocabulo Viegio, ecclesia vocabulo S. loannis et S. Stephani..., villa in locum Naragiae, villa juxta rivulum Laurem quae vocitatur Survetum, ecclesia vocabulo... villas qui sunt vel villares et ecclesias circa ribulum Louzara, ecclesia vocabulo S. Christophori, villa.... in ripa Minei ubi dicunt Cella hic orantes, in territorio Saliniensi villa qui vocitant Lustris, et ecclesia S. Petri, et salinas Samanenses integras, vel omnia quidquid ad ipsum locum de Samanos pertinet, sive erga arborum... Cuniarrum cum ecclesia S. Marinae habeatis de nostrum datum ipsum monasterium de Samanos cum omne sua adjacentiam, qui ad ipsum locum pertinet jure perenni, secundum quod dudum obtinuit... sive... lix episcopus per donationem genitoris nostri dive memoriae dominus Ranemirus; ita et nos illum vobis vindimus atque concedimus, jure quieto illum obtineatis absque ulla inquietatione vos et omnis posteritas vestra perpetim habiturum; et qui hunc factum nostrum ausus fuerit irrumpere, pariet illum vobis vel posteritas vestra quantum irrumpit de quo agitur in duplum; et pro id quod superius reronat, accepimus de vos in munificentiis nostris duo auri talenta in aurum et argentum. Facta scriptura venditionis vel donationis XV kalendas majas in era DCCCLX. Ordonius Rex confirmat. Adefonsus secundum quod genitrix nostri fecit, ita et nos illum confirmamus. Sub Christi nomine, Rodesindo episcopo quod vidi cf. Sub Christi nomine, Gumillus episcopus vidi. Nebocianus presens fuit. Bonellus abba cf. Nunus cf. Ovecus Dvecus Didaci cf. Flacentius presbiter cf. Censerigus testis. Iustus presbiter testis.

وثيقة مؤرخة فى ٣٠ ديسمبر عام ٨٩٩م؛ يعطى بمقتضاها الفونسو الثالث Alfonso III كنيسة سنتياجو دى كمبوستلا حق الإشراف على مناطق ومدن مستردة من المسلمين فى إقليم قلمرية Coimbra . (١)

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Domino sancto glorioso ac post Deum fortissimo patrono lacobo apóstolo, cuius corpus tumulatum esse dignoscitur sub arcis marmoricis prouincia Gallicie. Ego Adefonsus princeps in Domini nostri Ihesu Christi amore et uestre perpetue glorie honore. Quatinus presentis uite fruamur utilitate et eterne hereditatis habeamus societatem; offerimus atque concedimus memorie uestre, pro uictu monachorum,, pro subsidio pauperum et susceptione peregrinorum siue aduenum, uillas in suburbio conimbriense quas nuper Dominus de manu gentilium abstulit sancta uestra intercessione dicioni nostre subdidit, id est: uilla in ripa de fluuio Uiaster, cum ecclesia uocabulo Sancti Martini; et uilla Crescemiri, siue et iuxta fluuio, uilla cum ecclesia Sancti Laurenti; et terciam partem de uilla Trauazolum inter Agatam at Uaugam. Omnes has uillas cum terminis adiacentiis seu cum omni prestancia sua quicquid ad easdem uillas pertinet uel pertinere uidetur. Quas suprataxatas ecclesias et uillas Sancte Aule uestre subditas tradimus iure perhenni. Quisquis, uero spiritu rapacitatis deceptus hanc nostram donationem usurpare uel infringere conatus fuerit, sit ab omni Deo confusus et ab ecclesia Dei presenti seculo segregatus et in eterna dampnatione cum Iuda Christi traditore dampnatus. Facta scriptura testamenti in die festivitatis supradicti patronis nostri Sancti Iacobi III kalendas lenuarii. Era DCCCXXXVII. Adicimus etiam atque confirmamus ec-

Floriano, Diplomatica, 2pp 260 - 261. : نفلاً عن (١)

-014-

clesias quas Itila abba per textum scripture sacte uestre ecclesie concessit: cum omni prestancia sua.

Adefonsus rex conf. ( Signum ). - Hordonius conf. - Iacobus episcopus conf. - Naustus episcopus conf. - Froila rex conf. (Signum ).- Lucidus conf. - Pelagius conf. - Hermegildus conf. - Segeredus conf. - Erus. conf. - Vilifonsus conf. - Sauaricus conf. - Telo conf. - Fredosindus ts. - Adefonsus ts - Hermegildus ts. - Gundesindus ts. - Didacus ts. - Egas ts.

وثيقة مؤرخة فى ١٩ أبريل عام ١٠٦م؛ يؤسس بمقتضاها بعض الملاك كنائس باسم سان جوان Sán Juan فى أراضى بإقليم قلمرية Coimbra (1).

In nomine Domini nostri lhesu Christi et individue Sancte Trinitatis Patria et filii et Spiritus Sancti. Inuictissimis ac triumphatoribus sanctisque martiribus gloriosis quorum baselica discernimus et fundamus loci illius Sancti Iohannis Babtiste et Sancti Iacobi Apostoli. Ego Cagildo presbiter et Recacis presulter uenit nobis punctum et metum de peccatis nostris, et ad timendum diem iudicci iuxtati sumus cum fratribus nostris et suprinis nostris iam prenominamus, indignus famulus Deis Tesulfus presbiter Adefonsus Froila presbiter, et alius Tesulfus presbiter, Seruandus presbiter Gunsaluus presbiter filii Recarecis spem fiduci aliterque sanctis illis meritis respiciamur, non usquequaque disperatione deicimur, qui uero iam teste conscientia meriri suffragium fidei supplicationum modia omnibus imploramus. Et ideo serue peuesco ut nos per uos santi martires reconciliari mereamur Domnino Deo uestro atque sanctorum omnium extitit ut paupertate nostra sancte ecclesie nostre aliquantulum et uoto imploramus pro uere scriptum est: Voluete et reddite Domnino Deo uestro. Et ideo omnia (?) fac et operi et ..... ipsa nostra deuotione implere procurauimus atque concedimus ipsis sacris altaribus ab ea de sanguinibus aut de propinquis qui in uita sancta perseuerauerint habeant omnes nostra hereditates quantas habemus augmentare potuarimus usque ad obitum nostrum uillas prenominatas ipso acisterio quod fundamus cenobio Sancti Iohannis de uilla de ualeri et uilla Fontanelas et uilla canelas medietate et uilla pinopero et Condesindo duas partes uilla

Cortegaza va et uilla sinobilani IIIa et uenit ad nos arias Mauriniz qui erat nepos de Cagido presbitero qui fuit filius Maurini qui fuit presor et adtestauit ipsam uillam que iacet ubi rius medianus discurrit, et ex parte cum uilla Eurobas uoso et leuase ad illum portum de ..... et inde per illo aroio et fer in illa fonte et exinde per illo uado quia auia ad illum montem et torna ad illo rio et concludit integro et ego esdulfu et Andeiro et Gontado uenit nobis infirmitas prope obito nostro, et placuit nobis pro remedio animarum nostrarum. Damus et concedimus ad locum illius Sancti lohannis Babtiste medietates de omnibus nostris hereditatibus quantas habuimus, et ibi concedimus ipsam hereditatem qui dicent Medianas, et iacent inter uilla de patres et uilla Canelas et uilla auelaneda, et de hereditate de pater donelizi IIIa pro remedio anime mee, et medietatem de Sancti Iacobi de Eurobas uoso quos fui de Aspaio baloremoto damus ipsas uillas ad locum illius sanctis, tam in uita nostra etiam et post obitum, et habent iacentiam ipsas uillas subtus mons sauto rodondo territorio portugalensi per suis terminis et locis antiquis cum quanto in se continet et adprestitum hominis est. Damus illas pro uictu atque uestitu monachorum uel pro uolumine librorum in locis illius ad acclesie deseruiendum uel elemosinas pauperum, tam in uita nostram quam..... obitum nostrum usque in sempiternum. Et si ex propinquis nostris aut de sanguinibus nostris uel extraneis que contra hanc seriem testamenti ad irrumpendum uenerit uel uenerimus

aut uendere aut extraneare in aliaque parta aut auctorizare noluerimus illas uel non potuerimus illas uillas et extraniamus illas de illo testamento quod facimus ad locum illius Sancti lohannis, in primis sit excommunicatus et extraneatus et separatus de Domini nostri lhesu Christi, et cum luda traditore habeat participium et damna secularia amen. Et si unus ex nobis uel aliquis homo uenerit uel uenerimus hunc nostrum factum ad irrum-

pendum pariemus post parte et qui isto testamento tenuerit duo auri talenta et quantum infringere in duplo et indicatum et qui urbem ciuitas imperauerit et hunc factum nostrum habeat firmitatem. Facta series testamenti nodum erit XIII kalendas magii Era DCCCa. Nos supranomi. Cagidus presbiter et Careus presbiter, Gesulfus presbiter Adefonso presbiter Froila presbiter et alio Gesulfo presbiter Seruandus presbiter Conaluo presbiter in hac serie scripture manus nostras roboramus (Signa) Et addimus Sancti Mametis qui est fundatus inter uilla Palaciolo et uilella minus inde IIIa ...

Aias ( sic ) Mauraniz conf. - Gontemiro M. conf. - Salmiro M. conf. - Nebozanom conf. - visterga conf. - Abba Siluani conf.

Cidi Nebozaniz test. - Egareus ts. = Gontado test. - Dino pataizi. - Abomas Diazta.

Gondesindus eitor test. - Donanna niconiz test.- Eita baltasariz conf. - Donfacame conf. - Abacatom conf.

نص جواب البابا جوان Juan عثى رسالة الملك Severo القونسو الثالث Alfonso III، مع سيقيرى Siderico وسيدريكو Siderico مبعوثى الملك، في يونيو عام ٢٠٩م. (١)

Joannes episcopus servus Dei Adefonso christianissimo regi, seu cunctis venerabilibus eniscopis, abbatibus, vel orthodoxis christianis. Quia Nos in curia totius christianitatis beati Petri apostolorum principis sempiterna providentia efficit succesores, ea domini nostri Jesu Christi constringimur adhortatione, qua beatum Petum apostolum quadam voce privilegii monuit, dicens: "Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam", et " tibi dabo claves regni caelorum ", et reliqua. Huic rursus imminenti domini nostri articulo gloriosae passionis, inquit: " Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos ". Ideoque, quia vestrae notitiae fama per hos fratres, limina apostolorum lustrantes, per Severum presbyterum et Sidericum necnon presbyterum, nobis miro odore bonitatis est revelata, paterna vos adhortatione admoneo in caeptis bonis operibus, gratia Dei duce, perseverare, quatenus copiosa vos beati Petri protectoris vestri, et nostra protegat benedictio : et quotiescumque, fili charissime, ad Nos venire quilibet vestrum, aut transmittere voluerit, tota cordis exultatione et animi gaudio de ultimis Gallaeciae finibus, cui vos praeter me dominus rectores constituit, tamquam jure filios nostros vos colligernus, et ecclesiae ovetensi quam vestro consilio, et assidua petitione metropolitanam constituimus, omnes vos subditos esse mandamus et concedimus, etiam praedictae sedi,ut ea, quae reges, seu quilibet fideles juste obtulerint, vel in futurum, domino opitulante, contulerint, ratum, firmum, et inconcursum ma-

Cron Sampiro, ed Huici, Las Cronicas Latinas, 1 p 248 · 250 = (Ed. Florez, نقلا عن: (۱) Esp Sagr, 14 p 441).

nere in perpetuum praecipimus. Hos quoque latores litterarum nostrarum omnes hortor, ut habeatis commendatos, Bene valete.

# وترجمته إلى القشتالية كما يلى: (١)

Juan obispo, siervo de los siervos de Dios á Alfonso cristianisimo rey. y á todos los venerables obispos, abades y ortodoxos cristianos porque la sempiterna providencia hácenos en la curia de toda la cristiandad sucesores del beato Pedro principe de los apóstoles, somos constrenidos por aquella exhortación de nuestro senor Jesucristo en que amonestó al beato Pedro apóstol concierta voz de privilegio, diciendo: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia " y " te daré las llaves del reino de los cielos ", etcétera. De nuevo estando inminente el articulo de la gloriosa pasión de nuestro Senor dice á éste: "Yo rogué por ti para que tu fe no decaiga y tú alguna vez convertido con firma á tus hermanos". Y por eso porque la fama de vuestra noticia fué revelada á nos con admirable olor de bondad, por estos hermanos visitantes los dinteles de los apóstoles, por Severo presbitero y Siderico también presbitero, os amonestó con paterna exhortación á perseverar en las buenas obras empezadas, con la gracia de Dios por guia, para que la copiosa bendición del beato Pedro vuestro protector y la nuestra os proteja y cuantas veces, hijo carisimo, quisiere cualquiera de vosotros venir á nos ó transmitir, os acogeremos como de derecho hijos nuestros con toda exultación de corazón y gozo de alma desde los ultimos confines de Galicia, para la cual el Senor os ha constituido rectores además de mi y mandamos ser todos vosotros subditos de la iglesia ovetense, que constituimos metropolitana por vuestro consejo y asidua peticion y también concedemos á la predicta sede que aquellas cosas, que los reyes ó cualesquiera fieles justamente ofrecieren ó en lo futuro confiriesen ayudando Dios, preceptuamos permanecer rato, firme é inconcuso en perpetuo. Exhorto también que tengáis por recomendados á todos estos portadores de nuestras letras, valed bien.

Cron del Rodrigo, : انقلا عن : Huici, las Cronicas Latinas, 1 pp 249 - 251 ؛ وانظر أيضاً : (۱) ed. Fuensanta, 105 pp 303 - 304, Risco, Esp. Sagr , 37 pp 228 - 229 ; Mariana, Historia de Rebus, Toleto 1592, Lib 7, cap. 18.

# نص رسالة أخرى من البابا جوان مع مبعوثه رينالدو Reinaldo إلى الملك القونسو الثالث في يوليو من نفس عام ٩٠٩م. (١)

Joannes episcopus servus servorum Dei , dilecto filio Adefonso glorioso regi Gallaeciarum. Litteras devotionis vestrae suscipientes, quia devotum vos esse cognovimos erga nostram sanctam ecclesiam, gratias vobis multiplices referimus, dominum exorantes, ut vigor regni vestri abundet, de inimicis vestris victoriam vobis concedat. Nam Nos, fili charissime, sicut petistis, sedulas preces domino fundimus, ut regnum vestrum gubernet, vos salvos faciat, custodiat, et protegat, et super omnes inimicos vestros erigat. Ecclesiam autem beati Jacobi apostoli ab hispanis episcopis consecrari facite: et cum eis concilium celebrate. Et Nos quidem, gloriose rex, sicuti vos, a paganis jam constringimur, et die ac nocte cum illis bella committimus; sed omnipotens Deus donat nobis de illis triumphum. Hujus rei gratia rogamus dilectionem vestram, et animum deprecamur, ut quia, ut diximus, valde a paganis opprimimur, aliquantos utiles et optimos mauriscos cum armis... quos hispani caballos Alfaraces vocant, ad Nos dirigere non omittatis, qualiter Nos recipientes, Dominum collaudemus, vobis gratias referamus, et per eorum portitorem de benedictionibus sancti Petri vos remuneremus. Bene vale, dilectissime fili et charissime rex.

## وترجمتها إلى القشتالية كما يلى: (١)

Juan obispo siervo de los siervos de Dios al dilecto hijo Alfonso glorioso rey de las Galicias. Recibiendo las letras de vuestra devoción, porque

Cron. Sampiro, ed Huici, Las Cronicas latinas, 1 p 252 - 254 = ( Ed. Florez, : نقلا عن (١) Esp. Sagr, 14 pp 441 - 442).

Cron. del Rodrigo, ed. Fuensanta, ؛ وانظر أيضاً ؛ Huici, op cit, 1 pp 253 - 255 ؛ نقلا عن : (٢) 105 pp 304 - 305; Risco, Esp Sugr., 37 p 229, Mariana, op cit, Lib. 7, cap. 18.

conocimos ser vos devoto hacia nuestra santa iglesia, os damos múltiples gracias, orando al senor para que abunde el vigor de vuestro reino y os conceda victoria de vuestros enemigos, pues nos , hijo carisimo, según pedisteis derramamos preces sin-dolo al Senor para que gobierne vuestro reino, os haga salvos, custodie y proteja y erija sobre todos vuestros enemigos. Pues haced consagrar por los obispos hispanos la iglesia del beato Jacobo apóstol y celebrad con ellos concilio, y cierto nos, como vos, glorioso rey, ya somos constrenidos por los paganos y de dia y de noche cometemos batallas con ellos; pero el omnipotente Dios nos da triunfo de ellos. En gracia de esta cosa rogamos á vuestro amor y pedimos el ánimo para que porque, como dijimos, somos oprimidos fuertemente por los paganos, no omitáis dirigir á nos algunos ultiles y óptimos moriscos con armas, á los cuales los hispanos llaman caballos alféreces con lo cual nos recibiendo alabemos al Senor, os demos gracias y por el portador de ellos os remuneremos de las bendiciones de san Pedro, pásalo bien, dilectisimo hijo y carisimo rey.

ثالثًا: النقوش والأشكال





منظر لفنان إسبانى من القرن الثامن عشر الميلادى لقطاع داخلى بكهف أرنجا (كربادونجا) يظهر فيه السيدة العذراء؛ أما خارجه (أعلى اليمين) فتظهر ملائكة حاملة سهاماً مما يعنى حمايتها للكهف، الذى يرتبط فى الأذهان لذلك بطابع دينى . كما يتضح أيضاً أن الكهف يعلو عن سطح الأرض . أما باقى المنظر فهو للمنطقة الأمامية للكهف الذى يتصف الطريق إليه بأنه ضيق .



منظر لفنان إسبانى من القرن التاسع عشر الميلادى لجانب من الجيش الإسلامى أثناء معركة كوبادونجا، يظهر منه ضيق المكان وإحاطته بالجبال، مما حال دون اشتراك كل أفراده فيها، فالفرسان (على الشمال) دون حراك، ولم يشترك سوى حملة المقاليع (على البمين)، ورماة السهام والرماح (إلى أعلى اليمين). وكان أفراد الجيش في موقع منخفض وخصومهم إلى أعلى، وهو ما يظهر من الاتجاه الذي يصوب إليه الرماة سهامهم ورماحهم.



منظر آخر لفنان من القرن الناسع عشر الميلادى أيضاً لجانب من جيش بلاجيوس، الذى يظهر فيه بلاجيوس حاملا سيفا فى إحدى يديه وصليباً فى اليد الأخرى . ورافعاً كلنا يديه فى حركة تعبر عن أنه يحث ويشجع أتباعبه الذين يتضح أنهم يحاربون فى اتجاهين؛ وموقعهم صخرى مرتفع عن موقع الجيش الإسلامى وهو ما يظهر أيضاً من الاتجاه الذى يصوبون إليه سهامهم . ويظهر أنهم استخدموا أيضاً الحجارة ( الوسط الأعلى من المنظر) .

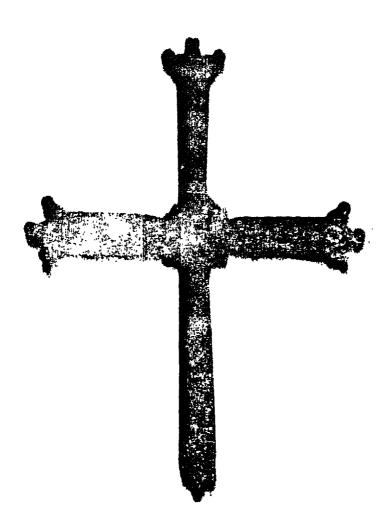

الصليب الخشبى الذى يعتقد أن بلاجيوس Pelagius حمله خلال معركة كوبادرنجا Covadonga ؛ ريعرف بالصليب المقدس Sanctae Crucis أو بصليب النصريب المقدس La Cruz de la Victoria .

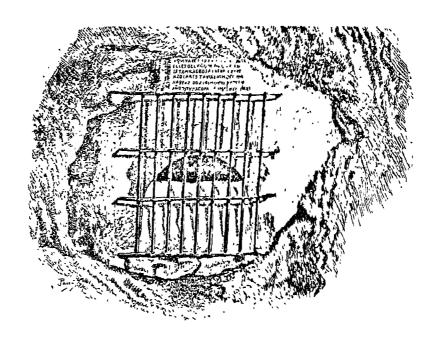

مقبرة بالجيوس Pelagius في كوبادونجا بأشتوريس .

# وصورة النقش كما يثى (١):

AQVIYAZE EL REYDON PELAIO ELLETOEL ANO DE 716 QVE EN ESTAMILAGROSACVEBA COME NZOLARESTAVTACION DE ESPANABENZIDOSLOSMOTOSFALECIO AÑO 737 YEACOPAÑA SSM SE I YEI MANA



# ونصه كما يلى (٢):

'AQUI YAZE EL SENOR REY DON PELAIO

ELLETO EL ANO 716 QUE EN

ESTA MILAGROSA CUEBA COME-

NZO LA RESTAURACION DAE ESPA-

NA BENZIDOS LOS MOROS FALLECIO

ANO 737 Y LE ACCOMPANAN SU MUGER Y ERMANA"

<sup>(</sup>۱) نقلا عن: 10 Vigil, Asturias, Lamina J VI Num J

Vigil, Asturias, 1p 307; Quadrado, Espana, p 34; Somoza, Gijon, 2p 482 : أنظر (٢)

\_009\_

# نص وشكل نقش مقبرة جواديوسا Gaudiosa نص وشكل نقش مقبرة جواديوس، في كنيسة أياميا (١).

HEIC IACET REGINA GAUDIOSA UX-OR REGIS PELAGII.

<sup>(</sup>۱) نقلا عن: 939 Vigil, Asturias, 1 p

- Pelagius ابن بلاجبوس - Favila ابن تأسيس فاغبلا - Favila ابن بلاجبوس (Santa Cruz de Cangas)، كنيسة الصليب المقدس (Santa Cruz de Cangas)، في مدينة كانجاس بأشتوريس في عام ٧٣٧م(١).



### ونصه کما یلی<sup>(۱)</sup>:

" RESURGIT EX PRECEPTIS DIVINIS HEC MACINA SA-CRA OPERE EXIGUO COMTUM FIDELIBUS VOTIS, PRESPICUE CLAREAT OC TEMPLUM OBTUTIBUS SACRIS DEMONSTRANS

<sup>(</sup>۱) نقلا عن: 18 Vigil, Asturias, Lamina J V Num

Caveda, Restauracion, p 16; Risco, Esp.: ؛ أنظر أيضاً ؛ Vigil, Asturias, 1p 305 ؛ أنظر ) Sagr., 37 pp 86- 87; Hubner, Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berolini 1871, p 47 No 149

FIGURALITER SIGNACULUM ALME CRUCIS SIT CHRISTO PLACENS EC AULA SUB CRUCLS TROPHEO SACRATA, QUAM FAMULUS FAFEILA SIC CONDIDIT FIDE PROMTA CUM FROIL- IUBA CONIUGE AC SUORUM PROLIUM PIGNERA NATA, QUIBUS CHRISTE TUIS MUNERIBUS PRO HOC SIT GRATIA PLENA AC POST UIUS VITE DECURSUM PREVENIAT MISERICORDIA LARGA HIC VATE ASTERIO SACRATA SUNT ALTARIA CRISTO DIEI REVOLUTI TEMPORIS ANNIS CCC. SECULI ETATE PORRECTA PER HORDINEM SEXTA CURRENTE ERA SEPTINGENTESIMA SEPTAGESIMA QUIN TAQUE

# أما ترجمته إلى القشتالية فهى كما يلى :

"Alzase de nuevo por precepto divino este monumento sagrado. Aun cuando humilde la obra, rico el templo con votos de ardentisima fé, resplandezca en viva claridad á las piadosas miradas manifestando simbólicamente la senal de la Santa Cruz. Sea grato al Redentor del mundo este santuario consagrado bajo el trofeo de la Cruz vencedora. Con fe pronta lo erigió el siervo fafeila, juntamente con su muger froiliuba y con todos sus hijos por lo cual oh divino Cristo, segun tu liberalidad inagotable concédeles plena gracia, y en su muerte misericordia abundante, aqui en el mismo lugar donde el obispo Astemo consagró altares á Cristo en los revueltos dias de la centuria trigentésina, adelantada ya la sexta edad del mundo, segun el órden de los tiempos y corriendo la era espanola de 775; de nuestra redencion 737."

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مهشد صراع فاڤيلا مع الدب الذي قصني عليه.

#### صورة نقش مقبرة القونسو الأول Alfonso I).



# ونصه کما پنی : (۲)

AQUI YAZE EL CATOLICO Y SANTO REI DON
ALONSO EL PRIMERO
I SU MUGER DONA ERMENISENDA ERMANA DE DON
FAVILA A QUIEN SUZEDIO
GANO ESTE REI MUCHAS VITORIAS A LOS MOROS FALECIO
EN CANGAS ANO DE 757.

<sup>(</sup>۱) نقلا عن: 121 Num J21 نقلا عن: (۱)

Vigil, Asturias, 1p 307 : أنظر (٢)

# صورة نقش تأسيس الملك سيلو Silo كنيسة سان جوان San Juan في مدينة براڤيا Pravia (١).

|              |              |           |   |                             |               | ·=-             |     |    |    |    |   |   | - |          | r=- |   |             |   |
|--------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|---------------|-----------------|-----|----|----|----|---|---|---|----------|-----|---|-------------|---|
| T            |              | C         | E | F                           | S             | P               | E   | C  | N  | C  | E | P | S | F        | E   | C | I           | I |
| 1            | C            | E         | F | 8                           | P             | E               | C   | N  | I  | N  | C | E | P | S        | F   | E | $C_{\perp}$ | I |
| C            | E            | F         | S | P                           | E             | C               | N   | 1  | R  | I  | N | C | E | P        | S   | F | E           | C |
| E            | F            | S         | P | Ē                           | C             | N               | Ī   | R  | P  | R  | 1 | N | C | E        | P   | S | F           | E |
| F            | 3            | $\bar{P}$ | E | (Ť                          | N             | Ï               | R   | P  | 0  | P  | R | Ī | N | C        | E   | P | 8           | F |
| S            | Þ            | E         | Ċ | Ņ                           | I             | R               | P   | 0  | L  | 0  | P | R | 1 | N        | C   | E | P           | S |
| P            | E            | C         | N | 1                           | R             | P               | 0   | I. | Į, |    | 0 | P | R | <u> </u> | Ñ   | C | E           | P |
| E            | ('           | N         | ] | $\mathbb{R}_{\underline{}}$ | $ P_{\perp} $ | 0               | [L] | 16 | ŝ  | į. | L | 0 | P | R        | 1   | N | C           | E |
| P            | E            | C         | N |                             | R             | P               | 0   | L  | ]  | Ĺ  | 0 | P | R | I        | N   | C | E           | P |
| [8]          | P            | E         | C | N                           | I             | R               | P_  | 0  | با | 0  | P | R | 1 | N        | C   | E | P           | S |
| [F.          | S            | P         | E | C                           | Й             | <u> </u>        | R_  | P  | () | P  | R | 1 | N | C        | E   | P | S           | F |
| $\mathbb{E}$ | F            | S         | P | E                           | C             | IN              | ]_  | R  | P  | R  | 1 | N | C | E        | P   | S | F           | E |
| ('           | $\mathbb{E}$ | F         | S | Ρ.                          | E             | C               | N   |    | R  | 1  | N | C | E | P        | S   | F | E           | C |
|              | C            | E         | F | S                           | P             | $\mathbb{E}_{}$ | C.  | N  | I  | N  | C | E | P | S        | F   | E | C           | 1 |
| 7            | Ī            | ("        | E | F                           | S             | P.              | E   | C: | Ŋ  | C  | E | P | 8 | E        | E   | C | I           | T |

ونصه کما پلی<sup>(۲)</sup>:

" SILO PRINCEPS FECIT. "

Vigil, Asturias, LaminaUa1, Num Ua 4 : نقلا عن (۱) Hubner, Inscriptiones, p 46 No 154; Vigil, Asturias, 1p 475; Risco, Esp Sagr., انظر (۲) 37 p 117.

نص نقش تجدید الملك الفونسو الثانی كنیسة سان سلفادور San Salvador بأویبیدو فی ۱۳ أكتوبر ۸۰۲م، وهی من بناء أبیه الملك فرویلة(۱).

" QUICUMQUE CERNIS HOC TEMPLUM DEI HONORE DIGNUM, NOSCITO,
HIC ANTE ISTUM FUISSE ALTERUM HOC EODEM ORDINE
SITUM. QUOD PRINCEPS CONDIDIT SALUATORI DOMINO SUPPLEX.

PER OMNIA FROILA, DUODECIM APOS. TOLIS DEDICANS

BIS-SENA ALTARIA PRO QUO AD DEUM SIT UESTRA CUNCTORUM ORATIO
PIA, UT UOBIS DET DOMINUS SINE FINE PREMIA DIGNA.

PRETERITUM HIC ANTEA EDIFICIUM FUIT PARTIM A GENTILIBUS
DIRUTUM SORDIBUSQUE CONTAMINATUM. QUOD DENUO
TOTUM A FAMULO DEI ADEFONSO COGNOSCITUR ESSE FUNDATUM
ET OMNE IN MELIUS RENOVATUM.

SIC MERCES ILLI PRO TALE CHRISTE LABORE
ET LAUS HICIUGIS SIT SINE FINE TIBI."

# وترجمته إلى القشتالية كما يلى(٢):

"Los que vieredes este Templo digno del hónor de Dios, sabed; que antes hubo aqui otro dispuesto con el mismo órden, y que lo levantó al Salvador y Senor Nuestro el religiosisimo Froila; dedicando en él doce altares á los doce Apóstoles. Rogad á Dios todos los fieles por él, para que el Senor os

Vigil, Asturias, 1p 6; Hubner, Inscriptiones, p 104 No 93 - 94, Risco, Esp : نقلا عن (۱) Sagr. 37 p 140; Somoza, Gijon, 2pp 525 - 526.

<sup>(</sup>٢) أنظر: Vigil, Asturias, 1 pp 6-7

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### \_770\_

conceda eternamente el premio merecido. Los Gentiles destruyeron en parte el edificio que había antes, y lo profanaron, y el siervo de Dios Adefonso lo volvió á levantar, y lo renovó y mejoró. Págale tú, ó Jesu- Cristo, esta buena obra, y dése aqui alabanza perpétua á tu Santo Nombre. "

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



جانب من الحجرة المقدسة La Camara Santa في كليسة أوبييدو، من بناء الفونسو الثاني؛ ويحفظ فيها صليب النصر وصليب الملائكة وغيرهما من الآثار المماثلة.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الرجه الأمامي لصليب الملائكة La Cruz de los Angeles الذي صنع في عهد الفرنسو الثاني في عام ٨٠٨م.

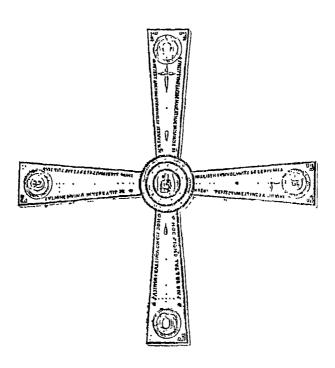

#### الوجه الخلفي لصليب الملائكة

وعلى كل ذراعُ يوجد النقش التالي (١):

Susceptum Placidé Meneat Hoc In Honore Dei Offert Adefonsus: الذراع الأعلى Humilis Servus Christi.

Quisquis Auferre Presumserit Michi Fulmine Divino Intereat Ipse. : الذراع الأيس Nisi Libens Ubi Voluntas Dederit mea Hoc Opus Perfectum Est In Era: الذراع الأبين ECCCXLVI.

الذراع الأسفل: Hoc Signo Tuetur Pius. Hoc Signo Vincitur Inimicus

"Esta Dádiva, Recibida Con Agrado, Quédese: وترجمته إلى الاسبانية كما يلى Aqui En Honra De Dios, La Ofrece Adefonso, Humilde Siervo De Jesucristo. Con Esta Senal Se Ampara El Hombre Piadoso, Y Con Ella Se Vence El Enemigo, Quien Se Atreviese a Quitarla Del Lugar En Que La Pusiere Mi Libre Volunted, Matele Dios Con Un Rayo. Se Acabó De Hacer Esta Obra En El Era 846" Ano De 808 A,D.

Hubner, op cit, p79 No 247; Vigil, Asturius, 1p17; Risco, Esp. Sagr., 37 p 146. (1)

نص نقش مقبرة الفونسو الثاني Alfonso II (١) .

" QUI CUNCTA PACE EGIT IN PAC
QUIEVIT. BISENA QUIBUS HAEC
ALTARIA SANCTA. FUNDATAQUE
VIGENT, HIC TUMULATUS JACET."

Vigil, Asturias, 1 p 9; Chron Albeldense, ed. Florez, Esp Sagr., 13 p 452. : نقلا عن: (١)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

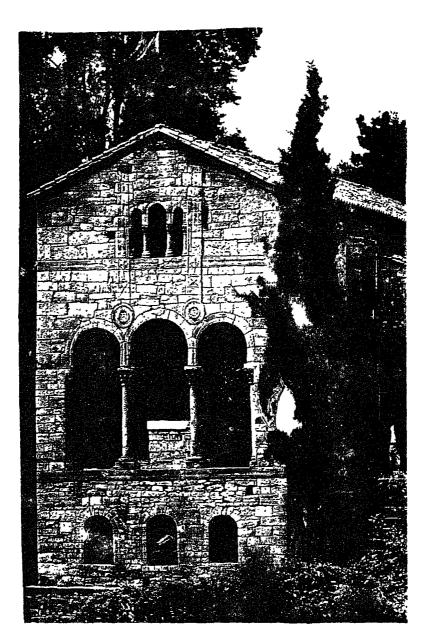

كنيسة سانتا ماريا دل نارانكو Santa Maria Del Naranco التى بناها الملك راميرو فى الثالث والعشرين من يونيو عام ٨٤٨م ( ٣٣٤هـ )، فى مدينة أوبييدو .

# وصورة نقش تأسيسها (١):

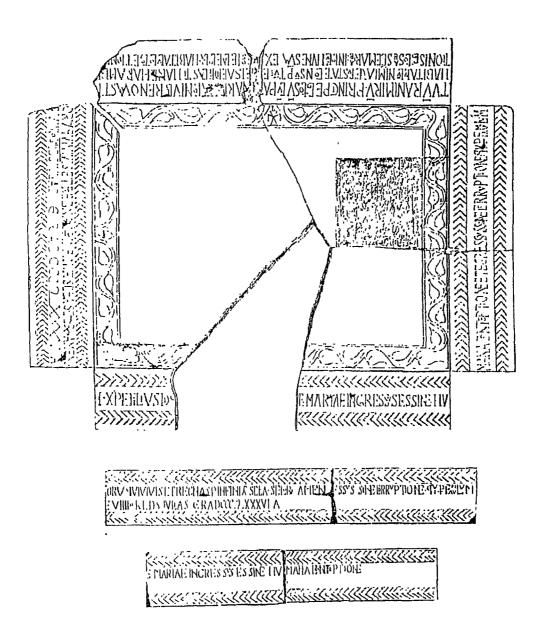

Vigil, Asturias, Lamina L III , Num. L6; Hubner, supplementum, Berolini : نقبلا عن (۱) 1900, pp 113 - 114 No 483

#### ونصه كما يلى<sup>(١)</sup>:

" CHRISTE FILIUS DEI, QUI IN UTERUM VIRGINALEM BEATAE MARIAE INGRESSUS ES SINE HUMANA CONTEPCIONE, ET EGRESSUS SINE CORRUPTIONE, QUI PER FAMULUM TUUM RANIMIRUM, PRINCIPE GLORIOSUM CUM PATERNA REGINA CONIUGE RENOVASTI HOC HABITACULUM NIMIA VETUSTATE CONSUMPTUM, ET PRO EIS AEDIFICASTI HANC HARAM BENEDICTIONIS GLORIOSAE SANCTAE MARIAE IN LOCUM HUNC SANCTUM, EXAUDI EOS DE CAELORUM HABITACULO TUO, ET DIMITTE PECCATA EORUM, QUI VIVIS ET REGNAS PER INFINITA SECULA SECULORUM. AMEN. DIE VIIII KALENDAS IULIAS ERA DCCLXXXVIa."

# وترجمته إلى القشتالية(١):

"Cristo, hijo de Dios, que en el vientre virginal de la bienaventurada Maria entraste sin humana concepcion y saliste sin corrupcion que por tu siervo Ramiro, Principe glorioso, con paterna Reina, su mujer, renovaste este templo por su escesiva antiguedad consumido, y por ellos edificaste esta arade bendicion á la gloriosa Santa Maria en este lugar santo, óyelos desde tu habitacion de los Cielos, y perdona sus pecados, Que vives y reinas por infinitos siglos de los siglos. Amen. A 9 dias de las calendas de Julio de la Era 886. " (23 Junio ano 848).

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن : . Vigil, Asturias, 1p 219; Hubner, supplementum, p 114.

<sup>(</sup>٢) أنظر: 220 - 219 Asturias, 1 pp 219

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



كنيسة سان ميجيل دى لينو San Miguel De Lino التى بناها الملك راميرو في يونيو عام ٨٤٨م ( ٢٣٤هـ)، في مدينة أوبييدو.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

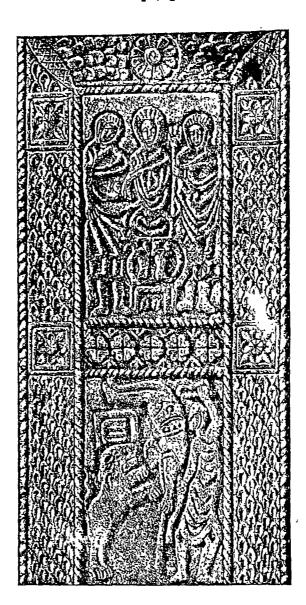

نموذج زخارف الجدران الداخلية للكنيسة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\_۲۷٥\_



نموذج لزخارف نوافذ الكنيسة .

# نص نقش مقبرة الملك راميرو Ramiro (۱).

" OBIIT DIVAE MEMORIAE RANIMIRUS REX
DIE KAL. FEBRUARII, ERA DCCCLXXXVIII
OBTESTOR VOS OMNES, QUI HAEC LECTURI
ESTIS, UT PRO REQUIE ILLIUS ORARE NON
DESINATIS. "

# وترجمته إلى القشتالية(٢):

"Morió el Rey Ramiro de santa memoria, á primero de Febrero de la era de ochocientos ochenta y ocho ( ano de 850 ) . Os suplico
á todos los que esto Léyeredes, que no dejeis de rogar por el reposo
de su alma."

Vigil, Asturias, 1p 9; Risco, Esp. Sagr, 37 pp 198 - 199; Hubner, Inscriptiones, : نقلاً عن (۱) p 79 No 248.

Vigil, loc cit. : انظر (٢)

#### \_0VA\_

نص نقش مقبرة الملك أردونيو Ordono).

ORDONIUS ILLE PRINCEPS, QUEM FAMA LOQUETUR,
CUIQUE REOR SIMILEM SECULA NULLA FERENTINGENS CONSILIIS, ET DEXTERAE BELLIGER ACTIS,
OMNIPOTENSQUE TUIS NON REDDAT DEBITA CULPIS.
OBIIT SEXTO KAL IUNII ERA DCCCCIIII.

# وترجمته إلى القشتالية كما يلى:

" Aqui yace Ordono et principe de quien siempre hablará la fama, y cuyo semejante no verán quizá los siglos venideros : hombre acertado en las deliberaciones y muy valiente en la guerra. No le pague Dios segun merecen sus culpas. Murió á veinte y siete de Mayo del ano de nuevecientos y cuatro de la Era. "

Vigil, Asturias, 1pp 9 - 10; Hubner, Inscriptiones, p 80 No 251, Risco, Esp : نقلا عن (۱) Sagr., 37 p 204.

# نص نقش تجدید وتوسیع وتحصین الفونسو الثالث Alfonso III نص نقش تجدید وتوسیع وتحصین الفونسو الثالث San salvador کثیسة سان سلفادور

IN NOMINE DOMINI DEI ET SALVATORIS NOSTRI IESUCHISTI, SIVE OMNIUM CECUS CLORIOSE SANCTAE MARIE VIRGINIS. BISSENIS APOSTOLIS, CETRRISQUE SANCTIS MARTIRIBUS OB CUIUS HONOREM TEMPLUM EDIFICATUM EST IN HUNC LOCUM OVETAO, A CONDAM RELIGIOSO ADEFONSO. PRINCIPE, AB EIUS NAMQUE DISCESSUUS QUE NUNC
QUARTUS EX ILLIUS PROSAPIE IN REGNO SUBCEDENS CONSIMILI NOMINE

ADEFONSUS PRINCEPS, DIVE QUIDEM MEMORIAE HORDONI REGIS FILIUS. HANC AEDIFICARI SANCSIT. MUNICCIONEM CUM CONIUGE SCEMENA DUOBUSQUE PIGNERE NATIS, AD TUICCIONEM MUNIMINIS. TENSAURI AULAE HUIUS SANCTAE AECCLESIAE RESIDENDUM INDEMNEM, CAVENTES, QUOD ABSIT DUM NAVALI GENTILITAS PIRATO SOLENT EXERCITU PROPERARE, NE VIDEATUR ALIQUID DEPERIRE, HOC OPUS A NOBIS OFFERTUM IDEM AECCLESIAE PERENNI SIT IURE CONCESSUM.

## وترجمته إلى القشتالية كما يلى:

"EL religioso Principe Adefonso, que Dios haya, edifico este Templo en este lugar de la Ciudad de Oviedo, en nombre y honra de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, de la Gloriosisima Virgen Maria, de los doce Apostoles, y de los demás Santos Mártires que aqui se veneran El Principe Ade-

Vigil, Asturias, 1 pp 7 - 8; Hubner, Inscriptiones, p 84 No 259; Somoza, Gij- : نقلا عن (۱) on, 2pp 526 - 527. Risco, Esp. Sagr, 37 p 216.

fonso que tiene el mismo nombre del arriba dicho y es el cuarto Rey de su linage, e es hijo del Rey Ordono, de santa memoria, mandó juntamente con su muger Scemena y con sus dos hijos, que se fabricára esta fortificacion para seguridad y defensa del Tesoro de esta Santa Iglesia, y para que viniendo, como suelen, con su ejército los Gentiles corsarios, no perezca alguna de estas alhajas, lo que Dios no permita. Esta nuestra ofrenda quédese quédese perpétuamente á disposicion y favor de la misma Iglesia."

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الرجه الأمامي لصليب النصر La Cruz de la Victoria الذي صنع في عهد النونسو الثالث حرالي عام ٩٠٨ م .

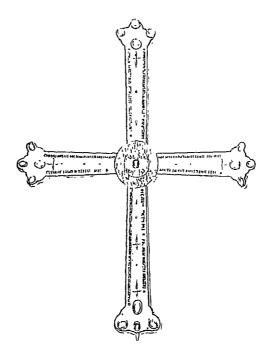

#### الرجه الخلفي لصليب النصر

وعلى كل ذراع يرجد النقش التالي (١):

Susceptum Placide Maneat Hoc In Honore Dei Quod: الذراع الأعلى Offerunt. Famula Christi Adefonsus Princes Et Scemena Regina.

Quisquis Auferre Hoc Donaria Nostra Presumserit : الذراع الأبسر Fulmine Divino Intereat Ipse .

Hoc Opus Perfectum Et Concessum est. Santo Salvatori: الذراع الأبين Ovetense Sedis.

Hoc Signo Tuetur Pius . Hoc Signo Vincitur Inimicus Et الذراع الأسفل Operatum Es In Castello Gauzon Anno Regni Nostri XII.

Discurrente Era DCCCCXVI a.

"Esta Cruz, recibida con agrado, quédese aqui: وترجعته إلى الأسبانية كما يلي الأسبانية كما يلي الأسبانية كما يلي en honra de Dios, La ofrecen el Principe Adefonso siervo de Jesu - Cristo, y la Reina Ximena, Se labró en el Castillo de Gauzon el ano 42 de nuestro reinado, que es el de 946 de la era ( ano de 908), Quien se atreviese á quitar la esta nuestra ofrenda mátele Dios con un rayo, Acabada la obra se dió á Catedral de Oviedo, dedicada al Santo Salvador. Con esta senal se defiende el hombre Piadoso, y con ellla se alcanza victoria del enemigo".

رابعاً: القرائط



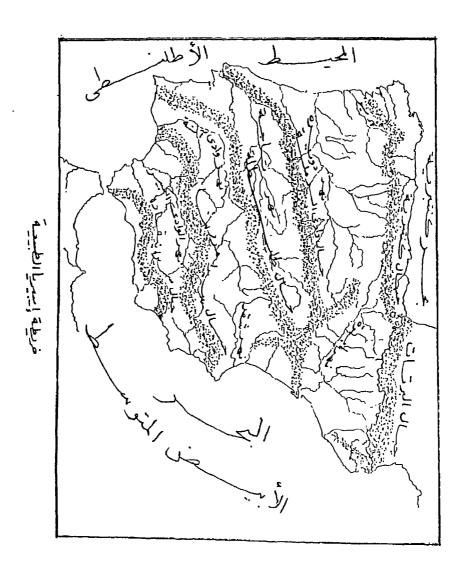

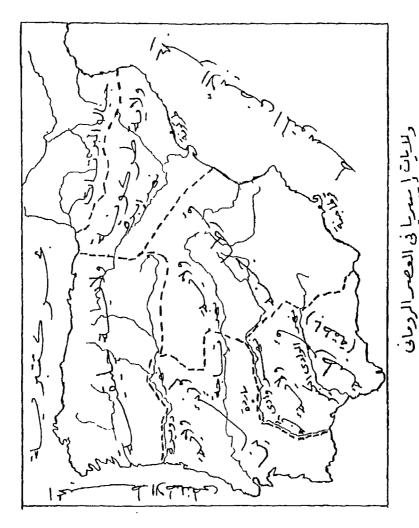

- 710 -



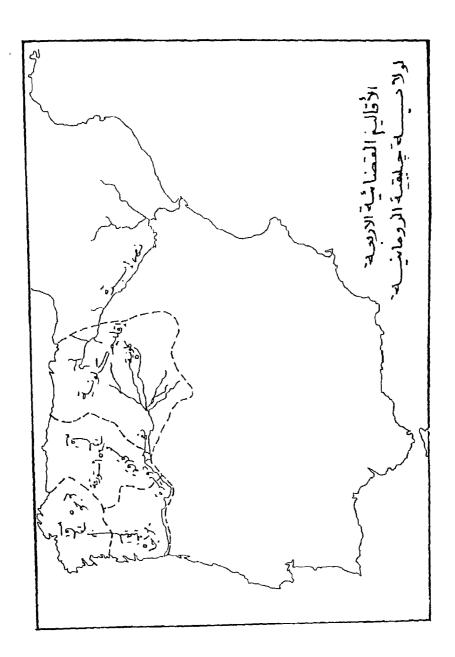

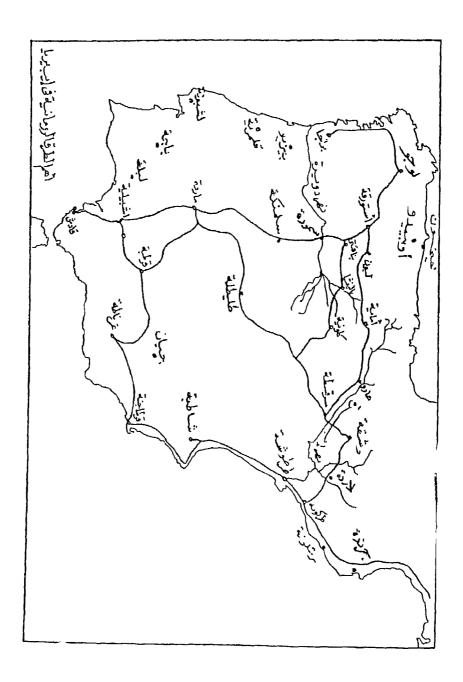

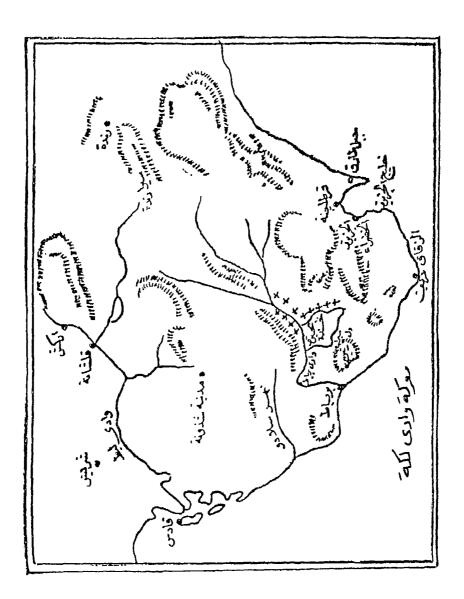

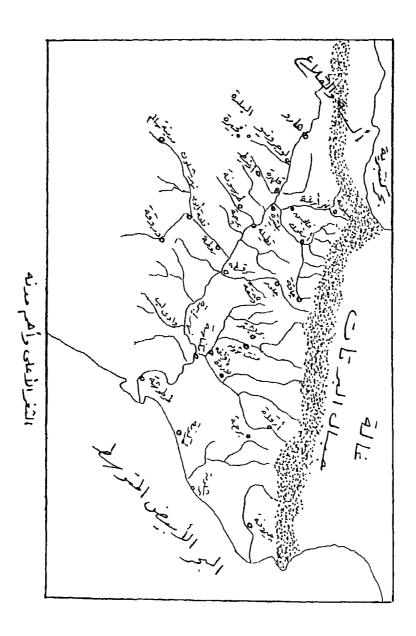

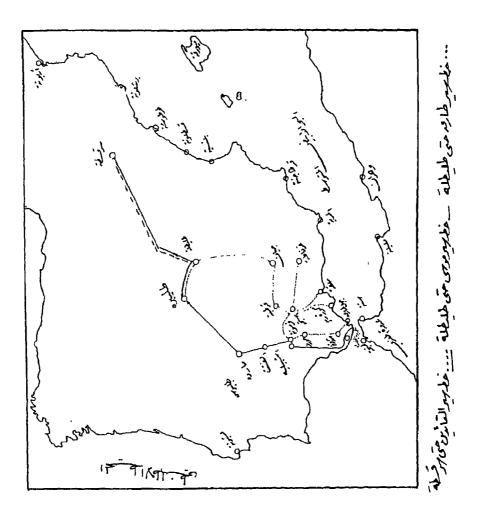

حملة موسى وطارود على ولوية عليقية الرومانية



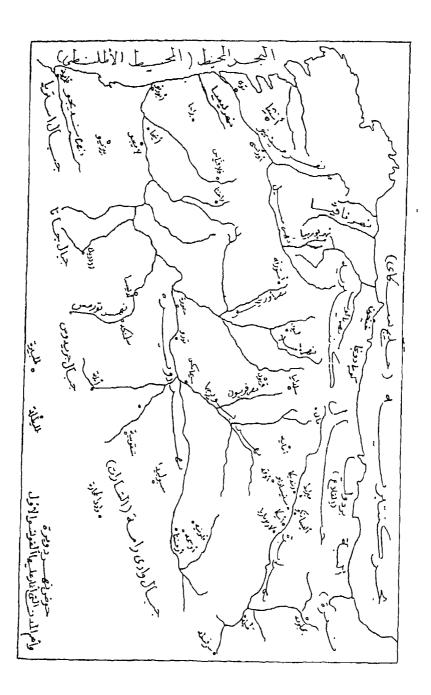



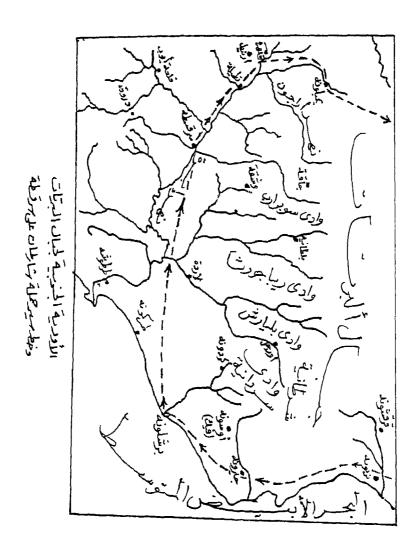



موقِعة بونتوسي (أوميا) باقليم جليقية

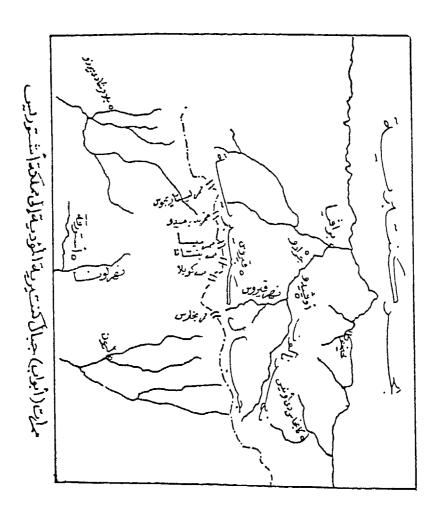

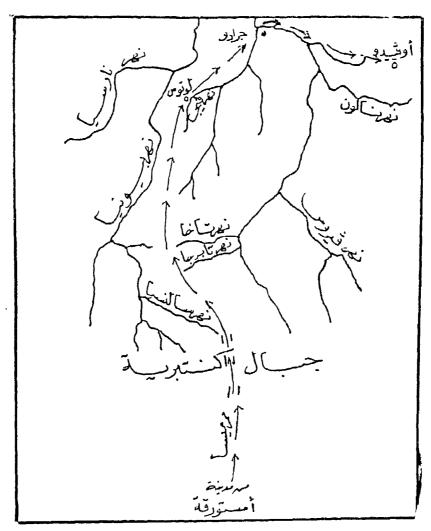

حملة عام ١٧٨ه/ ٧٩٤م على أنستوريس



مهدّعام ۱۷۹ه/ ۲۷۰م علی است توریس

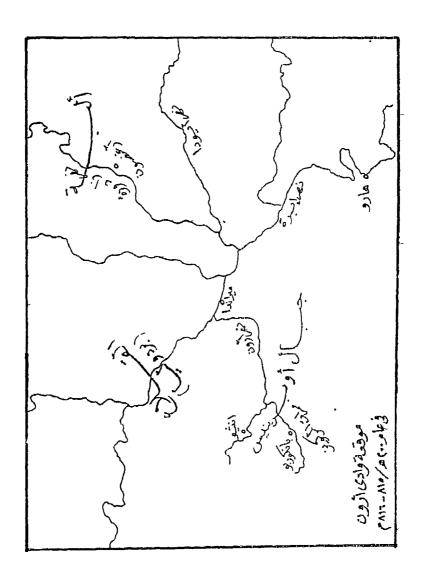

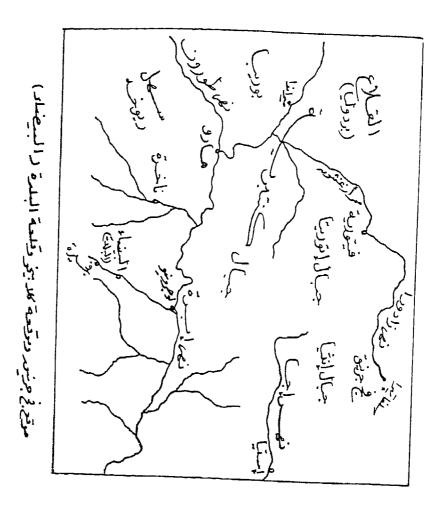

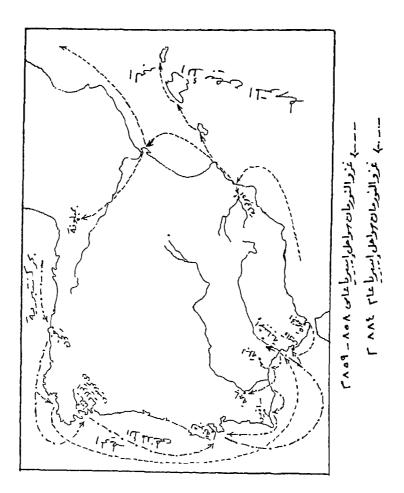

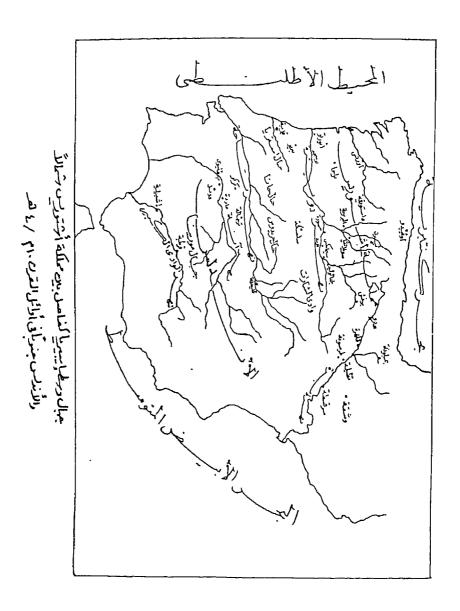



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خامساً: المصادر والمراجع



# أولاً: المصادر الأوربية والمترجمة :

#### - Annales Complutenses:

- (a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 2pp 565 567.
- (b) Ed. J. de Ferreras, Sinopsis Historica Cronologica de Espana (Historia de Espana), t16, Madrid 1727.
- (c) Ed.H. Florez, Espana Sagrada, Ist ed, Madrid 1767, t 23 (apen.3), pp 310-314.
- (d) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, t 1 pp 40 - 53. فشالية.

#### - Annales Compostellani:

- (a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 2pp 562-565.
- (b) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, t 16, Madrid 1727.
- (c) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1 st ed, Madrid 1767, t 23 (apen. 5), pp 317 324.
- (d) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, . . . Valencia 1913, t 1pp 58 80.
- Annales Laurissenses et Einhardi : Ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, Hannoverae 1826, t 1 pp 112 -218.

#### - Annales Mettenses Priores:

- (a) Ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, Hannoverae 1826, t 1 pp 314-336.
- (b) Ed. B. de Simson, Hannoverae et Lipsiae 1905.

- Annales Regni Francorum Qui Dicuntur Annales Laurissenses

Maiores et Einhardi:

Ed. Kurze. Hannoverae 1895.

#### - Annales Tiliani:

Ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, Hannoverae 1826, t 1pp 219-224.

#### - Annales Toledanos I, II, III:

- (a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 2pp 567-577. حيث نشر الحوايتين الأولى والثانية فقط.
- (b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1767. t 23 (apen 2) pp 382-423.
- (c) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista. الدَّمَة اللهُ الله

#### - EL Anonimo de Sahagun:

- (a) Ed.P.R. Escalona, La Historia del Real Monasterio de sahagun, sacada de la que dejo escrita el Mtro. P.José Pérez, t1, Madrid - Ibarra 1782.
- (b) Ed. J. Puyol, Las Cronicas Anonimas de Sahagun, Buletin de la Real Academia de la Historia de Madrid, t 76, 1920.

### - Aragonese Text now edited for the first time:

Ed. G. U. Umphrey, Revue Hispanique, Paris - New York 1907, t 16 pp 244-287.

#### - Belda, L.S.:

Documentos Reales de la Edad Media Referentes a Galicia, Madrid 1953.

# - Berganza, F. de:

- (a) Antiguedades de Espana, 2 vols, Madrid 1719-1721.
- (b) Ferreras Convencido con Critico Desengano en el Tribunal de los Doctos con los Chronicones Corregidos, Madrid 1729.

# - Bouquet, M.:

Recueil de Historiens de la Gaule et de la France, 24 t, Paris 1738-1904.

#### - Carvallo, L.A. de:

Antiguedades y Cosas Memorables del Principado de Asturias, Salinas - Asturias 1977.

#### - Casiri, M.:

Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis, 2 Vols, Matriti 1760 - 1770.

#### - Chronicon Albeldense:

- (a) Ed. J. Pellicer, Chronica de Espana de Dulcidio, Presbytero في الله و Toledo, Obispo de Salamanca, Barcelona 1663. كاملة فيما عدا الفقرات ٤٧ ٤١، ٨٤ ٨٤ من المدونة التي تنضمن قوائم بتتابع ملوك أشتوريس ونبرة فضلاً عن أصل القوط.
- (b) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t Chronicon Emilianense ؛ نشرها كاملة بعنوان ؛ 2pp 548-560. فيما عدا الفقرات ٤٧ ٥٠ التي تتضمن قوائم بتنابع ملوك أشتوريس ونبرة .
- (c) Ed. P. M. J. del Saz, Chronica de Espana Emilianense, explicada con notas latinas y traducida con adiciones al explicada con notas latinas y traducida con adiciones al idioma castellana, Madrid 1742. فيما عدا النقرات . ٨٧ ٨٤ من المدونة.
- (d) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, t 16, Madrid 1727.
- (e) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1 st ed. Madrid 1756, t 13 (apen 6), pp 417- 464.

- (f) Ed. J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Prima (Latina), Paris 1853,t 129 pp 1124-1146.
- (g) Ed.Lafuente y Alcantara, Ajbar Machmua, Madrid 1867, (apen 3), p163-165. لا ينشر منها سرى ما يتعلق بالفتح الإسلامي لاسانيا، وقائمتين بتتابع ولاة الأندلس وأمرائها.
- (h) Ed. R. Bocanegra, Cronica Albeldense, Revista Mensual de Filosofia, Literatura y Ciencias de Sevilla, Sevilla 1871, t 3 pp 171-176, 217-221, 270-274, 306-310, 342-347, 403-408, وقد نشرها بنصها اللآتيني مع ترجمة قشتالية.
- (i) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, t 1 pp 114-197 نشرها بنصها اللآتيني مع ترجمة فشنائدة.
- (j) Ed. G. Moreno, Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el Ciclo de Alfonso III, Boletin de la Real Academia de la Primeras Cronicas de la Real Academia de la Historia de Madrid, Madrid 1932, t 100 pp 600-609. على نشر ما يتعلق بئتابع ملوك القوط الأواخر من وامبا حتى لذريق، وتاريخ أشتوريس من بلاجيوس حتى الغونسو الثالث، ثم قائمة بأسماء أساقغة إسبانيا.

# - Chronicon Burgense:

- (a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t Cronicon Sacada del libro : وقد نشرها بعنوان 2pp560 - 562. de la Calenda Antigua de la Catedral de Burgos.
- (b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1767, t 23 (apen 2), pp 305 311.
- (c) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, t 1pp 28 41. نشرها بنصها اللآتيني مع ترجمة نشتالية.

#### - Chronicon Cerratensis:

(a) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1747,t 2pp 210 Sqq. (b) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, t 1 pp 90 - 95. فشرها بنصها اللآتيني مع ترجمة قشتالية.

# - Chronicon Complutenses:

- (a) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1767, t 23 (apen 4), pp 298 299, 315 317.
- (b) Ed.M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Va-انشرها بنصها اللآتيني مع ترجمة lencia 1913, t 1pp 52 - 57.

# - Chronicon Compostellanum:

- (a) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1767, t 23 (apen 6), pp 325 328.
- (b) Ed. M. Huici, las Cronicas Latinas de la Reconquista الما اللآتيني مع ترجمة Valencia. 1913, t 1pp 80-91 وقشالية.

#### - Chronicon de Isidore Pacense:

- (a) Ed. P. de Sandoval, Cinco Obispos, 1st. ed., Pamplona 1615 (2nd ed. 1634).
- (b) Ed. F. Berganza, Ferreras Convencido ----, Madrid 1729.
- (c) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 2nd ed, Madrid 1769, t8 (apen 2), pp 269 325.
- (d) Ed. J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Prima (Latina), Paris 1851, t 95 pp 1251 1280.
- (e) Ed. M. de Escobar, Cronica de Isidoro Pacanse, Texto Latina y Version Castellana, Revista Mansual de Filosofia Litiratura y Ciencias de Sevilla, Sevilla 1870, t 2 pp 21-28, 74 79, 118 126, 216-226, 264-272, 317-327, 361-371, 412-417.
- (f) Ed. Lafuente y Alcantara, Ajbar Machmua, Madrid 1867,

# (apen 2), pp 146 - 162) ؛ اقتصر على نشر ما يتصل بتاريخ مسلمى الأندلين فقط.

- (g) Ed. R. P. Tailhan, Anonyme de Cordoba, Chronique de rimée de derniers rois de Tolédo et de la conquete de l'Espagne par les Arabes, Paris 1885.
- (h) Ed. T. Mommsen, Chronica Minora, Saec 4, 5, 6 Volume 2(MGH), t XI, Berolini 1961, pp 323 369.

#### - Chronicon Lusitanum:

- (a) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1758, t 14 (apen 12), pp 402-419.
- (b) Ed. A.Brandao, Monarchia Lusitana, t 3.
- (c) Ed. Portugal Monumenta Historica Scriptores, Lisboa 1806, t 1pp 8 17.

#### - Chronicon Moissiacense:

- (a) Ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, Hannoverae, t 1 (1826) pp 280 313; t 2 (1829) pp 257 259.
- (b) Ed. Lafuente y Alcantara, Ajbar Machmua, Madrid 1867, pp165 166.

#### - Chronicon Regum Vvisigothorum:

ed H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1747, t 2 pp 172 - 208.

# - Chronicon Sampiri Asturicensis Episcopi:

- (a) Ed. P. de. Sandoval, Cinco Obispos, 1st ed., Pamplona 1615.(2nd ed.)1634.
- (b) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, t 14, Madrid 1727.
- (c) Ed. F. Berganza, Ferreras Convencido, Madrid 1729.
- (d) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1758, t 14 pp 419 457.

- (e) Ed. R. Cobo y Sampedro, Revista Mensual de Filosofia Literatura y Ciencias de Sevilla, Sevilla, t 4 ( 1872) pp في الشرها 62-71; t 5 (1873) pp 379 383, 422 428, 449 458. بنصها اللآتيني مع ترجمة فشتالية .
- (f) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, t 1 pp 240 306. نشرها بنصها اللآتيني مع نرحمة قشتالية.

#### - Chronicon Sebastiani:

- (a) Ed. P. de. Sandoval, Cinco Opispos, 1st ed., Pamplona 1615 (2nd ed. 1634).
- (b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1756, t 13 (apen7), pp 464 489.
- (c) Ed. J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Prima (Latina), Paris 1853, t 129 pp 1111 1124.
- (e) Ed. Barrau Dihigo, Une Redaction Inédite du Pseudo -Sebastien de Salamanque, Revue Hispanique, Paris 1910, t 23 pp 235 - 264.
- (f) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, valencia 1913, t 1pp 196 239. نشرها بنصها اللآتيني مع ترجمة قشتالية.
- (g) Ed. Z. Villada, La Cronica de Alfonso III, Madrid 1918, (text B, pp 99 131).

#### - Chronicom. Monachi Silensis:

(a) Ed. P. de Sandoval, Cinco Obispos, 1st ed, Pamplona 1615 (2nd ed. 1634).

- (b) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 2pp 521 - 548.
- (c) ed. H. Florez, Espana Sagrada, 2st ed, Madrid 1789, t 17 pp 256 323.
- (d) Ed.M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista.

   Valencia 1913, t 2pp 8-169...
- (e) Ed. F. S. Coco, La Cronica Silense, Madrid 1919.

La Historia Silense, بعنوان: ۱۹۲۱م بعنوان كام أعاد نشرها عام ۱۹۲۱م بعنوان: El Centro de ؛ صمن منشورات مركز الدراسات التاريخية بمدريد Estudios Historicos de Madrid, وفي ذات العام تولى نفس المركز نفس المركز ترجمة إسبانية لها قام بها المؤرخ جومث مورينو Introduccion a la Historia Silense, con Version بعنوان : Castellana, Madrid 1921.

# - Une Chronique Léonaise Inédite:

Ed. G. Cirot, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1909 (t 11) No 3 pp259, 282; 1911 (t 13) No 2 pp 133 - 156, No 4 pp 381 - 439; 1912 (t 14) No 1 pp30 - 46, No 2 pp 109 - 118, No 3 pp 244 - 274, No 4 pp 353 - 374; 1913 (t 15) No 1 pp 18 - 37, No 2 pp 170 - 187, No 3 pp 268 - 283, No 4 pp 411 - 427.

#### - Continuador del Biclarense:

- (a) Ed. H. Florez, Esp. Sagr., 1st. ed, Madrid 1751, t6 (apen. 10), 422 146.

#### - La Cronica de Alfonso III:

- (a) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, Madrid 1727, t 16 pp 9-25.
- (b) Ed. F. Berganza, Ferreras Convencido, Madrid 1729, pp 371 389.

(c) Ed. Gomez Moreno, Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el Ciclo de Alfonso III, Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid 1932, t 100 pp 609 - 621.

حیث نشرها بعنوان: La Cronica Rotense

(d) Ed. Z. Villada, La Cronica de Alfonso III, Madrid 1918 (Text A, pp 53 - 85).

#### - La Cronica Biclarense:

- (a) Ed. I. A. Arias, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos Aires 1948, t 10 pp 129 141.
- (b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1751, t 6 (apen 9), pp 353 421.

# - La Cronica General de Espana de 1344 :

Edicion del Texto Espanol de la Cronica de 1344, que Ordeno el Conde de Barcelos don Pedro Alfonso, Preparada por Diego Catalan y Maria Soledad de Andrés, tomo 2 de las Fuentes Cronisticas de la Historia de Espana, Madrid 1970.

# - La Cronica Geral de Espanha de 1344:

Ed. L.F.L. Cintra, Academia Portuguesa da Historia, 3 tomos, Lisboa 1951, 1954, 1961.

#### - La Cronica Profética:

Ed. Gomez. Moreno, Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el Ciclo de Alfonso III, Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid 1932, t 100 pp 622 - 628.

#### - Cronicon de Cardena I - II:

- (a) Ed. F. Berganza, Antiguedades de Espana, Madrid 1721, t 2 pp 578 590.
- (b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1767, t 23 (apen 1), pp 370 381.

(c) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, t 1pp 373 - 381. ترجمة قشتالية.

#### - Cronicon Conimbricense:

- (a) Ed. C. de Sousa, Las Pruebas de la Historia Genealogica de la Casa Real de Portugal, pp 375 Sqq.
- (b) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1767, t 23 (apen 7), pp 329 355.

#### - Cronicon Villarense:

Ed. Serrano y Sanz, Boletin de la Real Academia Espanola, Madrid (1919) t 6 pp 192 - 220; (1921) t 8 pp 267 - 382.

#### - Davila G.G.:

Teatro Eclesiastico de la Iglesias Metropolitanas ... etc., Madrid 1645 - 1650.

# - Einhardi Fuldensis Annales a 680 - 838:

Ed. G.H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, Hannoverae 1826, t 1 pp 343 - 361.

#### - Einhardi Vita Karoli Imperatoris :

Ed. G.H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum,

ا وقد ترجمها إلى الانجليزية Hannoverae 1829. t 2 pp 426 - 463.

Einhard and Notker: رنشرها بعنوان Lewis Thorpe لريس ثورب

The Stummerer, Two Lives of Charlemagne, Penguin Classics, England 1971 - 1972.

#### - Escandon J. M.:

Historia Monumental del Heroico Rey Pelayo y Su Cesores en el Trono Cristiano de Asturias, Madrid 1865.

#### - Ferreras J.de:

Sinopsis Historica Chronologica de Espana, 16 tomos, Madrid 1700 - 1727.

#### - Florez H.:

- (a) Espana Sagrada, 56 Tomos, Madrid 1747 1886.
- (b) Nombre, Limites y Memorias de las Asturias Antiguas, Espana Sagrada, t 16, Madrid 1762.

#### - Floriano A.C.:

Diplomatica Espanola del Periodo Astur 718 - 910, 2 tomos, Oviedo 1949.

#### - Florus L.A:

Epitome of Roman History, The Leob Classical Library, London 1960.

# - Fredegarii Scholastici Chronicum:

Ed. M. Pouquet, Reueil de Historiens de la Gaule et de la France, Paris 1869, t2 pp 413 - 464

# - Garibay E:

Compendio Historial de los Chronicas, 4 tomos, Barcelona 1628.

#### - Gascon de Torquemada J.:

Compendio de los Reyes de Espana desde Adam hasta el Rey D. Phelipe el Quarto Nuestro Senor, Ms. del Siglo 17. No 1296 en La Biblioteca Nacional de Madrid.

#### - Gesta Abbatum Fontanellensium:

Ed.S. Loewenfeld, Hannoverae 1886

#### - Hubner A .:

- (a) Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berolini 1871.
- (b) Inscriptiones Hispaniae Christianorum Supplementum, Berolini 1900.

- Huerta y Vega. F. X.: Manuel de las Anales del Reyno de Galicia, 2 tomos, Santiago 1733 - 1736.

#### - Huici M.:

Las Cronicas Latinas de la Reconquista, 2 tomos, Valencia 1913.

- Isidori Hispalensis Episcopi:
  - (a) Historia de Regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum; Ed. Florez, Espana Sagrada, 1st ed. Madrid 1751,t6 (apen12), G. Ford ودونيد قام بها كل من فورد به ترجمة أنجليزية قام بها كل من فورد pp 473-506 History of the Kings of Goths, : بعنوان F. G. Donino ودونينو J. L. بعنوان؛ Vandals and Suevi, Leiden Brill 1966 الجزء الخاص بتاريخ الرندال والسريف إلى الإسبانية بعنوان؛ Romero La Historia de los Vandalos y Suevos de San Isidore de Sevilla, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos Aires 1944, t 1-2 pp 289 297.
  - (b) Etymologiarum Sive Originum, 2 tomos, Oxford University Press 1965.

# - Lucas Obispo de Tuy:

La Cronica de Espana, Primera Edicion del Texto Romanceado, Conferme a un Códice de la Academia de Madrid, Preparada y Andreas وكان أندريه سكرت Prologada por J. Puyol, Madrid 1926. : وكان أندريه سكرت Chronicon Mundi قد نشر النص اللآتيني بعلوان: Schott Hispaniae Illustratae, Francfort 1608, t 4 pp 1 - 116.

- Mariana J. de : Historiae de Rebus Hispaniae, Toleto 1592.

رنشره سكرت Schott بنفس العنوان في الجزء الأول من كتابه: Schott ونشره سكرت Schott بنفس العنوان في الجزء الأول من كتابه: Marcelino Menendez الاستانية في العنوبة والمنافقة المنافقة والمنافقة y Pelayo المترجماً إلى الاسبانية في مجموعة y Pelayo Autores Espanoles desde la Formacion del lenguaje hasta

بركان قد نشر المعدن ال

- Monumenta Germaniae Historica Scriptorum:

Ed. G. H. Pertz, 2 tomus, Hannoverae 1826 - 1829.

- Morales A. de:

La Cronica General de Espana, 4 tomos, Alcala de Henares 1574 - 1582.

#### - Moreno G.:

Las Primeras Cronicas de la Reconquista, el Ciclo de Alfonso III, Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid 1932, t 100 pp 609 - 621.

- Patrologiae Cursus Completus, Series Prima (Latina):
  - Ed.P. Migne, t 95, 105, 106, 129. Paris 1851, 1853.
- Pelagii Ovetnsis Episcopi Chronicon, Regum Legionensium:
  - (a) Ed. J. de Sandoval, Cinco Obispos, 1st ed., Pamplona 1615 (2 nd ed 1634).
  - (b) Ed. J. de Ferreras, Historia de Espana, t 16, Madrid 1727.
  - (c) Ed. H. Florez, Espana Sagrada, 1st ed, Madrid 1857, t 14 pp 458 - 475.
  - (d) Ed. J. G. Corral, Revista Mensual de Filosofia, Literatura y Ciencias de Sevilla, Sevilla 1869, t 1 pp 53 56, 103 104, . 133 136, 168 173
  - (e) Ed. M. Huici, Las Cronicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913, t1 pp 306 337. نشرها بنصها اللآتيني مع نرجمة قشتالية أيضاً.

(f) Ed. Sanchez Alonso, Cronica del Obispo don Pelayo, Madrid Coleccion de Textos: وهي الجزء الثالث من مجموعة ، 1924. El Centro de التي يصدرها Latinos de la Edad Media Estudios Historicos.

#### - Pellicer de Tovar :

Libro Segundo de los Annales de la Grande, Imperial, Catolica Monarquia de los Espanas, Ms. del ano 1638, No 2472 en la Biblioteca Nacional de Madrid.

#### - Pliny:

Natural History, Leob Classical Library, Vol. 2, London 1947.

- Poetae Saxonis Annales de Gestis Caroli Magni Imperatoris a 771-841: Ed. G.H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, Hannoverae 1826. t 1 pp 225 279.
- Primera Cronica General de Espana, que Mando Componer Alfonso El Sabio y su Continuaba bajo Sancho IV en 1289. Publicada por R. M. Pidal, 2 tomos, Universidad de Madrid - Facultad de Filosofia y Letras, Madrid 1955.

#### - Risco M:

- (a) Antiguedades Concernientes a la Region de los Astures Transmontanos desde los tiempos mas remotos hasta el siglo X, Espana Sagrada, t 37, Madrid 1789.
- (b) Historia de la Ciudad y Corte de Léon y de Sus Reyes, 2 t, Madrid 1792.
- Rodrigo de Rada, Rerum In Hispania Gestarum Chronicon:
  - (a) Ed. A. Wechelus, Rerum Hispanicarum Scriptorum Aliquot Quorum Nomina Versa Pagina Indicabit, Francofurti 1579, 1 pp 135 - 290.
  - (b) Ed. A. Schott, Hispania Illustratae, Francfort 1603, t 2 pp 25-194.

- (c) Ed. M. de Mondejar, Memorias Historicas de la Vida y Acciones del Rey Don AlfonsoVIII de este Nombre llamado el Noble y el Bueno, t 1, Madrid 1783.
- (d) Ed. F. de Lorenzana, p.p. Toletanorum Quotquot Extent Opera, tomus tertius, Roderici Ximeni de Rada, Toletanae Ecclesiae Praesulis, Opera Praecipua Complectens, Matriti 1793.
- (e) Ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica, Berolini 1826.
- (f) Ed. de la Fuensanta, Cronica de Espana del don Rodrigo Jimenez de Rada, Tradujola en Castellano y la Continuo hasta su Tiempo don Gonzalo de la Hinojosa, Obispo de Burgos, y después un Anonimo hasta el ano de 1454. Coleccion de Documentos Ineditos para la Historia de Espana, t 105 - 106, Madrid 1893.

# - Estoria de los Godos del Rodrigo de Rada:

Ed. F. de Zabalburu - D. J. Rayon, Coleccion de Documentos Inéditos para la Historia de Espana, Madrid 1887, t 88 pp 1 - 173.

# - Historia Arabum del Rodrigo de Rada:

Ed. J. Lozano. Sanchez, Anales de la Universidad Hispalense, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Serie Filosofia y Letras, Sevilla 1974, t 21 pp 1 - 79.

# - Rodriguez de Castro:

Biblioteca Espanola, 2 tomos, Madrid 1781 - 1786.

#### - Salinas el. L.:

Sumario de la Batalla de Clavijo, Madrid 1601.

# - Sandoval P. de:

Cinco Obispos, Historias de Idacio Obispo, de Isidoro Obispo

de Badajoz, de Sebastian Obispo de Astorga, de Pelagio Obispo de Oviedo ... nunca hasta agora impresas, 1 st ed, Pamplona 1615 (2 nd ed 1634).

#### - Schott A .:

Hispaniae Illustratae ..., 4 tomos, Francfort 1603 - 1608.

# - Segovia, G. I de:

Memorias Historicas del Rei D. Alfonso el Sabio, Observaciones a su Cronica, Madrid 1777.

#### - Sema J. de La:

Historia Breve de los Cinquenta Reyes de Asturias, Léon, Castilla y Reynos Unidos, desde el Rey don Pelayo después de la Perdida de Espana hasta el Rey Felipe Quatro, 3 Vols, MS. del Siglo 17 Nos 7043 - 7045 en la Biblioteca Nacional de Madrid.

#### - Sota F. de:

Cronica de los Principes de Asturias y Cantabria, Madrid 1681.

# - Soto y Aguilar D. de:

Historia General de Espana desde Adam hasta 1621, MS. del Siglo 17 No 8366 en la Biblioteca Nacional de Madrid.

#### - Strabo:

The Geography, translated by H. L. Jones, Leob Classical Library Vol 2, London 1923.

#### - Textos Navarros del Codice de Roda:

- (a) Ed. J. M. Lacaπa, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon 1945, t 1 pp 193 - 283.
- (b) Ed. Traggia, Boletin de la Real Academia de la Historia de Madrid, t 4 p 52 Sqq.

(c) Jaurqain J. de, La Vasconie, Pau 1898, t 1 (apen 1), pp 267-282.

# - Terelles y Vallademoros, J.:

Asturias Illustrada, Origen de la Nobleza de Espana, su Antiguedad y Diferencias, 3 tomos, Madrid 1736 - 1739.

# - Vicente de la Fuente :

Elogio del Arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada y Juicio sus Escritos Historicos, Madrid 1862.

# - Vigil C. M.:

Asturias: Monumental, Epigrafica y Diplomatica, 2 Vols, Oviedo 1887.

- Vita Hludowici Pii Imperatoris Caroli Magni Filii:
  - (a) Ed. G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica Scriptorum, Hannoverae 1829, t 2pp 607 648.
  - (b) Ed. M. Bouquet, Recueil de Historiens de la Gaule et de la France, Paris 1870, 1 6 pp 87 125.

#### - Wechelus A.:

Rerum Hispanicarum Scriptorum Aliquot Quorum Nomina Versa Pagina Indicabit, 3 tomos, Francofurti 1579-1581.

#### - Zurita G.:

Los Anales de la Corona de Aragon, t 1, Zaragossa 1669 (Valencia 1967).

# (ب) المصادر العربية والمترجمة (١):

- ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد ... ) ٥٩٤ - ٢٥٩هـ / ١١٩٨ - ١٢٦٠م :

(أ) التكملة لكتاب الصلة، جزءان، نشر وتصحيح السيد عزت العطار، تراث الأندلس(٥)، مطبعة السعادة بمصر ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٥ – ١٩٥٦م.

(ب) الحلة السيراء،جزءان، حققه وعلق حواشيه حسين مؤنس، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٦٣م .

<sup>(</sup>١) لم نراع في الترتيب كلمات: ان - أبو - ال التعريف .

- ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أبى الكرم ) ت ٦٣٠هـ / ١٢٣٢م :
- الكامل فى التاريخ، تسعة أجزاء، تصحيح عبد الوهاب النجار؛ أنظر على الخصوص: الجزء الثالث، القاهرة ١٣٥٦هـ؛ والجزأين الرابع والضامس، القاهرة ١٣٥٧هـ.
  - الإدريسي ( أبر عبد الله محمد ) ٤٩٣ ٨٥٥٨ / ١١٠٠ ١١٥٤م :
- (أ) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، طبعة روما ١٥٩٢م؛ والجزء الرابع الخاص بالأندلس، طبعة روما ١٩٧٥م.
- (ب) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، جزءان ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة الدينية ، القاهرة ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م .
- الاصطخرى ( أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي ) حوالي ٣٤٠هـ/ ٩٥٢م: مسالك الممالك، ليدن ١٩٦٧م .
  - الانصاري ( عمر بن إبراهيم الأوسى ) القرن التاسع الهجرى:
- تفريج الكروب في تدبير الحروب ، تحقيق Scanlon ، جامعة برنستون الأمريكية ١٩٥٩م.
  - ابن بسام ( أبو الحسن على ) ت ٤٢هـ / ١١٤٧م :
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، القسم الأول المجلد الثاني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٣٦١هـ / ١٩٤٢م.
- ابن بشكوال (أبر القاسم خلف) ت ٤٩٤ ٥٥٧٨ ١١٠٠ ١١٨٦م: كتاب الصلة ، قسمان في مجلد واحد، المكتبة الأندلسية (٤ - ٥)، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م.
  - البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ) ت ١٠٩٤هـ / ١٠٩٤ :
- (أ) جغرافية الأندلس وأوريا من كتاب المسالك والممالك، تحقيق عبد الرحمن الحجى ، الطبعة الأولى، بيروت ١٣٨٧هـ / ١٩٦٨م .
  - (ب) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، الجزائر ١٨٥٧م.
- (جـ) قطعة من وصف إسبانيا، نشرها ليقى بروفنسال Lévi Provençal فى الملحق الأول من كتابه: صفة جزيرة الأندلس، القاهرة ١٩٣٧م، صلاحد و الملحق الأول من كتابه: صفة جزيرة الأندلس، القاهرة ٢٥٢ ٢٤٥

Début de la Description de l'Espagne D'Al - Bakri, Non Utilisés par la Rédactur D'AR - RAWD AL- MI'TAR.

- (د) المسالك والممالك، تحقيق قان ليوقن Van Leeuven وأندرى فيرى A.Ferre ، جزءان ، الدار العربية للكتاب، بيت الحكمة بقرطاج تونس ١٩٩٢م .
  - البلاذرى ( أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى ) ت ٢٧٩هـ / ٢٩٨م : فتوح البلدان ، الطبعة الأولى، القاهرة ١٣١٩هـ / ١٩٠١م .
- ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد) ٣٨٤ ٢٥٦ هـ / ٩٩٤ ١٠٦٤م: جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون، ذخائر العرب (٢)، الطبعة الرابعة ، دار المعارف بمصر ١٣٨٧هـ / ١٩٦٢م .
- الحميدى ( أبر عبد الله محمد بن فتوح ) ت ١٠٩٥هـ ١٠٩٥ م : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقة والأدب وذوى النباهة والشعر، تحقيق محمد بن تاويت ، الطبعة الأولى، تراث الأندلس (١) ، القاهرة ١٣٧٧هـ / ١٩٥٧م .
  - الحميري ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) عاش في القرن الثامن الهجرى :
- (أ) صفة جزيرة الأنداس، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، حققه ليڤي بروفسال، القاهرة ١٩٣٦م. وقد أعاد نشره مع الترجمة الفرنسية بعنوان: Age, Leiden 1938.
- (ب) الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٧٥م ( الطبعة الثانية ١٩٨٤م ) .
  - ابن حوقل (أبو القاسم ابن حوقل النصيبي) حوالي ٣٦٧هـ / ٩٧٧م:
     كتاب صورة الأرض، القسم الأول ، الطبعة الأولى ، ليدن ١٩٣٨م .
  - ابن حیان ( أبو مروان حیان بن خلف ) ۳۷۷ ۶۲۹هـ / ۹۹۷ ۲۰۲۱م :
- (أ) قطعة مخطوطة من كتاب: المقتبس، تتناول عصر الأمير الحكم ومعظم عصر عبد الرحمن الثاني (١٨٠ ٢٣٢هـ / ٢٩٦ ١٩٤٧م)، وهي

محفوظة بمكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد La Real محفوظة بمكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد Academia de la Historia de Madrid طبعة فكسماية ، مدريد 1999م.

- (ب) المقتبس من أنباء أهل الأنداس، حققه وقدم له وعلق عليه محمود على مكى ، دار الكتاب العربى، بيروت ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م .
- (ج.) المقتبس في تاريخ رجال الأنداس، تحقيق أنطونية M.M. Antuna باريس ١٩٣٧م؛ والكتاب هو الجزء الثالث من مجموعة النصوص العربية المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامي Textes Arabes Relatifs a المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامي I'Histoire de I'Occident Musuiman ليثي بروقسال؛ وقد ترجم المؤرخ الإسباني جريب J. E. Guraieb ليثن بروقسال؛ وقد ترجم المؤرخ الإسباني جريب Cuadernos de Historia de : هذا الكتاب إلى الإسبانية ونشره في مجلة : Buenos Aires ، وذلك في الأعداد ١٣٥ على الترالي، فيما بين عامي ١٩٥٠ ١٩٦٠م .
- (د) قطعة من كتاب المقتبس ، عن : أصول مملكة بمبلونة ( نبرة ) ، نشرها ليقى بروقنسال Lévi-Provençal بالاشتراك مع جومث مورينو " Textos Inéditos del Muqtabis de : بعنوان Gomez Moreno المعالية المع
- ابن خاقان (أبو نصر الفتح):
  مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، الطبعة الأولى،
  قسطنطينية ١٣٠٢هـ.
  - ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله ) ت حوالي ٣٠٠هـ / ٩١٢م ٩١٣م : المسالك والممالك، ليدن ١٩٦٧م.
    - ابن الخطيب ( لسان الدين ) ت ٧٧٦هـ / ١٣٧٤م :
- (أ) الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيق محمد عبد الله عنان ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ؛ المجلد الأول ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م ؛ المجلد الثاني ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٤هـ / ١٣٩٤م ؛ المجلد الأولى ، ١٣٩٥هـ / ١٣٩٥م ؛ المجلد الرابع ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٩هـ / ١٩٧٧م .

- (ب) أعمال الأعلام فيمن بريع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام، تحقيق ليقى بروقسال، الجزء الثانى بعنوان: تاريخ إسبانيا الإسلامية، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٥٦م. وقد نشر أنطونية Una: الفصل الخاص بملوك إسبانيا المسيحية بعنوان M.Antuna Version Arabe Compendiada de la Estoria de Espana de Alfonso el Sabio, AL-Andalus 1933, tlpp 105-154.
- (ج) معيار الأخبار في ذكر المعاهد والديار، دراسة وترجمة إسبانية للنص العربى لمحمد كمال شبانة، نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي بالمغرب ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م .
- (د.) اللمحة البدرية في الدولة النصرية، الطبعة الثانية، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٧٨م .
  - ابن خلاون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت ۸۰۸هـ / 1٤٠٥ م :
    - (أ) المقدمة ، دار التحرير، ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م .
- (ب) العبر وديوان المبتدأ والخبر، منشورات دار الكتاب اللبنائي للطباعة والنشر، ( أنظر على الخصوص : الجزأين الشالث ١٩٧٧م، والرابع ١٩٦٨م) .
- ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس) ت ١٨٦هـ / ١٢٨٢ م: وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة ببيروت ، (أنظر على الخصوص الأجزاء: الأول ١٩٦٨ م، والثاني ١٩٦٩ م، والثالث ١٩٧٧ م، والرابع ١٩٧١ م).
- الخشنى (أبو عبد الله بن حارث) ت ٣٦١هـ/ ٩٧١ ٩٧٢م: قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، المكتبة الأندلسية (١)، اله المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م.
- ابن دحية (أبو الخطاب عمر بن حسن) ت ٦٣٣هـ / ١٢٣٥ ١٢٣٦م: المطرب في أشعار أهل المغرب، حققه مصطفى عوض الكريم، الطبعة الأولى، مصر - الخرطوم ١٩٥٤م.
  - ابن أبي ديدار ( محمد بن أبي القاسم ) :

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، تحقيق وتعليق محمد شمام، من تراثنا الإسلامي (٣) ، الطبعة الثالثة، تونس ١٣٨٧ هـ/١٩٦٧م.

- الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد ) ٦٧٣ ١٢٧٨ ١٣٤٨ م :
- (أ) تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، خمسة أجزاء، مكتبة القدس، القاهرة ١٣٦٧ ١٣٦٩ هـ .
- (ب) العبر في خبر من غبر، تحقيق صلاح الدين المنجد، سلسلة التراث العربي (٤)، دائرة المطبوعات والنشر بالكويت ١٩٦٠م.
  - الرازى ( أبو بكر أحمد بن محمد ) ٢٧٤ ٣٤٤هـ / ٨٨٨ ٩٥٥م :
- (أ) أخبار ملوك الأندلس، النص العربي لا زال منقودا ؛ وله ترجمة برتغالية حققها لويس فيليب لندلي سنترا Luis Filipe Lindley Cintra، ونشرها ضمن مدونة: La Cronica Geral de Espanha de 1344، التي أصدرتها الأكاديمية البرتغالية للتاريخ Academia Portuguesa da أصدرتها الأكاديمية البرتغالية للتاريخ Lisboa أبيدينة لشبونة النهونة المنازين هما الثاني عام ١٩٥٤م، والثالث عام ١٩٥١م من إصدارات الأكاديمية ؛ وجاء النص البرتغالي لكتاب الرازي في الجزء الأول منهما في الصفحات ٣٩ ٣٧٨.

ثم عثر كل من دييجر كنلان Diego Catalan وماريا سوليداد دى أندريس Maria Soledad de Andrés على نص إسبانى لمدونة الرازى الدريس Maria Soledad de Andrés على نص إسبانى لمدونة الرازى كنشراه بعنوان: Muluk Al-Andalus de Ahmad Ibn Muhammad Ibn Musa Al-Razi 889 - 955, Romanzada para el Rey Don Dionis de Portugol hacia 1300, por Mohamed Alarif y Gil Pérez تالجزء الثالث من منشورات: Clérigo de don Perianes Porçel Fuentes Cronisticas de la Historia de Espana, Madrid 1974.

(ب) قطعة تشمل وصفا لجغرافية إيبيريا وحدودها حتى عصر المؤلف، حققها دى جايدجوس P. de Gayangos، ونشرها بالإسبانية كملحق أول على La Cronica del Moro Rasis, Memorias de la مقالمه بعدوان: Real Academia de la Historia, Madrid 1850, t 8 pp 33-63.

Lévi - Provençal ليقى برفسال Lévi - Provençal إلى الفرنسية من النص البرتغالى، ونشرها مع تعلد قات بعنوان: La

Discription de L'Espagne d'Ahmad Al - Razi, Essai de Reconstitution de L'Original Arab et Traduction Française, Al-Andalus 1953, t 18pp 51 - 108.

(ج) قطعة أخرى تشمل مختصرا لتاريخ إيبيريا منذ القديم حتى عشية النتح الإسلامي، وهي التي حقق إدوارد سابدرا E. Saavedra بتعلق بتاريخ ملوك القرط الأواخر منذ وامبا Wamba يتعلق بتاريخ ملوك القرط الأواخر منذ وامبا Estudio على كتابه: Estudio الإسلامي، ونشرها مترجمة إلى الإسبانية كملحق على كتابه: Sobre la Invasion de los Arabes en Espana, Madrid 1892, 184 . pp 145 - 154 وهي ذات القطعة التي نشرها المؤرخ سانشيث البرنوث Sanchez Albornoz ، لكن مع زيادة في أولها للفترة السابقة على عهد الملك وامبا، في الوقت الذي حذف في آخرها ما يتعلق بالفتح الإسلامي حتى مقتل الملك القرطي لذريق، وذلك ملحقة على مقاله بعنوان : a Cronica del Moro Rasis y la Continatio Hispana, Anales de ثم أعاد اله المعن كتابه: la Universidad de Madrid. 1934, t 3pp 229 - 265. Investigaciones sobre la Historiografia : ثم أعاد Hispana Medieval, Buenos - Aires 1967, pp 267 - 302.

- (د) قطعة من تاريخ الأنداس من الفتح حتى عصر المؤلف، وهي التي ترجمها دى جاينجوس إلى الإسبانية أيضاً ونشرها كملحق ثاني على مقالته السابق الإشارة إليها، صفحات ٦٤ ١٠٠ .
- الرقيق القيرواني ( إبراهيم بن القاسم ) ت النصف الأول من القرن الخامس الهجري / ١١م :

تاريخ إفريقية والمغرب، قطعة منه تبدأ من أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن الثاني الهجري، تحقيق المنجى الكعبي، تونس ١٩٦٨م.

- ابن أبى زرع ( أبو الحسن بن عبد الله ) ت النصف الأول من القرن الشامن الهجرى / ١٤م :

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديلة فاس، أوبسالة ١٨٤٣م.

- ابن سعيد ( على بن موسى بن محمد ) يت ١٨٥هـ / ١٢٨٦ م :
- (أ) المغرب في حلى المغرب ، تحقيق شروقي ضيف، جزءان، ذخائر العرب (١٠)، دار المعارف بمصر ٩٥٥٪ م.

- (ب) كتاب الجغرافيا، حققه ووضع مقدمته وعلق عليه اسماعيل العربي، الطبعة الأولى، ذخائر التراث العربي، بيروت ١٩٧٠م.
- ابن الشياط (محمد بن على بن الشباط المصرى التوزرى) ت ٦٨١هـ/١٢٨٩م: وصف الأندلس وصقاية، وهو قطعة من كتاب: صلة السمط وسمة المرط في شرح الهدى في الفخر المحمدى، تحقيق أحمد مختار العبادى، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، المجلد ١٤، مدريد ١٩٦٧م، ص ٩٩ ١٦٣٠ وقد أعاد المحقق نشر هذه القطعة مع قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس، بعنوان: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط، نصان جديدان، ضمن منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٧١م.
  - الصبى ( أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ) ت ١٣٠٩هـ/ ١٢٠٢م : يغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، مجريط ١٨٨٤م.
    - ابن أبى الصياف، ت ١٢٩١ هـ / ١٨٧٤م :

إنحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس رعهد الأمان، تحقيق لجنة من كتابة الدولة للشئون الثقافية والأخبار، في عدة أجزاء ، الجزء الأول، تونس ١٩٦٣م.

- الطبرى ( محمد بن جرير ) ت ٣١٠هـ / ٩٢٢ ٩٢٣م :
- تاريخ الأمم والملوك، في عدة أجزاء ، الجزءان الخامس والشامن ، الطبعة الأولى ، المطبعة الحسينية المصرية ، بدون تاريخ .
- طريف بن طارق ( أبو القاسم ؟) M.de luna الله الإسبانية، ونشره ضاع النص العربي بعدما ترجمه دى لونا M.de luna إلى الإسبانية، ونشره للمرة الأولى بعنوان: ,M.de Rey Don Rodrigo المرة الأولى بعنوان: ,Caragoça 1603 عام ١٦٠٦م، وفي مدينة بلنسية ١٦٠٦م على التوالي.
- ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد الله ) ت ٣٦٨ ٤٦٣هـ/ ٩٧٨ ١٠٧٠م: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، تحقيق على محمد البجاوى، الجزء الرابع، القاهرة . ١٣٨٠هـ / ١٩٦١م .

- ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن ) ۱۸۷ ۱۸۷هم:

  The: فترح مصر وأخبارها، حققه Charles C. Torrey ونشره بعنوان

  History of the Conquest of Egypt, North Africa and Spain, yale

  Oriental Series Researches III, leiden 1920.
- ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد) ٢٤٦ ٣٢٨ هـ/ ٨٦٠ ٩٤٠ : العقد الغريد، شرحه وضبطه أحمد أمين وغيره، أربعة أجزاء، لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة ١٣٦٣هـ / ١٩٤٤م.
  - عبد الملك بن حبيب، ١٧٩ ٢٣٨هـ/ ٧٩٦ ٨٥٣ أو ٤٥٨م:

مبتدأ خلق الدنيا ، حقق القسم الأندلسي منه محمود مكى، بعنوان: باب استفتاح الأندلس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، المجلد الخامس، العدد ١٣٧٠ م ١٣٧٧، حما بعدها.

- ابن عذارى المراكشي، ت أواخر القرن السابع الهجري / ١٣م:
- (أ) تاريخ إفريقية والمغرب من الفتح إلى القرن الرابع الهجرى، تحقيق ومراجعة كولان وليڤى برقنسال ، المكتبة الأندلسية (٢١)، بيروت بدون تاريخ .
- (ب) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، الجزء الثاني، تحقيق ومراجعة كولان وليڤي بروڤنسال، المكتبة الأندلسية (٢٢)، بيروت بدون تاريخ.
- العذرى ( أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائى ) ت ١٠٨٥ م : نصوص عن الأندلس، قطعة من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تحقيق عبد العزيز الأهوائي، مشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٦٥م، وقد ترجم دى لاجرانخا لم Marca : مشورات معهد الدراسات الإسبانية ونشرها بعنوان : La Marca Superior en la Obra de Al-Udri, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon, vol 8, Zaragoza 1967.
- ابن غالب الغرناطى (محمد بن أيوب) حوالى القرن ٦ هـ / ١٢م: قطعة من فرحة الأنفس، بعنوان: تعليق منتقى من فرحة الأنفس عن كور الأندلس ومدنها بعد الأربعمائة، تصقيق لطفى عبد البديع، مجلة معهد

- المخطوطات العربية ( جامعة الدول العربية )، المجلد الأول، الجزء الثانى ، نوفمبر ١٩٥٥م /ربيع أول ١٣٧٤هـ ، ص ٢٧٧ ٣١٠.
  - أبو الغدا ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ) ت ٧٣٢هـ / ١٣٣١ ١٣٣٢م:
- (أ) المختصر في أخبار البشر، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المطبعة الحسينية، القاهرة ١٣٢٥ هـ .
  - (ب) كتاب تقويم البلدان، باريس ١٨٤٠م .
- ابن الفرضى (أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدى) ٣٥١-٣٠٤هـ/٩٦٢ ١٠١٢م: تاريخ علماء الأندلس، قسمان في مجلد واحد، المكتبة الأندلسية (٢)، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦م.
- ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) ٢١٣ ٢٧٠هـ / ٨٢٨- ٨٨٨ أو ٨٨٨م: الإمامة والسياسة، جزءان، الطبعة الثانية، القاهرة ١٣٢٥هـ.
  - القرشى ( يحيى بن آدم ) ٢٠٣ هـ : كتاب الخراج ، تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر، القاهرة ١٣٤٧ هـ .
    - قسطنطين السابع بورفيرو جنينوس:
- إدارة الامبراطورية البيزنطية، عرض وتحليل وتعليق محمود سيد عمران، دار الدهضة العربية، بيروت ١٩٨٦م.
- القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على) ت ١٤١٨هـ/ ١٤١٨م: صبح الأعشى، عدة أجزاء ، أنظر على الخصوص الجزء الخامس، المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٣٣١ هـ/١٩١٣م .
  - ابن القوطية ( أبو بكر محمد بن عمر الأندلسي ) ت ٣٦٧هـ/٩٧٧م :

تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، دار النشر للجامعيين، بيروت ١٩٥٨م . كما حققه شيربونيه M. A. Cherbonneau بيروت ١٩٥٨م . كما حققه شيربونيه الفرنسية بعنوان Mistoire de la Conquete: de L'Espagne par les إلى الفرنسية بعنوان Histoire de la Chronique d'Ibn el - Kouthya, Journal Asiatique, Paris 1853, t I pp 458 - 474; t 8 (1856) pp 428 - 482. The كما ترجمه نيكولس J.M. Nichols إلى الإنجليزية ونشره بعنوان : History of the Conquest of AL-Andalus, by Ibn AL-Qutiya the Cordoban , The University of North Carolina at Chapel Hill 1975.

- ابن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك ) عاش أواخر القرن ٦ه / ١٦ م : قطعة من كتاب : الاكتفاء في اخبار الخلفاء ، بعنوان : تاريخ الأنداس، تحقيق أحمد مختار العبادي، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، مجلد ١٣، مدريد ١٩٦٥ ١٩٦٦ م ، ص ٧ ١٢٦٠ وقد أعيد نشر تلك القطعة مع القطعة المستخلصة من كتاب ابن الشباط، بعنوان: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصيفه لابن الشباط نصان جديدان؛ منشورات معهد الدراسات
- المالكى ( أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ) ت نهاية القرن ٤هـ / ١٠م: رياض النفوس، تحقيق حسين مؤنس، الجزء الأول، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥٩م.

الإسلامية بمدريد ١٩٧١م.

- مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأنداس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم، حققه وترجمه إلى الإسبانية مع بعض الملاحق، لافونتي إلى الكانتسرا Lafuente y Alcantara، ونشره كسجسزء أول من أجرزاء مجموعة: Coleccion de Obras Arabicas de Historia y Geografia ، مدريد ١٨٦٧م.
- مجهول: ذكر بلاد الأندلس، حققه وترجمه إلى الإسبانية لويس مولينا L. Molina مجهول: ذكر بلاد الأندلس، حققه وترجمه إلى الإسبانية للعلمية Consejo ونشره ضمن منشورات المجلس الأعلى للأبحاث العلمية Superior de Investigaciones Cientificas الجزء الأول للنص العربي والثاني للترجمة الإسبانية.
- بعنوان: فتح الأندلس، حققه وترجمه إلى الإسبانية جونثالث J. de Gonzalez مجهول: فتح الأندلس، حققه وترجمه إلى الإسبانية جونثالث Fatho L Andaluci, Historia de la Conquista de بعنوان: Espana, Argel 1889.
- R.C. مجهول : قطعة بعنوان : رصف الأندلس، ترجمها إلى الإسبانية ماركيث .Pescription de Al- Andalus segun un Ms. بعنوان: Marquez de la Biblioteca de Palacio, Al Andalus 1969, t 34 pp 83-103.
- المراكشى ( عبد الواحد ) حوالى ٥٨١ ٩٦٦هـ / ١١٨٤ ١٢٧٠م : المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر

الموحدين مع مايتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب، ضبطه وصححه وعلق حواشيه محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى، الطبعة الأولى، القاهرة ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٩م.

- المسعودي ( أبر الحسن على بن الحسين بن على ) ت ٣٤٦هـ / ٩٥٦م:
- (أ) مروج الذهب ومعادن الجوهر، الجزءان الأول والثانى، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية، القاهرة ١٣٦٧هـ / ١٩٤٨م .
  - (ب) التنبيه والإشراف ، بيروت ١٩٦٥م.
- المقدسى (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ) ت حوالى ٣٧٨هـ / ٩٨٨م: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، الطبعة الثانية ، ليدن ١٩٠٧م.
  - المقرى ( أبو العباس أحمد بن محمد ) ت ١١٠٤هـ / ١٦٣٣م :

نفح الطيب من غيصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، عدة أجزاء ( الأجزاء ١ ، ٤ ، الخطيب، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، عدة أجزاء ( الأجزاء ١ ، ٤ ) ، القاهرة ١٩٢٧ه / ١٩٤٩م . وقد جمع دوزي . R. Dozy ما يتصل في هذا الكتاب بتاريخ الأندلس وحده ونشره بعنوان : Histoire et Litterature des Arabes d'Espagne, 2 tomos, leyde الى P. de Gayangos ؛ وكان قد ترجمه جاينجوس P. de Gayangos الى الانجليزية ونشره بعنوان : 1855 - 1861 The History of the Mohamedan Dynasties ؛ الانجليزية ونشره بعنوان : Spain, 2 vols, London 1840 - 1843.

- الناصرى ( أبو العباس أحمد بن خالد ) ١٢٥٠ ١٣١٥هـ / ١٨٣٥ ١٨٩٧ م : كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق ولدى المؤلف جعفر ومحمد، الجزء الأول، دار الكتاب، الدار البيضاء ١٩٥٤م.
- النباهى (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن) ولد ٧١٣هـ / ١٣١٣م : تاريخ قضاة قرطبة ، المسمى : المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا، تحقيق ليثمى بروفنسال، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٤٨م .
- نبذة من أخبار فتح الأندلس، مأخوذة من الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسية، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، ونشرها ملحقة بكتاب: تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ، بيروت ١٩٥٨م .

النريرى (أحمد بن عبد الرهاب بن محمد) ٦٧٧ - عرب / ١٣٦٧ - ١٣٦٧م: نهاية الأرب في فنرن الأدب، الجزء ٢٢ مجلد ١-٢، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٩٥ معارف عامة، ثم نشرته الهيئة العامة للكتاب، ضمن الجزء المصرية رام ١٩٨٩م) والجزء الرابع والعشرين ( ١٩٨٠م)؛ وكان قد الثالث والعشرين ( ١٩٨٠م) والجزء الرابع والعشرين ( ١٩٨٠م)؛ وكان قد حققهما جسبار رميرو G. Remiro ونشرهما في جزأين بعنران: los Musulmanes de Espana y Africa, Texto Arabe y Traduccion Espanola, Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino, 1917.

- الهمذاني ( أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بابن الفقيه ) ت ٢٩٠هـ / ٩٠٣م : مختصر كتاب البلدان، ليدن ١٩٦٧م.
- ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى البغدادى )ت ٦٦٦هـ/ ١٢٢٨م. معجم البلدان، ثمانية أجزاء، بيروت ١٣٧٤ ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٥ ١٩٥٦م.
  - اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب ابن واضح الكاتب ) ت ٢٨٤هـ / ٨٩٧م :
    - (أ) البلدان، ليدن ١٨٩٢ م .
    - (ب) تاريخ اليعقوبي، جزءان، النجف ١٣٥٨ هـ.
    - أبو يوسف ( يعقوب بن إبراهيم ) ت ١٨٢هـ / ٢٩٨م : كتاب الخراج ، القاهرة ١٣٤٦ هـ / ١٩٢٧م .

# ثانياً: المراجع (أ) المراجع الأوربية :

- Aguado Bleye, P.: Manual de Historia de Espana, t 1, Madrid 1975.
- Altamira, R.:
  - (a) A History of Spain From the Beginnigs to the Present day, trans. from Spanish into English by Muna Lee, 6th. ed. USA 1966.

- (b) A History of Spanish Civilzation, trans. From Spanish by P. Volkov, London 1930.
- (c) Histoire d' Espagne, Paris 1931.
- Alvarez, de la Brana R.: Galicia, Léon y Asturias, Coruna 1894 (Biblioteca Gallego vol. 37).
- Aramburu, F. de: Monografia de Asturias, Oviedo 1899.
- Atkinson, W.C.: A History of Spain and Portugal, 2nd. ed., Great Britain 1961.
- Atlas Geograj us, vol 2 (Europe), Savoy 1711.
- Ballester, R.: Las Fuentes Narrativas de la Historia de Espana durante la Edad Media 417 1474, Palma de Mallorca 1908.
- Ballesteros y Beretta, D. A.: Historia de Espana y su Influencia en la Historia Universal, t 2, Barcelona 1920.
- Bernard and Whishaw: Arabic Spain, London. 1912.
- Bouchier, E. S.: Spain under the Roman Empire, Oxford 1914.
- Bradley, H.: The Goths, 3 rd. ed., London 1891.
- Brooke, Z. N.: A History of Europe from 900-1198, London 1938.
- Burguete, R.: Rectificaciones Historicos de Guadalete a Covadonga y Primer Siglo de la Reconquista, Madrid 1915.
- Burke, U. R.: A History of Spain, vol. I, 2nd ed, London 1900.
- Cabal, C.:
  - (a) Covadonga, Madrid 1918.
  - (b) Alfonso II el Casto, Oviedo 1943.
- Canals, P.: Memorias Historicas de Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, Tarragona 1794.
- Cancllu: Asturias, su Historia y sus Monumentes, 3 tomos, Gijon 1895 1897.

- Cantera Orive, J.: La Batalla de Clavijo y Aparicion en ella de Nuestro Santiago, Vitoria 1944.
- Cantor: The Medieval World 300 1300, New York 1968.
- Castro, A.: The Structure of Spanish History, trans. from Spanish into English by Edmund L. King, New Jersey US A 1954.
- Catalonia: A Geographical and Historical Account of the Principality of Catalonia and Earldom of Barcelona, London 1705.
- Caveda, J.: La Poesia Castellana Considerada como Elemento de la Historia, Discursos de Recepcion en la Academia Espanola, t 1, Madrid 1860.
- Cerralbo, Marqués de : El Arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada y el Monasterio de sta.Maria de Huerta, Madrid 1908.
- Chapman, C.E.: A History of Spain, New York 1948.
- Chaytor, H.J.: A History of Aragon and Catalonia, 1 ed, London 1933.
- Chejne, A.: Muslim Spain, Its History and Culture, Minnesota, USA 1974.

#### - Codera, F.:

- (a) Bibliotheca Arabico Hispana, 10 vols, Madrid 1882 189().
- (b) Estudios Criticos de Historia Arabe Espanola, Colección de Estudios Arabes, t 7 9, Zaragoza 1903 1917.

#### - Condé, J. A. :

- (a) A History of Dominion of the Arabs in spain, trans. from Spanish into English by Jonathan Foster, 3 vols, London 1854.
- (b) Descripcion de Espana de Xerif Aledrisi Conocido por el Nubiense, con Traducción y Notas, Madrid 1799.

- Coppée, H.: History of the Conquest of Spain by the Arab Moors, 2 vols, Boston 1881.
- Coronel, D.G.: Historia del Origen y Soberania del Condado de Castilla, Madrid 1752.
- Cortambert, E.et R.: Cours de Géographie Comprenant la Description Physique et Politique et la Géographie Historique de Diverse Contrées du globe, Dix Septiéme éd., Paris 1885.
- Cotarelo, A.C.V.: Historia Critica y Documentada de la Vida y Acciones de Alfonso III el Magno Ultimo Rey de Asturias, Madrid 1933.
- Danham, S.A.: The History of Spain and Portugal, 5 vols, London 1832.
- David, P.: Études Historiques sur la Galicia et la Portugal de VI au XII Siécle, 3 tomos, Coimbra 1947.
- Davis, H.W.C.: Medieval Europe, 3 rd. ed, London 1919.
- Davis, R.H.C.: A. History of Medieval Europe, From Constantine to Saint Louis, London 1975.
- Deanesly, M.: A.History of Early Medieval Europe 476 911, London 1956.
- Defourneau, M.: Carlomagno y el Reino Asturiano, "Estudios sobre la Monarquia Asturiana, 2nd. ed, Oviedo 1971, pp 91 114.
- Desmond, S.: The Monks of war, Great Britain 1974.
- Diccionario de Historia de Espana desde los Origénes hasta el fin del Reinado de Alfonso III, 2 tomos, Madrid 1952.
- Dozy. R.:
  - (a) Histoire des Musulmans d'Espagne Jusqu'a la Conquete de l'andalausie par les Almoravides 711 1110, 3 tomos, leyde

Spanish إلى الانجليزية بعنوان: G.Stokes إلى الانجليزية بعنوان: Islam, A History of the Muslems in Spain, London 1913 (2nd. ed 1972). وكان حسن حبشى قد ترجم جزءا منه بعنوان: الحروب الأهلية ، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٣م ؛ ثم استكمل ترجمة بقية الكتاب في ثلاثة أجزاء ، بعنوان: المسلمون في الأندنس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨ ، ١٩٩٤ ، ١٩٩٥م على التوالي.

- (b) Recherches sur L' Histoire et la Littérature de L'Espagne pendant le Moyen Age, 2 tomos, 3rd.ed Paris - Leyden 1881.
- (c) Introduction a la Histoire de L' Afrique de Ibn Adhari, leiden 1848, pp 55 107.
- (b) Description de L'Afrique et de l'Espagne par Edrisi, leiden 1866.
- Dubois, E.: L'Espagne Ancienne et Moderne, Rouen 1859.
- Edwyn Hole: Andalus: Spain under the Muslims, London 1958.
- Entwistle, W. J.: The Spanish Language together with Portuguese, Catalan and Basque, 2 nd. ed, London 1962.
- Escalera, E.: Principado de Asturias, "Cronica General de Espana",
   dirigada por Cayetano Rosell, Madrid 1865.
- Estudios sobre la Monarquia Asturiana, Coleccion de Trabajos Realizdos con Motivo del XI Centenario de Alfonso el Casto, Celebrado en 1942, 2 nd. ed., Oviedo 1971.
- Fernandez de Navarrete, M.: Coleccion de Documentos sobre la Historia de Espana,5 vols, Madrid 1842 1844.
- Ferreia J.P: Evolucion Civil, Organizacion Agraria de Asturias,
   Apuntes para la Historia Politica del Principado, Rosario de Santa fe (Republica Argentina) 1914.

- Flich, A.: Alphonse II el Chaste et les Origines de la Reconquete Chrétienne, "Estudios sobre la Monarquia Astriana", 2nd. ed, Oviedo 1971, pp 117 131.
- Font Rius, J.M.:
  - (a) Instituciones Medievales, la Organizacion Politica Economica, y Social de los Reinos Cristianos de la Reconquista, Madrid 1949.
  - (b) La Sociedad en Asturias, Léon y Castilla en los Primeros Siglos Medievales, t 1, Barcelona 1954.
- Ferreiro, L.: Galicia en los Primeros Siglos de la Reconquista, t 2, Galicia Historica 1903.
- Freeman, E.A.: General Sketch of European History, London 1907.
- Freeman Grinville: The Muslim and Christian Calendars, 2nd. ed., Great Britain 1977.
- Gonzalez Solis, P.: Memorias Asturianas, Madrid 1890.
- Gomez Moreno: Las Eglisias Mozarabes, Art Espanol de los Siglos IX al XI, 2 vols, Madrid 1919.
- Hallam, H.: View of the state of Europe during the Middle Ages, vol. 2, London 1878.
- Hannay, D.: Spain, Great Britain 1917.
- Hume, M.A.S.: The Spanish People, their Origin, Growth and Influence, London 1901.
- Jackson, G.: The Making of Medieval Spain, London 1972.
- Jaurgain, J. de : la Vasconie, Etude Historique et Critique sur les Origines du Royaume de Navarre, du Duché de Gascogne, des Comtés de Comminges, d' Aragon, de Foix, de Bigorre, d' Alava et de Biscaye, de la Vicomté de Bearn et du Grands Fiefs du Duché de Gascogne, 2 Volumens, Pau 1898-1902.

- Javier, G.: Don Rodrigo Ximénez de Rada, Estadista, Escritor y Prelado, Pamplona 1925.
- King, P.D.: Law and Society in the Visigothic kingdom, Cambridge University Press, Great Britain 1972.
- Labrouche, P.: Los Picos de Europo, Paris 1894.
- Lacarra, J.M:
  - (a) Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, Caja de Ahorros de Navarra 1975.
  - (b) La Reconquista Espanola y la Repoblacion del Pais, Zaragoza 1951. (Editor).
  - (c) Estudios de Alta Edad Media Espanola, Valencia 1917.
  - (d) Las Relaciones entre el Reino de Asturias y el Reino de Pamplona, " Estudios sobre la Monarquia Asturiana, 2nd.ed., Oviedo 1971, pp 223 - 243.
- Leclercq, Dom H.: L'Espagne Chrétienne, Paris 1906.
- Lévi Provençal, E.: Histoire de L'Espagne Musulmane, tomo I, E. Garcia Gomez وقد ترجمه غرسية جومث Paris Leiden 1950. Historia de Espana من مجموعة R.M. Pidal اللغة الإسبانية ونشره بالجزء الرابع من مجموعة Historia de على إصدارها بعنوان: R.M. Pidal التي أشرف بيدال Espana Musulmane, t4, Madrid 1950. ومؤخراً نقل على البمبى وآخرون هذه الترجمة الإسبانية إلى العربية ونشروها بعنوان تاريخ إسبانيا الإسلامية، القاهرة ٢٠٠٠م
- Livermore, H. V.:
  - (a) A History of Portugal, Cambridge 1947.
  - (b) A History of Spain, London 1958.
- Lomax, D. W.: The Reconquest of spain, Great Britain 1978.
- Madariaga, S. de: Spain, 2 nd. ed, Oxford 1946.
- Madoz, P.: Diccionario Geografico Estadistico Historico de Espana y sus Posesiones de Ultramar, 16 tomos, Madrid 1846 - 1856.

- Mahmud, S. Fayyaz: A Short History of Islam, Oxford University Press, 1960.
- Maldonado, B. P.: Tudela, Ciudad Medieval: Arte Islamico y Mudéjar, vol. I, Instituto Hispano Arabe de Cultura, Madrid 1978.
- Martin, J.L.: La Peninsula en la Edad Media, Teide Barcelona 1978.
- Martinez de Velasco D.E.: Guadalete y Covadonga del ano 600 al 900, 3 rd. ed., Madrid 1882.
- Mendez, F.: Indice Catalogo de Espana Sagrada, Madrid 1952.
- Menendez Pidal. R:
  - (a) La Historiografia Medieval Sobre Alfonso II, " Estudios Sobre la Monarquia Asturiana, 2nd. ed., Oviedo 1971, pp 9-41.
  - (b) Las Cronicas Generales de Espana, 3 rd. ed, Madrid 1918.
  - (c) La Cronica General de Espana Que Mando Componer el Rey Alfonso el Sabio, Madrid 1916.
  - (d) La leyenda de los Infantes de Lara, Madrid 1896. (2nd. ed 1934, 3rd. ed 1970).
  - (e) El Catalogo de la Real Bibliotéca de SM, Madrid 1899.
  - (f) Estudios Literarios, Madrid 1920.
- Merriman, R. B: The Rise of Spanish Empire in the Old World and in the New, Vol.1 (Middle Ages), New York 1918.
- Modesto, L.: Historia General de Espana, Vol. 2, Barcelona 1922.
- Mommsen, T.: The History of Rome, trans. by William P. Dickson, in Two Parts, London 1886.
- Mondejar, M. de, (editor): Las Memorias Historicas de Rei D. Alfonso el Sabio, Observaciones a su Cronica, Madrid 1777.

- Murphy: History of the Mahometan Empire in Spain, 4 vols, London 1816.
- Nunoz y Romero, T.:
  - (a) Diccionario Bibliografico -Historico de los Antiguos Reinos, Provincias, Ciudades, Villas, Iglesias y Santuarios de Espana, Madrid 1858.
  - (b) Del Estado de las Personas en los Reinos de Asturias y Léon en los Primeros Siglos Posteriores a la Invasion de los Arabes, Madrid 1883
- O' callaghan, J. F.: A History of Medieval Spain, USA 1975.
- Paetow, L.J.: Guide to the Study of Medieval History, Revised editon, New York 1964.
- Palencia, A. G.: Indice de Espana Sagrada, Madrid 1918.
- -Peers, E. A. (editor): Spain, A Companion to Spanish Studies, 1st. ed., London 1929.
- Pons Boigues, F.: Los Historiadores y Geografos Arabigo -Espanoles 800 - 1450 AD., Amsterdam 1972.
- Powers, J. F.: The Municipal Armies of Léon and Castile from the early Reconquest to 1252, A study in the Expansion of the Medieval Iberian Frontier, University of Virginia 1966.
- Quadrado, A. J.: Espana, sus Monumentes y Artes, su Naturaleza É.Historia (Asturias y Léon), Barcelona 1885.
- Read, J.: The Moors in Spain and Portugal, London 1974.
- Rendueles Llanos, E.: Historia de la Villa de Gijon desde los Tiempos mas Remotos hasta Nuestros, Gijon 1867.
- Richers, J. R.: The History of the Royal Genealogy of Spain, London 1724.

# - Rios, A. de los:

- (a) Historia Critica de la Literatura Espanola, 3 tomos, Madrid 1861-1865.
- (b) Cronica General de Alfonso el Sabio y los Elementos que Concurren a la Cultura de la Epoca, Discursos leido ante la Real Academia de la Historia, Madrid 1869.
- Rita Lejeune: Localisation de la Defaite de Charlemagne aux Pyrenees en 778, D' apres les Chroniqueurs Carolingiens, Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofia y Letras, Zaragoza 1956.
- Rodriguez de Cuenca, J.: Sumario de los Reyes de Espana,
   Publicado por D.E. de Llaguno Amirola, Madrid- A. de Sancha
   1781.
- Roolvink, R.: Historical Atlas of the Muslim Peoples, Djambatan Amesterdam 1957.
- Rusell, P. E. (editor): Spain, A Companion to Spanish studies, Great Britain 1973.

#### - Saavedra, E. de:

- (a) Estudio sobre la Invasion de los Arabes en Espana, Madrid 1892.
- (b) Pelayo, Conferencia dada el 6 de Febrero de 1906 en la Asociación de Conferencias Topogr. Espanola, Madrid 1906.

#### - Sanchez Albornoz, C:

- (a) Origénes de la Nacion Espanola, 3 Tomos, Oviedo 1972-1975.
- (b) La Espana Musulmana segun los Autores Islamitas y Cristianos Medievales, 3 rd ed., tomo I, Madrid 1973.

- (c) Investigaciones sobre Historiografia Hispana Medieval Siglos 8 al 12, Buenos-Aires 1967.
- (d) Investigaciones y Documentos, Sobre las Instituciones Hispanas, Santiago 1970.
- (e) Vascos y Navarros en su Primera Historia, 2nd ed, Madrid 1976.
- (f) En Torno a los Origénes del Feudalismo, tomo 2, Los Arabes y el Regimen Prefeudal Carolingio Fuentes de la Historia Hispano - Musulmana del Siglo 8, 2nd ed., Buenos-Aires 1977.
- (g) Una Ciudad de la Espana Cristiana Hace Mil Anos, 7th ed., Madrid 1978.
- (h) Adiciones al Estudio de la Cronica del Moro Rasis, Madrid 1978.

#### - Sanchez Alonso, B.:

- (a) Fuentes de la Historia Espanola, Ensayo de Bibliografia Sistematica de Las Monografias Impresas que Ilustran la Historia Politica Nacional de Espana, Madrid 1919.
- (b) Fuentes de la Historia Espanola E Hispano Amiricana, Ensayo de Bibliografia Sistematica de Impresos y manuscritos que Illustran la Historia Política de Espana y sus Antiguas Provincias de Ultramar, tomo I, 3rd ed., Madrid 1952.
- (c) Historia de la Historiografia Espanola, 3 tomos, Madrid 1941, 1944, 1956.
- Sangrador y Vitores, M.: Historia de la Administracion de Justicia y del Antiguo Gobierno del Principado de Asturias, Oviedo 1864.
- Scott, S. P.: History of the Moorish Empire in Europe, vol I, Philadelphia 1904.

- Serrano, L, : Historia del Obispado de Burgos y Castilla Primitiva desde el Siglo 5 al 13, 3 tomos, Madrid 1935.
- Serrano y Sanz, M.: Noticias y Documentos Historicos del Condado de Ribagorza hasta la Muerte de Sancho Garces III (ano 1030), Madrid 1912.
- Setton, R. M. (editor): A History of the Crusades, vol I,
   Philadelphia 1958 ". Chapter II: the Reconquest of Spain before 1095, by B.W. Wheeler ".
- Smith, R. M.: Spain, USA 1965.
- Simonet; Historia de los Mozarabes de Espana, t1, Madrid 1897.
- Somoza, J.G.S.: Gijon en la Historia General de Asturias, vol 2 (Tiempos Medievales), Gigione 1908.
- Suarez Fernandez, L.: Historia de Espana Edad Media, Madrid 1970.
- Thompson, E.A.: The Goths in Spain, Great Britain 1969.
- Torre, A. de La: Las Etapas de la Reconquista hasta Alfonso II, "
   Estudio Sobre la Monarquia Asturiana, 2nd ed, Oviedo 1971, pp
   133 174.
- Trend, J. B.: The Civlization of Spain, Great Britain 1946.
- Turk, A.: El Reino de Zaragoza in el Siglo XI, Publicaciones del Instituto Egipcio de Estudios Islamicos en Madrid, Madrid1978.
- Urbel Josto, P, de:
  - (a) Historia del Condado de Castilla, t 1, Madrid 1945.
  - (b) Espana Cristiana Comienzo de la Reconquista 711 1038, Historia de برهو الجزء السادس من مجموعة Madrid 1956. R. M. Pidal التي أشرف على إصدراها Espana
- Uria Riu, J.: Las Campanas Enviadas por Hixam I Contra Asturias

- (794 795) y su Probable Geografia, " Estudios sobre la Monarquia Asturiana, 2nd ed, Oviedo 1971, pp 469 - 515.
- Valdeavellano L.G. de : Historia de Espana, vol I ( de los Origenes a la baja Edad Media ), Madrid 1952.
- Van Nostrand, J.J.: The Reorganization of Spain by Augustus. University of California Publications in History, vol 4, Barkely - California 1916 - 1917.
- Vicente, C.A.: Indices del Boletin de la Real Academia de la Historia, 2 vols, Madrid 1945, 1947.
- Vilar, P.: Spain, A brief History, 2nd ed., trans, From French into English by Brain Tale, Great Britain 1977.
- Vives, J. V.: Approaches to the History of Spain, 2nd ed, trans, and edited by J. C. Ullman, London 1970.
- Wallace Hadrill, J. M.: The Barbarian West 400 1000, 3rd ed., London 1967.
- Watt, W. M.: A History of Islamic Spain, Great Britain 1967.
- Watts, H. E.: Spain, 2nd ed, London 1893.
- Williams H. S. (editor): The Historians' History of the world, vol X, 5th ed, USA 1926.
- Ziegler, A.K.: Church and State in the Visigothic Spain, Washington, USA 1930.
- Zurita, G.: Anales de la Corona de Aragon, Libro I, Valencia 1967.

الألف كتاب، القاهرة بدون تاريخ.

<sup>(</sup>١) لم نراع في الترتيب كلمات: ابن - أبو - عبد - ال التعريف

# - أرسلان، شكيب :

- (أ) الحال السندسية في الأخبار والآثار الأنداسية، ثلاثة أجزاء ، الطبعة الأولى، القاهرة ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٩م، ١٣٥٨هـ / ١٩٣٩م.
- (ب) تاریخ غزوات العرب فی فرنسا وسویسرا وایطالیا وجزائر البحر المتوسط،

  M. Reinaud: : القاهرة ۱۹۳۲م، ۱۹۳۲م، وهو ترجمة الكتاب:

  Invasion des Sarrazins en France et de France en Savoie, en

  Piémont et dans la Suisse pendant les Huitiéme, Neuviéme

  et Dixiéme Siécles de Notre ére d'aprés les Auteurs

  . Chrétiens et Mohametans
- أشباخ، يوسف: تاريخ الأنداس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة محمد عبد الله عنان ، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٥٨م.
- أمارى ، ميخائيل : المكتبة العربية الصقاية، نصوص فى التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع ، ليبسك ١٨٥٧ م .
- بالنثيا، أنجل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسى، نقله عن الإسبانية حسين مؤنس، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٥٥م.
  - البتنوني، محمد لبيب: رحلة الأندلس، الطبعة الثانية ، القاهرة دت .
- عبد البديع، لطفى: الإسلام فى إسبانيا، الطبعة الأولى، المكتبة التاريخية، القاهرة 1908 م.

# - بروفنسال، ليڤي:

- (أ) الحضارة العربية في إسبانيا ، ترجمة الطاهر مكي، الطبعة الأولى، دار المعارف بمصر ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م .
- (ب) الاسلام في المغرب والأندلس ، ترجمة السيد عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين ، سلسلة الألف كتاب ٨٩، القاهرة ١٩٥٦م .

## - بروكلمان ، كارل :

- (أ) تاريخ الشعوب الاسلامية، الجزءان الأول والثاني، نقلهما إلى العربية نبيه فارس ومنير البعلبكي، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٤٨ ١٩٤٩ م.
- (ب) تاريخ الأدب العربي، خمسة أجزاء ، دار المعارف مصر ١٩٦١م

- ومابعدها، شارك في نقلها إلى العربية عبد الحليم النجار ورمضان عبد النواب.
- بويكا، ك : المصادر التاريخية العربية في الأندلس ، نقله إلى العربية نايف أبو كرم ، الطبعة الأولى، منشورات دار علاء الدين ، دمشق ١٩٩٩م.
- بيضون ، إبراهيم : الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٦م .
- تراث الإسلام، ترجمة لجنة الجامعيين لنشر العلم، جزءان في مجلد واحد، القاهرة ١٩٣٦ م، وانظر الجزء الأول: فصل بعنوان: إسبانيا والبرتغال، وضعه ترند ، عربه وعلق عليه حسين مؤنس، ص ١ - ٧٩.
  - حبيبة ، على : مع المسلمين في الأندلس، القاهرة ١٩٧٢م .
- حتى ، فيليب خورى : تاريخ العرب، ترجمة محمد مبروك نافع ، المجلد الثانى، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٢م .

## - الحجى، عبد الرحمن:

- (أ) التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ، الطبعة الأولى ، دار القلم بدمشق ١٣٩٦ هـ/ ١٩٧٦م .
  - (ب) أندنسيات، مجموعتان، الطبعة الأولى، ببروت ١٣٨٨هـ / ١٩٦٩م.
- حسن ، حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى، الجزء الأول، الطبعة السابعة، القاهرة ١٩٦٤م؛ والجزء الرابع ، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٦٨م.
  - حسن ، حسن على : تاريخ المغرب العربي ( عصر الولاة ) ، القاهرة ١٩٧٧م.
- حسن، محمد عبد الغنى : المقرى صاحب نفح الطيب ، سلسلة أعلام العرب ٢٠، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
  - حسونة ، محمد أحمد : الجغرافية التاريخية الإسلامية، القاهرة ١٩٥٠م
- عبد الحليم ، رجب محمد : العلاقات بين الممالك الإسلامية والنصرانية في إسبانيا منذ الفتح وحتى نهاية القرن الخامس الهجرى، رسالة دكتوراه بكلية الآداب جامعة القاهرة ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .

- حمودة ، على محمد : تاريخ الأندلس السياسى والعمرانى والاجتماعى، الطبعة الأولى، القاهرة ١٣٧٦هـ / ١٩٥٧م.
  - عبد الحميد، سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي، دار المعارف ١٩٦٥ م .
- الخانجى ، محمد أمين : منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان ، جزءان ، مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٥ هـ / ١٩٠٧م .
- الخربوطلى، على حسنى: العرب في أوربا ، المكتبة الثقافية ١٤٣ ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٥م .
- خليفة وآخرون، حسن : تاريخ العرب في إفريقية والأندلس، الطبعة الأولى، القاهرة ١٣٥٦هـ / ١٩٣٨م.
- أبو خليل، شوقى : فتح الأندلس، معركة وادى لكة، الطبعة الأولى، دمشق ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م.
- دياب، محمد : تاريخ العرب في إسبانيا، الجزء الأول، القاهرة ١٣٣١ هـ / ١٩١٣م.
- دبوز، محمد على : تاريخ المغرب الكبير، الجزء الثانى، الطبعة الأولى، القاهرة 1774هـ / 1977م.
- دوروثى ، لودر : إسبانيا شعبها وأرضها، ترجمة طارق فودة، سلسلة حول العالم فى كتب ٧، القاهرة ١٩٦٥م.
  - دوزی، رینهارت:
  - (أ) تاريخ مسلمي إسبانيا ( الحروب الأهلية )، دار المعارف ١٩٦٣م.
- (ب) المسلمون في الأندلس، ثلاثة أجزاء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨م ( الجزء الأول) ، ١٩٩٥م ( الجزء الثالث ) .
- رهذه الأجزاء الأربعة هي ترجمة كاملة لكتاب درزي بعنوان: Histoire des Musulmans D' Espagne Jusqu'A La conquete de l' Andalousie par les Almoravides (711 - 1110), .3 tomos, leyde 1932.
  - عبد الرازق، أحمد: دراسات في المصادر المملوكية المبكرة ، القاهرة ١٩٧٤م-
    - عبد الرازق، محمود اسماعيل:
    - (أ) الأغالبة وسياستهم الخارجية ١٨٤ ٢٩٦هـ، القاهرة ١٩٧٢م .

- (ب) نهاية أسطورة نظريات ابن خلدون، الطبعة الأولى، عامر للطباعة والنشر، المنصورة ١٩٩٦ م.
- عبد الراشد، عبد الجليل عبد الرضا: العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس في القرنين الثاني والثالث للهجرة، الطبعة الأولى، بيروت ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م
- ريسلر، جاك : الحضارة العربية ، تعريب خليل أحمد خليل، الطبعة الأولى، منشورات عويدات، بيروت باريس ١٩٩٣م.
- زامباور، إدوارد فون : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي، جزءان ، أخرجه زكى محمد حسن وحسن أحمد محمود ، مطبعة جامعة فؤلد الأول ، القاهرة ١٩٥١ ١٩٥٧م .

## - سالم ، السيد عبد العزيز:

- (أ) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة بقرطبة، دار المعارف ببيروت ومصر ١٩٦٢م.
- (ب) المغرب الكبير، الجزء الثانى ( العصر الاسلامى ) ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٦ م .
  - (جـ) تاريخ الدولة العربية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية ١٩٧٣م.
    - ( د ) التاريخ والمؤرخون العرب،الاسكندرية ١٩٨١م .
- السائح، الحسن بن محمد: منوعات ابن الخطيب، وزارة الأوقاف والشلون الاسلامية، المملكة المغربية ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م .
- سوسة ، أحمد : الشريف الإدريسي في الجغرافية العربية، جزءان ، بغداد ١٩٧٤م .
  - سيبل، الكسندر: أخبار أمم المجوس من الأرمان والروس، أوسلو ١٩٢٨م.
- سيديو ، ل .أ : تاريخ العرب العام ، نقله إلى العربية عادل زعيتر، القاهرة سيديو ، ل .أ : 19٤٨م.
- الشيخ ، محمد محمد مرسى : دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادي ٧٥٥ ٩٧٦ ٣٦٦ه..، مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية ١٩٨١ م / ١٤٠١ه.
- الصوفى، خالد: تارخ العرب في الأندلس، جزءان ، الطبعة الثالثة، مشورات

- جامعة قاريونس ١٩٨٠م.
  - طرخان ، إبراهيم على :
- (أ) دولة القوط الغربيين ، القاهرة ١٩٥٨م .
- (ب) المسلمون في أوربا في العصور الوسطى، الألف كتاب ٥٩٦ ، القاهرة ١٩٦٦ م.
- طليمات ، عبد القادر أحمد: ابن الأثير الجزرى، سلسة أعلام العرب ٨٣، القاهرة ١٩٦٩م.
- عاشور، سعيد عبد الغتاح : أوربا العصور الوسطى، الجزء الأول التاريخ السياسى، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥٨م .
  - العبادي، أحمد مختار:
  - (أ) في تاريخ المغرب والأنداس، مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكندرية دت.
- (ب) دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية دت .
- العبادى، عبد الحميد : المجمل في تاريخ الأندلس، سلسة المكتبة التاريخية ١٤، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٦٤م .
- عباس ، إحسان : تاريخ الأدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة ، الطبعة الثانية ، المكتبة الأندلسية ٢ ، دار الثقافة ببيروت ١٩٦٩م .
- عبيد، اسحق تاوضروس: من ألاريك إلى جستنيان ، دراسة في حوليات العصور المظلمة ، الطبعة الأولى، دار المعارف ١٩٧٧م .
- العدوى ، إبراهيم أحمد: السفارات الإسلامية إلى أوربا في العصور الوسطى، سلسلة إقرأ ١٧٩، دار المعارف بمصر ١٩٥٧م.
- العقيقى، نجيب : المستشرقون، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر 1972 م.
- على ، سيد أمير : مختصر تاريخ العرب، نقله إلى العربية عفيف البعلبكي، الطبعة الأولى ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٦١م.
- على ، محمد كرد : غابر الأندلس وحاضرها، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٣٤١هـ/ ١٩٢٣م.

#### - عنان، محمد عبد الله:

- (أ) دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول ، القسمين الأول والثاني، جزءان ، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٣٨٠هـ / ١٩٦٠م .
- (ب) الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، دراسة تاريخية أثرية،٦٥٤ الطبعة الثانية ، القاهرة ١٣٨١هـ / ١٩٦٠م .
- (ج.) تراجم إسلامية شرقية وأندلسية ، الطبعة الأولى، دار المعارف بمصر
- (د) مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٣٤هـ / ١٩٣٤م .
- عيسى، محمد عبد الحميد: الفتح الإسلامي للأندلس، مكتبة سعيد رأفت جامعة عين شمس، القاهرة ١٩٨٥م.
- الغنيم: عبد الله يوسف: حصاد البكرى ومنهجه التاريخي، منشورات دار ذات السلاسل، الكويت ١٩٧٤م.
- فازلييف : العرب والروم ، ترجمة عبد الهادى شعيرة وفؤاد حسنين على، دار الفكر العربي، دت .
- فله وزن ، يوليوس : تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية، نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة، الألف كتاب ١٣٦، القاهرة ١٩٥٨م.
- فلوتن ، قان : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية ، ترجمة
   حسن إبراهيم حسن ومحمد زكى إبراهيم، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٣٤م.
- ابن كنون ، عبد الله : الشريف الإدريسي، سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب ٢٤ ، تطوان دت .
- كولان : الأندنس ، ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرون ، كتب دائرة المعارف الإسلامية ٢ ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٩٨٠م .
- الكيلاني، كامل: نظرات في ناريخ الأدب الأندلسي، عبارة عن مجموعة من المحاضرات ألقاها في الجامعة المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة 1721هـ/١٩٢٤م.
- لويس، أرشيبالد: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد عيسى ، القاهرة دت .

- لين بول ، سنانلى : العرب فى إسبانيا ، ترجمة على الجارم ، دار المعارف بمصر - 1971 م .

## - ماجد، عبد المنعم:

- (أ) العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، بيروت ١٩٦٦م .
- (ب) التاريخ السياسي للدولة العربية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، القاهرة المربخ المربية القاهرة المربية القاهرة المربية المر
- (ج) الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى، بالاشتراك مع على البنا، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي، القاهرة دت .
- مختار ، محمد : الترفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنجية والقبطية، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر ١٣١١هـ .

# - مكى، الطاهر أحمد:

- (أ) دراسة في مصادر الأدب، الطبعة الخامسة، دار المعارف بمصر ١٩٨٠م.
- (ب) دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، الطبعة الثالثة، دار المعارف ١٩٨٣م.

# - مؤنس ، حسين :

- (أ) فجر الأندلس، دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية ٧١١ ٧٥٦م، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٥٩م.
- (ب) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأنداس، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٣٨٦هـ/١٩٦٧م.
- (جـ) شيوخ العصر في الأندلس ، المكتبة الثقافية ١٤٦ ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٥م.
- (د) رحلة الأندلس، حديث الفردوس المفقود، الطبعة الأولى، القاهرة 1909م.
- وافى ، على عبد الواحد: عبد الرحمن بن خلاون، الأعلام ٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥م .
- وستنفلد، جداول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية بأيامها وشهورها، ترجمة عبد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضان، الطبعة الأولى ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٠م.

# ثالثاً: الدوريات والمجلات

# (أ) الدوريات والمجلات الأوربية :

#### - Altamira, R.:

- (a) Spain Under the Visigoths, The Cambridge Medieval History 1936, t 2 pp 159 193.
- (b) The Western Caliphate, The Cambridge Medieval History 1936, t 3pp 409 442.
- Antonio del Camino, J.: Nueva Demostracion Sobre la falsedad del Privilegio del Rey Don Ramiro I, Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid, t 4pp 1-34.
- Antuna, M.: Ibn Hayyan de Cordoba y su Historia de la Espana Musulmana, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - Aires 1946, t 4 pp 5-72.
- Arias de Miranda, J.: Recuerdos Historico Geograficos del Antiguo Principado de Asturias, Revista de Espana, Madrid 1879, t 66 pp 447 - 473.
- Bahamonde y de Lanz D.: Origenes de las Nuevas Nacionalidades qui Inician la Reconquista durante los Siglos 8 - 9 en la Peninsula Espanola, Discurso Leido Ante el Claustro de la Universidad central, Madrid 1868, pp 1 - 30.

### - Barrau - Dihigo:

- (a) Les Origines du Royaume de Navarre, Revue Hispanique, Paris 1900, t 7 pp 141-222.
- (b) Les Premiers Rois de Navarre, Notes Critiques, Revue Hispanique, Paris 1906, t 15pp 614-644.
- (c) Etude sur les Actes des Rois Asturiens 718-910, Revue Hispanique, Paris 1919, t 46 pp 1-192.

- (d) Remarques sur la Chronique dite d' Alphons III, Revue Hispanique, Paris 1919, t 46 pp 323-381.
- (e) Recherches sur L' Histoire Politique de Royaume Asturien 718-910, Revue Hispanique, Paris 1921, t 52 pp 1-360.
- Becker: The Expansion of the Saracens, The Cambridge Medieval History 1936, t 2pp 365 390.

#### - Blazquez, A.:

- (a) Pelayo de Oviedo y el Silense, Observaciones acerca del Cronicon del Monje Silense, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1908, t 18 pp 187 - 202.
- (b) El Silense, Su Cronica y sus Colaboradores, Ciudad de Dios 1925, t CXLII PP 275 291.
- Bolana i Abadia, P.: Toponimia arabigo Catalana: LLeida,
   Tortosa i Tarragona segons un Manuscrit Arab Inedit de La
   Biblioteca Reial de Rabat, Extret de Treballs de la Seccio de
   Filologia i Historia Literaria II, Istitut d'Estudis Tarraconenses
   Ramon Berenguer IV, Tarracona 1981.
- Bolufer, J.A.: Geografia de la Peninsula Iberia en los Escritores Arabs, Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino, Granada 1919, t IX mans 3 - 4.
- Braga, T.: La Invasion de los Arabes en Espana y su Influencia en la Desenvolvimiento de la Poblacion Libre, Revista des Estudios Livres, Lisboa 1884.
- Campion, A.: los Origenes de la monarquia Navarra, Revista Internacional de Estudios Vascos 1925, t 16 pp 241 - 288.
- Caveda, J.: Examen Critico de la Restauracion de la Monarquia Visigoda en el Siglo 8, Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid 1879, 19 pp 1 - 107.

#### - Cirot, G.:

- (a) La Chronique Léonaise et la Chronque dite de silos, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1914, t 16 No 1 pp 15 34.
- (b) La Chronique Léonaise et les Chroniques de Sebastien et de Silos, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1916, t 18 No 1pp 1-25.
- (c) La Chronique Léonaise et les Chroniques de Pelage et de Silos, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1916, 18 No 3pp 141-154.
- (d) A Propos d'une Édition Récente de la Chronique d'Alphonse III, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1919, t 21 No 1 pp 1-8.
- (e) La Chronique Léonaise et les Petites Annales de Castilla, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1919, t 21 No 2 pp 93 - 102.
- (f) Index Onomastique et Geographique de la Chronique Léonaise, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1934, t 35 pp 401-425.
- Diaz Jiménez, J. E.: Inmigracion Mozarabe en el Reino de Léon El Monasterio de Abellar Ó de los Santos Martires Cosme y
   Damian, Boletin de la Real Academia de la Historia,
   Madrid1892, t 20 pp 123 151.
- Diego Clemencin: Examen y Juicio de la Descripcion Geografica de Espana Atribuida al Moro Rasis, Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid 1832, t 7pp 239 - 248.

#### - Dubler, C.:

- (a) Los Caminos a Compostella en la Obra de Idrisi, AL-Andalus 1949, t 14pp 59 122.
- (b) Las Laderas del Pirineo Segun Idrisi, Al Andalus, t18 pp337-373.

## - EL -Hajji, A.A.:

(a) Christian States in Northern Spain during the Umayyad Period, The Islamic Quartery 1965, t 9 nos 1-2, pp 46 - 55.

- نشر هذا البحث مع بعض الاختصار ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات، دار الإرشاد، الطبعة الأولى، ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩م، ص ٣٩ ٥٦.
- (b) Political Relations between the Andalusian Rebels and Christian Spain during the Umayyad Period, The Islamic Christian Spain during the Umayyad Period, The Islamic مبلة الأمريكية بيروت، ونشره أيضاً في مجلة الأبحاث التي تصدرها الجامعة الأمريكية ببيروت، السنة ١٨، الجزء الأولى مارس ١٩٦٥م؛ كما نشره ضمن المجموعة الثانية من أندلسيات، الطبعة الأولى، ١٩٨٩هم/١٩٦٩م، ص١٠٧-١٢٧.
- (c) Intermarriage between Andalusia and Northern Spain in the Umayyad Period, The Islamic Quarterly 1967, t 11 nos 1-2 نشره أيضاً في مجلة الأقلام التي تصدرها وزارة الشقافة والإرشاد العراقية، الجزء السادس، السنة الثالثة، بغداد ١٣٨٦هـ/١٩٦٧م.

#### - Emilio sáez:

- (a) Nuevos Documentos Inéditos del Reino de Asturias, Revista Portuguesa de Historia 1945, t 3pp 161 188.
- (b) Los Ascendientes de San Rosendo, Hispania, Madrid 1948, t 30 pp 179 S qq.
- Ferré, E.: Una Source Nouvelle pour l'Histoire de L'Espagne Musulmane, Revue d'Études Arabes 1967, t 14, Fasc 3.
- Fita, L.P.: Sebastian, Obispo de Arcavica y de Orense, Su Cronica y la del Rey Alfonso III, Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid 1902, t 41 pp 324 344.
- Gabriel Ferrand : Abu Hamid AL Garnati, Tuhfat Al Albab, Journal Asiatique, Paris 1923, t 207.
- Garcia Alvarez M.R.: Mas Documentos Gallegos Inéditos del Periodo Asturiano, Boletin del Instituto de Estudios Asturianos, ano 19 No 55, Oviedo 1965, pp 3 - 40.

#### - Garcia Gomez, E.:

(a) A Proposito de Ibn Hayyan, Al-Andalus 1946, t 11, fasc2, pp395- 423.

- (b) Novedades sobre la Cronica Anonima Titulada Fath Al-Andalus, Annales de L'Institut d'Etudes Oriental de la Faculté des lettres d'Alger 1945, t 14pp 31-42.
- Gendron P.C.: Historiografia Medieval Hispania Arabica, A1 Andalus 1972, fasc 2, t 37 pp 353 404.
- Gomez Moreno M.: La Cronica de Alfonso III, por el Padre Zacarias Villada, Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid 1918, caud 1, t 73 pp 54 58.
- Govantes, A.C. de: Disertacion que contra el Nuevos sistema Establecido por el Abate Masdeu en la Cronologia de los Ocho Primeros Reyes de Asturias, Memorias de la Real Academia de la Historia de Madrid, Madrid 1847, t 8 pp 3-20.
- Hogberg, P.: La Chronique de Lucas de Tuy, Revue Hispanique, Paris 1933, t 80, part 1, pp 404 - 420.
- Ibarra y Rodriguez, E.: La Reconquista de los Estados Pirenaicos hasta la Muerte de Sancho el Mayor 1034, Hispania 1942, t 2 pp3 - 63.

#### - Lacarra, J.M.:

- (a) Expediciones Musulmanes Contra Sancho Garces 905-925,Revue Principe de Viana, Pampelune 1940, No 1.
- (b) Documentos para el Estudio de la Reconquista y Repoblacion del Valle del Ebro, Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragon 1952, t 5pp 511-668.

## - Lévi - Provençal:

- (a) De Nouveau sur le Royaume de Pampelune au IX Siécle, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1953, t 55 No1, pp 5 - 22.
- (b) Sur l'Installation de Razi en Espagne, Arabica 1955, t 2, fasc. 2pp 228 230.

- Makki, M.: Egipto y los Origénes de la Historiografia fia Arabigo Espanola, Revista del Instituto de Estudios Islamicos en Madrid,
   Madrid 1377/ 1957, t 5 fasc 1 2, pp 157 220.
- Martinez Diaz, G.: Las Instituciones del Reino Astur a través de los Diplomas 718 - 910, Anuario de Historia del Derecho Espanol 1965, t 35 pp 59 - 167.
- Mawer, A.: The Vikings, The Cambridge Medieval History 1936, t 3 pp 309 - 339.

#### - Menéndez - Pidal, G.:

- (a) Mozarabes y Asturianos en la Cultura de la Alta Edad
   Media, Boletin de la Real Academia de la Historia 1954,
   t 134 cuad. 1, pp 137 291.
- (b) El Lábaro Primitivo de la Reconquista, Cruces Asturianas y Cruces Visigodas, Boletin de la Real Academia de la Historia 1955, t 136 cuad. 2, pp 275 296.

#### - Menendez Pidal, R.:

- (a) El Caracter Originario de Castilla, Revista de Estudios Politicus 1944, t 14 pp 383 408.
- (b) Tradicionalidad de las Cronicas Generales de Espana, Boletin de la Real Academia de la Historia 1955, t 136 pp cuad 2, 131 - 197.

#### - Menéndez Valdés, M.:

- (a) Estudio Critico Filosofico de la Monarquia Asturiana, Revista de Espana, Madrid 1879 - 1880, vol 69 pp 356 -372, 486 - 508; vol 70 pp 64 - 92, 212- 248, 327 - 350, 521 - 544; vol 71 pp72 - 95, 232 - 248, 361 - 378, 499 - 516; vol 72 pp 81 - 100 -, 218 - 233, 345 - 359, 495 - 504.
- (b) El Concepto Politico Social que Informa el Origen de la Monarquia Navarro - Aragonesa, Revista de Espana, Madrid 1881, t 82 pp 510 - 524.

- Oman, Giovanni: Notizie Bibliograpiche sul Geografo Arabe Al-Idrisi (XII secolo) a sulle sue Opere, Estrato dagli Annali dell' Instituto Universitario Orientale di Napoli, Nuova Serie, vol. XI, Roma 1961.
- Perez de Cao, M.: Estudios Historico Militares: Batalla del Monte Auseva (Covadonga), La Revista de Espana, Madrid 1871, t 21pp 168-175.
- Poupardin, R.: Louis the Pious, The Cambridge Medieval History 1936, t 3pp 1-22.
- Puyol, J.: Antecedentes para una Nueva Edicion de la Cronica de Don Lucas de Tuy, Boletin de la Real Academia de la Historia, Madrid 1916, t 69, pp 21 - 32.
- Ramon de Abdal: La Expedicion de Carlomagno a Zaragoza, El Hecho Historico, su Caracter y su Significaciones, Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofia y Letras, Zaragoza 1956, pp 39 - 71.
- Rusell, J.C.: Chronicles of Medieval Spain, Hispanic Review 1938, t 6 pp 218 235.

#### - Saavedra, E.:

- (a) La Geografia de Espana del Idrisi, Boletin de la Sociedad Geografica, Madrid 1885, t 18 pp 224 242.
- (b) Abderrahmen I Monografia Historica, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid1910, t 22 pp 341 - 359; t 23 pp 28-44.
- Salvador Vila: El Nombramiento de los Walis de Al andalus, Al Andalus (Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada) 1936 1939, t 4 fasc. 1, pp 215 220.

#### - Sanchez Albornoz, C.:

- (a) La Potestad Real y los Senorios en Asturias, Léon y Castilla en los Siglos 8 al 13, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1914, t 31 pp 263 290.
- (b) La Cronica de Albelda y la de Alfonso III, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1930, t 32 (No 4) pp 305 325.
- (c) A Través de los Picos de Europa Una Ruta Historica, Revista de Occidente 1931, t 9 pp 250 - 275.
- (d) El Autor de la Cronica llamada de Albelda, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1948, t 50 (No 3 4) pp 291 304.
- (e) Otra Vez de Guadalete y Covadonga, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos Aires 1944, t 1-2 pp 11 114.
- (f) La Sucesion al Trono en los Rienos de Léon y Castilla, Boletin de la Academia Argentina de Letras 1945, t 14 pp 35 - 124.
- (g) Una Cronica Asturiana Perdida, Revista de Filologia Hispanica de Buenos Aires 1945, t 7 (No 2) pp 105 146.
- (h) Asturias Resiste, Alfonso el Casto Salva a la Espana Cristiana, Revue de la Faculte de Philosophie et Lettres de Buenos - Aires 1946, t 5 pp 9 - 33.
- (i) Sobre La Autoridad de las Cronicas de Albelda y de Alfonso III, Bulletin Hispanique, Bordeaux 1947, t 49 (Nos 3 4)pp 283 298.
- (j) La Auténtica Batalla de Clavijo, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos Aires 1948, t 9 pp 94 139.
- (k) Los Vascos y los Arabes durante los Dos Primeros Siglos de la Reconquista, Boletin del Instituto Americano de Estudios Vascos 1952, t 3 (No 9) pp 65 75.

- Itinerario de la Conquista de Espana por los Musulmanes, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos-Aires 1948, t 10 pp 21 - 74.
- (m) Serie de Documentos Inéditos de Asturias, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos-Aires 1944, t 1-2 pp 298 - 351.
- (n) La Redaccion Origenal de la Cronica de Alfonso III, Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft Munster 1930, t 2 pp 47-66.
- (o) Donde y Cuando Murio don Rodrigo Ultimo Rey de los Godos, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - Aires 1945, t 3 pp 5-105.
- (p) La Jornada del Guadacelete, Boletin de la Real Academia de Historia de Madrid, Madrid 1932, t 100 pp 691 Sqq.
- (q) La Campana de la Morcuera, Anales de Historia Antigua y Medieval, Buenos - Aires 1948, t 1 pp 5 - 50.
- (r) Los Libertos en el Reino Astur-Léones, Revista Portuguesa de Historia 1949, t 4 pp 9 45.
- (s) Precisiones Sobre Fath al Andalus, Revista del Instituto de Estudios Islamicos en Madrid 1961 1962, t 9-10 pp 1 22.
- (t) Normandos en Espana durante el Siglo VIII, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - Aires, t 25 - 26, pp 304 - 316.s
- (u) Las Behetrias, La encomendación en Asturias, Léon y Castilla, Anuario de Historia del Derecho Espanol 1924, 1 1 pp 196 - 202; 1928, t 4 pp 158 - 336.
- (v) Documentos de Samos de los Reyes de Asturias, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - Aires 1946, t 4 pp 147 -160.

- (w) Contratos de Arrendamiento en el Reino Asturléonés, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - Aires 1948, t 10 pp 142 - 179.
- (x) Alfonso III y el Particularismo Castellano, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos - Aires 1950, t 13 pp 19 - 100.
- (y) La Batalla de Polvoraria, Anales de la Universidad de Madrid 1932, t 1, fasc 3, pp 225 - 238.
- Sanchez Candeira, A. : EL "Regnum Imperium" Léones hasta 1037, Escuela de Estudios Medievales 1, Madrid 1951, pp1-72.
- Semper y Miguel S: Los Origénes del Condado de Pallás y su Historiador Fray Francisco Llobet y Mas, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 1904, t10 pp 373 - 398.
- Stero, M.: El Latin de la Cronica de Alfonso III, Cuadernos de Historia de Espana, Buenos Aires 1946, t4 pp 125 135.

#### - Traggia, J.:

- (a) Memoria sobre el Origen del Condado de Ribagorza y Sucesion de Sus Condes Hasta que se Incorporo en la Corona del Pirineo, Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid 1817, t 5 pp 315-359.
- (b) Discurso Historico sobre el Origen y Succesion del Reino Pirenaico Hasta Sancho el Mayor, Memorias de la Real Academia de la Historia, Madrid, t 4 pp 1 84.

#### - Urbel, J.P. de:

- (a) Los Monjes Espanoles en los Tres Primeros Siglos de la Reconquista, Boletin de la Real Academia de la Historia de Madrid 1932, t 101pp 23 - 113.
- (b) Lo Viejo y lo Nuevo sobre el Origen del Reino de Pamplona, Al - Andalus (Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada) 1954, t 19 Fasc. I pp 1 - 42.

- Valls Taberner, F.:
  - (a) Les Genealogies de Roda O de Meya, Discurso de Ingreso en La Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 1920, pp 1 - 31.
  - (b) Els Origéns dels Comtats de Pallars i Ribagorça, Studis Universitaris Catalans 1915 1916, t 9 pp 1 101.
- Vazquez de Praga, L.: Sobre la Cronica Najerense, Hispania 1941, t1 pp 108 109.
- The Cambridge Medieval History, vols 2 3, London.
- The Encyclopaedia of Islam, New édition, London Leiden 1960.

# (ب) الدوريات والمجلات العربية :

- أدهم ، على : عبد الرحمن الداخل، دائرة معارف الشعب ، كتاب الشعب ٢٧ السنة ١٩٥٩م.
- ابن تاریت ، محمد : دولة الرستمیین أصحاب تاهرت، صحیفة معهد الدراسات الاسلامیة بمدرید، المجلد الخامس، العدد ۱ ۲ ، مدرید ۱۳۷۷هـ/ ۱۹۵۷م، ص ۱۰۵ ۱۲۸.
- الحمارية ، صالح : من هر مؤلف الروض المعطار في خبر الأقطار، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، العدد السابع، بغداد.
  - الرمادي، جمال: فتوح العرب في أوربا، دائرة معارف الشعب ٦٤ لسنة ١٩٥٩م.
    - سالم، السيد عبد العزيز:
- (أ) قرطبة في العصر الإسلامي، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، العدد ١٣ بغداد ١٩٨٠م.
- (ب) دائرة معارف الشعب، كتاب الشعب ٦١ لسنة ١٩٥٩م ( مواد : قرطبة، طليطلة، ماردة، بطليوس، مرسية، سرقسطة، إشبيلية ).
- (جـ) دائرة معارف الشعب، كتاب الشعب ٦٤ لسنة ١٩٥٩م، مقال بعنوان : التأثيرات المعمارية في الأندلس، وآخر بعنوان : تأثير الثقافة الأندلسية في إسبانيا وأوربا، وثالث بعنوان : العمارة المدنية بالأندلس.

- (د) دائرة معارف الشعب، كتاب الشعب ٦٧ لسنة ١٩٥٩م، مقال بعنوان: الحكم بن هشام، وآخر بعنوان: عبد الرحمن الأوسط.
- مكى ، الطاهر أحمد : الأندلس تاريخ اسمه وتطوره، مجلة الثقافة، السنة الثانية، العد ٢٢، يوليو ١٩٥٧م، ص ٢٥ ٣١.
- مكى، محمود على : التشيع في الأندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الثاني، العدد ١-٢، مدريد ، ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م، ص ٩٣ -- ١٤٩٠.

#### - مؤنس، حسين:

- (أ) صورة الأندلس ، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، المجلد ١٤ لسنة المعررة الأندلس ، ٣٠ ٢٠ .
- (ب) غارات النورمانيين على الأندلس بين سنتى ٢٢٩ و ٢٤٥هـ/ ٨٤٤ و ٨٥٥م، وسفارة يحيى الغزال إلى ملك النورمان في سنة ٢٣٠هـ/ ٨٤٥م، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثانى، العدد الأول، مايو ١٩٤٩م، ص ٢٩ ٧٣٠.
- (ج) ثورات البربر في إفريقية والأندلس، مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول ، المجلد العاشر، الجزء الأول، مايو ١٩٤٨م، ص ١٤٣ ٢٠٦.
- (د) بلاى وميلاد أشتوريس، وقيام حركة المقاومة النصرانية في شمال إسبانيا، مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول، المجلد الحادي عشر، الجزء الأول، مايو ١٩٤٩م، ص ٥٧ -٨٣.
- (م) رصف جديد لقرطبة الإسلامية، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، العدد ١٣١ مدريد ١٩٦٥ ١٩٦٦ ، ص ١٦١ ١٨١ .
- (و) رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، العدد ١٨، مدريد ١٩٧٤ – ١٩٧٥م، ص ٧٩ – ١٣٠.

# المحتوى

الصفحة

التمهيد

اولاً: مقدمة

ثانيا: تعريف بأهم المصادر والمراجع:

المصادر الأولية: الوثائق والتقوش والآثار - المصادر العربية: تاريخية - وجغرافية - وتراجم وأدب وأنساب -المصادر اللآتينية والإسبانية - أهم المراجع الأوربية والعربية.

> الباب الا'ول إقليم اشتوريس حتى الفتح الإسلامى فى عام ٧١٤م (٩٥ هـ)

> > الفصل الأول: أشتوريس قبل الفتح الإسلامي:

أسماء شبه جزيرة إيبيريا \_ موقعها وأهم معالمها الجغرافية \_ اثرها في انعزال إقليم أشتوريس عن بقية أقاليمها \_ أثر البيئة الأشتورية على أنماط حياة سكانها \_ الغزو الروماني وتغلغل الحضارة اللآنينية في أشتوريس ـ استيلاء السويف على أشتوريس ومنازعة القوط لهم في السيطرة عليها ـ تغرق مظاهر الحضارة اللآنينية في أشتوريس حتى الفتح الإسلامي في أواخر القرن الهجرى الأول .

111-431

114- 11

الفصل الثاني : الفتح الإسلامي لإقليم أشتوريس:

فترحات طارق بن زیاد فی أقالیم جنوب ووسط إیبیریا ـ عبور موسی بن نصیر وتأمین فترحات طارق بفتح أقالیم غربی إيبيريا وجنوبها الشرقى - خطة القائدين موسى وطارق لفتح أقاليم الشمال الإيبيرى الشاملة لأشتوريس - إجمال المصادر لفترحاتهما فيها ودلائله - مراحل الفتح على يد موسى وطارق حتى مغادرتهما إيبيريا إلى دمشق - تقييم فترحاتهما في ولاية جليقية الشاملة لأشتوريس - استكمال عبد العزيز بن موسى فتح بعض ما خلفه والده في أقاليم الشمال الإيبيري - طبيعة الحكم الاسلامي في إقليم أشتوريس .

197-119

# الباب الثانى المقاومة الإسبانية فى طور التكوين ۷۱۷ - ۷۲۹ م (۹۵ - ۱۲۱ هـ)

الفصل الأول: بلاجيوس وميلاد المقاومة في إقليم أشتوريس:
أصل ونسب بلاجيوس - حياته قبيل فتح المسلمين إيبيريا دوره في مقاومتهم أثناء الفتح - التجاؤه إلى إقليم أشتوريس ثم
استسلامه لهم - وقت وأسباب إيفاده إلى العاصمة قرطبة حتى
هرويه منها - فشل القوات الإسلامية في القبض عليه - إثارته
لسكان أشتوريس ضد المسلمين - اختياره زعيما للمقاومة في
أشتوريس - مدى مساهمة كل من القوط الجرمان والأشتوريين
اللاتين في هذا الاختيار .

771-199

الفصل الثانى: تطور المقاومة فى أشتوريس حتى عام ٧٢٢م (١٠٣هـ):

تاريخ بدء التمرد مظاهره وموقف السلطة الإسلامية منه عطوره إلى ثورة وكيفيته عتدرك الجيش الإسلامي إليها تقدير أعداد جيشي المسلمين والثوار قائد الجيش الإسلامي وخطته عند خطة الثوار وانسحابهم إلى كوبادونجا، ووصف

الطريق إليه - اندفاع الجيش الإسلامى وراءهم وتحرج موقف المسلمين عسكريا - المفاوضات وفشلها - وقائع المعركة وانهزام الجيش الإسلامى - مدى إسهام كل من القوط والأشتوريين فى هذا الانتصار وآثاره المباشرة عليهم .

771 - 777

الفصل الثالث: رد الفعل الإسلامي للمقاومة في إقليم أشتوريس حتى عام ٧٣٩م ( ١٢١هـ):

ضعف مسيحيى أشتوريس وانصراف عنبسة والى الأندلس عنهم اصطراب أمور الأندلس في عهد خلفائه وأثرها عند مسيحيى أشتوريس عودة استقرار الأمور في عهد الوالى عبد الرحمن الغافقي ونشاط حركة الجهاد استشهاد أمير أشتوريس ودلالته على مدى امتداد سيطرة المسيحيين خلال عهد الواليين عبد الرحمن وعبد الملك بن قطن جهاد الوالى عقبة بن الحجاج ضدهم ونتائجه تقييم حصيلة مقاومتهم للمسلمين حتى أواخر عهد عقبة وكائز سياستهم في مقاومة المسلمين وارتباط المقاومة بالدين ومظاهره وفاة بلاجيوس استخلاف ابنه فاقيلا له و موقفه من المسلمين و وفاته طبيعة الحياة السياسية في أشتوريس خلال عهدى بلاجيوس وابنه

194 - 114

الباب الثالث فرض الرجود الإسباني ورد الفعل الاتدلسى ۷۳۹ – ۷۸۸ م (۱۲۱ – ۱۷۲ هـ)

الفصل الاثول: قيام مملكة أشتوريس وتجرؤها على الأندلس ٧٣٩ - ٧٥٧م ( ١٢١ - ١٤٠هـ): الفونسو الأول يخلف فالميلا ويعلن قيام مملكة أشتوريس ـ مدة حكمه - اضطراب أحوال الأنداس وقتذاك ونتائجه - استخلال الفونسو هذا الاضطراب في انتزاع إقليمي جليقية وأشتوريس من المسلمين - غاراته على حرض نهر دويرة وإخلائه من المسلمين - تحالفه مع البشكاس وانتزاع إقليمي ألبة ونبرة من المسلمين - سياسته في تأمين دولته من أخطار -

مسلمي الأندلس . ------ ٢٩٧- ٢٩٧

# الفصل الثانى: الانتكاسة الإسبانية ومهادنة الأندلس ٧٥٧ – ٧٨٨م (١٤٠ ـ ١٧٢ هـ):

مظاهر اضطراب أشترريس في عهد فرويلة الأول - ثورة الأقدان في عهد خليفته أوريليو - ثورة جليقية في عهد سيلو وانصرافه إلى تعمير نواحي مملكته - موريجانو يغتصب العرش من خليفته الفونسو الثاني - عبد الرحمن بن معاوية ينتزع حكم الأندلس - همومه الداخلية - الأخطار الضارجية - أولى حملات عبد الرحمن إلى أشتوريس وفشلها - أثرها في انصراف فرويلة وعبد الرحمن إلى إعادة تحصين ثغورهما - حملة مزعومة لعبد الرحمن على أشتوريس - موالاته الضغط عليها بقية عهد فرويلة - خليفته أوريليو يسالم عبد الرحمن - تجديد السلم في عهد خليفته سيلر وموريجاتو.

**777-387** 

# الباب الرابع الصحوة الإسبانية واشتداد الضغط على الاتدلس ۷۸۸ - ۹۱۰ م (۱۷۲ - ۲۹۷ هـ)

الفصل الاول: مرونة أشتوريس وصمودها للضغط الأندلسي ۷۸۸ – ۷۸۸م ( ۱۷۲ – ۲۳۸هـ ) :

برمودو يخلف موريجانو وجوانب من معالم شخصيته . متاعب الأندلس في بداية عهد هشام الأول ـ غزو هشام أراضي أشتوريس ـ أثرها في تنازل برمودو عن العرش لألفونسو الثانى - تحرشات الأخير بهشام واشتعال الحرب بينهما حتى انتهت بهزيمة هشام فى لوترس - تحالف الفونسو صده مع البشكنس والفرنجة - رد فعل هشام على التحالف وهزيمته لألفونسو - تولية الحكم بن هشام واضطراب أحوال الأندلس منذ بداية عهده - تحالف أشتوريس والفرنجة صده ونتائجه - تصدع التحالف وانصراف الفونسو إلى تنظيم شئون مملكته الداخلية - حروب الحكم صد أشتوريس وحليفتها بمبلونة - مواصلة الحروب صدها فى عهد خليفته عبد الرحمن الثانى - متاعبه الداخلية واستغلال أشتوريس والفرنجة لها - استئناف عبد الرحمن ضغطه على أشتوريس وفاة الفونسو الثانى واضطراب أشتوريس فى عهد خليفته راميرو - متاعب عبد الرحمن الداخلية ومدى عهد خليفته راميرو - متاعب عبد الرحمن الداخلية ومدى انعكاساتها على علاقته بأشتوريس.

188- YAY

# الفصل الثانى: تمزق وحدة الأندلس وتفوق أشتوريس ۸۵۲ – ۹۱۰ م ( ۲۳۸ – ۲۹۷هـ ) :

تمزق وحدة الأندلس بعد عبد الرحمن الثانى وأسبابه - طليطلة تستنجد بأردونيو ملك أشتوريس ضد الأمير محمد خليفة عبد الرحمن - الأخطار الداخلية والخارجية وأثرها فى انصراف الأمير عن أشتوريس - استغلال أردونيو الفرصة لتهديد الثغور الأندلسية - اشتداد صراعه مع الأندلس حتى وفاته وارتقاء الفونسو الثالث العرش - اختلال أحوال مملكته فى بدايات عهده - عودة الاضطراب الداخلى فى الأندلس ومعاونة الفونسو ثوار ماردة - التجاء زعيم الثورة إليه وترحيبه به فى اشتوريس - أثره فى تجدد الحرب بين الأندلس وأشتوريس فى حوض دويرة - ندم زعيم الثورة وعودته إلى الأندلس - فشل محاولة الأمير محمد غزو أشتوريس بحرا - تحالف الفونسو

ضده مع أمراء بمبلونة وحكام الثغر الأعلى وأثره في اشتداد حدة الصراع بينهما في حوض إبرة حتى قرب نهاية عهد الأمير محمد - انهيار أوضاع الأنداس الداخلية في عهد المنذر وعبد الله ابني الأمير محمد وتوقف جهادهما صد أشتوريس -انتهاز الفونسو الفريسة لتدعيم دولته ودفع حدودها حتى نهر دويرة جنوبا - رد فعل مسلمي الشغرين الأوسط والأدني وهزيمتهم في سمورة - وفاة الفونسو الثالث وبداية مرحلة

جديدة من مراحل الحروب الصليبية الإسبانية. 0.4-110 الخالقة: 01--0-0 الملاحق أولا: قوائم حكام أشتوريس والأندلس 017-014 ثانيا: الوثائق والمراسلات 00 - 01Y ثالثًا: النقوش والأشكال 100 - 740 رابعاً: الخرائط 7-7-044 خامسا: المصادر والمراجع 11X - 1·V المحتوى : 771-779







## هذا الكتاب

لاجدال في أن الحروب الصاليبية ، التي شهدها المشرق العربي منذ أواخر القرن الحدادي عشر الميلادي ، كانت امتدادا للحروب الدائرة رحاها وقتذاك على الأرض الإسبانية ضد مسلمي الاندلس فيما عرف بحركة الاسترداد La Reconquista . وإذا كانت هذه الحركة قد صادفت اهتماما بالغا من المؤرخين القدامي ، فتتبعوا تطور اتها في الدق جزئياتها وتفاصيلها ، فإن موقفهم من بداياتها والملابسات المحيطة بنشأتها واطرادها قبل القرن الحادي عشر مغاير نماما ، بحيث بدت في كتابات العرب وكأنها مجرد أمر غير مرنى أو مسالة خلفية لم يتوقعوا لها نجاحا أو توفيقا ، فأهملوها تقليلا من شانها واحتقارا . في حين غالى الأوربيون في تقييمها ، وأحاطوها بهالة من الأساطير ، حين غالى الأوربيون في تقييمها ، وأحاطوها بهالة من الأساطير ،

وإزاء هذا التفاوت جاءت هذه الدراسة - في أربعة أبواب - لتخرج هذه الحروب من حبر التصرح العربي ، وتبعدها عن التهويل الأوربي ؛ فكشفت النقاب عن أصولها البعيدة وتطوراتها المتعاقبة حتى القرن العاشر الميلادي . وأثبتت أنها وإن تعثرت في بداياتها أحيانا لكنها كانت تستعاد دون كلل ، لترسم للإسبان طريق التحرر حتى أخذت ملامحها الصليبية الجدية تتضح لترسى أساس حركة استرداد الأندلس ، التي تجاوزت وقتذاك إطارها المحلى الإسباني لتشمل المشرق الإسلامي حيث الحروب الصليبية التي شارك فيها كثير من الدول الأوربية .

وتمتد أهمية هذه الدراسة إلى أنها تناولت بلدا إسلاميا على أرض أوربية شكلت فيه العناصر الأوربية البعد الآخر في تكوينه البشرى والطبيعي ، ولذا استندت على كافة مصادره العربية والأوربية من لاتينية وقشتالية،أفرد لها المؤلف دراسة تعريفية نقدية، تشكل - ولأول مرة في الشرق العربي - مرجعا ببليوجر افيا هاما لمصادر تاريخ إسبانيا العصور الوسطى بشقيه الإسلامي والمسيحي .

النباشب

